



يزُوْتُ لِسَمُعِوْمُ الْ صَوْضَعَهُ فَلَا بِنِيفَعَلَىٰ بِمَا يَسِمَعَ فِي مَنْ الْحِنْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمُ عَشَاقًا دخينة مير المِعَ وَكُمُ مُ عَرَاكِ عَظِيمٌ قوى المُرونون في المنفقين وَمِن النَّاسِ مَن يُعَوِّلُ أمتابالله وبالبؤم الاخراي بوم القبهة لانه أخرالايام وماهم يؤمن برأ وليتباغ يقلى لفظها يُخْدِعُنَ اللَّهَ وَالَّذِينَ الْمَنْوُا بِإِظْهِ مكلخلات اببويماء ف قاعة ومَّا يخارعُ فِي فِي كُلُوبِهِمْ بُكُرُ ٳٞۮۿؙؠ۠ڵڵ*ڎؙ*ٛۿڮٛٵٞڹڡٳڹڒڸ؋ڝؚڔؘٛٳڡٙٳڹٮػڣڗؚؠؠ؋ۘٷڰؠؙٞڡڬٵ<sup>ۻ</sup>ٵڵۣؿٛؠٛؖٛڡۅڸۄۼؚٳػٵٮٷٵٮڲڶڹؚڔؙڹڮٛ ىلىلەملىه وسلمقالۇ اَنْوُمْرُ كُمَّااَمْرَى عَالْوُالِثَّامَعَكُوْ فِالدِينِ إِنَّمَا كَجُنْ مِيْسَ بَهْرِءُ **وَلَ** إلى لنا دالموبة عليهم وَعَاكَمًا نُوْا مُهْتَرِنَ فِي افعلوا مَثَلُهُمْ مِ يَوْقَكُ اوقد نَاجَلَ فِظِيةٍ فَكُنَا أَصَاءَتِ مَا مُرْت مه الاسترقادكر م نندن ارتبل تابيون الراجعني خَصَـُ اللَّهُ بِنُوْرِهِمُ اطْفاهُ وَجَمَع الْضَهْرُ وَإِعَاهُ الْعِفَ الْذِي وَرَّرُكُمُ فَى ظُمْرِ لِلَّهُ مان " متعبين عن المطربق خالفين فكن الشهولاء المنوا باظهار كلية الاثيمان فاذا ما نوا جا، هم صُمُّعَ عَلَيْ لِعَقَ فَلَاسِمُعُونَ فِي سَاعَ قَبُولَ ثَكُمْ خُرْسِعِنِ إِنَّ بِرِفَلَا يَقُولُونَهُ عُنْ عن طريق الهرى فلابرونه فَهُمْ لا يُرْجِعُونَ عن الضلالة أومثلهم كَصَيِّبُ أي الصاب طرواصل من صابيصي آئي نزل من الشماء اقالسي المنظمة الم نجرة الى المورد الله المراد ا

1 03 7 3 B مَرَ صوته وَبَرُقُ لمعِان صوته الذي يزجِره به يَحْجُ لُؤْن الم جعاد اللابنوس فأفا بنهم من أجل كم وعِي شلاق صق الزعال السمع فالحار برح والمؤت من سأع هؤلاءاذانزل القران رفيك ذكرالكفرالمشبه بالظلما ة بالبرق بَسِلُطُّ اذا بَهُم لَكُلا تَسِمُعُولُا فِي لله مُخِيظٌ بِالكِيفِرْنِيَ علما وقدرة فلايقونونه بَيَّكُلا ٱفَالَقُرُانَ مَنَ الْجِيْقَلَوْبَمُ وَنَصْلَتَهُمْ مَهُ السَّمَلُونِيَّهُ مَمَا يُحَبُّونَ وَقُومُ عاليرهان اعم وَأَخِمُا رَهِمْ الطاهِرة كِما ذهب الباطنة إِنَّ اللَّهُ كان عَلَيَّا لَهُوعً النَّاسُ فِي هُوا عَهُ اعْبُدُوا وَحُرُوا رَبُّكُمُ الَّذِي حُلَّا بِلْنَ إِنْ الْمِنْ الْمِن للترجى وفي كارميه بعالى للتجفيق كُوُّ الْأَرْضُ فِرُ إِشَّا حَالَ بِسِاطِ إِنِفِ بَرْشِ فِي ناءً سقفاً وَأَذْ لَ مِنَ السُّمَاءِ مَا إِ بِهِمِنَ الْوَاعِ الْمُرْتِينِ كَالْكُمْ تَاكِلُونِهِ وِيْدِ ان الغِ الزَّاقِ وَلَا يَخْلُقُونَ إِنَّ وَلَا يَكُونِ الْهِ عِيَّانَزُكْ عَلَى عَبْدِياً فِي نَ لَقَرَانَ الْهُمْرِ عِنْدَالِلِهِ فَانْوُاسُورَةِ مِنْ الهم مثلة فالبراد وصالبطم والأخبار عن لغيب والسوة قطعته فااول واخروا قلها للشايات كَوْتُ عُواشُهُ كُنَّا كُولُهُ لِهِ تَكُولُةٍ تَعْبِدِهِ فَمِن مُؤْنِ اللَّهِ أَيْ عَيْدُهُ الْعُينَكُمُ إِنْ كُنْ تُمُ صَدِّقِيْنَ فَي ەقانعلوادلك فانكرغربون فيعالىمدله ولما عزواعن د ان محل قاله من عند نف لِعِيْ لَمُ وَكُنْ تَفْعَالُوا ذُلِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَمُ وَلَا عِيادَهُ أَعَمَّا إِنْ قال تعالى كَان لَمْزَتَفْعَ لَوُاما ذَكُوا بالايمان بالده وإنه ليسمن كلام السيرالك كرالتي وتوريم الكاس الكفارة الجارة كا وكرلاكن إلانمان فأنالح لموعوه أعلك نَفَةُ أُوحًا لَا مَنْ وَكَثِيرًا حَمِلِ لَذِينَ امْتُوا صِدَ قُوا بالله وَ والمياه فيها والنير الموضع الذي يجرى فيه الماء لان

يه هر ره کارندس شعر المهزل فی کونه معیخرای کل

مِنْ أَنْ يَرْزُقًا كَالُوا خَذَا الَّذِي كَانْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّ بالزنق متكشارة كيشب بعضه بعضالوناد يختلفطعا وكموييها آذوائج متلحو مفعيرا الذباط المتكبون فرقوله تعاكم شالع تكبوت الرداله بكرهن الإينيارك يَضَرَعَ عِلْ مَنْ لَأَمفعول ول مَا تَكُرُةُ موصوفة بالعِله المفعول فان أَيَاكُ مِنْ لَكَانَ اوزائا التآك الخسة مابع الها المفعول الشك بعوض مفرج البعوض هوصغا البق فتكافؤ فكا الكيرم علما الي يرك مِانه لمَانِيه الْحِيكِم فَامَرُا الَّذِيْزِ الْمِنْوُافِيَعُم وَيَ النَّالِينَ النَّالِينَ الواقع موقع ه مِن كَيِّرَمُ وَأَمَّا الْحِيْ كَفَرُ وَافَيَعُولُونِ مَاذَآ اللَّهُ إِنْ ذَامَتُكُمُ مَيْراى بِهِ اللَّهْ وِمَالسَّهُمَا مِنْكَام بِيما مسلته خبراي فائدة فيه فالتعاف جوابهم تصركت بهاي فاللنك يأتأ علي علامة اُولَيْكَ الْمُصِعُون بَاذَكُرِهُمُ الْخِيسُرُونَ المصيرِهُمُ ٱلْلَيْنَارِ المُوسِةُ عَلَيْهِم كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِالْهِلِهُ اللَّهِ فَيْنَ الْمُ البقما مُوَاتًا نظفاً فَلَاصلا فَاحْيَاكُونَ فَلَا رَجام والدنيا بنفخ الروح فيكه والاستفام للتعبين هزهم مع فيام فلانغتارونان القادرم ۱٬٬۰۰۰ پخلفنی فے تنفیذاحکامی فیھاوھوادم وُ بُكَ يُلَمَّذُ كِكُنيْ إِنِّ جَاعِلٌ فِي لَا تَهْوِن يَّنْسِكُ بِيْهَا بالمعامى وَيَسْفِك الدِّمَاءُ ويريقها بالقدل كافعل نواجان وكاروا فيها ولما افسلا السلام اليهم أكملائكة فطرومم الملج إثروالج ال وَيَحَيُّ فُسِيَّةُ مِلْت بساين بِجَيْدِكَ أَى نقول سج إله وجرا و تُعَيِّرُ الْمُ زهات عملايليق بك فاللام زائدة ولليلة حال المحني حق بالانه التركير متعددة من مركز لمة فاستغلافاتهم وان ذربته فيهم المطيع والمامي فظه العدل بينهم فقالوا لزمخلق يُقنأله و لرويتينامالم يوه فخلق تعناً ادم من اديم الارض اي r. Y. Corrid STEVE PROPERTY. الموز الموادية المورد فيون و الزيم المنظم الاجرام المنظم الأولى المنظم و المنظم و المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا المنظم المنظم

عبن أبجهابان قبض مهاقبضة من جميرالوانها وعجنيت بللياه المختلفة وسوه ونفزنه مالروح فع الميلناحساسابعل نكانجادا وعكم ادم الأسماء الله والمغرفة بان المقى فقلبه على التُرَّعَ صَهُمُ الله عيان وفيه تعليب لعقلاء كَلَلْكُولَةِ فَقَالَ لَمُ الْم المجه نبكت النَّرُ فَيْ اخرون بالشَّكَاءَ هُو كُيَّةً المسميان ان كُنْتُمْ صُرِقَانِيَ فَإِنْ المَا الْمُعَالِ البكيتا البَوْيُ في احجف بِاسْمَاءَ هُو كُاءَ السميات ان كُنْتُمْ صرفبنَ فان الخلقاعلم منكراوالكم احت الخلافة وجلى الشطحل عليه ما قبله قَالُواسُبُعْنَكَ تَعْزِيها للصِّعْنَ الاعتراض عليك كاعِلْم لَكَالَامَاعَكَنْتَنَا الله النِّكَ آنْتَ تكير لكاف لْعَلِيمُ الْحَكِيمُ النكلايخ وشي عن طه وحكته قَالَ تَعَالَى يَادَمُ أَنْفِينُهُمُ اللَّهُ لَهُ إِلَيْهُمُ الْحَالِمِينَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللّ فكتا انباك فرياسمانهم قال تعالى وعالكم وكالكر الناكم عيب السمان والان عافيه وَاعْكُمُ مَا أَنْذُوْنَ تَعْلِهِ مِن مِن وَلِكُم الْجَعلِ فِيها الْخِومَّا كُنْتُمْ تَكُمُّنُ لَتَ مُنْ صَنْ قولكول يخلق فأ خلقااكرم عليه مناولااعلم وَآذكر إِذْ قُلْنَا لِلْكَائِكَةِ اسْجُرُ وُالْإِدَمَ سِجِو بَحْية بالانحناء فُسَجَّرُو الكا بليس هوبولجن كان بين لللتكة آبي امت من البيع و وَانْسَتَكُمْ وَتَكْ برعنه وقال ناخير م وكان مِنَ الْكُونِينَ فَجَالُم لِلهِ يَعِيالُ وَقُلْنِ إِياكُمُ السَكُنُ أَنْتَ تِالِيد للضهر المِسببة رليع طف عل مَ وَجُكَ حِواء بِالمَدِي كَانَ خُلُقَهَا مِن صَلِعِهِ الأَيْسِرا كَبُنَهُ وَكُلُامُنَهَا كَلاَرِعَكَ واسْعَالُا حِرَفُهُ يغ مَن فَي شِنْهُمُ الْوَلَا تَقَرَّبُهُ هِلِي وَ الشَّعْرَةُ بَالِا كُلُومُ الْوَهِي الْعَنْظَةِ الْوَلْكِيمِ الْوَعْمِ الْعَنْطَةِ اللَّهِ وَالنَّيْمُ الْعَنْفُولُ الْمُصَالِحُونَا وَعَنْ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ وَلَيْمُ وَالْمُعْمِلُ وَلَيْمُ وَالْمُعْمِلُ وَلَيْمُ وَالْمُعْمِلُ وَلَيْمُ وَالْمُعْمِلُ وَلَيْمُ وَالْمُعْمِلُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلِيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلِيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلِي اللّهُ وَلِي مُعْلِمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلِي اللّهُ وَلِي مُنْ اللّهُ وَلَيْمُ وَلِي اللّهُ وَلَيْمُ وَلِي اللّهُ وَلَيْمُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْمُ وَلِيمُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي الللللللّهُ وَلِي ال الظّلِينِ العاصين فَازَكُمُ مَا النَّتَ بَطِقِ اللهِ فِي اللهِ الْحَامَةُ الْمَا الْمُعَامِّعُ الْمَا الْمَا ال قال لها هدا دلكها على شجرة الحذار وقاسمه ما بالله المراه المراه الما أن المحديث فاكلام مها فَاحْرَهُمُ أَمِمًا كَال ؠڔ*ۘڎڰؙڵٵۿؠؚڟۏ*ؗٳٳڸ؋ڔۻڮٳڹؠٙٳۼٳۺؿڵؠٵۼؽ؋ڡؙڹڎؘڔۧؠۜؽؖڴؙٲ**ۼڞڰؗۯ**ؠڡڟڵڹؽ رُّمْن ظلم بعضهم بعضا وَلَكُمْ فِي لَامْنَ فِي مُسْتَقَرَّمُون عَن الدَّوْمَةُ عَالَمْ مَعْنَ بِهُ فَ المُعْمَ ظلم بعضهم بعضا وَلَكُمْ فِي لَامْنَ فِي مُسْتَقَرَّمُون عَن الدِين المَعْمِ المُعْمِينَ الْعَمِينَ ڹۣ٥ڡٙؾٳڹڡٙۻٳٵڿٵڮؖۮڣۘٮٙڴڡۧٵۮۘمؙڡٟڹڔٙڽڡڰڵؠؾۘٵٛۿۘؠۿٲؠٳؖۿڋڰٛ؋ۧڮ؋ۺۻؖڷڿؖ؋ؖڿ ؿٷۺڹۺڔؿؙٵڟؠڹٳ؇ۘڽڎؘؙۏڽٵؠڥٳڣ<del>ڗٵٙؾؚڟؘؽ</del>ؚڮۻڮ؋ڹڔڽٙۅؠؾ؋ٳڒٙ؋ۿۅؘٵٮؾۜۊؖ؈ؗٛڡڮڵۮۥڰڿۣۿ ؙڡؿ؋ڿۿۣڕۺٵڟؠڹٳ؇ڽڎؘؙۏڽٵؠڥٳڣڗ<u>ٵؾ۪ڟؠؠ</u>؋ڹڔڽٙۅؠؾ؋ٳڒٙ؋ۿۅؘٵٮؾۜۊؖ؈ٛڡؗ؏ۼڵۮۥڰڿۣۿ بَجِيْبِعًا كُرِي لِيُعْطَفَ عَلَي مَقَامِكًا فَي كَادِغَامِ فِنَ الْ الشَّرَاحِية فِما المزيةِ إِ يأتَيْنَكُمْ مِثْنِي هُنِّي كَتَا بِصِهِ فَمَنْ مَتَبِعَ هُمَاكَ فامن بي وعلى طاعف فَلَا خَوْفَ عَلَيْمُ مُ وَكَاهُمْ يُحَرِّنُوا فالمخرة بان يرخلوالجنة وَالْمَنِ إِنْ كُفُولَ وَكُنَّ بُوا بِالْمِنَ الْتَبِنَا أُولِيَا كَا صَحْبُ لِنَّا مِ هُمْ فِيهَا خُولُولَ ٳٮڔڵ؇ؠڣڹڮۅ؇ؠۼڔڿڮٳؠؖڹؿٛ<u>ٲۺؙڒؙۼۣؠؙڷٙ</u>ٷۮۮۑڡڡٙۅٮٵڎؙڴۯٷڵڣؙڡۘٮڗٵڵؖؿؽؙڷڠٮڎۘڠڴڹڴڴٳؽ۠ڰٳ الانجام نوعن وفلن ليوتظليل فهام غيردلك انتينكروها بطلعتي وفوا المتحقيل الا

من لايمان بحن صوالله عليه وسلم أون يعدّ بركم الذي عقل البكم من النوار عليه برخو الحن فرزاً ي فَأَرْهَ مُنْ لِنَا خَافَ فَهُ لَا وَنَاءَ بِهِ دُونَ عِنِي وَالْمِنُواعِ أَنْزَلْتُ مِنَ القرانِ مُصَدِقًا لِلْ مُعَكِّمُ مُرلِنَوْرِيا الموافقة اله في المتوجدة النبوة وكانكُونُواً وَلَ كَا فِرِيَةٍ من هن الكنب لان خلنكم متع لكم فالشهيك ا وَكَانَتُنْتُرُوْا تَسْتِدِ فِوا بِالْيَتِي الذي كَتَابِكُمِن نعت مُحرص الدين المَدَّثُ الْأَيْدُ لَآعوضا يسرامر المهنيا الانتامي كلتموها خوفن فانتاخا ونهمن سفلتكم وائاك كالتفون خافي فخلا ورن غيئ وكآ المُ الكِيسُونِ عَنطوالْكُنَّ النكانزلتُ طيكم بِالْبَاطِلِ الذي تفترونه وَلاَتَكُنُّو الْكُونَّ نعت عي جب بالبه غيرة المَّكَنَّمُ تَعَلَّقُنَ انه حَقَ وَالْقِلُوةَ وَانْوُالرَّكُوةِ وَانْرُكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صلوالمع المُخْطَالِية ب المعليم وَزَلِ فَعَلَا تُهُمَّ وَقُلُكُا نُوايقُولُ فَا فَرَالْتُهُمُ لِلسَّلَيْنِ أَنْبَتُوا عَلَى فِي الْمِن بلايا بحل الله عليه وَيَنْسُنَ الفُسَكُمُ تَرَكُونُ فلا تأمونها نِهُ وَأَنْهُمُ يَتَثَكُونَ الْكِمْبُ للتُورِفِي الوعيل على ف القوالع افلاتع فالتح سؤفع كم فترجع فجملة النسيان علاسنفهام الانكارى واستيعبنو آاط بالعوزة عَوْاَمُوكُمْ الْصَّابُرِ الْحَبْ لَلْفَسِ عَلِيا تَكُرهُ وَلَصَّلُوهُ وَدِهِ ابِالِينَ رَنْعَظِيمِ النَّا فِالْخَتْرَكُا صِلْالِهِ عَلَيْهِ خَرَجُ أُمْوَادَ مِن إِلْ الْصَلَوْة وَقَيْل الْخَطَاد لِليهود لمأَعَاقِهم عَن الشرعُ وَحَدالِبِ المِسْتَعَامُ وَالْكُوهُ وَالْكُومُ الْسُومُ الْكُومُ الْمُلْكُونُ لمُوَةُ لا بَهُ الْوَرِثُ لَكَنتُوعُ ومِتنفَى لِكَبرُوا تَهَالَى الصَافَةُ لَكَبَدُرَةُ ثَقِيلِةً الكَّحَلِ الْخَيْتِعِينَ الساكنيلِ اللَّا الَّذِيْنَ يُكُنُّكُ يوقنون أَنَّهُمُ مُلْقُوا مَرَيْهِمُ بِالبعث وَأَنَّهُمْ الدِّيهِ مِرْجِعُونَ فَالْأَخْرَةُ بِعِجَازِيهِم لِيَنِي ٳڛؙڒ**ٳۼڹٛڮۮؙڒٷڹۼ**ؾٙٵڷؚۊ۬ٵؙڹۼڬؾٛڴؠٵڶۺڮ؏ڸؠڸڣڟٵۼٷۘٳؿٚٷڞۜڶؿڰؠٝٳؽٳٶڮؠؘڰڵۼڮؠٚڶٷڮؠؖ <u>۫ڔۅٳڹؠڔؖٳٮٛؖڠؖۅؙٳڂٳۏٳۼؚۊڴ؆ؙڿڔؽۜڣؠ٥ٮؘڡؙۺۘ؏ۯؘڡؙڛؚۺؽڴٙۿۅڔؠٳڶڡٚؠٝ؋ڔٙڰٲؿڣۘؽڷٙؠٳڶؾٳ؞ۅٳڶڔ</u> اءله في النقاف قبل المامن سّافعين وَكَا يُؤخَنُّ مِنهَا عَلَكَ فَالِهِ وَلا هُمْرُ مُنْكَمِرُوْتَ يَمْنُو مُن تَلْكِ المنتبيكم الخاعكم المخطأبه بمامع والمحردين فنصن نديية أصطلا وعلي تتخابا المرعك بآتكم ناوين ال فَرُعُونَ يَسُوْمُونَكُمُ بِين بِقُونَكُم شَوْءَ الْعَنَ آبِ الله فَالَعِلَةَ حَامَنَ الْأَبْرِينَ ال اعبغرهابه إصبعادنا وَأَنْمُ ظُرُونَ اِعَالُونَ الْعَالُونَ الْعَالَةُ فَعَيْمِ لَاثْمُ عَالَى الْمُعَلِينَ الْمُ اعليكَمَ إِذَانَيْكَاكُونُونَ لَكِتْبَ النورِن وَكُفُونَانَ عط هن فنايزالفا دبين بحق الباول لوالح إم كَلَكُمْ مَن أَن في بهم

الرور المان المراب والمراب والمراب المراب ا بَارِ فِكُونِ فَالله صَوْعِبَادِتِهُ فَافْتُكُواْ أَنْسُكُمُ فَوْا فَلِيقِتِلَ البري منكولِيم واله معموسي تعتانه واللهمن عبادة العبل وسمعتمو كالممعوسي لن نُو مِرَ لَكَ حَتَى يُرَى لَلْهُ جَمْنَ عَيِانًا فَأَخَلَ أَنْ عُولَ الشِّيقَةِ الصِّيعة فمنتو والنَّم تَعَلَّمُ وَنَ مَا حَكُ بَكُو فَوْ يَعَنَّفُكُو الصِّيعة فمنتو والنَّم تَعَلَّم وُنُونَ مَا حَكُ بكو فَوْ يَعَنَّفُكُو الصِّيعة الصَّيم مِنْ فَ بَعَيْنَ وَكُوْ لَعَكُمُ لِنَسْكُرُ وْنَ نَعِمَتَ نَالِمُ النَّ وَظَلَّانًا عَلَيْكُوالْكُمَّامُ عَلَيْكُو الْكُمَّامُ سنرناهما بالسَّمَا الرقي مرج والشريح النيه وآنزك عكم فيه المت والسائق والسائق والسائق والمعان يتخفيف الميم والقصوفان كالوامن طيتبت مماكرة فكالمودوا فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم وسماظكوكا بذلك وَلَكِنْ كَانُوْ آاَ عُنْهُمْ عَم يَظْلُونَ لاروباله عليهم وَ إِذْ نَلْنَالِهم بعد خروجهم من التيه ادْخُلُو ا التناعظة الان تعطعنا خطابانا تغفر وفي قواءة بالياء وبالساء اى بابها سُمُكُما مِعْدِين وقولوام الا المعض عن معن ف المتركة و المتركة المتركة المتركة الطاعة ثوا با في كل للزين ظلم المناه المتركة المناه المتركة المت البفنوة عُوْنَ بسد فِي عَم ايخروجم عن الطاعة فهالع منهم في ساعة سبعُون الْف الو اعتلُ ق اذكر وهوالذي فر بتوله خفيف مربع كراس لرجل رحام اوكن أن فضير به وكالفي فيه غيهم وَ وَلَكُ الْمُوكِمُ وَ الْشَرَ وَ اللَّهِ وَ لا تَعْنَوُ اللَّهِ وَ لا تَعْنَوُ اللَّهِ وَ لا تَعْنَوُ اللَّهِ وَ لا تَعْنَوُ اللَّهِ وَلا تَعْنَوُ اللَّهِ وَلَا لا لللَّهِ وَلا تَعْنَوُ اللَّهِ وَلا تَعْنَالُولُولُ اللَّهِ وَلَا تُعْلَقُوا اللَّهِ وَلَا تُعْلَقُولُ اللَّهِ وَلا تَعْنَالُولُولُ اللَّهِ وَلَا لا عَلَمُ لا لا مُعْلَمُ لا لا مُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا لا لا مُعْلَمُ لا مُعْلِمُ لا مُعْلَمُ لا مُعْلِمُ لا مُعْلَمُ لا مُعْلِمُ لا مُعْلَمُ لا مُ س منى جسالم شلتة النسري إذ فكر أن الله المن الما المن المن المن و السلوى المن و السلوى فَادْعُ لِنَارَتُكِ بَيْرِ جِلْنَاشَيًّا عَانَيْنِ الْكِرْضُ مِنْ الْمِينَا فَبْلِهَا وَقِينًا فِهَا وَ فُوْمِهَا منطنها وَعَرَسِهَا وَ بَصَالِهَا لَوَالَ لَم موسى تَشَدْيَبُ إِلَوْنَ الَّذِي اشخائ تاخلوند سيله والمرج للانكار فابوال يرجعوا ف ريعاسه فقال تعلى أغيظوا نزلوا ميفكرا ارْفَارَ بَكُمْ فَيْهُ مَّاسًا لَنَهُ وْمِن النَّهِ

ملك المتهادي مباحزال وقاسته أكمالين سيلهماء تترونا موايدول بريايدائ بدران احتدامه كون والخزى فيفي لازمتهم وان كانوااغنباء لزوم الديره مجعوا بغضيه متن الله ذلك اعاضي والغض يُغُنَّدُوُنَّ بِهَاوِزون الحد في المعاصى وكرَّه التأكيد هزليه ووالنفش والصرابين طائفة مرابيود اوالنصاري ڽعنه فَكَهُمُ أَجُرُمُهُمُ اى ثواب عالهم عِنْدَكَةِ هِمْ وَلَا ۻؠٳڡڣڟڣڟڡ<sup>ۣ</sup>ڣؠٳؠڡڔ؋ڡۼٮٳۿٳۊٳۮڮڔۅ<del>ٳٳۮٳڮۯؽٵڡؠؙؾٛٳٷڰ</del>ۊۼؠڔڮؠؠٳڶۼٳۼٳڶۊ لطُّوْرَ الجَبِّلُ قَتَلَعْنَا هُمْنَ صَلَّهُ عَلِيكُم لَمَ أَبْسِهُمْ فَبُولُهَا وَقَلْنَا خُوْرُوا كَا الْبَيْكُ وْبِفَرِي المُ الْمُتُقَّانِي الله وخصوا بالنكر لانهم المنتفعون بها بخلاغيرهم وَاذَكرَاذُ فَاكَفُوسَى فَعُقْ وقد فترا لهم وقتيل لإبدى فتله وسالوه رران مله هوا الله ان ببينه لم فراعاه إنَّ اللَّهَ يَامُرُكُو اَن تَكُ بَكُو اَبَقُرَةً تَاكُوا اَتَيْ <u>نَ كَاهُمُ وَا</u> مِنْ اللَّهُ عَبِيتَ بَخِيبِنا مِتْلِ لِلفَّالَ المستهزء بن فلما علوانه عزم قَالُواادُعُ كَنَا كُرُنُكِ بُبِيِّنَ لَيْ إِمَا هِي الْحَاسِمَ الْكَالَ عرة تشمي النيط نب اليهابحسنها ي نعبهم قالوا دع كارتك طَالُاكِنْ سُكَاءً اللَّهُ كُمُ هُتَيْرٌ وُنَ البِها فَ الْحُرْيِثَ لُولْمُ بَسِدً إِنَّهَا مَقَرَةً كُولَ عَيرِمَ لَلْهُ بِالعِلَّ تَبْرُ الْأَرْضَ مَنْقَلِمُ الدَّكُمُ وَلِجِلة صفة دلول اخلة فِالنَّفِ وَكَا جِثْتُ بِالْحَيِنَّ نطقت بالبيان النام فطلبوها فوجده هاعندالفتى البارّبامه فاشنزوه ابلأمسكم المحال الموادية المو

ار در بیماری از دو می انتخاب اور این به مواد موند در مصوری از این ایر از این موند در مصوری از این ایر از المعادة المنافعة الم هرولان بره المحالمة الموادية المرديد المرامة المردوي می و کان در بر کاداری می ارد در بر کاداری وهبافك بحوها ومأكا دوابطعا وكالعلاء غنها وتى الحريث لودبحوا كابقرة لإجراتهم يند الله عليهم وَإِذْ قَتَلْتُم نَفْسًا فَا دَّمَ ثُمَّ فِيهِ ادغام انعم فيها والله مخرج مظهم النثر تكمي البغض أفضرته بك لابنى عمه وماتا غوما للمراث وقتلا قال تعالى كَنْ لِكَ الأحداء في الله المون ويُربيكم كائل تل ب يَمُ تَسَتُ قُلُونُكُمُ إِيهِ اللهوج الله الله المراج المرا مِنْهُ الْمَادُولِ فِي مِنْهَالِكَ يَهْدِظُ يِنْزِلُمِنَ شع وَكَاللَّهُ بِغَافِلِ مُتَاتَّغُلُوٰنَ اَفَتَكُمُ عَنْ اللَّهِ اللَّه اَفَتَكُمُ عَنْ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللّ 13 ريس والمعرود المريض ال فكتابنا والكاحكار مجع بغضهم إلى بمين قالوا ابق رهر فتوالله عكبيكوائ والآخرة ويعتمواعليكم بتموهم فتنهوا قال نعالى آؤكا بينكن الاستفهام للتقرير الله بَعْلُومًا يُسْرِّونَ وَمَا يُعْلِنُنَ مَا يَخْفَلُ وَمَا يَعْلِنُكُ مَا يَخْفُقُ وَمَا يَظْهُرِنَ مَنْ ذَلِكُ وَعَبِرِهِ فَيْرَعُ 3. ظنا ولاعلم لهم فَوَيْلُ شَلَّةً "AR WOOL" STATE PARTY 18

11. المختلق دَوِّيْنَ هُمُ مِنْ أَيْسِ بُونَ مَن الرَّشِي وَقَالُوا لِمَا وَعَنْ هِ النبوالنَّاد لَنَّ نالكَّادُكُوْ اللَّا مَعْدُودةً قلبلة اربعين مِع من عبادة ابائهم العجل من ول كُلْ منه هزة الرصال ستغناء لهنرة الاستغهام عنكالله عفركاميثاقامن مبن لكفكر كَاللَّهُ عَنْ لَكُ بِهِ لَا أَمْ بِلِ تَقُولُونَ عِلَاللَّهِ عَالِاللَّهِ عَالِمَا تَعْفِيلُونَ بَلِ فَسَكُم وتخلرون فيها مَنْ كُسَمُ واكاطت به خطينية ها لافراد والجماع السيوطية واحدقت من كاجانب بان مات مشكا الوَلْيَاكَ اَصْعَابُ الْكَارِهُمْ فِيهَا خُلِرُوْنَ مَرْهُ عَي فَيهُ مَعنى وَالَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَعَلَوُ الصَّلِاتِ اوليك أضخ بالجنفة هم فيها خلاف وآذكر لذائح ننا منتاق بني النيرا ويكاف فالمتراة وقلناكا تعبدون بالتياء والمياء والمياء والماء والما مُسَاكًا بِرَا وَذِي لَفَرْنِي القرارة عَطِفْ عَلِي الدَّيْنَ وَالْمَيْنَى وَالْمَسْكِيْنِ وَقُولُوالِنَّاسِ ف مُسَاكًا بِرَا وَذِي لَفَرْنِي القرارة عَظِفْ عَلِي الدَّيْنَ وَالْمَيْنَى وَالْمَسْكِيْنِ وَقُولُوالِنَّاسِ ف عَنِيهِ عِيقُولَ وَانْكُسَلُ وَلاَنَا تَهُ وَاللَّهِ عَنَا لمنكروالصرَّقِ مِنْ اللهِ عِيلَاللهُ عَلَيْهُ وَمُ وَلَيْ اللَّهُ عَنَا لمنكروالصرَّقِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا لَمُنْ الْمُواللِّهُ وَمُ وَلَيْ اللَّهُ عَنَا لَمُنْ اللَّهُ عَنِيلًا عَرِقُونَ عِلْمُ وَفَى قَراعَةً اللَّهُ عَنِيلًا عَرِقُونَ عِلْمُ مُرَفِي قُراعَةً اللَّهُ عَنِيلًا عَمِونَ اللَّهُ عَنِيلًا عَلَي اللَّهُ عَنِيلًا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَنِيلًا عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَنِيلًا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِيلًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِيلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل سبن مصد وصف بمبالغة وَأَقِيْمُواالصَّلْوَةَ وَانْتُواالرُّكُوٰةَ فَعَبلتم بريدات من المريد المري inicontrol of the second وكالمائك واذاخذ كامنيثا فكروتلنا وسيفاني ومانكم تريقوها بقتل بعضا والخرثن انْفُسَكُمْ مِنْ وِيَالِكُمْ لَا يَعْرَجُ مَعِضَكُم بِعُضَامِن داره لُوْكَا وَبُرُاتُو مَا مَدَ وَلا الْمَيثَاقَ على فسكم يُعْرَّانَهُمْ ياهُوُكُاءِ تَقَنْ الْوَكَانَفُسُكُمْ يِقْتِلْ بِعِضَا دِيَارِهِمْ تَظَاهُرُونَ فيه ادغام النَّاء في الصَّل فالظ بالإثم العصية والمؤنط الظلم والأثاثا تؤكم الاسبالمآاوعيين وهوعيلابهمكم فمواعالشان مر العزم وكا كل فرنق نعاتان مرسودي من المراجع من المرا اى احرم نك الفك وكانت قريطة حالفوالاوس بخرجهم المفافي وهم كانوالذاستلولم تقناتلونهم تقنقهم فالواامنابالف ل فيقال فكم تقاتلونهم فيقرلن حي فَتُومِنْ نَاسِعُ صِلْكِتْبِ وهولف وَنَكُفُرُونَ البَعْضِ وَهُولِ الفتل الخواج المظاهمة فَمَاجُزًاءُ مَنَ كَفِعَ لَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِرْئُ هواتُ وذل فِي كُينُوةِ الزُّنْمَ أَ وقد خروا بقتل قريظة ونغالنظير Strange Mary Control A STATE OF THE PARTY OF THE PAR الى لىشام وضن الجزية وَكِيْمُ الْقِيمَاءِ يُرِدُّونَ إِلَىٰ سَرِّ الْعَدَادِ كَاللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا الْكَالْمُ الْمَدّ جود مديد يوه جرو بان تروه اعليها فلا يخفق عَنْهُمُ الْعَنَابِ فَي الْمُعَلِّلُ الْعَنَابِ الْمُعَلِّلُ الْعَنَابِ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِقِيلُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل والياءاولي المراين اشكروا الخبوة الأنكا بالأجرة بالأرها عليها فلا يحفق عنهم العكاب ٣٠٠ نونو بر الراب المراب ا المراب المراب

فغالان الفرّ فغر إلى وتبارل ڵؠۜۼۯڔؠٳڔڮؠ<u>ؠٷٙۊؖٳڷٷ</u>ٙڵڶڹؠڶڛٙۿڒٳٷؙۘڷؙۯ۫ڛؙٵۼٛڵڡ<del>ڰ</del> والتع فانقول قال تعالى للاضراب لعنهم الله العدهم عن دحمته وخز فم عن لقد صرم قولهم لخلافي قلوم م كَفَيَّلُ لَأَ مِمَا أَيْوُ مِنُونَ ما زائدة التاكيد القلة الحالي لهم فليراجد الوكا انصناعليهم بالنبي لمبعث تميزلفاع بشك والمخصوب النم آن يُكُفُرُون الى كفرهم وَبَمَا أَنْزُلَ اللَّهُ م 14.3 الم بَمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَالتورِيهُ قَالْ وَيُكُفُّونَ الوالعالِ مِلْوَرْاءَ وَسُواه اوبعده م المَهُمُ قُلُ هُم فَلِمَ تَقْتُلُونَ آى قَتَلَمْ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ أَجَ عنقتلهم وكظال ليموجودين فرزمن نبينا صالاله عليه وسلم بافعال باؤه لرضاهم مِلْقَنْجَاءَكُمُ مُوْسَى إلْبِيَنْتِ الْمُعْزِلِ كَالْعَصَا وليرفلق الْبِحِرُثُمُ الْخِلِ الْمُعَامِنَ بَغِيرة الْعَبْ خھابه الىلىقات كَانْتُمُ ظُلِيْنَ بِاتْحَادَه وَإِذَا تَحَنَا مِنْكَا فَكُمْ عِن العِلِم افي التورية وَوَلَبَ فَعُنَا فَوَقَلْكُمْ ماتؤمروب يصبهاء قبل قالؤاسمِ فنا تولك عَصَيْناً أمراه وأشرِ فوا يئاياه كمنم بهايكا كالمربالتوثرية عب كمانهمم المعنى نستم بمؤمنين لان الايمان لايام بعبادة العجاط المراد الوعم أي فكن الطائم ۼٷڡڹڹڹٳڶڹۏۯٮةۅٯٙڰڹؠٙ**ۼ؈ڶڝڵڛڡڟؽ؋ۅڛڵؠڔڵٳٵڹؠڵؖؗٳ؞ٳۄؾؖڮ** 

نة مِنْ دُونِ النَّاسِكَمان عمتم فَمَنُو الْمُونَ إِنْ لق بتمنيه الشطان على الأول قيد فالمقامات صدفتم فرع كمانها لكرومن المجونزها والموصل لبها الموت فتمنوه وكن يتمنوه أنبيًا عِمَا فَكَمَتْ صلىلەعلىة سلم المستلزم نكنبهم وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِينَ الكافرين بْعِيازيهم وَلَيْجَارَيْمُ لامْ فَي <u>ٱخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيْوةٍ وَاحْرَصْ مِنَ الَّذِيْنَ ٱشْرَكُوْ اللهٰ كُرِينِ للبعث عليها لعلّه بِمُرَانِنُ مُصَيْرِهُما أَلْكُا</u> دون المشكين لا نكارهم له يُورِدُ بِمَن َ مَنْ مُ لُولِعِيمُ الْفَسَنَةِ لِوَّمُ صَالَحَةٌ بَعِنَ الْمُ وَهِي بِصِلهُا فِي معدد تاويل مفعول يود وَعَاهُوا ي حدهم بُرِدِرِجه مبعد ع مِنَ لَعَدَابِ النادان يُعَ ائعبره والله بجرن يما بكركن بالباء والتاء فيجازهم وسال عبل لله ابن صورياللنبي والله ولم اوعمرضي للمعندعن بإتي بالوح من الملتكة فقال جبريل فقالهوعرونا ياتي بالعزاب ٧متنالان هَالخصكِ لسلم فنزل قُل هم مَنْ كَانَ عَدُوٌّ الْحِيمُ نِزَلَ فليم عَلْ قَلْبِكَ بِإِذِٰنِ المَالِلَّهِ مُصَرِّ قَالِكَ أَبَيْنَ بَكِهِ فَبِلَهُ مِنْ المَّاسَ وَهُرَّحَ مَنْ الص م بنبن مَن كَانَ عَدُ وَالِلْهِ وَعَلَيْكُتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ بَسَرَاعِيمٌ وَفَتَهَ الرَّهْمَ وَ يكنيل عطف الملكة من عطف الخاص العام وَ فَ قَرَاعَةُ مِيكَاء بِلِهِم زَهُورِ الله المعلق الله المعلقة (d. بلاياء فَاكَ اللَّهِ عَكُونُ لِتَكَفِرِينَ اوقع موقع له ببيانا لعالهم وَلَقَيْلُ كُنُكُ آلِيَكَ يا مح لَالنِ بَتِيتِ كَاعْهَنُوا الله عَهْكَاعِل لايمان بالنبي نخيَّجُ وَالنَّبَي لَن لَابِعَ أُونُوا عَلَيهِ الدّ بي عيه الإستعهام الانكاري بَلْمِ الله المالنورية وكراء ظهورهي والحميع لوابا فيهام لايا بير ما منسون عرائد اروسو عند و فرونه و فشخ في العوض المرافية الم الانبياء وماكان الاساحرا وكاكفر سكنين اي ليريع والسعرة

3 ليتنحر الجيم لقحال من ضبركف في أو يعلم ولام كالمكلك بن حراب كانا يعلى النالهي وقبل كا ائرة اَحَدِجَةُ ايُقُوكُا له نصحاا عُمَا يَخُنُ فِتْنَةٌ بَلِيهُ م رَبْعَ إِنَّ مَا يَضُ مُمْ فِي لَا خُرِةً كَلَّا يَنْفَعُ مُمْ وَلِي مِنْ زَائِدُةُ آخَرِ إِلَّا بِازْنِ اللهِ با مَيَكُونَا كَالْمُهُودِ لَكُنَّ لِأَمْرَابِنَاءُ مَعْلَقَتْلَا فَبَلَهَا مِنْ الْعُلِ فِمِنْ مُوصَ البصانعة ووكؤائهم أكليهودامنوا بالنبح القراد مؤرة توابجهومبتلأوالام فيهللفسهم رنعينر 1 ، ١٨٨ مرَّى مُوْاَنَعْكُمْنِي نهديلِمَ الرُّوه عليه بِأَيُّهُا امص المزعادة كانوابفولون له ذلك وهي بلغة إليه وستص الوعنة فتعول بنلك وخاطبوبها النو اَوَفُوْلُوْا مِلْهَا انْظُرْنَا الْحَانَظُوْلِينَا وَاسْمَعُوْا مَا تُوْمِرِنَ بِهِ سَمَاعٍ مِّهِ فنهياؤمنينعنها عَنَا اللَّهُ اللَّهُ مُولِم هِوالمِهِا لَهَا يَرَدُّ الَّذِينِي كَفُرُوْا مِنَ هُلِ الْكِتْمِ العظيم ولماطعن الكفار يراً الله من وينها من المنهاري المن المنها المنهاء ال مذوالتبديل الاستفهام للتقريرا كمرتعكم تنااله كالكاكا ءُوَّالُكُوْمِ<u>نَ دُوْنِ اللَّهِ ا</u>َيْعَبِ اللهِ مِنَ ذَاثِمَةً وَّالِيِّ عِفَيْكِمَ لماساله هلمكة ان يوسعها ويجع

وَمَنْ تَبْتَكُ إِلَا لِكُفُورُ بِالْإِيْمَانِ اى ياخن ه بدله بنزلت النظر في الأيات البدينات واقتراع بم سَوَاءَ ٱلسَّبِينِ اخطأ طربق الحن والسوء في صل الوسط وَدُّ كَيْنِ رُحِيِّ أَهُولِ ٱلْكِينَةِ كَاعُقُوا عنهم الدَّوهم وَاصْفَعُوا عرضوا فَلا عَجادندهم حَيْ يَأْتِي اللَّهُ بِآمْرَ ﴿ فِيهِ مِن القتال إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ وَآفِيْمُوا الصَّلَوْقَ وَالْوُا الزَّكُوٰةَ وَمَا تُقَرِّبُمُوْا لِإِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ طاعة كصلوة وصدقة تجِدُونة الوابه عِنْكَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مِمَا تَعَمَّلُونَ بَصِيرٌ فَبِهِ اذِيكِةٌ وَعَالَكُوْ لَنَ مَلِخُلَ لَكُمَّنَ كَانَ هُوْدًا جُمَعُ هَانُكَ أَوْنَصَارَى قال ذلك يهو دالمديث ونطى بخرات لماتناظروابين بركالنبى صلى المهعليه وسلماى قال اليهودلن ببخلها الا اليهودوقال النصارى لن بيخلها الإنصارى تِلْكَ المفولة أَمَانِيُّهُمْ شَهُواتهم الباطلة قُلْ لَمْ هَاثُوُا بُرْهَا نَكُورُ جِتَكُولِ لِلْ إِنْ كُنْتُمُ صَرِقِينَ فِيه تَلَى بِبِحَلَ لَحِنهُ غيرهم مَن آسُكُمْ وَجُهَا اللَّهِ الْمَانِقَادِلَامِ وَحَصَالُوجُهُ لا نَهَ اللَّهِ الْاعْضَاءَ فَعَيْنَ وَلَي وَهُو تَعْسِنَ مُوص جُرَهُ عِنْكَ مَرَيِّهِ الْحَاوُ الْعِنْهُ وَلَا خُوفُ عَكَيْمِمُ وَلَاهُمْ يَخُرُنُونَ فَالْاخِرة وَقَالَتَ لِمُ وَدُلِيسَتِ النَّصْرَى عَلَى نَسَيْعَ معتربه وكفرت بعسى وَقَالَتِ النَّصْرَى شَيْحُ معتدبه وكفرت بموسى وكلمُمُ أعالفريقان يَتْكُونَ الكِينَبَ المنزل عليهم و في كتا باليه تصديق عيسى دفىكتاب النصادى تصديق موسى والجمم لة حال كَلْنَالِكُ كما قال هؤلاء تَالَ الَّذِيْنَ كَا يَعُكُونَ اللَّهُ مَلَ العرب وغيرهم مِثْلَ قَوْلِهِ مُرسِيان لَمَتَى ذٰلك اىقالوالكلذى دىن لىيسوا على شئ فَاللَّهُ يَحَدُ كُوْ بِينَهُ ثُو مَ الْقِيمَةِ وَبُمَا كَا كُوْا فِيْ الْمِي يَخْتُكُمُ فَوْلَ مِنْ الْمِينَ فِيدَ خَلِ الْمُعَتَّ الْمِنْ قَالْمُ اللَّهِ مِنْ الْحَلَّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ احلاظلم ميكن منع مسيع كاللوآن من كريم السمه بالصلاة والنسيع وسعى في نَحُرَابِهَا بِالْحِبِ مِهِ اوالمتعطيل نُزَلت اخدالم عن الروم الذين خربوابيت اللقا اوفي المشركين الماصد والنبي صوالله عليه وسلم عام الحديثية عن المنت عَاكَانَ لَهُمْ أَنْ بَيْنُ خُكُوْهُ الْآلِكُ خَالِيْفِينَ خبي عَنْ لا مراى خيفوهم بالجهاد فلاير حلم اَحِنَا مِنَا لَهُمُ فِي التُّهُمُ الْحَرِيُ هَوَى بِالقَتِلِ السِي وَالْجُرِيَّةِ وَلَهُمُ فِي الْاَخْرَةِ عَنَا

وَلْعَرْبُ اللهِ رَصَالُهُ لا نهما ناحيتاها فَا يُثَمَّا نُولُوْ وَجُوهِ كُم فالص لا المنظمة المنطقة منات الله المنظمة المنطقة روز مرا الله العاقل المرابط المان المان والأرض موجرها لا بْالسِينِ وَإِذِا قَضَى مُلْدَامًا إِي يعاده فَامَّا يُقُولُ لَهُ كُنْ فَبَكُونُ اى فهوركِن وَفَعَلَ هُ بالنصُرِّجُوا باللَّهُ مَنَّقَالَ الَّذِيْنَ كَا يَعُكُونَ الْكَفَارِيكَة للنبي السجلية وسلم لَوْكَا هلا يُكَلِّمُنَا الله انك رسوله أَوْتِأْنَتِنَا أَيَةً مِما قِترَحْناه على مقال لَنَالِكَ كما قال هؤلاء قَال الَّذِينَ مِنَ وللبرئم من كفأ للهم لماضية لأنبيائهم مِثْلُ فَوْلِمِ وَمن لنغنت وطل كِيات تَشْبَهَتْ قُلُوبُهُمْ نادفيه نسلية للذي قَرُبَيُّنا الْأَيْنِ الْقَوْمِ تَوْ قَنْنَ يَعِلَى الزَّاكَرُسُلَنْكَ مِا عِمْرِ بِالْحَقِّ بِالْمِي بَشِيْرَا مِنْ جارِ إِلْبِهِ بِالْحِينَةُ باليه بالنارة كأنشك عن أضحب البحرية الناداى لكفادما لهم كم يؤمنوا ماعليك البلاغ وَفَ قرَاعَةُ بَجْزِهِ نَسْمُلُ مُعِياً وَكُنُ تَرْضَى عَنْكَ الْبَهُوْدُ وَكَالنَّصْرِي حَتَّى كَتُنَّعُ مَلْتُهُمُ دِينِه وُلَ إِنَّ هُرَكِ لِلَّهِ الاسلامِ هُوَالْهُ إِنَّ وَعَاعِلَهُ صَلالِ وَكِيْنِ لِلْمِ فِيمِ أَلْبُعَيْتَ الْمُوا ءَهُمُ التَّى ىدعونك البهافرض البكراليزي جَاءَك مِن الْعِلْمِ الوَحْمَنُ اللهُ عَالَكُ مِنَ لِلْهِ مِن وَلِيِّ كماأنزل والمحملة حاك وحق نصب على صدير والخيرا ولينك يُؤُمِنُونَ بِهِ نزلت في عَا قَدموا مراجبة المؤبدة عليهم نَسَبَىٰ آنْ كَرُوْانِعْمَتِي الْيَقِ الْعَمْتُ عَكَيْدُوْ وَأَيِّنْ فَضَّلْنُكُوْ عَلَى الْعَلِ تقىم مثله وَانْقُوْا خَافُوا يَوْمًا لَا جَيْ كَ نَعْنَ نَعْنَ عَنْ نَفْسَ فِيهِ شَيْرًا وَلَا يُقْبُلُ مِنْهَا عَلْكَ فَلَا ﴿ وَكَا هُو مُنْكُرُونَ عِمْنُ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ الله وَاذِكُو إِذِ الْبَتَالَ الْمُرْهِمِينَ الله 

ومجو بكول كتيزم فيتصناكا فمه بإكهال اج اجتلامها باوزك يفياره الميتعدد بوالاميم والاز مَا وَهُ فِي الدِنِ قَالَ وَمِنْ ذُيرٌ أَيْتِي الإدى جُعْلِعُةً قَالَ لا بَيَّالُ عَفْرِي الأَمْ الْظَالِمُ الكفرين الظالوولذ حَعَلَنَا الْمِينَ الكعبة مَثَابَةُ لِلنَّاسِ مرجاً يَوْتُكُ البه والخيرة ايهاالناس ركفام أبرهم هوالحجران قام طبه عندمناء البيث بان تصلوا خلفه مرحمةً كَالْطَقْ وَقَ قُرَاهُ ة بفخ المن المحمد رَحَهِ مُنَا إِلَيْ الْمُرْمِ عَلِقُ أَيَّيْتِي مَنْ وَثَانَ لِلطَّلِ فِينَ وَالْعَكِفِينَ المقيمينِ فِيهُ وَأَلِّرُكُمُ السُّجُ و فالت رم نسأ ولأنظام احراق يص هله خقهم بالرجاء لهم وفقة لقوله لأبنال عهد الظهر قال تعا بَّنْ الْأَيْبِيَا بَالْرَبُّ فَكُلِيكِ مِنْ حَيَّاتُهُمُ اصْطَرُهُ الجمّه فلاخوا الْعَالَةُ النَّارِفلايخِلعه عجيصاً وَلِيُس لُمُصِيْرُ المَرْجَعِ هِي الْحَرَادُ يُرْفَعُ الْ<mark>رُحِمُ الْقَوَاعِلَ الاسْل</mark>َ صَ الْمَيْتِ بِمِنيه متعلى بيرفع وَالسَمْعِيْلُ عَطَفَ عَلَى الْهِيمِ يَقَوَّلُ ثَيِّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا لِمِنَاءِ مَا الْأَلْكَ F. ئَ ٱلشَّيْمِيَةُ ولفقول تُعَلِيمُ بالفعل بُنَا وَاجْعَلَىٰ هُ مِلْ أَيْنِ مِنْ قادين لكَ سُلِكَةُ لَكُ وَمِي لِلسِّعيص اللَّه بِهِ لتقرم قوله لاينال عمر الظَّلِينَ وَأَرِينَا ﴿ ٥ اوَتُبُ عَلَيْنُ النَّكَ انْتَ النُّوَّا مُ الرِّحِيمُ سالاه النَّوْبُهُ مَعْ صَمَةُ الوَاض ريَّنَا ۗ وَابْعَثَ فِيهِمُ آى هل البيت رَسُولًا مِينَامُمُ لْيَكَ الْقران وَبُعِيلِمْهُمُ الْكِيتَبَ القران والحِلْم なであるし مُّ إِنَّكُ أَنْتَ الْعَنْ يُرُّ الْعَالَبِ الْكِلِيمُ فَي صَنعِهُ وَمَنَّ الْمُ غِنَّهُ نَفْسُمَةً جَهُلُهُ الْمَعْلُوقَةُ لِدَهِ يَجِبِ عِلَيْهَا عِبَادِتِهِ هِ فَيْ النُّهُ عَالِمَ اللَّهُ وَالْحَلَّةُ فَالْآَكُمُ فِي الْمَخْرَةِ لِمَنَ الصَّلِي أَنْ الدِّين هم الدح َيْمَ انقديله المخطط وينك قال السُكَتُ إِرَبِ الْعَلِينِ وَوَصَّى وَقَى قراءة ا وَكَفُونُ مِن وَال لِيَنِيُّ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال نَهُمُ مُسُلِئِنَ لَهَىٰ عِن ترك الاسكرَّمُ وأمَهَا للشَّاتُ عليه الْحَضَّادَ فَدَ الموت وَكَمَا يوم مات ارص بنيه باليهودية نزل آمُكُنْمُ شُهُكُاءً الله المراجعة الم المراح المراد ال

قبله قال لِبَنِيهُ مِمَا تَعَبُّرُ فِنَ مِن بَعْرِي بِعِيمِ فِي قَالُوْانَعْبُدُ الْهَكَ وَالْهُ أَبَا يُلْكَابِرُهُ شِمْعِيْلَوَالشَّحْقَ عرَّاسمعيل من لاباء نغليبا ولان العم عنزلة الاد كُ وَيَكُنُ لَهُ مُسْلِمُنْ وَام بمعنى هن ق الانكالاى لم يحضوم وقت موته فكيف تنس ى ٩ تِلْكَ مبند اولاستارة الى برهيم دىعقى وبنيما دانك لتانيت خرم أمَّه وَرُحُ لَمُ الْمُكْسَبَتَ مِنْ لَعِلِ مِهِ وَاسْتِينَا فَ وَكُمْ لِعَظَادِ لِلِيهِ وَ مَالْسَبْتُمْ وَكَالْشَا لُوْنَ عَمَّا كُلَّ يَعُكُونَكُمالاسِتُلون عن علكم والجلة تأكير لما فنها وَقَالُوا كُونُوا هُوْرًا أَوْ نَصْرَي تَهْ تَكُونًا الْج للتقصير وفائل لاول بهود المدينة والنان تصابي نجران قُلْهم بَلْ متبع مِرِلَةَ إِبْرَهِمَ حَيْنِقًا لَ ابرهيم ماثلاع كالديان كلها الحالدين القيم وكاكات مِن الكُشْرِ كُنِيَ وَوَكُوا خِطَالِمُ مِن إِنْ تَا بِاللَّهِ وَمُكَا يُزِلَ لَيْنَا مِنْ لِقُلْ نِ وَمُنَا أَنْ رَلِ إِلَىٰ يَزْهِمَ مِنْ الصَّفَالِعِيثُ وَالسَّعَى وَيَغَقُّونَ وَالْمُسْتَاطِ اولاده وَمَا أَوْتِي مُوسَى مِن التورية وَعِيسِلَى مَن لا بَعِيل وَمَا أَوْتِي البَّذِيْنِ مِن َ يَتِهِ من الكتب الأيات كا نُفَرِّ قُ بَيْنَ أَحَرِ مِنْهُمْ فنؤ من ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى وَتَحَنَّ لَكُ مُسْلِزُنَ فَانِ اَمَنُوا الله ودوالنصارى بِمِيْلِ صَالَ اللهُ مَا اَمَنُهُ بِهِ فَعَيْرِاهُ مَا فَا وَإِنْ مَتَوْلُوا انظ ؞ڔڔڡٷؙڵ؇ڡٮۜٵۏٮ۬ڝؠ٥ٮڣۼٳڡڣٛ؈ٵؽڝڹۼٮٵ۩ؖۿؖۅؖڷڶڔ۠ڋؠۜٵۮؠڹۜۮؖٲڶڒڲۜۛڣڟٞڒؖڵڹٳ؊ۣڸ؞ڶڟهو اثره على حيه كالصبع في النوب وَمَن الله الحِل حُسَنُ مِنَ اللهِ فَصِبْعَ لَهُ عَيْرُوَ عَنْ لَهُ عِبْدُوْتَ قال المهوللسكين نحن هوالكتآب فأو وقبلتنا قص ولمركن لانبياء من العرف توكا محرنبيالك فنزل قُلْهم أَنْحًا جُوْنَكَ تَعَاصِمُونَا فِي اللهِ آن اصطََّعَ نِبِيامِن العرب وَهُورَ تُبَا وَرُتَكِم فَله يَه من عباده من بيناء وَلَنَّا أَغَمَا لُنَا غِازى بها وَكَنْ أَعْمَا لَكُورٌ تِجَازِونِ بِها فلا يبع لأن بكون في عالمنا مانستى كاكرام به وَيَحَنُ لَهُ هُوَ الْصِينِ وَالْعِيدِ وَلَاعِ الْمِنْ فَعَى اولِ الاصطفاء والهنزة والجاللتلث احول مم مل مَعْوُلُون بالنياء والتاء إنّ إيراهم وإسمعيل واسمع وكيع عُوْد وكانصانها والمتكورون معه تبع له وَمَنْ أَظْلَمْ فِينْ كُنُمْ أَحْفِي بِالنَّاسِ فَهَادَةً عِنْدَا فَا كَامُنة مِرَاللَّهِ الخاملطمنه وهالمهوكمواشادة الده فالنوش كالرهيم بالخيفية وكالله ويخافل عما تَعْلَىٰ بَهْ مِيلِهُ مِنْلِكُ أُمَّتُ فَيْخَلَتْ لَهَا مَا لَسَبَتْ وَلَكُوْمًا لَسَبَتْمُ وَكَانُتُ عُلَىٰ عَاكَانُوْا

مولر يمواكي ملولاء يحسابه المتعلم مسلم متزاحه قواقلعت دخالئ فآبة 19 الجزيمالخان عمده متهم اسعدين مداره وابوا ارتهع بخالنجا رغه آيتجا روكا لألذير كم نتب عطالقبل يتجل مطالع نذريا به يَهْزِي مَنْ يَسَتَّآءُ هُ، كلهافيام بالمتوجه الرائ جعته سناء لااعتراض كا شرم والجرم مبد فاياليترق العرب وقال دروا للبيله بالمعترف تروا انتهدل على فاركن لك كماهس دين لاسلام الحصنهم لَهُ لك لأن الجِيهِ النِّينُ لَنْ عَلَيْمُ الوَلَّا وَهُو هِي كُلُّهُ بن دخلساً أِنَّ النَّيْ فَحَدِقْ مِنْ الْمُوا وَوَقَلَ الْمُدَّ يُرَةُ كُسْاقِةِ عَالِمُناسِ لِمَا عَلَى الْإِنْ بِي هَدِي اللَّهِ مِنْهِم وَمَا اغرة سبقل لانهاقبلة ابرهبم ولانه ادعى الى سلام العر <u>ٱنگ</u>َةَاىٰ التولى الى الكعبة الْحَوَّىٰ الثالبت البهاقط الله يغافل ما يَعَالَمُونَ بالتاعا باللومنين من من المنافرة واللهاء الحاليم ومن الماء بحسفة وجحدو دميدلنسا فعيذ وقد رجد والاحياءو بالعرب فيمين عليه اصابتهم وفريتها القبلة وَكُلُونَ لَأَمْ فَشَمْ أَنَبُ الَّذِي إِن أُونُوا الكِينَ بِكُلِّ لِيَةٍ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْتَ بنبعن قيكتك عنادا وكالنئ بتابع فبكتهم فطع لطيعه فاسلامهم وطمع بعضه بتابع فباله بعير اعليهو فبلةالنضارى بالعكس وكين مِمَا يُلْ مِن الْعِلْمِ الوحي لِنَّكِ إِذَا الْمَاسَعَةُ مِ فَرَضَ فَيْنَكَةِ الْمُجِرِكُ مَا يَعْرِفُونَ الْبُنَاءَهُمُ بنعت فَكِتَابِهِ قَالَابِن سَلاَمُ لِقَدْ عِرفته عروته حين مل به و هم يكون هـ الله ا د هم يكون هـ الله ا كُلَّا عَرْفًا مِنْ مُعْوِيِّ فِي الله والعالمي والتي الماري وَانَّ وَرِيقًا مِنْ مُرَكِيدًا الله والعالم الما والمودوم ورا 

المراجع مُمْ رِّجْهَةُ قَبَلَة هُوَمُولِيْنَ رَجِهِ قَ فَصِيلَ وَفَقِلَةٍ مِنْ هُ إِنَّهُ الْخَيْرُ وروالا اطلقا وتبولها أينكا تكويوا يأت يرهم الله بجميعا يجمعكم يوم القيمة فيجاويكم بلهاك للهَ عَلِ كُلِّ شَيْعٌ قَبِلِي وَمِنْ حَيْثُ حَرَجْتَ للسَّفِرْ فَوَلِّ مُحَاكَ شَطْرَ الْمَسِمِ لِلْحَرَمِوَ فَالْكُنَّةُ عِ آراته من بنا فِل عَمَّا تَعَهُونَ بالتاء والمياء تعدم مثله وكررة لبيان تسادَّحه السفرغيرة وَمِن حَيْثُ وَلِ وَجْهَكَ شَكُوالْكُمْ إِلْكُمْ إِلَى أَمِرِ وَحَيْتُ عَاكُنْ مَ نُولُوا كُورِ فِلْمَا كَيْنَ لِيكُونَ لِلنَّاسِ المِهْ ٳۅٳڸۺڮڹ<sup>ؘ</sup>ۼڲڮٛۯؙڿؾؖ؋ٵؠۼٳۮڶ؋ۣۏٳڶٮۏڶڵۼڽۿٳۘٵۑڛٚڣۼٳۮڵؾؚ**ۼ**ۮڮۄڹۣۊڡڷٳڸؠۅۮڮڿۮ دينناويتبع قبلتناوقول المشركين مدع على أرهم ويجا فبالته الكالن بن ظلوامنهم بالعناد كلام هؤلاء فَلا تَحْنُشُوهُ وَ تَعَافُوا جِلالهم في لتولى ليها وَكَفْشُونِي بامتنال مرى وَلا يُوتَ عطف على <u>ڵٷؠۑڹۼۘؠؿؽؗۘڡؘڮۘؽڰٛڗؠڶۿ؇؞ٙٳؽڡٵڶۅۮؠؽڮۅۘڮڵڰڰۯؙؾۿ۬ؾۜڷٷٛڶٙڶڸڂڹڰؠۘٲۯؙڛؙڵڹؖٲ</u>ڡٮڡڶۊۑڶۻ اى تمامًا كاتمام كالرسالنا فِينَكُمُ رَسُولًا مِنكُمْ عمد إصل المدعليه وسلم يَتُلُوا عَكَبُكُمُ الْبَيْرَ القان وَيُرَاِّيُكُمُ بِطِهِ كَمِمِن الشَّرِكِ وَيُعَرِّحُكُمُ الْكِتْكَ القرآن وَلْعِلْمُهُ مَا فِيهِ مِن الأحكام وَيُعِلِّكُو مَالْمُلَّا -- q تَعَايُنُ فَاذَكُرُونِ فَا نَكُونُ فَإِلْصَلُوهَ وَالسَّبِيوِغُوهَ آذَكُوكُم قَيل معناه اجازيكُ وَلَا الْحَرَيثَ عَنَ اللَّهُ ذَكُر في فنفسه ذكرته فينفسي منذكرن فهلاذكرته في ملاخبر من ملائه وَالشَّكُرُو اللَّي نعمتي بالطاعة وَلا تَكُفُرُونِ بالمعصية يَايَمُ اللَّذِينَ الْمَنُوااسْتَعِينُواعِ الاَحْرَة والبلاء والصَّلوة خصما بالذكر لتكررها وعظمها إن الله مَع الصِّير بن بالعون وكاتفولوا لَن يُفتلُ في سَرِيل الله ه اَمْوَاتُ بَلِ هُمِ اَخْيَاءُ الوَاْحِمَ فَيُحِاصُلُ لَعِيرِ خَصْرَتُ فَالْحِنَةُ حَيثُ مَنَا عَلَى بناك وَلكِن كَا نَشُعُون تعمل مافيه وَلَلْبُكُونَ كُمُ إِلَى وَلَلْبَكُونَ فَي مِن الْخَوْنِ العِيدِ وَالْجُوعِ القَع طَوَلَعْمِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالْمُ لَاكْ وَالْأَنْفُسِ بِالقتل والامراض والموت وَالْكُمْرَاتِ بِالْجُواعِ الْخُتابِرِيكم فنظ اتصارون ام لا رَكِيْرِ لَصَيرِ بْنَ عَلِي البلاء بالحنة هم الْهِن إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيْبَة للاء قالوالا للجوملكاوعبيا يفعل مناوأيشاء والتالكي مرجعون فالاخرة فيجازينا فألحديث مناس المصيبة اجرة الله فيها وأخلف عليه خيرار وفيه ابن مصبلح النبي صلى الله عليه والمطفي المصيدة فقاعائشة رضانا هذأ مصبلح فقال كلعاساء المؤمن فهومصيبة رواه ابوداود فيهرا

المناديا

يَّ الصَّفَاوَ الْمُرَوَةُ جِبلان بمَلة مِنْ شَعَا لِمُرِاللّهِ عِلى مِن صَحِيمِ شَعِيرَةُ فَمَنْ جَرًا اى السرا لجراوالعمرة واصلهما القصر والزيارة فَكَرُجُنَا مَ الْمُعَكِيدِ وَأَنْ يُطَوَّفَ فِيهِ ادعَام التّاء فى دياء فى الإصل بِمَ إَبان يسعى بينها سعيا نزلبت كماكره المسلمين ذيك المالج اهلية كانوايطوفي اهاوعليها صناب بيسيخها وتعناب عباركان السعيغير فرض لمآا فادهم فعراه تممن لتحذير وكال الشافع فيعتر وكأن وبأن صالله عليه وسلم وجويه بغوله الالعكت عليكم السعونوا والبهمقي عمره وقال براوا بمالبر الديد به بعني اصفاراه مسلم ومَنْ تَطَوَّعُ وَفَقَرَاءَةُ بِالْتَعَتَّالَيْةُ وَلَتَّ لِآلَالِمِ مجزوما وفيه دعام الثاني كخبراى تخبراى فعل الديجب عليه من طواف وغيرة فَانَّ اللَّهَ شَاكِرْ لعل بالاثابة عليه عَلِيْمُ به وَزَلْ البهود إِنَّ الَّذِيْنَ بَكُمُّهُ فَ الناسِ كَا ٱنْزَلْنَا مِنَ الْمَيْبَ وَالْمُلْك كاية الرجم ونعت عمل مِن بَعْرِيَا بَيَّنَا أُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ الْيَوْرِينَ أُولِيْكَ يَلْعِينُهُمُ اللَّهُ فيبعدهم محمته وَلَغَيُّهُمُ اللَّعِنُونَ الملئكة والمؤمَّنُونَ اوْكُلُّشَى بالْنَعَاءَ عَلِيهِمْ باللَّعِنَة أَلَّا الَّذِينَ تَاجُوْا مجعوعن ذلك وأضكؤاعهم وكبنينوا ماكتهوه فاؤلفك أثوب عكيهيم اقبل توببهم وأناالتواك الرجيم ُ**ٵڸ**ڎؚڡڹڽٳػٲڷڔۣ۫ؽؙڴڡٛۯٛۏػٲؿؙۏػۿؠٛڴۼٵؖۻٛٵڮؙۏڵؿڵڰػڬؽۿؠػڡٛڬڎٵڵڷڡؚڔٙۮٵٚؖٛٛ۠۠ڵڵؚڝ والتاس جمعين أعهم مستحفواذك فالهنيا والاخرة والناس فيكاع موقيل المؤمنون خلير ستبفول اللعنة اوالنا المعلول بهاعليها لأيُعَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَيْزَابِ طَعْمَ عِينِ وَلَا هُمُرُينَظُرُونَ بم أومعنه وتزل لما قالواصفلنا ربك والمأكمة الكستحو للعبادة متكوالة وكحركانظ ومانيها من العجاب وَنْحَيِلَاقِ الْبُيلِ وَالنَّهَامِي بالدنهاب والمحي والزيادة والنقصان والفُلْكِ لَيْ يَجْرِي ولاترسب وقرة بِمَايَنَفَعُ النَّاسَ مِنَ الْعَالَ إِنَّ وَلِلْ وَتَا انْزَلَ لِلَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مُ طرفاخياب المكرض النبات يَغِكُمُ وَهَا يبسها وَكُنَّ وَقَ وَلَكُمْ لِهِ فِيهَا مِنْ كُلِّ وَأَيْحَ وَلَهُمْ يَمُونَ بالغيصب ألكائن وتضريف لريخ نقلبها جنوبا وشمالا حارة وباردة والسَّعَابِ الْعَيْمُ ٱلْمُسَعَّةُ المن ال بامر المتعليسيل ألى حيث شاء المن السَّمَاء والأرض بلاعلَّاقة لأبت دلال تعلى حلَّ تعالى لِقَوْمِ تَغْقِلُونَ مِتْ لَهُون وَمِنَ النَّايِسِ مَنْ يَنْتَكِنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اىغيرِهِ أَنْكَ دُا اصناماً يُحِيُّونَهُمْ بالتعظيم والحضوع تحبُّ الله اى عبهم له وَالَّذِينَ الْمَنْوَا اسْتَرْحُمَّا لِللهِ من لانه الما يعد لون عنه بحال والكفاريع راف في الشريخ المالله والورى تبصور المعرفة المالله والكورى تبصور المعرفة باتحاذ الانداد إذ يُرَونَ بالبناء للَّقَّاعَلُ المفعولُ سَحْون الْعَدَّابَ لرأبت أعل عظم

٢٠٠٥ بالمركزة المراد المرد المراد ا بعنى ذات أى لان القوَّة القدرة والغلبة لِلم يَحْمِيُعًا ڔى بالتحتانية والفاعلفيه قيل ضيرالسامع وقيل الزين ظُلُو يَ فَي بعِنى عِلْمَ وَأَنْ مَنْ الْعِلْمَ وَالْمَالِيْ للفعلين وجواب لومجز وفي والمعنى لوعلو فالبنيا شرة علاب وقت معائنهم لموهوبوم القيهة كما اتحن وامن دونه انداه إذ كُرِّكُ مَجعة الدالدنبافسَّتُرَّا مِنْهُمُ الْمُلْسَوْمِين كَمَا تَبَرَّهُ وَامِثَا البوه ولولله هي المَّكُ كما المرتهم شدة عذابه وتبرا بعضهم من بعض يُرِيْمُ اللَّهُ اعْمَاهُمُ السِيد عَلَيْهِمْ وَعَاهُمْ عَارِجِيْنَ مِنَ التَّارِيعِ رَخُولُهَا وَمَرْلُ فَمِي حَرِم السَّلُوعِ فَيَحَوَمُ النَّاسُ عافى لاَرْضِ حَلَا حَالَ طَيِّبًا صِفَة مَوْلَدِة الصِسْمِ الْمُؤْمِنَّةُ وَاخْتُلُومَ طِيقَ الشَّيْطِينَ فَهُ إِنَّهُ لَكُوْمَ عَرْدُ مَّينِ إِنَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَّ الْمُؤْمِنَّ الْمُؤْمِنَّ الْمُسْتُوعِ الْمُنْتُمُ وَالْمُعَنِّقُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ السَّلُوعِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ السَامِقِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ السَّامِ السَّمُومِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَامِ الْمُؤْمِنِينَامِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَامِ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَامِ المُؤْمِ ئَ خُرِيْقِ مَالُمَ بِجُرِم وغَيْرِهِ وَلِذَا قِبْلَ لَهُمْ ا رَوَمَنُكُ صفة الَّذِيْنَ كَفَرُكُمْ وَمِن يَعْمِهِم إلى الم الني الرحق والهنزة الديكا بَنْعِقُ يصور بَمِاكَ بَنْمُعُ إِلَّا دُعَاءً وَنَرَّاءً المصوناً ولا بفهم معناه المح في الموعظة وعلى كالبهائم تسمع صور راعبه ولا نقهم هم من من المرائم المرا مَنُوا كُلُوا مِن طَيِّلْتِ حلالات مَارَخَ فَنكُو وَاشْكُرُوْ اللَّهِ عَلَى الحل كَ عظمالفصود وغيره تبعله وميآا أهيل به لغيرا اللهاى دبج على سمعيمات بغع الصق وكانوا برفعنه عندالذبج لألهتهم فكرناض طرّاى الجانه الضوية الى كل في مما وله عندريا غ خادج على المسلمين وكاعا له متعد عليه هم بقطع المطريق وكدّانه عَكَيْهِ فِأَكُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَنُوسٌ لاللَّهِ اللَّهِ مَحِيْمٌ باهل طاعته حيث وسعمم ف ذلك وحرج الباغى والعرادى ويلعق بهيمأكل عاص بسفره كالأبق والكاس فلايعل اكل شت

المعالمة الم برله فالدنيا والعكناب بالكغفرة العدة لهم فالأخرة لولسر سكقوا فكماكي لِم ذَلَكِ الذي ذكر من كلهم المنارو وابعده بِأَنَّ ب وَلَكُونَ إِنْ لَهُ اعْلَابِهُودُوالنَصَاحِ حِيثَ مَعْلُودُ لَا وَلَكِنَّ الْبِرَّا فَالْكُرِ الْبِرَاءُ اللهِ وَمُرَامَنَ الله وَالْيُؤُمِرُ الْأَخِرُوالْمُلْئِلَةِ وَالْكِيتَبِ الْمَالْتَ وَالْيَبِينَ وَالْقَ الْمَالَ عَلَى م حُبِتِه لَهُ ذَوِى لَعْرُ بِي العَرابِةَ وَالْسَينَى وَالْسَكِينَ وَابْنَ السَّينِيْلَ الْسَاوِ وَالسَّارِيْلِ المكانتبين والاسرى واكتام الصكلوة والتحالز كلوة المفروط وماقبله فى التطوع وَالْمُؤْفِرُنَ بِعَهْ بِهِمْ إِذَا عَاهُ كُنَّ الله والناس َ الصَّبِ الموصوفون بمأذكر الكَّذِيْنَ صَكَ فَوْا فِيمَانهما وادعاء البي وَازْلَيْكَ هُمُ الْمُتَّقَّوْنَ الله <u>لَّذِينَ الْمُنْوَاكُيْتَ وَضَّ عَلَيْكُوْ الْقِصَاصَ الْم</u> بان الفتل لايقطع اخوة الأنيمان ومن م والخنرقَاتِيّاً عَمْ أَحُ فَعَلَى لَعَافَ انسَاعَ للقَسَّالَ الْكُونُونِ النيطالبِه الديِّر بلاعَهُ مر الور المراد المالي المور الوران المراد المرد المرد

جدهماوهواحد بتولى لشا فلاشئ ومرجح وتطالقاتل كأأث الدية إلكيج الماله النصارى لله يَنْ مُرِن عَمَّن عَلَم القاتابين مَن مَعْدَ ذَلِكَ اللَّه عَن الْجُالَيْمُ مُولَمْ فَي بالناداوالدنبابالعَتَّرَ وَالْقِصَاصِ حَبَوةً اللهِ الْعَاءعظيم **تَأُولِ الْأَلْبَابِ** ذوي العقل الق لضمن الجله فتله كَلَّتُقَابُنِ الله وهِن مِنْسِيخٍ بأية المِيْلِ وَعِن الْأَوْمِينَ الله وهِن مِنْسِيخٍ بأية الم مُنْ بَرِّلُهُ الْمُلابِصَاءَمُنَ شَاهُ لَوْتُونَ مِنْ الْمُوْتُلُومَ الْمُوعِلَةُ عَلَيْهُ فَالْمُلْ الْمُدَا عَلَىٰ لَيْنِ يُنَكِبِ لُوْزَهُ فَيه اقامة الطاهر مقام المضمر إنَّ اللَّهَ سَمِيْعُ لَعَول المرص عَلِيْمُ بَفَعْم وهريمضان كماسكياتي وقلله بشبيار على كلفين فكن كان مِنكُمْ حَبْن شَهُوده مَرِيضًا وَعَلَ مَعْمَ عمم المرابعيرة الصورة العرابية البن فأ فطر مَعِرَّة فعليه صريما افطرين يَامِرانَ وَالْحَرَ يصومها برله وَعَلَ لَلْزِبْنِ لا يُطِيفُنُنَهُ لَكبرا وم خلارج بروه وزيه همطعام م ٵؠٲڬڶڡۏؙڹؙؖؿؚ*ؚڡۯؙڟۜۄؖڡۮۼؖڔ۫*ۼؖٲڵڗؙۼؙۊؗٳڶؠڶڔڸػڶؠۄۄڗٙ؈ۣ۬ۊٳۧ؞ٙۊؠؖٲٚڞٲۜڡٙۊؖ؈ۛٙٚ؈۬ۯۿڸڹ غيرمقالية وكانوا عبين فيضل إلاسيلام بتي الصوموة فكن أشرب كم منكم الشي ولليضمة قال أبن عباس فالالعامل المرضع فالاطرتا خوفاعل لوله ما فَكُنْ تُطُوِّعُ كُنْ إِالزمادة على القدر المذكور في الفرسي

خَبْرُلَهُ وَأَنْ لَصُوْمُوا مبتدلُخبره خَبْرُ لَكُمْ من لافطار والفرية إن كُتْ مُوْ تَعَكُونَ انه خيفا فعلوَّهُ تلكُ لَمَّ يام شَهُ رُمِينَان الكَنْ يَ أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرُانُ من اللوح المحفوظ الى لسماء المنب فليلة القرر منه هُدًى حال ها دبا من الصلالة لِلنَّاسِ وَبَيْنِيتِ ابات اصلاً مِنَ الْمُرُكَى مما يهدى الى لحق من الاحكام وَمن الْقُرْفَانِ مِما يفرن بين الحق والباطل فَكُنْ شَرِع عَضْرِهِنَكُمُ الشَّهُرَ فَلَيكُمُ هُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْصَاً أَوْسَلُ سَفِرَفَعِ لَا أَثْرِنَ كَامِ أَنْعَرَ نَعْدَم مِثْلِهِ وَكُرِدِهِ لتلايتوهم شعه بنعميم من الله مريد الله والمم الميسروكا بريد العسر ولذا الاح يكم الفطرفي المرض والسفرولكون ذلك في معنى المعلة ابيضا للامريا لصوم عطف عليه وَلَيُّكُم لُوآمَ آلِيَجْفِيف ﴿ وَالْنَشْدِيدِ الْعُيِكَةَ ايعِدةَ صوم رمضان وَلِثُكَرِبِّرُوااللَّهَ عَنْدَكُما لِهِ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْمَ السَّدَكُمُ لعالم دينه وَكُعُكُم مُنْ تُنْكُرُونَ الله على ذلك وَسَال جاعة على لَبْعَ صَلَّ الله عليه وسلم افريب ربنا فنأجيهام بعيد فننادره فنزل وَإِذَا سَالِكَ عِبَادِي عَقِقَ فَالِّنْ وَرَبَيْ مِنْهِم بِعِلْمِي فاحْبره بناك أجِبْبُ دَعْوَةُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ بإنالتِهِ وإِسِالٍ فَلْسَنْكِعِيْنُوْ إِلَى ذَعَانَى بالطاعة وُلُيُؤْمِنَ وَي بديبواعل إبدان لَعَكُمْ يُرُشُكُ وَكُ يَهَنَدُنُ أَحِلُكُمْ لَيُلَةَ الطِّيبَامِ الْرَفَتُ عِعَ الأَضالِ الْيَاسَكَا يُكُمُ بِالْجِاءِ تُزَلَ نَسَعَا لَمَا كَان فَصَلْ الاسلامِ مِن تَحْرِيمه ويَحْرِيهِ الأكل والشرب بعد إلى المجا العشاء هُنَّ لِيَاسُ لَكُرُوا نَهُمُ لِيَاسُ هُنَّ كَنابِهُ عَنِعَا نَعْظِمُ اواحتياج كل منها لصاحبه عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَغَنَّا فَوْنَ تَعْوَنُونَ أَنْفُسُكُمُ بِالْجَاعِ لَيْلَةَ ٱلصياهِ وفع ذلك لعمروعيه وض واعتدن واللالنبي صواله يعليه وسلم فَتَابَ عَلَبُكُمْ فِبْلِ نُوبِنَكُمْ وَعَفَاعَنَكُمْ فَالْأَنَّ آذا حل نكم يَاشِرُوُهُنَّ جامعوهن وَانْبَعُوُ الطلبوا عَاكَنَتُ اللهُ لَكُمْ اعاباحه من الجماع او قدره من النبايض وما يمتد معه من العُسِن بعنيطين البيض السود في الممتلاد نقر أيمو الطبيرام من الغير الكالكيل عالى خوله بغروب الشمسرك شرائي من المسترك المساعكم وَانْتُمْ عَاكِفُنَ مَفْيمِن بنيكَ ٧عتكاوَ فَوَالْمُسْجِةَ نِمنعلق بعياكِفن نِجِيلِن كَا يَحْرَبُ وهومعنكف فيجامع امراته ويعود تِلْكَ الاحكام المهزكورة محرف الله حرها العبادة ليقفوا عناها فكرتفر بوها البغمن لانعترج بُرِيةٌ وَاللَّهِ أَخْرَى كَلَاكِ كَمَا بِين لَكُمُوا ذَكُرِيبًا بِنَ اللَّهُ البَّتِهِ اللِّيَّا سِ **تَعَلَّمُ مُنْ مُثَعُّونَ عَ**الرَّهَ ولاتأكاؤاا موالكة بكيكم اكاياكا بعضكم البعض بالباطيل الحرام شرع كالسقة والغد

الارداد ويزان المؤدد الموادد المؤدد रें के कि विवास में कि اوبالاموال مرضوا إلى فكام ليّا كالوا بالتماكم فريقًا طائف في فر تخرجن وتاتركواالياب وكانوا يفعلون ويزعم أجهجراء الكفرني فإن المهوا عن الكفروا كالرائنهواعناك الم فلانعتالا عليهم المكاعكي المطلم أيئ ومن انتهى فلاسر بطالم فلأعرف والإعراب التركم ونكما قاتلوكم دنيه فاقتلوهم فم فالحمادالاجرام بالمقابل به في الصورة والعُوَّا اللَّهِ في لانتصار وَرَّرُكُ لِللَّهُ بالعون والنصرة كَنْفِقُوا فِي سَ يل للهوطاعته الجهادرغير

فيدوره المركوات الريارة ل وطات نفود مقراسي ئريناصفادا لموهاي يميسان القريرس سيانو كبيبولئ بسياسينات اسبي في الاستهرمه في المؤ ل قبل السادس لكراهية صيح عرفة العلم ولا يجوز صوم اايام الت السابع من ذى المجمة والافض على حوقولي الشافع مَ سَنْعَ كَيْ والتعل لالايم والممتا يجذبنه الميقل ترجعهم العطنكم مكة اوغيم بإدافا ليلوملة افتتع كأرمه ويشيالي الطق السركنا بتعل العلل المُوْلَكُ وَهُواحُدُوجُهِ نفلواقامة لكنيابة عن النفي بالعين والجمع أوبكخل لحبرعا والفوااللة فيايام كمهه وينه ؿڴؙٳؖ۫ڗڽڲؠ؋ڔؙؖڗؙڶڰٙٳٛۿڵٳڝۧٷؙٷٳڿۜؠٛؿٵۜڵڷڗڵؙؙ؞ٛڡٚؽۅۘڹڹڰڷ۪ؖٚعٳڵٮٵڛۄؘؾ ۩ڹڔڡڟ ڵڛڣڕڮڔڰٳڽ ڂؽؙڗٵڴٳڿٳڵڷڠۏؽڡٵڝؾڰؽؠ؋ڛۅٳڶٲڵڹٵڛۯۼ 

يتنق ميهاطاع ماك

نقفوابها معهم دكانوا يقفون بأكمزد لفاة ترفع إعر الوفون فمهمة تتم للنزمير في الذكروانستغفرو الله من دَنوبكم إِنَّاللَّهُ عَفُورٌ للمؤمنين مُرْجِيمٌ بهم فَإِذَا قَضَيْتُمْ ادبيم مَنَا سِكُكُمْ عبادات جحكم فَيْ إِبِان رمينه جمرة العقبة وطفهم واستقرب فنهز فَا ذَكُرُوا اللَّهَ التكبير الثناء كَذِكْرُكُمُ الْكَاتُحُكُمُ كما واكنتم تنكرونهم عندفواغ ججكم بإلمفاخرا والشكر ذكرا مريد كركم اياهم ونصب اشدعلى الحال من ذكر المنصوب باذكروا اذلوتل خرعمه لكان صفخله فين التَّاسِ مَن يَّقُولُ مَ يَكُالَيْكَ انصيبِ الْحِ الدُّنَّةِ فيؤته فيها وكاله في لأخرة مِن خُلاتِ نصب وَمِنْهُمُ مَن يُعُولُ مُهَنّا أَيّا في الله نياح نعمة وَفِي لَاخِرَةِ حَسَنَهُ هَي لِجنة وَتَيَاعَنَا بَالتَّارِ بعيم دخولها وهذابيان لماكان علم المشركون ولحال المؤمنين والفصربه الحث على طلب خيرالمأدين كماوع بالتواسي عليه بقوله اُولْنُكُ لَهُمُ يُنْصِيْبُ تَوَاسِمِنِ اجِلِ وَالسَّبُواعِلوا مِن الْيُؤُولُلُهُ سَرِبُعُ الْغِسَابِ يَعاسب الخلق كلهم فى قدم نصف بهادمن يام الدني الحديث بذلك والذكر والله بالتكبير عندم مى الجهرة فَيَ كَيَا مِمُّعُدُودَتِ الْمَالِيَشِينِ التَّلِاتِيةِ فِينَ نَعَيَّلُ الْمُستعِينِ الْفُرْمِن مَي فِي فِي أَي في ثاني يا م التشريق بعن مي جَأَرَه فَكُرُا يُعْكِيكِهِ بِٱلْتَعِيرِ وَمَنْ تَأْخُرُ بِهَا كِيهِ الثالثال معى جماره فَكُلَالِثُ مُعَكِّنَهُ مِبِنك اللهِ مغيرِن في ذلك ونفي لانولِسَ ثُفِي الله في عهدنه الحاج على فيعة وَلَقُعُواللَّهَ وَاعْلُوْآا تُكُورُ لِيكِ يَحْشُرُ فِي فَيْ لاحْرة فيعاد بكوباعما لكم وَمِن النَّاسِ مَنْ يَغْجِبُكَ قُولُهُ فِي الْجَيَوةِ الْذُنْيَا ولا يعجبك في لاخرة لمخالفت و باعتاره ويشمِ والله عل مَانِي عَلَيْهِ أَنَّهُ مَا فَقَ لَقُولُهُ وَهُو النَّ الْحِصَامِ شَدِيدًا لَحْصُونَ للصَّاحَ للسَّاعِ للعادته للدوه بن شَرِينِ كانِ مِنافقا حلوالكلام للنبي صلى المصليه وسلم بجلف نه مؤمن با

ادة الله لا يُعِدُّ الْفَنِيكِ إِدَا يُ لِيرضي له وَاذَّ اقِيثُ لَهُ الَّتِي اللهُ في فعلاق آخَلَ تُ العِينَ أَحدِي الأنفة والحيَّةُ عَلَى الْحَلْ الْمُؤْتِعُ النَّكُ مِنْ الْعَلَى الْمُؤْتِعُ النَّكُ مِنْ الْعَلَ 1 لَهَا ذُالعَرَاشِ هِي مِن النَّاسِ مَن يَشَرُى سِلْيِع نَفْسَهُ آى سِبْنِ لَمَا فَي طَاعَهُ اسْتَعَنَا ابْتِعَاءَ طَل مرضات المؤمضاء وهوضهب لمأذاة المنتركون هاجرال المدينة وتراد مم ماله والله روفوف يث الشريع لماهيه مضاه وتزل في عبل الله بن سيلهم وإصبي بدلماء زموا السلب وكرهو بالاسلام الآن أللا أن المنوااذ خُلن والسِيم فَقُوالسَين وكُسن الدسلام مَا عَنْ فَحَمِيعِ شَرَا لِلَّهُ قَوْلَاتَتَ بِمُوّا خَطُوَاتٍ طِقِ الشَّيْطِنِ أَيْرَ بِينَهُ بِالنَّعِ قِي آيُّ لَكُمْ عَكَرُوْمَتِيْنَ بِيزِلْعِلَاوة فِإِنْ مَرَالْلُقُومِ لِمَةِ عِنْ للعول فحميعة مِنْ بَعْلِمِمَا جَأَءَ تُكُو ٱلْهَ لِبَنْ نُتُ الجح الظاهر وعلى نه حق قَاعُمُ فَي آرَةِ اللَّهُ عِن تُرْتُهُ يَعِي وَمِنْ عِن انتقامه مسَامِر عَكِيمُ فَصنعه عَلَ مَ النَظُرُهُ لَ ينتظر التأركون الدخول فيه الآلان يَأْتِيكُمُ اللهُ أَى صَلَّى المَّا عَلَى اللهُ المَّا عَلَى عنابه فَيْ طُلِّلَا حِمِوطُنَا فَمِن الْعُمَامُ الْسِيمَ الْكِالْمُلَا عِلَيْهِ مِو قَضِي الْهِرَمُ وَهَا هلاكهم وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ كُامُوْرٌ؛ بَالْبِيْ أَوْلُلُفُمُولُ وَالفَاعُلُ فَا يُرْجُرُهُ فِيهِ أَزْى سَلَّ يَا عِلْ بَنِي إِسْرَ إِذِيلَ تَبَكِينا كُورًا نَبُنامُ حُ معلقة نسلم المفعول ألثان مهي تان مفعول النياوميزها مِن يَربيني والمام النبغرة لقالع وانزال المالك وفي المعرف أكفر أوكر يتكر لي الله واعما العربة عكر من المات بلهاية مَرْبَجَبِ مَاجَاءِ ثُهُ كَفِرا كَانَ اللَّهُ سَكِيهُ الْعِقَانِ لَهُ دُيِّنَ لِلَّذِينَ كَيْمَ وَامِ قَالُوهُ اللَّهُ ثُنَا اللَّهِ وَلَهُ إِنَّا لِمُعْرِقِهُا وَهُو كِيْمَ وَنَ مِنَ النَّذِينَ الْمَنْوُ الفِقر ماهُ اللَّهُ ثُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ والله يزنن فأمن كيتكار بغير حيسا فياع مذقاواسعا فالاخرة اوالدنيا بان علك المسخور منهم موال الساخرين من قابهم كَانَ التَّاسُّ امَّةٌ وَ الحِدَّةُ عَلَى يَان فاختلُّوا بان اس بعن فقرام نَبُعَثُ اللهُ اللِّيبَينَ اليهم مُبَشِرَتِي من من بلجنة وَمُنْذِرِينَ من كُفَر بالنادة آنز لَ مَعَهُمُ الْكِ بعنى الكتبوكي منعلق بأنولي كمربه بؤزاك سوفيا اختكفوا فيعومن الديب وسااختكف فيْهِ اللَّذِينَ الْأَلْوَ فِي أَوْ ثُوْكَ اللَّهُ الْحَالِثُالْمِنَ بِعِينِ وَكَمْ بِعِنْ بَعِيدِ مِرَاجًاءً بَهُم الْبَيِّينَ فَ الج الطاهرة على لمتوحد ومن متعلقة بأختلف وهي مأبعل ميرم على لاستذبار فالمعنى مبا الكفرين بَلِيَكُمْ فَهَكُ كَاللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُو المِي اخْتُلْفُوا فِيهُ مِنْ لَلْكِ الْحُنَّ بِإِ ذَيْهِ م باراد مروالله كرئ من لينا و هلايته المامِرَا و منستويَّهِ وطربق الحق وتزل ف جهدا صاب المه كري الري المن المن المن المن المن المنور المنور

مُ الْحَسِبْنُمُ أَنْ تَلْخُلُوالْعِنَاةَ وَلَمَّالُم بَانِكُرْ مَثَلُ شبه ما ت الْنَانَ خَلُوا مِن قَبْلُ رُم يرجن المحرف فتصدوا كماصبرا معتميم علة مستانفة مبينة لما قبلا الباساء شرة الفقر وَالصَّرَّا ﴾ المَن وَمُ الرِلْوَا المربِعِ إِبانواع البلاء حَتَىٰ يَعِوْلَ بالنَّصَبُ والرَّفُواى قَال الْرُسُولُ والبنائ المنوامعة استبطاء ألنص لهناه الشاه عبيهم متق يات تضريله النع عداه ينفرفن والسائل عسربن الجرح وكان شيخاذا مال فسالله وصلاله عليه سلم عماينفق وعلمن ميفق كالمعم كالنفقة مرن تتنزيبان لماشاط للقليل والكثيروني صبان المنق الذى هو حدشقي السوال واجاب من المصف الذي هو المثق الأخريقوله فَالِنُوَالِدَيْنِ وَأَلَا قُرَبِيْنَ لَيَتَىٰ وَالْسَكِينِ وَابْنِ السَّيِنِيلِ يهم وليه وَمَا تَقْعَ لَيْ مِنْ خَيْرِ انفاق وغيق فَلِاتَ اللَّهِ إ لِيْمُ فِهِ اللَّهِ عَلِيهُ لَيْرِينَ عَلَيْكُمُ الْعَيَّالُ للكفاسِ وَهُوَكُرُهُ مُكُرُوهُ مُكُوِّهُ طَلِهَا لمشقته وعسى تَعَارُهُوا شَيْبًا وَهُو حَنْ لِكُورُ وَعَسَّنَ وَعِبُوا مَنْ كَا وَهُو مُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّه والتكليفات المحيبة فسعادتها فلعل كوفالقتال دان كرهفوه خيرا لانغيه اماالظفرو الغنيمة والشهادة والاجرونى تركه وان احببته والمناكان ميه النال والفقسب ورمان الاحروالله يعلوما موخير المروانيم كالعُسكون ذالك نبيا دروالعابام كم به السلام المراب المالية المراب ﴿ يوم مِن إِيكُ لا فَو المتسم برجب بي الكفارياس الدن المنافي الما المرابع الما المرابع قِتَالِ نِيَهِ يُرِكُ الشَّمَالِ قُلَ هُمْ قِكَالُونَهُ وَكُولُونُ وَكُلُونُ وَعَلَّى مِتَلًا مِتَلًا مِتَلًا م النَّاسِ عَن سَرِينِلِ اللَّهِ دِينِه وَكُفْرَى إِم الله وَصدَعن المسجولِ الْحَامِرا ي مَكَةُ وَاخْرَامُ الْعُسَلِيمَ عِنْهُ وَهُمْ النَّهِ صَالِلهُ عَلَيْهُ وسلَّهِ وَالمؤمنَانُ وَحَبِرالْمُبِتِلاً اللَّهُ اعظم وزا عِنْكَ اللَّهُ من القتال فيه وَالْفِيْنَةُ الدال منكو لَكُر مُن الْقَيْل كَهُ فِي الْكُن الْحَالَ اللهُ الله ابهاالمؤمنون حَقّ كَيُرِدُولُمُ عَنْ دِينِكُمُ اللَّهُ وَإِنَّا سَنَطَاعُوا وَمَنْ يُرْدُودُ مِنْ كُرُعَنْ دِينَةِ فَيَمُتُ وَهُوكَافِرُ كَا وَلِيُلِكَ حَيِكُمْتُ بِطِلْتَ لَمَالُهُ وَ الصلحة فِالنَّبِيَّا وَالْاَخِرَةِ فلااعتلابها وكانوابعليها والتقييد بالموتعليه يغيدانه لوبهم الكاصلام لرسطل على فيذاب ملية ولا بعيدة كالج عليه مثلا وعليه المشافع م وأولينك أضخب التاريف فيها خوارات ولماطن لمُ من كان فلا ليصل لم الموزل الذائ المن المنوا والدن ها جرف فاس قوا

وعامك أفي سبيل المنتفقا كاينتأعهام كذلك وأن تخالط فمراي يخطونفق ومن شان الانزان كَيَالُطْآخَاه أَيْ فَكُمُ ذَلِكُ زَلْكُ وَلَيْكُ فَعُ Proto Elizabelon حَكِيْمُ فَصنعه وَلاَ تَنْكُو آيَرْجواليه اللسلمان المُثْرِكُتِ اللَّهُ وَإِنَّا وكوا مجيب وكماله وحالها وللعوا واهلان لش مين عن إلى المتار سبعالهم المالع والمغفرة آكاعرا لهجد فتجلط بته بتذويج اولياته ويبرين اثيته للنكاس كعكهو ببتك كرون سعظ عَنِ الْمُحِيْضِ الْمُعَيِّظُ آوَكُونَا لَهُ مَا ذَا يَقِعُلُ الْسُمَاءُ فَيهِ قُلْ هُوَ ذَكَى قَلْ مَلْ وَغُلَم فَاعْتَرِ لُواالنِسْاء اتركوا وطيهن في الخيص في تنزيم ومكا أو كا تَقْرِ بُوْهُنَّ بِآلِهِ عَلَيْ بَيْظَهُ بَ بِسَا ولفَكْ وَنِيهُ أَدْعَامُ التِرَاءِ فِي لاَصْلَ فَالْطَاءَ أَي يُعْسَلُنَ بَعْثَ لَقَطَاعَ كَفَارَا تَطَهِّنَ موالحيض والتبال لاتعرفه إغيران الله يجب فَأَنُوا حَرِثُكُمُ أَي عِلْهُ وهِ القَبْلِ كَنَّ كَيْفَ شِيثُمْ من قياً مروقعه واضطج اعواقبال واد The state of the s

المحالكووكيش كأوثميزين الذين انقوه بالجنة وكالمجتمدة الله الحالف عم بازة كِتْروالحلف به آن كُوْبَرُوْا وَتَقَوُّوْا وَنَصْبِلُوْ الْإِنْ التَّاسِ فَتَكُوهُ الْهِ افيه الحنث ويكقر بخلافه أيملى فعل للبرويخوه فهي الييتر المعني لانتنعوامن فعلماذكوم البب وعن العنتم طيبل توه وكفن وكان سُلَبُ زُولُمَ الاستناع بمن ذلك والله سميم لاقوالك عَلِيْهُ بِلْمِوالكُورِ الْمُعْ اللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ والمسكارة والمستعاق لل فعلمة هن أن يضُع بعض على فأسورة الطلاق والإماء وُلاَ يَكُلُّ لَهُ مَنَ اللَّهُ مِنْ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ادْسَا هِي مِن الولْلُهُ والحميض رَّكُنَّ بُونُ مِنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ لَا خِرِهِ وَتَعَوْلَنْهُ فِي الرواجه نِ لَمَتِيْ بِرَيِّ طِينَ اللهِ وتعقبين فوذلك أى من الترتقب أن أثراد و أراض لا كالمينه كالإضار المراة وهو هر عز علقه لاشط لجركز الرجيقة وهذا في الطلاق الرجبي وآجق لا تفضيل فيه الذلاحي لغبرهم في نكاح فالعنة وَكُونَ عَلَا لَازُواج مِيْنُ الَّذِي لَمُ عَلَيْهِ فَيْ مَن لَعَقُوق الْمُعْرُونِ شرعِكُم وترك الضرار وهو ذالك وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِ فِي وَكَرَّحَبُ فَضِيلَة فِي لَكُونَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُ لمَاسَأَقُوهُ مَنَ ٱللهم وله نفاق وَاللهُ عَزَرُهِ فِملَدَ عَكِيْرُ فِي وَهِ وَاللَّهُ مَنْ الْحَلَّاقُ الْحَلْقِلِيق

الْمَانَ يَعْلَقُوا إِلَاهِ جَانَ الْمُ فضقراءة بخا فأماله بنأ وللمفعول فالتلاه البطلقان لاحرج على الرُّقِج في خده ولا الزوجة في بذلة تلك الاحكام المذكورة ؙۻؙۊ۫ڎؙؙڶڟڡۣڣؙڵۯڹڠۜڹۜڬٷۿٵۉ؆ؿڹۜؽؙۼؙڷٛڞؙٷڎڶڷڡٷٷۅڵڷۣٟڬۿؙۄؙٳٮڟٚڸۯؽٷۯڟۿٵؖۿ؆ٵڵڒۅڿڡؚ ؙؙڵؿڹؾڽ؈ؘٛڰڎۼۣٛڒؙڷۿؙٷؘڽۼڴڗڸڟڡٞڎٵڶؿٵڶؿ؋ڂؾؘؿٙڰۣڮۭ؆ٞڒؙٷۜڿٛٷڲٵۼؽٛڗؖڎۅڽڟۿٲػٳڨڵڮڎ مانندوح. مرب the sound رواه الشيخان فَالْطَكَفَهُمُ الزوجِ النِّيالِي فَكَدُّ جُمَا حَعَلَمُهُمَّ أَى الزوحِ: والزوجِ الأول آتَ لَكُرْبَكُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْخِصَّا الْرَبْقِيمَا حُرُقُودَ اللَّهِ ط وَ لِكَ المنه Tilly) ِهُنَّ بانتراجعوهن *يَمِعُمُ وُفِ* تنقض عانهن وكالمكثير كأوهن بأبرجعت والتطيق وتضويل الحبس ومتن تفعل ذلك فقلنظ كم نفه بتغريضها المعد تَعْيِكُنَى البِّياللَّهِ هُرُوا الهُولِي اللَّهِ اللَّهِ مُن وَالْعَرْنِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ مَلَ الْزَكُ عَلَيْكُو مِن الْلِينَا البقرخ لقرارة الحِكْمة ما فيه من المحكام تعيظ كرية بارتشكروها بالعل به واتفواالله واغكوا آراله كُلِّ أَنْيُ وَعَلِيهِم لَهُ عَلِيهِ شَعْ وَا ذَاطَكُنْ أَنْهُ اللِّيسَّاءَ فَبَلَعْنَ آجَلَهُ كَا انقض بالاولياءاى لانمنعوه بمن آن تينجي ارطلقها ذوجها فارا دان براجعها فمنعها ذاتراضواأكلازواج والكنشاء مكبيهم بإ بالعلاقة بينهاوالله يعتكم مكافي كَنْعُكُونَ ذَ لَكُ فِانْبُعُواا مِنْ وَ الْوَالِيَاتُ بُرُضِعُنَ اى لِبَرْضَعَنَ آوَ لَادَ هُنَّ حَوْ لَبْنِ عامين ك عَنْهُ ىزىادة عليه وَعَكَى الْمُؤَلُوْدِ لَهُ الْكُالِمِ عله صفة موكنة ذلك لين أكراك آزييني الريضاعة طولا يَرُوْفُونَ اطعام الواللات وكِينْ وَتَهُنَ عِلَا لاضاع اذا كَنِّ مطلقات بالْمُعُ وْفِ هِنْ مُنْكُنِّ لِمَا وُسْعَهَا طَافِيْهَا لَا تَضَارًا وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا بِدِ رُمُن يُسِرِب اللهِ ٵ*ڔڡؖٷٛڎڰڰۿڹۣۅۘڵڎ*ڔٳؽؠڛؠ؋ؠان ؞ڮڵڡ؋ۏڟڡٛؾ؋ۅٳڝٵۏڎٳڵۅڶۮٳڮڰ المور المور المورس الم

تعطاف وعكى لوارج اى ولرخ الاب وهوالصبى عووليه فعاله مِثْلُ ذَٰلِكَ الذي على لا الموالمة من الرزق والكسوة فَإِنْ أَكَرَكَ الى الوالمان فِصَالًا فطاما له قبل لحولين صادر مِنْهُمَا وَتُسْتَاوُرِ بِينِهِما لِيظهِ مِصِلِية الصِيحِ فِي فَكُرُجُنَا رَعَكُمْ مِمَا فَخِلا وَانِ أَرَحُ مُ خَطَا بِلِا الوكادُكُمُ مِنْ مَعْ عَبِرَ الوالمات فَلَاجُدُ احْ تَلَيْكُمُ فِيهِ إِذَا سَلَمْتُمُ المِهِر الرح تم ايتاؤه لهن من الإجرة بِالْكُورُونِ بالجبيل كطيد النفسرة انتقوالله واعكوان اللاع مانعكي بَصِّيْرُ وَلَا يَغِفَى عَلَيْهُ شَعْمنه وَالْزِنْ يُنَكُونُ فَيْنَ يَبُورُن مِنَ شَعِ وَاللَّهُ مِمَا تَكُلُونَ كَنِي إِزَّ عالم سِاطِن مَظاهره وَلَا جُنَّاحٌ عَلَيْكُوْ نِبَا عَرَّضَمُ وَعَنْم إِمِنْ النيسكا والمتوفئ غين زواجهن فى العدية كيقول الإنبيان متلاانك لجبيلة ومن يجرم ثلاف وم ، فيك أَزُاكُنْنُهُ أَصْرِتُمْ فِي أَنْفُسِكُوْ مَنْ قَصَرْبُكُ حِنْ عَلِمُ اللَّهُ أَنَّكُمُ ولانصبرون عنهن فأبلس كم المتريين والكن الأثوا عِرُ وُهُن رسِمُ كَا عَنْكُمُ المعاما تَوُلَّهُ مَتَعُرُونًا الْمُعُونِشِكَ مَن التعريض فلكم ذلك وَلاَنتُومُ وَاعْقَدُافَ البِيْكَامِ الْمَعْلِيف الحاكمنن من العدة المُجَلَّة بان ينته كَاعْلُوْاتُ اللَّهُ نَعْكُمُ وَافْحُ انْفَيْسُكُوْ امصلابة ظرفية اكانبعة عليكوفي لطلاق فعنَّعَنَّ عَنَّمَ لَلسيسُ الغرض انه لنظر الحق الروجة مكتاعاً عميعا بِالْعُرُونِ شِعَاصفة مناحا. عَلَىٰ الْمُسْنِيْنَ المطيعين وَإِنْ طَلْقَمَّوُ هُنَّ مِنْ فَيْلِانْ ثَدَّ كالوصنة يجهض ويرجع لكوالنصف الألكن أن بَعْقَوْن الحازرج عقدة الزكاح وهواروه فيترك لهالكان عناب عباس المالذ اكانت مجوة فلاحرج في ذلك

لعصر والصير والظهرا وخبرها قوال وافرتهما بالدر لفضلها على عبر الحقوم والدوفال ئرور مراحم المراجم الم عليفين القولة صوالله عليه وسلم كالقنوب والقال فهو طاعنه وا واحرو غيره ووييل خِفَتْمُ من واوسين سبع فَرَجَالُاج عَرَاجَالُك مشاة صلوا أَوْكُلْبَانًا جمع مراكب القبلة وغبرها ويؤمى بالكوع والسيود فاذا أكوننهم من لغوب فاذكر واالله اي مَا لَمُ كَاكُونُوا تَعُ لَوْنَ قِبِنِهِ لمههمن فرايتضها وحقوفها وأككا ف بعني مثل ِنَكُووَيْكِ مُوْكَ أَمْرُهُ الجَالِ فليوطُوا وَصِيَّاةً وَفَرَّاءَة بَالْدَوْمِ بهمن النفقة والكسوة آلى تام العو عَلَيْكُمْ بِالولياء اللَّيت فِيمَا فَعَلَى فِي أَنْفُسِهِنَ مِنْ مَعْوُنِ شَعْكُ النَّرِن وَرَاجُ ابقة المتاخرة فالتزول وإسكفانه تقالها عندالشا هي والمطلقيت نتربرون اَلْكُرَرُ استفهام نعيب تشويق الى سماع مابعره اى لمربنته علمك الكَ الَّذِيْنَ حَرَّجُوا مِنَ النه دِيَايِرِهُ مُرْفِيمُ الْوُفِيُ الْمِرْجِة اوِغَانِيةَ اوِنَانَتُ اوالربعي اوسبعي الفاحَرُ الْمُرْتِ مفعل له وجم فُوْمَوْنُ بَيْنَ السَرَةِ لِللَّهِ وَمَع لِطَاعِنِ سِلادِهِ فِعُر الْفَكَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُؤْثُوا فِما توا كُمَّ أَخْياهُمُ بتريد عاء نبيهم حزفنيل بكسل لمعملة والعاف وسكان الزائ معان لوده الزللوت كايليسني نؤبا الاعاد كالكف واسترت فاسباطهم إنّا اللَّ لَذُوْ فَصَيْلَ كَالْكَامِرُ هؤلاء وَلَكِنَّ ٱلْكُرُا لِتَالِسِ هِم الكفار لا يَشْكُرُونَ والقص ي ذكر خبره ولاء تشج للهكانفاق الدفي بيرا للمتحتر كالكسكابان ينفق المستعالى وطيرتك لتشركة أصعافا كنيرة معشل كاثر مسعانة لاسيأ والمديعين اللك ويُرجُعُن فالاخرة فيها يم اعالكه الكرَّرُكُ لِلْأَكُونُ بِعَالَمُ الْعُرُولُ لِلْأَمْنُ بِعَالَمُ الْمُؤك الرام المراجع ا

ان كتيب عكيكو القيتال أو تقليل خيرعسى والاستفهام لنقر برالتوقعها فالواوماككا أي نفننك في سَبْيُ لِاللَّهِ وَ قَلَ الشَّرِحُبَّامِنَ دِيَارِيّا وَأَبْنَانِيّاً اسْبَيْرَمُ وقتلهم ف الخانع لنامنه مع وجود مقتضيه قالتعافكم كيتب عَلَيْكم الْقِيَّالَ نُو كَوْ اعينه وجبنبوالِ كا قلي كُمِّيَّة وصم الذين عبروا النهرم وطرا لون حماسيا والله عيلية والظرائي ببهاذيم وساللني بالرال وَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا كيف تَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَلَحَنُ الْحَقُ بِإِكُمُ الْكِمِينَ لَهُ لا لدلب سَبِطُ الْمُمَلَلَة ولا اللبوة وكان ﴿ دِبَاعَالُومَ عِيا وَكُمْ يُومُ رَسِعَةً مُنِينَ لَلَالِ لِيسْنِعِينِ فِي عَلَى قَامِلَهُ لِكُلْكِ أَمِي و ختا اللاع عَلَيَّةُ وَرَادَةُ لِسُطَةً سعة فِالْعِلْمَ وَالْعِلْمُ وَكَانِ اعلَمِنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ منذ وأجلهم واتم وخلقا واللهُ يُونِيُ لَكُ مَنْ لَيْنَا أَمِر المِناء ولا اعتراض عَدِيرًا للهُ و السِمُ فضله عَلِيْهُ مِن ه وَقَالَ لَهُ مُنْ يَبُيُهُمُ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى لَكِ إِنَّا لَيْنَ مُلِّكِمْ آنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ الصنافق كافي صعراه ببياءانزله المهنعة عفادم وستاليه فغلبتهم العيالفة عليدواخذو وكانواستفعون العلى ومع ويقد موند فل لقتاك يسكنون اليه كاقال تعافيه سيكين الطمانينة لفنكو كموس والتكافي والمرابع والتراكي والمرابع المُتَّةُ وَمِنَا رَكِ الْمُوسَى وَ الْحُرُ وَنَ اى نزكاه وهونع لاموسى وعِصاً ه وعامنه ها رودوير البقرغ المن الذى كان بنزل عليهم وطِهم أض لا لواح تَحْيِلُهُ أَكَلَةٌ عِكَنَهُ مِ حال من فاعل يا يَكُمُ الرَّفِي لأية كالوعلى للرينكني مثق منون فعلند الملائكة بين السماء والانض هم منظرون البه حتى وض غالوتفاق وأبكر وتسلعواللجها فاختاص شبائهم سبعين الفافكتا فصكل خرج طالوت بإلجنود من بيت المقارين حواسل بإوطابوامنه الماء قال إرالله منبتليكم عنابر كوبهن ليظهر المطبع منكه والعاصى وهوبن الهزدن فلسطين فكتن نترب منه اعمن سائد فكليس متى اى التباعة مَنْ المُنطِعة كَبَرَقُه فَاللَّهُ مِنْ كُمَّ مِنْ كُمَّ مَنِ الْعَنْزُونَ كُوفَة بالفيخ ولضم بيبيل في فاكيفي بها ولم إن عليها فانه من تَنْهُمُرُ لُوا مِنْ لُهُ مِا و موه بكترة كم في فَكُم اللَّهُ مِنْهُمْ فالنَّفُرُوا عَلَى الغرف وعن الها كله الم الشهيم ودوابهم كأنوا والمه ولأوصع عنه فالكجاوي هووالكوني المتوامعة وهالديافعاد على الغودة قَالُوا اعلى لذين شرع الكطاقَ مَن أيتوم عِبَالُوت فيجنّو ديم الى بقيالهم وجبنوا ولم ينجاوزه فَكَالِ لَذِنْنِ يَظِيُونَ يوقنون آتُمُ مُثَلِقُوا اللهِ بِالغبيثِ هم اللَّاين جَاوَزُوهُ مُ جَمَعْ قِلْكُونَ عَلَيْكَ فِي مُعَ كُنَيْرَةً بِإِذْ زِلِقَهِ عَبِالِادِيَّةُ وَاللَّهُ مَكَ السِّبري بالنصروالعون وَكُمَّا بَرَيْهُوا إِنْ نَنْ مَا يُنُودِهِ أَيْ فَهِم النَّالَ وَنَصَافُوا فَاكُوا رَبُّناكُ الْوَعْظِينَا صَمَّا وَالْكِتِ أَفْلُاتُ

الطروكؤلادفعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمُ مِنْ لَعِضَ مَالِمَا سِيعَ فِي لَفْسَدَتِ الْأَرْضَ بَعْلِبَ المسلَّا بْلَلْنَاكَ جِلْ كَالِرِيَّ اللَّهَ ذُوْفَصْرِ كَلَ لَعْلِينَ فَرَفَعُ بِعِضْمَ بِبِعِضْ لِلْجِيعِيْنَ المَيَانَيْتُ اللَّهِ مَنْ لُوْهِا نفضها عَلَيْكِ يَا عِمِ يَأْكُئُ بِالْصِدِقِ وَانْكِ كِنَ إِنْرُسُولِيْنَ التآكيد الكفارلة لسنة مرسلا تلك مبتدا الرسل صفة والخبر فضلنا بعضهم على بغض تجنيث على يم بعمو الدعوة وختم النبوة به وتفضيل امته على الرأكم وألمعزات المتكا ۣالعِربية وَأَنْتَنَا عِنِيسَى أَنِيَ مَرْبَعَ الْبَيِّبَاتِ وَأَبَّدُنَهُ وَيناه بِرُوْحِ الْقُرُسِ جِرِم الْيَسَارُ رَكُوْ شَأَءُ اللَّهُ هُ رَكُالنَا سُجَمَّيْعًا مَا اقْتَتَكَا لَا نِنَ مِن بَعَدِ هِمُ بِعِدَارِهِ كغريا جاءهم البينب لاختلافهم نضلبر لعبضه بعضا ولكرن ختكفوا لمشينه دلك إِ أَفِينَهُمْ مَنْ أَمَنَ تَبْسَعِكُ لا يمان وَمِنْهُمْ مَنْ كُفْرَ كالنصارى بعل السيح وَكُوسُاءً اللَّهُ مَا أَفْسَتُ لُوْا بُبُ وَلِكُنَّ اللَّهَ بَفِيْعَكُما بُرِينِكِ من توفين مريبنا عروخان لان من ليناء لَكُ بَيَّ اللَّهِ فَإِلَا أَفَوْمُوا أَنْفِقُوا يَرُفُكُوُ رَلُونَهُ مِن قَبْلِ آنِ يُلِكِي يَوْمُ لَا بَيْعَ ذَلَّ فِيهِ وَلا خُلَّةً مِن قَبْلِ آنِ يُلْقِي عَوْمُ لا بَيْعَ ذَلَّ فِيهِ وَلا خُلَّةً مِن قَبْلِ آنِ يُلْقِي عَوْمُ لا بَيْعَ وَلا شَفَّاعَةً بغيران وهويوه الفنية وفقرامة برفع التلثة والكفرون بالله اوعا فرص عليهم فم الظَّلُونَ الوضعهم امراسه نعالى في غير محله الله كالله الامعبود بحق في الوجود إلا مُعَوَالْحَيُّ الدائع البقاء القَيْرُ في المبالغ في القيام بتدبير خلفه كَانَا خُيرُ لهُ سِينَةٌ يُعِلِّسِ وَلَا لَوْمُ لَهُ مَا فِي السَّفَعَ وَ وَعَا فِلْهُ رَضِ مَكَا وَخَلْقَا وَعِبِيدَا مَنْ ذَالَّذِي أَيْ أَصْلَيْنُفُعُ مِعِنْكُ وَالْآبِاذِ نِهِ له فيها إ بَعْكُوْمَا بَيْنَ أَيْكِيْبِهُمُ الْكُلُّقِ وَمَا خَلَفَهُمُ اللهُ وَالْمَعْدِ وَالْاحْرَةَ لَكَا يُحْيِيظُونَ لِشَيْعًا مِنْ عِلْيَهُ لابعلمي شيام معلوما تالاكاع آستاء أن بعلمهم به منها باحد السَّمَوْتِ وَأَهْمَضَ عَبِلِ جَاعِلِهِ بَهِما وفيل كِهُ وقيل الكرسي بعينه مش بَعَ فِي الكَرْسِي الأَكْمَ بَرَاهُم سبعة القيت في تُرسُ وَكَا يَؤُدُهُ بِنَفُ لِهِ حِفْظُهُمَ الْمُسْطَون وَهُوالْعَرِيُّ ووَخَلْقهُ الْفَهِ الْعَظِيمُ الْكَبِيرُ الْكُرَاهُ فِي الْدِيْدِ على خول فيه قَرْنَبُ بِنُ الرُّشْدُ مِنَ الْغِيَّ اعظهر بالايات السينات ان الايمان وسنال الكفري

تركت ببن كان له من الانصار ولادا الردان بكرهم على سكام فكن طَانَ أَوْلَاصَنَام وقِي بَطَلْق على لِفرد والجمودَ مَنْ يَكُ فكالمير أبالنبي والاهمليه وسلم فبالعنه من ليهود تفركفريه فأولي لِحَاصَعُ النَّارِمُ فَيْما لِرُفُ كَا لِكُوْرَاكَ الَّذِي حَاجَ إِبْرِهِ بُمْ فِي رَبِّهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ أَي عله مطوينعة الله على نَلَكُ البُطْروهونم فِي الْذِيدِل مِن حَلْجُ قَالَ الْبَرْهِ بُيمُ لما قال لِهَ مِنْ يَبِكُ لذى تدعونا المه مَرَ فَي <u> الَّذِي يُجْنِي تَجْيِنِتُ أَي خِلْتُ الْحَيْوةَ وَالْمُوتِ فِللْجِسادَ قَالَ هَوَانَا أَخِي وَأُمِنِثُ ب</u>الفتل والعفو عنه ودع برجلين فقتل حدها وترك لأخرفلما لأه غبيا قال أثره يم منتقلا المجمة ارضومها ڬٳؾٞ١۩ؙػؽٳٝؾ٤ٛؠٳڶؾڰ<u>ۻڔڡ؆ڷۺؙڗڂۭػٲٮؾ؉ۣٲۺ۬ڡؚڹۘٲڵۼ۫ڕڔۺٛۿ۪ؾٵڷڕؽڰڡٞۯ</u>ڿؾڕۮۿۺ كَلِلْهُ لَا يَهْرِي الْقُوْمَ الظَّلِيبَنَ بِالكَفِرَالِي مَجْهُ الاحتجاجِ أَوْمَ أَيْتِ كَالَّذِي الكَأْفُ مَا تُلَةً س تاك لرسل مَرَّعَلْ مَرْبَةٍ هي بيت للقنس لَكباعلى الومع أَسِلَة تبن دقي عصاير وهوعزير وَهِي خَاوِيَةُ سافطة عَلِعُرُوشَهُ اسْقَرْمُ الماخرِ المختنص قَالِ أَنَّ كَيف يُجْبِي هُذِهِ اللَّهُ بَعُكَ مَوْتِهَا استعظامالقدية الله تعالى فَأَمَا تَهُ اللَّهُ والبنه عِلْقَةَ عَامِرُ فُوَّ لَعَكُمَ احما هليرية كيفية ذلك قَالَ نَعَالِلْهُ كُمُ كِبِنْتَ مَكْتَ هِنَا قَالَ لَبِنْتُ بَعُكَا أَوْبَعُضَ كُوْمٍ لانه ناه إول المهارفقيض واجبعنلالغروب فظن المعوم النوم وَال بُلُ لِبُنْتُ مِا ثُمَّ عَامِوَا نُظْرُ الْ كُلِّهَ النَّبِ وَ شَرَاكِ العصادِكُمْ بَيْسَنَهُ لَهُ يَعْمِهِ طُو الزمان وْلَهَاء قِيلَ صل من سافَهُ تُ وْقَيَالِلسَكَ من سُلَّنْيَتُ وَفَى قُرَاعُ فَيَجَيِّزُوْمَا وَانْظُ<del>رُ إِلْ حَامِلُ كَ</del>يْفِهُونِا هِمينا وعظام هبيض نلوج فعلنا ذلك كمعه وليجيك أية بالبعث للناس انظرالي العظام من حارك كيف ننشر كه أخيها بضم النَّوْ وَقَرَى كَفَعَمَا مَّن اسْرُ مِنشر لغتيان وَفِي قِراءة بُنَّكُمْ الْآلزاي نحرَّكها ومُرفعها كُثَرَّ كُلسُوهَا كُمُّا تنظرابها وتدركبت وكسيت لحما ونفرنيه الروم ونهى فككا سبين كه فيلك بالمستاهرة قال أَعْلَمُ عَلَم سَاهِ فَ أَنَّ اللَّهُ عَلَي كُلُّ شَيْءٌ قَرِيرٌ وَفَقَاء قِلِعَكُمْ أَهُمُ مِن الله له وَإِذَا وَلَا اَبْرُهِمْ مُرَبِّ أَيْرِ فِي كَيْفُ فِي الْمُونَ قَالَ تعالىله أَوْلَمْ تُؤْمِنَ بِقررتَ عَلَى حياء ساله طه بارمانه ببلك ليجيب عاساله فيعلم السامع ب غرضه قَالَ بَإِ إِمَّ

واخشلط لحسبتن ومريشهن وَكُمُ كُونَ اللَّهُ عَزِيرَ لا يعجزه شَيْ حَكِيمٌ في صنعه فاخدن طاؤها ونسارا وعنداباود بیکا وفعیل بهن ماذکسیر وا مسلف نده ودعاهن فتطابيرت الاجمزاءالى بعضها حتى تكاملت م ا قبلت الى م و در الله مَسَكُلُ صفةً نِفقات الَّه نِ فِي يُنْتَحَ بْعَسَنَا سِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلُةٍ مِسَائَةً فكناك نفقاتهم تتضاعه بس وَاللَّهُ يُضْعِفِ السَّارَ مَن ذلك لِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسِّ له عَــاِيْمُ بِمن سِـتَعَتْ المضاعفة أَكْرِيْنَ يُنْفِعَتُ وْتَ مُ فِيْ سَرِبِ لِ للهِ سُدِّ كُلِ للهِ سُو مُلَّ لِمُنْ مَا أَنْفَةُ وَ ا مَنِيً على لنفق عليه بقولَهُم مندا تداحس برت حاله وَلَاَّادًى له بن كرد لك الى من لا يجه فىالأخسرة فكوك ممغروه ائل جميل وَمَغُوْ رَةُ لِهِ فِي الْحَارِحَةُ خَيْرُ مِنْ صَلِيدَةً الله والله والمست وتعبيد له بالسوال والله عن صدقة العباد حَسَلِيْمٌ بتاخ

عَنْ لَهُ كُنْ يُلْ كُنُونَ فِي عِرام لَسْ عَكَيْ وَرُوافِ فَاصَابُهُ وَابِلُ مَطْرِسَ لِي فَرُكُهُ صَ المسرلا بثئ عليه فكأبغث وتنفي استينا فيلبيان مثل لمنا فقالمنفق رثاء وجمع ليضير باعتبار معنكا عَلِيَتُهُ مِن السَّيْنِ عِلوا ي يجرون له ثوابا في خرة كما لايوج علالصفوان شيء الذى كان عليه كاذها والمط له وَاللهُ كَا يَعْرِي الْعَوْمَ الْكَغِرِينَ وَمَثِلُ نفعًا تِ الَّذِنْ يُنْفِعُ آمُواكُمُ ابْرِعَاءَ طلبَ فَصَاتِ اللهِ وَنَنْنِينًا مِنْ نَفْسِيمُ أَي عَقيقًا للتوابِطِيدُ بِحَلَّا المنافعة النبن لابرجونه لانكارهم له ومن أسب البرية كمقل جَنْكة بستان بِرُنْوَة بضم الرَّاء وَفَتَعْما مِكَامِ يَقِع تواصّابها وايل فانتت عطت أكلها بضم إلكاف مسكونها شره اضغفاني متول يتموعه قان كم يُصِبها وَإِيلٌ فَكُلُّ مطرخفيف بصيبها وبكفيها لانمتفاعها المعنى تفرو تزكوك والمطرام قر فكنلك نفقات م في وتركوعندلله كمر الله على الله عَمَا لَكُمُ أَوْلَ بَصِ لَهُ فَيَعَالَمُ لَكُونَ بَصِ لَهُ فَيَعالَمُ لِكُ <u>ؠۜۅڎٵۼؖؖڮػؙڰؠٚٲڹ؆ؙؿڮڰڿڰٙۼؙؠڛؾٳڹۺ۬ڿڹڸٷٙٵۼٵڛڿٛۯۣؽڡؚڹۼٚؾ؆ڰڬڟڮ</u> لَهُ فِهُ اللَّهُ مِن كُلِّ المُرْبَوِ قَالَ صَابَهُ الْكِيرُ فَضِعَ فَاكُلُّ مَنْكُ وَلَهُ دُيِّرَيَّهُ فَضَعَكُم الْولاد صعَالًا يقدين عليه فاصابها أغيرا الريج شريبة ونه وكالمخاخس فتنف ففعدها وجره كان اليها وبقهوا ولادة عنة معين لاحيلة هم تعذا عنيل فقة المراف والمات فيذها بهاوعدم نفعها ورج مايين اليهاف لاخرا وكاستفهام بمعنى لنفى فيحن ابن عَبُا سُهُولَرُجُل على الطاعة تشبعث له الشيطان فعمل بالمعاص حَ اغْرِقُ اعالِهُ كَلَالِكَ كَمَا بِين لَكُمُوا ذَكُرُبُكِينُ اللَّهُ كُكُولُو بَبِي لَعَكُ كُرُ تَنْفَكُرُونَ فَن تبرون المَيْ اللَّذِيْنَ الْمُكُوَّا اللَّهِ عَوْا ذِكُوا مِنْ طَيِّبْتِ جياد فَاكْسَبْنَمْ مَن المال وَمِنْ طبتات مَيْ المُخْرَجُبَ كَلْمُ مِنَ أَلْأَرْضِ من الحبوب والمفار وَلَا تَبَكَّمُ وَتَصَدو الْخَيِبِينَ الرجى مِنْهُ أَى المن كورُننفِ فَرُبُكُ فالزكرة حال من ضديتم موا وكستم بإخرويه الخبيث لواعطية وه فحقونكو للأكن تُعَرِيم الله نيكة بالتساهر عض المصريكيف توطيع منه حق الله واعلوا الله عن الفعا تكم محيد محمود على لحال الشَّيْبُ طَن يَعِرُكُمُ الْفَقَرِ بِعِونَكُم بِمُأْنَ تَصَرَقَمَ فَمَسكوا وَيَا مُرُكُمْ بِالْفَحَسَّاءِ الْبَعْلِ ومنوالزكوة والله يوكم عله نفاق مَغْفِرٌ وَمِنْ لَمَل نوبكووفَ اللهُ وَاخلفا مِنْ لَهُ وَاللهُ وَاسِعُ فضله عَلِيْمٌ المنفق مُعِزِلِ كُلِكُمَّ العلم لنافع المؤدى الحالعل مَنْ يُشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةُ نَقَتُلُ وَيَ خَيْرًا لِمُعْيِرًا لَلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِعْمَا يَكُونُونِ مِعْ ادغاه التاء في لاصل في النال يتعظ الم الولالالباب اصاب المقل ومراً انعقم من نفقة اديم من كوة اوصافة مِيِّرْ الْمُنْ يَعْدِينِهِ بِهِ كُلِكُ الْمُتَعِينَ فَيْ إِنْ كُومَ الْمُكُولِينَ عَبْمُ الزَّوَةِ والنان الأوضّ

وغيرمها معاضي العمن أنصاله معانعين له إلحانه خفالع كامن تأتى مندمن ليراتعين ولهذا نصبةاله ولا يخفى لي يشئ منه وَلمتَّا منه النوص لي الله عليه لم من التصدف على المشركين لليه هُلَيْ الله يَعْدَى مَنْ البخول في السلام اناعلياها المائخ وَلَكِنَّ الله يَعْدَى مَنْ لَيَكَامَ وهدايته الحالاف فيه وَمَانَنْفِقُوامِرْ بَحَيْرٍ مِالْ فَلِا فَنْسِكُمْ لِانْفَا بَهُ لُهَا وَمَانَفِيْعُوْنَ إِلَّا الْبَعَادَ وَمَهْ اللَّهِ اى ثواب بهم عليهاد وتنولت فاهلالصفة وهم ادبع أعذم بَرِّ كُونَلُ الْحَالِمُ لِلْهِ الْحَالِمُ لِلْمُ الْحَالِمُ لِلْمُ الْحَالِمُ لِلْمُ الْحَالِمُ لِلْكُونِ لِي المُعالِمُ اللَّهِ اللَّ والزلجهد لأكيئ كوك التاس شيئا ببلين أياكا فاداى لاسوال طمراصلافلا يقع منهم الحاقي وهوالا وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ جَيْنَ فَانَ اللَّهُ مِهِ عَلِيْكُمُ فَيْجِازِ بَهُ عِلْيَهُ ٱلدَّنِينَ مُنْفِعُونَ آمُوا لَهُمَ بِإِلْكُ إِن النَّهَا إِن العبد المرابع المرابع المرابع العبد المرابع العبد المرابع العبد المرابع المرا المراجع المرا الاربان المربية المورد المربية المورد المربية وهوالزبادة فالمعاملة بالنقود والمطعومات في لقيد الوالاجل الميوكمون قَالُوْآلِ مُهَالَكُمُ مِيثُلَالِةِ بَوْا قُالْجِوا رُوهِ فَالرَجِ كُسُ الْمَشْدِيثُهُ مَهَالُغَة فَضَال<del>َ تَعَا</del>دُمُا عَ اللي مواد ورس أرسي المراكل روم المراكل والمراكل والمركل والمركل والمركل والمركل والمركل والمراكل والمراكل والمراكل والمراكل والمركل والمركل والمرك وَحَرَّمُ الرِّيرِ فِلْكُرْجِاءً فَمَ بلغه مَوْعِظَةً وعظ مِينَ رَبِّهِ فَانْتَهَى عن كله فَكَاهُ مِمَاسِكَفِ قَبِلِ النهجَ وَآمَرُ وَ فِي العِفوعند آلِي لِلْيُ وَمَنْ عَادًا إلى كله مشبهاله بالبيع في الحل فَأُو المنظون المنظم المورد و المراسطة و ا خلاقن تميي الله الربوا بنقصه ويلاه بركته ويزبي الصَّلَاق ويضاً عَفْنَ ثُوابِهَا وَاللَّهِ كَا يُعَيِّ كُلُّكُمَّ إِي يَجْلِيلُ الربوالَّهُمْ فَاحِرَبُهُ كُلُّهُ الْربواك Control of the State of the Sta المَنْوَاوَعَ لِمُواالصَّالَعْيِينَ كَذَاكُ بُواالصَّلْوَةَ وَانْوَاالِ كَوَا د بروی روی در کار از برای بروی این در در این از برای این در این این در در این يَا يَعُكُ اللَّذَيْنَ أَمَنُواا تُقَنُوا اللَّهَ وَذَيْ وَالرَّكُوا مَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّ الحِلْ مُؤَمِينِينَ مصاد قاين في بما نكم فان من شان المؤمن استثال المراسه نزلت لما طالب يعض الصما معرف مراجع والريا 

بعدالنهى دبواكات له فنيل فَايْتُ لَمُ يَفَعَلُوا ما امريته به فَأَذُنُواْ اعلموا بِحُربِ مِينَ اللّهِ وَرَسُا ئَرُ الْوَقِيْ فِيهِ كُلُّ فَنِي جَزاء مَا لَسَبَتَ عَلَتْ مِن حِيروش وَهُمَ أَنْظُرُ فِي بِنَقَصِ حَسنة أوزيا <u>ؠۜڹؽڰٛۘۿؙڒڲٳؾؚڰؚۥٳڵڡؙڒڸٙ</u>ٵڵۼؾڣڰؾٳڹؾۿۘؖڰٳٙڒۣؠؽڰٛ أَنْ لَكُنْبُ أَذَادعِ الهَ أَكُمَا عَلَى الْ و الدين لانه المشهود عليه فيقرليع لم عليه و شَبْتًا فَانْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَيْ سَفِيْمًا مُبَنَ دَا أَوْضَعِيفًا عَنَ لاملِ وَلَصَعِم بي إخل فهما الناكرة الأخرى الناسية وجملة الاذكار تعل العيانة حلوله حالٌ من الهاء في نكتبوه ذلكُم اى لكتب أَفْسَطُ اعْدِل عِنْدَاللَّهُ وَأَفُومُ اللَّهُ كَا دَةِ اى على على قامتها لانه بين كرها وَادُن آفرب الى آن كاتُور التنكوا في قد العن والاجل تَكُنَّ نَقْعُ نِجَارَةً كَاحِزَةً وَفَي قَرْعَ ةَ بِالنصب فتكون نا فصة واسمها ضلم بر

وكنين هري فيه مل وي كان ورك بالديم عن كان ما عا المانه بالديمار

لنجارة نكر بُرُونها بينكة تعبضونها ولا اجل فها فكبش عكيكم جمالخ في أن كانتكنوها والمراجها المعير فيه وَكَشَيِ لَوْ الدَّاسَالَيْنَمُ عليه فانه دفع للاختلاف وهذا وما فَبْلَهِ امْزَابُ وَلَا يُضَاّرُ كَانِكِ وكالشهبيك صاحب لخن من عليه بغريف وأمتنا عرض الشهادة اوالكتابة اولايض اصاريتكم ملايليق فالكتابة والشهادة وَلَ<u>كَ تَقَعَلُوا</u> ما نهيتم عنه فَانَّهُ فُسُونِيَ خروج عن الطاعة لاحو بكه واتفواالله فام ونهيه ويعكر فكرالته مصالح اموركم حال مقررة اوم بُ كُنْيَمُ كُلُ لِهِ إِن مِسِانِرِين وتداِينهُ وَيُمُرَجُّ وَلَا كَانِيًا فِرَهَنَ وَفِي إِنَّهُ فِهِ جَمِعُ هُ مَقَافِهُمُ النسنة جُوْدُ ٱلْوَفَ قُالَحُصْ وجد الكانكَ ٱلْقَيْدُ عَالَكُولَ ٱلْوَتْقَ فَيْهِ ا ٣٠٠٠ مراد ١٩١٠ مرار مرار مرار معن الموان وبرايا ميار مراد المراد والمراد والمراد المراد والمراد والمرد والمراد والمرد والمرد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد الحلاائن المدائن عَلَيْحَقَهُ فَلَمْ يَرَهُنَّ فَلَهُ وَدِّ ٱلَّذِي وَيُوْتِ الْأَرْفُ وَيُوْلَ إِلَا لَن ۏڮٲؖػڒؿؙؿؙڡٵڵۺٞۜؠٵۮۊؘۘٵۮٳۮۼؠؿ۬ڔ؇ۊٳڡڹ؇ۅڝۜڹؙڲؠ۫ؠٵٙٷٳ۫ؽۜٵٛڹڠؚٷ<del>ٚڟٞؠؙ</del>ۿڿڝٳڶٮ۬ۅ؇ڹ؞ؚٷٳڶۺ ۼڽ؋ڣؠٵڣؠٵڡٞؠة٧ؿ۬ڹڗؙڶڷؙڰٛؠؘؚٲٮؙڰؙڴۏڮٙۘٷٙڮٙڋٛ؇ؽۼۼٵڽ؞؋ۺؿڡٮ۫٥ڽڷٚڝؚٵۏۣٳۺؖؗؠٝۅڗؚۅ وَانْ شُرُوا تظهروا مَا فِي اَنفُسِكُمُ مَن السووالعزم عليه اَوْتُخْفُوْهُ يَسروهِ يُعَاسِبُكُمُ بِحَالِم بِوالتَّفْيَو . تلنشال**سل** لفيها فتكنف ولزك كستاء للغفرة الحكي بمكرت كيتكاء تعديبه والفعد لأبلغ مرعطف عوجوا بالنتر والرفعائ الوكالله على كل شيء قراي ومنه عاسبتكور جزاؤكم المن صرف الرسو في الم الم المراكبة مِن آيَة من القران وَالْمُؤْمِنُ فَي عَطْفَ عليه مُكُلُّ تنوينه عَضِ عن المَصَّالِيه الْمَنَ بِاللَّهِ وَكُلْمِكُنتِهُ وَا بالجريخ فراوركُسُولِهَ يقولونكا نُفَرِي بَيْنَ كَدَرِ مِنْ يُسُلِهِ فنوص بعض كافع البياد والنص متمِعُتَامًا وَمِنَابِهِ سَهَاعِ مِنْ وَكَطَعْنَا نَسَالِكِ عُقُوا زَلِكَ يَكُنَّا وَالْكِيكَ الْمُصِيرُ المرجع بالبعث وَلَمَا نزلت الانبة تبلها شكالمؤمن عمن الوتسو وشق عليهم الحاسبة بها فنزل كالكاليف الله يكونسك الأوشع كالحاسعة ولنها لكاكا كسكت مل لخيراى فواره وعكر في الكنسكت من النماح وزم ولايؤاخد احريد مناحره لاعالوكيسبا مادستوبه نفسه فؤلوا كَنَّهُ كَا لَوْ اَحِنْ كَا العقارة تَسْلِينًا أَوْ كَنْ الصَّوْل العرب كالخدنت ب قبلنا وقد مغ الده خلاع عن هذه الامتكماور في فعريث فسلوله اعترابنعة الدريما وكان المكارك الماري المار ببتقل المنف المكك والمنطق المراي والمنطق المنطق المنطق المنطق المناه والمراج المالما والمراج المالم المالك والمراج وال موسع النباسة رَبُّناكَ لا عُجِلْنَا مَلَا طَاقَة كُنَايِهِ منالنَّا وَالْبلاء وَاعْفُرْعَنَّا هِ ذِنوبنا وَاعْفِركُنَّا وَارْحَمْنًا فِي الرحمة زبايدة على لمغفزة أنْتُ مُؤللناً ستيرنا ومتولى مورنا فَانْصُرُنَا عَلَى الْفُوْدِ الْكِفِرِيْنَ باقاً العِبْدان وفتأة كالمثنات لمولان ينصصواليه على لاعداء وفي الحنت مانزلت الايتنقراها رسوالله فيلع في عليه ومعلك 

Michigan St. Mary St. الله وي البيروي و وي المراجع ا المراجع الله كَالِهُ كَالِكُهُ وَلَكِهِ الْفَتَوُمُ فَنَّ لَ عَلَيْكَ بِاهِدِ الكَيْبُ العَلَى للالة للتّأسم متهم كأبحكة فه وَأَثْرُكُ الْفُرُ قَالَ بَعِنْ إِلَكُمْنَا لِلْهَارَقَةَ بَينِ لَكُنَّى وَٱلْبَأَ لَمِلُ وَذَا تن كفرة إباينت فحوالقراب livent, Service V 33,3 ويمارين ناسنانه

والمارة والمنابع والمارع المعالا المنتعرانه سمع النبي والمسلم المارية والمارية والما أير وتلبة فيخر وفيونه كال يفتول الكتاب فياخذة للومن ببتغ تاويلة لبين لم تاويله الااللهال عواف اسنابه كل من عندل بناوماين كوالااولوالالباد الحديث إنّ الَّذِينِ كُفُولًا كَن تُعْنِي تَكَّا وَالْمُورُونَ وَكُورُ مُورِينَ اللَّهِ إِي مَا لِهِ شَيْنًا وَاوُلْمِكَ هُوْوَقُونُ الْنَارِيفِةِ الواوطيوة ل والمجمورة البيد كعادة اليافر عن والزوان من فبالرخم من لام كعاد وتموح لكنَّ بُوا بِالْيَرِيَا فَا حَلَ هُمُ الله اهلكهم وكأنوتيهم والمحلة مفسرة فماقبلها والله تشريك الموقاب ونزل لما امرالتي صواله عليسا المروبالأسلام فه حجبه من بد فقالواله لا يغرفك تبيت نغرام وزيتراع الريد بعرفون يام اللَّذِينَ كَفَرُوْا من المهود سَتُعْلَمُونَ بَالْتَاءُ وَالْيَادِ وَالْمِينَا بَإِلْقِتِلُ وَلا بير وقَعْ ذلك وَتَخْتُثُمُ وَنَ بَالْوَجِهِ بِي وَالْحَوْةِ إِلَيْجَهُمْ فَتَدْخُلُونُهَا وَيَشِّلُ إِبَادُ الْفُراشِ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَبِرَةً وَذَكَّرَ الفَعِلِ الفَصْلِ فِي فِينَتَأَيْنِ فَرَقَتِينَ الْتَقْتَآ يومربه للقتالَةُ الْعُ في سينيل المعاعته وهم النبي مل المعطية وسلم العجابه رضوكانوا ثلثا ثة وثلثة عشرجا معهم فرسان دستة الزيرع وثمانية سيوف واكثره برجالة وأخرى كافرة ترويجم بالتاء والم الحالكة لعيد كبرتم اللهم المسلم المراحم كانواغوالف كالعاني إيءية ظاهرة معاود المرابعة معرقلة م والله يُؤيِّيلُ يقوى بِنَصْرِ المَن يُشَاء فص إلى في ذلك المنكور لَعِبْرَةً وَلُو الْاَبْصَارِ النرى البصائر فلاتعتبرون بن المانتومني زُين النيّاس حُبُ الشَّهُ وَيَ ما تشتهيه الانه وتلعوالي منهية الله تعالى بتلاداوالشبطان مين النِسّناء والكبنين والقناطير الاموال الكت المقنطرة المجمعة من الدَّه يَ الفيضية والحنيل السُومية الحسان والأنعام الله باللهوالعم والكوث الدرع ذاك المذكوم متاع الخيوة الثانتيا يمتعره فها توبغني والله عندة حسن المار المرجه المهنة فينبغ الخبة فيه فلاغيره فلأيا عمراقة واك وتوثي فأورام ويحكي والألكوالماكل من الشهرة استفهام تقرير الزين أفقوا الشائ عنى تركم خبر مبتره وجنائ فيزي من تحيير ويض في المروز الله والله بحوال علم العِباد في الري كلامن ؞ڽڠٷڷؽ<u>ڹؖؠ</u>ٵٮؙۼؙٵٛٳڵؽٵؙڡڲٳؖڝڔڡڹٳؠڮۅڔڛ فَاعَيْهِ ثَلْنَا كُوْلِيهَا وَقِيًّا صَمَالِ النَّارِ الصِّيرِيِّ وَالطَّاعَة وَعَنْ الْعَصْيَة نَعْتَ الصَّرِقِينَ فَل

بالزكر لانها وقت العقلة ولدة النومش Light Golding . いっかしかいいいがっていい الم المرابع الم Control of the second of the s مر المراد Control of the second of the s うせか بينبيافهاهمائةوس Pictory graphed The MELON ت فقالكوالالنوح ٤ منه بِهَرِكَ بقردتك ₹., Sick

وتولي الناكر الخام فالكيل الإليان المناه المنفى الاخرو المترام ة والبيضة ومرج اليت كالظعنة و ؿٛۼؙؙڰ۫ۯٵڝٵؚٷٛڞڒؙٷڒڰۿؘ ڡٞڵۅٮڮؠڡڹڡٷ؇ؠؠٵؖڔؖۺ۠ڒٷٷٙڡڟؠڔٷؽۼڲۿٳڽڵۿؙڔٙۿڔؽۼؖڴؠٵ ٷٵٷ؇ۮۻٞٷٵڵڰؙٷڰڴۣۺٷٷڰڰۣڞٷٷڰٷ؞ڛڽڛڹڹٷڴۿؠؖۊؖۮڴڕڽٷۿڮڮڴڴ مِنْ خَيْرِ عُضُرًا وَمَا عَكِنَتْ مِنْ مُعْوَةٍ مِسْلَخِينَ فُودٌ لُوَانَ بَيْنَا وَبُيْنَةُ أَيْلًا بَعِيدًا رَجُيَتِ مُن كُمُ اللهُ نَفْسَ إِلَاهِ لِلتَّالِيبِ وَاللَّهُ الم الأحمالله اليقربونا أنسيه قُلَهم يا مهر إن كُنْمُ الحِيْبُونَ إنزل لماقالوامانعبر للاص التَّبِوُنِيْ يُحْزِبُكُمُ اللهُ سِعني نه ليشِكم وَيَغُوزُ لَكُوذُنُو ْ بَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ لُم لف منه قبل ذلك مرجيم به قُل له مركظين الله والمنه والرسول فيما با مركم به من التحيا <u>كَانْ تَوْلُوْا عرضوا عن الطاعة فَالِثَاللَّهُ لَا يُجْبِهُ الكِفِرِيْنَ</u> فيه ا قامة الظاهير مقام المضمراى لا يحبهم المعنى إنه يعاقبهم إنك الله اصطفى اختار ادم وَنُوْكَ ْلَ إِنْرَاهِدِيْمَ وَالْ عِنْرَكَ مِعَنَا نَفْسُهُما عَ<u>كَالْعُلَيْنَ</u> بَجِعِوا لِإِنْبِياءُ مِ واشتاقت للولب فلعسالله واحش فِي بَظْنِي لَكُرَّا كُنَّيْقًا خَالَصامن شَوْفُل لِمِنا لَحْتُمة بِيتَكُ لِلْعَاسِ وَلِكَ آنْ السَّيْمِينِيمُ للرجاء الْعَكَوْبُمُ بالنيات وهلا عمرُن وهي حامل فَلَمَّا وَضَعَتُهَا ولريَّ جامهة وكانيت ترجوان بكون خلاماً اذكه بين بجرد الإالغه لمان قالكثه معت بزيرة بارتية إني وصعم أنفي والله أعكر أعام عاعضت جامك وضعت المات والمان فالخ بضم التاء وكبش الذكر الذي طلبت كالأنثى المق هبت لانه يعت الخلصة وهى لاتصل لها تضعفها وعوس تها ومن يستريها من الحيين ويخوه افري و کنايي (فوکه) کوايو کرکونونوکو

مامن مولود بولد الأمسالالشيطان حين بولد فيستمال صارخا الأمر بوواينا وإوالشيئ فتقبُّلُها مَنْهَا وقيل م يومن مها بِقَبْق حَسَن وُلْبَيًّا ثَبًا كَاحَسَتُ انشاها عِنْق تنبت فالبوم كماينبت المولود فالعام واتت كامها الإحباد ملا التحبار المالة هنه النَّدُيرة فتنافسلونها لانها بنت مامهم فقال ذكريا الاحتيالان خاليتا عندي فعالوا لا حتى فقترح فا نطلقوا وهم تسعة وعشال الى فهرالام دو القوالة لأم م الن المستقلمة في الماءوصعدفهواولى بافثبت قلم زكراي فاخت هاوبنى لهاعرفة فالمسير يستم لايصعداليها غيرة وكانيانيها باكلها وشربها ودهنها فيعدعنها فاكهترالشتياء فالصيف وقاكهترالم فالشتاء كماق إلى يعلى وتعالى والمكارك والمام اليه وفي قراعة بالتشريد ونصب كرماء من ومقصى والفاعل لله كُلَّما دُخُلُ مَنْهُ أَرْكُرِيًّا الْحُرْبَ الْعُرْفَ وَهُواشُونَ الْعَالَسِ وَجَرَّعِينَ كَا رِدُقاً عَالَ لِبِرُ كُواتًا من ينكل مِن قاكتُ وهي معيرة هُومِن عِنْواللهِ باللهِ باللهِ من لجنة الثَّالِلْهُ بَرِضٌ مَنْ لَيْنُوا أَيْنِهُ إِرْضِمَا بِهِ مِن قاوسما بلانبعة هُذَالِكَ اللَّهُ اللَّ وعلمان القادر على لانيان بالشي في غيرحينه قادر على نيان بالولد على كمر وكان اهلية انقرضودعام كريًا مَهُ ما دخل لطوب للصاوة فرجون الليل قال مريد هذ في من لكنك ن عندل نُرِيَّا يَا تَطَيِّرَةٌ ولا صالح النَّكُ سَمِيعٌ بحيب النَّعَاءُ فَيَا دَيَّهُ الْمُلْكِلُوا الْمَعْدُ وَهُوَكَا أَيْوُنِكُ لِلْ إِلَى الْمُلْعِلَ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا مُقلادِ فَيْهِا لِيَعْلَى مُ مُعَمِدٌ فَالْكُمْ مَا لَا لَهُ اللَّهِ الْمُعْسَى اللَّهُ الْمُحْلِقَةُ لَا مَذَاق بكلة كن وَسَعِينَ مُنْهُ وَالْوَحُصُورًا مِمْوَعًا عَنَ السَّاء وَنَبِيًّا إِمِنَ الصَّلِيلَ وَكَانَهُ لُولِعِم خطيئة ولم يهمه بما قَالَ بَهُو إِن كَيْف بَكُونُ لِي عَلَيْ ولد وَفَلُ بَلْغَيْنَ الْكِيدُ إى بلغت نهاية السز مائة وعشري سنة وَاقر لَيْ عَاقر المعتان وسعين سنة قال الأمر التلك من علق الله غلاما مثكما الله يفعل مالينياء لايعزه عنه شي ولاظهارهن العربة العطيمة الهمما لله السوال ليجاب وثناتا قَدُ نفسه السِّرية النَّه الْمُعَالَم اللَّه الْمُعَالَى اللَّه اللَّه اللَّه المعالمة على امل قال المناف عليه الفي لكام الكاس عقسم من الامم علاف كالسخيل المناف الماسخيل المناف أَى لِلْيَالِمِ الْأَرْضُ السَّلَاءُ وَاذَكُرُ مَالِكُ لَكِيرًا وَمَنْ فِي صَلَّى الْمُسْتِي وَ لَكُمْ الْمُعْلِقَ الْمُواتِلُهُ

وجان واضطعنا ويحل والعلمان الماهان المانك يعرفه افتني لرااه اطبع والمكي منع المراكبين الحصل مع المصلين ذلك المذكود من ام ل كريا وم إج احبابها عاب هنك نُوحِينه إليكَ ياعِي عَمَا كُنْتَ لَكَنْهِمُ إِذْ كُلُقُونَ أَفَلَامُهُمْ فَيَا لَمَاء ليظهم أيم يكفل يب مركو وماكنت لديم الديخت فتغرف ذالك فتغنربه وانماع فتهمن جمية الرجى واذكرا في التيالكيك لبتركيم إنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُ الْحُرِيكِمْ وَمِنْ أَي عِلْمَ الْمِيمُ الْمِسْمِ عِلْمَانُ مُرَامِرُ خا البها تبنيها على يا تله بلااب ا دعادة الرجال نُسمنتُهُم إلى بائهم وَجِينًا ذَا جَاهُ فِي الْأَثْرَ وَا وَالْإِخِرَةِ السَّفَاعَة والدجات العل عَين الْفَرِّينِ عِندالله وَلِيَامُ النَّاسَ ۻافعة الكلام وَكَفِي وَمِن الصِّيلِي أَبْنَ قَالَتْ مَرِيدًا فَآنَ اي كَبِفْ يَكُونَ إِلْ وَ بَشَرُ بِنَرْجِ وَلاَعْبِحُ قَالَ لام كَنَالِكِ من خلق ولد منك بلاام اللهُ يُخْلِقُ كَا يَسَاءُ إِذَا قَصَوْ المُرال المنطقة كَارِّمُا بَقُولُ لَهُ كُنُ فَيكُولُ المِينِوبِينِ وَيُعِلِّلُهُ بِالنونِ وَالْيَاء الْكُتُبَ الخط لمرسك المنافي المرام المالي فالصبا اويعل البلوغ فنفرج بزبا فجبيب بيعها فيلك كار والمطاذكر فسرة مراج فلتاجثه الله تعالى الدين المراءيل قالهم اني دسول الهي البكم آتي اى بان مَنْجِنْتُكُمُ إِلَيْهِ علامة على دفي مِن رَبِّكُوهُ فَي آتي و الطيراو فقرمة طائرا بإذب اللوبالردنه غلق لم الخفاش لانه خطفانكان يطيرهم ينظرونه فاذاغاب عن اعينه مسقط مينا وابري اشغ الأكمة كي في المناداءان اعيبا الاطباء وكان بعثه في من الطب فابرا في وخسين رو المرابع ال عاذر صديقاله وابرا لعجوز وأبنة العاشر فعاشوا وولدهم وسلمبن نوم ومان في الحالح المتيكية ؙٙؿ*ڰڿؖۯؙۏ*ڹؖػڹڔڮ<u>ۥۅٚڎؠؙڔٛؖڗڲ</u>ڿؠٳڸڔٵڽڹ٥ۼٵڹۼڹڔٳۺۼڝڲٳٵػڶۅۑٲڰڸۼ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِلسَّالِمَ لَا يَهُ لَكُوْ إِن كُنْ مُ مُؤْمِنِ إِن وَجَنْتُكُومُ صُرِعًا لِمُ اَبْنُنَ مَدَى مِنَالْتُوْرِلْهِ وَكِا حُولَكُوْ بَعْضَ الْذِي حَرِمَ عَلَيْكُوْمِ بِافاحلِهِم السلاء الطي الاصية كل وَحِثْثُكُمْ إِنْ إِنْ إِنْ إِلْمُ وَكُورُهُ تَاكِيدًا اللهِ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ المنتني فياام تكببه من توحيالله وطلعته والناه مكان وكالمركز والعبد والله وطلعته والمالية 353 35

المركبره صراط طريق مستقدة فكن وه ولم يؤمنوا به فكما المسر والراد واقتله قالكن أنصارتي اعوانى داحيا الكاللي الميلان الخالص فقيلكا نواقصا كمرين يحوثرون المثيار مِا كَا مُسْلِقَ كُم مَن المَنَا عِمَا أَنْزُلْت من لا نعيل وَالْبَعْثَ الرَّسُولَ عيسى فَالْتَهْ عَامَعُ الشّ لك بالوحدانية ولرسوال بالصدق قال معالى وَمُكُوواً اى كفنام بني اس بعيسى اذوكلوابه من يقست له عَيْلة وَمُكَّرًّا للهُ بهم بان القي شبه عيسى على وة قتله نقتلوه ومرفع عيسى وَاللَّهُ خَنْمُ الْكَاكِرِينَ اصلهم به أَذَكُولِذَ قَالَ اللَّهُ لِعِنْسُو وَلِلنُّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وعَيْدُواالطلط يَوْتِ فَيُوقِيْهِمُ بِاللَّهُ وَالنَّذِي إِنْجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِينَ الْحَامَ مَهْ وَكُ الالله تعالى سلليه سعالية فرنعته وتعلقت بهامه ومكبت فعال لها الالقيامة تجعنا اسنين وكروى الشيخان حديث انه ينزل قرب الساعة ويجكوبشر بعة نبينا صلوابله طيه وسلم ويفت ل أرجال والخنزروكي الصليب ويضَّم الْجزيَّة وَفَحَدَّيثُ انه يمكث سبع سنين وقى حديث الدادد الطيالسي لربعين مستنة وتوفيي فيحمر الناف المراجع والبنه والارض قبل المعروبع والمك المدكور من امرعيس مَنْ المواقعة عَلَيْكَ يَا عِيرِ مِنَ الْأَبْتِ حَالَ مِن الْهَامِ فِي مَا لَوَقَدُ فَاللَّهُ مَا فَي فَلْكُ مِن معنى الإنشاء العَكَيْمِ الْعَكُو عَالِمَ الْأَيْمِ مُثَلِّى مِنْكُلِ عَنِيلًا مُنْكُونِهِ عَنِلًا لِلْعِكُمْ يُكِ

الله عكى لكليزيين بان فقول اللعم العراكادب في المهرقين بجران لنلك لماحلجوه فيه فعالوا حق ننظر قام ناستهامتيك فقال دوم مم القريم وفيم مبوته وانه ما باهل قوم تبيا الاهلكوا فوادعواالرحل وانصرفوا فاتوه وقدح ومعه الحسر الحسين وفاطمية وعلى بض الله عنهم بقال فمراذا دعوت فاحنوا فاجواان يلاعمنوا وصالحوه على لجزية مرواه أوابو نعيم في دلائل النبوة وردى بوداود انهم صالحوه على الفي حلة النصعن في صغروالبقية في ج وثلث بن دبرعة وثلثين فرسا وثلثين بعيل وشلناين من كل صنف من اصناف السلام وكروى احدف مسنده عن بن عباس مضى لله تعالى عنها فال لوخسرج الزين بياهلونه لرجوالا بجروت مالا ولااهلا وفهراية لوخرجوا لاحترقوال فكنا لَنْكُونَ كُولُونِهُ الْمُعَالِمُ الْمُحَلِّ الذي لاشك فيه وَمَامِن ذائدة الله وَالله وَإِن الله وَالاالله وَالاالله مُعُوَّالْعَزِيْرَ فِملك الْحُكِيْمَ فِصنعه كَانِ نُولُوِّ اعرضواعن لايهان وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِينَ فِيهِ نهم وفيه وضع الظاهر موضع المضم قُلْ يَاهُلُ الْكِتْبِ البهود والنصابي تعالوال كلي تسوا ومصرب عن مستوامها بنينًا وَبَيْنَكُوهُ فَي كُلَّا نَعْبُ الالله وكانفرك به شنبا وكايتين كغضنا بغضائر بابامن دوب الله ك اتحث نتم الاحب الروارهبان فكأن كتوكوا عرضواعن التوحيد فقولوا امن يقوا مراشكة كرفا بأنا مُسْلِين موحدون وَنزل لما قال ليهود الرهيم يهودى وعن على بينه وقالت النصابي كذلك يَاهُلَ لَكِيْسِ إِلَمَ نَكُمَّا جُونَ تَعَاصمون وَالرَّهِ مِنْ مِنعم مِنعم والله على مينكم وَمَمَّا أَنْولَتِ التَّوْمِهُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِ ا

W 45 W SIS \$4 حهر الرويم الذي المعرة كي واله رهن المه وك والميالة والعران الشعل في مككالله الزى هوالاسكام وماعد تثنه ألكعه لاتقرؤاباك لتخرق ذلك الإمنتم يجمر بوم القياة لانكم اصرديا تم ذَاللَّهُ وَاسِهُ كَنَايِر الفضل عَلِيْمٌ مِن انهلايؤتى أحرصتل حاوتي المالفارمائق ارقية ذهبا فاداه ينكركا يؤكؤ ماليك لخيانته الأكادمت عكيه وقايتما الانعالة ف الكاة المرادام المراثة الكالم التقين فهوضع الظلع مرخ وانعت الني صلى المعظم وسلم وهميد المعالي

بالامتاكر للغت الله والبهم بالابمات بالنبي صلى المدعليه وسلم واراء الامانة والممانية بأيم حلفه به تعالى كإذ من العذاب كنتق الحيل على بئ هُمْ إِنَّا خِرَةِ وَلَا يُكُمِّمُ اللَّهُ عَضْ ثَمَناً قَلِينًا لأمن الدنها أُولَيْكَ يَنْظُوالْكِرْمُ يرحهم فِي مَالْقِيمِ وَكُا لِرَكِيْرِهُ بِظُهُنْ مُ وَكُمُ عَنَاكِ الْفِيمِ مُولِمُ وَانْ مِنْهُمُ آيَاهِ الْكَتَب كَثَرِيْقًا طَائِغَةُ كَلَعْبُ بِنَ الأَشْ نُ وْزَرِل لَمْ أَقَال نَصَّارِي يَخِرَان أَنْ عَبِهُ لمصالبهعلي كُوْنُوْآءِ عِمَادًا لِيْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِكِنْ يِعُول كُوْنُوْا هُ مُتَرَّيْفُولُ لِلنَّاسِ نَّ عَلَمَاءُ عَامَلَ إِن مُنسَفَ الى الرب بزبادة الفِونون تَقَيِّما مِمَا كُنْهُمُ تُعَمِ اکنتم ترکیسی ای سبد اکنتم ترکیسی بذلك فان فائذ من مور برايد الرمزال عمان ،عطِفاعلِ بَفِول الحابش كما اتخنت الصائبية الملئكة واليهود عزأيراً والنصحاعيد A CONTRACTION OF THE PROPERTY الذى أَنَيْنِكُمُ إِيا هِ وَفَي قِراءَةُ أَنْدِيكُمِ الكنتُ وَلَحْكُمُ وَهُو فَي صَلَالِكُ عَلَيْهُ وَسَأَمُ لَنُوْفِ واهمهم سعفه في ذلك كال تعالى لهما أفرزتم ببالك وككن تُمْ تبلتم على مكرونتاعكم بدلك وأكامع كمرمتن أفركا قال فاشهر فواعل نف O' Why مرابط المرابع مرابط المرابع فاولزك همرافل بردين المصيبين بالد " Cristic de Paris ؙۊؙڵؾؙٵ؞ۅٙڵۿٲڛؠؙٙ٨ڹڡٙٵۮؠڹؙڣۣٳڸڛۣۜڟۅٮڗؚۊٲڰڒۻ ڟڿٵٙ۫ٲڔؖڷٵ۪؞ A STANDARD CONTRACTOR OF THE STANDARD OF THE S يْجَعُوْنَ بَالْتُنَاءُ وَالْبِيَاءَ وَإِلْهِمُوا لَهُ الْأَكُونُ فَلَهُ مِا عِي الْمَتَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْ زِلَ Sign of the property of the color of the col عَلَيْكِ إِوَمَا أَنْزِلُ عَلَى الْإِهِمِيمَ وَإِسْ لمعِيْلَ وَإِسْكُنَ وَكَيْقُنُ بَ وَالْاسْجَاطِ ولاده وَمَمَّا أَوْ وَيَ مُنْ صِي وَعِيْسِلِي وَ النَّبِيسَةُ وَنَ مِنْ تُرْبِّرِمُ كَانُفُرِّقُ بَائِنَ أ المردة المولي المردوز المولية المردوز المولية المردوز المردوز المردوز المردوز المردوز المردوز المردوز المردوز ا ٢٠٠٠ الله المراح المرا

ن الله المراجع والمراجع المراجع ا والتكنيب ويخن كةمشياكي عنلصون فالعباحة ونزل فيمواترته ولحق بالكفاس وممن يتبيع عكر كالسلام دِيْنًا فَكُنْ يُفْبَلُ مِنْهُ وَهُو فِي كُلْخِرَةِ مِنَ الْحِنْدِرُيْنَ الصيره المالمناد المويدة عليه كَيْفَ اللهُ فَوَقًا كُلُمْ وَأَوْ بَعْلَ إِنْمَانِهُمْ وَهَيَهِ رُوْا مِي هُمَادِيْهِمَ أَنَّ الرِّسُولَ حَقِّ وَ مَجَامُهُمُ الْبَيِنْ الْجِ الظاهرات عص النبي صلى لم وَاللَّهُ كَا بَهُ رِي الْقَوْمَ الظَّلِينَ الكافرين الْوَلْيَاتُ جَزَّا وُهُمُ أَنَّ عَكِيْمِ كَفَنَةَ اللَّهِ وَالْمَاكِكَةِ وَالنَّاسِ بَخْعَيْنَ خْلِدِنِيَ فِيْهَ أَى للعنة والنَّالَ لَلْهُ لَ يَهُ عليها لا يُعَفِّقُ عَبْهُمُ الْعَيَابُ وَلاهُ يُنظَوْنَ يملون الألَيْ تَأْبُوا مِنْ بَغْرِ خَالِكَ وَأَصْلَعُوا عَلَى اللَّهَ عَفُوْدٌ لَهُ مِرْجُوبُم بَهُمْ وَنُزلَ فَ إلَهُ وَاللَّذِينَ كُفُ رُوْا ى بَعْكَانِيكُ بَرْمُ عَوْسَى فَرَّارُ هَا دُوْا كُفْرًا بِعِي لَنْ تُقْبِلَ أَوْبَتُهُمُ آذا غرغ وااد ما تواكفادا وَاوُلَيْكَ هُمُ الضَّا أَوْنَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَمَا نُوْا وَهُ مُرَفًّا لا فَكَنْ يُعْبَلَ مِنْ آحَدِ هِمْ مِنْ أَلَا نُو مق باس مايدها دُهَبُ الْحُكُوا فَتَرَى بِهِ ادخل الطَّاء في خبران لشبه الدين الله ط واينان بتسبيب عدم القبول عن المؤت على الكفر اوليوك هم عَنَا الله النهم مؤلو تصرقوا بِمِيَّا بِخُرِبُونَ مِنْ مُوالكُو وَعَاتَنُفِقُوا مِن شَيْعَ قَالِكَ اللَّهُ يَهِ عَلِيمٌ فيعامرى عليه أونزل تماقال ليهود انك تزعم انك علىملة ابراهم وكان لا يكل محوم الابل والبانه أكل المعالم كَانَ حِلّاً حلالا لَيْهِ فِي إِنْهَ آَوْ يُلَ الْكَاكَا كَرَّمَ إِنْهَ رَاهِ يُلْ بِعِقْوبِ عَلَى فَسِيم وهوالا بل احصل اله عرف النسا بالعَجْ والقصر فنن ران شفى لا ياكلها غرم علية مِن قَبْلِ أَنْ تُنْزُلُ التَّوْسُ وذلك بعدا برهيم ولمرنكن على عهده حزاماك مانزعموا فخل لهم فَأَنْوًا بِالتَّوْسُ لَهِ فَاصْلُوْهُمَا ليتبين صرق قلِكم إن كُنْتُم صرقين فيه فهتوا ولم باتوا بها قال تعالى فكن ف تراى عَلَىٰ لِنَهِ الكَّيْرِ بَهِ مِن بَعْدِ ذَلِكَ اعظهور الحجة بان التحريوا نماكان من جهة يعقوب لاعل عمد ابرهيم فَاوُلْئِكَ هُو الظَّلِيُونَ المتجاوزون الحق الناباط قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فِهِ نَا مُحَسِيع مانخبه فَالنَّبِعُوْمِ مِلْ فَابْرُهِنِيمَ التي ناعليها كَنِيفًا مائلاعن كلدبن الى دين الاسلام وَمَاكَانَ مِنَ الْكُشْرِكِيْنَ ونزل لماقالوا قبلتنا قبل فالبلتكم إِنَّ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ متعبداً لِلنَّاسِ فِي الإيرِض لَكُنِيْ بِبَالَةً بالمباء لغة في مكة سميت بن لك له المباق العِبَا برة أي الله إبناه الملتكة قبل خلق اذم ودضع بعده الاقصى وبتيتما أربعون سنتك وقى مسينان اول ماظهرعلى جه الماء عندخلق السملية والاسمض نبرة بيضاء فدحيت المرص نخته مُنَرَكًا حالمن الذي الحذَّ بركة وَهُلَّكَ الْلَّعْكِينَ لانه قبلتهم فِيهُ واليس

ا مُعَاَّمُ إِبْرِهِيْمَ اللَّهُ الذي قام عليه عند بناء البيت فالرَّق ماه فيه وبقي الحالات مُّ تَطَاولُ ٱلزَّمَاتُ وَتَكَارُّولَ الإيدى عليه ومنها تضعيف الحسنات فيه وأَن الطير البعكوه وَمَنْ وَخُلَهُ كُولِ الْمِنَا لايتعرض له بقتل وظَّلْم اوغيز لك وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْمَبْتِ واجه مرتقاء وقنتم أنعنتان في مصيد بج بمعن قصديدل من الناس من استنكاع إليه سَيبيلًا لمربية اضبره صناي بيه علبة وسلم بآلزاد والراحلة سرداه الحاكم وعبره ومَنْ كَفَرَ بالدهاوم افضه ن الجِوَالِثَّالِلْهُ عَنِي عَنِ الْعَلَيْ بْنَ الاسروالجن والملئكة وعن عبادتهم قُلْ إَهْلَ الْكِيتِ إِمَرَ تُكُفُّرُونَ التتاتلة القران والله شميه وعلى المكنن فيواز يكم عليه قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ لِمُرَتَّصُ رُّ وَنَ صَرَّ بَنْ أَمَنَ بِتَكُنْ بِبَكِنْ بِيَالِنَهِ وَكُمْ نعن هَ تَنْغُونَهَ تَطلبون السبيل عَوَجًا مص وأنتم شهكا وعالمتان الدين المرض هوالقيم دبن الاسلام كما في كتابكم مربعطاليهود على وسوالخزمج فغاظه تالغهم فذكرهم بماكان بينهم فيالجاهلية من الفتن ݥݜٵڿۅٳۅڮٳۮۅٳۑڣٮؾڵۅڹؠٳ<del>ؖؿؙٵڷڋؽٵؗڡٷٳٳڹؙؿؙڟؽۼٳٷڔؽڲٵۺۣٵڷۮؚڹ</del>ؽٲٷڹۊۢٳڵڮؠڷڔۘۼۘڰڰؙۄ بَهُ كِإِيمَا كِلْمُ كِفِرِنْهَ وَكَيْفَ تَكَفَرُونَ استغمام تعجب توبيخ وَانَتُمُ نُتُكَا عَلَيْكُمُ البِّكُ اللَّهِ وَفِيكُمْ مَرْسُولُ ا مَنَ يُغِتَصِمُ يِمَسك بِاللَّهِ وَقَلْ هُرِحَ اللَّهِ صِرَالِ صِرَالِ مِنْكَ عَتَّى اللَّهُ عَنْ الْمَنُوااتَّقُوا اللَّهَ حَرَّافَتِهِ بان يطاع فلا يعصف ميتكرفلا بكفرورين كرفلا تينسى فقالوا يارسول لله ومن يغوى عليهنا فنسخ بقوله فاتقر النعاس تنطعهُ وَلا يَمُونَنَّ إِلَّا وَانْهُمُ مُسْلِقُ مُصْرِلُونَ موحدلاً وَاعْتَصِمُوا عَسكوا لِحِبْلِ اللهوا يحدينه مَجْمِيعًا وَلاَنْقَرْقُ بعيلاسلام وَاذْكُرُوا نِعْمَ اللَّهِ انعام حَكَيْكُمْ يَمعنسُ لاوس الخزيرج إِذْكُنْمُ قبل لاسلام آعَلُ وَالْفَ ؠؠؘؖڹۛڹۘٷؙٛۏؙڮؚؠؗؠٙ۬ؠ٧ڛڵؠۘڰؘٲڞؘڹۼؗؿؗؠۧۏڝڗڡؚڛؚۼؠؘڗؚ؋ڶؚۼۅٵڴٷٳڷۮڽڔٳڶۅ؇ؠڎۘۯڴؽؙؿٛؗڟڰڟؘٵٙڟۄ۬ڂؙڠؙؠٛ <u>ڡؚٮۜٛٵ</u>ڵڴٙٳڔڶڛڔؠؠؽڮؠۅؠؠڹٳڶۅۊ؏؋ؠ؇؇١ڹۊؠۅٮۊٵڬڣٵ؞ڵ<u>ٷۧٲؽ۫ڡۜٙۛڐۜڰؠؙٛۺ</u>۬ؠؖٵؖٚؠ؇ؽؠٵڹڲۘٮؙڵ<u>ڮ</u>ٙڰڡٳڽؠڹڮؠۄڶۮػۄ بُبَيِّتُ اللَّهُ لَكُمُ الْيَتِهِ لَعَ لَكُوْ تَهُ تَكُونَ وَلَتَكُنْ مِنْ كُوْ أُمَّةَ ثَيْنَ عُونَ إِلَىٰ خُبَرِ السلام وَيَا مُرُونَ وَالْعُرُونَ *وَيَهٰهُوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِّ وَاوُلِيْكَ الناعون الأمرو*ن المناهون هُمُ المُفَلِّدُونَ الفائزون ومن للتبعبض لان ماذكر فرض كفأ يه كل يلزم كل لامة ولايليق بجل إحر كالجاهل وتيل اثرة اى لتكونواا مة وكآ نَكُوْنُواْ كَالَّذِيْنَ تَعَرَّفُواْ عن ديبتهم وَاخْتَكُفُوا فيه مِنْ بَغْرِيًا جَاءَكُمُ الْبَيِّيَنْ كَ وهم ليهن والنصاركَ أَوْ عَظِيم يَوْمُ بَنْيَصٌ وَجُوهُ وَكَنْ يَوْدُوهُ وَكُوهُ وَكُورُهُم الفينة فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدُتُ وَجُوهُم وهمك فيلقن فالنارويقال له وتربيخ إالكَفَرُيُعُ يَعْدَلِفِكَا يَكُوْ يُوم احدنا لميناق فَنُ وَفُواالْعَدَا سَبَاكُنْتُمْ 

وَاعَا الَّذِينِ الْبَيْثُتُ وُحُوْهُمُ مُ وهم المؤمنون فَعِي مُرْحَمَة اللهوا يجنته هُمُ فِيهَا خُلِرُونَ قِلْك النُّ اللَّهِ مَنْ لُوْهَا عَلَيْكَ يا عِم الْحِيِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيْكُ ظُلًّا لَلْعُ لَمِينَ وَلِلْهِ عَا فِي السَّمُوبِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِلْكَا وَخَلْقًا وَعَبِيْنًا قَالِكَ اللَّهِ رَبُّ تعمن عمرالله تعالى حَزُرات واخرجت اظهن لِلنَّاسِ عَامِينَ وَتُنْهُونَ عَنِ الْمُتَكِرُونُونُ مِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْالْمَنَ اهْلُ الْكِينْ بِاللَّهِ لَكُانَ الايمان تَح نَيَّا لَهُ صِنْهُمُ الْمُوْمِينَ كَعب الدمين سلام واصحابه وَ كُنْرَهُمُ الفسيقُونَ الكافرون كَنْ يَضْمُ وَكُمُ ا اليهوديامعشر المسلين بنتئ إلا أذكى بالكسان من سب ودعبب وَإِنْ يُعْتَا تِلُو كُمُ بُوَلُوكُمُ الْمُدْتَارَ منهزمين مُثَرِّي يُنْصُرُنَ علبُهُ مِل كم النصعليم ضُرِيَتُ عَلَيْمُ النِرِ لَهُ أَبْهَا تُقْفِوُا حيثما وجدُ فلاعزالهم ولااعتصام إكاكا كأثنين وتحبيل خن الله وكميل مين الكاس المؤمَّنين وهوع اليهم بالاسيمان علاداء الجزية اكاعصة لهم غبزلك وَتَأْءُ وَالرجعوا بِغَضبِ عَرِّنَ عَلَيْهُمُ الْمُسَكَّنَيْةُ ذِلِكَ بِإِنَّهُمُ آى سِبِ انهم كَاثُوْا يَكُفُرُزُنُ بِاللَّتِ اللَّهِ وَنَفْتُكُوكَ الْاَنْدِيمَ الْمُؤَا يَكُفُرُزُنُ بِاللَّتِ اللَّهِ وَنَفْتُكُوكَ الْاَنْدِيمَ الْمُ ثُلِكَ تَاكَبُر بِمِاعَصُوا مَرْهِهِ وَكَانُوا بَعْتَدُونَ بِعِاوِرُون الْعَلال الى كوام كَيْسُوا أَى ا الكتب سَوّاء مستون مِن أَهُلِ الكِتب أَيَّةُ والمَاني مَن أَهُلِ الكِتب أَيَّةُ والمَاني مَن يصلون حال يُؤمِنُونَ بإنته وَالْبُؤمِ لا خِرِدَيْ مُرُونَ الْمُعُرُونِ وَيَنْهُونَ عَن الْمُنْكِرُون في لحكيمة واوليك إلموصوف بماذكرين الصيفيين دمنهم والبسواكن الدولي وَمَا لَيُفَعَ لُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَبالياءاى لامناها عَلْمُهُ مِنْ خَسَابُرٍ فَسَكَنْ تَكُفُووْهُ الوجم اىقىموا ثوابه بل تجازون عليه وَاللهُ عَلِيمٌ فِلْلَتُقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا كَنْ تُغْنِي تَدفع عَنْهُمْ أَمُوا وَلَا اَوْلَادُهُمُ مِنَ اللَّهِ الْعَالِهِ شَكِيًّا خِصِهِ إِلِينَ لِا يَ الْإِنسان بِهِ فَعَ عَن نفسه تادة بفيله المال وتاس ة بالاستعبانة بالأدلاد وَاوُلْفِكَ أَضَعَبُ الْتَالِهُ سُسَ فِيهَا خَلِرُ وُنَّ مَنَكُ صفة مَا بُنْفِي قُنْكَ آي الكفاد في هٰنِ فِإِلْحُيُونُو الثُّنْكِ أَفْء داوة النبي صلىلاه عليه وسلم اوص قد او نحوها كَمَثَلِ مِنْجِ فِيْهَا حِنْ حَرُوبِ حِسْد بدِ أَصَالَبُ حَرْبُ نرج قَوْمِ طَلَمُوْ ٱنْفُسَهُمْ بِالكفروالمعصية فَاهْلَكُنَّهُ فلم ينتفعوابه فكن الشنفقاتهم ذاهبة لاينتعنون بها وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ بِضِياع نفقاتهم وَلكِن الفُسُهُ مُ يَظْلُق بَالْكُفر الموجب بضياعها لَا يُهَا الَّذِبْنَ الْمَانُوْ لَا تَتَيْنِ اللَّهِ إِنَّا يَكَانَهُ أَصفيا ونظلعونهم على مركم مِن دُوْ سَلِكُوْ

اعبي كبهن الهودوالمنافقين لأيالؤنكم أيكالأنضب بنزع الخافض لحى لايقصرك للمجعث في لفساد وَدُّوا مَنوا مَا عَنِيَّمُ الْعُسَكَم وهوشة الضرر قَنُ بَكِ ظُهِنَ الْبَغْضَّا وَالْعَافِة ككرمِن أَفْوَاهِرِمُ بِالوقيعة فيكم واطلاع المشركين على ركم وَكَا لَكُنِ فَي صُرُومُمُ من العرافة ٮڮ<u>ؠٵٚؠؙڔؙؙۊۜٮؘ۫ڹڲٵۘڲڰٛٷٵ؇ؽ</u>ڸؾؚ؏ڡڬڡ؆ؠٳڹؙڬؿٛڗؙؾؙۘڠؚڷؙۊڮٙۮڶڡ٤ڶڵۏٳڸۿۿؖٲڵڶؾڹؠٲ۪ <u>ؠٳؖٷڴ</u>ٵٛڵۊڡؽڹ<del>ؿؖڲؚڹٛٷٛٷ</del>ٛٛٷڷڟٳؠۜؠؠڡڹڮۄڔڝڵڡٞؠٚػۭٷۜڲڲؚڹٷٛؽڰۊٝۼٵڵڡ۫ؠٙؠڵڬۄڣڵڵڬۣٷؖؿٷ۠ڲؙ الكِتْبِ كُلِّهِ اى إلكتْبِ كَلَهَ ولا يؤمنون بكتابكم وَاذِا لَقُوْكُمْ قَالُواْ أَمَنَّا وَإِذَا خَكُوْا عَضُوْا عَلَيْكُو الْأَنَاكُولَ اطراف الاصابح مِنَ الْغَيْطِ مَعْدة الغضل يون من ايتلافكم وبعبر عرب شرة الغضب ببض لأنامل مجازوان لمريكن تفرعض فأن منو ينج بظلتم الحابقوا علب إلالموت فلن تروا مابسكه إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ بِيِّوا سَلِكُ مُنْ فَيَالُونَا وَالْفَلْوَا وَمَنَّهُ مَا يضر وَهُ وَلا مُ النَّ كُمُ تَصبكم حَسَنَةٌ نعمة كنصروغينه فَتُنْوُهُمْ عَزنهم وَانْ يَصِبُكُمْ سَيِّمَةٌ فَوْربية مب يُفرُحُوابِهَا وجملة الشطية عليه متصل بالشطي فَلْ وَعَالْبَيُّهُ إِلَيْ عِيزَاضٍ وَالْمَعَيَّانِهِم متناهن فهاوتكم فلم توالونهم فاختنبوهم وَإِنْ نَصْدُولَ عِلْنَدُاهم وَتَتَكُّقُوالله فَي مُولاتهم غيه الكيف المراب المادوسكون الراءوضم إوتستبريده إلكيهم شبئًا إنَّ الله بِمَا <u>بُهُكُونَ ۖ بِالْبَاء والتاء عِجْيُظُ عام فيعا زِيهِم وَاذكرِيا فِمِلْ الْذِعْرُونَ مِنْ أَهْلِكُ من المربنية تُتُوِّئُ تَنْزَلْهِ</u> المُؤْمِنِينَ مَعَاءِكُ مراكزيقِفن فيها لِلْفِتَالِ وَاللَّهُ سَمِينُعُ لاَقُوال وَعَلِيْحُ باحُوال وَهُو تَوْم احدخرج صلى الله عليه وسلم الف والاخمسين رجلا والمشركون ثلاثة الان ونزلالشد يومالسبنت سابع شؤل سنة تلائمن الهجرة وجل ظهره وعسكره الحاجر سوى صفوفهم واجلس جيشامن الرحاة واهرجلبهم عبدلالله بن جبير بشفو العبل وفال انضعوعنا بالنبل لايأتوننا من ومراه نا ولا تأبر حوا غلبنا ا ونصرنا آيد مَبل من اذ قبله هِيمُّتُ كَا يُفَانِ مِنْكُرُ مِنوسلة وبيند حامة جناحاالعسكرآن يَفْشَكَرِ بَجْنباعن القتّالْ وَتُرْجِعا المعارجع عبدالله بن إَنْ ٱلْمُنَّافَقَ واصابه وقال على نقتر أنفسنا وولا فاوقال لابحاتم السلي القائز له السند مراه ونبيم وانفسكم لونعلوقتاكا كانبعناكم فتبتها الله نعالى ولميض فأوالله وكلينهم أناصرها وعكى الله فَلْيَتُوكِّ لِلْأُوْمِنُونَ لِيثقوابه دون غيرة وَنَزل لما هزمؤتن كيراهم بنجية الله وَكَقَلُ الْصَلَّمُ الله بِبَلُدٍ مُوضَعْ بِينِ مَكَةُ وَالْمِينِةَ وَأَنْهُمُ أَذِلَّهُ بَقِلَةَ الْعَدُولَ السَّالِمُ فَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُّرُونَ نعه مِه إِذْ ظَرُفُ لِنصُرُكُم تَقُونُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَعَلَّهُ وَظِينَا لِقَلْوبِمِ ٱلْنُ بَكُفِيتَ كُمُ 

از المراجع والمراجع المراجع ا اذلك وفتالانقال بالفكانها مره إولابها がなっ بيا لله والعَزِيْزِ الْحَكَمِيْمِ بِوْمَتِيهِ من يسنا و وليس بكِتَرة الجمند بنصره إي بهلا عَرِفًا مِنَ الْآنِيُ كَعَرُوا بَالِغِسَ وَا وَاتَّقُوْا النَّارَ الَّذِي الْعِرَّاتُ لِلْكَفِرِيْنَ ان نعن بوابها وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالْرَسُولَ لَعَكُمُ ثُرُ حَمُونَ اللى مَعْفِرُةٍ مِنْ دُبَيِّهُ وَجَنَّةً عَرْضُهَا السَّمْونُ وَكُلَادْضُ الْعُرضِهَا لُو عِرَّبُ لِلْمُنْتَقِينَ الله بعز الطاع وترك المعاصى مِوَالْكَاظِمِيْنَ الْعَيْظُ الْكَافِينِ عَن مُسَكَّمُ مِادونه كالفنبلة ذَّكُواللَّهَ العِيدِ ه فَاسِيَّنَعْ فَرُوْالِدُنُوْمِهُمْ وَكُرْزُا كَاللَّهُ الْعَفِيرُ كلا الله وكريُصِرُوا مديمواعلما فَعَلُوا بل فَلْعواعِنه وَهُمْ يَعَ غُفِرَةٌ مِنْ رُبِيْ مُ وَجَنَّكُ تَعْرِي مِن تَحْنَهَا الْإِنْهِ وَخِلِيْنَ حِالِ مَقْدِرة أَى الخاود فيها أذا دخلوها ونغم أخرا لغيل بن بالطاعة هناآ لأجرونزل في ه

كأن عاقيبه المكتر بين الرسل كخرامهمن الهلاك قلا تحزنوا لغلبتهما تاامملهم لَنَ القرانِ بَيَانِ لِلنَّاسِ كلهم وَهُرَّى من لضلالة وَمَوْعِظَهُ لِلْمُتَّقِينَ م **ۼواعن قَتَّالُ إِلَكُونِيُلِا وَلَا يَجِيُرُ نُوْا عِلِما ص**ابكم باحِيرٍ وَإِنْهُمُ الْإِعْلَاقِ بالغلبة جغارج ابه وَلَ عَلَيْه مِجموع ما قبله اِن يُسْسُكُمُ بُصِّبِكُمْ باحد فَرَحُ عَيْدُ الْمِنْجُرِجُ وَمُولِهِ الم المن جُرَجُ وَعُوهُ فَقَدُمَسُ لِ لَقُومَ الكفِيارِ قَرْجُ مِثْلِهُ مِيرٍ وَبِلَاكِ الْأَكَامُ عَيْدُ للمن جُرجُ وَعُوهُ فَقَدُمَسُ لِ لَقُومَ الكفِيارِ قَرْجُ مِثْلِهُ مِيدِرٍ وَبِلَاكِ الْأَكَامُ عَيْدُ مُكَاوِلُهَا نَصِرُهُا بَيْنَ الْتَاسِ بِومالغرقة ويومالاخرى لَيَنْعَظُوا وَلِيعَكُمُ اللَّهُ عَلَيم ظهوي الَّذِيْنَ الْمُنْ فِرَا خَلْصُوا فِي الْهُمْ مِنْ غِيرِهُمْ وَيَتَخِوْنَ مِنْكُمُّ شَهُّكَ الْمُرْفَهُمَ بَأَلْشَهْلُاهُ وَاللَّهُ كالمحيث الكلي يُنَ الكافرين العافهم ومَاتَّبَعُمُ به عليهُمُ ا يَعْكِمُ اللَّهُ الَّذِيْنَ حَاهَدُنَا مَنكُم عَلَمْ طَهُودُ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِيْنَ فَيَ الْسَنَدُ فيه حنف احدى التاثين في الاصل المؤرد مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكْفَوْهُ حَيْثَ قلم ليد لنا يوماً كيوم بدل لننال مانال شهن و فَقَتُ كَرَايَتُمُونُهُ آى سببه وهوالخرب وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اے بضمع تتاملون الحالكيفي فلمانهن منم وتزل في هزيمنهم لما الشيعان النبي صلى للمعليه لم قَتَلُ قَال لِمُ إلمنا فقون أن كان قتل فارجعوا الح بينكم وَمَا فُحَيِّلُ الْأَرْسُولُ قَلْ خَلَبَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَايِنْ مَاتَ أَوْقُتِلَ لَعَيْهِ انْقَلَبْنِمْ عَلَى كَعْقَالِكُمْ مَجعتم الحالك فردالج الاخيرة محل لاستفهام الانكارى اعطان معبوداً فترجعوا ومن بينقلب على عقبيك الله تَشْيَكًا وانم أبض بفسه وسَيمُ إِي اللهُ الشِّيكِرِ مُنِ الْمُعْمَى النَّبْأَتُ وَعَاكَاتَ لِنَفْيِر أَنْ مَكُنَّ الكرباذُ بِاللهِ بفضائه كِتَابًا مصربا كسب الله ذلك يُعَوَّجُّكُ موتت كليتينيم ولاينا خرف لم الهزمتم والهن يمة لاتدفع الموت والشات لايقطع الحيوة وَمَنَ بُهُودُ بَعِمَلُهُ نَوْاَسَ اَلُّهُ إِنَّا وَ مِنْ الْأُورَةِ مِنْهَا مَا صَمْلُهُ وَلاحِظْ لِهِ فَالْأَخِرَةُ وَمَنْ يُرِدُ نُوا ل اللاخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا اىمن نوابها وَسَيَغِزِى الشَّكِرِنِ وَكَا بَيِّنَ كَم مِينَ لَيْبِي قَهُ وكن مرواية قامتل والفاعل صهيره معيه يجيجبهم كَتِيْرُ جَهُونِي كَثِيرُهُ فَمَا وَهَنْوا جِبِتُوا لِمَاكَمَا بَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ رقتالنبيائهم واصحابهم وكاضع في عن الجهاد وكالسُسَنكَانُوُّا خصعوا لع كمافعلتمحين قيل قتل الني صلى لله عليه وس 

دَهُ كَانَ قُوْهُمُ عِندَة لَ بنيهم مع شَانهم وصبرهم الْأَآنُ قَالُوْا مَرَّيْنَا اغْوِرْ كَدَا ذُنُونَهُ تَجَاوَتْنَ نَاالِحُ لَ فَيَ مُرِيّاً آذِبَ انَّا بان ما اصَابِهم لسوء فعلهم وهضم لا نفسهم وَنَبِّتْ أَفْلُامُ بالقوة على لجهاد وَانْصُرْنَا عَكَى لَقُوْمِ الكَلْمِرْنِي فَالْتَهُمُ اللَّهُ تَجَابَ الدُّنْبَا النصوالغنية وَ حُسْنَ تَوَابِ الْأَخِرَةِ إِي لَعِنهُ وَخُسْنَةً إِلْمَقْضِلْ فِوقَ لِاسْتَعْقَاق كَاللَّهُ يُحِبُ الْمُنْسِنِا ۗ ؽٵؿۿٵڷڔڹؽٵؗڡؙٮؙٛٷٙٳڹؿڟۣؽۼؙۅٳڵڵڔۣڹؿڴڡۯؙٚٳٛڹؠٳؾ۠ٞۧڡۧۯؠڴۜؠ؋ؽۣۯڎ۠ٷڰؠٛ<sup>؏</sup>ڲڶٛڠڠٵؠؚڮؙۄٚٳڸڮۿۏؖ مركم وَهُوَحَيُّ النَّصِرِيْنَ فاطيعوه دونهم سَنْلَقِي فِي قُلُورٍ. كَفَرُواالْرُغَبُ بسكونِ إِلَيْ بن وضمها الخود قدع زموابعد لنخ المهمن احرعل العوج واس ۫ڣ؏ڽۅٲۏڵؠڔڲڿۜۼۅؙؖۼؚؖٵۺٙڗڰؙٛۊٛٲؠڛؠڹۺڶڰ؞ؠٳ<u>ڎڵ؈ٵڬۄؙؠڹؖڗؚڬڽ؋ۺڵڟ؆ٞ</u>ڿڗعڵؚۼٳڰ وهوالاصنام رَّمَاوَهُمُ النَّادُ وَمِيْسُ مَ يَتُوى مَاوى الظّلِيبُنَ الكافرين هي وكَقَالُ صَالَفَكُمُ اللّهُ وَعَرَهُ آياكُم اِلصَالِدُ تَكُنُّوْنَهُمُ تَقَتَّلُونِهم بِالْذِيهِ بالرَّدِته حَنَّى إِذَا فَشِلْتُمُ جَبنته عن القتال وَتَنَامَعُهُمُ أَحْتَلَفَهُمْ فَالأَمْلِي الْمِلْنِي بالمقام في صفح الجبيل للرمي فعال بعضك نهب فقان صل صحابنا وبعضك ولانخالف امرالنبي صلالله عليه وسلم وَعَصَيْنَمُ امرُ فتركمُ المركز الإجل طلب الغنيمة مِن تَغِيمُ أَرَكُمْ الله مَا يَجْتُونَ من النصريج الباذارل معليهم كمنص مِنكُرْمَن بُرِنِيُ الثُّنَبَا فترك المركز لاجالغيه وَمِنكُمْ مَن بُرِيكُ الْأَخِرَةُ فَثَبِت بالمسهن جبايرواصحابه نترص فنترك عطف علي كالبيان أفاللقال مه كمها ديريه عَنْهُمُ الْكَفَادِلِيَنْتَكِيكُو لَهِ تَعَنَى فِيظُهِ الْمُعَلَّى عَبِرِهُ وَلَقَنْ عَفَاعَنْكُو ما ارتكبهوه وَالدُّ ا دُوْنَضِيلِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنَى بالعفواذَكُروالِذِنصَّعِ لُوْنَ نَبْعَ فِي فَالاضِهارِبِ وَكَا تَلُونَ تَعرِين عَلَىٰ كَيْرِ وَالْرَسُوٰ كَبَرْ عُوْلَمُ فِي أَخْرَكُمْ اعْن ومل تكم يفول الى عبادالله الى عبادالله فأتَّابكم إغبائراكم عَكَمًّا بالهزيمة بِغَيَّ بسبيغ مكم الرسول بالمخالفة وقيل الباء بمعنى عَلَى اعضاعفا مرفوت الغنيمة لِكَيْلَةُ متعلَقُ بعفا اوباثالكم فلازائدة تَخْزُنُواْ عَلَىٰ عَافَاتُكُمُ مِنْ لَغَيْهُ وكاكآ اَصَالِبَكُوْمن لقتل الهزية والله حَمِن إليما تَعَكُونَ ثَنُو ٱلْزَلُ عَلَيْكُوْمِ مِن نَغِي الْعَسِمِ على المُعَاسَّا بدل يَغْشَلَى بالبيَّاء والناَء طَائِفَةٌ مِينَكُمْ وهرالمؤمنان فكانوا عبدون تحت مَنَكُ امنا الْعَاسَاً بدل يَغْشَلَى بالبيَّاء والناَء طَائِفَةٌ مِينَكُمْ وهرالمؤمنان فكانوا عبدون الر العجف يسفط السنيومنهم وكانفة منكم فكأهكنهم أنفشهم أيحلتهم عل لهم فأدعية الممرالا بجانها دون النبي صوالله عليه وسلم واصحابه فلم بناموا وهوالمنافقون يطين بِاللَّهِ ظَنا عَنْبَرَ ظن الْحَيِّ ظَنَّ اى كظن الْجَاهِلِيَّةِ حيت ظنواان النبي قتل اولا ينص

مُولُونِ المُلْكِلِيَا فِي اللَّهُ إِلَا يُمِي النَّهِ وَمِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المنصب توكيد والرفع مبتل خبره بله اعاقضاء لله يغعل اليشاء يُغِفَي فَي انْفُسِيم مَا كَيْبُرُونَ يَظْهِرُونَ لَكِ يَقُولُونَ بِيانِ لَمَا قِبِلِهِ لَوُكِانِ لِنَكِامِنَ لَا فَرِشَى مَا قُتِلْنَا هُهُ ا ائوكان لاختيار الينال غُزج فلونقتل لِكُنْ خَرَجنا كُرها قُلَ هم لُوَكُنْتُم فِي بُيُؤتِكُمُ وفيكون كتبطيه القتل كبركز خرج الكزين كيتب قضى كميم القتل منكر إلى مضاجيهم مصارعهم فيفتيلوا ولمرينجهم تعرجهم لان فضاء اللمتعالى كاثر كامحالة وفعل افعل باحد لييبنوك يختبر الله مان صُرُ وَمِرَكُمُ عَلوبِهِ مِن المخدوم النفان وَلِيُعِتَّصَ عَكْرُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلَيْمُ بذابة الطُّرُور بما فالقلوب لا يخفى عليه شي وانما يبتلى ليظهى للناس إن الكن بثن تُوَكُّوا مِنْكُمُ عِنْ القتالَ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمُعِ جَمِع المسلمين وجمع الكافرين باحدوه المسلمون الاالتى عشر حلاا يمنا استركل الزهم الشكيط بوسوسته ببعض كسر بوا من النانوب وهومخالفة امرالنبى صلى بدعليه وسلم وَلَقَلْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ عَفُوْرٌ المؤمنين حَلِيْكُمُ لايعجر طلعصاة بَالَيْهَا الَّذِيْنَ الْمُنْوَالَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ كُفُرُوا الْمِيانِعِينَ وَتَا لَثُوا كِخُوَانِهُمْ اى فَسَلَّالْهُمْ إِذَا ضَرَبُوْاً سافروا فِي لَامُرْضِ فمانوا ٱوْكَانُوْا عُرَّبِّي جَمْعُ فَازْفَعْتُ لُوا كؤكانؤاعِنكنا ما ما تُغُوا وَمَا قُرِلُوٰ آي لا تَقُولُوا كَعُولُم لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰ لِكَ الْعُولُ فَعَاقَبْهُ امْ هُم حَسْرَةً فِي قُلُونِهِمْ وَاللَّهُ يُحْي وَيُمِينُكَ فلايسنع عن الموت نعوج وَاللَّهُ بِمَا لَعَهُ مَلُكُا التَّاء والنَّاء والنَّاء بَصِيرٌ فيعار بكوبه وَلَيْنَ لام فسم قُتِلَمُ فِي سَيِنِ اللهِ اى الجهادا وْمُرْتُمْ بِضَمَّ لَلَّهِ وَكُسْمُ مَا من مات يمن ويمات اى تاكم الموت فيه وكمَعْ وَوَا كائنة مَن الله لد نوبكم وَمَرَحَمَةُ منه لكم على ذلك واللام ومن خولها حواسك العسد بَج وهوفي موضع إليفيل مبت أخبره خَيْرٌ فِيمًا يَجَمَعُونَ من النها بالتَّآء والباء وَلَكُنُّ لاهِ الله المعتمر الرَّجُهُمُ الْمُتَعِمُ وَتُعِلَّمُ فَي الجهاد وغيرًا كَاللَّهِ لا المعيرًا فِحُيَّرُونَ فِي لا خرة فيجازيم ومما المنائدة ويفيرين اللهونية ياعي كمفراي سلينة اخلاقك فأ وخالفها وكو كُنْتَ وَظَالِمِي الخلق عَلِيْظ الْعَلْبِ جَلَّهُمْ أَفَّا عَلَظْتُ لِم إِلَّا أَنْفَضُّوا تَعْرِقُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْهَ عَادِنْ عَنْهُمْ مَا أَنُوهُ وَاسْتَنْفُولُهُمْ ذِنوبَهُم حَقَاعُهُ فِي أَنْسَاوِهُمُ استَعْرِ الرابق فَالْأَوْرُ الْمُشَانِدُ مِن الحرب عِيم مَلْسِبَ الْعَلَيْم مِوليَسْنَ بَلْدُ وَكَان صَوَّا لِللهِ عَلَيْهِ وَسلم وللشاورة لمحواد اعزمت على مضاء عاثرية بعد للشاورة فتوكل عكر الله وشق المور المنافرة الرائد المنافرة المنافرة

المراج ا ٩٧٠ المشاورة الكاللة يُحرِبُ الْمُتُوعِلِينَ علم بد فَكَاعَالِبَ لَكُوْ <u>وَإِنْ يَحِنْ ثَ</u>كُوْ بِبرَك نصركم كبوم تَغِيرَة إي بعن حن لا ينه اى لا ناصر لكم وَعَلَى الله لاغيرة فَلْيَتُوكُلُ لِينُقُ الْمُؤْمِنُونَ وَنَزل ا فقرت فظيفة حمام يوم برد فقال بعض لناس لعل النبي صلالله عليه في المرابع الماس لعن النبي المرابع المرابع وَمَاكَانَ بِينِغِي لِنَبِيِّ آنُ يَغُلُّ بِحِنْ فِالْغَنِيمَةَ فَلَانْظَنُوابِهُ ذَلَكُ وَفَى قَرْآءَةً بَالْبَنَأُءُ لَلْمُعَلَّى اي بنسك الغلول وَمَن يَعُلُل بَائِتُ بِمَاعَلَ يُؤْمَ الْعَلِيمَةُ حاملاله على عنقه وُرَّدُونٌ كُلُّ المارية المرادي المرا المرجعهي لاهم ذكر جنت الى العيارة ترجت عِنْكَ اللهِ المعتلفواللن بهضوانه التواب ولمن باء بسغطه العقاب وَاللَّهُ بَصِ أَرْكُمِ اَبَعُكُونَ فِيجِ ازبِهم بهُ لَكُّدُ اللهُ عَلَىٰ الْوُصِيْ يَنَ إِذَ بَعِتَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ الْحَرِيمِ إِمْثِيلُهِم لِيفَهِمِ واعنه وا به لامكا ولا عجبيا بَيْنَالُوْا عَلَيْهِمْ الْبِينَهِ الْعَزَّانَ وَيُؤَلِّيْهِمْ بِطِيرُهُمْ يَطِيرُ الْمُؤْتِنَ الْرُزِّينَ ين منهم قُلْمُ متعمى آتي سلمن ورسول المصينا وألجلة الاخبرة في عول لاسه عِنْدِلَ فَنُسِكُو لانكم تزكِمُمُ المركز فِحْنَالِمُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْحٌ قَدِيْرُ ومنه النصق وقدجانزاكم بخلافكم وكأأصابكم يوم التقى الجمعن باحد فيإذب الله وبايرادته وليع حفا وَلِيَعْكُمُ الْكُنِيْنِ مَا فَعَوْا وَالدَينِ فِيْلُ هُمْ لَمَا انْع عِبلُ الله بن اب واصحابه تُعَالُوا فَا تَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّحِ عِنْ هَ اَوِادْ فَعُوْا عَمْ القوم ۺؙڬڽڔڛۅٲۮڮؠٳڹڵۄؾڣٳؾڵۅٵۊٵڷٷٲڵۏۘؽۼڴۯؖۼڛۊؾؚٵؖڰؖڰۺۜۼؽٚڴؙۿٙۊؚٳڶؾٵڶڰڒۑؽٳڶۿ هُمْ لِلِكُوْرِ بُوَمِيَّةٍ إِنَّ أَفْرَابُ مِنْهُمْ لِلْإِنْمُ لِلْإِنْمُ الْمُعَالِمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ المؤمنين وكانوا فبل اقرح الخيمان من حيث الظاهرية ولُونَ وَإِنْواهِمْ مَالَبْسَ فِي قُلُوءِمْمُ ولوعلوقت الالربيت وَاللَّهُ اَعْلَمْ بِيمَا يُكُمُّونَ مَن النفاق الَّذِينَ برك من الذين فبله اونعب وَالْوالانْحَوْ فالمين وَن تَعَكُرُفُ عن الجهاد كُوّا طَاعُونَا الله احدا واخْرَانَا في القعود

المم فَاذْمَرُ وُالدفعوا عَنْ أَنْفِيكُمُ وَالْمُوتَ إِنْ كُنْمُ صَلِي قِبْنِ فِي إِن القِيودِ يَبْحُ فَتْ وَنَنْ فِالشَّهِلْ مَوَلاً تَعْسُبُنَّ الْنِابُ فُتِكُوا بِالْتِغِيفُ وَالسَّتَ ثَيْنٌ فِيسِينِلِ لَلْهِ إِي لامْلَةً اَمْوَا ثَابَلُ هِم إَحْبَاءُ عِنْكُ مَرَيِّكُمُ الْمُحْمِ فِحُواصَّلُ طَيُورُخصَنْهُم فَالْجِنة حيث بناءت كماورم فيحديث يُزْزَرُ وُونَ ياكلون من شماد الجنة فَرَحِيْنَ حال من ضهريرز وَن بَمِالتَّهُمُ اللهُ مِن فَضَيلِهِ وَهُم يَسُتَبُيْرُونَ يَعْرِحِن بِالْلَذِينَ كَمْ يَكُمْ تُوْلِيمُ مِنْ خَلِفِهِمْ من خوانهم المؤمنين ويبرك من الذين آنَ اى بان كاخون عكيرتم اكانني لم يلعقوابهم وكاهر يُخرُ نُونَ فالأخرة المعنى يفرحون بامنهم وفرحهم كيش تنشر وأب بيغم أتي نؤاب مين الله ووفضيل زبادة عليه وكآن بالفتح عطعنا على خمة والكسام سنينا فا الله كايضينع أَجْرَالْمُوْمِدِينَ بل باجرهم الَّذِيْنَ مبتلُ السُّنِّجَ ابْوُ اللَّهِ وَالْرَسُولِ دعاه بالخروج للقتال لما الرد ابوسفيا واصعابه العود وتواعدوا معرالنبي صعى لله عليه وسلم سوت ببرالعام المقبل من بوجر احد مِنْ بَعْرِيًّا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ باحد خبالمبتلُ الَّينِينَ أَخْسَنُوا مِنْهُمْ بِطَاعْتِهُ وَاتَّقَاوًا مِعَالَفَتُهُ أَجُرُ عَظِيْمُ هُوالْجِنَةَ ٱلْمَنِ بَنَ مِن لَن بِنَ فَبِلِهُ وَنَعْتَ قَالَ هُمُ النَّاسُ اي عَمِيم نى ئى شالوا بن مسعود الاشجع بالكاس اباسفيان واحدابه قَلْتَهُ عُوالَكُمُ الجهوع ليستاصلوكم خَشَوْهُ مَ وَلا تات هم فَزَادَهُمُ ذلك القول إِيمَاكًا تصديقا بالله ويقينا وَقَالُوا حَسْمُنَا اللَّهُ كَافَيْنَا مِنْ وَنَعِنَ وَالْكِيْلُ المفوض اليه الأم هو وخرجوا مع المنبي صلالله عليه وسلم فوافوا سوت بدر والقي لايج الرعب في فليل بي سفيان واحعابه فلم بإنوا وكان معهم تجامزات فباعوا وريجي وأقال نعالى فانقلكوا مرجعواعن بدينومية مرت الله وفضل بسلامة وم بح لم بنسستهم سُوع من قتل وجرح وَالنَّعُوْلِين ضُوانَ الله بطاعته ورسوله فالخروج والله ذُوْ فَضِل عَظِيمَ على هل طاعته النَّمَ الْأَكْمُ القائل نكمان الناس الخ الشيئية ولم يُخْرِقُ مُكُونًا وَالْكِاءَةُ الكُعْنَارُ فَلَا يَخْلُقُونُونَا فَوْنَ فِي إِنْ الم <u>ٳڽٛڴڹٛؿؙؙؙٛٛؠؙۏ۫ڡؚۻؽؘ</u>ٛڹۘڂڠٲٷڰۼٛۯۣ۬ڵڬٙڹۻؖؠٳڽٳ؞ۯڛڕٳڶۯٵۧؽۘۅۛڹڣڠۜؠؙؙٵ۠ۏ۠ڞؠٳڗٳؽؖ؆۫ڹڂۧڗؖڹؖڰۘڵۼؘؖؖڠ فلحزنه الَّذِينَ يُسَارِعُن فِي إِلْكُفْرَ يقعون فيه سريعالنصرنه وهم هل ما والمنا فعوت اى نفتى كفرىم إنكم كُنْ يُضِرُّ واللهُ شَبَعًا بغعلهم المّايض وانفسهم بِي نَدُ اللهُ أَكَّا يَجْعَلَ لَمُ حَطَّا نصيبا فِي لَا حِرْةِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَيْدَ اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ اللَّذِينَ السَّاوَ اللَّذِينَ السَّاوَ اللَّهُ وَيَنْ اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ كاخذوه لباله كَنْ يَضُرُوا الله كَن عَض

ُفُأَلُّا ُخُرِى إِثَمَا غُمِلِيَ عَهِلِ لَهُمُ لِيَزُدَا دُفُوا إِنْمُا بِكترة المعاصى وَ**هُمُ حَنَ**ابٌ شَيْهِ بَنَّ دواها نة في الاخوة مَاكَانَ اللَّهُ لِبَدَيِ لِيترك المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْهُ الْمَالنَاسَ عَكَيْهِ مِنْ خَتْلًا الْخِلْص بغيره كمتن كمين التخفيف والتتربيد يفصل كنينت المنافن سن الكليتب المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة لنتلك ففعل لذلك بوماحر وكاكات الله ليظلع كأي عكا المغيب نتع فوالمنافق عَظِيمٌ وَلَا بَجُسِكِنَ بِالنَّاءِ وَأَلْبَأَءَ الَّذِينَ بَنْجَلُونَ مِكَا اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ اي زكاتِهِ هُوَا يَجُلُو عَيُرًا لَهُ وَم معولُ ثان وَالصَّهِ وِللَّفَصُلُّ وَالْأُولِ بَعَلَى مِفْتَكُمْ فَبِلِّلُوصِ عِلْ الْفَرْفِ الْمِدَ وَقِيلًا لَفَ ة بَلْ هُوَ شَيِّرًا هُوُ مُسَّايُطَوَّ قُونَ مَا يَخِلُوٰ إِنَّهِ 'ى زِكَاْ إِيدُ مَنْ الْقَابِمَةُ فَانْ يُعْفَلُ سه بیان ۱۱ نهينيه كداور في لحيريت وَلِلْهِ مِ يُرَاثُ السَّالْيِ وَالْأَنْضِ بِرَنْهِ مَا بَعِرَفَ الْمُكَالِكُ يَا نَعُلُنُ بَالْنِاءِ وَالْيَاءِ يَحِنِيُ فَيِعَانِ يَكِمِ بِهِ لَقَنْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينِ قَالُوْ آلِ اللَّهُ فَقِي لَكُ وتحز أغنياء مرهم البهوخ فالوه كما بزل من فاللدى يقرض لله فيضاح سنا وقالوا لو سَنَكُنَوْمَ نَاهُرُبُكِتِ مَاقَالُوٓا في صحالف عاله وليجازواعليه وَفَ قَاعَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَنكتبِ فَنكُم النَّصِ فِالرَّفِعِ الْأَفْعِ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ ال بالنف والباء العله له في الأخرة عَلَى لَسَان الْمُلِثُكَة ذُوْقُوْا عَنَ إِنِهِ الْجِرِبْقِ المنادويقال لهم اذاالفوافيها ذَلِكَ العنَابِ بِمَاقَتُ مَتَ ٱبْدِيكُمْ عبريهما عن الأنسان لان اكثر الافعال تزاو بهما وَأَنَّ اللَّهَ كَنِسَ فِظَلَّامِرِ بنى علو لَلْعَبِيْلِ فيعن بهم بغير ذنب الَّذِينَ نعت الذين قبله قَالُوَالِحِيدِ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ الْكِينَا فِالمَوْلِهِ آلَا نُوْمِنَ لِرَسُولِ نصدقه حَتَّى يَأْتِدِينَا بِقُرْبَارِ تَأْكُلُهُ النَّارُ فلانؤمن الصحى نانينا به وهوماً يتَقَرَّب بُّهُ الى الله بخالى من نعم وغيرها إفان قبُل جاءت نامر بيضاء من إلنار فاحرقنه والأبقي مكانه وعهر الم بني إسراء بير ذال الافي لمسيخ ومحسري إلى المعطيه وسلم قال تعالى قُلْ لِم تَوْبِيعًا قَلَ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِن فَيَوْرِ بِالْبِينِيْتِ بِالْمِعَرِّاتَ وَبِالَّذِي قُلْمُ كَرَبِرِيا ويجيى فقتلت هم والخطاد فذمن نبينا وان كان لاجراره المصاءه وبه فليرقة

ينت وفقاعة بإيثاثيالياء فيها المينيرالواضهموالتوسه والا الْحُ الْمُوسَدُّ وَكُوْلَ الْجُورُكُمْ جِزَاء أَعَالَكُمْ يُوْمَ الْمِنْمُ كَوْفِهِ ﴿ لَيْفُورَ والعة وحلن بمبغني لخراء تقديره اذا نزمهاك فصابها هد لنَّاسِ وَأَدْخِلَ لَجُنَّةَ فَقَرْ فَأَخَرَ نال عاية مطلوبه وَمَا لَكَيْوةُ النُّهُذَا ي العيش فيها إلَّا عُ الْغُرُورِ الْبَاطِلِيمَتِع بِهِ قليلًا نَمْرِيفِي كُنْبُكُونٌ حِيْفٍ منه نون الرفع لتوالى النونات والوا و ضِيرِ الحمع لالتقاء الساكمنين لتختبرن فِي أَمُوالْكِوُ بِالْفَرِاتُضُ فَيَّ الْكُواْحُ وَالْفَشِيكُو بالعبادات مُعَنَّ مِنَ الْأِنْ إِنَ أَوْتُو الكِنْبِ مِنْ فَبْلِكُمُ اليهود والنصابي وَمِنَ الْأِنْ إِنَ الشَركُ وَا 10.00 Pu من العرب أنَّى كَيْنَيُّرُا من السفِّ اطعن والتشبيب بنسائكم وَإِنْ تَصْبِرُوْاْ عَلَى ذَلْكَ وَنَتْقَوُّااً لله قَالَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُولِ أَى من معرصاتها التي يغرم عليم الوجويها وَاذَكُو اذَاحَدَا لِللهُ مِنْكَ افَ أُونُواالْكِيتُكِ الْخَالُمِينُ عَلِيهِم فِالْتُورِلْةُ لَتُبَيِّئُنَّهُ أَى كَيْهِ سِلِكًا سِرَكَ لَا تُكُثُّونَ فَي بالنَّعَيُّ مُو لياء في الفعلين فَنَكُنُوهُ طرحوالليناق وَكُرَاءً ظُهُوْرِهِمُ فلم يعلوانه وَاشْتَرُوْا بِهَ احْن وابدنه عُنَّاً كَلِيْكُوْمَنَ لِمُنْيَامِنَ سُفْلَتِهُم بِرِياسَتَهُم في ملوفكمُ وه خوفونه عِليهِم فِينْشَرَ مَا بَشَتَرُولَ ـُ شَلَ وَهِم هِنْ لَا يَحْسَكُنَ بِالمَاء والمِياء الَّذِينَ يَفَرُ حُونَ بَمِّااً نَوَا فعلوا من صلال الساس في يُتنونَ اَنْ يَجُنُمُكُوْ السِمَا لَوَرِيْفَ فَيْ مَن المُسلِ الْحِق وهم على ضلال فَلَا تَكْسَبُنَّهُمْ بِالرجم الله مَعِفَانُرَةً بِكَانِ بِنِي فِي فِي مَنَ الْعَكَ آبِ فَالاَحْرَةُ بِلهِم فَ مَكَانِ بِعِن سِ وكلئ عكاب آليم موكرفيها ومفعولا بحسب يادلح ف عليهما مفعولا بحسب التانية على ضراءة التعتانية وعلى لفوقانية حذف الثاني فقط وَلِيُّهِ وَلَا التَّمَانِيِّ وَالْأَمْرُضَ خَرَاسُن المطروالزن والمنبات وغيها والله على كُلِّ شَيْعٌ قَرِيْرَةٌ ومنه تعن بب الكافرين وانجاء المؤمنين إِن فِي خَلِق الشَّمُورِ وَالْأَرْضِ وما فيها من العجائب وَاخْتِلَا فِي النَّهِ وَالنَّهُ الر بالمجئ والنهاب والزيادة والنقصات كأبيت دلالات على يهيه يعالى لأولى الألباب لارج العقول الزين نعت الماقبكة أورب يَنْ كُونُ الله قَهْرًا وَ يَعُودُ وَعَلَيْ مُنْ بِهِمْ مَنْ مدلوبه عزورة صانعها يقويون يكنا كاكتفت هنكا الخلق انك فزاه بآلي والعسنا بهليلامل مال تستع مستفنك تنزي الدع العبث فقينا عَنَابَ الدَّارِسَ بَالْكُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِنَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُونُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْلِا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مَنْ كُنْ خِلِ لِكَالَمُ الْعَنْدُودُ فِيهَا فَعَنْ لَأَخْرُنِيتُهُ آهِنَتُهُ وَمَالِلتَّكُلِ إِنَى الكافرينِ فَي

وضع الظاهر وضع المضمرا شعاس بتخصيص الخزي بهم مرزدائدة أفصر إينعهم تعاث الله رَبُّنَّا إِنَّنَا سَوَعَنَا مُنَادِيًا بَيْنَادِي بِرَعُولْنَا شِرْ لِلْإِيْمَانِ اللَّهِ وهو معل والقال آت اى أَنْ اَمِنُوْ إِبِرَ مِبِكُوْفَا مُنَا بِهِ مَنْ يَكِا فَاغِفِرْ لَكَا ذُنُوْبُنَا وَكُوْرَ عَلَ عَنَا سَيّا لِيَا إِينِ عِلْهِ هِ إِبالِعِفِ عليها وَتُوكَنَّا ا فَبَضَ مُواحِنا مَعَ فَجِلة الْأَبْلَ إلاسِياء والصالحين رَبَّبَا وَانْزِا أَعَضْنا مَا وَكُلْبَتَ به عَلَى السَّنَةُ مُرْسُلِكَ من ارحمة والفضال سُوْالْهُ ذِلك وانْ كان وعده نعالي لا يخلف سؤالـ ان يَعْقَلُهُ من مستحقيه لانهم لم يبني قنوااستحقاقهم له وتكرير دمينا ميالغة فالمضرع وكالتخوري يَوْمَ الْقِبِمَ وَإِنَّاكَ لَا تَخْلُو فُ الْمِبْعَاكَ الموعر بالبعث والْجُزاء فَاسْتَجَابَ فَهُمْ مَ الْجُهُمُ رعاء مم أَوْتَ اىبان كَاأُصِنْبُعُ عَلَ كَامِلِ مِنْ لَكُوْمِنْ ذَكِرًا وَأَنْنَى لَبُضُكُمْ كَافِ مِنْ لَغَضِ الْحالينَ وبالعكس فالجلة مؤكدة كما قبكها اعهرسواء في المجائزات بالاعال تركيق يبيها تَزَلِّيتُ بارسوك الله لأاسمع الله ذكرالنساء في الهَمِّ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي ا من عكة الى المدينة وَأُخِرْجُورِن دِيَارِومُ وَأُونُوا فِي سَبِينِي دَبني وَقَتَكُوا الكفاروَقُتِكُوا التَّغَيْف التشدية في قراع تيقديم كِ كُفِرَتَ عَنْهُمْ سَيِّباتِهِمْ استهابالمغفرة وَكَادُوْ لِكُنَّهُمْ جَنْتِ نَجْرِ ب تَحِيَّهَا ٱلْأَنْهُ وَكُوالًا مَصَّرُهُ مِن معنى كفرن مؤكَّرُكُ مِن عِنْدِلِللَّهِ فيه المتعاد حُسْنُ النُّوابِ الجزاء وَنزل لما فال لمسلون اعن الله فيما نرى من كغيره بخن في الجمير تَفَلَّبُ الْدِيْنِ كُفُرُوا تَصْفِهِم فِي لَيْلِادِ بِالْعِيارة والكسب هومَنَاكُمُ فَلِيْلِ مِيمَ مِنْ يَخَنِيًّا إِنْ يَنْهِرُ خُلِدِنِيَ اى معَدْبِي إلى لود فِيْمَا نُزُّكَّ هوا يعد للصَّيْفُ ونصبه على لحال مَنَاتُ وَالْعَأْمِلِ فِهَا معنى لِطَلِ مِنْ عِيْدِلِ اللهِ وَمَا عِنْدًا لِلهِ مِن الثوابِ خَيْرٌ لِلأَبْرَادِ ميهتاع الدينيا والمنتي من الفرال كيتب لمن يونور بالله كعب لسه بن سلام واصعار النَّجَا فَعَا أَيْزَلَ لِلْيَكُمْ الْحَالُونَ وَكَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ الْحَالَةُ ولا بخيل خَاشِعِينَ حال صمير ومراعق معنى المعنى المنوكاكية والمراك والتراكي التراكي التراكي والمتعمل والمتعالية والمتعبل المتعالي صلىله عليه وسلم مُمناً قُلِيلًا من الدنيا بان يكمُّوها خوناعل باست كفعل عيم من إيهد وُلْمِنْكُ لَمْ أَجْرُهُ وَ وَالرِعِ عِلْمَ عِنْكُرْتِهِمْ يَوْتُونِهُ مِنْينِ كِما فَالقَصَّقُ لِنَّا للهُ سَرِينِ مُ لَّى فَقَلْدُنْصَّ فِي هَارِمِنْ بِأَم الدنيا لَا يَتُهَا الَّذِينَ أُوبِتُوا اصْبُرِقَ عِلْ اللَّهَ والمصأشروعن للعاصى تصايروا الكفناد قلابكونوا اشد صبرا منكوو

على الجراد وَاتَّقَوُا اللَّهَ في جميع احوالكو لَعَلَّكُوْ تَفْرُلُونَ نَفُورُون بالجرية وتنجون من النا هِ اللهِ الرَّحْيِرِ الْرَحِيْمِ يَآيَةُ النَّاسَ يَا اهل عَمَ اتَّقُوْا دَبَّكُمُ ايعقابه بان تطبعوه الَّينِ يَ لَّمُ يُمِنْ نَفْيِرِقُ احِدَةٍ إِذَم وَخُلَقَ مِنْهَا لَوْجَهَا حواء بالمدمن ضلع من اضلاعه السبري وَبَتُ فرن فِشر مِنْهُمَا من لام وحواء رِجَالًا كُثِيْرًا وَنِسَاءً كَتَبرة وَاتَّقُواللَّهَ الَّذِي سَكَّاعَلُونَا فيهامطامالتاء فالاصل فالسبن وفى قراءة بالتين فييغ يحيي فهااى ساءلن رآم فيماسينكم حيث يعول بعضكم لبعض سالك بالا صوانسن كأف م الله وَ الْقُوالْأَنْ حَامَ ان تقطعها وَ فَي قراءة بالعطفا طالضيرف وكانوابتناشك بالرحم إفكاللة كات عَلَيْكُوْسَ قِيبًا حافظ الاعالكم فيجازيكم بهاى تصفابناك وتزك فيبتم طلبص وليه ماله فبنعه والواليتني الصغارا لأولى لاار المُم المُواكِمةُ اذا بلغوا وَكَا تَشَبَّدُ لُو الْغَيْبِيثَ الْجِرْم بِالطَّيْبِ الْحِيلال عَاجْدُه وه مدل م منالجيدمن مال المبتيم وجول لرحى من مالكومكانه وَلاَ تَأَكُمُوْا أَمُوالْكُمْ مَضْمُومَة الكَّمُوالِكُمُرْانِكُهُ الْكُلُهُ الْكَانَ مُحْوَيًا وَنَهُ الْكِيهِ عَظِيمًا وْلَمَا نزلْتُ عُرَجُوا من ولا ية البيني وكان فيهمين تحته العشرا والمتان من لازواج ولابعث بينهن فنزلت وَإِنْ خِفْتُمْ لِكُلَّا تَقْسِطُوا بَعْلُوا فِالْيَكِي فتحرحنم من امرههم نخا فواليضا الانعد لوابين النساء اذا نكحه تموهر بي كَانِكِمْ انزوج الما عِنْ مِن على خلك فَانْ حِفْتُمْ أَكَّا تَعْرِلُوا فِهِن النفقة والقسم فَواحِرَةُ الْكِهِمَا أَوْ اقتصروا مِل مُلكَتُ بخاماءا ذلبس لهرجن كحقيف ماللزوجات فالكأ يخكلم لاربعة فقط اوالواحد قاوالشر اَدُنَى اقرب الى أَلَّا تَعُوُلُوا تَجُورُوا وَانْوُ العَطُو النِسَّاءُ صَلَّةً وَبِنَّ جَمِّ صِرَقَةً مِهُورهن نِخَلَةً مصددعطية عنطبين فكأن طِبْنُ لَكُمْ عَنْ شَيْعٌ مِينَاهُ نَفْسًا مَدِرْ عَوْلِ عِنْ لِفِياعِ إِ اى ان طابت انفسهن لكم عن شي من الصالق فوهبنه لكم فَكُلُوهُ هَيْنَيَّ طِيبًا مَرْبُعٌ مِحَرُد المناكوضرم فيه عليكوفى لأخرة سزل مراعل من كره ذلك وكانؤ توابها الأدلباء م بن من الرجال والنساء والصبيان كموالكُوُّهُ

٢٠٠٠ الله المراجع المر المراجع قبرالبلوغ فيدينهم وتصرفهم فأخواله يحتى إذا بكغوا الينككر أعصاروا هلاله بالاحتلام والس وهاوسنكالخميرعشق سنة عندالشافع كإن انستنم ابصن مرفيكم مرفاتك صلاحا فربيه والم ۼٵۮڣۼٷؖٳڷؚڸؠ<sub>ۯؠ</sub>ٲڡٛٷڷۿٷٷ؆ؾڰڴۏۿٙٲؽؠ١٧ۅڶۑٳۼؖٳڛؙڗڰؖٲڹۼڽڔڿؾ<mark>ڟ</mark>ڷۏٙؠڔؙڵ؆ۧٳ؈ؠٳۮڔؠؿٜٵڮڶڡٚٲ بسليمها الميهم وكمن كأت عن البيديم ويمتنغ مَن أكله وَمَنْ كَانَ فَقِيْسٌ فَلْمَا كُلَّ مَنْ مِنْ الْمُعُوِّفُ بِقِر ڡۢٳڎؚٵۮۜڡؙۼ*ڰڠۥٚٳڲؠٚڕؖۿ*ٵڮڶڛؾٵڡڰؘۻؙٳۿٷػۺۣ۫ؠ؉ٛ<sup>ۯ</sup>ٛٵٚۼۘڮؠ۫ڕؖۿؖٵڿؠڶڛڶؠۅۿٵۅؠڔڽؙؖۺڶڟڎڹڣۼ فنزجعوالى لبينة وهزاا مزبر شاد وككف والله الماءنزائدة حسيتباحا فظائا عال طقة محاسيه ونتزل والمكان عليه المجاهلية من عدم نوريث النساء والصغار الريجال الاولادوالاقام , which is the state of the sta حظامِمًا تُرَك الولال بوالا قُرْنُون المنوون وسيتيداء نصيب مِمَاتُرك الوالدي والا فتر فبوي مِمَاقَاكُ مِنْكُايِ لِللَّا مَا وَكُثْرُ جِرا مِ الديهِ نَصَدّ فرُوُدِيًا مقطوعا بسد 1 ؞ڰڷۼۜۺٛٳؾڶڿڡؽٵڶؠۼٙڸڵۯؽؙڬٷڗٞڴٷٛٳٷڶٳ؇ٳڶڽؾڒؘڮۅٳڝ*ڹ؞ۧڵؿٚ*ؠؠۧٵؠڽڡڡۊ؆ؠ صِفْقًا اولادَاصْفُ آلَا خَافُواعَلَيْهِمُ الضباعِ فَلْيَتَقُوا اللهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ مَا يجبون ان يفعل بنهيم من يعد عونهم وَلْيَكُولُوا الميت عَوَّلاً سَرِيدُي صوابا بان يا مروه ان ستصر ق ىدەن تلىئە دىدعانباق لورنتە دلايدعهم عالمة اِنْ ٱلْدُنْنَ بَاكْلُونَ A THE المرتواني كان معه واحدة فالم النصف وله الثلثان وان انفرة حازاني أل فكان في الحاج ولاد نو فِقط وَفِي إِثْنَايُنِ فَكُونَ أَلْنًا مَا تُرْكَ الميت وكن الاشتان لانه ولاشتين بعر لَهُ فِلْ هَا المُثلثان م البيت تستعق الثليث مع الن كرفه عزلان في أو لَ وَفَوْتَ قَبْراصُلَة وقبر لا فعرا تعفان الاشتين لسلائين من جعل المثل سريادة النصب بزرادة الورجه اقهم 6 % to 6 La Care

للواحدة مع المنكروَانِ كَانَتُ المولودَة واحِرَةٌ وفي قرابه ة بالرفع فكان تامة فكها النِّصْف وكانَّو يُر اىلىبت دىبىك منهماكِكُل وَاحِرِ عِنْهُمَا السُّدُسُ مِثَاتَرُكَ إِنْ كَانِ لَهُ وَلَكُ ذَكُوا وانثى وَنَكْتَةُ الْبِلُ افادت الهُمَالايشَرَكُان فيه والحق الولد وَلَدَ أَيَّا بِنِّ وَبَالَابِ الْحِيلِ وَإِنْ كُم بَكُنْ لَهُ وَلَكُ وَوَسِ نَيْهِ إَبِهِ أَيْ فِقِط وَمِعْ وَجِ فَكُومِهِ بصم الْهَذَةِ وبكسرها فَرَامُ أَمْ الانتقا للاب فَان كَانَ لَهُ انْحُونُ أَيْ تِنْ إِن فِصاعِل ذِكُورُ إِنَّا نَا فَلِكُمِّ وَاللَّهُ أَنْ وَالْبا فَ للرب سَعْ للاخوة والمرت من ذكرما ذكرمن كبغ ين من المريد المناء للفاعل والمفعول بيها أو فضاء مني عليه وتقديم الوصبة على لآين وان كانت مؤخرة عِنه في الوفاء للأهَمِمَام بَهُما أَبا وُكُمُمُ وَكَبُنَا وُكُومُ مِبِتِلَ حَبِرِهِ لَا تَدْمُ وَكَا أَيْهُمُ أَقْرَبُ لِكُمْ نَفَعًا فِالْمَنِيا وَالأَخْرَةُ فَطَانَ انَابِنَهُ انفع له فيعطيه الملاح فيكون لاسانفع وبالعكس وانماالعالم ببنالك ألله ففرض لكم المبراث وَرِيضَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَلِيمًا بَعَلْفُهُ خَلِيبُمّا فِهادِبِره لهم إي لم سِزل منصفابه لك وَلَكُمُ يِضِفُ مَا تُرَكُ ٱمْرُواجُكُورُانَ كُمْ بَكُنْ لَهُ مَكُنَ وَلَكَ منكم اومن غيركم <u>ڡؙٳڬڰٲٮٛڮۿؾٛۅؘڬٷؙڡؙڰڰۄؙٛٵڷ۠ٳ۠ڰۼۜ؏؆ٲڗۘڴڹػؠڹڮڿۅٙڝڲ؋ۣؾٚۏڝؽڹؘؠٙ؆ٙۅؘۮڹۣڔۣۅٵۼؾ</u> الما بالولى ف ذلك ولد الابن بالاجماع وَهُونَ اللزوجات نعددن اولا الرَّبُعُ مِمَّا أَرَّكُ ثُمْمُ اِن كَمْرِيكُنْ لَكُمْ وَلَكَ فَالْ كَانَ لَكُمْ وَلَكَ مِنْهِ وَكَا مِنْهِ وَكَا وَمِنْ عَيرِهِنِ فَلَهُ كَا لَهُمْ وَكُلَّ مِنْهُ وَكُنَّ اومنْ عَيرِهِنِ فَلَهُ كُلَّ الْمُمْرُوبِ مِنَا تُرْكَ المجرود المرابع عبري المرابع ا مِنْ بَغْدِ وَصِبَّةٍ ثُوْصُونَ بِمَا أَوْدَبُنِي وولان بن كالولد في ذلك اجاعاً وَإِنْ كَانَ مَجُلُ نُوَ صفة والخبركَ لَكَةً الْحَكَا وَالرابِهِ وَلِإِولِمِ أَوْافِرَاقُ تُوسِ كُلُكَ وَكَهُ الله المربوث الكلالة أَخُ اوُلْخُتُ اعص امر وقرأ به أَن مُسْعَدُ وغيرُ فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّرُسُ مما ترك كَا تُعَوَّا اىلاخوة والاخلات من لاماً كُنْرُمِنْ خَلِكَ اعْن واحل فَهُمُر شُرُكًا وَفِي الثُّلْثِ يستوى فيه ذكورهم واناعهم من كغنر وَصِبّه بِيُوْصَى الْأَكْرَيْنِ عُنْيَرَ مُصَالِين حال من ضمير يُؤضَى عنرمدخوالصنر على لورثة بان يوصى باكترم المثلث وَصِيَّةٌ مصلامؤك ليوص ڡؚڹؙڵڵۅؚۘۅؙٳٮڵۿ<u>ۘۘۼڵؽؗؠ</u>ٞؠڡٳۮڔۄۼڶڡ٥ڡڹٳڣڒٲۻڮڵؽؠٛۜۺڟڿۑٳڵۼڣڔڽ؋ۼڹڡڹڂڵڡٛٲ السنة تومهيثهن ذكربمن إبير فيه مانعرمن قتل واختلافية يناومرق تيأك الاحسكا م المذكورة من مزالمينتي وما بعده حُرُودُاللّهِ شرايعه التي حره العبادة ليعملوا بع ولايتعروها ومَنْ يُطِعِ اللهَ وَرُسُولَهُ نيماحكوبه يُذخِلهُ بالياء والنَّان الَّتَفَّافَا جَنَّا

تِ بَغِرُ الْمُعْظِيمُ الْأَنْارُ خُلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْسُ الْمُعْظِيمُ وَمَنْ لِعُصِ اللَّهُ مُوْلَهُ وَيَنْعَانَ كُرُودَهُ يُلْجِلْهُ مَالُوجَهُ مُن نَامًا خِلِدِيْنَ فِيهَا وَلَهُ فِيها عَنَا بَ هين ذواهانة وتروعي فالضائر فالأبيتين لفظمن وفي خلدين معثاها واللتي يَاتِيْنَ الْفَاحِشُهُ الزِنَامِنْ نِشَا لِكُهُ فَاسْتَشْهِ كُوْاعَلِيْهِ ۖ ٱلْفِكَرُّ مِنْ لَكُرُا كمين <u>كَانْ شَهِلُ وَا</u>علِيهِنَّ بها فَأَمُسِكُوُهُنَّ احسوهن فِي الْبَيُونِيِّ اومتعوهن فِج الناسحين بَنُوَفْنَهُنَّ الْمُوتِ الْمُلْكُنه أَوْالْ إِن يَجْعَلَ اللَّهُ كُمُنَّ سَبِيلًا طُرِيقًا الْمُ الْحُروج منها أفروا بنالمئاول الاسلام نفرجعل لله لهن سبيلا بحيل لبكرماثة وتغريبها عياماً ومرجم المحصنة وقى الحديث لمابين الحديقال صل الله عليه وسلم خن واحنى خن والمسلم المحصنة وقى الحديث المراب الحديث المراب المراب المراب المراب المراب المراب المربيط المر النابل كالأراء تعينان سور العالمفاحشة الزناواللواطة مِنْكُمُرائ من الرجال فَادْوُهُمَا بالسب والضرب بالنعال فَالنَّا تَأْبَامِنها وَكَصْلِحَا العل فَأَغْرِضُوا عَنْهُما ولا تؤذوهما إنَّ اللَّهُ كَانَ ثُوَّا بَا على من تاب سرجيمانه وهنامنسوخ بالحمان اربب به الزيا وكمناان ارببه بها المواطكة عندالشافعي بكن المفعول به لايرجم عندم وان كان معين ابل يجل ويعرف والردة اللواطة اظه مرليل تنثية الضَّمْ بُرُولَا يُولُ فَالْ الراكزاني والزانبية وبرده نبسيهما عن المنصلة بضمر الرجل واشتراكهما فى لاذى والنوبة والاعراض وهومخصوص بالرجال لما تقدم فى النساء من الحب <u>ٳؽۜٛؠٵڵؾۜٷۜڹؘؙؙٛٚٚڲڮٳڵڷڝؚؖٵٵڵؾڮٮڹ؏ؠڣڛ؋ڣۅڶۿٳڣڞڶ؋ڵؚۜڋڹڹۘٛؽؘڲۘڴڮٛٵڵۺؙؗۅۘٵڵڡڝۑ</u>ڗ <u>ۼٵۘٷڵؽؚڮڰؘؠۜؾؙٚٷٛٵڵڰؙۼۘؽؠٝؠؠٙؠڡؾؠڸڗؠڹؠۄۘڰٵڬؙڵڎؖۼڵؽڰٵۼڵڡڐ؋ۘڂۘڮؽؠؖٵٙ؈۬ڡۼۿؠ</u> وَلَيْسَتِ التَّوْمَةُ لِلَّنِ أَيْ يَعَلِّمُ فَكَ السَّيِيّاتِ الدنوب تَحَقّى إِذَا حَصَّى كَحَدَهُمُ الْمُوثُ واخن في النزءقال عند صناهدة ماهوفيه إنى تُنتُ الْنَ فلاسفعه ذلك ولايقير منه وكا النَّائينَ <del>بُوْتُكِنَ وَهُمُ كُفّارً</del> اذا تابوا في إخرة عندمعائنة العناب لايقبل منهم إوُلِيُّكَ آغَنَنُ مَا عددنا لَمْ عَذَا ؟ النِمُ مِنِدا لِأَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنْوَالَا بَعِلْ لَكُمْ أَنْ تُرْفُوا النِّسَاءَ اعذا تع كَرْهُا بِالْفَتْرِ وَالضَّمْ لَغْتَانًا ي مَرهِم على خَلْكُ كَانُوا فَالْجَاهِلِية بِرِنَوْنَ سَاءا قرباعهم فأن سُنَّاءَ وَاتَرَوْخُبُوهَا بلاصل ف اوزوجها واخد واصل فها وعضلوها حق نفترك بماور ثته اوغوب فيرفوها فهواعن ذلك وكأأن تفض توهن اعنىنعواازواجكوعن كالمعنير

ا بن من معاق صوا

فَلَا تَاخُذُوْا مِنْهُ شُبُيًّا أَتَاخُذُوْنَهُ بِهُمَّا كَا ظَلَما وَاثِمَّا مُبِينًا بَيِنَا وَنُصِبِمِ أُعلِيحًا الاستفهام للتوبيخ وللانكار في قوله وَكَيْهَ تَأْخُرُونَهُ الله على وجه وَقَرُ أَفْضَى وصرابَعُ الإكَعَهُ إِلَى الجاع المقرر للمهروَ كَنَانَ مِنْكُمُ مِنْ أَيَّا عَهِا غَلِيْكُما شريا وهوما اهزاله اَهُن بِمعروف ونسرجين باحسان وَلاَ تَنْكِوْ اِمَا مِعَنَّى مِنْ اَلْكُوْ اَبَاءُكُمْ مِنَّ البِسَا<u>ءُ اِلْاَ</u> مفوعنه إنَّهُ اي نكاحهن كَانَ فَأَحِشُهُ قَبِيهِا وَمُفَّهُ تأءبشر سببيلاطريقا ذلك مُرِّمَتُ عَلَبُ ان مَنْكُوهِن وشملت الجدالة من قبل لاب أوالام وَمَنِنْكُمْ وشملت بنات الاولاد وَأَخُونَ كُو مَن جهة الاب اولام وبَعَي مِنْكُو آك اخرات اب بادكم وخلافكم اع خوات المفاتكو وجسا المُخْتَةِ وتدخل فيهن بهنا - وَأَنْكُونَ عُ يرم من الرضاع ما يجدم من النسب، واه البخاس وم وأمَّهُ نِسَا يَكُمُ وَرَبّاً بِبُهُمْ جمع دبيبة وهيبنت الزوج نغيره الَّذِي فِي حُجُور مؤفقة للغالب فلامفهوم لهامِن نِسَكَاثِكُمُ الْيَّيِّ دَخَلَتُمْ بِمِنَ الْحَامَعَةُ هُو <u>۪ڡڰؙٛۏؙۘڰڰۻؙٵڂۘۘۼڲڴؙڎۣۏڹڮڛڹٳٮۿڹڂ؋ٳڔڡٙڡڗۿڹۘۅؘڿڰۯۺؙٳڹڕ؋ڿٳؠۜڮٳڰۄؖ</u> ى بنيتموهم فلكونكاح حلائلهم وَأَنْ تَجُسُمُعُوا مَرَ

واحدعللانفزاد وملكهما معا ويطأو عدة الألكن كاقتن سكف فالجاهلية منكاحة بعض ماذكر ف لاجناح عليكو فيه وإلى الله كان عَفْوَيِّل لماسلف منكم قبل النوس حيمًا بكو فخلك وَحرمت عليكم الْكُفُصَنْتَ اي والت الأنزواج مِنَ السِّسَاءِ ان سَكُوهِ ن المُفامِقة ازواجهن حرائرمسلاتكن اولا الكا كالككت أيما أنكومن لاماء بالسبي فلكم وطوءهن وان كان المنازواج فهادالحرب بعيلاستبراء كيتب اللهونصب علىلصددا يكتب بلك عكبيكم والمحيل بالبناءللفاعل والمفعول ككثر ماوكراع ذركة واي موي عرم عليكوم النساء أن نبيغو مُّ مَنْتُعَمَّ بِهِمِنْهُنَّ مَمْنَ تَرْوِجُمِّ بِالْوَطَى َانُوْهِنَّ أَجُوْرِهُنَّ مِهُورِهِنَ ٱلْتَحَ فَرضَمَ هُوَ رِيْضَةُ وَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَانَزَاضَبْنَمُ انتم وَهُنَ يَهُمِنُ لَعَلِ الْفَرْنِصَةَ مِن عُظْمِ اوبعض باية عيها النَّاللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا بخلقه كَلِيْمًا فيادبره له وَمَنْ لَهُ يَسِنُ مُكُومٌ طَوْلًا غناآن يَنكِمُ الْمُصَنَّتِ العرارُ الْمُؤْمِنَتِ هرجرى على الغالب فلامفهوم له فَين مَّا مَلكَتُ يُمَا ثُكُوُ بِينَكُومِنَ فِيَنَايِتِرُّوُ الْمُؤْمِنِيْتِ وَاللَّهُ الْفُكُوبِ إِنِمَا يَنَكُوْ فَاكتفوا بظاهره وكلوا السرام في اليه فانه العالم بتقا صَيلها وتركي من تفصل لحرة فيه وهذا تانبير بنكاح الاماء بَعَضُكُو مِنْ بَعْضٍ كَانَهُ وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحين فَا نَكِحُوْهُ فَيْ موالمهن وَانْوُهُو اعطرهن أَجُوْرُهُنَّ مِعْرِهِن الْمُعُرُّدِ مِن عَيْرِمُكُل ونقص مُ للفنجال غَيْرَمُسفِعات من نيان جعرا وكايمُتَّيِّن نِيْرِ أَخْدَانِ اخلاء يزنون بهاس خُصِنَ دُوجِنَ وَفَقَاعَة بَالْبِنَاءُ لَلْفِياعِلَ بَرْوِجِن فَإِنْ أَمَّ بْنَ بِفَاحِتَ فِي بِزِنَا فَعَلَى انهلارج عليهن اصلاذ للك اي كام الملوكات عنرورم الطول لِمَنْ خَشِي خاف الْعَنْكَ الزنا واصله المشف نسسى به الزناين سبيها بالحد فالدنيا والعقوبة فالاخرة مِنْكُمْ بِعَلَافِ مِن لا يَعَانَ مِن لا حَزِد فلا يجل له تكاحْمًا وكنامن استطاع طول حدة وعليه الشافعي وخرج بفوله من فتعيتكوا لمؤمنت الكافران فلابجل له مكاحهن ولوعدم وخاف كَأَنْ تَصْبِرُوْا عن مكاح الملوكات خَيْرًا كُلُمْ لشلايعير الول رقيقا وَاللهُ كَعُفُوكُمْ

ے اسفاء ارزامن کے دم مقلیلی خاہرین صندیار کا کمرائل ن مرکع کلیک ونسولارا اسدہ

4 تَحِيَّرُبَالْتُوسِعَة فَخْ لَكُ يُرِيُلُ لِللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُوْسُرَاجِ دَيْنَكُمُ ومصالح امركم وَيَهُ لِي تَكُوُسُ ياء فالتحليل والتحرب فنتبعوهم االحطاعته والله علي كركم تُحَلِيع فِها دري كم والله أَنُ يَتُونُ عَكِيْكُمُ كُرِدِهُ لِين عليه وَيُرِيلُ النَّيِّيَةَ بِعُونَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّمَ الْحَرِيلُ التناة أن يَمِينُكُوا مَن كُرُ عَظِيمًا تعد لواعن المحق بارتكاب ماحره عليكون متكون متله ويُزيلُ ل علي حدومكام النيرع و حُلَق الديسان صَعِيقًا لاب أَتُّهَا اللَّهُ وَإِصَانُولَ كَا كُلُولًا مُولِكُ فُرِينَكُمُ مِالْمُهَا لِكُولِ إِحْلِم ، إِلَّا لَكُن النَّا تَكُونَ تَقَع نِجارة وَفَي قُرَّاء كُمَّا لَنْصِيمُ مه عن المرادة ال مايؤه ىالى هُلُوْكُها ايا كَاتُ في لل سياوا لا مَــــــ لكون ذلك وَمَنْ يَفُعُ أَخُ لَكَ إِي ما هُوعِ نِهُ عُلُ وَأَنَا جِأُورُ الْكُلُولُ حَالٌ وَظُلَّا نَاكُم فَسَوْفَ نَصْلِيهِ نَصْلَهُ مَا لَآلِ عِترِق فَيْهَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى لِينِيرُ هِيد تهون عنه وهماوردعيهاوي بكألقتل والزنأ والسرقة وعر يتأتِلُهُ الصَعَامُ بِالطَاعَاتُ وَنَلُحُلِكُومُكُ ٨ والتبأغض <del>لانت</del>حال تُصِيبُ اعلوامرا بجهاد وغيرع وللتسكآء تضينب مِنْمَ ٱلْكُسَّنْ بَرْطَاعِة الزو فروجه يسنزلت لماقالت اوسلمة باليتناكنا يجالا فجاهد ناوكا للبيام واَسْتَكُوا عِنْ ودونها اللهُ مِنْ فَعَلِهِ ما الْحَجْمُ اليه لعطيكم النَّهُ الله كَانَ لِكُلَّ سَنَّى والفضل وسوالكو وليكل مناليجال والنساء متع مَّاكْتُولَالُولُولُ أَكُا فُرَبُوكَ لَمُومِ لَلِمالُ وَالنَّنْرَيَّا فَكُتُ بِالْعِنُ وَدُونِهِ لحلفأ والزيجا هل توهم فرائجا هلية عزالن الان تقييبهم خطهم ملليرات حالكم وهوملنوخ بقوله واو لواكا اجا دراعضهم اولي بعض التيم ال فقامُ سلطون عكرالنستأء يؤدبوه فيأخذ ونعل ديان بماقة

اى بتفصيله لم عليهن بالعلم والعقل والكابة وعير في الشويم الفشوا عليه في من موال فالصلائي منهن فنيتك مطيعات لازواجهن حفظك الغنب اىلفروجه وغيها فيغيبة انزوجهن بكاخفظ هن الله حيث وصعليهن لانزدج واليتي تمكا فيكي نُشُوْرَ هُنَّ عُصِيانهن كومان ظهر الله عَلَيْهُم مارته فَوظُوهُ فَعَ فَوفوهن من الله وَالْجُرُورُ فِلْكُصَّاجِعِ اعتزلوا الى فواش اخرآن اظه ك النشوذ وَاخْرِيُوُهُنَّ صَمَا غيرمبرَّحُ ان لَمَهُمُ وَ الهران كَانَ ٱطَعْنَكُمُ فيما يراد منهن فَكُ سَبُغُوا نظلبوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا طريفا الحضربهن ظلال الكاللة كان عليا كبير فاحدروه ان يعاقبكمان ظلمة وهن وَإِنْ خِفْتُمُ عَلَمَهُمْ شِقَانَ خَلَافَ بَيْنِهِمَا بِين الزوجين والاضافة للانساع المشقا فابينهما فَالْبِعَ ثُوَّاليهما برضاً هما حَكُمًا مجدِ مِنْ هُلِهِ أَوَا مربه وَحُكُمًا مِنْ أَهُلِهَا وبوكل أَزْرَج حكمه في طلاق رقبول عض عليَّةٌ وتوكل هي حكم فأكر خِيري فيجهران ويامن الظالوبالرجع أويفرقان ان مل ياه قال نعالى إِنْ بُرِيْكِ اللَّهُ كَمَان اصْلَاكًا أَبُّو فِينَ اللَّهُ مَنْ يَكُمَا بَيْنَ الْرُوجين ا يقديهماعل هوالطاعة من صدم اوفراق الكالله كان عَلِيمًا بكل شي حَبِيرًا بالبواطن كالظوه وَلْعُبُرُكُ اللَّهُ وحدوه وَكَانْتُنْ فَإِيهِ شَنْتًا وَحسنوا بِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا برا ولين 辽 جانب وين كالفرب القرابة واليتني والمسكين والجاس ني الفرب الفريب منك في لجبوار الانسبة الجالوالجنب البعيدعنك فالجؤلواكنشي والصاحب الجنب الوفيق فسيفير اوصناعة وتبل أزوجة وَابْنِ السَّبِينِ لِلنقطم وَمَعْرِهِ رَجًّا مَلَكُ يَلِيكُ مُرَالا رقاء إنَّ اللَّهُ كَا يُحِيُّ مَنْكَانَ غُغْتَاكُمَ مَتَكِيرًا غَوْمِمُ عَلِلناسِ مِاأَتُ الْزِيْنَ مَبِتَكُلِ يَغِنُلُونَ مِلْيجِدِعليهم وَيَا فَرُونَ النَّاسَ لِالْهُولِ عِلْهِ وَبَكِهُ مُؤُونَ مَالْتُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ مِنْ العلم والمال وهم اليهى وهمالمبتك لمروعيد مندمين اعتكن الكفرني بناك وبغيره عَن أبًا مُعِينًا ذااهانة وَالَّذِيَّةِ عطف على النائي قبله يُنفِعُونَ أَمُوا لَهُمْ مِن أَعَ النَّاسِ مِن اللَّهِ وَمُنونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُومِ الله خَرِكالمنافقين واهل كة وَمَنْ تَكُنِ السَّنْ بَطِن لَهُ فَرِيثًا صاحباً بعل بعر و كهؤلاء فَكُمَّا فَي بشر وَرِينًا هورَمَاذَاعَلِيْهِم لَوَامَنُوْا بِاللَّهِوَ الْيُومِ الْاخِرِدَانْفَعُوا فِي اللَّهُ اللَّهُ الْحَصْر طبيم ف وللتوالاستفهام للانكادولومصدي فياكض فيه وانساالض فياهم طيه وكاناللة يهُمْ عَلِيْمًا فِيهِ زيم بماعلوالكَ الله لايطلو لحدا مِنْقَالُ وزن ذَمَّ قَام صغونم لوبان ينقي منحسناته وبزيها في سيأته كلف كك الدرة حيدية من مؤمن وفي قراءة بالرقيم

ای ولد ایم وحمیه خدید اوالهم اطلاع با دراک شای او مجدا درو محدوث

William Re يضلوها منعشراني اكثرمن سبعاثة وفى قاعة يضعفها بالسندري ويؤس مِنْ لَمُنَّهُ مَن عندا مع المضاعفة أَجُرًّا عَظِيمًا لايقده احد فَكَيْفَ حال لَكفاد إِذَا حِثْنَا مِنْ كُلُّهُ كَا يَهِ مِنْ إِيهُ مِنْ الْعِلْهُ الْعِلْهُ الْمُولِينِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْكِلُونُ الْمُعَالِينَ الْمُؤْكِلُونُ اللَّهِ الْمُؤْكِلُونُ اللَّهُ اللّ بَوَدُ الَّذِينِ كُفُرُوا وَعَصُواالْمِسُولَ لَوْأَى نَشُولَى الْبِناء للمَعْدِ فِي وَالْفَاعْلُ مَع حدف إحدى الْتَاكِينُ فَالْأَصَلُومُ مُرَادِعًا مها في السِّبْنَ أَيْ تَسْوى بِرِهُمُ الْأَرْضِ بان يكونوا ترا بامثلها لعظم هوله كما في ية اخرى ويفول الكفريليت في نت ترابا وَلا يُكُمُّون الله صَحَرِين الله علم علوه وَف وقت أُخر بكيم من ولله مربنا ماكنا مشكرين يأيم الأن بن المنواكا تَفْرَيُوا الصَّالُوةَ أي لانصلوا وَأَنْتُمْ سُكَالَى مَن الشَّالِ وَ لان سبب نزولها صلاة جاءنه ف اللَّه السكر حتى تَعْكُوا مَا تَعُولُو بان تصور و المحتمدة الإيلام اولانزال ونصبه علالحال وهويطلق على المفرد عين الأعابير و و المعتمدة المعتمدة المعتابير و و المعتمدة نَّمُ مُنْ خَنِي مرصايض الماء أوْحَلْ سَيْرَا بعسافرين وانتهجنب ومحرثان أوْجَاء أَحَلِمِينًا مِنُ الْعَايْطِ هوالمكان المعرفة ضاء الحاجة المحرث ولمسترة السِّسَاء وفي قراعة بلاالفُ فكأنهما بمعنى بالمس موللس البدقاله بن عمريضى للدعنه وعليه الشانعي مهمه الله والمحت يمالجش يباق البشرة وعراب عياسهوالجاع فكفرنج رؤامات تطهوب به للصلة للب والتفتيش وهوم بجع الم ماعد المرضى نَتُكَيِّكُو اقصدوابعد دخول الوقت صَعِيدًا كَلِيبًا مِزْ بِالْطِاهِلِ فَاصْرِوا بِهِ صَرِيبَانِ فَامْسُكُوا بِوُجُوْهِ كُنْ وَٱبْرِنَكُمْ تَبْنُ دُمْ مُوْمِيعً لَكَ أَنْفُسه وبالحرن إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفَوًا عَفُومًا الْوَرْزَ إِلَى الَّذِبْ تَ أَوْنُوْانَصِيْبًا حظامِنَ الْكِتْبِ وهم إليه وديشْ تَرُوْنَ الصَّلَاةَ بالهرى وَيُرْبِدُونَ اَنْ نَضِالُواالسَّيِينُلَ تَخطواطريق العن نتكونوا مثلهم وَاللَّهُ اعْكُمُ بِاعْلَا يَكُمْ المنع بركم بهم لتجتنبوهم وكفي بإلله وليًا حافظالكم وُكُفي بالله وَنُصِيرًا الله من كيبكم من الن في ها رقي قوم مُجَرِّ في ينيرون الكراللة والله في سوَّ مُنصَلِ للهُ عليه وسلم عَنْ مَوْاضِعِهُ التي وضع عليه بى صلى الله عليه وسلم إذا المرهم بيثن بيم عَنَا قولك وَعَصَ مَعْ عَنَا بُرِ مُسْمَعِ حال من الدعاء العالم سيري والمراد

ويقولون له ترجينا وفديخي عن خطابه بها وهي كلهة س قرحا فيالتيني الأسلام وكؤانكم فالواسيمغنا واطغنا برك وعصينا واسمم فقط وانظرت انظرالينابك بإعنالكان عَبَّرًا لَهُمْ مَا قالوه وَاقْوَمَ اعِنْ مَنْهُ وَلِكِنْ كُمَنَّهُمُ اللَّهُ عن حمته بِكُفِر هِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ الْأَكِيبَالُا منه كعبدالله السائم واصعابه مَيْا بُهَا الَّذِينَ وُنُوْ الْكُونْبِ الْمِنْوَا عِيَانَزُكْنَا مِنْ لِقَرَانِ مُصَرِّقًا لِلْمَعَكُمُوْ مِنْ لِنُورِية مِنَ قَبْلِ أَنْ تَطْلِيسُ فُحُوْهً تعومافيها مزامين والانف والحاجب فكرُدّها عَلَاكَ بَايرِهَا فَعِعلها كالاقفاء لوحاوات وْنَلْعَنَهُمْ مُسخِمِ قِرِهُ كُمَا لَعَنَّا مَسخنا أَصْعَبَ السَّبْتِ منهم وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ فَضَاؤه مَفْعُولًا لمعبناهم بنسلام فقيل كات وعبيا بشط فلها اسلم بعضهم مفع وفير من فيل قيام الساعة إلى الله كايغ فواكن المشرك به الانشاك به وَيَغْ فِرُمَا ذُوْنَ للَّهِ مِنْ لِدِنْ بَيْنَا أُو المعفرة له بأن بيخله الجدية مبلاعزاب ومن شاءعزْ م من المؤمنين بن نوبه نمريد خله الجذة وَمَنْ يُنْفُرِكُ بِاللَّهِ فَعَلِنْ فُتَرَى إِثْثَا َ فَالْكِيمَا كبيرا أَلَيْ تَرَالِكَ لِلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُكُم مُمْ وهالمهود حيث فانوا غن ابنو الله واحسَّا و ك اىلبىرلامرىبزكىنىمانفسىم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي يطهمَنْ لِلَّكَاءُ بالايمان وَلَا يُظْكُنُ بَيْقَصِلْ منعاهم فَتِيْلًا قَررفشة النواة أنْظُرُ متعباكيف يَفْتَرُونَ عَلَالِا والكَيْبَ بناك وكفني بإنتمامتينيا البينا وتزل فكعب بالاشن وبخوه مين علاءالهو دلما قدموا مكة وسناها قت إبرم وحرضوا المشركين على لاخن بنَّناكرهم وَّعَاكَ مربد النبي صلى لله عليه لم ٱلْكُرْتُرُ إِلَى الْدِيْنِ أُوْتُوْا نُصِيبًا مِنَ الْكِينْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِينِتِ وَالطَّاعُوٰ الْتَ ٥٠ ان نفريش وَيَقُولُنَ لِلَّذِينَ يَقِيُوا بِي سفيانِ وإحابه حين قالواله مراغن اهدى is in سنة الحاج ونقرى الضيف ونفاع العَاني ونعقل وقدخالف دين بائه وقطم الرحم وفارق الحرم هوكا ع اى انهم اَهْ رَى مِنَ الَّذِينَ اَمْنُوا ا تنوم طريقا ا وُلِيَاكَ الَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ وَمَنْ تَلْعَنِ اللَّهُ فَكَنْ يَجِيرُ مَنَابِهِ آمْ بِلِ فَمُ نَصِبِهِ مِنَ الْمُلَافِ الْمِيسِ فَمَرَشَى مَنْهُ ولوكَّانَ فَاذَّاكَّا يُؤْثُنَ النَّاسِ نَفِينِينًا مَنْ مُنْ أَيَّا مَا فَهَا قُرْسُ الْنَقْرَة ظَهِ اللَّهِ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللِمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل وِّا بِلَّهُ عليهِ وبسلم عَلَى مَمَّا التَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ من النبوة وكنزة السر اى يتمنوب نرواله عنه ويغولن لوكان نبيالاشتغل الساء فَقَلَ لَكُنَّ الْ الرُّهِ الْمُ

جرع كموسى داود وسليمن الكِينْبَ الْحِكْمَ لَهُ التورية وَانَيْنَهُمْ مُثْكًا عَظِيمًا فَكَانَ لِداود تشعرو تسعون امرأة ولسليمن الف ابين حرية وسرية فَيَنَهُمُ مَنَ الْمُنَ بِهِ بَعِي وَمِنْهُمُ مَنْ صَدَ اعرضَعَنَهُ فلم يؤمن وَكُفي بِجَهَمْ سَعِيْرًا عنا بالمن لا يؤمن إِنَّ الَّذِي لِيَوْوا بِأَيْتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَى خَلْمُ كَاكِلَ يُحِتْرِقُونَ فِهَا كُلُمُ أَنْظِيَتُ احْتَى فَتَ جُلُودُهُمْ بِكَ لَهُمْ جُ عُمُرُهَا بان تعادالحالها الأول غير محترقة لِيَنْ وْفُوالْعُكَابَ ليقاسوا سند سه إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِنُزًا لَا يَعِزِهِ شَيْ حَكِيْمًا في خلفه وَالَّذِينَ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّالِخ بَسُنَافِظُ جَنَّنْ بَجُرِي مِنْ تَحْيُمَا الْأَنْفُلُ خُلِدِنْ فِيهَا أَبَدًا لَكُومُ فِيهَا أَنْ وَاجْ وكل قن روَنُكُ خِلْهُمْ فِلِلَّ كَلِيلًا كَا رَاتُهُ الا تنسية المسموه وظل بحنية إنَّا اللَّهُ يَا مُرْكُمُ تُؤدُّوا الأمنتِ ما اوْمِن عليه من الحقوق آلَ الْهِلَهَا مَرْات المانحين على المَامِنَةُ مَا وَالْمَامِنَةُ م المُورِّوْا الأمنتِ ما اوْمِين عليه من الحقوق آلَ الْهِلَهَا مَرْات المانحين على المَامِنَةُ مِنْ اللّهِ اللّه عنمان بن طلحة المجني أدني في إلما قدم النبي صلالله عليه وسلم مَلَّةُ عَامَ الفَعْ وُمَنْهُ وقال لوعلت إنيه رسول الله ليراملع في أفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم برده اليه و خالدة تالدة فعيص ذلك فعزاله على بذفاسلم اعطاه عناص تهلاخيه شبسة فبقي في قلا والاية وان ومردت على سبخاص فعمومها معتبر بقريينة المبلع وَإِذَا حُكُمْتُمْ مُ بَيْنَ النَّا بامركم أَنْ يَحُكُمُوْا بِالْعَدُ لِي إِنَّ اللَّهَ نِعِيمًا فِيه ادغاتُمُ مَم في النكرة الموصوفة اى نعم شكيرًا كَيْخِكُمْ بِهِ تَادِيهُ الْأَمَانَةُ وَلَعْكُمُ الْعَرْلِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ شَمِيْعًا لَمَا بِقَالُ بَمُنا يفعل يَأْيُهُا الَّذِينَا الْمُنْوَاكِلِبْعُوااللهُ وَالْطِيْعُواالْرَسُولَ وَاوْلِي اصحاب الْأَعْرِ اللَّهِ مَنْكُمْ اذَا هروكم بطاعة الله ورسوله فَإِنْ تَمَازَعُنُمُ اختلَفْتُم فِي ثَبِي فَرُدُّوهُ إِلَىٰ لِلْهِ الْحُكتابِ وَالرَّسُولِ مِنْ ىياتە دىع رە الىسنتە ائاكىشفوا علىيە مېھما <u>آن كُنْ تَمُّ نُوُمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيُهُومِ</u> كَلْخِرُذُلِكَ الْحَالُوداليها خُنْرُ لَكُومِن التناذغ والقول بالراى وَاحْسَنُ تَأْوِبُكُ مَا لاونزل لما اختصم يهوج ومنافق فرع للنافق الكعب بن الاشرف ليحكم بينها ودعى ليهود الى النبي صلىله إلى: فاتياه فقضى لليهودى فلمربرض لمنافن دانيا عمرفة كرله البهودى ذلك فقال للمنافق اكن لك قال نعب فقتله الكرتراك الزين كيزعمون الله مرام في المستول الكيك وَمَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيُرُهُنَ أَنْ يَتَعَى كَنْهُوْ اللَّاظَاعُوْتِ الكشير الطغيان وهو بر الانشن وَقَدًا فِرُوا آَنُ يُكُفُرُوا بِهِ ولا بوالوه وَيُرِيْبُ النسَّبُ طُنُ آن يُضِلُّهُمْ ضَلَاً العِيْرًا عن الحق وَافِا قِنْلَ لَهُمُ مِعَالُوْ الْمُ النَّوُ فَالقرانِ مِن الحَكَمُ وَإِلَى الْرُسُورِ إِلَ

المُ عَقُولَةِ عِمَاقَتُ مَتَ ٱبْدِيْرِيمُ من لكفروالمعاصى في يقدرون على لاعزاض والفرارمُمُ <u>ثُمَّ جَآءُوٰكَ معطوف على يُسرِّون يَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ إِنْ ما أَرَحُ نَا بالخاكمة الحميكِ لِكَّ ال</u>حُسَ صلى وَتَوْفِيْقًا تاليفابين الخصمين بالتقريب في كم دون الحراعل مرافعي الكِرْبِيَ كَيْفَكُمُ ا عَافِي تُكُونِهِمْ مِن النفاق وكنبهم في عنهم فَكَوْضَ عُنهُمْ بالصفورَ عَظْمُمْ خونهم الله وَقُلْ لَهُ فَيْ شَانَ أَنْفُيْدِهُمْ قَوْلًا بَلِيغًا مؤثرافيهم عازجهم ليرجعوعن كفوهم ومَكَ أَدْسُلْنَامِنُ إَسُ الكَّالِيُطَاءَ فيما يا مربه ويجكم بِإِذِنِ اللَّهِ بامرة لأبعض ويخالف وَكُوا بَيْمُ إِذْ ظَا كُوا انْفُ عَدْمُ عَاكَمِهِ إِنْ الْمَاعُونَ مَبِّاءُونَ تَاشِينَ فَاسْتُعُقُرُوا اللَّهُ وَاسْتَعْفُرُكُمُ الْرَسُو بِ الخِيدَابِ مَعْنَى الشَّانِ لَوَحَرُ وَاللَّهُ مُوَّا اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مَا عَلِيهِم مَرْحِبُما بَهِم فَلا وَمُرَاتِكُ حَتْنَ كُيُكِينُوكَ فِيْمَا شَكِر اختلط بَنْيَهُمْ نُعَرًّا لاَ بِمُدُوا فِي الْفُسِيمُ حُرِّجًا صَبِقاً او نَدُ- مَنَ فَضَيْتَ بِهُ وَيُسَالِمُوا بِنِقادوالحكمك سَلِيمًا من غين معارضة وَلَوْ آتَا كُتُبُنَّا عَلَيْ هِـ فر عَ اثْنَا أَوْلَا لَغُولِكُوا خُرُجُوْا مِنْ يَارِكُوْ كَما كَتِبنا عَلَى بَى اسْرَاعِ بِلِمَا فَعَكُوْهُ الْ لَكُنوبِ عليهم إِلَّا قَلِيْلُ الرَفْعُ عَلَى لِيرَلُ والنصب على لاستثناء مِنْهُمْ وَكُوْا مَهُمْ فَعَلَوْا مَا نُوعَظُنَ ره والحصلت بِهِ من طاعة الرسول لكَانَ حَيْرًا هُمُ وَأَشَرَ تَشْنِينًا تحقيقالا يمانهم وَلَوْيًا علونبُسُوا لَا تَيْهُمُ مِن لَكُنّا من عندنا أَجْرًا عَظِهُما هوالجنة وَكُلَّ يَنْهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَنفِيمًا قال بعصر الصابة للنبي صلى لله عليه وسلوكيف نزلك في الجنة وانت في الدر جار رُ وَنَعْنَ اسْفُلُ مِنْكُوفَةِ لِي **وَمِنْ بِنَظِمَ اللَّهُ وَالْرَسُولَ** فِيماامرابِهِ فَأُولِيَّا كَصَعَ الْمَيْ المعتم الله عليهم من النب ين والصِّر المعرف اناصل صاب الانبياء لمبالغتهم فالصّرون التصداق والشهكا مالعت في سبيل الله والصلي أن غير من ذكر وحَسُنَ الْلِيْكَ مَ فِيقًا رفقاع فالجنة بان يستعفيها بروستهم وزيارتهم والحضو معهم دانكان مفرهنم في درجات طلية بالنسبة الغيهم ذالك الكونهم مُمَّ ذكرمبت لأخبر الفَضَلُ مِنَ اللَّهِ تفضل به طيهم ١٧ نهمنالوه بطاعتهم وككف بالله عليماً بتواب الاخرة فَيْغُوَّا مِمَا أَحْبَرُهُمْ بَهُ وَلَا بنبتات مَثَّلْخِيدِ يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنُوَّا حَدُو الحِنْ رَكُمْ من عرفه الحاحزروامنه وتبقَّطوله فانفِرُوا انعضوال قتاله ثبات متفرقين سية بعداخرى أوانغروا تجينعا معبقعين ولي ونكوكس كينطاثن ليتأخن عرالقتال كعهدا للهبن ابى المنافق واصحابه دجعلة منهم

لظاهُ والله في الفعل الفسم مَانِ أَصَابَتُكُورُ مُصِيْبَ اللهُ عَالَ قَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ذِلَمُ اللَّهُ مَمَّ مُمْ شَهِمْ إِلَّهُ حَاصَلُ فاصابِ وَلَئِنْ كَأَمْ قَسَم اَصَالِكُمْ فَضَلَّ عِنَ اللَّهِ كَفَرِّ وَعَنيمة عُكَانَ عَفَفَةً واسمها معن وفِيالِي كانه لَمْ تَكُنَّ بالياء والتَّاء بَنِيَكُمْ وَبَنِينَهُ مُوَدَّةً أَ مرزة وصلقة وهلإلهجع الفوله وتآنغم ألله على عترض بأبين ألقرك ومقوله وهوياً للت عُ مَعَهُمُ فَأَكُوْرَ مُوَرَّزًا عَظِيمًا الْحِناحِظاوا فرامن لعنيمة قال تعالى فَلْيُفَا تِلْ فِيسِيل الله ولاغلاعدينه الَّذِيْنَ يَشْهُنُ مَنَ يَسِيعِن لَحَيْوةَ النَّنْيَا بِالْأَجْرَةِ وَمَنْ يُتَعَا تِلْ فِي سَرِبْول اللهِ فَيْقُتَلْ سِتَشَهِ الْوَيْغِلِبِ يظفرهِ فَسَوْفَ نُوْنِيَهِ إِنْجُرًا عَظِيمًا ثوا باجزيلا وَمَ الْكُمْرُ لَا تعتيان استفهام توبيخ اكامانع لكم من العتال في سَبِيلِ اللهُ وَفَي تخليص المُسْتَضَعَفِ بْنَ من الرجال والسِّسَاء وَالْوِلْكَ بِالذين حبسهم الكفارعن الهجرة وأذوهم قال بن عباس ضالع عنما نت اناوام منهم الَّذِيْنَ يَقَوُلُونَ داعير يا رَبُّنا أَخِرِجْنَا مِنْ هَارِ وَالْقَرْبَةِ مَلَهُ الظَّالِكِم اَهُلُهَا بِالكَفْرَةُ جُعَلُنَّا مِنْ لَنْ عَلَى مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلِيًّا بِتُولِيا مِنَا وَجُعَلُنَّا مِنْ لَكُ نُلْتَ تصيرًا بمنعنامنهم وقلاستياب المهدع إعم فيسرل بعضهم الخروج وبقى بعضهم الى ان فتحت مكة وولى صدالله عليه وسلم عليهم عَتَّالَبُ إِنْ السّيدُ فانصف مظلومهم منظاليهم اَلَذِينَ الْمُنُوا يُقَا تِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَا تِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُن ف الشبطان فَقَاتِلُوُ ٱوَلِيّاء النَّكَ بُطِن انصاردينه تغلبوهم يقويهم باللعرف كَيُدَ السِّكَ بُطِّ بالمؤمنين كَانَ صَعِبُفَا وَإِهِيالايقاوم كيدالله بالكفرين أَنْهُرُّ إِلَّا الْذِيْنَ فِيلَ لَهُمُّ كَقُوْا أَبْدِيكُ عن قدال الكفار لما طلبوه بمكة لاذى الكفار لهم وهم جاعة من الصعابة وَآقِيمُوا الصَّالْوَةُ وَالْتُوا الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُنُنِبَ فَضَ عَكَيْرِمُ الْقَيَّرَاكِ إِنْ أَوْرِبْنَ مِنْ أَنْ يَجْنَتُونَ بِخا فون النَّاسَ الكفاراع فابم بالقتل كَنْنِيةِ هم عن اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ مَرَّبُنَا لِوَكُنْنَتَ عَكَيْنَا الْقِتَالَ كَوْلاً هِلاَ خُرْتَنَا إِلَى كَبِلِ فِينِي ثَلْ هِمِمَتَاعُ الرُّبُيَ المايمَتِع به فيها والاستمتاعها قَلِينِ أَثِل المالفناء وَالْأَخِرَةُ أَى لَجِنَة خَيْرُ لِلْوَاتَّعَى عناب الله بترك معصيته وكانتظم في بالتاء والياء تنقص باعال فَتِيْلًا قد قدم النواة نجاه اَيْمًا تَكُونُوا يُنْرِكُمُ الْمُوبُ وَكُونُنْ مَمْ فِي أَرْفِي جَصِون مَّشَيْكُو مرتفعة ف تخنشواالقسال خود الموت وَإِنْ تَصِبْهُمُ آعالِهود حَسَنَكُمْ ٢٠٠٥ كۆرۈرى ئارىلى ئارىلى ئارىلى ئارىلى ئارىلى ئارىلى ئارىلىلى ئارىلى ئارىلى

يَقُونُوُ اهْلِنَهُ مِنْ عِنْدِلُ اللَّهِ وَإِنْ تَصِبُهُمُ سَيِّئَةٌ خُرب وبلاء كما حصل في هندون النبي صَكَّالِيه عليه وسلم المرينة يَعُولُوا هَلِن مِن عِنرِكَ يا عِماى بشومك قُلَ هُم كُلُّ من الحسنة والسيئة مِنْ عِنْدِلللهِ مِن قبله فَمَالِ هَوْكُمْ أَلْقُومُ لَا يُكَادُونَ يَعْقُرُونَ اي يقاربون اى فعموا كريني يع البيم ومااستفهام نعجب فرط جعلهم ونعى مقارية المفعل شدهن نقي مَّاأَصَابَكِ إِيهَا لانسَان مِنْ حَسَنَةَ حِيرِفِينَ اللَّهِ التَّافِ فَصَلَامِن هُوَّمَا أَصَابَكَ مِنْ سَبْ بلية فيَرَ نُفَسِكَ امْتك حيث لنكبت ما يسنوجي من الدنوب وَكَرْسَلْتك بالعس لِلنَّاسِ اَسْتُوكَّا حال مؤكدة وكُفي إلله مَنْ مِن الله عن المالة الم مَن يُطِع الرَّسْقَ فَقَالَ كَاعَ اللّه ومَنْ نُوكِي اعرضعن طاعنه فلا يهمنك فكآار سُكُنْكَ عَكَيْمِمْ حَفِيظًا حافظالا عالمه بننديرا والبينا امرمم فبغازبهم وهذا فبللامربا لفتال وكيقو لوكن اعالمنا فعون اذاجا ؤاوامها ڟٵۘۼؙ؞ؙٛڷڬٛٵؙؚڒٵڔٞۯؙۏٛٲڂڔڿٳ<u>ڡڹۼڹڔڬۘۥٛؠڲؾۘٙڟڷڣ؋ؙڡؠٞؠؙؠؙؠ</u>ٙڔٳۮڟ؞ٳڶؾٳ؞ۏٳڵڟٳڎڗڮڡٳۑۻؾۼؽڷ بَقِوْلَ لَلهُ فَحَضُومِ الطَّاأَءِ عَصِياً نَكُ وَاللَّهُ يَكُنْفُ الْمُوبِكِنَّةِ فَالْمُونِكِينَ فَصَائِفُهُ فَيَ تَقَوِلَ لَلهُ فَحَضُومِ الطَّاأَءِ عَصِياً نَكُ وَاللَّهُ يَكُنْفُ الْمُوبِكِينَ فِي الْمُعَالِّينِ الْمُعَا عُنْهُمُ الصوْوَرَتُوكُلُ عَلِي اللَّهِ بَيْءِهُ فَانْهُ كَا فَيِكَ وَكُونَ الْإِلْلَهِ وَكُذِيْلًا مَعْوضا اليه الْفَكَا يَنْكُرُ رُونَ بِيهِ الْقُرْانَ وَمافيه مَنْ لَمُعافَ لَبِرِيعِة وَكُوْكَانَ مِنْ عِنْدِعَيْرِ اللهِ لَوَجَدُ وَافِيهُ واخْتِلاقًا كَثِنْدُ النّاف والمحصلت فهمانية ونباينا فنظمه ولذا مجاء مئم أفرعن سرابا النبي سالمتعديه وسلم ماحصا في كالم بالنصاوا كخوب بالهزيمة اذاغوايه انستوه نزل في جاعة من المنا فقين اوصعفاء المؤمني فايفعلوا ذلك منضعف فلوب المؤمنين ويتاذى النبي صلى لله عليه وسلم وَكُوْمَ فَوْ أَي الْحَالُوسُوكَ إِلَى وكالكم فرمنهم كالموالي من كابرالصحابة الحوسكتواعنه حتى يبروابه كوكي في المستعمرات وَلُوكًا فَضُلُ لِلْهِ عَلَي كُوْ بَالْإِسِلامِ وَرُخْمَتُهُ لَكُم بِالقرانَ لَا تَبْعَثُمُ السَّيْظَنَ فيما يام من لفواحش الا تَوَلَيْهُ اللَّهُ وَقُولَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْلَقُهُم عنك ألمعنى قاتل ولووحرك فانك موعود بالنص وَجِرْضِ الْمُؤْمِرِينَ عنهم علالقتال ورغبهم فيه عَسَى لَلْهُ أَنْ تَكِفَ بَأْسَ حرب لَيْنِينَ كَفُرُوا وَاللَّهُ اَنَدُ لُ بَاسْكًا مَنْهُم وَاشَلْ تَنْكِيْلُا بِعِن يَبِا منهم فعال صلى لله عليه وسلم والذي نفسي بير الإخرجن ولسو وحدى نخربه بستبعين مهكها الى بدد الصغرى فكعنيالله باس الكفاد بالعاء الرعب في قلوا بنع بي سغيان عن الخروج كسما تقام في أل عبران مَنْ كَنِيْنُ فَكُمْ بالناس شَعَا عَدَ

كالموافقة الشرع مكن له نَصِيبُ من الاجرمِنها بسبها وَمَن كَنِشْفَعُ شَفَاعَةُ سَيِّمَةً عِلَهُ ئە يَكُنُّلُهُ كِفُلُ نَصيب الونر مِنْهَا بسبه ها وَكَانَ اللَّهُ عَلِي كُلِّ شَيْعٌ مُّقَفِيْتًا مقتدم العِجاسَ عل وَاذَا كُتِينَيْتُمُ بِيَحِيبَةَ كِان قِيلَكَم سلام عليكم فَحَيَّةُ أَالْمِي لِكَحْسَنَ مِنْهَا بان تَقْلُ لِهِ عليك السلام وبهمة الله وبركاته أَوْرُح وُهَا بان تفولوا كما قال ا عالواجر إي عاها والاول افضل إنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً حَسِيْبًا عاسبا فيجابه عليه ومنه من السلام وَحَصن ݾة الكافروالمبتدع والفاسق والمسلم عِن اصل لحاجة ومن في الحامر والأكل فلا يج عليهم بل يرو في غيرالأخير مع الكيافيروع بيك الله كالألكوكا هُوَ والده كَيْمُعَالَكُومُوا وعليهم بل يرو في غيرالأخير مليقال للكافيروع بيك الله كالألكوكا هُوَ والده كِيْمُعَالُكُومُوا <u>ڕؠڹ</u>ۜۺؙڬٛۏؚؠ<u>ؙۄۣۅٙمَن</u>ٛٵٷ۬١؎ڸؘۻڔڣؙٛڝؚڗٵٮڵڡؚػڔڹؾٵۊۅڒۊ مِنُ أَحْرِ خَتَلُفُ لِنَاسُ فِيهِم فَقَالِ فِرِيِّ افْتَلَهُ وَقَالَ فَرِيتِ لِمُأْفَهُمُ الْكُورُ أَي بِشِأَنكُو صَرْح فِيُنَيْنَ فَرَقِتِبِنَ وَاللَّهُ كُمُ مُركُمُ مُرجُهُم بِيَاكِينَكُمُ وَالْمُوالِمِينَ الْكُفَرُوالْمُعَلِّيمُ الْرُيْدُونَ اَنْ كُفْتُ اَصَكُاللَّهُ اى قدوهم من جلة المهترين وكلاستُفهام في الموضعين الانكار وَمَن يَيْضُ لِل اللَّهُ فَكَنَ يَعَدَلَهُ سَبِيْلًا طَرِيقِ اللَّهِ رَى وَدُّوْا مَنْوا لَوْتَكُورُونَ كَمَا لَقُرُّوا فَيَكُورُونَ إِنهَ وَهُ ٵٮػڡٚۏؙڲڒؾۜۼۣۜٛڹٛٷٛٳؖڡؚڹ۫هُم ۥ؆ۯڷۣۑٙٳءؘڗٳڶۏؠمۯڶڶڟۿڔٳٳ؇ؽٳڹڂؾٚٵٛۿٵڿؚۯؙٳ<u>؈ٛٛڛٙؠؽڸؖٵڵۄ</u>ۿۭ غقق ايمانهم فَانِ نُوَلُوا واقامواعل هم عليه فَيْنُ وُهُمْ بالاسرَّا فَتُكُونُهُمْ حَيْثُ مِنْهُمْ وَلَيُّا تُولُونِهُ وَلَا نَصِيبُراً تنصرُن به على و كم إلا الَّذِينَ يَصِلُونَ أ مِينَاً وَهُو عِمْ اللَّهُ مِلْ وَصِلْ لِيهِمُ كَمَا عَاهِ النَّبِ صِلَالِهِ عَلَى وَسَلَّمُ هَلَّا ال ؖٳٙۅؚؖٵڶڒڽڹۼۜٵ؞ٛٷڴؙۯٙۅڡ۬ڮڿؚڝؚڹؗ<sub>؞</sub>ؖۻٲڡؾڝ*۠ڔۯؙٷڴۿؠٞٛۼ*ؽٲؽێ۠ڡٛٵڒڷٷؙڰۯؘٛڡۼۊۄؠؠٲڡؙؽڠٵؾڷٷ معكماى مسكيرعن فتالكم وقتا له فيلا تعرضوالديم باخن ولاقتل هذا وما بعده مند وَكُوْشَاءَ اللَّهُ نَسليطِهم عليكولَسَلُّطُهُمْ عَلَيْكُوْ بان يقوى فلوبكم فَكَفْتُكُوْكُو ولكنه فويثا فالفي فى فلومهم الرعب وَإِنِ عُتَوْ لُوكُمُ فَلَوْ بُهَا تِلْوُكُمْ وَالْفَوْ الِكَيْكُمُ السَّكُمَ الْحُاصِ الْحَافِ الْمَا الْمُعَلِّمَةُ بأمنؤا قومهم بالكفراذا رجعواليهم دهواسروغ الشك الكين وافيرا وتعوان وقوع فإن لتربع تزاؤكم بنزك فتالكوول بأفواك كأرالسكم مُ عَنَكُم فَيْنُ وَهُمْ بِالاسرَوَافَتُ لُوْ هُرُحَيْثُ تَقِفْمُ وُهُمْ وَجِلْ هُمْ وَالْأَلِكُوْجُهُ لظنامينينا برهانا بيباطاه راعل فتلهم وسبيهم لعذرهم وكاكات لرفؤ فميزات 

المريخ الرين الرين المريخ المريخ الرين الرين المريخ الرين المريخ الرين المريخ اعاينبغلهان يصدرمنه قتل له الكخطأ تعطافي قتله من غيرفضد ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِيكًا نسمة مُوْمِنَةٍ عليه وَدِيهُ مُسَلِّلَةً مُودا فَالْكَهْلِهِ الْحَرَاةِ المَقْتَلِ لِأَلَّالُ بَصَّلَ تَوَابِت عليه بهابان بعفوعنها وبينت السنة انهامائة من لابل عشري بنت عاص كن ابنات وبنولبن محقاق وجناع ونهاع عاقلة القائل همعصبته الاالاصل والفرع موترجه على الت سنين على المنحضم نصف يناروالمتوسط دبع كل سنة فان لم يفوا فهن بيت! فان تعين فعلى الحان قان كَانَ المفتول مِن تَوْجٍ عَلْ إِحرب لَكُمْ وَهُومُ وُمِن تَنْتُوزُور كُمْ ا مُؤْمِنَةٍ عِقَاتله كغارة ولادية سلم إلى هله لخرابية مروَان كَانَ المقتول مِن قَوْمِ مِنْيَكُمُ رَبُيْهَ مُرْفِينَا فَي عهد كاه الانمة فَدِينَة له مُسَلَّهُ الْآهَ لِهِ وهي ثلث ية المؤمن فكن لمريج فالرقمة بان فعرها وماعص ولم بينكراسه تعالى الانتقال الملطعام كالظهاد وبه اخدالت افعي في صح قوليه تَوْمَبُ أَمَّ مِنْ للْهِ مصلامنص بغعله للقن وَكَانَ اللَّهُ عَلِيَّ اللَّهُ عَلَيْمًا فيماديره له 汀 نْ مُؤْمِنًا فَتُكُورًا إِن يقصد فتله بما يقتل عالما بايمانه بَعْزَادُهُ جَهَيْمُ وغضب لله عكيه وكعنه ابعده من حمته وأعَلَه عَنْ بَاعَظِيمًا في الناروها خلهاوبان هناجزاؤه ان جوزى ولابهم في خلف الوعيد لفوله نعالى وبغيف مادون فللثلن بيتاء وعن بن عباس رض لا صعنها انها على ظاهرها وانها ناسخة لغيرها من إلا بةالبقرة أن قا تل لعريقتل فموان طيدال يتران عق عن وتبينت لسنة انبن العب والخطأ قتلابيم شبه العدوهوان بقتله بالاتعتاع الم باعرفيه بلجية كالعد فالصفة والخطأ فالتاجي والعدل مفور والعراول بالكبغا لمامنغرمن لصحابة تهول للهعنهم بريجكم فقالوا ماسلم طينا الانقية فيقتلوه واستا فواغنه لأيها الكن في المنو المراد المرادة المرادة فْ سَيِنِلِ للْهِ فَتَنْ يُعْوَادِ فَ قُرَاهُ وَ لِلْمُثَلَّتُهُ فَالمُوضَعِينَ وَكَانَعُوْلُوالِمِنَ الْعَيَ الْكِيكُمُ السَّلَمُ بِالْفُ ودونها اع المحية اوالانقياد بقول كلة الشهادة المتي هامارة على سلامه كَسُتَ مُوْمِناً والم قلت هذانقية لنفساف ومالك فقتلوه مَّبْتَعُيْنَ تطلبون بناك عَرضَ لَحَيوةِ الْكُنْيَ

نالغنيه فؤنك الملجمعان وكثرثية تغنيكهم فتتل شله فماله كذالك كثنتم مثث كَبْلُ تعصم دما مكم واموالكوب معرد قولكم الشهادة فَكَنَ اللهُ عَكَيْكُمْ بالاشتهار بالايماك الاست فتبيتنوان تقتلوامؤمنا وافعلوا بالداخل في لاسلام كمافعل بمرات الله كان بِمَا تَعَلُّونَ خَبِهُ يُرْأَ <u>ڣؠٳڹؠڮؠ؋ؖڰڛۜؠٞۅؽڵڡٵؖ؏ڒڣڹڝؘۯڵڴٷؠڹڹ</u>ؘٛعن ڸؠادۼؖؽڔڰۅڵڟ۫ڔڔٳڵۅڣڡڝۼڗۅالنصد ستتناءمن مانة وعرويخوه والمحاكوري ونسيبل الله بامكاله مركفي م مضا الله المجر لِلْهِ وَانْفُرُسِهُمْ عَلَى الْقُولِينَ اَصْرُ دَرَجَهَ قَ فَضِيلَة الْاستوانَهُما فَالنَّيْةُ وَزيادة الْعَالِلا نه دَيْجِيتِ مِنْهُ منازل بعض افوق بعض الكرامة وَمُعْفِرة وَكُرُهُمَ عَفْوْكُمُالادلِيانُهُ وَحِنْيًا باهلطاعته وَنَزلَ في جَاعَناً سَلواولم يا جروافقتلوبومبراهم الكفارات الَّذِيْنَ تَوَنَّهُ مِهِمُ لِلْكُثِّكُ ثُمُّ ظَالِمِي ۖ نَفْسِيمُ بِلنقامِ مِلكَفَا وَزَلِتُ الْحِبْوَ فَالْوَالْمِ مِرْجَعِينِ فَيْمَ كُنْهُمُّ اى التي اللهُ رابر ببنكه فآلؤكه معدن بن كُنَّا مُنْسَتَضَعُفِينَ عاجزيرعن نقاحة الدين فِلْأَنْفِل مَنعَة قَالُوا له يَزِيكِيًّا الله واسِعَدُ فَهُا حِرْدُ فِي مَا مُرْسِ فَالْكُفُولُ الْحُرْمَا فَعَلَى فَالْقَالِ فَاطْلِقُ مُكُولُهُمْ مَ كُلُ وَمَمَاءَتُ مَصِيرًا هَا فَا عَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ السِّمَّاءِ وَالْوِلْدَانِ النهِ لَالْبَسْ َطِيْعُنَ حِيْلَةُ لاحْق لَمْ والْجِرة ولانفقة وَلاَيْمُ سَبِيرَ لَاطريقِ الارض الْجِرة فَاوُلُولُوكَ مَسُولِ اللهُ أَنْ يَعْفُوكُ وَمُنْ اللَّهُ عَفُولًا وَمُنْ يُهَا ىلىمى غَالْهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَكُونَ مِنْ اللَّهِ وَكُونُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِدَةُ مُ الْمُؤكِدَ بِيَ كَا وَمَعْ لِجَنْكُ مِنْ صَمْوَ اللَّهِ مِنْ فَعَلَى مُعَمِّعُ مِبْ الْجُرُهُ مُثَلِّلِكُ وَكَالَ لِلْهُ عُفُورً لَأَحِيمًا وَلَذَا ضَيْهُمْ <u>ڵٳۯۻۣ۫ڬڲڛٛ؏ڲڔڲؙڎڿؙٵڰ۪ۧٷٳٮٛٚؾۘۼڞ۠ڎٳؠڹٳڰڰڶۅۊٙ</u>ؠٳڹڗۮۅۿٵڡٳٝڋؠۼٳڮۺؾڔٳؽڿڠؿڲٵؽؽڡٝ ؠڮۯ٥ ٱ<u>ڵڔ۬ؠٛڹۘڰڡٚٷ</u>ٳؠؠٳؖڽ۩ۏڡڕٳۮڒڮ؋ڒڡڣؠۄڶڡٳ<u>ڰۘ۩ڮٚڣڔٛڹؚڰٵؽٚٵڰؠؖٛٷؖڰڴؠۧۼؖٷؖڴڝؚٝڹ</u>ؾۜٵؠۑٳؗڡڶۏ؋ٙۄؖؠ لإان المزد بالسفوانطويل لمبلح وهوربع مبركم وهي مرحلتان يوخنص قوله فلينطي كرجناح انصرخت الم وعليالشانوب والد المنت بالمحرج اضرافيهم وانتم تخافن العرو كَاتَمَتُ هُمُ الصَّلَومَ وهذا جري على والقرآ فى لخطاب فلامفهوم له فَلْتَعَثَّمُ كَالْيُفَةُ مِنْهُمْ مَعَكَ ونتاخ طائِف وَلَيْكَذُكُ وَالرافائفة التي قامت ك أَسْلِكُنَّهُمْ مَعْمَ فَاذِالْبَكُرُونَ الْحَصْلُوا فَلْيَكُونُوا الْمُطَالَقَةُ الاخرى مِنْ وَرَابِكُمْ يعرسن الى ن تقضوا الصلوة وتل هده الطائفة نخرس فَلْتَا مِن كَلَّا يُفَدُّ أَخْرَ لَمُرْبِصُلُوا فَلْيُصَلَّوُا معك ولياخ والمرهم والسيحة والسيحة معهم الحان يقضوا الصلوة وقد هوالنبه صلى الله لم كذلك وبطن نخل والشيغان وَدَّالْزِيْنَ كُفُرُ وَكُونَا فَوْكُونَا وَاقْتُمْ الْالْصَالُوةُ

عببته ۱۱ مع*ارک* 

عَنْ ٱسْلِحَتَكُمُ وَامْتِعَتِكُمُ فَيَمِيْ لَوْنَ عَلَيْكُوْ مَيْلَةٌ وَلَحِدَةً بان يَجلوا عليكوفيا خن وكم وه علة الامر باخن السلام وَلاجُناح عَلَيْكُوْ إِنْ كَانَ بِكُوْ اَذَّى مِنْ مَظِراً وَكُنْهُمْ مَنْ كَانُ تَصَعُوا أسُيِكَنَّكُو ولا تخلوها وهذا يفيدا بجابحلها عندعهم العنهم هؤحد فولى الشافعي والشاني انه سنة ومهج وَخُنُ وَاحِنْمَكُمْ من العدا على حنوز وامنه ما استطعم إنَّالله أعدُّ اللَّهُ فَيْنَ عَنَا بَامُّهِ بِيًّا ذَاهَانَةَ فَاذِا قَضَيْتُمُ الصَّلَوةَ وَعَنَّمُ مَهَا فَاذُكُرُوااللَّهَ بَالهَلِيهِ السّبِيدِ فِبْأَوَّ فَعُو وَ عَلَيْ مُوْرِيكُو مِنْ مِنْ مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ مُنْ الْمُكَالِّذُيْ أَمْنَةُ الْمِنْ فَأَقِيْمُوا الصَّلُوةَ ادوهم المحقوقها إلَّ الصَّلَوٰةً كَانَتْ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِتَابًا مَكَوْبًا اللَّهُ مُوضًا مَوْفُوتًا مَقْدِمَ وَفَرَا لمابعث صلى للمحلبه وسلم لحائفة في طلب بي سفيان واصحابه لمنارجعوا مراحرف حاولانها فأواتضعفو في نبعًا وطليال فوم الكفارلتقا تلوهمان تكونوا تأكمون تجن الملج بهاوحلفانه ماسر فهافسال قومه النبي صلى المه عليه وسلمان يجادل عنه وربيرته فنزل إنا أنزلنا الكِك الكِثْبَ القران بِالْحَقِّ منعلق بانزلنا لِيَّكُمُ بَئِنَ النَّاسِ بَيَّا مَرْبِكَ عَلَّكُ اللَّهُ فيه وَلاَتَكُنْ لِنُكَاتِنِينَ كَطْعِمة خَصِيمًا عَناصاعنهم وَاسْتَغَفِواللَّهَ مِهِ هممت به إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُومً الْحِيمًا وَلا نُجَّادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَرَانُونَ ٱنْفُسُهُمْ يَجُونِهَا بالمعاصى لان وبال خيانتهم عليهم إنَّ اللَّهَ <u>ڲؙؠۺٛ؆ڹٛڰٳڹڿۘۊؖٳڽٙٵػۼڔڷۼؠٳٛڹڎٵٙؾؠٛڲ</u>ٳؽۑعاڣؠ<u>٥ڲۺؙۼٛٷٛڹ</u>ٵؽڟڡ؞ڗڡٚ؈ڝٳ<u>؞ڡڗؘٳڵؽؖٳ</u> عَفْنَ مِنَ اللَّهِ وَهُومَا كُمْ مِهِ لِمُ إِذْ يُعَيِّينُ فَا يَضَمُّون مَا لاَ يُرْضَى مِنَ الْقُلْ إِمن عزمهم عل لحلف على فعل اسقة ومرهى لبه وجه بها وكان الله يما بَعَكُونَ مُحِينِكًا علما هَا نَهُمُ بَا هُوُكُا وَخ لقوم طعه بحادلة مخاصمتم عَنْهُم اى طعة ودويه وقري عنيه في الحيوة الله ما الما الله عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ اداعن عِسم لَهُنَّنَ يُكُونُ عَكِيمِمْ وَكِيكُ بِيوَكَ أَهُمْ هُورِيَكُ ا يفعل ذلا وَمَنْ كَيْمُ لِ سُوَّةً ذنباليسوء به غيره كرمي طعمة اليهودي أو يُظِلُّونُفُسُهُ ذنب قاصرعليه تُنْرُكِينُ نَنْغُفِرُ لِللَّهِ مِنه اى ببت يَجِر اللهَ عَفُورً لله مَرْجِيمًا به وَمَنْ كَيُسِبُ بنبا فَانِتُكُمْ أَيُسِبُهُ عَلَى نَعْسِهِ لان وباله عليه ولايض غيرة وكات الله عَلِيمًا حَكِينِهُمَا لَيْنَهُ وَنِياصِعِيراً فَالِثَمَّا وَنَبَاكِبِيرا نُتُمْ يَكُومِنِهُ مَرِنَيْكُمْ مِ

L'ENGLIG CONTE Er eg والمرا المعاليات على كقطنيهمز يَكُ الْمُنْ عَبِرُهُ عَظِيمًا لَاخَيْرُ فِي كُنِيرُ اعابتناجه فيهويتون الاسجري من الديهان لاتولاه بعِيْكَ عَنْ كَيْنَ وَأَنَّ مَا يَنْ فَعَلَ يَعِ مِنْ دُوْنِهِ ای العای غیر ŢŢ اخارجاع الطاعة لطاعتهم لهيها لمنهم عن لحق الوست وكالمنينة ألم القي في فلوم خُكُنَ اللهودينه بالكُفُر زحلال حرم الله وتحريم وااحل وكمن تَبْتِيزَ نَ وَلِيًّا بِيرَا ه وَيَطِيعِهُ مِن مُذُونِ اللَّهِ اي غَيرِهُ فَقَلْحَيِهُ خُسْرًا كَا هَٰإِنْيَا بِي مع الى الدالمورة عليه يُورُهُمُ طَلِ العرَّ يُمَيِّيْهُمْ سَلِ المال فالدن الموركم الشيطن بالك الاعروس بال

وْلِلْمُ لَيْنَ وَكَا يَجِدُلُهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عَنِهِ وَلِيًّا عِفظ وَكَانَ نَصِيرًا عِنعِ فِي مِنهِ وَعِي كَتَلْ شِيثًا مِنَ الصَّلِياتِ مِنْ ذَكُرٍ ٱوْأَنْشَ وَهُومُومُونَ فَاوُلَتِكَ مَيْ خُلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَلْفًا عَنْسُلٌّ الجنكة وكايظمن كفيرك قدنفرة النواة ومناعلاح لتحسن دينا فين كسكم وجحت انقادواخلص عمله لِلْهِ وَهُو عُيْسٌ مرحد التَّبُعُ مِلْكَ الْبُرهِيمَ الموافق للة الاس خنيفاً حال ع الدين الله الله ين القيم وَاتَّخُونَ اللَّهُ الْهِ مُعَلِّدُ اللَّهُ الْمُعْتِمُ خَلِيبُكَّ صفيالخانع المحمة له وَبِلْهِ عِمَا فِي لِسَّمَا وَتِ وَمَا فِي كُلْرُضِ مِلَا وَخُلْقًا وَعِيدًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ لَهُمَ عُجِنَبُكُما علماوفارة أى لم يزل متصفا بنلك وكيت في الما يطبون منك الفتوى في سيار السِّكَاءِ وصَيْل نَهِنَ قُلِهِم اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِهِنَّ وَكَايْتُلْ عَلَيْكُمْ فِي الْكِسْبِ العران من است المبراث يفتيكم ايضافي كيتمي النِسكاء الذي لا تُؤثُّونَهُ فَأَنُّونَهُ فَأَنَّ مَن الميراتُ وَتَرْتَعَبُونَ ايها الاولياءعن كَ تَنَكِّوُهُنَّ لِهِ مَا سَهِى دِنعضلوهن يتزوجي طبعا في ميراهن الهنيتيكم الاتفع والملاق فالمستنضعفين الصعارين الوليك ان تعطيهم حقى فهم وَيَامِرُكُمُ أَنْ تَقُوْمُو اللَّيْتَمَى بِالْقِسْطِ بالعدل فالمتارِد والمعرومَ انْفَعَلُوْ امِن حَبْرِ افَاتُ اللَّهُ كَانَ بِهِ مَلِيْكًا فِيجِازِيمَ عَلِيه وَإِنِ مُزَاَّةً مُ مَوْع بِفَعَلَ يَفْسِنُ خَافَتَ نوتعت مِنْ لَعُسلِهَا نروجها أشتوتك ترفعا عليهابنزك مضاجعها والتفصير في نفقتها لبغضها وطموح عيني اللجل مها اكاعِرَ صَيَاعِ إِيوجه فَلاَجْنَاحَ عَكَيْهِمَا أَنْ بَيْقًا كَمَّا فيه ادخام الناء في الاصل فالصاد وفي قرآءة بصلح أمراص بينهما صلحا والتقم والنفقة بان بترك لها شيئا عاءالصيبة فانتدضيت بزلك والافعلى الزدج ان بوفها حقها اويغاس قعبه ﴿ وَالْصُّلُوكَ مَنْ الْفَرْقة والنسَّوز والاعراض قال تعالى في بيان ما جد ل عليه الانسان وَكُوْصِرَة الْأَنْفُسِ الشَّمِ مِنْ الْحُولِ عِبِلِت طبِهِ فِكَامَها حَاصِرَتِهِ لَا يَعْيِبُ عِبِيهِ الْمِعِفِ انْ المراة لانكاد نسم بنصيبها من ذوجها والرجل بكاد يسم عليها بنفسه أذاً حب أغيرها وَإِنْ يَحْسُنُوا عَشَرَةِ النساء وَمَتَقَوْ البورعليمن فَاكِ اللهُ كَانَ مِمَاكَمْ مَكُونَ تَحْدِيرًا فعانيكمه وكن تستيطيعواك تغرلوا سروا بين السكاء فالعبه وكروض مم عل الد الزييان كُلُّلْكُيْلِ عَالَى عَبِنَ عَلَى القسم والنفقة فَتَن يُوْهِ آاى تِرْكُوا المال على المُحَلِّقِيمَ المَّيْ ولاذات بعبل كلين تضيل والعدل فالقسم مَسْعَوْ العبيد كالسَّالله كان عفيا ل جما يك فالدكان يتعرق المالينجان الطيف المالية المالية

الخضله بان ينزقها نزوجا غيره ويرزقه غيرها وكات الله واستكا بخلقه والفصار حكت هادم الم والموم والمام التماية وما في الأرض وكُفُّرُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُونُو الكِينَا بعن الكَتْب مِنْ تَبْلِكُمْ الله ودوالنصارى وَالبَّاكُمُ ياهل العران آنِ الله تَعُواللَّه خافوا عقابه بان تطبيعوة رَقَلنا لهم ولكم إن تُكفُرُ عاوصيتم به فَارِثُ اللهِ وَافْلَا اللهُ وَكَا فِي الْأَرْضِ خلقا وملكا وعَبيدا فلايضُ فَكُورُكُم وَكَانَ اللَّهُ عَنِيًّا عن خلقه وعن عبادتهم مَجْمِيْلًا محروا وصنعهم وَلِلْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ مَا فِي الْأَوْقِ كُورِهُ نَاكِيهُ لِلنَّهِ مِنْ اللَّهِ وَكُولِيكُو شَهِيلًا بان فيهاله إِن يُسَنَّا لَيْنُ هِبُكُمُ مِالْمُهُا النَّاسُ فَيَانِ مِنْ أَخِرِيْنَ مِرلَكُم دُكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ فَالْجُرُ مَنْ كَان بُرِيْكِ بعل تُوَاكِلا مُنْ الْعَمِنْ كَاللَّهِ وَقُوابُ اللَّهُ كَالْاَخِرُةِ لِمَنْ الْرَدِة لاعناع يرف فلم يطا احتكيا الاخس مهلاطلب كاعل باخلاصه له حيث كان مطلبه كابوجال عنده وكان الله سَمِيْعًا يَصِيْرًا يَامُهُ الْكِنْ بِيَ اصْلُوا كُونُوا قَوْامِيْنَ قاسْمِين بِالْقِسْطِ بِالعرف شُهَاكُ بالحق لِلْهِ وَكُوكَانت الشهادة عَلَى أَنْفُسِيكُمُ فاشهره اعبها بان تقروا بالحق ولا تكنموه آوَ عِل الْوَالَيْنَ أَلْأَوْبُهُ إِنْ كَيْنَ لَلشهود عليه غِرِيُّكُ أَذْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَ بِهِمَا منكم واعلم بعصالحهما فَكَاسَبِّعُوالْفُوكَ فِي شهادنكم بان تخابوا الغنى لرضاه اوالفقيريم مقله ل أنَّ لا تَعَارِ تُوْاعَد يُواعِر إِلْحِنَ وَإِنْ تَلُوا ا عُرُّواالْسُهُ إِنْ وَفَى قَرَاعُ وَبِي إِبِالِوا لِإِلِي عَنْسُهُ الْوَلْعَرِضُوا عن دامُ أَفَالِنَا لِلْهَ كَاعِمَا تَعْلَقُ حَمِيدًا نِعِجَانِيْمُ بِهِ يَأَيُّهُا الْرِبْنِ الْمُعُوْ الْمُووْاد اومُوَعَلِ فِي اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالْكِينَ الْمُؤْلِ وَالْكِينَ الْمُؤْلُ وَالْكِينَ الْمُؤْلُ وَالْكِينَ الْمُؤْلُ وَالْكِينَ الْمُؤْلُ وَالْكِينَ الْمُؤْلُ وَالْكِينَ الْمُؤْلُ وَالْكِينَ الْمُؤْلِقُ وَالْكِينَ الْمُؤْلُ وَالْكِينَ الْمُؤْلُ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلِينَا لِللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ إِن وَالْكِيْتُ إِلَيْتِنِي آثْرِ لَكُمِنَ قَبْلُ عَلَى لِوسِلِ عَمْ الْكَنْتِ وَفَى قِلْعَةٌ بِالْمِنَا ءَلَكَا عَلَى عَلَى وَمَنَ المنافر إلله عِرَمَلْكِ مَا كُنْفِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْإِخْرِكَةَ لْمَثْلُ صَلْكَ إِنْكِ عَلَى عَنْ كَتَ إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَا عوص وهمليم ودنيم كفروا بعيادة العدائة امكنوا بعريه نتم كفروا بعيسي نتم ازكاد واكفرا كفرا بعيلة يكر الله المنفور فمر ما اقام وعليه وكالمهارية م سبيلا فلريقا الى لحن يَسْتِرُ الْحَبِرُا عِي الْمُنْفِقِ بْرَياكُ عَنْ إِلَا لِيقًا مؤلِّما هوعن اللِّنا للَّذِينَ مِنْ اونعت المِنا فَقَين بَعْخِرُونَ الكِغِرْنَ وَلِهَا أَمِنُ وَلَ يتران النوهين فيهم والقوة أينتن في يطلبون عندهم العِزة استفهام انكاراى مُ فَأَنِ الْمُعِرِّفُ لِلْهِ حَمْيِهِمًا وَلِلْمَا وَكُلْحُوة ولاينانها الااولْيْاء وَوَقَلْ فَرْلُ الساء كتنب الغران فستواكم ات عففة واسما عن وساعاته إذا سيمعة

الكالله كامع المنفقين والكفرين في حق مُركيعًا كما اجمع والديباع الكفيوا وسيماء البَيْنَ ببل من الناب قبله يَتَرَبَّضُونَ بننظرون بِكُمُ الدوائرُ وَانْ كُانَ لِكُرُ وَوْ طَعِروعَن وَا الله قَالُوْ الْكُرْنَكُنْ مَعَكُمُ فالدين وأَلْحِهَاد فأعَظُونًا من الغنيه وَكُنْ كَانَ لِلْكُونِينَ فَعِيدً من الظفرطليكم وَالْوَاهم الدُسَتَعُورُ سُنتُول عَلَيْكُو ونقده على خنكم وقتل كموا بقينا علي وَالْمِ مَنْعَكُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ان يَظُّفُون بَكُونِين يلهم ومراسلاتكوبلخبارهم فلناعليكوالمُنْ ا قال تعالى فَاللَّهُ يَجُكُمُ بَيْنَكُوْ بَوْمَ الْقِيهَةِ بان بِيخِلَكُم الْجِنة وبيخلم الناروكُن يَجْعُلُ اللَّهُ للكفرين عَلَ الْمُؤْمِينِينَ سَيِيدُ لَا طَرِيقًا الْمُسْسَيْصال إِنَّ الْمُنْفِقِينَ بَحْلِ عُونَ اللَّهَ بَا ظَهارهم خلافطا بطنوهمن لكفولند فعواعتهم احكامه الدنيوية وكفوكارعهم مجاذيم على واعهمينة فالنبا باطلاع المصنيبه على ابطنوه وبعاقبون فالاخرة وكذا كالموالي الصلوة معالمؤمنين قَامُوْالْسَالَى مَسْأَقَلِينَ وَكُونَ التَّاسَ بِصلاتِم وَكَا يَكُورُونَ اللَّهُ بِصلوب الْكَافَلِيدُ لاساء مُنَنْبَنَ بِنِينَ مُتَرِددين بَيْنَ ذَلِكَ الكفروالايمان كَامنسوبين إلى هُوْكُاءِ اى الكفارة كَا إلى وَكُلا المفنيك اليكاءمن فنوب المؤميزين الريث فن ان مجعكوا يلوعكيكو موالاتم سلطب مَنْ بَنِناً بوهانا بيناحل نِفايتكم إِنَّ الْمِنْفِقِينَ فِي الْكُمْرَاكِ الْمَانِ الْمُأْسَفِلُ مِنَ الْكَارُوهِ وَعَرَّم وَكُنْ يَجِكُ هُمُ نُصِيرًا مَانعَ أَمَنُ لَعَنَّابُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُّؤا مِنْ لَنفَاقَ فَأَصْلُوا عَلَامُ اعْ وَثُقُوا بِاللَّهِ وَاخْلَصُوا دِيْنَهُمُ لِلَّهِ مِن الرياء فَادُلْؤَكُ مَعَ الْمُؤْمِنِ أَبْنَ فَيا يؤتونه وَسَوُورَ يُؤْسِتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱجْرًا عَظِيمًا فَالْاخرة هوالجنة عَلِيفِينُ اللَّهُ بِعَنَا بِكُوْلِنْ شَرّ نعه وَأَمَنُهُمْ بِهُ وَلَاستَفِهَام بعني النفي أي لايدن بم وَكَانَ اللَّهُ سَكَاكِرًا لاعالى المؤم عَلِيمًا عَلَقه كَا يُحْرِبُ اللهُ الْجَهْرِ الشَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ مِنْ حَلَّى بِعاقب عليه والله وللو قلابواخن الجهربة بان يخبرعن ظلم ظالمه وبدعو عليه وكاك الماء سويعا ألمايع المجا بمايفعولان مُبْرُوا تظهوا حَيْل من عال لهرا وتُغفوه تعلوه سل أوتعفوا عن سُور ظل عال كَانَ عَفُوا فَرِيْرًا إِنَّ الْمِرِينَ يَكُفُرُ وْنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَرُمْنَ وَلَا اللَّهِ وَرُمْنَ فَوَ فَإِ بان يؤمنوا بعدونهم وكيفؤلوك تؤمي ببغض الرسل وللدوم ومعن اَن يَتْخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ الكفر ولاسِمان سَعِيلًا لَمْ يَعْالِدُ عَلَيْهِ الْعِلْمَانُ مُثُمُّ الكَّفِيرُوْنَ حَقَّا مصديم وُلد لمضيف الجاةِ قياد وال

الألبؤهن بهجق تكول المليه واصدة وبي ملة الاسلام والضا الناروالدِبْنِ إِمِنْوَا بِاللهِ وَمُرْسُلِهِ كَلْهُ وَكُنْ فِيرِ قُوْا بَيْنَ إِجْرِكُ صِّنْهُمُ اُولَيْكَ سَوْفَ يُوْتِيْهِمُ بِالْنَدْنَ وَالِياءِ أَجُوْنَهُمْ تَوْالِعالَمُ وَكَانَ اللَّهُ عَنْفُو لاوليائه وَيَحِيُمًا بَاهِل طاعنه يَسْتُلُكَ يَا عَجَلَ أَهُلُ الْكِتْبِ الْيهود أَنْ تُنَزِّلَ عَكَيْرُمُ كَ السَّمَاءِ جلة ولحرن كما انزل على وسي تعنت افان استكبر خالك فَقَلْ سَاكُوْ الْ عَارِهُم مُوْسَىٰ ٱكْبُرُ اعظمِينَ ذلِكَ فَعَالْوُ آارِنَا اللَّهَ جَهْرَةٌ عَبِانا فَاخَلَ نَهُمُ الصَّا اخزالميثاق عليهم ليخافوا فيقبلوه وقل مودوالمنصاري احدالالبؤمن فبمامو <u> كُذُخْلُوا لَبَابَ</u> باللِقرية <u>سُجَّى </u> سجو اغمناء وَثُلْنَا لَكُوْ <u> لاَنَعْثُ وَا</u> وَفي قراءة به شن بالراك وفيه ادعام التاء في الصل في المال اي لانعند وا في السَّبُتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مَنْنَا قَاعَلِبُطُآعِلِ لَكُ فَنْقَصُوهِ فَمَانَقُضِهُمْ مَا مَنْ أَبْرِهِ وَالْمِيرِةِ وَالْمِيرِةِ وَالْمِ مرالمفتول لداداتذانا قتلنا علييكا ندفيل ولكن شبهلهمن فتلوه الأهرار عثلك اوادانهما الناء وعظا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا فَيَالِدُكُ كيرَدُسُولَ اللَّهِ فَرَغُمُهُمْ إَى بعج بالزنادكولي مفتخرب إناً فَتَلْنَا الْمُسِيْرِ عِيْسَى أَنَ مُرْ ذلك عنبناهم قال تعالى تكن ببالم في في اله وَمَرَّ تَكُونُهُ وَمَاصَلَبُونُهُ وَلِكِنْ شُرِّبِهِ مُمَا أَفِيٰ شَالِيٌّ مِتِنهُ من قتله حيث قال بعضهم لما مراوا المقتول بلهوهوماكه ثربي بقتله من عِلْوِلِلَّا إِتَّبَاعَ الطَّرِّن معوش محذدف تقديره دان من إملاا لِوهُ وَكَا قُتُكُونُهُ يُقِينًا حَالِ وَكُلَّةً مراقع والمراقع والمرا JUJE OF الكَلَّهُ مِنْ الله المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المرتبي المسلمة المرتب الكتابية من المسلمة المرتب المرتب المسلمة المرتب المر مِنْ بِهِ بِعِيسَى فَكُلُّمُونِهِ أَى الْكُتَّا يُحِيثُ بِعِانَ مَلِكُة المُن فَلِهِ الْمِنْ فِي الْمُنْ الْمُ مُون عبسى لما ينزل قرب الساعة كما ورح في حريث وَيُومَ الْقِيمَ الْمِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل مغيوله يمانقل فكن دقع المرازن بنفعه أثمانه أوقبل وتعبسي لماينزل فزب

كَيْنُ عِسِيعَ كَيْرِمْ شَهِيبًا مِا مِعلَوهُ لما بعِث البِهِم فِيظْلِم إِي سِبِ ظلم مِنَ الَّذِينَ هَا دُوا هم البهوج وَمُنَاعَكِيْهِمُ كَلِيَهِ الْحِلْنَ فَيْ هَالِمَ فَ قُولَهُ حُرِّمٌ نَاكُلُ وَى ظُفِرِ الْاِيدَ وَيَصِرُ فِيم الناس عَنْ سَبِيْلِ الْلْمِدِينِهِ صَلَّا كَتِنَّدُ الْأَخْرِهِمُ الْرِبُوا وَقَلَ ثَهُ وَاعْفَهُ فَالْتُولِيةُ وَأَكْلِهِمُ آمُولُ اللَّهِ بِالْبِكِيلِ بِالرشى فِالْحَكُمُ وَكَفَتَرُنَا لِلْكُغِونِينَ مِنْهُمْ عَدَا كَالِهُمَّا مؤلما لَكِنِ الْأَلْسِعُونَ إِنْ الْبَالِنَا فِالْعِلْمِهِنْهُمْ كَعَبِدُلِكِ بِنِسلامَ وَالْمُؤْمِنُونَ المهاجِن والإنصادِ يُؤْمِنُنَ ثِمَا أَيُولَ الْمُلَكَ أأنز ل مِنْ فَهُمْ لِكُ مَن الكُتب وَالْمُقِيمِينَ الصَّالُوةَ نصب عَلَى لَهُمْ وَقَرْجَةُ بَا ا وَلَهُ ثُوْنِيَ الْزَكْرَةَ وَالْمُوْمِينَ فِي بِاللَّهِ وَالْمِينَ إِلَيْهِ وَإِلْمَهُ وَلِي الْمَاكَةَ وَالْمِ عَظِيْمًا هُوالْجِنة إِنَّا ٱوْحَيْنَا لِلْيَكَ كُمَّا ٱوْحَيْنَا لِلْ نُوْجِ وَالنَّبِينَ مِن بَعْرِهِ وَكُمَا ٱوْحَيْتَ والنزاه بيم والسمعيل واسلحتي ابنيه وكغفوب بناسطق والأنسكاط اولاده وعيسلى وكثوب ويودس وكالم ون وسكيل والتينا اباه والوكر كرا بالفيخ اسم للكتاب الموتى والطنت مصدر بمعنى بورااى مكتوبا و السلنارسُلًا قَلْ فَصَصْنَهُمْ عَكَيْكِ مِنْ فَبِلُ وَرُهِمُكُا لَهُ عككة بوكانه تغالى بعث نمائية الاف نبى كربعة الاف من بنى اسراء يبل والربعة الم ف من سائر الناس قاله الشيخ في سورة غافر وَكُلُوا للهُ مُؤْسِى بلاوا سطة 3 تَكُلِينُها رُبُسُلًا يدل من دسلافيله مُكَثِيرِ نَيْ بالثواب من المن وَمُسُنلِ يرسينَ العفاب من كغرار سنناهم لِيكَلَّ بَيُونَ لِلتَّاسِ عَلَى اللّهِ مَجْبَةً عَمْمَال مَعْتَ ارسال الْرُسُلِ اليهم فيقولوا مهنا لولاارسلت الينارسولا فنتبع اليتك ونكون من المؤمنين فبعش القطع عنهم وكان الله عَزِنزًا فعلكه حَكَيْمًا فيضعه وْنَزل لماسالليهودعن سُوته ص الله عليه وسلم فانكوده لكِن الله كَ بَشِهَ أَن يَبِينَ نبونك بِهَا أُمُزُلَ الْكِيكَ مِن القرآن المعجز أَنْزُكُهُ متلبسا بِعِلْمِ اعالمُهُ اورفيه مُلَه وَالْمَلْكِلَةُ بِينْ كُوْنَ لَكَ بِضَا وَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِبْ مُنْ على لك إِنَّ الَّذِينِ كُفُولً بالله وَصَدُّوا لناسعَنُ سَبِينِ لِاللَّهِ دبي لاسلام بكمتهم نعمة محلصل الله عليه وسلم هم ليهود قَنْضَكُوا صَلْلًا بَعِيْدًا عن المتنانَ الَّذِيْنَ كُفَّتُوا بالله وَظَلَمُوا بنيه بكمّان نعته كمَهُ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرُكُمُ وَكَالِهَ دُيَاثُمُ كَارِيْقًا من الطَقِ الْآكُونِيَ بَحَمَيْمُ أَى الطريق المؤدى إليها خُلِرِينَ مقرب الخلودين الذادخلوها أَبَرًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللهي بَسِيرًا هينًا لِأَيُّهُ النَّاسُ الحاهل مَهُ قَلُجًّا مَكُمُ الرَّسُولُ محمد بِالْحَقِّينُ مَّرَّبُكُمْ وَاحِثُوا بِه واقصروا تحيِّرًا لكم ما انتم فيه من الكفر وَلِنْ تَكُفُّرُوا بِهِ فَالِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ Contraction of the contraction o

الكِنْبِ الانجيلَ لَمُعْلُوا تَعَاوْطِ لِعِل فِي يَنكِمُ وَلاَتَعُولُوا مَكِل الْمُورِ إِلْهُ وَالْعَلَى مَن تنزيهه عن الشريك والولد إِنْكَ الْسَبْجُ عِلْسَوانَ مُنْ يُجُ رَسُولُ اللَّهِ وَكِلْمَدُ فَ الْفَهَا وصلها إلى مُلْكَ وَمُرْفِحُ آى خومروح مِينَكُ أَصْبِفَ ليه تعالى تشريفًا له ولبس كما زعمتم ابن الله اوالها مع ٳۅؿٵڵٮٛنك ثلثه كان ذالرم مركب ولاله ينزة عن التركبيب عن نسبة المركب البه <u>عَالمِنُوا باللّه</u> وَمُرْسُلِهِ وَكَانَفُولُوا الألهة تَكُنَّكُ الله وعيسى عمه إِنْهَوْاع ذلك وانوا خَيْرًا كُلْمُ منه وهو النحيد إِنَّمَا اللهُ وَاحِدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاحِدُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا لِمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّ خلقا وملكا والملكمة تَنَأُ في البُنوة وَكُفَى إِينْهِ وَكِنِيلًا شَهْمِهِ إِعِلَىٰ اللَّهِ النَّهِ الْفَالِمُ اللَّهِ الْفَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِيلِّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْحَالِمُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ لكسِيمُ الذى زعمته إنه اله عن آنَ تَكُونَ عَبِنُرًا تِنْهِوَ وَلَا الْمُنْكِكَةُ الْمُقَرِّزُنَ عِنْ لِلهُ يستنكفه ان بكونوا عبيل وهذامن حسن لاطراد ذكرللر وعلمن ذعم انها المتراوينات المه كمارد فبله على نصارى الزاعبن ذلك المفصود خطابهم وَمَنْ لَيُسْتَكُونَ عَنْ عِبَادَتِهُ وَيَسَدُ وم البك بجينياً فالاخرة كَامَا الَّذِينَ امْنُوْ وَعِلْواالصَّلِعْية بَيْعَ فِيْنَ الْجُوْسُ هُوْسَ نؤاب عالم وَيُزِيْدُهُمْ مِنْ فَصَلِهِ ملاعين مرابت ولااذن سمعت ولاخطرع فليشرواكا الَّذِينَ اسْتَنْكُفُوا وَاسْتَكُبُولَ عَن عبادته فَبُعَنِّ بِهُمْ عَكَابًا مِعْلِ الْعِيدُ النَّالَ وَالْمَعِدُ لَهُمُ مِينَ وُونِ اللهِ اعْدِينَ وَلِيًّا مِدِ فع عهم وَكَانصِهُ آيَدَ عِيهمنه لِأَيُّهُ النَّاسُ قَلْجُاءً الملكين المراسول بُرْهَاكُ حِدِ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَيكُم وهوالنبي صلاله عليه وسلو وَأَنْزَلْنَا اِلِيَكُمْ نُوْرًا مِثْنِلْيًا أ القران فَآمَتَ اللَّذِينَ الْمَنْوَارِ اللَّهِ وَاعْتَصَمُّوا بِهِ فَسَبُلْ خِلْهُمْ فِي مَرْخَمَ فَي عِنْ عُوفَ اليه وصِل كَا طريقاً مُسْتَعِينًا هِي رِين الاسلام لَينْ تَنْفُتُونَكُ فَالْكُولُانَ قُولِاللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِالْكُلَّا <u>ٳڹۣٵ۫ؠؙٛٷٛٷۜڡۻۼٚۼڸڣڛ؆ۿۘڵڐؘٵؾڬۺۘڮڰۘٷڲڰۘٵؽ؇ۅٲڵڽۿۅٲؖڰڬڵڎۘۊڰڰؙڐڂڰٙڡڹٳؠڔڹٳۅٳٮڣڰڰ</u> نِصْعُكَا تَرُكَ وَهُوَ لَهَا خُكُنُ اللَّهُ يَرِيُّكُا جميعُ تَكْتَ إِنْ لَمْ يَكِنْ هُمَّا وَكُنَّ فَانْ كَان لِهَا ولد ذكو ف لا شى لماوانتى فلمافضل عن نصبها ولوكانت الاخت اوالاخ من أمر ففرضه الس كسإنقدم اول السورة كان كانتكآ ائلاختان أثنكتين أفيضاً عد لانها تُزلَّت في جأث وقَدُمُّات عن اخوات فَكَهُمَا الثُّلُ ابْنِ مِكَا تُوكَ كَاحَ وَإِنْ كَانُواْ اى الورْنَهُ اِنْحُوهُ بِرَجَاكُ وَلِسِمَاءً عَلِلنَّكُومَنهم مِثْلُحَظِ ٱلْأَنْشَيْنَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ شَلَاتُع دينكم لِ أَنْ لَا تَصِّلُواْ وَاللَّهُ يَكُلِ لميني ومنه الميراث تهوى الشيخان عن البراء انها الخراية نركت من الفرائض

سورة المنعرة منجيت مائة وعشرون اية اوواننان اووثلث حِ اللَّهِ الْرَحْمِ اللَّحِبْمِ يَا يُهُمَّا الَّذِيْبَ الْمُنْوَا وَفُوْا بِالْعُفُودِ العهود المؤكنة التي لَمُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَالْنَاسِ أَحِلَّتُ يُرِكُونِ بَعِيمَةُ الْاَنْعَامِ الابل البقروالعنم اكلابع الذبح على المن صلى الله عَلَمُ مَا يُمِن الله عَلَمُ مَا يُمِن البَعْلِيلِ وغَيْ الْعَناصِ عَلَيْ اللَّهِ الْمَا يَكُ الْمِنْوَالا ثَعِلُوا شَعَالِرُ اللَّهِ جَمِع شَعِيقًا مِعَالَمْ دَبِيَّةً بِالصّيدِ فَي يَجِدٍ مِرَوَّ الشِّي كُولُوكُمُ بِالقَتال فيه وَلا الْفَرَي مِا إِهِرِي الْمُحرِمِن النعم بِالتعرض وَلا الْقَكَّرُ ثِنَ جَمْعُ تُلادة وهي كان جمع يبيرين شجرالحرم لِبامن اى ملامنيعوض له أولا صحابها وَلَا تحلوا المِثّانِينَ قاصِيرِينِ الْبَكَيْ بان تقاتلوهم يَنْبَعُون وَضِي آرِيرِ فَا مِنْ رَبِي إِللَّهِ القِايلَة وَرَضُوا كَامِينَةٌ بَقَصَلَةً ب وخ باين يزاءة واركا بحكام من لاحزام فاضطادوا امرباحة وكالمجرم عَانَ بَفَرَ الْنِرُ وَسِكُونَ إِنِعِضَ قَوْمِ لاجِلِ آنِ صِيرٌ وَكُرُ عَنِ الْمُسْعِ الْحُرَامِ إِنْ نَغْمَتُ أَنْ اللَّهُ مَا لَقَتَلَ فَعَدِى وَتَعَا وَثَوْا كَلَّ الْبَرِّ نَعْلَ هَا مَرْتَوْبِهِ وَالسَّقُولَى بنز كع نهبيم عنه وَلاَتَعَا وَنُوْافِيه حَن احرى التَّاثِينَ فَي الْصِلِ عَلِي إِثْرِ المعاص وَالْعُنُ وَالِن التعرى في حدود الله وَاتَّقَوْ اللَّهَ خافواعقابه بأن تطَّيْعُوَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْكُ الْعِقَّابِ لَّ لِغَيْرِ اللَّهِ مِن دَجِ عَلِيهِ مَعْبِرِهُ وَالْمُنْعَرِقَةُ المَيتة خنفا وَالْمُؤْوَدَةُ المُقْتُولُ ربا وَالْمُتَرَّدِيَةُ السافطة مرجلوال السفل فمانت وَالنَّكِطِيمَةُ المقتولة بنطوا حرى لها وَمُمَّا أَكُلّ من الله كَازِيكَيْمُ الْحِدَكَة فِهِ الرحِمن هذه الانتسباء فن مجمَّع وَمَاذُ بِجُ عَلَى الس النصب جمع نصاب هي المسام وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْ تَظلبواالقسم والحكم بالأَدْكَامِ جَمع لم بعدة الزائ ضهامع فنخ اللام قِرح بكسالقاف مهم صغبرلايش له ولانصل وكانت سبعة عنداله الأ يعم المعربية عليه العلام وكانو إيجيلونها فال المرتهم ايتروا وان نهتهم انهوا لألي كوفيس خوج عن وَةُ جَعُرَ الْوَدَاعِ الْبُؤُمُ يَشِرُ الْإِنْ يُكُلُّونُ الْمِنْ دِيْنِكُمْ ان ترتدواعنه بعرطمهم مُنُ عَكَنُكُوْ نَعِمَةِ فَالكَالهُ وَقِيلِ بِرِخِلِ مَكَةَ الْمُناينَ

المنظمة المنظ EE SE STATE OF THE PARTY الزي الراز الزي الراز الزي الراز ؖٵڰ<u>ڰۿٷ</u>ٙڶٵۼۺ シメリンダ マンごご المام و المام الم

طاهرا فأمستن وكبؤه كمركم وكأبي بكثم معالمرافت مينه بضربتين والباء للالصاق وببينت لل ان المراه استيعاب العضوين بالمسوماً يُرِيُدُ اللهُ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ فالدين ضيق بما فرض عليكم من الوضوء والعسل دالتيم وَلَكِنْ مُنِ نَدُ اللَّهُ لِمُطَهِّرًا مُنْ من الاحداث والدنوب وَلِيُتِمُّ الْفِي اللّ عَلَيْكُمْ بَالاسلام ببيان شرايع الدين لَعَكَلُمْ تَشْكُرُونَ نعمه وَاذْكُرُ وُانِعْ مَهُ اللَّهِ عَكَبُكُمْ الاسلام وَمِنْ الْكَاتَةُ عَمِرِهِ الْكَرِي وَاتَعَكُّمُ بِهِ عاهد كمهليه وذ فَكُمُّ النَّبِّي صلاله عليه وسهم حين بابعتموه سَعِعْنَا وَكَطَعْنَا في كلماتا مربابه وتنبى هما نحب وتكره واتَّقُوا الله فميثاقهان النقضوه إنَّ الله عَلِيمُ بِنَاتِ الصُّرُورِ بِما في القلوب وبغيرة اولى المَيُّمَا الكِنِينَ الْمُنْوَاكُونُوا فَوَامِينَ قاعَين لِلْهِ بِعقوق شُهَكَّ بِالْقِسْطِ العدل وَكَا يَعْرِمَنُكُم جِهلا شَكَأْنُ بِعَضَ فَرَمِ إِي لَكُفَادَ عَلَى أَنُ كَا تَعُولُوا فَتِنَالُوا مِنْهُ لِعِدَاوَتِهُمُ إِعْرِلُوا فَالْعِدَةُ و الولى هُوَا كالعدل آفَرُ كِلِتَنْفوى وَاتَّعُوا اللّهَ وَثَاللّهُ حَبِن رُبِمِ النَّهُ وَعَاللّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَلُواالصَّلِخِيرِ وعلحسنا لَهُمْ مَّغَفِرَةٌ وَّاجْرُ عَظِيمٌ هوالجنة وَالَّذِينِ كَعَلَ كُوْا وَكُنَّ بُوْا بِالْيَزِيَا وُلِيَاكَ صَعَابِ بِحِيمٍ ياَيَّهُ الَّذِينَ الْمُنْ فِالْذَكُرُّوْا بَعِنْ مَكُ اللهِ صَلَيْكُمْ إِذَ هُمَّ نَوْمٌ هم قريش كَنْ يَنْسُطُوا بمد اللَّيْكُو البُرِيمُ لَيُفْتِهِ مِنْ يَكُونُ الْمِيمُ اللَّهُ وعصم كوم المدوابكم وَاتَّغُوااللَّهُ وَعَلَى للهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقُنْ لَأَخُدَا للَّهُ مِيْتَا ى بَنِيَ الْسُرَّةِ مِينَا عابينكربعد وتبتنانيه التفات عن الغيبة اقمنا منهم الشي عشر كونيكا من كل سبط نعتيب كِن كفيلاعً أَوْلُهُ بَالُوفَاء بَالُعُهُ لَ تُوثَقة عليهم وَفَالَهُم اللهُ إِنِّي مُعَكَّمُ بالعون والمصركة فألام فَسَمْ أَفَدَةً والصَّلَوةَ وَالْتَبَنَّمُ الزَّكُوةَ وَالْمَنْمُ بِرِسُولَى وَعَزَّدْ مَكُونُهُمْ نَصْرَتُموهم وَأَقْرَضَ مُمَّ اللَّهُ <u> </u> وَهُمُّا حَسَنَّا بالانفاق في سبيله لا كُفِرِنَّ عَنْكُمْ سَيِّا أَيْكُمْ وَلاَ دُخِلَتُكُمْ جَنَّتٍ كَجِزِي مِن تَحْتِهِما الْأَنْهُ إِنْكُنْ كُفُرْ لَعُ كَالِكَ الميثاق مِنْكُوفَعَ نَصَلُ سَكُوا السَّرِيثِ الخطاطريق الحق والسواء فالاصل وسط فنقضوا لمينات قال تعالى فيما نَقَضِهِمُ ماذا ثُرة مِيْنَا فَهُمُ لِعَالَهُمُ البعد ناهم من رحمننا وَجَعَلْنَا قُلُونَهُمْ فَسِيَّهَ لَا تلبن لقلوب للأيمان يُحِرِّفُنَ ٱلْكُلِّمَ الذي في التوراية من انعت محرصل الله عليه وسلم وغيرة حَنْ مُوَاضِعِهَ التي وضع الله عليها اى يبلونه وكسُوا تَرَكُواْ حَظَّا نصيبا مِمَّا دُكِرِ وَالمرابِ فالنورلة من لتباع عمر وَلا تَزَالُ خطا دللنبي صوالله عليه وسلم تَطَّلِعُ نظهم عَلَى حَالِثَ آيَا وحيانة مِينُهُمْ بنقط العرب وغبي الْأَفَلِيدُ وَمُونَهُمْ مسن اسه فَاغَفُ عَنْهُمُ وَاصْفِرُ إِنَّ اللَّهَ يُحِيثُ الْحُسِنِينَ هِنَامنسورَ بِاللَّهُ السيف عَمِن الَّذِينَ قَاكُوْآ

كَانَكُمْ عَمَ مَتَعَلَى بِقُولِهِ أَخَذُنَا مِينَاقَهُمُ كَمَا لَحْن نَا عَلِي بِي إسراء بِل إليه ود فَنَسُوحُ كُل إِنَّ اذْكِرُومُ به فالانجيل لايا وغبر ونقضوالميثاق فَاعْرَيْنَا ونعنا لَيْنَهُمُ الْعُرَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْفِيلَمُ بتفرقهم واختلاف اهواء مم فكل فرقة تكفر الاخرى وَسَوْفَ يُنْيَرُهُمُ اللَّهُ فَالْأَخْرَةُ عِلَكَا لُوْ أَيْضَنَعُوْنَ فِي إِنْ مِعْلِيهُ مِلْ الْكُلِيلِ إِلَيْ وَوالنصادَ مَنَجًاءَكُمْ مَسُولَنَا فِي مِنْ الْكُلْمُ الْنَهُمُ الْخُفُلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الل التورية ولانخبركانية الرجم وصفته وكيفة واعكن كتيرمن ذلك فلايبينه اذالم بكف فيه مصر الالاقتضاء حكم عَرْبِجَاء كُمْ مِنَ اللهِ مُنُورٌ هولنبي للبيطييه وسلم وكين وان مَيني بني مَنْ مِنْ اى بالكتاب اللهُ مَن النُّهُ عَرِضُوا نَهُ بان امن سُبُكِ الشُّلْجِ طرقَ السلامةُ وَيُخْرِجُهُمْ مِينَ الظُّلُ إِن الكفو ٳڮٳڵؙؿٛۯٳ؇ؽٵ<u>ڹٳۮٝڹ</u>؋ؠڶڔ۬؋ؾڡۘۯۿؘڔؠٛڔؠٝٳٳڝڗٳڂۣڡۺؙٮؾڣؠۣٙۮڽ؇ڛڵٵڶڡؘۜۮؙڰفُۯڵؽؚڹؽؘٵڷؙؙۅٵ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسِيِّحُ ابْنُ مَرْاَيُهُ حيث جعلوه الهاوهم الميعقوبية فرقة من النَّصَارَ قُلُ فَمَن يُمُلِكُ اى بيفع مَنَ عناب الله وسَنْ بَنَا إِنَ أَكُو أَنْ يُهْلِكُ الْمُسِيْعِ أَبْنَ مَرْبُو وَالْمَنَاءُ وَمَنْ فِي كُلَا فُضِ جَمِيمُعا الْخَاحِد علا ذلك دلوكان للسبج الهالقر وعليه ولليوملك السكما وتكرض ومَابَيْنَهُمَا يَعَنْكُونُ مَاسِتًا عُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً شَاءه قَرِنُدُ وَقَالَتِ إِنْمُ وَدُوَ النَّصَارَى اى لمنها نَحْنُ أَبْنُو اللَّهِ اى كابنا عه فالقرب والمنزلة وهوكابا من افالشفقة والرحمة وَكَحِبّاً وَهُ فَلْ فِي الْعِي فَكِم بُعِينَ بُكُمْ بِلُ نُوْبِكُمْ ان صعقتم في لك والمبعن سلاب وارده ولا الحبيب جبيب وفدعن بكم فانته كا ذربي بَلُ نَهُمُ بِسَرَحِينَ جلة مَرْخَكُقَ مِ البشركِم المه وعليكم اعليهم يَغْفِرُ لِنَ يَسَاءُ المغفرة له وَيُعَرِّزُ بُمَنَ لَبَسَاءُ تع رأيب اعتم ٤ وَلِلْهِ عُلْكُ السَّمَا فِي وَ الْأَرْضِ فَ عَالَمِهُمُ أُولِكُمْ إِلَا لَهُ عَلَى الْمُولِلِ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْمُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَل ككم شرابع الربيا على تَوْفَيْر إنفظاء من الرسول دلم بين بيده وبين عبسي سول مرة والمعضمة وتستوس ڹڬ<u>ڵؖ</u>ڬٛ؇ؾؘڠۜۛٷؙٛٷؖٳۮ۬ڡڹۻٙػٙۘڮؖٲؖؾۘٵڝٛٙڗڸ؈ٛٙۺؽڔۣڗۜڰڹۯڹڔؚۏۘڡٞۯڿٳڲۿ؞ۭؽۺؠڗؖٷؽڹۺؚڮ اذا وَاللَّهُ كَلِّ كُنِّ مَنْ فَعَ قَرِنَهِ وَمنه تع نبيكم ان لم بَنتِعوه وَاذكر إذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِه لِفَوْمِ الْفَوْمِ اللَّهُ كَلَّهُ أَذْ جَعَلَ فِيكُمْ الْمِعِنكُم الْفِيكَاء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اصحاب صح خشم وَالْتَكُم المَهْ وَلُحِتُّ مِن الْعَلِي مرابن السكوونلق المجوع فراك يغزم اذخُلُواالارض المفكر سة المطهرة الَّذِي كُنَّبُ اللَّهُ كُلَّمُ المرم برخولها ۿڵۺٵؠٞٙڮۜٲڗ۫ڗڰ۠ڎٵۼۧڮٲۮڹٳڴؠؙٞؾۿڔۄڂڿڶڵۼڔۅڰؽؙؙۜڠڷٟڋۅؖٵڂڛڹٛۼؖ؋ڛۼؠڮۊٵڵٷؖ<u>ڲٷۜ؈ڴٷۜؠٵٷۧڰٵڿۘٵڒؚٛؖ</u> ૡૻૢ૿ૢٳ૱ૢ<u>ૢૢૢૢૢૢૢૢૡૢૺ</u>ૡૢઌ૱ૹ૽૽ૡૻૺૹ૽ૺઌ૽ૺઌ૽૽૱૽ૢ૱૽ૢ૱૾ૢ૱૾ૺઌ૽ૹૢૺૺૺઌૺઌ૽૽ૹ૽૽ૡ૽૽ઌ૽ૹૺઌ૽ૺૻ૽ૡ૽ૹ૽ઌ૽ૹ૽૽ૺઌ૽ૹ૽૽ૡ૽૽ૢૺઌઌ૽ૺૡૢ૽ૹ૽ૺ૾ૣૺ૽૽ૢૼ مرحله بلاعن موسى بحلاد يفنية النقباء ما فنتوه فحبنوا ادُخُلُوا عَكَيْرُمُ الْبَابَ بالِلقريبَ وَتَحَدَّقُوا فَاجْ بَلَا مَلْهُ 

Swift Sund States 94:0 فإذا كخلفوة فكأتكم غليوب فالاذلك تيقنابن الهموانع ازوهاه وعك لَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِلْقَوْمُ الْفَسِقِينَ قَالَ بَعَ عة حنى فرغ من قبِّالْهُمَّ وَبَرُوكُ أَحِنُّ فَعَ انالتهم 点。 لِتَقْتُكُنِى كَاآنَكِ بِالسِمِ يَدِى الْكِيكَ بِاقْتُلَكَ إِنَّى آنَكَا وَاللَّهَ مَهَالْعَلَى إِنَّى فَاقَتَك آنَ تَنْبُوءَ ترجع بِالثَّنِي بانه قَتَلَى وَإِنْهِكَ الزي لاتكبته من قبل فَتَكُوْنَ مِن ٱصْحِيبِ لحدافتلك فأكون منهم قالنغ من على أو وحفر لمورا بِغَيْرِنَغْشِ فِهِ لَهِ الْمُعَادِدَاتَاهِ فِي لَا مُرْجِرَ

مُعَانِينًا أَخْيَا النَّاسَ جَمِينِعًا وَقَالَ بن عباس ضمن حيث انتهاك حرمتها اى بى سَرْا بِلِ مُسْلَمَا بِالْبَيْنِيِ بِالمعِزِاتُ نُنْمُ الْ المن قتل واخرالمال والقطع لمن خزالمال ولعريق والنع كمن خاذ فيقط قالها بن عباس وعليه السَّافِعِ واصِرَقُولَيْهُ أَنَّ الْضَلَّبُ ثَلَاثَابِعِ اللَّقَّلِ ونَيل قَبلَ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ الْنَفِي السَّاعِ فِي السَّاعِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمُ الْنَفِي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي السَّاعِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي السَّاعِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلِي اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللْمُ اللللللِّلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الل مغيره ذلك الجزاء للنكور لمَهُمْ خِزْئُ ذل فِي الثُّهُمَ وَلَكُمْ مُ فِي الْأَخِرَةُ عِمَا الْجُرَةُ عَرَا الْج هوعنا الناراكا الذي تَاجُوا من لمحاربين والقطاع مِنْ أَبْلِ أَنْ تَقْدِمُ فَا عَلَيْهُمْ فَاعْلَمُ وَالْكَاللّ عَقُورُ لَمْ مِا تُوهُ مَجِيمٌ بهم عبرين الخدون فلا تعريهم لميفيدانه لا بسقط عنه بنوبته الا حرودا للهدون حقوق الادميين كناظهرك ولمارمن تعرض لهوالده اعلم فاذا قتل واخد مر المرابع و ال المال يقتل ويقطع ولايصلب وهواصح قولى المشافعي ولاتفيد توبيته بعدا لقررة عليه Secondary Secondary Contractions ۺيڻاوهوصوقوليهايضا يايُهُا ٱلْزِيْنِ الْمَنُوااتَّقُوااللَّهَ خافواعقاً بِهَانَ تَطَيَّعُوهُ وَانْتُغُو ڟڵؠۅٳٳڷڽۘۘ؋ٳڷۅڛؽؚڷؖۊؘۘڡٳۑڡڗۑڮؠٳڵۑۄڡڹڟٵعت٥ۅٙڿٳ<u>ۿؚۯؙڎٳۏڛۜڔؽڷ</u>؋؇ڡڒ؞ۮڽڽ٥ڵڰڴڰٛ فالخامسة ءأك لسفافي الوالبوتوكزاروا والشافع واك المرابعة ال

٢٥٠٠ المراد المرد المراد الم يحيج فالتعبير بهنا مانقتم فلاسقط بتوسته حقالادمى القطع ومردالمال نعم انعفعنه قبالرفع للامام سفط القطع وعليه الشافع المرتع كمراكز سيفها ته عْلْكُ التَّمْمُونِ وَالْمُرْضِ بُعِكِرِّ بُعِنَ بَيْنَاءُ تَعَنِيبِ وَكِيْفُولِكِنَ لِيَّنَاءُ المفعرة له وَاللَّهُ عَلَى عُلِّشَى عَرِيْرٌ ومنه التعنبيب المغفرة يَايُّهُا الرَّسُولُ كَا يَجُونُكَ منع الَّذِيْنَ يُسَارِ عُنَ فِالْكُمْ يقعن فيه بسطة الحظهرينه ذاوجرا فتصة من البيان المزين كالواامنا بأفاهم الم متعلى بقالوا وكَمُرْتُوُ مِن مُكُوبُهُمُ وهم لمنافقون وَمِن الَّذِينِ هَادُوْا قُوم سَمَّا عُنْ لِلْكُدِ النكافترتهم حبارهم ستاع قبول ستكاعن منك يعوم ليعوم لعرائي ملك المركاني المتحافظ المركاني المتحافظ المتعافض المت وهاهلخيبرنافيهم محصنان فكرهؤرجههما معثوا قريظة لبسالوا النبى صلى المله عليه كمهما مُجَرِّوْنَ التَكْلِوَ الذى في التورية كاية الرجم مِن بَعْرِيمُوا ضِعِهَ الني وضعها الله عليها اىيدلونه يَقُولُونَ لمن السلوم إِن أُوْتِينَ وَهُلَا الحكوم الْحُوالِي الْعَالَم به عِي خَيْنُوهُ فاقتبلوه وَإِنْ لَكُورُونُونَةٌ بِلِفَتَاكَم بِخِلانِهِ فَأَخَذُ كُولُ ان تقبلوه وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتُنَبَّ فَاصْلاً فَكُنْ تَمْلِكُ لَهُ مِنَ اللهِ شَكِيًّا فَ وَفَهِا أُولِيْكَ أَيْنِ أَنْ كُمْ يُرْجِ اللَّهُ أَنْ يُطَقِّى كُلُوْبَهُمْ مَنَ الْكُورُ لُوالْحِهُ لَكَان فِالنَّهٰ عَاخِرْيُ دَل بالفصِيعة والحِرْبة وَكَمْرُونَ الْاَخْرَةِ عَنَا الْعَظِيمُ هُمْ سَمْعُونَ الْكُنِبِ أَكَّالُولُ 133 لِلسُّعَتِ بضم الحاء وسكونها أي لحرام كالرشي فَان جَاءُوك لَيْ وبينهم فَاحْكُوبَيْنَهُمُ أَوَاعُرِضُكُمُ هناالتغني رمنسخ بقوله وأناحكوبنيكم الأبة فيجالجكم بينهم اذا ترافعوا لينا وهواصح قولر الشافعي في تونزا فعلى المنامع مسلم وجب اجاعا وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُنْ يَضُرُّولُكَ شَكِيًّا ا كَانِكَ مَنْ بِينِهِ فَاخَكُو بَنِيَهُمُ بِالْقِسُطِ بالعدل إِنَّ اللَّهَ يَجُرِبُ الْقُسِطِينَ العادلين فَالكم اى بنيه ، وَكَيْفَ يُجَكِّوْ نَكُ وَعِنْكَهُمُ التَّوْزَلِةُ فِيهَا حُكُوا لَهُ وِبالرَّحِمْ اَستعْهام نَعِلَى الويفصروا بدلاشمعرفة الحن بلهواهون عليهم كثر كيكوكوك يعرضها عن حكك بالرجم الموافق لكتاب مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ النَّعَامِ وَمَا الْكِنْ وَإِلْمُ وَمِنِ بِنَ إِنَّا الْرَكْ الْكُورِيةُ فِيهَا هُرَكَ من الضلالة وَتُوْكُ سِيان للاحكام يَحَكُنُونَ اللَّهِيُّنَ من بخاسل بن الَّذِيْنَ اسْكُوَّا انعَادوالله لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَ وَالْرَبَّانِيُّنَ العلماء منهم وَالْاحْبَ أَر الفقهاء بِمَا بسبالة ى اسْتُحْفِظُوا استودعوه المستخفظهم الله اباه مِن كِنْبِ اللهِ انسبلوه وَكَانُوا عَكَيْهِ شُهُكَا أَوَا نُهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهود فاظهادواعندكومن نعت محرصواللصليه وسلووالجموعيها واختثون فكتمانه وكالشنازة سَبِرَاوا بِالْيِقِ ثُمَنًا كَلِن رَّمِن الرنياع كِمَانيا وَمَرْ الْمُعَكُّلُ مِمَّا أَوْلَ اللَّهُ فَأُولِيكِ مِهُ

الكفرين به وَكُنْبُنَا فِضِنا كَلِيْرِمْ فِيهَا الْحَالَةِ مِنْهَ أَنَّ النَّفْسَ تَعْتَلِ النَّفْسِ أَذَا قَتْلَها وَالْعَبْنُ تَعْقاً بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ يَجِدِع بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنُ تَعَطِّع بِالْأَذُنِ وَالسِّينَ تَعَلَّم بِالْسِينَ وَقَ عَلَ وَ بالراح في الاربعية والجؤور بالوجهين قصاص كقيص فهااذاامكن كاليده الرجل وللن كروغوذلك ومرايكر كومة وهذالى كهوان كتب عليهم فهومقر في شرع المن تصرف بيج اى القصاص بان مكن وَهُوكُفَّا مُوْ لَهُ لِمَانًا هُ وَمَنْ لَمُ يَحَكُمْ بِمَانُولَ اللَّهُ وَالقصاصُ عَيْ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّلِوُنَ وَقَفْيُنَا اللهِ مَا عَلَىٰ أَكْرِهِمْ الْحِلْسِينِ بِعِيْسَى أَبْنِ مَرْيَةٍ مُصَرِقًا لِمَا بَيْنَ مَدْيَةِ قَالِمَ اللَّهُ مَلْهُ وَقَالِمَا بَيْنَ مَذِيةِ قِبِلْ مِنَ التَّوْمُ لُهِ وَ انَّذِنَهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُرَّى مَن الضلالة وَكُورٌ بميان لَلْأَحَام وَمُصَرِقًا حَال لِيَابَيْنَ يَكُنْهِ مِن التَّوْمِيةِ المافيها من لاحكام وَهُرِّي وَمَوْعِظَةً كِلْمُتَّقِينَ وَقَلْنَا لَيَكُمْ الْهُلُ لُو نِجْيلِ عِالْزَلَ لِلْهُ فِيبَاءِ من لاحكام رَفَى قرآءةً بنصب يُحكُووكسرُهم عطفاعلى معمول انتيناه وَمَنْ لَهُ يَكُونُ بِمَا اَنْزُلُ اللَّهُ فَاوْلِينَكَ هُمُ الْفُسِيقُونَ وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ ياعِمِ الْكِتْبَ القران بِالْحَقِّ منعلق انزلنا مُصَلِّ قُا لِلَّابِئِنَ بَرِيْكِ الْحَقْلُهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمُهَيْمِيًّا شَاهُ لَا عَلَيْهِ وَالْكَتَابِ بَعِنَ الْكِتْبِ فَالْحَكْمُ بُلِيَّةٍ بَيْنَ اهر الكتاب اذا ترا فعوا ليك مِمِّا أَنْرَكُ لِللَّهُ اليك وَكَا تَنَبِّعُ اَهُوَاءَكُمْ عادُلاعَمَّا جَاء لَعَمِن الْحُورُ كِكُلْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ إِيهَا لاهم شِرْعَةً شريعة وَمِنْهَا الجَاطريفِ الأضحافي الدين عَسْعون عليه وَكُو شَآءًاللَّهُ لَجُعَلَكُمُ أُمَّاةً وَآحِكَةً على شريعة واحدة وَلَكِنْ فوتكم فرقالِيبُ كُولُمُ ليخت بركم فِيماً المُكُورُ من الشابع المختلفة لينظر المطيع من كمروالعاصي فَاسْتَنْبِقُوا الْحَيْرِ إِبْ ساس عَمُوا اليها إِلَى اللهِ مَرْجِعُ كُمْرَجِينِيًّا بِالبعث فَيُسَبِّكُ لَوْ بِمَاكُنْمُ فِي اللهِ عَلَى الله تَعَنْتَ لِفُوْلَ مَن احسرالدسين وينبرى كله منكوبعمله وَالْإِاحْكُمُ بَيْنَهُ مُ رِيمًا أَمُنُولَ اللَّهُ وَكِانَتُكُ عَلَيْهُ وَكُانَتُهُ وَكُلَّاتُهُ وَكُلِّلُهُ وَكُلِّكُ وَلَا يُغْيِزُوكُ وَلَا يُعْيِزُوكُ وَلَا يَعْيِزُوكُ وَلَا يَعْيِزُوكُ وَلَا يَعْيِزُوكُ وَلَا يَعْيِزُوكُ وَلَا يَعْيِزُوكُ وَلَا يَعْيِزُوكُ وَلِي اللَّهُ وَكِلْمُ اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ بِصِلُولِثُعَنَّ بَعُضِمَّا أَنُزُلَ اللَّهُ إِلَهُكَ قَرْنَ سَتُوتَّنُوا عَن الحِكُمِ المُنزل واسرا دوا غيره فَأَعْكِمْ آنَّمَا كُرِيْكُ اللَّهُ أَنْ يَضْمِينَهُمْ بالعقوبة والدنيا بِبَعْضِ ذُنُوُ لِهِرِ مُ النحابتوها ومنهاالمتولى وبجانه بصمرعل ميعها فالاخوة قلات كيثيرًا ومن التّأسِ كفسيقُونَ أَغَوْكُمُ الْعَاهِلِيَّةِ مِنْفُونَ بالباء والناء بَطِلَبون مَنْ لمَ الْفَنْةُ وَالْمَبْلَ فَانْوَلُوااسَتَفْهَام انكارى وَمَنْ اي احلَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ عُنْد فوه يُؤُونُونَ به خصوا بالسن كانهم المذين يتدبرونه لَكَيُّهَا الَّذِئِنَ أَمَّنُواْ كَاتَعَيْنَ وَالْيَهُوَدَ وَالنَّصُ لِي لكرايم توالونهم وتوادونهم بعضهم أفليآء بَعَضٍ لا تحادهم في الكف

وَمَنْ يَتُوكُمُ مُونِكُمْ وَإِنَّهُ مِنْهُمْ منجلتهم إِنَّ اللهَ كَايَهْ وَإِلْ فَوَمَ الطَّلِينِ بموالاة الك نعالى فَعَسَى لَلْهُ آنْ كَا نِي بِالْفَيْرِ بالنصرلنبيه باظهاردينه أَوْمُرُمِّنْ عِنْدِهِ واقتضاحه فيضبغواعل هَاسَرُوا فَيَ انفُسِهُمْ من الندك وموالات الكفاد فادمين ويَقَرَّلُهُمْ وَيَقَوْلُ اللهُ وَم مع من بن من من المدين وي المراب عليا في الآرني المنوا المعضهم اداهتك سترا تعجب المَوْلُمُ المَّوْلُ المعضهم اداهتك سترا تعجب المَوْلُمُ المَدِينَ المَدُولُ المعضهم اداهتك سترا تعجب المَوْلُمُ المَدُولُ المعضهم اداهتك سترا تعجب المَوْلُمُ المَدُولُ المعضهم اداهتك ستراتيجيب المَوْلُمُ المَدُولُ المعضهم الموسني عليه المنظم المنافقة اَقْسَمُوْابِاللّٰهِ حِهْدَا يُمَانِهُمْ عَاية اجتهادهم فيها إِنَّهُمُ لَعَكُوُ فَالدينِ قال نعالى حَبِطَتُ بط اَعْمَاهُمُ الصالحة فَأَصْبَعُوا فَصِارِوا خَسِرِينَ الربيابالفضيعة وَلاَجْرَة بالعِقاب لَآيُمُ ٱلَّذِينَ مَنْ بَرُيْنَ الفِيادِ فِي الإرغام بِرِجَع مِنكُمْ عَنْ رِبْنِهِ اللَّاكَفُو احْبَارِ بِمَا عَلَم تَعَالِي فَع جاعة بعرى النبي والله عليه وسيلم فسَوْقَ بَا قِيَالِلَّهُ بِهُم بِعَوْمِ يَحِيُّهُمْ وَجُ صلىلاه عليه وسلم هم قوم هَنَا وَاسْاَرَا لَيْ مَوْسَى لاَسْتُوكَى رُوْاهُ الْكُاكُم وَ صِحبِهِ هَا ذِلْوَعُ عَلَىٰ لَوُصِيٰبُنَ اَعِزَةٍ اسْلُ عَلَىٰ الْكِفِرِينَ يُجَاهِرُ وَنَ وَيُسَيِبُلِ للْهِ وَلَا يَعَا فُونَ لَوْمَةً فيه كما يناف المنافقة ن لوم الكفار ذلك المن كوس الأوص و فَضُلُ للهِ بُؤْرَة 'هِ مِمْنَ سَتَأَةُ وَاللَّهُ وَاسِعُ كَتَابِرالفَصَلَ عَلِيْجُمْ مِن هَا هِلهَ وَنَزل لِمَا قال ابن سلام بارسول الله ان فع هونا إِنَّمَا وَلَيْكُوْ اللهُ وَرَسَّنُولُهُ وَ لَدِنِي أَمِ وُاللِّنِ فَيَ يُعْنِمُونَ الصَّلَوٰ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَرَبِيْ ثُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ اللَّهِ وَمَنْ لَيُونَ اللَّهُ وَرَبِيْ وَلَهُ وَالْرَبْنِ الْمُنُوا فِيهُم وينصهم وَالنَّ حِزُبُ لِللهِ هُمُ الْعَلْمِ بُولَ لَنص اياهم وقعه موقع فانهم سيانا لانهم من حزيه ا انباعه يَايُمُ الكِذِينَ الْمُنْوَاكُا نَتَيْنُ والكِّرِينَ الْخُكُوا دِنْيَكُمْ هُرُوا مَهْرُوا بِهُ وَلَعِبًا فِنَ للبيان الَّذِينَ أَوْنُوْ الْكِنْبَ مِنْ قَبْلِكُهُ وَالْكُفَّالَ المَشْكِينِ الْجِروالْنَصْبُ أَوْلِيّاء وَانَّقُو اللَّهُ بَرَك مولانهم إَنَكُنْنُمُ مُثُومِنِينَ صادفين في بمائكم والذين إذا نَادَيْتُمُ دعوت و إلى الصَّافُوقِ بالاذان النَّخُنُ وْهَا اللَّه اللَّهُ وَهُرُوّا بِهِ كَلَعِبًا بان بِسنهزء وابها ويتضاحكون ذَلِكَ الاتخاذ بِأَنَّهُمُ أَى سِبِ انهم فَوْثُمُ كَا بَعُقِلُونَ وَنَزل لما قال اليهود للنبي صلى لله عليه ولم بن تؤمر من الرسل فغال بالده وبما انزل الينا الأبة فلما ذكر عيسى فالوا لا نعلودين الشرامن ديبنكو قُلُ يَا هَلُ لَكِيْلِ هَلُ مُنْفِئُونَ مَنْكُرُون مِثَا إِلَّا اَنْ الْمُتَابِاللَّهِ وَكَا أَنْزِلَ اللَّيْكَ اللَّهِ وَكَا أَنْزِلَ اللَّيْكَ اللَّهِ وَكَا أَنْزِلَ اللَّيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكَا أَنْزِلَ اللَّيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل وَمَا أَيْرَكُ مِنْ فَبُلِّ الله نبياء وَأَنَّ أَكُثُرُكُمُ فَسِيقُتِي عطف على امنا المعنى ما تنكرون

فاللانهم عنه ولسهناء المُعَالِمَةُ مِنْ إِهِلِ ذَالِكَ الذِي سَعَمُونِهُ مَنْوُرَةً تَوْأَبَّا بَعَيْ جَاءً الله أنعرة عن يحمته وغف الطَّاعُ بَ الشيطان بطاعة عى قاعة بينيم باء عبن اصافته العابع بعاسم جمع العبر and thouse و كَيْكِيانًا عَبِيزَلان عاولهم النارواَصَلُ عَنْ سَكَا والسَّدِين طريق الحن ا ڟۅۮڮۅۺڒٳۻڸۼۣۘؠۼٳؠڔڿۊۿ؇ٮۼڵڔ؞ڛ۪ٵۺڵڡڹڐۜؽؽڮؠۘۏٳڎؚٵڿٳٷڮڋٳؠٵڣڣۊؚاڵؠڿ قَالُوُّااَمَتَاوَقَلُ حَكُوَّاالِيكُم مَتَلْبُسِيْنِ بِالكُفْرِوَهُ مُوَقَلْخُرُجُوْا م وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا كَالِيُوا بَكِنْ مُونِ مِن النِفان وَتَرَى كَثِيدًا مِنْهُمُ اللَّهِ كَانُوْالِعَكُنُ اللهِ حَالْعُنْ وَانِ الظلمَ وَأَكُلِهِمُ السَّمُعَ تَ الْعَلِم كَالرَشَى لَمِيْسُ عَا الْوُكَا يَنْهَا مُهُمُ الْرَبَّانِينُونَ وَالْاَحْبَارُ منهم عَنْ فَوْلِمُ مِنْ فَوْالِمُ مِنْ الْكُلِّ ؙڒٵػٲٮؙۏٛٳؽۻؽٷٵ؆<u>ڮڹۿؠؠۘڔۘۊۘٵۿؾٳڵؠٷٛڰٙۑڸۻ</u>ؾۣۼڸؠؠۺڬ E عليه وسلم بعدان كانواكثرالياس عالا بكالله معَلْوَكُ معْبوض المَوْرَبُهُ عَنْ لِبَعْدِ نِعَالِهِ عَنْ لِلْكُوْقَالَ اللَّهِ الْمُؤْكِّنُهُ الْمُؤْكِّنُ الْمُؤْكِنُ وَلُعِينُوا بِمَا قَالُوا مِبْلِيكِ وُمُنْسُوطُ فِي مِبالغة فالوصف الجود ونتي آليك والكورة الكاثرة اذغائية عائيين ليقالسخ من ماله إن يع لمالله عليه وسلم أظفاً ها الله الكمَّا الرادوة المِن فَسَادًا مُعْسَدَيْنِ المعاصى وَاللَّهُ لَا يَجِبُ الْمُسْرِينَ بمعنى نه يعا قد وَلَوْا نَكَا هُوا لَكِيْبِ الْمُعُوا بِعِلْ الْكُوْ الْكُوْلِكُو لِكُوْرُنَا عَنْهُمُ سِهُ مركبا فيهكما ومينه الاعيان بالنبيط ٥ لكت كَرُكُونًا مِنْ فَوْفِيتُمْ كَصِنْ ان يسبيع عليهم الدرف ويفيض من كل وهمرص من المنبي والمنبي علية وسلم المكيد RECENT OF THE PERSON OF THE PE The state of the s

يَعَلُونَ لَآيُهُا ٱلْمُعُولُ بَلِغُ جَمِيمًا أَزْلَ الْبَكِ مِنْ يَكِ وَلاَتَكُمْ شَيَّامِنَهُ لَعَ فان مَيْال مكرده وَلَنُ لَهُ تَفْعُلُ آى لم سَلِع جميع ما سَرْل الميك فَمَا بَكُعُت رِسُلْتَ فَهَا الرَّ ﴾ يَا هَلَ الْكِتْبِ كُسُمُّ عَلِ شَيْءً مِن الدين يعتَكُ بُهُ حَتَىٰ تُعِيْمُوا النَّوْمِ لَهُ ۗ نْزُ وَمَا أَنْزِلُ الْكِنْكُمُ مِنْ تَرْبِكُمْ إِن تعارابِما فيه ومنه كابيان بي وَكَيْزِيْرِكَ كُثِ يُرَّا مِنْهُمْ كَا أَنْزِلَ الْبُكَ مِنْ تُتَلِقَ مِن الفران طُغْيَانًا وَكُفْلُ بِهِ لَكَفِهِم بِهِ فَلَا يَأْسُ تَحزن الْقُوْمِ اِلْكِفِرِنْبَ ان ام يَوْم منوا بلِهِ إِيْ لَا تَهِيمُ إِنَّ الْدِيْنِ الْمُتُوْا وَالْدِيْبُ هَا دُو البهود والصَّا إِنَّكَ فرقة منهم وَالنَّصْرَى وبيرك من المبتدأ مَنْ أَمَنَ منهم بالله وَالْيُؤمِرُكُمْ ٥ فَرِنْقِاً مَنْهُمُ كُنَّ ثُوْا وَفَرِنْقِاً منهم بَقْمُ لُكُ كُور Ri لانجاليه 京る ويجيي والتيعير يربيج دون قبتلوا حكاية الحال الماضية للفاصلة وَحَسِبُواَ ظنوا أَنْ لَأَكُمُ بالرفع فأن عَنفِفَي إِلْ الصِّبِ فَي أَصِيةً إِي يَقْعَ فِينَاتُ عَنابِهم عِ نَكِن بِ الرسل وقتل الحن فلم بيصروه وَصَعْمُوا عَنَ سَمَّاعَ أَنْ كُنَا بَاللَّهُ عَلَيْهُمْ لما تابوا مُعْرَعُمُوا وَصَعْمُوا فانبياكَتِهُمْ ت بالمرانَّةُ مَن يُشْرِكِ بِاللَّهِ فالعبادة غيره فَعَرْجُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ منعهانَ بيخلها وَعَادَلَهُ التَّادُ وَكَالِظُلِينَ مِنَ ذَائِنَ الْمُعَ آنْصَارِ بِمنعَ هُمِن عَنَابِ الله لَقَلَكُ لُكُو النِّنِ فَالْوَا إِنَّ اللَّهَ تَالِتُ الله تَلَكَ فَإِلَا اللَّهُ وَهُمْ مَنْ فَعَ من النصاري وَقَامِنَ إِلْمِرَالَا إِلَهُ وَاحِدٌ وَمِنْ لَمُرَبِّنَهُ وَاعَمَا يَقُولُونَ م سُنَّ الَّذِيْنَ كَعُرُونَا اى ثبتواعل الكفرمنهم <del>يَرَ زَابُ الِيْمُ مولم هر</del> فِرُوْنَهُ مَاقَالُوهُ استَفَهَامُ تَرْبِيخُ وَاللَّهُ عَفُوْدٌ لَمِن تَابِ مَحِيْمٌ بِهِ مَا الْمُسَيْمُ فَكُتُ مَضَتُ مِنْ قَبُلِهِ الْأُسُلُ فهويمنى بشلهم وليس اله كما نهم والالم الغة فالصن كاكاراككن الطعام كغيرهما من لعم

ومنكان كمذلك لايكون الهالتركيب وضعفه ومابينيث أصنه من البول والغاثط أنظر كَيْتَ نَبْيِنَ كُلُمُ الْآيِتِ مورحُ انبيتنا كُو انظر آن كَيف نَوْ فَكُنْ يَصِر فون عرالحق البرهان قُلْ لَتَعَبُّدُ فَانَ مِنْ دُوْلِ اللهِ الْعَالَى عَلَى اللهُ اللهُ مَكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عُو التمييع لاقوالكم العكييم باحوالكم وآلاستغهام للانكار فل ياكفل الكيتب اليهود والنصاري كَاتَعُنْكُوا عَاوِرُواالحِدِ فِي دِيُنِكُمْ عَلوا عَنْيَرَ لْكُولُ بان نَصْعُواعبسى اوترفعوه فوت حفّ وَلاَ تَنْتَبِعُوْا اَهُوَاءَ قَوْمِ قَلُ صَلَّوا مِنْ قَبْلُ بغاوهم وهم اسسلانهم وَاَضَلُوْا كَيْثِيْراً من الناس وَصَد لَوُا عَن سَوَاءِ السَّعِينِيلِ طِريق الحق وْالسواء في الاصل الوسط لُعِنَ الْنَذِيْنَ كَعُرُوْا مِنْ بَنِي الْمُرَارِينَ عَلَى لِيمَانِ كَاوُدَ بان دعاعليهم فسنغوا قددة وهم صحائب الله وَعِيْسَى أَنْ مُرْبَعَ بان رَعَاعليهم فسنعوا خَمَازْبروَهُمْ أَصَّابِ لما مُنة خَلَاكَ اللَّعَن سِمَاعُصُوا وَكَا نُوْا يَعْتَكُرُفُ كَا يُوْالْا يَتَنَا هِوْنَ الْاينَا هِي بعضهم بعضاعَنَ معاودة مُنكَرِفَعَ لُوُهُ كِيشَ كَاكُونُ اللَّهُ عَلَوْنَ اللَّهُ عَلَوْنَ فَعلهم ه تَرَىيا هِمِد كَثِيْرًا مِنْهُمْ بَتَوَكَّوْنَ ٱلَّذِيْنَ كُفُرُوٓ مَن هلِعَة بغضالك لِبِشْ كَا قَكَّ مُتَ هُمُ أَنْفُسُهُمُ من العرالع ادم الموجب لهم آن سَخِطَ اللَّهُ عَكَيْهِم وَ فِي الْعَدَابِ هُمْ خَلِرُونَ وَنَوْكَا قُوْا يَوْمِنُنَ بِاللَّهِ وَالنَّيِي عَلَى اللَّهِ مَا أَثْرِلَ لِيَهِ مِمَا الْحُنَنُ وَهُمْ مَم اىالكفاس اَوْلِيَّاءَ وَلَكِنَّ كَيْنَيَّرا مِنْهُمْ فَسِفُونَ خِارجِنْ عَنِ الْأَيْمَانُ لَيْعِ لَكُنَّ -ٱشَكَّالتَّاسِمَكَاوَةً لِلَّذِبْنَ 'مَنُو الْمَهُوْدَ وَالَّذِبْنَ أَيْثِمَرَكُوْا من اهل مكة نضاعف كفرهم وجهلهم وانهماكهم فانتباع الهوى وكيجك أفرابكم محودة والإ اْمَنُواالَّذِيْنِ قَالُوْالِنَا نَصْرَى ذَلِكَ الْحَالَ الْعَرْبِ مُودِيْهُمُ الْمُؤْمِنِينَ بِإِنَّ بسبب ان مِنْهُمُ قِسِينِي عَلَاء وَمُرهَبَاكا عِبَادا وَأَنْهُمُ لاَيَنْ تَكُيْرُونَ عن عبادة الحوكما يستكبر اليهودواهلمكة تزلت فوقللنجاشي الفادمين من الحبيثة قراعليهم صلى المه عليهو سلم سورة ينتى فبكوا واسلموا وقالوا ما الشبه هذا بما كان ينزل على بين النقالي عن المناسبة هذا بما كان من القران مَرْئ عُنْهُم مُنَوْيْتُ مِنَ الدُّ من على المناسبة عن المناسب مسكاعُرفُوْامِنَ الْحِقّ يَقُوْلُوْنَ مَرَبُنَا الْمَنَّا صدقنا نبيك وكتابك فَاكْتُبُنَا مَسَعَ اللتهدين المقربن بنصد يقهما وقالوا فجول من عبرهم الاسلام من اليهوج وَمَالَنَاكُا نُوثِمِنُ بِإِللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحِقِّ القرآن اي انعلنامع وجود مقتضيه

٢٥٠ (١٥٠ فرور النهوي النهوي النهوي المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المر فَاتَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا حَدَّيْتِ نَجْرُى مِنْ تَحْتَمَا الْأَلْهُمُ الله تعالى عنهمان بلانهموا الصوم والقيام ولايقربها الس على فراش آيَيُّهُ الدِّينَ أَمُّنُو لَا نَكُرُمُوا طَيِبْتِ فَآكُلُ اللَّهِ لِكُوْدُوكَا تَعْتَدُوا تَجَاوِيرِوا مُرَلِنُهُ إِنَّا لِللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَابِ نِي وَكُلْوَامِ مِثَاكُمَ فَكُو اللَّهُ خَالَّ طَيِّبًا مفعَى تَاجُ الأَجْوِ لَى بِهِ وَالْقُوا لِلْهَ الَّذِي اَنْتُمْ رِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِرُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوالِكَاسُ مبن البه اللسان مَنْ غيرَ ضَكِي إِلْحَلْفِ كِقِوْلَ الْإِنْسَانُ لاوالله وبلى والله وَ لكِنُ يُؤَاخِنُ كُمْ عِمَا عَقَلُ مُ الْعَفْيَفَ فَالْتَيْتُ مَا يُحَالِّي فَعَلَمَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ منه إيفليكم الحصل واغله الإعلاه والادتا كالوكسوة ڵؠؘۜڹۣۊؚٳڿۧڹ*ٞۊ*ڟۑ**ۣڰٲ**ڵۺٵڣؽٲۅؙٛٛٛٛۼؙڔۣ۫ؠۯؙؖؖڠؾۊ وعمامة وانرآر ولايكفي فعرفاذكرالضس مؤمنة كما فكفارة القتل والظهار حلالكم طلق على لقيد فكن لويج أواحرام 点 فَصِيَامُ ثَلَثَةً وَآيًا مِركِفارتِه وظاهر انه لأَيشَتَرُ فَالْتَتَأَبَع وعليَّ الشَافِع فَالِكَ المدَ كَفَّا كُوَّا نَهُمَا ذِكُو إِذَا كُلُفُتُمْ وحنتُمْ وَاحْفَظُوٓ الْثِمَا نَكُوْ ان سَكَتُوهَا فَالْوَتَكَنَّ عِلْ ف اوما ذكرو قبيل رجاعا ا والصُّلَاجِ بين النَّاسِ كما في سُوَّا لبقرُهُ كُنْ لَا لَعَلَّكُ وُنَسَّتُ مُرُونَ عَلِيْكُ لِأَيْمُ الكَنِينَ الْمُنْوَالِثُمُ الْكَنْبُرُ الْمُ Ę, الفناروالأنصاك الاصنام كالأزكام قالحالا لَشَّيْطِنَ الذي بِزبنِهِ كَاجْتَنِبُوّهُ أَى الرَّبِّسُ المعبرية لَعُلَكُوْ نَفُنْكُ إِن إِنَّا يُرِيلُ النَّكُ يُطْنُ آن يُوْفِعُ بَنَيْكُو الْعَلَامُ وَالْعَصْ وذانيتم والماعصل فيهام الشرطوين ويصر كمربالا شينعلل الصَّالُوةِ خصمابالنكرتَعُظْياً لَهُما فَيُلَّ كَانْتُمْ مُنْتَهُونَ عَنَّاتًا اصى كَانَ تُوكِّبَ ثُمُّ عن الطاعة فَاعْكُوْا أَنْهَا ا وأطنيعواالرسول واحزر فأالمع لَبُلَعْ الْمِبْيْنِ الالازغ البينِ جزاة كم عين الْبَيْرَ عَلَى الَّذِيْنَ الْمُنْوا وَعَلَوْالِكُ 1 The second G =

مفرم فل فراري نابه

غتذى بغرز لآق النوعنه فاص تُنكُوا الصَّيْكَ وَأَنْهُمُ مُحْرُمٌ عِرومنى بِحِ اوعم في وَمَنْ فَ لانهيشه في العره في المن المن الكورية الكورية الكوم في ماكينه ولايجوزان يتأنج حينت كان ونض به نعتالمافيله وان اضر لاتفنير يتعريفا فان ليركين للصيد مثل النعم كالعصفور والجراد فعليه فيمته أوَعليه كَفَّارُهُ Tig بقوة البلدغماليساوي الجزاء ككلم غبرالجزاء وان وجرةهي طع مثر فملك الطعام ب تقرّجزاء كفرة الدى فع عرامره ذُوانتِقاً مِرمنعصاه دالحق ن صَيْلُ الْبِي ان تأكلوه وهومالايع ةُ تأكلونه وَلِلِ<del>سْكَيَّارَةِ</del> اَلْمُسافِرِينِ م رُ **40** مايقن فالالساحرام مايقن فالالساحرام حلال فللعرم أكله ك مراد مومر بنفاده مساور رود فراس ماس مراث امن والاشراع مرذ والقعدة وزوالي ناوالمحرم ومرجب فيه ماهم امنات /3 **,3** تا طريبهم

فيها وكفرزك والقلاؤك فياما لهربامن صاحبهم نالتعرض له ذلاك الجعل للذكود ليتك اَنَّ اللَّهَ يَعُكُمُ مَا فِي السَّمَا وبِ وَمَا فِي لاَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ لَنَّيُ عَلِيْمُ فان جعله ذ الدلجله بالإودفع المضادعنكم فبروقوعها دليل هوعله بما فالوجوب وواهوكائن إغكؤاك الله تشربه الْعِقَابِ لاعدائه وَأَنَّ اللَّهَ عَفُولً لاوليا ته مَرِيجُم بهم مَا عَلَى لَّرُسُولِ اللَّ الْبَلْغُ نكه وَاللَّهُ يَعْكُمُ مَا أَمُدُونَ تَظْهِرون مِن العراكَ الكُّمُّونَ تَخْفرت منه فِيعِ الريكم به قُلْ كَالْيَسْتُوخَ الْخَبِنِ الْعِلْمِ وَالطَّبِيِّبُ الْعَلَالِ وَكُوْا تَعْجَبَكَ كُثُرُهُ الْخَيِينِ فَاتَّعُوا اللَّهَ في تركه بِأُولِي الْأَلِمَ السِّ لَعَكُمُ تُعْذِرُنَ نَعْوِرُونَ وَنَزل لما إِكِبْرُوا سؤاله صلى المصعليه وسلم يَايُمُ الكَرِيْنَ الْمَسْتُوا لاَسْتَانُواعَنَ أَشْيَاءَ إِنْ ثُنُدَ تَظُهِرِ لَكُمْ لَسُوْكُمْ لَافِيهِ مِن الشَّفَاةُ وَإِنْ تَسْنُكُوا عَنْهَا بُنَرُّ لَ إِنْ أَوْرُانُ أَى فَرْمِن لنبي صواله عليه وسلم تبدلكم المعواذ اسالة عن شياء في م بنزك القرات أبدائها ومني براها ساءتكم فلانشطواعنها عَفَا اللهُ عَنْهَا عن مسالتكم فلانفودو وَاللَّهُ عَكُفُورٌ حَلِيْمٌ قَلْ سَلَكُمَّ اللَّه الله الله اللَّه عَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ انبياءهم فاجيبوا ببي احكامها فتراضي واسدوايها كغرنب بتركهم العل المنجع لشرع الله من بجئرة وكاسائبه وكأوصِبْكَةِ وَكَاحَامٍ كما كان اهرالجاهلية بفعلونه تردى المخارى عن سعب بن المسيب قان البحية التي يمنع ديرها اللطوعبت فلايحلبها جرمين لناس والسائبة كانوا ڛڹ؇ڵٳۿؙؾۧؠؠؙۏٙڷؚٲۼؖٚۯعٙڷۣۿٳۧۺؿٙٷڷۅڝؖؽؖڎٵٮڹٵۊةالبڮؚڔؾ۫ڔؙۯؖۏٵۘۅؙڷؙٮٚؾڶڿ؇ؠڔڸۄڶ؈۬ؿۺ<sup>ؾ</sup>ؽ بصب الضائب المعرود فاذا قضى ضاية ودعوه للطاعُوتُ وَإعْفَةُ مِنْ الْمُلْ عَلَيْهُ فَلَمْ عِمْ الْمِلْ وسموه المامى وَلكِنَ الَّذِينِ كَفَرُوا يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الكَيزِبِّ فَ اللَّهُ نَسْبَنُهُ اللهِ وَكُلْتُ هُمْ كَايَغُفِيْكُونَ أَن ذَلِكَ وَمِرَاعِ لانهم قلده الله عَمْ وَلَوْا قِيْلَ لَكُنُهُ تُعَالُوٰ الْإِلْ مَا أَنْزُلُ اللَّهُ وَإِلَّى الرَّسُولِ الْحَكَهُ مِنْ تَعْلِيلُ مَا حِمِمَ قَالُواْ حُسُبِنَا كَافِينَا مَأْوَجُنْنَا عَلَيْهِ إِبَّامَنَا من الدبين و الشريعة قال تعالى حسبه ذلك وَكُوكَانَ أَبَا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَنْكًا وَلَا يَعْنَدُونَ اليالحق و الاستفهام للانكار يَأْتُهُمَا لَيْنُنَ الْمُنْوَاعَلَيْكُمُ انْفُسَكُمُ الله عظوها وفوموبصلاحها كلّ يَضُرُّكُمُ مَّنْ صَلَّا إِذَا اهْمَا لَهُمَ قِيل لمراد يإيضركم من صل من هل لكتابِ قِيل المراه غير لحديث اونغلبة للخشن سالت عنهائر سول المدصول بمصليه وسلم فعاكن أتمروأ بالمعروف طاعاوهوى متبعاودنيامؤثرة واعجاسكان عاساى

تاق حقة بما يم بالذين ٢- من اهوا لليتويجة محقة عيم محمواا ويرج بم كاتوا اومين في الدكر في قولها ميا الأين كمنوكم تنبها رة مبنكم ماك منفسك رط ه الحاكم وعَيْق إلى الله مَن جِعُكُمْ جَمِيْعًا فِيكُنْ مُعَاكَمْ عَاكُمْ عَاكُنْ مُعَلَّىٰ برائه فعلنك المنه كاذبالأج عضانا خزوس فأستابا أأن يغلفان اوالمشهودله ذَا قُرْنِي قرابَة مُنَا وَكُا نُكُمُمُ شَهَادَةُ الله القامرنا با قامتها إِيَّا إِذًا شِمِينَ فَانْ عُشِرَ اطلع بعد حلفهما عَلَى تَعْمَا اسْتَعَقَّا آنِثَمَّا اى فعلاما يوجب له المعاود التواجع المعالى مع المنظور الموضع غافر وبيوند ببتت ودالتواجع المعالموالدة المنافقة والمنافقة المعالمة المعاوكن بفالشهادة بأن وجرع مُذَكِّها مقالهما القهما بهوا دعيا الهما ابت أعاه ۱۳۸۶) بنتب بان صدیزانشود صدیدی ، مندودگرنیانی کویون لعبین شاکریشول جومل مرکوملینویرودگر در تلومل لوتونو هدیمیل به تعذیطیه «اک يت اواوص لهابه فَانْحَرْنِ يَفْنُومِنِ مَعَا<del>كَمُما</del> فَى تَوجِيهِ اليمين عليها مِنَ الَّانِ بْنَاسْتَعَوَّ من اخران الأولين بالمبت علاقربان الميه وقى قراعة عكبرتم الوصية وهم الومرثة وببدل الاوّلِين جمع ول صغفة اوبدل من الدين فَيُقْسِمُن بِاللَّهِ على خيانة الشاهدين ويعولان كِشَهَادَكُنْنَا يبيننا أصدق مِن شَهَادَ رَبِهِمَا ببينها وَيَااعْتَكُ بَيْنَا تَجَاوِدِنا الحق في الم ليشهد المحتضرع ويصببته انتنين اوبيوصي ليهمامن هل دبينه شيئ تسارة ال يجزوجها للشياميات سبا وقاويل بواكا ذم الكا ذم مام في قرارة كخرة وإلى مأبوع العمالاه همى مامرواه البخارى انسرج 

الترمذى فقام عمرين الماح ويرجل خرمنهم فحلفا وكاناافز المين على الورثة أذني قرب الى أن كَانْوَا الْمَاسُمُود إِدْ لِا وَصِيدًا المرعسين فيحلفن علحيامهم وكذبهم فيفتضحن ويغرمن فلايكن بوا واتعوا اللق بترالمنيا والكنب واسمَعُوا ماتوم ون به سماع قبل والله كلا بَهْرِي الْقَوْمُ الْفُسِيقِينَ الخارجين طَّا بَعْمُ الرَّسُلَ هو يوم الفيمة فَيَقُولُ هم توبيخ القوم مَمَادًا آ مِرُوْحِ الْقُدُسِ جِهِ مِنْ كَكُمْمُ النَّآسَ حال من لكاف في ابنيةك وَالْمَهُ كِياى ماعة لانه دفع قبرالكهولة كماسين في العمر ف وَاذْ عَلَيْكُ الكُمْ يُحَ اَمَنَا بِهِمَا وَٱشْهَدُ بِأَنْنَا صُنْسِلُونَ اذَكُرَاذِ قَالَ لَكُوارِيْنِ لِعِ اى بفعلَ تُبكَ وَفي قراعة بالفوقانية ونصب مِابِعِيره اى نقار مِنَ التَّكُمُّاءِ قَالَ لَهُ مِعِيسِى تُقُوُّ اللَّهَ فِي التَّرَاثُ لَا يَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ كَ فَتَكَ أَوْلِدِ عَاءَ النبوة وَكُلُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشِّي لِنِنَ قَالَ عِيسَى إِنْ مُوْرِيَّم نَزْلُ كَلِيْنَامِنَا ثِلَةً مِنَ السَّمَاءِ مَنْوَلُونَ كَنَاكُ عَامِ مِنْ رَبِي الْعَظِمِهِ وَنَشَى فَهُ وَكُنَامِلُ الْعَظْمِهِ وَنَشَى فَهُ وَكُنَامِلُ الْعَظْمِهِ وَنَشَى فَهُ وَكُنَامِلُ الْعَظْمِهِ وَنَشَى فَهُ وَكُنَامِلُ الْعَظْمِهِ وَنَشَى فَهُ وَكُنَامِلُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّ بأحادة الجاد كأخِرِيّا من ياني بعن إلى اللَّهُ مِنْ الْحَاسِلَ على فدر تلك ونبوت وَارْزُقْهَا الماها وَانْهُ

نغيب اله ان مُرَزِّلُهَا بِالتَّغِينِيةِ والسَّيْدِيدِ عَلَيْكُمْ فَمُنْ أَيْكُمْ لُرُ إولحافام وانها يخونوا ولاثيث عنوا قرحة وخناز برواذكواذ كالأاى يقول الله لعيسوفي يوم القياة توسينا لَانَ مَنْ يَوَءَ كَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ فَيْنُ وَنِي وَأَرْفِي الْفَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالَ إثرعِ سَبَخْنَكَ تنزيه الله عمالايليق بك من الشربك وغيره مَا تَكُونُ ولى للتبدين إن قُلتُ قُلتُهُ فَعَلَى كَالْمَا مُعَلِّمَةُ لَعَنَمُ مَا قبضتنى بالرفع الالسماء كُنْتَ اَنْتَ الْرُقَيْبُ عَلَيْهُمُ الْحَفْيظُ لاعَمُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ مَن قول لهم د قوله بعنى وغير ذلك تَشَهِيْنَ وَ مطلع عالم به إن المعن قالم على كفرمنهم فَارَقُهُمُ عِبَادُكَ انت مالكم نتصف فيهم كيف ومر وَانَ تَغْفِرُكُومُ إِي أَن مَنهُم فَالْآكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْعَالْبِ عَلَامِهُ الْعَكِيمُ في صنع الله هائ اى يوم القيمة يَوْمَ بَنْفَعُ الصِّي قِيْنَ فالدنباكعيسي نْهُ بِثُوابِهِ ذَالِكَ الْفَوْشُ الْعَظِيْمُ وَلا بِنفع الكاذبين في الدَّبْ فرد ا ؈عندروبية العزاب لِلْهِ عُلْكُ السَّمْ وبِ وَالْأَرْضِ خزارُ وتعن بيبالكاذب وخص لعقل ذاته نعابى فليبرعيها بفادي سيوم كبية الأومأ قدروا بديءالا قانعا لوالإياسالث PARTIE AND PROPERTY OF THE PARTIES AND PROPERTY OF THE PARTIES AND الاعلام بنَ لَكُ لَلا يُمَانِي فَهِ اوْلَلْتُنَاءُ يَهِ اوْهَا أَحَنَّالا يَنَّ اوْرَهَا النَّالِيِّ قَالِهِ النَّا الكَّذِي خَكَقَ الشَّمْوتِ وَالْاَرْضَ خَصَةً آبَالُّذُكُولَا نَهُما أَعْظُم الْمَعْلُوقًا -للناظرين وَجَعَلَ خلق الطُّلْنْتِ وَالنُّوْسَ الْكُلْنْتِ وَالنُّوْسَ الْكُلْمَة وبوروجعها دون ملكزة اسباها وهذا م الري المريد المورية المريد مر المراد المراد المواد المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

دلاتل حلنيته مُرَّالِينِينَ كَفَرُوا مع مِبَام هنالدليل بِرَبِيمْ يَعُ لِلَّيْنَ سِنُوون بِهُ عَبِرِه فالعبادة هُوَالَّذِي خَلَقًا كُمُ مِينَ طِيْنِ بِخلق البيكم أَدْم منه كُمُمَّ فَضَلَ كَجَلَّا لَكم تمونون عند انهَ أَنَّهُ وَكُجُلُ مُسْمَى مضوم عِنْكَ لِيعنكم مُمَّ أَنْتُم الكفارَ عَكَرُونَ تَسْكُونِ في لبعث بعن علكم إنه ابتل خلقك وصن قدر على لابتراء فهوعلى لاعادة اقدل وَهُوَاللَّهُ مستعود العبادة في السَّماوية وفي الأرْضِ لَيْكُمُ سِرًّا لَهُ وَجَفَرُكُمْ ما تَسْوِنه وما يَجْهِرون به بينكم وَيَعْكُ كَاتُكْسِينُونَ نَعِلُونِ مَن حَيُوشُرُومَا تَأْتِيهُمْ اللهِ المَكْتُرَمِنَ زَائِثُونَ أَيْكُو مِنْ اللَّتِ وَيَجْمِ من العَرِان الْأَكَانُوْاعَنْهَا مُغْرِضِينَ فَقَلَ لَكَ بُوْا بِالْحِقّ بالقرال لَكَاجَّاء مُمْ فَسُنُوبَ يَأْ نِيْمُ <u>ٱلْكُوْاعَوْدَ عَلَىٰ كُوْا بِهِ يَسْمَهُ رَءُ وْنَ ٱلْهُ بَرُوْا ف</u>اسفارهم المالشام وغيه أَكْمُ خبرية بمعنى كثير الهُكُلُنَامِنَ فَيَلِمُ مِنْ قَرْنِ إِم فَصِ لا مِلْ الْمَنْيَةُ مَكُنَّهُمْ عَطِيناهم كانا فِي الأَمْرِضِ بالفوة متتابعا وَجَعَلْنَاالُانُهُمُ يَجْزِى مِن تَحْتِيمُ بَعْت مساكنهم فَأَهْلُكُنْهُمْ بِذُنْ فِيمَ بتكديبهم الانبياءَوَانَشُا نَامِن بَعْدِهِ وَوَرُنَا اخِرِيْنَ وَكُونُو لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا مَكْتُوما فِي قِرْطَاسِ مرق كما تنزحوه فَكَمَسُنُوهُ بِآيْدِيْمُ اللغ من هاينوه لاته انفي للشك كَفَالَ الَّذِينَ كَفَرُوۤ النَّ ما هَٰڒَ إِنَّا سِعُرْمُتُهِ بَنِ نَعنتا وعنادا وَقَالُوْالْوَكُمُّ هَلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ عِلْ مِلْكُ بَصِد فَه وَكُورُ اَنْزَلْنَامَكُمَّاكُمَا فَتَرَحوه فلوبؤمنوالَقُضِي لَاَمْرُ بِهلاكهم لَتَحْ لَايُنظُرُونَ ببهلون لتوبة اومعدنه فكعادة الله فيمن فبلهم مناهلاكهم عندر وجود مقترحهم إذاله يؤمنو وكوجَعَ اىلمنزل البهم مَلَكًا تُجْعَلْنَهُ أَى لملك رَجُلًا معلى ورته ليتمكنوا من دُويته اذ لا قوة للبشر على وية الملك وَلوانزلنه وجعلنا هرجلاً لكبسناً شبهنا عَكَيْمِ مَا كَيْسِونَ على فسهم بان بفولوا ماهناالابشر صُمْلكم وَلَقَيِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ الرِنْ قَبْلِكَ فيه شلية النبي طالله عَلَيْهُ عَيَاقَ نزل بِاللَّذِينَ سَخِوْدًا مِنْهُمْ مَاكَا نُوْارِهِ بَسْتَهْزِءُونَ وهوالعزاب فكذا يحيق بمن استهز أ مِكْ قُلْ لَمْ سِيْبُرُوا فِي لَارْضِ ثُمَّ انْظُرُواكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْكُيِّنِ بِينَ الرسل من هادكم بالعنك اليعتبروا كُلُ كُن مَا فِي التَمَا وَيَ التَمَا وَ وَالْأَرْضِ قُل لَلْهِ إِن لم يقولوه لاجواب غيره كَنْتَب فضي عَلَى تغسية الزخمة فضلامنه دفيه تلطف في دعائهم الكايمان لَيْجَمَعَنَّكُمُ إلى يُومِ الْقِيْجَةِ لِيجازيكِم باعمالكم كَارَبَيْبَ شك فيه الزَّبْنَ خَسِرُوا انفُسِهُمْ بتعريض اللعذاب مبتدأ خ

عميع لمابقال العكنيم بما بفعل فلهم أغيرا للهوا تخير وليتااعيده فاطرالته لويت والأنماض ؞۪؈ٵڗڞۅۘؽڟۼۘؠؙڔڔڹڹۅؘ٤؇ۻٛۼؙڔڔڒ؋٤٠ <u>ڠؙڵٵڮٚٲؙڝٚڔۺؙٵڹٵڰۏٛڹٵٷ</u>ڬڝؽٵۺڬؠٙڵڡؾٵڵڡ لاهة وَقَيْلُ لَا تَكُوْنَ مِن الْمُشْرِكِينَ بِهِ قُلْ إِنَّ أَيْجًا فُ إِنْ عَضْيْتُ رَبِّي بِعِبادةٍ غِبره عَلَابٌ يَوْمِعِظَة هويوم الفيمة مَنْ يُبْصَوْ بالبناء للمفعول الله عَذَا فِ الفاعل كالله والعَايْر وَعَنْ هُ يَوْمَتِ إِنَّ فَقَلْتَ مَحِمَةُ نَعَالَى عَلَا لَهُ لَا لَكُونُ الْكُبِينُ النِياةِ الظاهرة وَإِنْ يَمْسَنُكُ اللَّهُ بِضُرِّ بلاء كمرض ففرفَكُ كَاشِفَ مَافِع لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يَنْسَنْكَ بِخَبْرِ كَعِية دغني فَهُو عَلى كُلِّ شَيْعَ قَرِيْرٌ و منه مسك به ولايفرد على وعنك غيره وهوالقاله والقاص الذى لا يعزه شي مستعلي <u>غُوْتَ عِبَادِهِ وَهُوَ لَكِيْبُمْ فَ</u>خَلَقَه لَكِيَرِي بَبواطنهم كظوهم وَنَزل لما قالواللنوص إلى معليه وسلم المتنام ايشه للط بالنبوة فان اهرالكتاب نكروك فأرهم أئ شَيْعً ٱلْبَرُ شَهَادَةً تميز على عن المبت ڒٳ۩ؙؙؿٵڹؙڶۄۑڣۅڶۅ٥؇ڿٳٮۼؠۼۿۄۺ<u>ٙؠؠؙڰۺؿۣ۬ۯۘڛؙؽ۬ڴٷ۫</u>ۼڸڝڔڣٙٷؖڎڿؚؽٳڮۜۿٮٵڵڡ۠ڗٚٳؙٛۮؙ با هرم كَهُ رَبِهُ وَمَنْ بَكُمْ عطف على ميراً نَكُ كُمْ أَيْ مُنْ بلغِيَّهُ الفرآن من لان والحن أَرْتَكُمُ كُنَشُهُ مَنْ وُتَ اَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهِي كَاستفهام انكارقُلَ لهم كَا أَشْهَكُ بِنَ لَكُ فَالْ اللَّهَ اللَّهُ وَاحِدُ وَالْبَيْ بَرِئُ عُقِيًّا لَّشَرُكُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ معه *من لاصنام الَّذِيْنَ انْيَهٰمُ ا*لْكِي<del>نَا بَيْهُمُ الْكِينَا بَا</del>يَعُرِفُونَهَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنِيهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنِيهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ خَسِرُوْاَانَفُسُهُمْ مَنهم فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ بَهِ وَمَنَ اعلاحداَظُكُمْ مِتَرِنْ فَتَرَى عَلَى اللَّهِ كِرَبَّ بنسه الشيك البه أوُكُنَّ بَالِيَتِهِ القران إَنَّهُ أَىٰ لَشَانَ كَابَقُلُو ٱلظَّلَّهُ وَأَ بِنِلِكُ وَإِذِي رَفَيْمَ خُنْثُمْ مَيْعًا مُ مَقُولِ لِلَّذِينَ اَشَكُوا توبيغا آينَ شُرَّكاءُ كُمُ الَّذِينَ كُنْتُمُ تَزَعُمُونَ انْهَم شَكَاء الله ثُمَّ لَمُ سَكُنْ عُولَكَيَّاء فِينَنَهُمُ بِالنصْبُ وَالرَفْعُ اعْمَعَنْ رَبُّهُم <u>إِلَّا أَنْ قَالْوُا</u> اع**َوْلِهم وَاللَّهِ مَ بَي**َا الجريعية والنِي <u>ۣؗۼٵؖڵڹۜٲؙؙ۫ڡۺؙڔؖڮڹ</u>ؘ قال نعالى ُنْظُرَيا عِي كَيْفَ كَنَّرُبُوا عَلَى نَفْسِمِمْ بنغي لشَّلِعٍ عنهم وَصَلَّى عَابِعَهُمْ عَاكَانُوا يَفْتَرُونَ عَلَى لِللهِ تَعَلَى مِنْ لَشَكَاء وَمِنْهُمْ مَرِّنْ لِينَبِيمُ عُلِيَكِ ادْا قُواتُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُونِهِمُ الْكِنَّةُ ة كَأَنَّ لا بَعْفَةُ يُوهُ بِعَهِ مو القرآن وَفِي أَذَا بِهِمْ وَفُرّاً صَمّاً فلا سِمعونه سماع نبل وَإِن يُروا كُلّ وَلا يُؤْمِنُونَ مَا حَتَّى لَوْ إَجَاءُوْكَ بِجُادِ لُوَنَكِ يَقُولُ إِلَّن بْنَ كُفُرُوا إِنَّ ما هَنَ القرال أَلْأَلْسَاطِهُمْ وَالْهُوْلَانَ كَالْأَصَّاحَيْكَ وَلَا عَاجِيَّابِ بَكُمْ الشَّطُورَةُ بَالَضِيم وَهُمْ يَنْهُونَ السيعينة المعن التباع المنبي صلى الله عليه وسُلَم وَيُنْوَقَنَ بِيتِبا علون عَنْهُ ذَلَا يُؤْمِنُون به وَقَيْلِ زَلْت في أَبِي طَالْبِ كَان يَنِي عَنِ إِذِلْهِ وَلَا يَوْمُنِ ب وَإِنْ مَا يَهُ لِكُونَ بِالنَّايِ عَسْمِهِ إِلَّا نَفْسُهُ فَكُونَ ضربه عليهم

الموري موراً المراج المورد ال إذُ وُقِعُوا عَضُوا عَلَىٰ لِكَارِفَقَالُوَا يَاللَّهُ الْمِ اَوَيُكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ برفع الفَعْلَينَ استينا فاونصبها في م فع الأوُلُ وُنْصِيبُ إِنَّانِي وَجَوْب لولرابت مل عظيما قال تعالى بَلْ للإضاب عن ال فن امور الأجرة وَلَكَامُ الْأَخِرَةُ وَفَ قِرَامَة وللدالاخرة الى بمنة عَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّعَونَ الشاف أفك يَعْقِلُونَ بَالْيَاء وَالْبَاعِ ذَالِكُ فَيُومُ قَلُ للحَقيقِ نَعْلَمُ إِنَّهُ الْمَالِثُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ أَلَّكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ نَصُرُنَّا باهلاك قومهم فاصْابُرحْتى ئن به قلبك دَان كَانَ كَابُرُعَظِيمِ عَلَمُ لَا عُوا صُهُمُ عصفة دغقاوني سها وصفة لسلها ومجزان يمينا معلا ولكن لهربيتنا ذلك فلويؤ منوا فكأ اعِلِمُّا كَبِسُنَجِيْبَ وعاءك إلى لايمان الَّذِيْنَ كَبِشَمَعُوْنَ سماع تَعْمَمُ واعتب ثُمُّمُ اللهُ في لا خرة لَهُمُّ الدَيْهِ مُرْجُعُ فِي مِردون

ن وجوالبالمشرون في يخدوف لصديد وا معل الجعلة جواب رول الفصود بيان حرصاله بالفرعل على على أومدوانه لوفدران يالتيهم!

تَاللَّهُ قَادِكُ عَلَى نُ يُرْلُ بِالْعَنْفِيفُ فِالسِّبْلُ مِنْ أَيَّهُ مِلْ وَتَرْحُونُ لِكُنَّ الْمُعْلَى نولها بلاء عليهم لوجي- هَكُرُكُمُ إِنْ جَدِده إِومَامِنَ اللَّهُ وَا كُافَةٍ مَسْعِ فِي الأَرْضُ لَا كَالْرِيْظِائِرُ عَلَّمُونِي بَعِبَاكِيهُ الْمُثَالِكُونَ فَيَقَلِ يَخْلُقُهُ أَوْرَ فَهَا وَاحِوْلُهَا فَالْكُلُونَ فَالْكُلُو القرى بَعَبَاكِيهُ وَإِنَّهُ أَمُنَا لَكُونَ فَيَقْلُ يَخْلُقُهُا وَرَفَهَا وَاحِوْلُهَا فَالْكُلُونَ وَلِلْكُ المعفظ مِن ذائرة شَيْعُ فَلمِنكُتبِهُ ثُمُ اللَّهِ مِنْ الْكُرِيمُ لَيُنْشُرُونَ فيقض بينهم ويقيض فياء من القرناء يقولهم كونوا ترأبا والكن في كُن بُو أبا بيتكا القران صُم عن سماع اسماع قبول وَلَكُم عِن النَّطُقُ ا فِي الظُّمُنِيِّ الكَفَرِمَنْ بَيْنَا اللَّهُ أَصْلاله يُضُلِلْهُ وَمَنْ بَيْنَا هَالِيَهُ يَعَجُعُلْهُ عَلَى كَالْمِرَاطِ طويق مُسْتَقِيْمِدِينَ لاسلام قُلْ يا عِي لاهل مَا أَرَا يُنكُمُ احْدِدِ فِ انْ اَمْكُمُ عَنَا اللَّهِ فَالدن الْوَاتُكُمُ السَّاعَةُ القيمة المشتلة عليه بغتة أَغَيَّا لِلْهِ تَلْعُنَ لَا إِنْ كُنْتُمْ صَارِقِينَ فَإِن الاصنام ننفعكم ناد عَوْهِ ابْلِايًا هُ لاغبره تَكُعُونَ فَالشَّمَا لُكُ فَيَكُشِفُ مَا تَكُعُونَ الْكِيهِ الْكِيهِ عنكوم الضرد بخوه إن ستًا عَمَّ كَشَفَهُ وَتَنْسَوْنَ تَذَكُون مَا تُشْرِكُونَ مع هُن المِصنام ولا ترعونه وَ لَقُوْلَ رُسِلْنَا إِلَى الْمُرِمِينَ مَلِهُ قَبْلِكَ رُسلافكن بوهم فَأَخَنَ نَهُمْ بِالْمَاسَاءِ شَدَ فَالْفَقُرُوالْضَرَّاء لَصْ لَعَلَّهُمْ بِينَصَرُ عُونَ يتن لَلُون فيؤمني فَكُولًا فها الذِّجَّاء كُمْ بَالْسُنَا عَنَا بِنَا تَصَرَّعُوا ك سريفعلواذلك مع قيام المقتضى له وَلَكِنْ فَسَتَ قُلُونُهُمْ فلم تِلن اللَّيَّان وَزُيْنَ هُمُ الشَّيْطُنُ مَاكَانُوْ الْيَعَلُونَ من المعاصِ فِاصِرِنا عليها فَكَمَّا نَسُوا مَرَكُوا مَا ذُكُرُوا وعظوا وخوفوا بِهَ من الباساء والضاع فلم يتعظوا فَتَعَنَّا بالتَّفْقِيقُ والسَّتْدِي عَلَيْنَ إِنْوَاتِ كُلِّ شَيْءَ من النع إستدما جا له حَتَّىٰ إِذَا كَرِحُوْا يَمِّا أُوْنُوْا فرح بطراحانهُمْ بالعناب بَغْتَهُ عَجْأَة فَاذَاهُمْ مُهُ لِسُونَ مَن كلخيرفَقُطِعُ كَايِوُ الْقَوْمُ اللِّذِيْنَ ظُلُّوا اللَّحِهِ بان استوصلوا وَأَكُونُ اللَّهِ مَنْ الْعُلِّيانَ عَلَّ نص الرسل وهلاك الكافرين قُلِ وه و كالله الرَّا بَيْمَ إخر في إن الحن الله سَمْعَ كُوْ الصمكورًا بَصَالُهُ اعماكم وَخَتْمُ طَبِعِ عَلَى الْمُؤْمِدُ فَلِانْعُرْفُونَ مُنْيَدًا مَنْ اللَّهُ عَيْمَ اللَّهِ مَا أَعْدَاهُ مَنْ بزعك وأنظرُكيفَ نُصَيِّر فَي لَهُ بَيْنَ الْأَبْتِ الله لات على حاليتنا الْمُرَّهُمُ يُصَرِفُكَ بعرض يكانقومُ الظَّارِ وَنَ الكافون اي بهلك الاهم وَمَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ لِكَا مُبَرَّسِ ابْنَ مَن الما من الجنة وَمُنْدِرِيْنَ مِنْ عَلِيْهِمْ وَكُمُنُ مِن مَهِ وَكُمُ اللَّهِ مُعَالِمُ مُعَالِمُ وَكُلُّمُ مُعَالِمُ مَا كُفُونَ عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يَخُزُّ تُونَ

عن الطاعة فَالَهُم لَا أَفُولُ لَكُمْ عِنْ لِهُ خَرَائِنُ اللَّهِ القَهِمْ الْبِينِ وَلَا أَنْ اعْتُمُ الْغَيْ كَسْتَوِيُ لَكُفِّهِ لِللَّهِ وَالْبُصِيْرِ المؤمن لا أَفَلَاتُكُنُّونَ فَذِلْكُ فَتَوْمَنَى وَأَنْفِي وَخُوف بالقران الَّذِينَ بَعَا قُوْنَ أَنْ يَجُنُّ وْإِلَّا رَبِّهِ كَبُسُ فَهُمْ مِنْ دُوْنِهَ الْعَيْرِهِ وَفِي بنص مُ كَا يشفعهم وتجلة النغى حال من ضمير يحشيروا وهر مع المخون والمرادبهم المؤمنان العاص كعلهم بَيَّفُوْنَ الله با قلاعهم عاهم فيه وعلى الطّاعا وَلا تَظرُدِ الْمِنْيُ مَيْعُنَ رَبِّهُمْ بِالْفَرْفِي وَالْعَشِي مُرِيْدُكُ بعِبادتهم وَجْعَهُ تَعَالَى لا شيئا من عار طاله نبيا وهم الفقراء وكان المشركين طعنوافية ان يطردهم ليجالسؤوا لردالنبي صلى بده وسلم ذلك طمعا في سلامهم مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَد مِتْن مْرَامُدَة شَيْعُ ان كان باطنهم غير مرضى وَمَّامِنْ حِسَا بِكَ عَلَيْهِمْ مِيْن شَيْعٌ فَكُظُرُد هُ جؤب لنفى مَكُنُكُ مِنَ الطِّلِمِينَ إِن معلت ذلك وَكُنُ الْمِكَ مَتَنَّا الْمِنْ مُعْمَمُ مِعْضَ مُ بالوضيع والغتى بالفعتير بآن قرمناه بالسبق الماديمان ليفولوا أكالشفاء والاعنباء منكرين أَهُوكُم الفقراع مَن اللهُ عَلَيْنِ مِن بينياً الهداية الحاوكان ماهم عليه هدى ماسبغونا اليه قال نعالى كَيْسُ لِللهُ بِأَعْلُمُ بِالشَّكِرِيْنَ لَه فِيهِ مِيهِ بِلِي كَاذَا جَاعَاتُ الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْبِيتِ فَقُلْهُم سَلَهُ عَلَيْكُو كُنَبَ فَضَى رَبُكُمْ عَلَى فَسُهِ وَالْحُمْ اَوْ أَنَّهُ آ رَاهُ آ رَاهُ الله مَنْ عَلِ مِنْكُمْ سُوْءً بِجَهَالَةٍ منه حيث رَبَّهِ مِنْ تَلَيْ بِهِ مِنْ تَغْدِمَ بعدهله عنه وَأَصْلَ عله قَالَتُهُ الله عَفُورُ له تَرْجِبُهُ به وَتَى قَاءَةُ بَالْفِيمَ إِي الْغِعْرَةُ له وَكُنْ الْفَ كَماسِنا ماذكُونُ عَلَا سِين ألاينتِ القران ليظِم الحق مع به وَلِنَسْتَ إِنْ تَظِمْ سَبِيلَ طريق الْجُوْمِينَ فَتِمَتْبُ وَكَيْ قراعة التعتانية وقا خرى الفوقانية ونصب بيل خطاب يني صلاله عليه وسلم فول إنى نَهُنِتُ نُ أَعَبُكَ الْذِينَ تَنْعُونَ نَعَبِدُون مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُلْ اللَّهِ مُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ صَكَلَتُ إِذًا نَاسِعَتُهَا وَمَا اَنَاصِنَ الْمُهْتَدِينِيَ قُلَ إِنْ عَلى بِينَةٍ بيان مِن رَبِّي وَق كُذَّ بُعُمْ يه برب حيث الشركم مَاعِنْرِي مَانَسُتَغِي أَوْنَ بِهِ مَن اعذاب آنِ ما أَفْكُم فَ فِيلا وغيره الْكَالِلْهِ وحدة يَقْضِ القَصَّاء الْحَقَّ وَهُوحَ أَيُوالْفَ أَصِلِانُنَ الحاكمين وَفَ فَرَاءَة مَعْضُ اى يقل قُل هم لَوَانَ عِنْدِ مُ مَا تَسْتَغِيلُونَ بِهِ لَقْضِي الْأَفْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ بَا اعجله لكم واستريج ولكنه عندالله والله أعكم بالطيلين مق يعاقبهم وكونك فاتعلا مَعَالَةُ الْعَيْبِ حَزَامْته اوالطرق الموصلة العَلَمُ الْكَلَمُ الْعُفُو وهي المنسة التي

فعوله ان الله عندة صلم الساعة الاية كما مراه البغادي وَيَعِلَمُ مَا عِدرَ فِي الْبَرِ القَعْدَارِ عَ وَالْعَوْ الْعَبِي الْعَجِ الْعَجَ الْمُ مَا لَمُنْ عُطُمِنَ ذَا ثُرَةً وَلَا يَعْلَمُهُ كَا وَكَحَبَّةٍ فِي ظُلْتِ الْأَرْضِ وَكَا مَظِيبُ وَكُا يَابِسِ عطع عرب قِهُ إِلَّا فِي كِنتِ مَنِينِ هواللوح المحفيظ وَكَاستثناء بلِ الله ناء فبله وَهُوَ الْبِنِي يَتُوقَنَّكُمُ بِالْيُلِي يِعْبِضَ وَاحْدَمَ عِنْ النَّومُ وَلَعِبُكُمُ مَا جُرَثُ رنتر بنعثكم في والخله الربرة الواحكم ليقضي كَجَلُ مُسَمَّى هواجل لحيوة نُمُ الديه وَرْجِ ث نَمْ يُنْتِكُمْ بِمَاكُنْتُمْ نَعُلُوْ فِي إِذِيكِم بِهِ وَهُوَالْقَاهِرُ مستعليا فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْ عَلَيْكُمُ حَفَظَةُ مِلْكُ يَحْصِلِ عَالَكُمْ حَتَّى ذَا جَلْعَ الْحَدَثُمُ الْمُحَتَّقُوفَتُهُ وَفَ وَإِنَّهُ وَوَلِيهِ وَإِنَّهُ مُسْكُنَا الملكة المُوكُلُوكَ بَقَبِضَ الأَمْواحِ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُنَ يَفْصرون فيما يؤمرون به شُمَّ مُرْجُوْاً يَا لَعُلِي مَوْلَهُمُ مَا نَكُم الْكِقِ لِثَابِت العِادِل لَعِاذِيم أَلَا لَهُ الْحُكُمُ القضاءالنافن فيهم وَهُوَاسُرَاعُ الْعَاسِمِينَ بِعَاسِبِ الخلق كلهم في قرينصف بوم منايام الدينيا لحديث بنالك قل يا محري هل من يُجَتِّيكُ، مِن كَالْمَ الْهُرَو الْحَرْه الْحَرْه الْحَ فلسفاركه حين بنعونه تَضَرُّعًا علانية وَخُفْيَةً سَلْ يقولون لَكِنَ لام فسم ٱغْيَلْنَا وَ فَى قَرْاءَةَ الْجَانَا الْحَالِمَةُ مِنْ هَٰزِهِ الظَّلِمَ السَّلِي وَالْبِيْدِاللَّهُ لَنَكُوْ سَنَّ مِنَ الشَّوْكِرِبْنَ المؤمنين قُلِهم اللهُ يُنِغِيِّكُمُ التَعْفَيْفُ والتَّنَّدُينَ مِنْهَا وَمِنْ سُكِي كُرْبِيب عنم سواها شَكَرَانَمُ تُشْرِكُونَ به قُلْهُ وَالْقَادِمُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَى اللَّهُ الْعَادِمُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَى الْمُ عَـَذَابًا مِنْ فَوْوَكُمُ مَنْ لسماء كِالْحِيارِةِ وِالْصِيعَةَ أَوْمِنْ خُنْتِ أَنْ جُلِكُمْ كَالْحُسْف بالقين إلى فال صيل الله عليه وسيلم لما نزلت هذا هون واسير ع ولسمانزن مما قب المقال عَيْجُ بَوْجُهِ لِي مِنْ أَنْهُ الْعِنْ إِلَى وَرَر دى مُستَّلِعُ حديث سالبت م بي إن لا يجعل السرامي بينه م ف منعيه وَى حديث لما نزلَت قَالَ مَا أَنْهَا كَافِيهُ قُولَم يَات تاويلها بعد انْظُرْكَيْفَ كُصَرِفُ نبين كَمُ الأنتِ الذلات على من العُكُمُ بَفَقَهُ فَي يَعِينِ ان مام عليه الحل وَكُنَّ بَعِم بالقان فرم في والمت الصق قل م الله الكلي المالية المال الىالله وهذا قبل المربالقت الراكل مكر أنكر خبرات وَسَوْوَ تَعَكَّمُونَ تَهِلِيهِ هُم وَإِذَا مَلَ مِنْ اللَّهِ فِي كَعُوضُونَ فِي أَيْقِنَا القران بالاستهزاء المعار المعالم في المرابع المعار المرابع المرا

فع الزائدة مُنْسِيَكُكُ إِسكون النَّوْنَ وَالتَفيف وفتحها والسَّتُكُ تَفُعَلَ بَعْدَالِيُّكُونِي ايمَانَكُرة مَعَ الْعَوْمِ الطَّلِي أَنَّ في مرضع الظاهرَ موضع المضروقال ا حِسَايِهِمُ الْخَالْصَينَ مِنْ بَالِكَ أَشَوْقُ الْخَالِمِ الْسَوْمُ وَلَكِنَ عَلَيْهُمْ ذِلْزَى مَن كرة فَم م عَظَة لَكَ النوح وَذَيْرَا مَلُوالُونَ فَيُعَامُونُ وَيَنْهُمُ الذي كلقوه لَعِبًّا وَلَهُوا بِاسْتِهْ وَعُرَّبْهُمُ الْحَيْوُ اللَّهُ ولاتتعرضهم وهذا قبرالام بالقتال وكركي عظية بالقال الناس كأن كالمبسك فنشك نسكم يَاكْسُبُتَ علت لَيْسَ كَهَا مِنْ وَزُنِ اللّهِ ايغيره وَلِيٌّ كَاصِرُوَّ لَا شَفِينَعُ بِينَعُ عَمَا العن البك كُلُّ عَنْكِ تَغِيدُ كُلُ فَالْ فَكُنُونُ عَنْ مِنْهَا مَا تَقْتَرَى بِهِ الْوَلْقِكَ الَّذِيْبُ ابْسِلْوْا بِمَا كُسُّ بُوا لَهُمُّ مِنْ حَمِيْمٍ ما عَبِالْغِ بَهَا بِهِ فِي لَعِرْدَةٌ وَعَنَ الْجِهُ الْمِيْمُ مَوْلُو بِيَاكًا نُوا لَكُفُرُونَ بَكُفْرُهُم قُلْ أَمَدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا بعبادته وَلَا يَصُرُ مَا بدَكُها وهوالاصنام وَنُزَدُّ عَلَى عَقَامِنَا مشركين بغرز وكالما الله الله الله المكاليك استنونه أضلته الشريطين فالأدني الكالطيق يغولون له انتيماً فلا يجيبهم فيهلك والاستفهام للانكار وجملة النش قُلْ إِنَّ هُنَكِ اللَّهِ إِلَاكِ هُوالْاسلامِ هُوَالْمُلْكَ <u> ٤ هُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحِقِّ اللهِ عَنَا وَاذَكُر بَوْمَ يَقُوْلُ الشِئ لِنْ</u> هويوم القيمة يوم يقول للغان قوموا فيقومن قؤله المح الصرق الوا قع لامحالة وكم فنفر فالضور القرف النغنة الثانية من سافيل لاملا فيه لغبي لمن الملك الميوم المه علم الغر وَالشُّهُ ادَةِ مَا عَابِ وَمَا شُوهِ مِنْ هُوَ الْحَكِيْمِ فَ خَلِقِهِ الْخَيْرِيْرُ بِإَطْنَ لاشياء كظاهما إِبْرِهِنِهُ لِإِيبِهِ إِنْرَكَ هُولَقَبِهُ وَأَسَهُ تَأْيَدُ أَتَيْ ثُنَاصَنَا كَالْهُ مَ تَعْبِدِهِ استفهام توبيخ الْخِنْكُ وَفَوْمَكَ بَا يَاذِهِ ا فِي صَلِلَ عَن الْمِن الْمَتِي بِين وَكَنْ لَكِ كَمَا ارسِياها صلال إبيه ولومه مُرْتَى ابْرُهِيْمُ مَكَكُنْ مَا لَكُمْرَةً وَالْاَرْضِ لَيستدل مبه على صنيتنا وَلِيكُونَ مِنَ وَجِلة وكن لك مِعابِعِرها اعتراض عطف على الكَكَّاجُيِّ اطَّلَم عَلَيْ عِلْكُولُكُمَّا الزهرة مَّالَ لعومه ركانوا عجامين هَنَايَةِ فَيْ عَكَمَ لَكُمَّا أَقُلَ عَالَ الْمُ الْحِبُ الْمُوفِ

التخن ماربابالان الرب لا يجزعليه التغير والانتقال لافهام وسأن الحوادث فيهذ لك فكمًا كَالْقَبْرَ يَانِرُعًا طالعا قَالَ لِم هِنَا مَرَفِي فَلَكَا أَفِلَ قَالَ لِينَ كُرُ لِهُ يُو على المرى كَا لَوْ نَنْ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِّينَ تَعْرِيخُ لِقِومِهُ بِانْهُم عَلْضَلَّا لَ فَلَم بَعْمُ وَيُهُمْ ذَ السُّمُسَ كَانِعُدُ قَالَ هَنَا ذَكُوهُ لَمُدَكِيخِهِ مَرَ فِي هَنَ ٱلْكُرُ مِن الكوكِ الفَرَ فَكُمّا وقوبنت عليهم المجدّ ولمريجعوا قَالَ لِيَقُومِ لِينَ بَرِيْحَ أَمِيًّا لَشَرِ كَوْنَ بَالله تعالى من الاصنا. م والاجرام المحاثة المحتاجة المحددث فقالواله ماتعبل قال إني ويتهنث وجيمي قصد بعبادتي لَلْزِي فَطَرَخلق السَّمارية وَالْأَرْضَ الْحَالِمِه كَنِيفًا مائلا الله ين القيم وَمَا أَنَا صِنَ الشُرِكِينَ بَهُوكَا يَهُ وَكُلَّ جَادِلُوهُ فَدِينهُ وهرفِهِ وَهُ الْأَصْنَا مِ النَّصِيبِهِ بِسُوان تركيب قَالَ مَعْمَا يَجْوُقِنَ بننتد بين لنون وتخفيفها بجن ف محدك النونين وهي نون الرفع عنداللها ة وندب الوقاية عندالقراء اى تجادلونني في وحلاية الله وَوَقَدْهَلَ بِنَ تَعَالَى البِهَا وَكَا آخَاصُ عَا تُشْكُرُكُ والمنامان نصيبى بسوء لعدم قال تهاعلي في الكراكَ الله المرتبي المنابي المنابي المنابي المنابي المروه يصيب فيكون وَسِعَ مَرَ بِي كُلُّ شَيْعً اى وسع على كُلْنَي أَفَلَا تَتَكَ كُرُونَ هَنَ فَتَوْمِنُونِ وَكُنَيْعَ اَخَافُ مَا اَشْرَكُمْمُ بالله وهي نضرولا تنفع وَكَا يَخَافُونَ انتم من لله تعالى أَنَّكُمْ أَنْسَرَكُمْمُ بَإِللَّهِ فالعبادة مَالَوْيُكِرِّنْ بِهِ بعيادته عليكوسُلْطَنَّا حجة دبرهانا وهوالقادر على كلشي فَأَيْ فِأَكُتُّ بِالْأَمْنِ انْحِرام انتم إِنْ كُنْتُمُ ثَعَ كُوْنَ مِلْإِحْق بِهِ اىهونخ فالبعوه قا المتنوا وكمزينيسنوا يخلطوا إيمائهم بظلواى شرك كما فسرباك في الصعبيين المُكِنِكَ لَهُ مُن الأَمْنُ من العذاب وَهُمْ فَهُمَا أُوْنَ وَتِلْكَ مَبتال ويبدل م مجتنينا الغىاحتجيها الرهبم على حنانية الله نعالى من افول الكوكب ومالعيرة والخبر أنتينها الْرَهِيْمَ الرسْدناه لها جهة عَل يَهْ فِيم الْوَعُ دَكَر جُبِ مَنْ نَسْنَاءُ بالاضَّافَة والمتوسِن فالعلم والعكمة إنَّ مَرَ تَلِثَ حَكِيْمُ فَصنعه عَلَيْمٌ بخلفه رَوَهَ بُنَالَة آلِسْعَق وَكَيْمَ فَيُ وَتُوْخًا هَكَ نَبُوا مِنْ قَبْلُ اى قَبل براهيم وَمِن ذُرِ مَيْتِهِ أَى وَحِ دَا وُدَ نه وَابَوْنَ وَيُوسُفُ ابن يعفوب وَمُوسِ وَهُونَ وَكُنْ الْكُ كَمَا جزينهم بن وركر يا ويجني ابند وعيس إبن مربور تقيد ان النهيه تتناول ولاد وَإِلْيَاسَ ابْنَاخُهُ وِنَ الْحُهُ مُوسَى كُلُّ مِنْهُم مِنَ الصَّلِي يَ وَاسْمُعِيْلَ ابِمَا بُرْهِيمَ عراللام ذائرة وَيُونِشُ وَتُؤكَّ ابن هامان اخ أبرهم وكالأمنهم و المربر المربي المربي المربي الموري الموري الموري الموري الموري المربي المربي

٢٠٤٥ بر ١٠٤٠ بر ١١٤٠ بر ١١٤٠ بر المراس ا المراس الم عَكَالْهٰكِ إِنْ بالنبوة وَمِنْ الْمَايِرِمُ وَدُيرٌ فَيْهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ عطف على كلا اونوحاً ومن المتبعيض لان بن مهيكناله ولد ويعضهم كان في ولده كا فر وَاجْتَلَيْنَاكُمُ اخترناهم وَهَدَيْنِهُمُ إِلَى حِسرًا طِ سُنْتَقِيْمِ ذَلِكَ الدين الذي هدواليه هُرَى اللهِ يَعْرِي بِهِ مَنْ بَسَاءُ مِن عِبَ دِم وَلَوَا شَرَكُوا فَضَا لَحَيِطَ عَنْهُمُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اوُلِيُكَ الْدِيْنَ أَمَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ يعن الكت كَنْكُمْ الْعَلَمَةُ وَالنَّبُوَّةُ قُولَ مُنْكُفِّهُمْ الْمَالِينَ الثَّلْمَةُ هُوكُاءً الْحُلْمَةُ فَعُلَاكُمُ لَكُولُوا الْمَاسِ إِ قَوْمًا لَيْسُوا بِمَا بِكُفِرِينَ هم المهاجرون والانصار أُولِيَّكُ هَرَى هم اللهُ فَيَهُلَ مَعْرُمِ رَ الْمُرْتَعَهُمْ مِنْ كُلْتُوحَيد والصِّبْرافتيرة بهاءالسكت وقفا ورصَّلا وَفَقَرَاءَة بَعِّد قَهَا وكُفُّ لُو قُلُ لاهُ لِهَ لَا أَسْئُلُكُمْ عَكَيْهِ اللَّهُ إِن الْجَرِّلِ مَعْطُونَهُ النَّهِ الْقَرْانِ أَكَّا ذِكْرِي عِظ عِلْ حق معرفة ه المُعَالُو النبي صلى الله عليه وسلم وفل خاصموه في لقران مَا اَنْزَلَ لللهُ عَلَى بَشْرِ مِرْنِينَى قُلْهِمَ مَنَ نُزُكُ الْكِتْبَ الَّذِي جَاءَيهِمُ فَسِلَى نُؤِمَّا وَهُرَّكِ لِلْبَابِسِ بَجُعَلُونَهُ إِلَيْا ا والتاَّء في لمواضع الثلثة قَرَّا طِيْسَ إي يكتبونه في قاتبر مقطَّعة بَنُبُرُونَهَا أَي الْجَبُون ابرا وَه منها وَكُيْ فُوْنَ كُنِيرًا مِمَا فِيهَا كُنْعُتَ فَجُر صَلَّ لِللَّهُ عليه وسلم وَعُلِنْهُمْ آيها الم و فالقان مَالَوْتَعْمَلُوْاا كُنْهُمْ وَكَا أَبَاءُكُمْ من المتوراة ببيان ما التس عليكم واختلفتم فيه قُلِ اللَّهُ انزله ان لم تفولوه لاجواب غيره شُمَّ ذَنْهُمُ فِي خَوْضِهُم باطلهم بَلْعَبُونَ وَهُلَا اللَّهُ انزله ان لم تفولوه لاجواب غيره سُمَّ ذَنْهُمُ فِي خَوْضِهُم باطلهم بَلْعَبُونَ وَهُلَا اللهُ انزله ان الم تفولوه لاجواب غيره شُمَّ ذَيْرهُمُ فِي خُوضِهُمُ باطلهم يَلْعَبُونَ وَهُلُنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَهُلُنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُ وَهُلُنَا اللهُ عَلَيْكُ وَهُلُكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَهُلُكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَهُلُكُ اللهُ عَلَيْكُ وَهُلُكُ اللهُ عَلَيْكُ وَهُلُكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَهُلُكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَهُلُكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَهُلُكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَهُلُكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ الللّهُ ال والمياء عطف على معنى اقبله أى انزَّلْنا هُ ٱلْمَهِرَة والنصديق ولتندر مه أهَّ الْقُرَى وَمَنْ حُوْلُمَّا المهل منه وسائوالناس وَالَّذِينَ بُؤْمِنُونَ بِالْاَحِرَةِ بُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَا رَحْمَ اللهِ عَلَى اللهُ وَحَلَى اللهُ وَحَلَى اللهُ وَحَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ ائهل كة وسائزالناسْ وَالَّذِينَ بُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بُؤُمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهُمْ وَفَيْنَوَالُ سَأَيْزِكُ مِثْلُكًا أَنْزُلُ اللَّهُ وَهُمْ المِسْتُمْزُءُونَ قَالُوالُونِشَاءُ لِقَلْنَا مِثْلُهِ فَ وَكُنْوَ ترى يا محد لذِ الظَّلِدُنَّ المذكورون فِي عَمْرَةِ سكرات النُّوتِ وَالْمَلِيكَةُ بَاسِطُوا أَبْدِ يُعِيدُ اليهم بالضرب والتعدبب يقولون لهم تعنيفا أَخْرِجُوا اَنفُسُكُو اليُّنا لنقبضها الْيَوْمُ بُخْزُونَ عَنَابَ الْمُوْنِ الْمُوانِ بِمَأْكُنُهُمْ تَقُولُونَ عَلَى للهِ عَبْرَالْحِقَ بمعوى النبوة الهيعاءكتُّبُا وَكُنْهُمُ عَنْ الْبِيّهِ تَسْتَكُلُورُونَ مَتكبرون عن لايمان بها وَجول لولرا بيت

مرافظيعا وريعتال لهم ذابعثوا كقك فيحثمني كأفرادي منفردبن عن الاهل والمال الولدكما خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَى إِي عِفَاةَ عِلَةٌ عَرَكُا وَتُركَمُهُ مِنَا خَوَلْنَكُمْ اعطيناكم من لاموال وَمَلَّ يَم طَهُوْرِكُمْ فَالدنيا بغيل خياركم وَيقال لهم توبيغا مَانَزَى مَعَكُمُ شُفَعًا وَكُمْ الأصنا م الَّذِيْنَ مَنْ عَمْنَمُ أَنَّاكُمْ فِيكُمْ أَتُ فَاستحقان عبادتكم شُكَّاءُ لله كَعَنْ تَقَطَّعُ بَيْنِكُمْ وَصُ اىنشىت وقى قراع فى النجيب طرف الحصلكم بديكم وَصَلّ ذهب عَنْكُمُ عَاكُنْ ثُمَّ مَرْعُورٍ فالدنيامن شعاعتها إن الله فالن شاق لحب عن النياث والنّوى عن العَلْ يُخرج الكحتامين كميتيت كالانسان والطائرمن للنطفة والبيضة ومخرج الميتيت النطفة والبيضة مِنَ الْمِيِّ ذَلِكُمُ الفالق الخرج اللَّهُ فَأَنْ تُؤْفَكُونَ فَكِيف تصرفون عن لايسان مغرام البرهان فالوث الإصباح مصر يمعوال ميوا عضات عموته الصبر وهواول مابيبرومن سور النهارعن ظلة الليل وَجَاعِلُ لَبُرِلِسَّكُنَا تَسكن فيه الخلق من التعَبُ وَالنَّمُسَ وَالْقَكْرَ بالنصبعطفاع والليُّل حُسْبَانًا حساباللاوقائد والباء عنه فة وهوحال من مقدل اى يجربان بحسب انكما في سورة الرحل ذلك المذكور تَعَنْدِ أَيُرَا لْعَزِيْزِ في ملكه الْعَلِيم بخلفه وهُوَالَّذِي جَعَلَ كُمُ النَّهُ وَمَ لِنَهُ مَا فَعُوا مِمَا فِي ظُلْتِ الْبَرِّرَةُ الْبَحْرَ فَى لا سفار قَدَ فَصَّلْنَا بِيِّنَا ٱلْأَيْتِ اللَّاكِ على قِد تِنَا لِقَوْمِ رِبِّي كُونَ بِندبرون وَهُوَ الَّذِي ٱلْنَاكُمُ خلفتكم مِنْ عِن نَّفُنُولَ حِرَةٍ هَادِم فَكُنْ يَنَعَرُ مَنكه فَالرحم وَمُنْ تَوْدَعُ مَنكم فَالصَّلب وَف تراءةً بفتح الفاف عمان واركم قَدْ فَصَّلْنَا الْأَبْتِ لِقَوْمٍ تَفْقَهُ وَإِنَّ مَا يِفَالِهُمْ وَهُوَ الَّذِي أَزُك مِنَ السَّمَاءِمَاءً فَأَخْرَجْنَا فيه النفات من الغبية بِهِ بالماء مَبَاتَ كُلِّ شَيْعَ بينيت فَاخْرَجْتَ مِنْهُ اىٰلنبات شيثا خَضِراً بَعن خصر مُرْجُ مِنْهُ مَن الخض حَبُّ الْمُثَرَّاكِماً بِرَكِيعِ فِيهِ كسنابل لخنطة ونخوها ومن النجن حبروبيك مبنية من طلعها ول ما يخرج منها في كما مُها وهوالمبتدأ قِنْوَاكُ عَرَجين دَانِيَةٌ قريب بعضٌّ امن بعض وَاخرجنابه جَنْيِ بِسَانَابَ مِنْ كَعْنَابٍ وَالزُّنِيُّونَ وَالرُّمَّانَ مُفْتِيمًا وم قهما حال وَغَيْرُمُنَتُمَابِهِ شمرهما انظروا باعناطبين نظراعتبار الخاشري بفنوالناء والميموضهما وهوجمع مثرة كشوة وشجر فِي ذَلِكُمُ كَابَتٍ دَلات على لانه تعالى على عَنْ وَعَبْن لِقَوْمٍ نُوْمِنْنَ خصوا بالنكر لانعه المنتفعي بها في لايمان بخلاف الكافرين وَجَعَلُوا لِلْهِ مفعول ثان شُرَكّاء مفعلى اول يبلهنه ن فور المعلم أن من المواد الم

فرج حيث اطاعهم فعمادة إلاونان وقد خَلِقَهُمُ فكيف بكونون شكاعه وَجُرَوْرُابِالْتِغِفِية والتشكيد أخُتلقو لَهُ تَنِينَ وَبَنْتٍ بِغَنْمِ عِلْمٍ حيث فَالْوَاغَزَيرًا أَنَ الله والملكة بننت الله شبكتة تنزيها له وَتَعَالَى عَمَا يَصِفُونَ بان له ولدا هوتب نيعُ السَّمَا ويَوْ وَالْأَمْرُ خِ مِداعُما من غيرمنال سبق أَنْ كَيفِ يَكُونُ لِهُ وَلِكُ وَكُونًا كُنُ لَّهُ صَاحِبَ فَي رَفِّجَة وَخُلَقَ كُلُّ شَيْءٍ من شانه ان بخلق وَهُوَبِكُلِ شَيْءً عَلِيْمُ ذَلِكُ اللَّهُ رَبُّكُمُ كَالِهُ إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِ شَيْعً فَاغِيْهُ وحدده وَهُوعَلِ كُلِ اللَّهُ عَا كُلِكُ إِن اللَّهِ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللل المؤمنين له في المخرة لقوله تعالى وجوه يومئن ناض في الربها ناظرة وحربيث الشيف بين الكوسة ون مرابكوكما ترون القسرليلة المبدى وقيل المراد لا تعبط به وهواليمرك الأبصار اى ياها ولاتزاه ولا يجوذ في غيرة إن بيه الباسع هولابد مركه او يجيط به علم اَ وَهُوَ اللَّكِ فِيهِ الموليائه الخيارُ بهم قل يا عريهم فَرْجَاء كُوْ بَصَائِرُ جِ مِنْ يَّتِكُو فَمَنْ أَبْصَ هَا فَالْمِن فَلِيَفْسِه الصالى الم الم الم الله ومَنْ عَبِي عَمَا فَصَلَ فَعَكِيْهَا وَبِالْ صَلَالَهُ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِعَقِيْ رقيب لاعالكم انماانانك وككالك كمابينا ماذكرنُصِّ نبيّ الأبيتِ ليعِيتبروا وَلِيَقُولُوْا الْحَلْمُ فَا فعاقبة الامر أرسن واكرت ها الكتاب وفي قاع ويرسي الكتب الماضين وجئت بهذا منها وَلِنُبِينَهُ لِقُوْمٍ يَعُكُونُ اِنَّهِ فِي الْفِرِي الْكِكَ مِنْ مَهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْعُرضَ عَنِ الْمُعْرِكِبْنَ وَكُونِهُمَا اللهُ مَكَا أَشْرَكُوا وَعَاجَعَلْنَاتَ عَلَيْنِ مُ حَفِيظًا مِ قيبا فَعِادِ كِي باعالم وَمَاانَتَ عَلَيْهِمْ وَكِيلِ فَعِيهِم عِلْ لا يمان وهذا قبل لا مربالفنال وَلا سَنْهُ وَاللَّذِينَ مَنْعُونَ هُمِنْ دُوْنِ اللَّهِ ايلاصنام نَسَكُ بُوااللَّهَ عَنْدًا اعتن وظلما يغَيْرِعِ لَوِا يجهل منم بالعمكن اللِّ كمارين لهؤلاء ما هم عليه مَن يَبُّ الرُكُلِ الْمُكَافِّةُ عَلَيْهُمْ مَن الحنب والشرفانوه شُمَّرِ إِلَى مَرْجِعُهُمْ فَالْاخرة نَيْنَتِهُمْ بِمَاكَانُوا يَعْلَوْنَ فِيمِ بِهِ وَأَقْتُمُوا ي كفارجكة بإللي جَهْلَ أَبْمَانِهُمُ العَاية اجتهادهم فيها لَيَن جَّاءَتُهُمُ أَلَيْ عما استدحوا كَيُوْمِنْ عَالِكُ فِي إِنَّمَا الْأَنْ عِنْكَ اللَّهِ مِنْ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكُمُّ مَا اللَّهِ وَمَا أَيْشُورُ كُمُّ بديهكم باسمانكو ذا جاءسائ بتم لاتدرون ذلك إيمانكو وذا جاء شائل الماستو فيعلى ذق قراءة بالتاءخطا باللكفاس وتفاعرى بعني ان بمعنى لعل اومعسمولة لما قسبها وَنُقِيِّكِ أَنْهِرَ تَهُمْ يَعُقِ عَلَى بِمَعَن كَعَن فلايفقهون ا وَالْبُصَارَهُمْ عنه فلا يبصونه فلا يؤمنون كَمَاكُونُومِنُوا بِهِ اعمالتزل المبلامن الأيا

وَلَ مَنْ فِي وَنَكَ مُهُمُ مَدْكُم فِي كُلُعْنِيانِهِمُ صَلَّلِيْكُمُ وُ يَتُودُونِ هُودِن وَكُوا يَنْنَا نَزَّلْتُ الَيْمِ الْمُلْخِكَةَ وَكُلْمُهُمُ الْمُوْلِيَ كَمَا اقترَحُوا وَجَشَنِكَ جَمَعِينًا عَكَيْهِمُ كُلُ شَيْحَ قُبُلًا لَيَضَمُّ جمع فبيل عفوها فوجا ومكسكر لقأف فنخ الباء أي هم ما يُنهُ فَتُمْ الْأَوْ الْمُثَالَقَ بق فعلم الله اللَّا لَكُنْ أَنْ لَيُثَّاءُ اللَّهُ آيَا لَهُ آيَا لَهُمْ فَيُؤْمُنُونَ وَلَكِنَّ ٱكْنُرَهُمْ فَيَجُهُ جَعَلْنَالِكُلِّ بَيِّ عَنُوُّ كَمَاجِعِلْنَاهُ وَلاءَاعِلَ عَلَى الْمُعَلِّى مِنْهِ شَبِطِبْنَ هُرَةً الْمِنْسِ وَالْجَ البُوحِي بوسس تَعْضُهُمُ إلى بَعْضِ نُحْرُفُ الْقُولِ مِوهِمة من البَّاطُلُغُرُونَكُم المابغورِهِ وَلَوْسَاءً مَرُّلِكَ مَا فَعَكُوْ الْمُلْكِاء المنكورِ فَكُنَّهُمُ دع الكِفارِ وَقَالِيَفْنُزُونَ مَنْ لَكَفرو عَدِي مانزين لحب وهناقبللام بالقتال وليتضغى عظف عكوة وطرأئ يل آليهوا كالزخوف أفئرة فالوا الَّذِيْنَ **لَا يُؤْمِنُنَ ۚ مِالْاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَغَارَّرُفُوا** بَكِسْبِوا عَاهُمْ مُقَٰ تَرِقُوْنَ من الن نوب اَفَعَنْ اللَّهِ النَّتِعِي الطبِحُكُما قاضيابيني وببينكم وَهُوالِّنِ عَانُزُلَ اِلبَكُمُ الْكِنْبَ بينافيه المحق من الباطل في الَّذِينِ إِنَّيْنِيُّهُمُ الْكِينِبِ ٱلْبَوْرِلَهُ كَعَرِ يَعْكُمُونَ أَنَّهُ مُنَوْنٌ بِالتَّفْفِيفَ وَالسَّنْسَ بَكِينَ ثَيْلِكَ بِالْحِيِّ فَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ الْم فيه والمراج بناك التعوير للكفارا نه حق وَتَنَكَّتُ كَلِيمَةُ مَرَيِّكَ بالاحكام والمواعيل صِلْقًا <u>لَّا عَبْدُ لَا مُبَرِّلَ لِكُلِمِينَ</u> مِنقِضِ وخِلف وَهُوالسَّمِيْعُ لما يعتال الْعَلِيْمُ بما يفعل وَانِ اكْنْزُمِنْ فِالْأَرْضِ اى لَكُفَّار يُضِلُّون عَنْ سَبِيلِ اللهِ دينه إنْ ما سَتَّبِعُون اللهِ لَكُنُّ في مجادلتهم للعفي مرالميتة اذقالوا ما قتالله احق ان تأكلوه هما قتلتم وَإِنْ ما هُمُ إِلَّا وُصُنَى يَكُنبِون فَخُلْكُ فَأَنَّ مَنْكِ هُوَاعَكُمُ آعَالُم مَنْ الْجُنِلُ عَنْ سَدِينِلِهِ وَهُواعَدُ مَّرِيْنَ بَيْ ادَى كلمهم وَكُلُوا مِنَا ذُكُواسَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّه بِنِينَ وَمَا لَكُوْ أَكُو مَا كُنُوا مِمَا ذُكِرُ النَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن لَاتَ بِاعْجُ وَقَلْ فَصَّلَ بالبناء المفعول والفاعل في المعكين لكرُمَّا حَرَّمَ عَكِيكُو في إنه حرمت عليكم المهيتة إلاَّ مَا ضُطَّرِيمُ وَالدَّهِ مِن فهوايضاحلال لكولكعن لامانغ لكم من كلع اذكروق بين لكوالمحرم أكلة وهذا لبش منبه والت كيثاراً ليُضِلُّونَ بغنة الياءوضما بِإَهُوَ أَيْرِهُم ممانهواه انفسهم من تخليل لليتة وغيرها تَبِغُنَيْرَ عِلْم بعمَ ونه ف خلك إن س تبك مُواعَلُو بِالْمُعْتِدِينِ الْمِعْادِينِ الْجِلاِنِ اللَّه الحرام وَذَمُونا تزكوا ظاهر الإنور وباطِئه علانيته وسرة والانفر فيل أزناد فيلكل معصية إن

المَّنِ إِنَ لَكُسِبُونَ الْمُؤْمُ سَيُجْرَوْنَ فَالْمُحْرَة عِمَاكًا نُوْا يَفْتَرُفُنَ بَكِتَسبون وَلَا تَأْكُلُوا مِسمَّا كَمْ يُنْكِرُ اسْمُ اللَّهِ عَكِيْهِ بان مات وذبح على معيرة والانماذ بجه المسلم ولم يسم فيه عميل اونسيانا فهوحلان فاله ابن عباس بضئ لله عنه وعليه الشأفع وَإِنَّهُ اى كاكل منه كَفِسْنَى خروج عايع لَ إِنَّ الشَّا يَطِينَ لَيُوْحُونَ يوسوسون إِنْ اَوْلِيثِيمُ الكفار لِيجُادِلُوْكُمْ فَتحليل الميتة وَإِنْ ٱلْمَعْمَّدُ فِيهِ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ وَنزل في ابي جهل عَيْرُهُ ٱوَمَرْكَانَ مَيْنَا الكفر فَاتَحْيَيْنَهُ الْهِرِي وَجَعَلْنَالَهُ ثُوْرًا لَيُسْتِي بِهِ فِي لِتَأْسِ بِصِ بِهِ الْحِيْمِ فِيرِهِ وهوالايمان كُمَنْ مَتَثُلُهُ مَثْلُاثِ لَكُلُو فِالظُّلُتِ لَيُسَرِيخًا رِجِونَهُمَّا وهوالكا فركا لَكُلُكُ كما مُراتِ للوَّمنيك الايمان زُيِّنَ لِلْكِفِرِ بِنَ مَاكَا نُوْا يَغَلُّونَ مَن لَكَفُرُوا لِمُعاصَى وَكَذَالِكَ كَمَا جعلنا فسأ ق مكة كابرها جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْزِقِيْهَا لِيسَمْكُرُوْا فِيْهَا بالصد عن لاسمان وَعَايَنُكُرُونَ إلا بِإِنْفُسِيرِمُ لان وباله عليهم وَعَالَيَنْ عُرُونَ بِنِلْكُ وَاذِاجُاءَتُهُمُ الْهُل مَلَةُ أَيَهُ عَلَ صل النبوصدايده عليه وسلم فَالْوَاكَنُ تَنْوَمِنَ به حَتَّىٰ نُوْنَ مِنْكَا ٱوْتِي مُسُلُ اللَّهِ مَالِسِالِةِ ويوح إلينا لانا كثرملا واكبرسنا قال المصقعالي الله اعكم كحنيث يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ بَالْجُمْعَ وبها فراد وحبيث مفعول بثة لفعل واعليه اعلم العجم الموضع الصالح لوضعها فيه فيضع وهؤلاء ليسوا هلالها سَبُصِبُ الَّذِينَ ٱجْرَمُوْ العقولهم ذلك صَعَادُ ذَل عِنْدَا لِلْهِ عَنَاكُمُ سَرُنْ نِمَاكًا نُواْ يَكُرُونَ ا ع بسبب مِكْرِهِ فَيَنَ ثُمِرَ اللَّهُ أَنْ بَهْ رِبَّهُ لَيَثْرَحُ صَلْمَ فَ لِلْإِسْ بان يفنَ وَفَى قُلْبِهِ نويلِ نَبِفُسَرِ لَهُ وَنِيقَبَلُهُ كَمَاوِر فَ صَلَّاتِ وَمَنْ يُرُّدُانُ يُضِلُّهُ يَحْبُ صَنْحُ صَيِّقًا التَغَفِّيفُ لِأَسْتُ لِلْمَ عَن قِبولِه حَرَجًا شَد بِلْ الضِيق بكبيرالراء صِفة وفتح مصدر وصفيه ميالغة كأنمابضغ وفغراة يعير وفيهما إدغام التاء فالأصر فالصادوفا خِرِي بِيهِ كُونِهَا فِي السَّمَاءِ افِ اكلف الايمان لشداته عليه كَنْ الْحِدَ الجعل يَغِعَلُ اللَّهُ الرَّخِسَر العِنَابِ الْأَنْسَبِطَان اى سِلطه عَلَى الَّذِينَ كَا يُؤْمِنُونَ بِعِما وَهُذَا المؤكدة الخلة والعامل فيها معفى الشَّارة قَرْفَصَّلْنَا بينا الْأَيْتِ لِعَوْمِرِ ثَيْنٌ كُرُونَ في ادغام المتاء في الاصل في المناك الي يتعظون وخصوابالنكرلانهم المنتفعلي بها لَحَمُ وَاوُ السِّكُومِ اعلسلامة وهولجنة عِنْكَ رَبِيم وَهُو وَلِيْهُم عِنَاكَانُوا يَعْكُنُ وَاذَكُر يَوْمَ عَنْدُ مُ مَا لنَّوْنَ والميآءاى لله الخلو جمينيا ويقال لم بينعش كخين قداست كثرثم متن الإنس باغوا كو

وَقَالَ ٱوْلِينَهُ ثُمُ الْمَايِنِ الْطَاعِوْمُ مِنْ الْوِلْفِي لَبِنَا السَّكَفْتُكُو بَعْضَنَا لِيَغْضِ المتغم الانس بتزيين الجن لجي الشهوات والجن بطاعة الانسرام وككفنا أنجكنا النزى المجلت كنا وهويوم القبلة ڒٙۿۜڶٛػٞۼؠڽڝڹڢ<u>ۊٙٳٙڸ</u>ؾڡؚٳڶۿ؏ڸڛٳڹڶڶڬ<u>ڰٳڵؾۜٵۯؙڡؙؿۅ۬ٮڰؠٛؗؖٛ</u>ٵۅٮػؠڂڸڔڹؽۣٙڎؚ؆ٳڰٵ۫ۺٵؖۼ اللهُ من الأوقات التي تُخرَجون منهانش المَبْجَمِقَانِهِ خِأْدُجا ثَمَاقال تعالى ثم ان مرجعهم لالر فيصنعه متمليم بمخلفه وككنالك كمامتعناعصاة الانسروالجن بعضهم ببعض نؤلي لولاية تَغَ<u>ضَالظُولِينَ تَغِضًا أَي عَلِيعِتُ بِمَا كَاثُوْ لِكُسِبُونَ مَن</u> المعاصِ لِمَغَنِبَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ الْغَ أتكه رُسُلٌ مِنْ لَكُمْ أَى مِن مِمْ عَمُو كُمُ الصارق الانشوالجن او رسال لجن ندرهُمْ آلَدَيْنَ لَيْمُ عَنْ كُلاه الرسل فيبلغون قومهم بَقِفُ هَيْ عَكَبُكُمُمُ الْيِينَ وَبُينُنِ رُوْيَكُمُ لِقِنَاءً بِيُوْمِكُمُ <u>هٰ مَا تَالْوَا</u> شَهِنَا عَلَىٰ ٱلْفُسِنَاآنِ قِي بلغنا قال تعالى وَعُرَّتُهُمُ الْحَيَوٰةُ الْكُنْدِيَ الْمُهْرِةِ مِنْ وَشَهِ كُوْا عَلَى اَفْسُرِهُمُ الْمُهُمُ كَانُوْا كِنْ ذِيْنَ وَلِكَ الْحُرْسِ الْمُرْسِلِ آنَ الْلام مقدلة وهي يَخْفِيغِة الله نَهُ لَيْرُ بَرُكُ مُمْ اللَّ الْعُزَى بَطِلْم منها وَكُلُهُ الْعُلْهَا غُفِلُونَ لَم يرسل لبهم رسل بيبين المهَ الْكُلِّ منها وَكُلُّ منها وَكُلُّهُ الْعُلِم يرسل لبهم رسل بيبين المهم لِكُلِّ منها وَكُلُّهُ منها وَكُلُّ منها وَلَمْ منها وَكُلُّ منها وَلَمْ منها وَكُلُّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَلَّ منها وَكُلُّ مِنْ منها وَكُلُّ منها وَلَمْ منها وَكُلُّ مِنْ منها وَلَمْ منها وَلَمْ منها وَلَمْ منها وَلَمْ منها وَلَمْ منها وَلَمْ منها وَلَّه من اللَّه من اللَّه من اللَّه من اللّه اللّه اللّه من اللّه من اللّه من اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه مِمَّا عَكُوْا مَن خيرون وَمَا مَرُكُ بِعَا فِلِعَ مَمَا يَعَكُونَ بالياءَ وَالنَّاءِ وَرَبُّكُ الْغَوْنُ عن خلفه وعباهم والرَّحْ وَإِنْ يَكُنُّ أَيْنُ هِبَكُمْ يَاهِل كُه بالاهلاك وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْلِكُمْ كَايَتُ أَمْ مَل لخان كَمَا ٱنْتَكَالَّهُ مِنْ ذُرِ يَّدَرِ تَوْمِ إِخْرِنِيَ آدهبهم ولكنه تعلى ابغاكه م حد لكر إِنَّمَا تُوْعَرُونَ مرالساعة والعنابلات لامحالة وكاأنثم بمغير بن فاستبن عن بنافل لهم ليقوم اعكوا على مكانت كو حالته إني عَامِلُ عَلِحَالِقِ فُسُوُو يَعْنُكُنُ مَنْ مُوصُولَة مَعْعَلِ العَلَمُ كُذُكُ عَاقِبَهُ الدَّارِا العَاقِبَة المحرفي فالماد الاخرة انخ ام انتم إنَّ كَايُفِر بَسِعه الطَّلِينَ الكافرون وَجَعَلُوْا يَفارمَلَة لِلْهِ مِسِمَّا إِجَّةً ذَكَرُ خلق مِن لَكُرْتُ الزرع والأنعا مِنْصِينًا يصرفونه إلى الضيفان والمساكين ولشركائهم نصيبا بصرفونه المسدنتها فعَالُواهِ كَا يَلْهِ بِرَعْمِيمُ بِالْفَقِّرُ وَٱلصِّيمِ وَهِ فَا الشُّرَكَا يَتِ اَ فكانوااذاسفط فينصيب المهشئ من نصيبها التقطوها وفي نصيبها شئ من نصيبه تركوه وقالواانالله عنى عن هذاكما قال تعالى فَكَاكُانَ لِشُرَكَامِّهُ فَلَا يُصِلُ إِلَى اللَّهِ آى لجهته وَعَاكَانَ لِلْهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَا مُثْرًى كَائِرُمُ سَأَةَ بِسُمَا يَحُلُمُنَى حَكَمِم هن وَكُنْ لِكَ كَمَا ذِينْ لَهِ مِهَا ذَكُو مَنْ يَنْ لِكُثِيْ رِمِينَ الْمُشْرِكِيْنَ قَسْل وْكَادِهِمْ بالوادِ شَيْرًا كَأَوْمِهُمْ من الجن بالرفع فاعسل مرين

Jestin Land State of the State ۱٬ همز بر برغور المرافز المرا وكالضرواضانة الفتل المالشكاء لامرهم 15 الله عَلَيْهَا عَنْدَ دَبِهِ إِلِي كُرِونِ اسماصناهم ونسبواذلك الله أفرراء عِكَا لُوْا بَعِنْ تَرُوْنَ عَلَيْهِ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُوْنِ هُونِ وَالْاَنْعَامِ الْحُومَ وَهِ السَّبُ والبحا ونذكيره فَهُمْ فِيهِ شُرَكًا وُسَيْغِزِيْنِ الله وَضَفَهُمْ ذِلْك بالتعليل والتعريب إي خزاء علقه قَلْخَسِرُ لَّذِينَ قَدَّكُوا بِالتَّعَقِيفُ وَالْسَّدُ مِنِ اَوْلَادُهُمْ بِالْوَادِ سِفِي الْكَالِيةِ مِ على الخالَ والنَّا النَّخِلُ وَالرَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ سَمْ وحبه في الهيئة والنَّطَع وَالزَّيْتُونَ وَ باعطاءكلشئ فلايبفى لعيا لكوشئ ارؤنزشا لاتصوله كالابآ يتُ فَرَسْنَالاً بَهٰ كَالفُرشِ لِلارضِ لِمِينِ فِيهَا مَنَّهَا فَكُلُوًّا مِكَادَمَ فَكُوًّا لَلْهُ ن طراعة به في التعليل فالتعريم إنك ككون عَلْ وَالْمُثِينِينَ بِينِ العِيلِوة مُ نَّا وَيَرَالُ الْمُرْجِمِولَةُ وَفُرِسَامِنَ الصَّالِ نَوجِمِن أَثَكُنِ ذَكُرُا وَأَنْتَى وَمِنَ يرِن اشْنَيْن كُلِّ يَا مِحْنُمُ لَ أَن حُرَم ذَكُورًا لاَنْعَامُ قَادَة وَآنَا بْهَا خَرَى ونسَّ ذالكُ الْيَ إِلَهِ وَالْكُ كُرُيْنِ مَنَ الصَّانَ وَالْمَعْزِ حَرَّمَ الله عليكم آمِرُ لَا نَتُكُ يَنِ م ئى عَكْمَيْهِ كِلَمْ عَلَيْهِ كُلُونَا وَانْقَ مُنْتِو كُوكُوا وَانْقَ مُنْتِو يُولِي بِعِلْمِ عِن كَيْفِي ذلك إن كُنْهُمْ صَدِقِينَ فَيهُ المعنى فاين جاء التعريم فان كان من قبل الذكوم الدكوبحرا مراولانوثة فجميع الانات واشتمال لرحم فالروجان فهن بي التخص

وَجِنَ الْإِبِلِ ثَنَيْنِ وَمِنَ الْبَقِرِ النَّيْنِ فَلْ الدَّكَرِينِ حَرَّمَ لَمِلْا نَشَيْنِ مَا اشْتُلَتُ عَلَيْهِ فَالْفِيدُ أَمْ بِلَكُنْهُمُ شُهَكَا وصول إِذُوصَاكُو الله بِهِذَا التحريمِ فاعتد تعزلك لا بل انتها ذبي مَنْظُمُ مِنْ فَتَرَى عَلَالِا مِكُنِ بَالْمِ لِيُضِلُّ النَّاسَ نِغِيرًا عِلْمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُ رِع الظلِيْنَ فَنَ لَكُوْ أَجِدُ فِي كَا أُوْجِي إِنَّ شَيًّا مُعَرًّا فَاعَلَى عَاعِمَ يَطْعُمُهُ وَأَقَ أَنْ بَكُونَ بِالدِّاءَ وَأَلْمِنْ عَ مُنِيَّةً النصبُ في قراءة بالرَّفع مع المتمتانية أوْدَقًا مَسْفَوْتُكًا سِأَيْلاَ بِحَلْاَ فَرَعِيم كَالِكِبْ الطَّكَا بَرِفَانَهُ مِرْجِسُ حَلِيمَ آرْفِينَ الْمِلْ لِغَيْرِاللَّهِ رَجِ الْحَجَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَنْهُ فَمَن اصْطُراً لَى شَيّ ماذكرفاكله غيرتا غ ولا عاد كال مراك عفود له ماكل مجيم به ونلحق بماذكربالس كلذى ناب من السباع ومخلب من الطُّيرُ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوْ العالِمِينِ حَرَّمُنَا كُلُّ ذِي نُظْفِرُ وهومالوتفرق بيناصا بعه كالابل والنعام وص أبكروا لعَيْمَ حَرَّمْنَا عَكَيْهُمْ شُعُو فَهُ مَا المروب وشعم الكلي الأَ كَاحُلُتُ ظُهُورُهُما آمهاعلين بهمامنه أَوْحِلْتُه الْحُوكِي الامعاء حاويا وحاوية أوكا خَتَكُط بِعِظْمِ منه وهوشيم الالية فأنه احلهم ذلك التربير جَزَيْنهُ مُ المسانة ومعالم المسبق في المورة النساء وَإِنَّا الصَارِقُونَ فَاحْبَارِنَا ومواعيل نا <u>كَانُ كُنَّا يُوْكَ</u> فيماحث به تَقُلُ هُم مُنْ كُوْدُورَ مُم يَوْلَاسِعَةٍ حيث لم يعالم كوبالعقى بة به وفيه تلطف ببعامهم الميلايمان وكايُرَدُّ بأسُه عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِوبِينَ سَيَقُولُ الَّذِينِ اَشَرَكُوْا كُونِيتَا عَالِلْهُ مَا أَشَرُكُنَا غَنِي وَكُا أَبَا وُمَا وَكَاحَرُ مَنَا مِن شَيْعٌ فَاشْرَاكِنا وتحرب منا بمشر المراق ا فهوراض به فقال تعالى كمنالك كماكن بهؤلاء كَنْ بَالَّذِينَ مِنْ فَبَرْلِمُ مِهام حَتَّىٰ ذَا قَتُوْا بأستناعذ بنا فأهل عندكم من عِنْ عِلْم إن الله الله الله وَعُوزُجُوهُ لَنَّا الله علم عندكم نَ مالَيْبِغُنَى ۚ فَخِلْكَ الْحَلَى وَإِن ما أَنْتُمُ الْأَكُّورُ صُلَى تَكْرَبِ فِيهِ قُلْ لَا لَهِ مِي كَم حِبة لَلْمِ الْجُنَّةُ الْبَالِغَةُ التامة فَلُوشًاءُ هايتكو لَهُنَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَكُمَّ احضراشُ كَأَمُلُمُ الذين بَشَي كُون أَنَا لِلْهَ حَرَّمُ هَا َنَا الزوجومني فَانِ شَهِرُوا فَكَرَسَتُهُ دَمُعُهُمْ وَلَا تَكَرُّ المُوآدالُونِينَ كُذُنُوا بِالْبِيرِينَا وَالْمِنِ بِينَ لا بُواْ مِنْوَكَ بِالْلاَحِرَةِ وَهُمْ بِرَيِّى مَ يَعْدِ لُوْنَ يَشْرُ لُونَ الْأَوْرَةِ تَفْتُ لُو الْأَلَاكُمُ بِالواد مِنَ اجِلَامُلَاقِ نفر تَعْ إِنْ بِيَ فَيْ يُرْمِ فَكُمْ وَاتَّا هِمُ وَكَا تَقُرَّبُوا لَفُواحِينَا A THE THE PARTY OF الكب الزكالزن مرا كظ كلهر مِنهَا وَمَا بَكُلَّ ايعدنبنها وسرها وَكَا نَفَنْتُكُوا النَّفْسُ الَّذِي اللهُ إِلَا بِالْحَقِّ كَالْقَوْدُ وحل الردة ومرجم المحسن ذلِكُم المنكود وَصَلَكُمْ بِهِ لَعَكَكُونَ عَقِلْوَ 

Chillip Tople الإيلام المنظم تتدبرون وَكَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيُعَيْمِ إِنَّ الْإِنْ الْيَالَى الْحُصلة الْتَحْ هِي أَخْسَنُ وهي الْفيه ص حَتَّى مَلْعُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِن يَحْتُ لَم وَآوُفُوا لَكُيْلُ وَالْمُنْزَانَ وَالْوَسُلْطِ بالعد البحنه كالنكلِف كفشتال وسُعَها طافتها في ذلك فان اخطأ في الكيل والوزن والله بعلم صعة نبيته فلامواخدة عليه كماورج فيحديث وَلِوَا قُلْمُ وَحِكم الرغيرُ فَاغْرِلُوْ آبالصلا وَلَوْكَانَ المقول له اوعليه ذَا قُرْبِي قرابة لكم وَبِعَهْ إِللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَ لَكُمْ تَكَكُّرُونَ بالسّنورين معظون والسكون وَإِنَّ بالفَيْ على قد براللام والكسر ببيتيا فإ هلكا النى وصِّيتكم به صِرَاحِيْ مُسْتَقِيمًا حَالَ فَاشِّعُوْهُ وَلَا تَكْبِعُواالسُّ بُلَ الطُّرِقِ الْحَالفَةُ له فَتُفَرِّنُ فِيه حناحك التامِّن نميل بَكِمُ عَنْ سَبِيلَ إِهِ دبينه ذَلِكُمُ وَصَلَّكُمُ بِم لَعَكُمُ <u> عُفَوْنَ ثُمُّ اللَّيْنَامُوْسِيَ لَكِمَّابَ التورْلِةُ ورَبِّم لِتربتيب</u> خُسَنَ بَالْقِيام بِهُ وَتَقْضِيُلُا بِيانًا لِكُلِّ شَيْعَ يُعتاج اليه في لدينَ وَهُلَّى بلِقَا لَوْرَبِيمَ بالبعث يُؤْمِنُنَ وَهِلَ القران كِيلَا بِالْ هِلْ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَالْكُفُو الْكُفُرِكُ كُنُ مُنْ حَمْنِ الْرَلْمَا وَلَى اَنْ لا تَقُولُوا إِنَّ الْإِلْمُ الْأَرْضَ الْرَلْمَا وَلَا الْعُلْمُ الْأَرْضَ الْأَلْمُ الْرَحْمُونَ الْرَلْمَا وَلَا الْمُعْلِمُ الْأَرْضَ الْمُولِكُ الْمُؤْلِدِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ عَلَى كَالْفَتَيْنِ البهود والنصارى مِنْ فَبَلِنَا وَإِنْ عَعَفْ ة واسها عَنْ وَوَ أَيَ أَنَا كُنَّا عَنْ دِيَاسِيَّهُ 73 الواتنا قراءتهم كَغَلِفِلْ بَنَ لعدم معرفتنا لها ذليست بلغتنا اَوْتَقُولُوْا لُوَا ثَا أَيْزِلَ عَكَيْنَا الْكُمْثُ كُلْنَاكَهُ لِي عِنْهُمْ لَجودة اذهاننا فَقَارْجَاءَكُمْ بَيِّنَةُ بَدِ منوء العكاب اى اشكه بِمِأْكُوانُوا بَصُ ١٤ أَنْ تَأْتِيَهُمْ البِياءِ وِالْمَيَّاءِ الْكَلْكِكَةُ لَعْبِصِ الرواحهم <u>أَوْمَا يَيْ</u> ره بمعنى عذاره أوْيَا إِنَّ تَبْغُضُ الْبَتِ مُرَيِّكَ أَيْ علاما تصاليالة عواليه تي تَغِضُ البَّتِ مُرَاكِ وهوطلوع المتعسم ن مغربا مما ف حريات الصحير لاَينَفَعُ نَعْسَالِينِمَانُهَا لَهُرَّكُنُ الْمُنتُ مِنْ قَبْلُ الحِلةِ صفة نفراً فَفَسَالهِ تكن كُسُّبَ في إينمان كَا يَحْيُلَ طاعة الي ينعم الويتهاكما في الحرب قُول التَظِرُول احر هذه الاشد اكَامُنْتَظِرُونَ دلك إِنَّ الْمِزِينَ فَرَقُوا دِنْيَهُمْ باحتلافهم فيه فاخد وا بعضه وتركوا بعضه وَكَانُواشِيَعًا فَقًا وَقَى قُرْاعَةُ فَارْفُوا يَ يَكُوادينِهم الذي امروابه وهم اليهود و النص كَنْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْعُ فَلِ مَعْرِضِ هِم إِلِكَا أَمْرُ كُمْ إِلَىٰ اللَّهِ مِتُولًا وَ فَتُوكُمُ الْ

145 فالاخرة بمكاكا كؤا يغعلوك فيجانهم به وهدامنه اى لااله الالله قَلَهُ عَشَرُ كُمْ ثَالِهَا وجزاء عشرمنالها وَمَنْ جَاءً السَّيْنَةُ وَلَا يُجْزَى الْآ مِثْلَهَا آى جزاؤه وَهُمُ الْأَيْظَلَوْنَ ينقصون من جزاء مم شبئا ننقياطِ أَوْانِرْهِ نِي كَنِيْقًا ويبال من لحله دينياً قيماً م لاتي وَنْشِكِي عبادت منج دغيره وَعَيَاى حياتي وَهُمَّا ف ذلك وَبِاللَّا عَالمَةِ حَبِينَا مُرْبُ وَأَنَا أَوُّلُ الْمُسْلِينَ المنة وِنْرَ نَفْسُ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِيكُمُ قَرْجِعُ كُمْ فَيُنتِيكُكُمُ بِمَاكُنُهُمْ فِيهُ فَخْتَكِفُونَ وَهُو كَتَلْيُفَالْأَرْضِ جمبيرخليفة اى نيلف بعضكم بعضافيها ومَرْفَعَ بالمال الجاه وغير الشرليب أوكم ايغد بركم فيماأتنكو اعطاكم ليظه المطبع منكمرو فأالاعزف مكب فألاواس الهمون القربة الثر مَنْ الله اعلم بمراده بننك هين كِتْكِ أَيْنِ لَ اللَّهِ خطاماللني صلاب عليه سلم فَارَبِيُّرُ ويحرج ضنق مرتثه ان سلغه كخانة آن تكن بَ لِثُنْيِنَدُ متعلق بانزل اىلاً إِنَّهِ فُوْاَ مَا أَنْزِلَ الِيَكُمُ مِنْ . ثَرْتِكُوْ اَى القَرانَ وَكَا تَشْيِعُوْ تَعْد والغيلولة استرحة نصفانيها روان لمبكن معها نوم اعمرة جاءها ليرادم قجاءه تَعْوَيْهُمْ قُولُهُمْ إِنْجَادُهُمْ بَالْسِنَا أَلِكَا أَنْ قَالُوْالِأَلْكُنَّا ظَلِمِيْنَ فَلَسَكُكُنَّ الَّذِيْنَ أَنْسِلَ إِلَيْهِمْ ۺٵڿٵڹؠٙؠ٨ٳڵڛڶۅۼڸؠ؋ؽٳٮڸۼؠؠۘۄۘ<del>ڵؽۜؽڰڴڰٛڷڷۯۺٳڸؠ۫</del>ؽٙۼؽ عن علم بها فعلوه وَمَاكَنَا عَالِيمُ فِي صنابلاهِ السل الام الخالية فيما ع مال ولصفائقها بميزان لهلسان وكفتان كسما وسرد في حدثي <u> يَوْمَيْدِنِ اَ</u> كَانِومُ الْسُوالِ الْمُن كُومِ وهو يوم القيمة الْحَقِّ العرل صفية الويزن ن يَوْمَيْدِنِ اَى يومُ السَّوالِ الْمُن كُومِ وهو يوم القيمة الْحَقِّ العرل صفية الويزن 

Jest Maring 119 ات فَاوُلْتِكَ الْمِنْيَنَ خَسِّرُوْلَانَفْسَهُمْ بَصِيدِيهِ اللَّالْوَلِمِكَاكُانُوْا مِالْيَتِنَا يَخْ يجدون وَلَقَرْمُكُنَّكُمْ بِبِنِي هِم فِي لَا مُرْضُ وَجَعَلْنَا لَكُوْمُ مَعَالِبِسُ بَالْمِياء اس جمع معينة فَوَلِيُلَاكَا لَمَاكِيلَا قَالَتَ كَيْنَ كُرُونَ عَلِي لِكَ وَلَكَ وَكَفَنْ كُولًا عَلَم المُعَمَّ صُولًا المحورناه وانته في ظهره نُمُّ قُلْنَا لِلْمُ لَلْكِكُةِ اللَّهُ كُوْلِ لِأَدْمَ سجود تحية بالانيخناء فَسَجُ لُوْلًا لَأَ بِلِيُسَ اللَّهِ وَكَانَ مِنَ لَمُ لَكُنُ مِنَ الشَّجِدِيْنَ قَالَ مَا مُنْعَكَ ٱلْأَمْرَامُونَ تَسْتُحُكَ آذُ حين أمُرْتَاكِ قَالَ اللَّهُ خَلْقَيْتُ خَلَقْتُهُ فَكُونَا إِرْقَحَكَةَ بُهُ مِنْ طِبْنِ قَالَ فَاهْبِطُمِنَهَا وَ فَالْحِنَة وقيل من السماني فيما بَيكُونُ بِينِيغِي <u>لِكِ كَنْ يَتِكَاكُرُ فِيهَا فَاخْرُج</u>َ منها <u>آلِكَ مِنَ الصِّعِونَ</u> النك<sup>اك</sup> المع أوم إى قت النفيذة الأولى فَالَ فَبِكُما عَوْبِيَّنِي اعْوائِكُ لِي الباوللفَّلْمُ وجوليه كا قع كات المبغادم ورَا كَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعلِّلُ الْمُعلِّلُ الْمُعلِّلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّه المنافعة م ورَا كَلَّ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّلَّا اللَّه اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل خَلْفِرَهُ وَعَنْ ثَمَّا نِرِيمُ وَعَنْ شَمَّا يُلِرِهُم اي كلجهة فامنعهم عن سلوكه قال ابن عباس ولا ستطيعان ياتهن فوقهم لثلا يحول بين لعبروبين محمة الله تعالى وَكَانِيَّ مُنْ كُنْنُ هُ مُمْ شَكِرِيْنَ مَوْمنين قَالَ خُرُجُ مِنْهَا مَنْ يُحُوَّا بالهيزة معيباً ومصقوفا مَلْحُورًا مبعل علاحمة المهنك بزديتك ومن لناسر وفيه تغليد اعن التعلاء عن به وقال يَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ تاكيد للضمير في سكن ليعطف عليه ومَن وُجُلكَ حاء بالمراجَنَّة فَكُرَامِن حَيْثُ شِئْمًا وَلَا تَقْرَبَاهِ نِهِ الشَّيْرَة بَالاكل مِهَا وهي كعنط فَتُكُونَا مِنَ الظِّلِمِنَ قُوسُوسَ لَهُمَا النَّتَ بِظُنَّ اللِيرِ لِمُبْرِئَ يَظْهِى لَهُمَّا مَا وُرِي فوعل من المُولِّلَةِ عنها مِنْ سَوْانِهِما وَقَالَ مَا نَهَلُمَا رَبُكُمَا عَنْ هانِ وَالشَّعِرَ قِلَعٌ كِوا هـ آن تَكُوْنَا مَكَكُبْنِ وقري بكساللام أَوْتُكُوْنَا مِنَ الْحَيْلِينِي اعْدَلْكُ لانه عن كلونها في أية احى هل دلك على شعرة الخلاف طك لاسيل وَقَاسَمُهُمَّا أَيْ مَهُمَا بِاللهِ إِنِّ لَكُمَّا لَكُنَّا التصعين فذلك فكالمهما حطهما عن منزلتهم المؤود من مكلكاذا كاالشجرة اع كلامنها مك كمكسوافي العظه ككرمنها قبل وقبل فخردبره وسمى كلامنهما سواة لان انكشافه يسوء ٩ وَظَفِعًا كَيُصِفِن اخدا يلزقان عليها مِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن الم Charles Contraction of the Contr

The second CHO CATA كَهُما الدُانْهُمُ مَا عَنْ يَلِكُمُ الشَّعِي فِوا فَلَ كُمَّ آنَ الشَّيْظُنَ لَكُمَا عَرُونُ مَبِينَ بين العداوة استفهام تقرير قالا مركبا ظلنا أنفسكا بعصيتنا وإن لرتع فزلكا وكرحك النكون مين الغيرين قال الميكلوا الدم وحواء بمااشتملتا طبه منذربيتكما بعضكو بعض المنربة لِبَعْضِ كُلُو مَن ظلوبعضم بعضا وَلَكُوْ فِي كَمْ خِرِ مُسْتَقَرُّ مَان ستقرار وَمَسَاعُ مَتَة قض فيه أَجَالكوتَالَفِهَا اللارضَحَيُنَ لَافِهُا مَكُونَهُا مَكُونُونَ وَمِنْهَا لَحُرَكُمُونَ المعت بالبناء للفأعَلُ والمَفعل إِنْ بَيْ إِدَمَ فَنُا نُزَلْنَا عَلَيْكُوْ لِبَاسِيّاً الْحُطِيبَاةُ لِكُو يُعُواير <u>َسُوْا تَكُمُ وَمِرْنِشًا هُوْهِ ابْتَحِلُ لِهِ مِن البِّيابِ وَلِمَا شَلْ الثَّقُولِي العمل لصالح أوالسمم</u> عبانصي عطف على الما والوقع مبترا خبره جملة ذالك خبر وذالك من ايت الله كَلْ لَكُنْ لَهُ مُ يَنُّ كُرُوْنَ فَيُومِنَ فِي فِيهِ النَّفَاتِ عِن الخطابِ لِيَبَيِّ أَذَهُ لَا يَفْتِنَ لَكُوْ يضلنكوالنَّ يُطْنُ أى لا تتبعوه فتقتنوا كَلَّا الْجَرِّجُ الْوَلْكُوْ بفتنته من الجنة يَلْزِعُ حالعَنْهُمَا للطافة اجسادهم وعرم الوانهم الكاجكلنا النسكيط فيت أؤلي إياعونا وقرناء للذبن كأنو ممنوك وَإِذَا فَكُنُوا فَاحِسُكُ } كَالشَّرِ وَظُوا فِهِم بِالْبِيتَ عَلَىٰ فَالْلِينَ لانطوف في نياب عصينا الله فيها West Stand To Mark The Control of th قهواعنها كَالْوُا وَجَلْكَا كَالْمُ الْمَاءَكَ فاقتدينا بهم وَاللَّهُ أَمَّ كَالِيمَ الصَّا قُلْ لِمُ اللَّهَ لا يَامُدُ بِ الْعَيْسُتُكَافِي ٱتَعَوُّلُونَ عَلَى للْهِ مِمَا لَا تَعَلَقُونَ انه قاله استفهام انكار قُلْ أَمَر كَرِي بِالْقِسْطِ العرك وَاكِنْهُوا معطون على عنى القسطاى قال قسطوا واقتموا اوتبله فاقبلوا مقديل ومُجُوهَكُمْ لله عِنْكُكُلِّ مَسْجِةً لِالْحُلْصُوالُه سِجُودِكُم وَادْعُوهُ اعبده مُعْلِصِيْنَكُهُ الرِّيْنَ مِنْ الشَافِي كُمَا مِيَاكُمُ خَلُقًاكُمُ ولم تكونوا شيئانغودُ وُنَ اى يعيد كم احياء يوم القيمة وَرِنْفِيّا منكم هَنْ يَ وَفَر نِفِيّا حَ عَلَيْهُ الطَّالَةُ المُّهُمُ الْحَدُنُ والتَّهَيْطِينَ اللَّبَاءِ مِن دُونِ اللَّهِ عَنِي رَجْسُنُونَ المُّهُمُ فَفُتَالُونَ بَيَنِيُّ احَمَ خُكُ وَا بِن بُيُتَكُوُم ايسترعورنكم عِنْكَ كُلِّ مَسْجِ لِإِعنْ الصلوة والطَّلَ فَ كُلُوا وَاشْرُهُوا ماشئة كَلانشر فَوْلانَّهُ كَا بِيُحِبُ المُسْرِولِينَ قُل كالماليم مَنْ حَرَّمَ زِنْينَةَ اللهِ الْقَ أَخْرَجَ لِعِيا من اللباس وَالطَّبِينِي المستلات مِنَ إِنْ وَقُلْ هِي الْآنِينَ الْمَثُوَّا فِي الْمُنْيَ الْمُنْدِ وْن شَارَكِهِم فِيهَا غِيرُهُم خَالِصَةٌ خاصة بهم بالرَقْع والنصب حال يَوْمَ الْقِبْمَةِ كُنُ الْاِئِ نَفْصِ South of the William المايت ببينها معتل فله التعصيل ليقوم يع كماني يتدبرون فانهم المنتفعون بها قل إستكما حَرَّمَ سَ بِي الْعُواحِشَ الْكَبَا ثَرُكَالُونَا مَا ظُهُنَ فِيْهَا وَمَا بَطَنَ اىجِهِ هِاوسِ هِ أَوَالْإِم 

العصية والبغى على السيعية إلى مواطلة وآن لشركة والله مراكمة اشركه له سُلُطنا حية وَأَنْ تَفْتُولُوا عَلَى للهِ مِنْ لا تَعَلَيْنَ مَن عَرِيهِ ما لم عجم وعن وَلِكُلِّ أُمَّا فِي أَكُولُ مِنْ قَ وَلِذَا كِلْهُ أَكُلُهُمُ لَا يَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وُلا يَسْتَغْرِمُونَ عليه أبَينِيَّ أَدَمَ إِمَّا فِيه ادغام نَنْ الشَّطِية فَي الزائرة التَّالِيَّ الْمُرْرُسُلُ مِنْ كُوْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ النِّقِي فَيَن ثَعَيَّ الشَّلْ وَاصْلِ عله فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَخُرُنُونَ فَالاخرة كَلَّيْنِينَ كُنَّ بُولِ بِإِنْبِينًا وَاسْتَكُبُرُوا تَكْبِرِداعَنْهَا فليزمنو بها أُولِيْكَ أَضِعُ فِالنَّاسِ هُمُ فِيما خُيلُ وْنَ فَمَنْ آي احر أَظُلُم مِرْ مُن وَمُرى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اَوْكُنْ بَالِيتِهِ القرانِ اولِيْكَ يَنَا لَهُمُ يصيبهم نَصِيبُهُمُ حَظَّمْم مِنَ الْكِتْبِ مسمأكته المه في اللوج المح في فرط من الرفق والاجل عير ذلك حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتُهُمُ مُ مُكُنَّا الملك مَ يَتُوهُ <u> قَالْوَا لَمْ مِنْ مُنْكُونَ مَنْ عُنْكُونَ تَعبدون مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالَنُوا صَلَوْا عَالَيْ ا</u> عَنَّا فلم زهم وَشَهِ كُوْا عَلَى الْفُشِيمَ مِعِنْ للوت أَنَّهُمْ كَانُوْا كُفِيْرِيْنَ قَالَ تعالى هم يُعْ مَ القّ ادْخُلُوا فِي جِلْهُ أَمِمَ قَلْ خُلِيتِ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي الْنَارِمتعلق بادخِلوا كُلُوم مَحَلَتْ أُمَّاةُ الناركَعُنَبِ إِنْجِيمًا التي فبلها لضلالها بها حَتَّى إِذَا إِذَا رَكُوا للأَحْقَ إِنَّها جَمِيْعً قَالَتَ أَخْرِهُمْ وَهُمُ لا بَنَاعَ لِأُولْلَهُمْ الله وهم المتبوعي رَبُّنا هُو كُأُوا صَالُونَا فاتهم عَنَاكِا ضِعْعًا مِضِعِفًا مِنَ لَيَّادِ قَالَ تَعَالَى لِكُلِّمِنَكُمْ وَمِنْهُم ضِعْفَ عَنَاب مضعف وَلَكِنَ لاَ تَعَالَيْنَ بالبِيَاءِ والبِاعِ مَا لَكُلْ فَرِيقٍ وَقَالَتُ أَوْلَهُمْ لِأَخْرِهُمْ فَمَا كَانَكُمُ عَلَيْنَا مِسْ تَصَنِيلَ لانكه لم تكفوا بسبينا فيخر وانتم سواء فال تعالى هم فَنُ وْقُواالْعَ زَابَ بِمَأْكُنْتُمْ تَكْسِ بُنِي إِنَّ الَّذِينَ كُنَّ بُوْاوِالْيْرَيَّا وَاسْتَكُمِّ أَنكرواعَنْهَا فلريؤمنوابها كَالْفَوْ كُونْ أَبُوا اللَّهُ مَّاءِ إذاعرج بالراحهم اليها بعد للورت فيهبط بها الح سج أيت بخذاف المؤمن فتفنة له ويصعد بروحه الماله ماء السابعة كماورد فحربي وكانبز خالو المكنة حثى يكر ميرخل المحمل فِهِيَّمُ الْحِيْرَا لَحِيْرَا وَالْمُعْرِيْ وَهُوغُمِّ عَلَى الْكُودِ خُولُمْ وَكُنْ الْكَ الْجِزَاء بَجْزِي الْجُرْمِيْنَ بالكف المرقن حَهَاثُمُ مِهَادُ فراش وَمِن فَوْقِهُم عُواتِن عَطبه من لنارجم عاشية وتنوينه عوض من المياء المحذوفة وكمن المنظر بي العلي بن والكيزين المنوا وعَلَو المضطرة مستل وقوله كَانْكُلِّفُ نَفْسًا لَلَّا وُسْعَهَا طَاقَهَا مَلْ لعن عَرَاض بينه وبين خبره وهو أُولِي فَكَ أَضَعُبُ هُمْ فِيهَا خُدِلُونَ وَنُرَعْنَا مَا فِي صُدُونِهِمْ مِنْ خِلْ حَقْلُ كَان ببيهِ م

فالنبا كجزي من تحزيم بخت تصويم لأنهروكالواعندلاستقرار في منائر المُدُلِلْهِ الَّذِي هَامَا لَهِ إِنَّا لِعَلَمُ الْجَرَادُهُ وَمَاكَنَا لِنَهْ تَدِي لَوْكَانَ هَامِنَا اللهُ حَنْ مِن الرابِيةِ له ما قبله عليه كَقَرْجَاءَتُ مُسُلُ مَرِيّنَا بِالْحِقّ وَنُودُوا آنَ عَنفه اى انه ارمفسن قَالُواضع الخسة تِلكُو الْجَنَّةُ أُوْمِ الْمُؤْمِ عَا كُنْمُ نَعَلُونَ وَنَادَى آضعكِ الجَنَّةِ اَصْحَيَ الْنَّارِ تقويرا وتبكيبنا آنُ قَدُ وَجُرْيَا مَا وَعَرَيَا مَنَ النَّوَابِ حَقَّا فَيُلُوكَ جَذِبُهُمْ مَا وَعَلَكُمْ ثَكِمْ مِن العنابِ حَقًّا وقَالُوْ انْعُمْ كَاذَتُ مُؤَدِّكُ مَا دى منا د بَيْنَهُمْ بِينِ الفريقِينِ السمهم أَنْ لَعُنَا أَاللَّهِ عَلَى الظَّلِي إِنَّ الَّذِينَ يَصُدُّ وَنَ الناس عَنَ سَبِيْلِ اللَّهِ دِينَهُ وَيَبْغُونَهُا أَى يطلبون السبيل عِوجًا معوجة وَهُمْ بِالْأَخْرَةِ كُورُونَ وَبَيْنَكُما اى صحابلجنة والناريج الب حاجرة يلهوسوا لاعرف وعكل لاعرب وهوسور الجنة مرجاك يتن حسناتهم وسياتهمكما في الحديث يَغُرُفُنُ كُلَّا من إهل لجن فوالنار سِيمُهُمُ بعلامتهم وهى بياض الوجوه للمؤمنين وسوادها للكغرين لروبيتهم فم إذموض عمال وَنَاوَوْا أَصْعَابَ الْجُنَّةِ إِنْ سَلْحُ مَلَيْكُوْ قَالَ تَعَالَى لَهُ بِرُخُلُوهَا الْمُصابِلَا عَرَافِ الجنة وَهُمْ يَظْمَعُونَ فَ دخولها قال الحسن لم يطمعه الالكوامة يربيه هابهم وكروى الحاكم عن حن بفة مضالله عنه قال بيناه مكن لك ا خطاء عليهم مربك فعال قوموا ادخلوا الجنة فقد عفرت لكم وَلِذَا صُرِفَتُ ٱبْصَارُهُمُ العاصعاب لاعراب تلِقًاء بهة آضير التَّامِي قَالُوا مَنَّ بَالْا يَجْعَلْنَا فِإِنَا رَمَعُ الْقَوْمِ الظَّلِينَ وَنَا ذَى صَعْبُ الْأَعْلِ مِي جَاكً ناصعاب المناس يغرونونكم بسيمهم قالوامااعني عننكم من لمنادج عُكُر المال اوكنونكم <u>وَكَاكُنْتُمْ نَسُنَكُمْ فِي الْحَا</u>سَتكباركم عن لايمان ويقولون لهم مشيربن الح ضعفاء لمين أَهْوُكُمْ وَالَّذِينَ أَفْسَمُ مُمْ كَايِنًا إِلْمُ واللَّهُ مِرْحَى وَقَالِهِم أَدْخُالُوالْجَبَّ فَا كَخُوفُ عَلَيْكُمْ وَكُوْ أَمُنْهُمْ مُحُرُدُونَ وَوَرَى الْحُلُوا بِالبناء للمُعَوْلِ ودخلوا فجملة المنفى عَالَى أَيْ مُقُولًا لِمُ مِذَلِكَ وَكَالَمَى أَضَعِبُ النَّالِ أَضَعْبَ الْجَدُّ فِي أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْدًا بنَ لَمُنَاءً أَوْمِهِ مَنَّالَهُ كَأَوُ اللَّهُ مِن الطعام قَالُوْ النَّا لِلْهُ حَرِّمَهُمَا منعهما على الكفران المربى المحناد وادنيكم هوا وكعبا وعرفه مالحيوة الثانيا فاليوم تنسلهم نتركهم فالنادكماكشنوالعثاء تؤمهة طن بتركه مالعمله ومكاكا فنوآ المِينَا يَجُهُ لُونَ آى وكما جدوا وَلَقَدُ حِثْنَاكُمْ ال العبل مسكة

Wind Link & M. End House Line . الار فالر المواقع المراجع في المواقع آبير الخبر بركنو Jese Com Constitution of the Constitution of t State of the state ؖ؋ڽٙۅؙمۜؽٲؾؚٞٛٵٙۅؽؚڵڎۿۅۑومالفيلة<u>ؽڠؙڗٛڷٵڷڗۣڹڹۘ</u>ڛ بَيِّبَا يِا نَعِيقٌ فَهُلْ لَنَا مِرِ : شَفْعًاءَ فَكَشْفُعُو ٱلْكَآرَكُ هِلْ مُزَّ بغر بالزقال والناس مريف نَنَا نَعْلَ نوص لله ونترك الشاك جقال في الاقال تعالى قَنْ حَيِرُ كَا ٱلْفُسَى مُمُ احصار واللَّهِ ا Stand of the stand مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ ا لتهاز مخففا ومشددا يفظ كلامنها سَخُرَاتِ من للات بِآمِرَة بقرين الكاكمة الْعَالْتُ الْعَالِمَة مِيعا كَلَا مُرْكِله مَارُكَ تَعَاظم الله مَرَبّ الله بللا وَحُفْيَةُ سَالِانُهُ كَا يُحِبُ الْمُعْتَارِينَ فَالرَحَاء بالتشار S. C. T. <u>مُؤَافِئَةُ مُنْ الشَّلْ</u> اَ قُلْتَ حَلْتُ الْرِيْحُ سَكُمُ الْمُؤْتِكُ الْالْطُرِسِيَّ فِي إِي الْسَكَالُّ الْمُعَالِّ الْمُعَا لانبات به ای حیائه فَانْزَلْنَا بِهِ بَالْلِلْد الْمُأُوفَا خُرْجُنَايِهُ بَلْلَامِن كُلِلْ الْمُرْتِ ڸڄۼؙڗڿُ الموكَّ من قبورهم بالاحياء لَ**مُلَّكُ وْمَنَكُرُّوُن**َ فَمَوْ ٥٤ لَكِلُو الْكُلِيثِ العن و بَغْرَجُ مُبَاتُهُ حَسْنَا إِلَيْنَ مِنَابِهِ هِنَامِثُولِهُومِنَ الأيتِ لِقَوْمِ يَبْنُكُرُونَ الله فيوَمنون لَقَدُ

اوليم زول الطوقان # ق B النفرتو منواوجود عيدوسان للاعي المعها وشرفعال الاق B وقوي النصب على الاستثناء ١١ ق (G

The Till to the Ser نُفَوَعِ ﴿ إِنَّا لَكُولِكَ فِي صَلِّلِ مُبْرِينِ مِن قَالَ لِعَوْمِ لِيْسُ فِي صَلْكُ هَاءِ مِن ئِلِتَكُفُّوُّالله وَلَعَكُنُ مُنْ حَمُوْنَ بِهِ الْكُلَّابُونُهُ فَالْخِينَا فُوَالَّذِيْنَ مَعَهُ م السفينة وَأَغَرَفُنَا الَّذِينِ كُنَّ بُوا بِالْتِيَا بِالطَّفِانِ الْأَثْمُ كَانُوا فَوْمًا عَبِينَ عَن لَعِي وَالسّ النَّعَادِلاولِي أَخَاهُمُ هُوُرًا فَإِلَى لِفَوْمِ اعْمُرُوا اللهَ وحده عَالَكُوْمِ مِنْ الْهُ عَيُرُعُ افَلَا تَتَعُنَّ اتخافونه فتؤمنون قال المكاالَّذِن كَفُرُوا مِن قَوْمِ آلَا لَكَرَاكُ مِن الْعَرِيمَ اللَّهُ اللَّهُ الْكِرَاكُ الْمُكَالِّينَ كَفُرُوا مِن قَوْمِ آلَا لَكَرَاكَ فِي سَفَا هَيْزِجِهَا لَهُ وَإِنَّا لَنَظُنُّكُ مِنَ لَكُلِنَ بِبُنِّي فِيسِالتَكْ قَالَ لِفَوْمُ لِبُسُرَ بِي مِنْ مُرْتِ الْعُلَىٰ إِنْ أُبُلِّغُكُمْ بِالْوَجْمَةُ يُنْ مِرْسُلَا خُلَفًا أَنْ فَلا مِن مَعْدِ تَوْمِرُ نُوْجٍ وَبَرَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَكُ قَوة وطولا كان وبليم ما تة خراع وقصيرهم ستبن فَاذْكُرُ وُآ الْمَاءُ اللَّهِ نعه لَعَكُمُ تُقِلِّونَ تَعْوِرُون والمصول موان النقة بربوتيا من الويها و بحقول بمعنى تنحذ ون ء وف التدانياقة الى اسدتناني لننظيمها ويناج دن من عنده جود ما يط و كسباب منغ ولذكرك نت المع هرا <u>ؿَالْوَآآجِئْتَنَا لِنَعُبُكَ لللهَ وَحُرَةُ وَنَكَ رَ</u>نَةُ لِهِ عَاكَانَ يَعْبُلُ بَاوُكَا فَاتِنَا مِالْعِكُ نَا بِمِن إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّارِ فِينَ فَ فَوَلَكُ قَالَ قَلْ كَنْ كُنَّةً وَ بَانْجَادِلْوَنَنِي وَيَ اَسْمَاءِ سَتَّيْفُوْهَا اَسْمَيْنِم الْأَنْفُرُو <u>مَانَزُّلُ اللَّهُ بِهَا آى بعبادنها مِنْ سُلُطِنَ جنة وبرهان فَانْتَظِرُ وَالعِناب</u> المُنْتَظِرِيْنَ ذلك بتكنيم لى فارسلت عليهم الريح العقيم فَانْجَيَنْكُ أَعِهودا وَالَّذِنْيُ اب ببيته على كال المفدرة والمفعل عن النقدر بربيرًا من الميا ا من المؤمنين بِرَحْمَ إِن مِنْ الْوَقَكُونَا دَابِرَ الَّذِينَ أَنَّ كُنُ الْوَالْمِينَ الْحَالَا الْعِيرَا 10 E 10 B مُؤْمِنِيْنَ عطفعل كذبوا وَآرسلنا إلى نَهُوج بنزك الصّ مرادابه الفَسِيلة اَ خَاهَ مُمْ صلِعاً عَالَ لِفَوْمِ اعْبُدُ واللَّهَ مَا لَكُوْمِ مِنْ اللَّهِ عَبْرُهُ وَيُرْجُاءَ تَكُوْبَيْنَةٌ مَعْزَة مِنْ رَبِّكُو هِلْنَهُ يَا قَاقُةٌ إِلَّهُ وَكُمْ أَرَةً عَالَ عَالَمُ الْمُعْنَى لَهُ سَارَة وَكَا نُواسَالُوهَا نَ يُخرِجُهَا E. E. مجازوال امراليوادى القرى ا ابُ النِهُ وَاذْكُرُو الْذَجَعَكُ كُوْخُلُفًاءَ في لاض مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّا كُمُ السَ قضُوكُمْ سَكنونها في الضيف كَتَنْخِتُونَ الْجِبَا ) } } }

إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَنَصِبِهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالدُّكُرُوا اللَّهُ اللَّهِ وَكَا نَعْتُوا فِي كَارْضِ مُفْسِدِ إِنْ قَالَ الْمُكَاثُ الَّذِيْنَ السَّكَكُ الرُّوا مِنْ قَوْمِ إِهُ تَكْبِرُوا عَنْ لايمانِ بِهِ لِلَّذِيْنَ الْسَنْ ضَعِفُوْ الْر الْمَنَ مِنْهُمُ الْمَنْ قِمِهُ بِرِكُ مِمَا قبله باعادة الجار الْعَلَمُونَ أَنَّ صَلِّعًا مُنْ سَلَّ مِنْ وَيْهِ السَا قَالُوا مَعْمِ إِنَّا مِ كَانُسِلَ بِهِ مُؤْمِنُ فِي قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُمْ وُوْالِنَّا بِالَّذِي الْمَنْمُ بِهِ كَفِرْ رُونَ وكانت الناقة لها يومنى الماء ولهم يوم فملوا عن خلك مُعَقّرُوا النّاقَةُ عقرها قرار المهم بآن قتلها بالسيف وَعَتَوْا تكبرا عَنَ أَغْرِيَةٍ مَ وَقَالُوا بِعَيْدُ اثْرِينَا بِمَا تَعِدُ نَا بَه من العلام عِي قِتلها إِنْ كُنْتُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ فَاخَلَنْهُمُ الْرَجْفَةُ الزلزلة الشديدة من الاس والصبحة مَنْ السماء فَأَصْبُعُوا فِي كَارِهِمْ جَيْرُيْنَ بَالْمَرْكِينِ عَلِي الركب مبينين فَكُولْ اعرض صالح عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لِلْقَالَ لَلْمُعْتَكُمُ رِسَالَةَ مَنْ فِي وَنَصَىٰ فَ كُلُمْ وَلِكِنَ لَا يَحِبُونَ مِعْ أَبُنَ وَاذَكُرُ لُوْظًا وَبِبِلِ مِنْهِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَا ثُنُونَ الْفَاحِيثَةِ إِي دِبِ اللرجالِ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنَ كَرِمِنَ الْعُلِمِينَ الْاسْوالِجِن عَالِّكُمْ بَعَقيق الْمُنْزَنِّينَ وَنَنْهُ بِلَالْتَانِيةَ وادخال الف بينها على الوجهين كَتَا أَتُونَ الْرِجَالَ شَهْوَةً مِنْ كُونِ النِّسَمَّاءِ سَبْلَ أَنْهُمْ فَوْهُ مُسْرِثُونَ صَجّاوِرُون الحلال الى الحرام وَمَأَكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ فَا لَيُوا آخِرِجُوهُم اىلوطا واتباعه ص قرير لم الم الكري الكري الكرون من ادبا والرجال فَٱنْجَيْنُهُ وَأَهْلَ فُرُكَا امْرَا يَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَبِرِينَ الْباقين في العناب وَآمُكُونَا عَكَيْ هِ مُّطَرًّا هوجارة السجيل فاهلكتهم فَانْظُرْكَيفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْجُيْرِمِينَ وَارسلنا الْأَمَلُيْنِ اَخَالُهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يْفَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِن الْوِغَيْرُغُ قَى جَاءَ نَكُمْ بَيْت معجزة مِنْ كُرِبُكُمْ عَلَى صدقى فَأُونُواا مَوَّاالْكُيلَ وَالْمِينُواْنَ وَلَا يَخْسُمُواْ تنقصوا النَّاسَ اسْتُ بَاءَهُمْ وَكَانَفُسِ لَ وَافِي لَا تُرْضِ بِالْكَفروالْمُعَاصِي بَعْدَاضَ كَاحِمًا بعث السل ذَلِكُمْ المنكور حَنْ كُنْمُ إِنْ كُنْمُ مُؤْمِنِيْنَ مَن بَكِلايمان فبادر فاليه وَلا تَقْعُدُوا بِكُلّ صِرَاطِ طريق تُوْعِرُونَ تَحْوف الناس بإخن شابِهُم اوالمكس منهم وَتَصُرُّونَ تَصر فون عَنْ سَبِيْلِ اللهِ دينه مَنْ مَنْ بِهِ بَتُوعَلَيْهُ إِياه بِٱلْقَتِل وَتَبَغُونَكُمْ تَظلِيكِ الطريق عِوجًا مُعُوجة وَاذْكُرُوْا إِذْكُنْتُمْ قَلِيُلَّا فَكُنْزُكُمْ وَانْظُرُوْاكَيْفَكَانَ عَاقِيَةٌ الْمُفْسِدِينَ قبل بتكنيبهم رسلهم الخرام هم من الهلاك وَإِنْ كَانَ كَا يُفَاةٌ وَنْكُمْ الْمُنْوَا بِالْهِن ــــــــــ لْتُ بِهِ وَطَآلُوفَ فَأَكُمْ يُوْمِنُوا بِهِ فَاصْبِرُوا النظر الْحَتَّى يَحَكُمُ اللَّهُ بَنْنَا وبينكم

وملويراييل

بانجاءالمحق داهلانك المبطل وَهُوَ خَنْبُرُ الْعَاكِمِينَ اعرهُم **قَالَ الْمُكَوْمُ الْآنُ بْنَ اسْتَتَكُ** مِنْ قَوْمِ عِنْ لا بَان كَغُزُ حَنَّكَ لِشُعَيْثُ وَالَّذِينَ الْمُنْوَامَعَكَ مِنْ قَرَيَتِنَا أَوْلَتَعُوْدَكَ ترجعن في مِلْتِزَادِ ببنا وغلبوا في الخطاب الجمع على لواحد الان شعيبا ليم يكن في ملتهم قط وصلى تخوة أَجَّاب قَالَ انعود فيها وَلَوُكُنَّا كُرِهِ بَنَ لَمَّ اسْتَفْهَامُ انكاسَ قَدِرِ فَتَرَبْبَ عَلَىٰ لِلْهِ كَذِبَّ الْآنَ عُنْ كَا فِي مِلْيَكُمْ بَعْ مَاذِ بَجَيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ بَينِعَ كِنَا أَنْ نَعْوْ لَهِ فِيهَا الكاآنُ يُشَاء اللهُ مَرَّبُنا ذِلك فين لنا وَسِيَّعُ كُلُّ شَيْعُ عِلْمًا آى وسع على كل شي ومنه حالى وحالكم عَلَى اللَّهِ تُوكُّلُنَا مَرَبُّنَا افْتُحِ آحَكُم بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَيِقِ وَانْتَ خَسِيْرُ الْعَالِيِّيْنَ الْمَاكَمِينَ وَقَالَ أَلْمَلُ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا مِنْ قَوْمِنْهِ اى قال بعضهم لبعض كَبِنِ لام قدم مُ شَعَيْبًا إِنَّكُورُادًا لَكِيمُ فِي فَاخَلَتْهُمُ الْرَجْفَةُ الزلزلة المتدرية فَأَصْبِعُوا فِي دار هِمْ خِيْرِيْنُ بِالْرَكِيْنِ عَلَىٰ لِكُنِّ مِينَيْنِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْاشُعَيْبًا مُبتلَّخبِهِ كَانَ عَففة واسمها عندف اىكانهم لَمُرَيِغُنُوا يَقْيُمُوا فِيهَا فِديارِهِم الَّذِينَ كُنَّ ابْوَاشُعَيْدًا إِيَّا نُواهُمُ الْخُيْسِ إِنْ التاكيدباعادة الموصل وغيره للردعلبهم في قوله م السّابين فَتُوَلِّي اعرض عَنْهُمُ وَقَالَ الْبِقُودُ مِر لَقَنْ الْكُفْتُ كُوْ يِهِ سَلَتِ مَرَاثِي وَنَصَحَى مُنَ لَكُمْ فَلَمْ تَوْمِنُوا فَكَيْفَ اللَّهِ احزن عَلَ قالاللا فَوْجِكَفِيرِنْنَ أَستَفِهُم بِمعَىٰ النَّقِ وَمَا أَنْهُ لُنَافِي فَنْ بَهِ مِنْنَ بَيِّ فَكَن بِهِ عاقب الْهُلُهُ الْبِأْسَاءِ شَدة العَقرَوَالضَّرَاءِ الْمُصْ لَعَكَهُهُ يَضَّرَّعُونَ بِسِد للوب فيؤمنن كُمَّ بَرُلْنَا عطيهم مُكَانَ السَّيِّيةُ وَالعذابِ الْعَسْنَةُ الْعَنِ الصَّية حَتَّى عَفَوْ بناوه فالأة الدهرو ليست بعقربة من الله فكونوا على النم عليه قال مقيال فَأَخَنْ ثُمُّمُ بِالْعِنْ أَبِغَتَهُ عَبِأَهُ وَهُمُ لِيَشْعُونَ بوقت عبيشه قسبله وكؤانًا أَهُلَ الْفُرَى المكن بين الْمُنْوَا بَالله ومرسلهم وَاتَّفُوا الكفروالمعاص كفكتنا بالعنفين الشندتي عكيرم بركت من السَّمَاء المطروكارض النبات وَلَكِنُ لَكُ بُوَاالرسْلِ فَكُفُنْ نَهُمْ عَاقِبنا هِي مِكَاكَانُواْ بَكِسِ بُنِ أَفَامِنَ آهُلُ الْعُنِي المكنب إَنْ يَأْتِيمُ بْسُنَاعَنْ بِيَا تَالِيدَ وَهُمُ بِمَا يُعُونَ عَافِلَ عِنْ عَلَوْ مِنَ **عَلَاثُونَ كَالْتِهُ مُهُ بَالْسُنَاصُ** فَعَالَ وَهُمْ بَا فَأُمِنُوا مُكُرَالًا فِاستلاجه العِيالنعة واخته بِغِنة فَكَاكَامُنُ مُكُرَاللَّهِ فَكَالْكُومُ الْخِيدُوا بَرِيْنَ الْأَنْ فَالسَكُمْ مِنْ بَغِيرِ هِلَا أَهْلِهَ النَّنَا عَلَيْهِ فَا السَّمَاءِ فَرَاعَانِهُ لَوَلَسَاءً بَرِيْنَ الْأَنْ فَالسَكُمْ مِنْ بَغِيرِهِ الْمُعْلِمَ النَّاقَ عَلَيْهِ الْمُعْلِمِينَ عَلَيْهِ الْمُعْلِمِين كالصبنا متبهم والهبزة فالمواضا لأدبعة للتوبيخ والعناء والواوالل خلة عليها للعطف في في قواءة بسكن الوا فالموا

المان المركبي المنابع وتخن نَظْبَعُ نَحْمَمُ عَلَى قُلُونِهِمْ فَهُمْ لَا يَشْمُعُونِ الموعَظَةُ سَمَاعِ وَلَا لِالْكُلُولُ مِا فِي مِنْ أَنْمِ أَيْهَا حَمَامِ الهِلْهَا وَلَقَالُ جَاءَ يُهُمُّرُ على لَكُفُركَنْ لِكَ الطبع يَظِبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكَفِرِينَ وَعَا وَجَلَى كَالِحُ كُثْرَ هُوْمَ أَى الما مِن عَمْدِ اى وفاء بعه بهم يوم إخن المبثاق وَإِنْ مُعَفَّفَة وَجُرُنَا كُنْ مُوْمِ لَفْسِفِ نَشُرُكُونَنَكَامِنَ بَعْدِهِمِ إى الرسل لمن كورين مُؤسى بإينتِنَا المنسع إلى فَرْعَنْ وَمَكَّ سِيهِ ﴾ ﻧﻮﻣﻪ ﻓَﻄَﻜُﻪُوۡﺍﻛﻔﺮﻭﺍﺑِها ﻓَﺎﻧْظُرُوٰﺍﻛَﻴُ<u>ﻒ ﮔَﺎﻥ ﻋَﺎ ﻓِﺒَﺔ ﺍﻟْﻔﺴِﺮ ﺑِﻦ</u>َ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮﻣﻦ ﻫﻠﺮﺗﻬﻢ ﻭَﻗَﺎﻝُ ﻓُﻮﻝُ بَفِرْعَوْكُ إِنِّيْ رَسُولٌ مِنْ مَرْسِ الْعَكِينِ الْمِلْدِينَ الميلافكنبه فقال الا تَفِيْنَ جِدِيرِ عَلَى بَانَ لَا اَفُوْ<del>لَ عَلَىٰ اللهِ وَ</del> لِا الْحَقَّ وَفِ قِناعَة بتشريبالياء فَحَقِّنْنُ مبتلاخ ؿٛڰٛۮ<sub>ڹ</sub>ؠؿؚؽؘ؋ۣڝ*ڹڗۘڋۮۏؘٲٮٝڛڷۣڰۼ*ۣٵڮڶۺٵڡڔڹؽ۬ٳڛ۫؆ٛۼؽڷؚۅڮٳۥ له ان كُنْتَ جِئْتَ بِأَيَةٍ على عواك فَاتِ بِمَا أَن كُنْبَ مِن الطّرِفِيْنَ فِيها فَالْفَي عُصًا هُ فَاذَاهِي تَعُبَاكَ مَثِرِيْنَ حِية عظيمة وَنَزَعَ بَيْكَ اخرجها من جيبه فَاذَاهِي بَيْضًا أَوْ دَات شَعاع \_روفىالشعراءانه من قول فرعون نفنته على بيل السَّناور يُرِيْبُ أَنْ يُحِرْجُكُوْ مِنْ آَرْضِكُوْ فَمَا ذَاتًا مُرُونَ قَالَنُوْ الْمُرجِهُ وَأَخَارُهُ عَلَيْمٍ يفضل موسى في علم السعو فجمعوا وَجُآءُ السَّعَرَةُ وَرْعَوْنَ قَالُو عَالِيَّ بَعْقِيم الثانية وادخال الف بينها على وجه بن مُنَاكَمُ جُرَّالِ ثُكُنًا كَخُنُ الْغُلِيدِيْنَ قَالَ الْمُقَرِّبِيْنَ قَالُوالْمُوْسِي إِمَّااَنُ ثُلْفِي عصاك وَإِمَّااَنَ ثُكُونَ تَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ألفنوا امرللاذك بتقريبوالفائهم توسلابه الحاظها مُعَرُوْآاعُبُنَ النَّاسِ صرفوها عرج فيفة اصرام ٳۜ؞ٮؽؖٵڵؾٵؿڹڽ۫ڡڹؙ؇ڞؙڶۺؙۜؾڵۼ<mark>ٵٙڲٲۏڴڮ</mark>ٙۑڡٞڶؠ**ۏڹؠٞؠۅڰۿٜۿۏۘڰۼڵڰٷ**ۛؠۺؚؾۣ وكبطك كالنوابعكون من استرفع لبؤاى فرعون وقومه هنالك وانقكبوا صغوين إذليلين وَالْغِ السَّعَرَةُ سَعِينَ قَالُوا الْمُكَالِرُبُ

العصالابتاق بالسيرقال فرُعَوْنُ المَ وليبال التَّالِيَّة الفالِيَّة بموسى فَبْلُكُ اذْنَ آنَا كَكُيْرُ إِنَّ هَنَ الرَّيْ فِالْمِنِيَاةِ لِنُغِزِجُوا مِنْهَا اَهُلَكُوا فِيَهُوْزَنَّكُمْ أَنَّ مَا يَنَّالَكُمْ مَيَّا فُطْعَنَّ ايْمِيلَكُمْ وَالْجُلَكُوْمِينَ يِّيًا لِكَا جَاءَتُنَا رَبُّنَا أَفَرُعُ عَكَيْبَا صَبْرًا عَنْدَفِعُ لِمَا تُوعِنُ بِنَا لِثَلَا فُرِعَ عَكَيْبَا صَبْرًا عَنْدَفِعُ لِمَا تُوعِنُ بِنَا لِثَلَا فُرِعَ عَكُمْ إِنَّا صَبْرًا عَنْدَفِعُ لِمَا تُوعِنُ بِنَا لِثَلَا فُرِعِ كَفَا لِم وَتُوفَةً مُسَيلِيْنَ وَكَالِىٰ الْكَرُصِنَ قَوْمِ فِرْعَوْبَ له اَتَكَدُّ نترك مُرْسَى قَوْمَ لهُ لِبُعْسِدُ فَإِنْ لاَرْضَ بالدجاء الى مخانفتك وَبَيْزَيَ لَحْ وَالْهَتَكَ وَكَانَ صنعهم إصناما صِغِ الريعبد ونها وسّال اناربكم وربها ولناقال انار بكم الاعلى فَالَ سَنْفَيِّلُ بالسَّثَلَ بَيَ التَّغفيفِ وَنَقْصِ فِي الْكُمْ الْكُمْ اللَّهُمُ مِن كُرُونَ يتعظون فيؤمنون فَاذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ الخص نى قَالْوَاكْنَا هَارِيْهُ اى سَعَقْمَا ولم ينتكروا عليها وَإِنْ تَصِبْهُمُ اللَّهِ نَ فَلَهَاعلِيهِمَ فَارْسَلْنَاعَلِيهُمُ الْطُلُوفَانَ وهوماء دخسل مع المعرابِ وَالْجَرَادَ فاكل فرجهم وشمارهم كذلك وَ الْفُسَكُلَ مع المام دَالْجَرَادَ فاكل فرجهم وشمارهم كذلك وَ الْفُسَكُلَ الركه الجراد والضَّفَارِعُ قدلات بيوتهم وطعامهم داندٌ م في المراد سَتُكُبُونَ عَنْهِ إِلَى بِهِ وَكَا ثُوا قَوْمًا عَبُرِمِ عناان منالَيْنَ كام قسم كَشَفْتَ عَنَا الْرِجْرَ كَنْوُمْ مِنْ كَلَكُ وَلَنْرُ بَغِي إِسْكَا وَيْلِ وَلَمَّا كُشَفْنَ البعاء متى عَنْهُ الْإِجْرَالْ كَيْلِ هُمْ بَالِغُوهُ

سِنقضون عمرهم ويصرون على عومهم فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَاعْرَفْنُهُمْ فِالْمَيْمُ الْعِولْمُ إِلَيْهُمْ نَذَ بُوْا بِأَيْتِنَا وَكَا نُوْاعَنْهَا عَفِيلِيْنَ لا يت بديها وَأَوْرَثُنَا الْعَكَمَ الْوَيْنَ كَا نُوْا يُسْتَ تنعبلا وهوبنواساع بل مَشَارِقُ أَنْهُمْ وَمَعَالِهِ ٱلْكِقَ أُرُكُنّا فِيْهَا بالماءوالشي صع نعمة الله صليكم بما قلمتن الله هُوكَا وَمُتَابِّرُ هَاللَّهِ كَا هُمْ فِينِهِ وَمَا طِلْمَا كَا نُوا لِكُلُونَ مَا ل اَعْكُرُ اللَّهِ الْغِينَاكُو إِلْهَا معبودا واصِلِهِ اَبْعَى لَكُم وَهُوفَضَّلَكُمْ عَلَالْعَلِينَ فَح مانكم بما ذكره فى قولة وَاذكوالِذُ ٱلْجُنِّيكُمْ وَفَ قَرَاءة الْجَاكَم مِنْ آلِ فِزَعَنْ كَيْمُومُونَكُمْ بِكلفونكم ورين يقومنكم سُوِّهُ الْعَدَابِ اسْده وهويُقَرِّلُونَ ابْنَاءُكُمْ وَكِينَ تَعَيْنِ بِستبقون نِسَاءَكُمْ وَفِي دَلِكُمْ الاجاء والعداب مَرِيَّا الْعِيام وابتلاد مِن كَيْكُم عَظِيم افلا تتعظون فتنتهون عدا قليم وواعرن بالف و و مَن المُؤْسَى كَلِينَ مَن كَلَيْ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فلما نبيت انكر خلون فمه فاستاك فامرابه بعشرة اخرى ليكلر يخلوف فم كما قال تعالى كَأْعُنْهَا يَعِشْرِمِن ذِي لِجِهَ فَمُ مَنِعًا صُرَبِهِ وقت معه بكلامه المه أَرْبَعِينَ حَالَ لَكُلُهُ سَيْرُ وَقَالَ مُؤْسَى كِيْخِيهُ وَهُرُونَ عَنْ رَدُهُ الْهِ الْهِ بِلِلْمَنَاجَاةِ الْخَلْفِينَ كَنْ طَيْفَتِي فِي فَوْجِي كَاصْلِ امهم وَلاَ مَتَيِّعُ سَيِمِيلَ لَكُنْمِينَ بِموافقتهم طلعاص وَكَتَا حَلَهُ مُوسَى لِمِيْقًا مِتَ اى الوقت الذى وعدياة مالكلام فيه وكرك كركم الدواسطة كلاما بيعده من كل مهة قال م ارِكْنَ فسلكَ أَظُرُ إِلَيْكَ قَالَ كَنْ تَرْنِيْ اى تقدر على في والتعبير به دون لن آتى بيعة امكان دوييته تعالى وللربا فكراتي البكي الذى هوا فزى منك كاين استفر تنب مكانه فسه نَزْمَنِيَ اَيَّشِت لُرويِقَ وَالا فلاطا قَة لِكُ فَكَمَّا كُجُلِّ الْأَيْدِ إِي ظَهْرِمِن نِورِهِ قَلِي نَصِعَ انسلة الخنصر كها في حديث صحيحه للحاكم الجَيْرِجَعَكَهُ دَكُا بالقَّصْرِ مُدّا أَيْ مَلْكُوكا مستوسَّد بالأرض تَخْرُمُن الصَوقا مغشياطيه لهول ما لهي فَلَمَّا أَيَّاتَ قَالَ سُبِحَنُكَ تَعْزِي مُثَالِيُكَ مَن سؤل مَالْهِ المِرمِهِ وَكَاأَوُلُ الْمُؤْمِنِينَ فِيزُانِي قَالَ تعالى له يَنْزُم في الْي

مُطَفَيْنُكُ أَخَارَتُلُا عَلَى الْمُنْ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْمِورِ لِإِذَا وَرَكَالُامِي إِي تَكِل الماك فَكُنْ عَالْمُنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ مِن الفضل وَكُنْ فِي النَّكُونِينَ لا نعم وَكُنَّ بَنَا لَهُ فِي الْأَلْوَا مِ الْمُورِمِ وَكَا الجنة اوزبرجل وزمرد سبعة اوعشرة من كُلِ أَنْ مُحتاج الميه فالدين مَوْعِظَةً وَ بَالْكُلِّ الْمُكُلِّ الْمُعْدِلِهِ الْمُعْرِدِةِ لِلهِ فَهُنُ هَا قِبِلهِ قَلْ الْمُعْدِلِا بِغُوَّةٍ وَجِهِ ام فولك يَا خُدُوا بِاحْسِنْهَا سَائِرِ أَيْمُ دَارًا لَفْنِيعِ أِنْ فرعن والتباعه وهم صرفة عتبروا به تَصْنِ عَنَ الْيِقِ عَلَا قِدِم فَي من المصنوعَ وغيرهِ أَلَّذِينَ سَتَكَبُّرُونَ فِي أَرْضِ بَعَيْرِ أَلْحِقّ بان نىنىلىم فلايىتىغىكرون فىها كَالِن يُرُواكِكُ أَيْهِ إِنَّا يُؤْمِنُوا بِهَا كَانْ يَرُوْاسَدِيْلَ طريق الْرَشْدِ الذي جاري <u>كَايْجُوْنُ وُسَيِينُلًا يسلكوه وَلَنْ أَيُّرُوا سَبِيْلَ الْغَيِّ الصَّلال يَتَخْبِ وُهُ سَبِينُ لَاذَ لِك الصريا</u>َ فَهُمُ لَكَ بُ وكانواعنها غيفيلين تقدم منله والكزين كذ بؤابايتنا ولقاء الاخرة البعث وغبره حيطت اعْمَالُمْ مَاعلوه في للدنبا من خايرك له مرحم وصرقة فلانواب لم لعدم شط مِفِلُ الْجُرُون الإجزاء كالم من التكنيب المعاصى الحَيْن مَنْ مُؤسى مِن تَعْلِيم الديارة المناجات مِن مُؤلِيِّهُمُ الذي منقوم فرعون بعلة عرف فقعندهم عِجُلَاصاغ همنه السامي بَسَدًا برل لح أود ما أَلْ يُحَادُ الْيَ يسمع نقلك فلا يتوضع المتراب التناحن من حافر فرس جبرتاع ليه السادم في موقات فره الحياة ونما ومع أ قاللارة ومفلواتغن الثانى معنوالى المُركز والنّه كالبُكلِيمُ وكايهُ ريم سَينيلًا فكيف يتخذ للما وكانوا طَلِيمِيْنَ الْعَادَهُ وَكُمَّا سُفِطَ فِي أَيْلِيْهِمُ الله مواعلَ عبادته وَكَاوَا عِلواكُمْ مُ وَيُنْ كُوارِي وذلك بعدم جوع موسى فَالْوَالَمِنُ لَمُ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا بِالْبِآءَ وَالْتَاءِ فِيهِمُ أَلْنَكُونَ مُرَا وكما محجم مُوسى إلى خُوفِهِ عَضَبان منجهتم آسِفًا شَن بِي الزن قَالَ هم رَسُما أَى بُرخ خَلَفْمُو مِنْ بَعْرِي خلافتكم هِينِهِ حبيث إشركهم أعَجِلْتُمُ أَفْر كَيْكُمُ وَالْعَي الْأَلْواح التورية عضبالرب وأخن برأم اخيه والمستعرة بتمينه وكحيته بشاله يجزه البه وغضبا فاك يابن أتم بكسالهم وفيتها الردامي وذكرها اعطف لقلبه الكالفوم السكنضعفون وكادوا قاربوا المفتكونين فلانشو فنعن المعاماها متلطيا ي ولا يجنُّ عَلَى مُعَ الْقَوْمِ الظِّلِي بْنَ بعمادة العبل في المواخذة قَالَ مَرَةِ اغْفِرْ لَم المنعت الحي كَلَاخِي اشركه في لدعاء ارضاءً له ودفع اللهامة وكَدُخِلنا في رَحْمَيْن وَكَانْت أَمْرَكُ الرجمين قال معلل النا الزين الخين البجل الماسك المؤغضة عناب مِن يَرِيمُ وَذِلَهُ فَالْحَيْرةِ اللَّهُ مَا فعن بوابلامر بقتلهم انفسهم وضربت عليهم الدنة اليوم القيفة وكذاك ماجزيبنا هم بَجْزى المُفْتِرَ بْنَ عَلى لله بالاشراك وغيرة وَالَّذِينَ عَلَى السَّيِّيَّاتِ ثَا الْكَيِّيَّاتِ وَهُوا 

Junish ide of set ייי לאני לי Andrew Control of the مِن بَعَارِهَا وَالْمُنُوَّا بِاللَّهِ إِنَّ مَرَ لِكَ مِنْ بَعَرِهَا اللَّودِيةِ لَعَهُورٌ لَلْمُ مَن مُوْسَى لَغُضَبُ آخَكَ الْأَلُوكُمُ الْوَالْعَاهِ أَدَنِي تُسْتَخِمَ ٱلْحَالِسَ فِهَالَى مَا مِنْ الْمُرْمِينِ اللَّهُ مِنْ وَالْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْ الْمُعْمِلُ لَقُونَ وَالْحَدَالُمُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْحَدَالُمُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ الْقُلَّالُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلِمِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عِلَا عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْ ادة احجابهم المجل فخرج بهم فَكُمَّا احْدَثَهُمُ الْرُجْعَةُ الرَّالِةِ السَّد تَ ٱهْكَيْكُنْ وَمُ مِنْ قَبْلُ آى قِبل خرجى بهمليع اين بنولسا فعيل فلك ولايتهم ورايًا الشفهاء وتنااستعهاما ٱلْكَ غَلْلَ السَّدَاثُ النِّنِي كَانَتُ عَلِّيْهُمَ كَقَتَ النَفْسِ فِ التوبة وقطع الرَّالَيْ إِنَّ أَمَنُوْ نَتْعُواالنُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعِيَّ الْعِرَانِ الْوِلْنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَلَى ؆ؖٳڵٙٵ؆ۜۿؙۅؖؽۼٛۜۏڲؙؚؽؽػؙٵڡؚؠؙٷٳٳٮڵۼۅۯڒۺؙۏڸڡؚٳڵؾٚۼۣ؆ؗڰ۠ڔ۫ڡؚۜٵڷۧۑۯؽؽؙۏؙڝڹٳٮڵۼ القران وَالبُّعُونُ لَعَكُمُ نُهُمَّدُ نُهُمَّدُ لُغُلُ رَهُ وَسُروت وَمِن قَوْمِ مُوْسَى أُمَّة جماعة يَهْلُ وْنَ النَّا بِالْحِقِّ وَبِهِ لَغِهِ لَوْنَ فَالْحَكُمُ وَقَطَّعُنْهُمْ فَوَمْنَا بِنَاسِراءِيلِ الثُّنَّى عَشَرَقَ حال آسُبَاطًا بل اى قبائل المجلِّد بن مما قبل محاوِّك يكال مُؤسِّق إذِ اسْنَسْقَلَ فَ تَوْمُ فَ فَي الَّهِ بعصاك المجرة فانبكست انفرت منه الثني عشر عينا العدالاس الماسِ سبط منهم مَشْرَبُهُم وَكُلُلْنا عَلَيْهُمُ الْعُهم فَالنيه من والشم ماالتزنجبين والطبرالسمانى بتخفيف المثم لعص قلنالم

CRA عَاظُلُوْنَا وَلِكِنْ كَانُوْأَ انْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ وَاذْكُراذِ قِبْلُهُمُ اسْكُنُوا هانِ والْقَر بَيَّ ببت المقدس عُلُوًا وَنَهَا حَيْثُ وَيُعْرُلُوا مِنا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ اى الله العربة سُجَارًا سِمُوالحناء تَعْفِرَ بِالنون وبالمتاءمبنياللمفعلى كَكُرْخَكُونَ وَالْمُونِي الْمُسْتَرِينَ الْمُسْتِرِبُنَ بالطاعة نؤاما فَبَرَّلَ الْزِنْيَ الكوا قؤلا عُنْيُ لِلْزِي قِبْلُ لَهُ مُو فقالواحية في شعرة ودخلوايز عاضرة العرام المترابيا القلزم وهجاملة ومأو فيرباهي السمك المامورين بتزكه فيه إذ ظو ليعرب تأيير تم حِينيًا ثُهُمْ يَوْمَ سَيْبِيمِ شَرَعًا ظَا اى الركاد المكتابية م استلام المكان اء وَيَجْمَ لا يَسْنِيتُونَ لا يعظمن السبت يمكا كا كُوْا يَعْسُ عَنْكَ ولما صادوالسهك فترفت القربة اثلاثا نلث صاروامعهم وتُليت سكواعن الصبد والهى ولذعطف على ذقبله قَالَتُ أَمَّةٌ مِنْهُمْ لرتصر لا لربية لِمَرْتَعْظِنْ فَوَمَّا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَانِ بُهُمْ عَنَا بَاشَلِ بَيَّا قَالُوْا موعظتنا مَعْزِيَةٌ نَعُ عَ الْإِلْكُمُ اللَّهُ الصيد الم تقصير في ترك النهى وَلَعَكُم مُ يَتَّقُونَ الصيد فَلَمَّا السُّوا تركوا مَا كُرِوْا وعظوابِهِ فلم يرجعوا اَنْجُينَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ النَّوْءِ وَاخَذَ نَا الَّذِينَ ظَلُوا الاعتلام عِمَاكَانُوْا بِفُسْفُونَ فَلِمَّا عَنُوا تَكبروا عَنْ ترك مَا يُتُواعَنْهُ قُلْنَا لَهُ يُكُونُوْا jejini**dž** م معلى معلى معلى معلى معلى الماقبلة قال بن عباس في الماقبلة قال من عندها وربي الماقبلة قال من عندها وربي الماقبلة قال من عباس في الماقبلة قال المربي الماقبلة قال المربي الماقبلة قال المربي الماقبلة قال المربي الماقبلة المربي المربية المر اكتافة وقال عكرمة لمتهلك لانهاكرهن عافعلوه وقالت لمرتعظ فبالخ وروى لحاكم عن بن عبامرة لْمِرُّلِكَ لَيَنْعَانَ عَلَيْمِ إِلَى إِلَى الْمُودِ الْكِيْوِمِ الْقِيفِةِ مِنْ لَيْسُوْمُ الْمَ الجزية فبعث عليهم سلبمأن عليه السلام وبعره بخستنط اهسم وضهب عليهم الجزية فكانوا يؤدونها الى المجوس الى ان بع بنيناصل لله عليه وسلم وضربها عليهم التَ رَكَاكَ كُسُر أَيْمُ الْفِقَابِ لَن عص وَلَاتُهُ لَعُعُنُ وَمُنْ الإهل طاعته برَحِنُو بهم وَقَطَّ فَا فَرَقْتُهُم فِي الْمُرْضِ مًا فرقا مِنْهُمُ الصَّلِيُنَ وَمِنْهُمُ نَاسُ فِنَ ذَالِكَ الكِفاد والْعَنَاسُفِين وَتَكُوّنَهُ بَ بِالنعم وَالسَّيْهِ إِبِ النعم لَعُكُومُ مَنْ يَعِنُونَ عِن النَّعْمِ عُنْكُ مِنْ بَعْدِهِ والتوكني التورية عن ابائهم المختر فات عرض هذا الأدنى اى المنانع المنابة والشخ للنق اى الدينيا من حدال وحي The state of the s

تَأْتُرِهُمْ عَرَضٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذُ وَالْجِلْةَ حَالَ أَى يرجون المغفرة وهم عائدون الىما فعلوة ترون عليه وليسرف التورية وعللغفرة مع الاصرار الويوخي استغهام تقديم مُرِينَتَا أَبُ الْكِمْرِبِ الاضافة بمعنى فَي النَّهُ يَكُولُوا عَسَلَ اللَّهِ الْحُقَّ وَدَمُ اللَّهِ تعلى يؤخن قن واما فيه وفلم كنبواعليه بنسيرة المغفرة اليه مع الاصل وَالثَّلَا يْرُلِلَّذِنِيَ يَنَّقُونَ لِلرامِ أَفَلَا يَغِيلِكُ بَالْيَاء والتَّاء انها خيرٌ فَيْؤُ تَثْرُونُهَا حلى لدن وَالَّذِينَ مُبَيِّكُونَ بِالسِّنَّدِيدِ وَالْعَفِيفَ بِالكِتَابِ مَنْهُمُ وَأَقَّا مُواالصَّبِ كعبدا اله بن بسلام في الله عنه واصمابه الكانفين المضلي المالية عبرالله ين في وضع الظاهر موضع للضمرا ي جرهم وَاذكراذِ سُقِينًا لَجُبُل فَهِنَاهُ مَنْ صله فَوْقَهُمْ كَاتَ الْحُبُل فَعِنَاهُ مَنْ صله فَوْقَهُمْ كَاتَ الْحُبُل فَعِنَاهُ مَنْ صله فَوْقَهُمْ كَاتَ الْحُبُل فَعِنَاهُ مَنْ صله فَوْقَهُمْ كَاتَ الْحَبْلُ فَعِنَاهُ مَنْ صله فَوْقَهُمْ كَاتَ الْحَبْلُ فَعِنَاهُ مِنْ صله فَوْقَهُمْ كَاتَ الْحَبْلُ فَعِنَاهُ مِنْ صله فَوْقَهُمْ كَاتَ الْحَبْلُ فَي الْحَبْلُ فَي الْحَبْلُ فَي الْحَبْلُ لَلْحَبْلُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ لِلْحَبْلُ الْحَبْلُ لِلْمُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ لِي الْحَبْلُ لِلْحَبْلُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ لَلْحَالُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ لَلْحَالُ الْحَبْلُ الْحَالُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ لَاحْمِلُ الْحَبْلُ الْعِلْمُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ الْعَبْلُ الْحَبْلُ الْحِبْلُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ الْعِنْلُ الْعِلْمُ الْحَالُ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَالِمُ الْعِلْمُ الْع والمح وكالم المنوا أنه واقع برم ساقط عليهم بعد المعاياهم بوقوعه اللهية احكام التوسرية وكانواابوها لثقلها فقبارا وقلنا لمرخك واكا أتكينكم يفوق لخ وَأَذَكُونُوا ما فيه بالعليهِ لَعَلَكُمْ مَنْ عُونَ وَاذكواذِحانِ أَخُنْ مَعْكِ مِنْ بَنِي ادْمُ مِن برك اشبمال ما قبله باعادة الجامرا ذُرِر البَّهُمْ بان اخرج بعضهم مَنْ صَلَّب كَعِثْرُ من صلب ادم نسب لا بعد نسب كغوا بتوالدون كالمراشعان يوم عرفه و ونصب المه دلائل على بوبينه وكب بيهم عفلاواكنهك فم عَلَى المُنْسِمَ قَالَ السَّتْ بِرَبِّكُمْ قَالَوْا بَلْ انت ربهنا مَنْعِدُنَا بن لك والمَشْهُدل آنَ لا تَعُولُوا بالمِأْءُوا لَكَا عَنْ الْكُالْمُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيْمِكِةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلَا النَّوي عَلْقِلِبْنَ لَا نَعْرِفَهُ أَوْتُقُوْلُوا إِنَّكُما آشَرَكُ أَبَّاوُنَا مِنْ قَبْلُ اى قبلنا وَكُنَّا ذُيِّرَيَّةً مِّنْ بَغِيرِهِمْ فاقتدينا بِهِم أَفَّهُ لِكُنَّا تَعْدَسِنا مِمَا فَعَسَلَ الْبُطِلُونَ مَنْ إِلِيْمِيا بِتَاكِيدُ اللَّهُ فَ اللَّعَيْ لا يمكنهم لاحتيج بن لك مع الله الدهم على انفسهم بالتوحيد والتنكير على ان صاحب المعجزة قاعم مقام ذكره في النفوس وكذالك الْفُصِّلُ الْأَبْتِ تبينام فل المينا المينا قالبتد بردها وَلَعَالُهُمُ يَرْجِعُونَ عن كفرهم وَاقْلُ المعمة عَلَيْنُمُ اللهِ وَمُمَّا النِّينَةُ الْمِينَةُ الْمِينَةُ الْمِينَةُ الْمِينَةُ الْمِينَةُ الْمِينَةُ المُنتَاقَانُ المُنتَاقِقَ المُعْرَةُ المُنتَاقِقَ المُعْرَةُ المُنتَاقِقَةُ المُعْرِقِينَ المُنتَاقِقَةُ المُنتَاقِقَةُ المُنتَاقِقَةُ المُنتَاقِينَ المُنتَاقِقَةُ المُنتَاقِقِيقَةُ المُنتَاقِقِيقَةُ المُنتَاقِقِقَةُ المُنتَاقِقِيقَةُ المُنتَاقِقِيقَةُ المُنتَاقِقِيقِيقُ المُنتَاقِقِيقِيقُ المُنتَاقِقِقِيقُ المُنتَاقِيقِيقُ المُنتَاقِقِيقُ المُنتَاقِقِيقِيقُ المُنتَاقِقُ المُنتَاقِقِيقُ المُنتَاقِقِيقِيقُ المُنتَاقِقِقُ المُنتَاقِقِقِقَاقِقِيقِيقُ المُنتَاقِقِقِقِيقِيقِ المُنتَاقِقِقِ المُنتَاقِقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِقُ المُنتَاقِقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِيقُ المُنتَاقِقِقِقُ المُنتَاقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِقُ المُنتَاقِقِقُ المُنتَاقِقِقِقُ المُنتَاقِقِقِقِقِيقِ المُنتَاقِقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِقُ المُنتَاقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِيقِ المُنتَّاقِقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِقِيقُولِيقُولُ المُنتَّقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِيقِيقُ المُنتَاقِقِقُ المُنتَاقِقِقِقُ المُنتَّاقِقِيقُ المُنتَاقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِقِقِيقِيقُ المُنتَاقِقُ المُنتَاقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِقِيقِ المُنتَاقِقِيقِيقِيقِ المُنتَّقِقِقِيقُ المُنتَاقِقِيقِيقُ المُنتَاقِقِيقِيقُولِ المُنتَّقِقِقِيقِ المُنتَّقِقِقِيقِيقُ المُنتَّقِقِيقِ المُنتَّقِقِقِيقُ المُنتَّقِيقِيقُ المُنتَّقِيقِيقُ المُنتَاقِقِقِيقُ المُنتَّقِقِيقُ المُنتَّقِقِيقُ المُنتَّقِيقِيقِيقُ المُنتَّقِقِيقِيقِيقُ المُنتَّقِقِيقِ المُنتَّقِيقِ المُنتَّقِيقِ المُنتَّقِيقِ المُنتَّقِيقِيقِيقُ المُنتَّقِقِيقِيقِيقُ المُنتَّقِقِيقِ المُنت

مُكُلُّهُ صفته كَنْكُلِ الْعُلْبِ أَنْ يَحْبِيلُ عَلَيْهِ بِالطَرِدِ والزَجرِ بَلْهَتْ يَالِم لَسَانِه آوَان تَنْكُلُهُ بَلْهَثَ وَلَسِغِيهُ مِن لِحَيُوانات كُنُّلُك رَجَلتا الشَّطْحالِ إِنْ يَعَيِّنْ لِيلِ الْكِلْحَالِ الْمَصْلِلة فالوضع والمسة بقرينة الفاء المشعرة بترنني فلعده أعوما فنرأبا فتألمن كأكن أواتباع المح بفرية <u>ڟڮٵڷؿڵۻۘڰؙڷڵڣۊؗڡؚٳڵێؚڹٛۘڴ؆ٞڹٛٳؠٳڶؠڗٵؘڮٲڰ۫ڞۅڵڣڞؘڝٙٵڸؠۅۮڵۼۘڰؠؙٛؠؾۜۼڰٛۯؙۏۛڽؘ؞ؾۮؠۄڹ</u> فِها فِيوْمِنْ لَا سَأَءُ بِشُرِ مَثَلًا الْقَوْمَ الْحَسَالَ قُومِ الَّذِيْنِ كُنَّ بُوْا بِالْبِرَا وَانْفُسَمُ ثُمْ بَظُولُ فَ بالسَّانَ مَنْ إِبْوِي اللَّهُ فَهُولِلْهُ تَرِي وَمَن يُضَلِلْ فَاوُلِيلِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ وَلَقَلُ ذَمَ إِنَا خلقنا لِجَهَمْ كَتِنْ أَرْضِ الْحِنْ وَالْإِنْسِ كُمْمُ قُلُوْ مِكَا يَفْعَهُونَ بِهِ اللَّقِ وَلَهُمْ اَعَيْنَ لَا يُنْصِرُونَ بِهَا دلا قدية الله تعالى بصرعتبار وكمم أذافكا كيسم وني بها الأيات والموعظ ساع تدبروا بقاظ اوليك كالأنعكم فيعدم الفقه والبصروالاستهاء بلهم أصك مزيلانع المهم الفقه الطلصنا فعماوةم مضارها وهؤلاء يقرمن عوالنادمعاندة أوكي كهم الغوثن ويلوكه كسكاء الحشنى السيعة السنع الواجهاللي والعسني مؤنث احسن فاخعُؤهُ سمتوه بها وَزَمُوا الزَّوا الَّذِيْنَ بَلِي رُفُنَ مَن اَلِحِد وَلَحِيدَ عبيلون عن الحي في المنما وم حيث استفوامنها اساء لأهمهما للات من الده والعزى من العزي ومنات من للنان سَيُجْزُونَ في لآخون جزاء مَا كَانُوْآيَعُكُونَ وهذا قبل لام بالقتال ومِمْنَ خَلَقْتَ أمَّةً يُقِدُ فُكَ بِالْحِيِّ وَيِهِ بَعْرِ لَيْنَ هِمَامَ مِي النبي الله عليه وَلِم كما في حَدَيثُ وَالَّذِينَ كُنَّ وَالْمِلْمِينَا القران من اهل كه سَنسَن مَذر رَجُهُمُ مَا خَرَجُهُمْ قليلا فليلامن حَبيَّتُ لا يَعْكُرُنَّ وَأَعْلَى المحمال ال كيرى مَتِينَ شهريه بطاق أوكم يَتَقَكَّرُوا فيعلموا مَانِصالِحِيمُ فَعِد صواله عليه وسلم نِ جِنَّاةٍ ون ما هُوَا لَا نَن الْجُ مَنْمِ فِي بِين المنياد أَركم بِي ظُرُوا فِي مُلكِنْ فِي ما السَّمَان وَ وَالْمَ اللَّهُ مِنْ اللهُ الله عَمَانُ مُن الله عَمَانُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمَانُ مُن اللهُ عَمَانُ اللهُ عَمَانُ مُ اللهُ عَمَانُ اللهُ عَمَانُ مُن اللهُ عَمَانُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمَانُ اللهُ عَمِنْ اللهُ عَمَانُ اللّهُ عَمَانُ اللّهُ عَمَانُ عَلَيْ عَلَاللهُ عَمَانُ اللّهُ عَمَانُ اللّهُ عَمَانُهُ عَلَاللّهُ عَمَانُ عَلَاللّهُ عَمَانُ عَلَيْ عَمَانُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَمِي عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَمَانُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُوالِهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَ اقْتُرُدَ . قرب آجُلُهُمْ فَيُمُوتُواكُوا لِ فيصيرون الى لنارفيبادروا الى لايمان فياي حريث لَعُكُونَة اى العرات يُؤمِنُكُ مَن يُضَيِّرِ اللهُ فَلا هَادِي لَهُ وَيَذِيرُهُمُ الدياء والمن مسروم استينا فاوالجزم عطفاعل عن المَعْدُ الفاء فِي طُغْيَانِهُمُ يَجُمَهُونَ يَترددون عَدِ السَّنَّكُوكَ أَي اهل كَهَ عَنِ السَّاعَةِ الفيامية أتأن من مُرْسَمُ أَوْلَ لَم إِنْمَا عِلْمُ مِن يَمِن عِنْدَ رَقِي لَا يُحَلِّيمَ يَظْهِ صَالِوَ فَهَا الدَّمِني المن المرازي المنافقة والأرض الماله المراه المالية المالية المنافقة عاه يناكونك كَا تَكْ حَرِينً عَبِالْمُ فِي السوال عَنهَ حَق عَلَمُهُم الْفِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْ كُنُونَ اسْما صلم اعسده تعالى قُل كَا صَلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا آجليه وَكَافَرُ الدفعة

AND SELVEN SELVE الأماساء الله وكوكنت أعلم الغيب ماغارعني لاستكثر نشمن الحن يرقط مستني المنوء من ففروغيرة المحتران عنه المجتناب للضارات ما أَثَارُ الْأَنْوَيْنِ اللَّاوِلِكَافِرِينَ وَكُمْتِيْرُ الْمُ لِقَوْمِرِ أَبُوْ مِنُونَ هُوَ اللهِ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ لَفَيْرِكُ حِلَةٍ الدِم وَجَعَلَ بِسَكُنَ إِلَيْهَا ويالفها فَكَمَّانَعُسُمْ آجامعها حُكَثَ مَمْ لَأَخَفِيْفًا إِهِوالنَظْفَ فِي فَكُرُ سَابِهِ ذ المينتا ولداصاليا سوياك وواكر والشكرن الدعليه فكتاالته والاصاليا جعكاله شركاء وقى قراءة بكالشين والتنون اي تربيان المالية التهمين وعبدا عارة ولاينبغيان يكون عب الالله وليس باشائع في لعبودية لعصمة ادم وروى سمرة رص لله عندع فالنوص بالله علية قال ولما ولدست حواء طاف بها ابليس ويكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عب فسمنه فعانثرتكان ذلك من وحي الشبيطان وامرة رواج العاكو وقال صحيح والنزمذى كَالِيَّتُ عِيَّ إِنْشِيرٍ كُوْنَ اي هل مَكَ به مَنَّ لاَصَنام وَالجلة مسببة عطف على خلقك يَرْضَ لِيُشْرِ كُوْنَ بِهِ فِالْعِبَادِةِ مَلَا يَغُلُقُ شَبْئًا وَهُمْ يُغِنَقُنَّ وَلَا يَسُمَّ طِيغُونَ لَهُمْ وكفابكيم نضاقا لاأنفسكم ينضرون بمنعها مرايراج بهم سوءمن كساوع بره والاستفهام التوج كُونْ تَنْ عُوْهِمْ اللهِ اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اليه أَمْ أَنْقُهُ صَامِتُونَ عَنْ عَالَى الْمُنْعُوهُ لَعَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ دُوْنِ اللَّهِ عِبَادٌ مِلْكِة أَمْنَا لَكُوْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَعِيْبُوْ لَكُوْ رَعَاءَكُم إِنْ كُنْتُمْ صَلِي قَ فانهالهة نفريتن غاية عجزهم دفضاع لبريم عليه نقال المؤرز كرك ينشن والمام بر ٱنْدِجِ عِبْدِينُظِيثُونَ بِكَامَ بِلْ لَهُمُ أَعُيُنُ يَتْبِعِرُونَ بِكَامَ بِلْ لَهُمُ اذَانُ لِيَسْمُعُونَ بَهَاس انكادا وليرطهم شؤمن ذلك ماهولكوفكيف تعبد كنهم دانتم المحاهم منهم فأيلم ياعي ادعنوا مُرَكَاءُكُمُ الهلاك مُوكِيْرُونِ فَلا تُنْظِرُونِ تَهلوب فان لا ابلى بَهم إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ بِتَوْل الْزِي مُرْكُ الْكُونْتِ القران وَهُونِيتُوكَ الصِّلِي أَنَّ بعفظه وَالَّذِينَ تَلْحُونُ مِن دُوزِهِ لاَيَسْ تَطِيْعُن تضركه وكأنفسهم بيضرف فكيف ابالى بهم وان تناعوهم اىلاصنام إلى لهُدى لاكيد اىلاصنامىيا عب يَنْظُرُونَ الِيُكَ اى يقامِلُونك كالناظروَهُمْ لَا يُنْصِرُونَ خُيْزِالْعَغُوَ الله قالناس المجت عنها وَامْرُ بِالْعُونِ الْمُونِ وَآخُرِطُ عَنِ الْجُهِلِينَ فَلَا تَعَالَ مروّل مَنْ عَنْ عَلَى الشرطية في الزائرة كَنْزَعَنَّ النَّهُ

140 عقمت عنى فيرحون والخوانهم الماخوان الشيطاني وهم المنقص وكالمنطق المنتفركما يبصرالمتقون والكراتياتهماي بعكة بالينز مما افتهو مقافة أواكو اكور احتبيتها انشانها من فيل نفس وحي الكيمن وتوليس ليان النمن عندنفسي شيء كمزر القران تجتاؤه الله إنَّ الَّيْن تُوعِيْنَ رَيِّلِيَ اللَّهُ لَكُنَّ لَايَتَنَكُمْ رُقَى بَنكرُن فالكلانع عالابلين له وكه يستحل في الم يخصونه والعيادة ف سلم بنيج على أسواء فخراه المحاكمة في المسنت ل فَانْقُوْ اللهُ وَ أَصُلُكُمُ ذَاكَ حقيقة مَالينكُولِ الوَّدةُ وَثُولَ النزاعِ وَاطِبْعِي اللَّهَ وَرَسُولُ إِنْ كَنْتُمْ مُو رلاندرور داللوند (الجاروان و در المارور المرود المرودان ودر المارور ٢٠٠٥ (١٠٠٥) (١٠٠٥) (١٠٠٥) (١٠٠٥) (١٠٠٥) (١٠٠٥) (١٠٠٥) (١٠٠٥) (١٠٠٥) (١٠٠٥) (١٠٠٥) (١٠٠٥) (١٠٠٥) (١٠٠٥) (١٠٠٥)

الإع وَادُّ قَرْيُفَاسِ الْمُؤْمِيْنَ لَكِرْهُوْنَ الْحَرْبِ وَالْجَلِيْ حَالِمِن كَانَا فِرِمِكُ وَكَا خِرْسُناء عَلَ الوهل ومقانلوامكة لمذر واعنها وهوالنقيرة احزا وسفيان بالعيطراق الشكالفخة الانهال جرواده سارالى وفتاور صرالله عدد سمامه وقالان الله اصى الطائفتين فوافقو علقنال لنفيد كركا يعضهم دلك وكالوالم نستعلك كاق بُعِادِ لُوَلَتَ فِي الْحُنِّ الفنال بَعْلَمَا أَنْهُ لِإِنْ ظَهْرِهُم كُمَّا ثَنَا بِيَا فِوْنَ الْمَاكُونِ وَهُمْ لسعمانا في تراهنه وكاذكر إِذْ يَعِلُ لَمُ اللَّهُ اجْرَى الطَّافَتَيْنَ العَلَمُ اوَالْبَقِيلَ الْمُ اللَّهُ الْمُراكِلُهُ الْمُراكِلُ الْمُراكِلُ الْمُراكِلُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَتُوَدُّوُنَ نَرِيهِ وِنَ آَقَ عِنْكُودَ الْمِالْسَكُ لَيْ الداس والسَّال وهالعِبْنَالُ نَكُولُهُ لَقَلْ عَرُها عَيْم ما يخد والنفر وَرُبُلُ اللّهُ أَنْ يَعَقَ الْحَقّ يَظْهِرُو لَكِلَّمْنَ السَّانِقَ بَظْهُولَاكُ دَابُوالْكُفُورِيَ اخْرِهُمُ الْأَسِينَتُ صِالَ فامرهم يفتا اللَّفَا لَلْعُقَ الْمُعَقُّ وَسُطِّلَ مُعْفَ الْمَاطِلَ اللَّهُ وَلَوْلِوَةَ الْمُعْمُونَ المُسْرَفِن ذَلْكَ اذَكُو إِذْ لَنُسْتَغَيْنُهُ تَخَابَ لَكُورَانُ اللهُ مِنْ لَكُومِ عِبْنَكُم الْفِيْنِ الْكَلِيْكَ مُنْ وَفَهِنَ مِنْتَ العِينِ مُود کھی فالكلاء كافئ العمرآن وفرقء اىالىماد الدينة اى ولنظم الله من ملوكا وما النفر ال يقظار اطلالنون البكموانكم لوكنتم على عن التم فكا يعون وا عَلَيْنَاء وَلِبَرْيطِ يَجِيسَ عَلَيْ فَكُوبِكُو بَاليقين والصِيرَ فَيَنَيْتَ بِوَالْقُنَامَ آن نَسُخُ فَالره مُوْجِي رَوْلَكَ إِلَى أَلَمُكَيَدُ الذين امريم المسلمين آتي آي ما يَهُ عَكُمُ الْحُوالْفَ فَنَبُوااللَّا يُوسَالِقَ فِي قَلَقِبِ البَّنِ نَكُمُ الْتُواللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالْعَالَ فَوْتَ الْكَفْعَا سرقاض والمتهم كالتسكان الاطراف الده ن والحلين مكان مَقْ فَهُ وَمِوْ وَالْكِ الْعَالِ الواقعِيمِ مَا يَهُمُ شَافَقُ اَ الْفُوااللَّهُ

كَاكُّ لْكُولِيْ فِي الْحَقِّ عَدَابِ النَّالِيَا يَهَا النَّي بَنِ المَنْ الْوَيْنِمُ النِّيْ بِيَ لَفَنَ فَ الْحَفَا اى مجمعين كانه مكتهم برحفون فكر نوع لو هم الدير منهزمين ومَن بُولهم تُومِين الله القامم دُبَرَهُ والاستعر قَامَنعطفالعَتَ إِلَى بَان بُرْبِم الفرة مكبينة وهُوريل اللَّذَة وَمُعَيِّن استها مع من منصوص عمان الميند الكفار على الصعف كر تَقْتُلُوهُم سل نفوتكم وَلَكنَ الله قَتَلَهُم مِنهِ الله وماكميت باعجهد الفغ الدرميت بالمحصدان كفامز لعصال علاعبو (الجين الكتبريون التَّهَرَّيِّى الصَّالِدِلِلَّالِمِ مَعْنَ آلَ لِفِمْ إِلَكُفَرِ بِيَ لِيَهِ إِلَهُ عُلِيَ الْمُؤْمَا بِرُسُدُ الفاهم لم من العراب المنافع وآق الله معمن مسعف كبرا لكوري إن استفاق الما النفار تعلقاً عجبتن التعضر فنكم اللهم ابناكان فطع للرح واناناعكا مغرف فأحذالعن ةاعاهلك أننتج الخضاءيه لالصنعوك لألصعوا ويمل ومنقتل عدون للنحط للمه فتليهم والمؤسناين وإن تَنْ نَهُوا عن الكفرواكوب فَهُوَحِيْنَ لَكُو وَإِنْ نَعُو وَوْ القنال النِي لَمِن لِيضِ عليك وَكِنْ نَعْنِي لَاضَ عَنَامُ وَيَتَنَكُّمُ المَعْتُكُمُ اللَّهُ اللَّ JIE EN اسَوْ الله وَرَسُولَا وَكُو لَو العَامَ الله وَرَسُولَا وَكُو العَرْضُواعَنْهُ مَجَعَالفَناهُ مَ وَاثْنَمُ مُتَافِقًا الله وَرَسُولُا والموعظِيكَ النبيع وترسيل موالكر والمراكم والمركم و الكوكواكالك في قَالُو اسمَ فَنَا وَهُمْ رَاكِبُهُمْ عُونَ سَلَّى مُعَافِظ وَهِم لَمَنافَفُونَ المشركون إِنَّ شَرَالُكُ Silver Service Contraction of the Service of the Se عِيْنَ اللَّهِ الثُّيَّ عَنْ مَلَا الْحَقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه اللَّه عَلَم اللَّه اللَّه عَلَم اللّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم عَلَّم اللَّه عَلَم عَلَّه عَلَم اللَّه عَلَم عَلَم عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَ ر المراد الم السماع الحق ركشكع وأسماع نفم وكؤا شمكم فوضاو من ان وجربهم لكو وكو آعد وهومة المرابع المرا عن فنوله فادار جو دَابَاتُهُ النَّهُ فِي السَّجِيبُ اللَّهِ وَلِلزَّسُولِ بِالطاعَدِ اذَا دَعَاكُمُ كَا يُعْيِيكُمُ مناموال بذلانه سببلحياة الايدن واعكواك الله بجوك كين المحوز مكب فلاستطبع ال يؤمرت ادىكىغالابادادندوآ يَوْ الْبَدْ مِحْدَتُمْ وَيَ جِهِ الْبِهِم لِعِمَاكُم وَالْفُوا فِنْنَدُ وَالْمُصَابِّلُم لَانْصِبْبُنَ الَّهِ إِنْ الْمُعْدِدِ الْفُوا فِنْنَدُ وَالْمُعْدُولَ الْمُعْدُدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الطكنو المنكؤ فالمتنز بالغهم وعنهم وآتفا وها بانحارموجهامن المنكرو اعكوا آق الله سولال الْعِقَابِ لِمن خالف وَادْكُرُ وَ الدَّا النَّهُ وَلِيكِ مُسْتَفَعَ عَنْ نَ فِي الْأَرْضِ ارضِ مِكْن يَخَا فُوْنَ آنَ تَبْعَظُفَكُو التَّاسُ بِاخْلَوالكَالْ السَّاعَةُ فَاوْلِكُو الْحَالَ اللَّهِ النَّهَ وَكَالَمُ الْمُ الْمُ بالمنتكة ورزعك ومترالط ينب الغنام كعلك وسنر وون بعدونزل في الى الدير الميم والمعتبرة المعتبرة المعت ۣ ﴿ مِيْ الْمُعَالِّهُ مِنْ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلَقِينَ ال لأنخون الله والرسول وكأخونوا ومن 

واعَلَجُ أَاعِنَا أَعُوا لَكُمْ وَأَوْلَا ذُكُو فَتُنَدُّ بَكُوصادة عن مورالا حرة وَأَنَّ اللَّهُ عُنْ الْحُرُ لميم والمعان الموال الكولاد والحيانة لاجله فيزل فرق بدكا ينها المالك فكتنفوا الله بالامانة وعزها يجبل كالمخ فركاكا بينكم للزمانخافون سَنَا نِكُورًا يُغِفْرُ لَكُ وَنُوبِكُم وَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَالْفَصْلِ لَعِظْمُ وَاذَكُونا هِي أَذِ كُلُولِك وفن اجمنعواللنشاورة فى شانك ما رائدة وليتُبِيُّوك بوثقول ويجسوك ويفنك رجل احلَّ وَنُحِيْ مُوْلَدَ مَن مَدَة وَعُكُونُونَ مَلْ وَعُكُونُ اللهُ بِمِ سَرِبِيوامِلْ إِن وَكُلْ دبروة وامرك بالخوج والله مَن مُن الماكرين اعلمه به واذا تلى عليهم الما العراب العراب العراب العراب المال المال المال المال العراب المال ال قَلْسَمِعْنَاكُونَنتُكُ كَالْكُاكُمُ مِنْ لَهُ الصَالِحُ الصَّارِ الْعَارِثُ لا يَكَانَ مِن الْعَارِثُ لَا يَكُونُ مَن الْعَارِثُ لا يَكُونُ مَن الْعَارِثُ لا يَكُونُ مَن الْعَارِثُ لا يَكُونُ مِن الْعَارِثُ لِللَّهُ مِن الْعَارِثُ لا يَكُونُ مِن الْعَارِثُ لِللَّهُ مِن الْعَارِثُ لِللَّهُ مِن الْعَلْمُ لِللَّهُ مِن الْعَلْمُ لِللَّهُ مِن الْعَلْمُ لِن اللَّهُ مِن الْعَلْمُ لِللَّهُ مِن الْعَلْمُ لِللَّهُ مِن الْعَلْمُ لِللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن السَّمِينُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الل اخارًا لاعلى وين بها اهلا آنَ ما هن القران الله الله الله وين به الله و الله و الله و الله و الله و الله و الم اللَّهُ إِنْ تَانَ هٰنَا الذي يَقِحُ مَعُ مُؤْلِكُوٓ أُلِيزُلُ مِنْ عَنِي لَا فَامْ يَلْمُ عَلَمْ الْحَيْ زُقُ صِيَّ التَّمَانِياً وَالنَّيَا بِعِنَ ابِرِ الْمُحْمِولُم عَلَى كَالْهُ اللَّهِ وَعَرَقُ السَّمَ الْهُ اللَّهِ اللَّ وخرم ببطلانة فالن الله الله الله الله الله المعلق على المان المعالية المان العن العالم المان الم كالعالم ولم نعنب المه الانعاب وجرينها والمؤمنين وماكان الله معين بهم وهم ركيسعين و مين يفولون فحطوافه عفرانك عفرانك وفيلهم المؤمنود المستصعف فهمكا قالع الوتربيق العن بنا النع . كفر امنه على البما وَمَا لَهُمْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّ والمستضعفيج على تقول لاول هانا سخة لماقبلها وقدعن بهم سُلِّ بِعَيْ وَهُمَ يَكُنُّ وَكُ بمنعون البني صلى المحملية سلم و المسلم و عن المسجى الحرّاع إن بطوقو أبه و ما كانوا أولم كانعوان ما وليك الميقة أرق للي الميقة كنز هو لا يعلمون ال ولاية الهو عليه ما كان عادة ما كان ما ولي الميقة الدائمية المراكة ال صَلَاتُهُمْ عِنْنَ الْبَيْنِ إِلَا مُكَاءً صَفِيلَ وَنَصْيَلِيَّةً بَصْفِيفَالَى عَلَوا ذَلَكَ مُوضِعِ صَلَا التامر ابعافَنُ وَ قُواالُعَنَابِ بِسِ عَالُنَهُ مُ تَكُونُ وَيَ الَّيْ الِّن فِي كُفَّرُوا لِيَفْقِعُونَ أَرُوا لَهُم فحرب النحط الله على المُصَلِّقُ والمَيْنَ سِينَال الله فَسَيْنَ فِي وَالْمَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ هٔ لفواته او فوات ما فقط الله نُو تُغِيِّبُونَ في الْمِهْ اوَ الَّذِي كُونَ وَالْمَا وَالَّذِي كُونَ الْمَا وينكفن فاكالى سفيان واصحابه التينية وعزالكفن وقتالا

سفراة قال جبوس قوي قوك قالورسول مدصين بالمالالهمة إن كان بربعوا تق فاسطرعينا حجارة من يسلماه ولمقولوان كاربغ امبراته قابزا معام

مَافَنُ سَلَعَهُ مِن عَالَهُم وَإِنْ يُعُودُ وُالْ فِن اللهِ فَقُلْ مَضَتْ سُنَةُ الْأَوَّ لَكُوا ك سنتا فيهم بالاهلالة فكنانفعل بم وقاتلة للمرحق لاتكون توص فيننت سرلت وتلون لِيِّانَى كُلَّةُ لِلَّهِ وحله ولا بعيد عِنْ قَانِ أَمَّا كُلْعِنْ لَكُونَ اللَّهَ عِمَا تَعْلَقُنَ بَصِبْمَ فِيهِ ارْمِم به وَإِنْ نَوْلُوكُ عُن الا عِانَ فَاعْلَقُ أَنَّ اللَّهُ مَوْلَكُ فَيْ نَاصِ كُومِنُولِي مُورِكُمْ نَعْمَ الْمُؤْلِ مو وَيغُمُ النَّهِينَ النَّاصِ لِكُورَا عَلَيْهِ النَّاعَ عَيْمَةً مِنْ الْمِن الْمُعَادِقِهِ الْمِ ال<u>َّالِيةِ مُسْمَةً بِاعْضِيهِ عِمَّا بِنِتَاءَ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِدِى الْفَرُّ لِي فَوا</u> نِهَ البي صلى سه س بني هاشم والمطلب وألباتني اطفال لسلمين الذبن هلك أباؤه في هم فقل والمسلل وى لحاجة من المسلمين وَايْن السِّينِ المنقطع في في من المسلمين اى سينحقد البنى سلى لله علية سلم والاصناف الدرية على المان يفسم من إن لكل خمس المحسو و الإخاس لاربغذالباقية للغاغبي والككنتم واكتكنتم واكتكنتم والمناعلواذات وماعطف على بالله اكتركناع عَيْنَ الْعِيصِ لِللهُ عَلِيْهِ سَلِّمِ مِن لَلْلُكُدُ وَكَاذَياتَ بَوْمَ الْمُتَّرِقُونِ أَي يَوم بِورالفارات بيناكحق والباطل يحج مالتُقَيَّ الْجُمَعِين المسلمون والكفارة اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَرْلَ يُومِن نصركم ع فلتكم وكنزتهم أنوس لمن يوم أنتم وكاشون بالعلائجة اللاثيا القراد وهيضم العبن وكسره كم أب الوادئ هم والعُدُوة القصُّلوي البعل عن اوَ الرَّبْثُ العِبر كانتون مجان اسْفَنَل مِنْكُمْ هِ اللَّهِ لِي وَكُونَوْاعَلُ فَرَانِمُ والنفِي لِلقَتَالُ كَافَتُلُفَمْ فُولِكُنِهَا وَلِكِنْ مِيعاً وَلِيقُضِي اللَّهُ آمْرًا أَكَانَ مُفْعُولًا في على وهو نفالا سلام وهي الكفر فعل د تن هَلَكَ عَنْ بِيَّنَ إِلَهِ رَجِهُ ظَاهِمٌ فامت عليه في المُومِنِينَ مَع قلم الحيش الكيش وبجيلي يؤمن كن حق عَنْ بينية واتّ الله كسّمبيع عَلِهُ وَاذْ لوادْ يُولِكُهُ فى مَنَامِكَ أَى نومكَ وَبَيْلًا فَاحْبِنِّ بِهِ اصْحَابِكَ فَيْرُ وَكُوْ ٱرْسَكُمْ مُ كَيْنُرُا الْفَهُ وَلَتَنَا زَعْمُ وَالْمُنْ فِي الْأَهُورِ مِن الفتال وَلِكِنّ اللّهَ سَلَّمَ كُومِن الفنظل والنتازع إنّه يَنَاتِ الصُّمُ وَرِيمَا فَي القَلُوكِ وَادْ بُرُكُلِينُ مَ إِيهَا المُومنونِ إِذَالْتَفَيَّمَ فِي أَعْيِنَكُمُ قَلِيلًا مخوسمعين اوماثة وهالف لنفيز مواعليهم ويقلل كره في أغينهم ابفن مواو لا برجعواعد قتالكم ومناقبل التحام الحرب فلما النجاريم اباه وتلكم كافى العران ليقضى الله الريا عَانَ مَفْعُولًا وَ إِلَا لَهُ تُوْجَعُ تَصِيلُ لُامُؤْرُ إِنَّا لِكُا الَّذِينَ امْنُوْ إِذَا الْقِينَ مُ فَتُ جَم فَأَنْبِتُوالِقِنَالِهِمْ وَلَانتنهُ مِوا وَا ذَكَرُ هُوااللّهُ كَنِيناً الدعوة بالتَصَلَّحَكُمُ تُفْلِعُون تفوزون

وآطبعوا الله ورسولة وكاتنا وعواعم المناه والمنابي كم وكن المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية وال توتكود ولتكو واضم والناق الله متم الضرف بالنص العون وكاتكون كالن بن حريق من ديايهم لمنعوا عبهم ولم يجعوا بعل علم القرياء التاس حيث فالوالا نرجع حنى نننه المخودوني كيخ دونض علينا الفيّات بدر فيتسامح بذلك الناس كيفيل في الناس عَنْ سِبْيَلِ اللهِ وَاللَّهُ مِنَا بَعْ لَقُ نَ الباء والناء مَجْبَظُ علا فِيعِ انهم برَو اذكرا ذِذَ لَيْنَ كهنك الشيخطان البلس اعما لهج المنتبح على لقاء المسلمين لما خافوا أنح وجمن علامهم ابني مكر وَقَالَ بهم لأَهْ إلْبُ كَكُمُ الْبُحْمَ مِنَ النَّاسِ قِ إِنَّا حِالًا لَكُومِ مَنْ لَنَّا نَة وكان اللهم في صورة سراقة بن مالك سبيه تلك الناحية فكمتّاتّراءَتِ النقت أنفِتُ إِنّ المسلمة والحافقة وراى الملكية وكإن بلافي بداكارت بن هنتا الكص رجع عَليَعَ البَرِيد وَقَالَ لماقالوالدَ مُخْذَلُنا عَلَيْهِ مَا كُمَالِ إِنَّ بَرَ فَي مُعْكُمُ مِن جُولَ كُمَا إِنَّ أَرَى مَا لاَ تَرْوُلَ من الملكذ إلى أخَافُ الله أن يهكني والله نسِن بل الجيقاب إذ يَقُولُ المُنفَ فَوَن وَالِّذَنَّ فِي قَالُ مِهِمْ عَرْضَ صَعف عَنقاد عَرَّ هُو كُو آئ المسلمين دِينَهُمُ أَذ خرجوا مع لإنعال فلنهم يقاتلون أبجع الكتبر نؤهما انهم بيص ون بسبب فال نفالي في جوابهم وَمَنْ بَيْنُو كُلُّ عَلَىٰ لَيْهِ بَنِقِهِ يَعِلَبُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزْيَرَ عَالَبِ عَلَى وَكُمِّكُمْ مُ فَصِنْعَ وَكُوْ تَوْى بَاعِم ا وَ بَنُوْفَ بِالْبِاءَ وَالنَّاءِ النَّاءِ اللَّهُ الْمُلْتُكُنُّ يَضِ كُفِنَ حَالٌ وَجُوْهُمُ وَ 18 بَارَهُمْ عِنِعامِ من صلي ويفولون المُحمَّدُو فَوْ اعَزَابَ الْحِي فِي إِي المَالدُوجِوابِ لولوابنا ويعظِما ذالِكَ النعن بب عِمَاقَنَ مَن الله عِن الله عِن عَبِها دون عَبِها لان النوالافعال تراول بها وَ التَّ الله لَبَشَى بِظَالُومِ اى بَنْ كَظُلُم لِلْعَبِينِ منعنجم بغير ذنب داب مؤلاعك أب لعا دة الكِوْبُعُونَ وَاللِّهِ بِنَ مِنْ فَكُلِهُ مُ كُلِّهُ مُوالِاللِّكِ اللَّهِ فَاخَنَ هُمُ اللَّهُ بالعقاب بُناتُوْ بِهِمُ جمة كفرة اومانب هامفسق لما فبله القالق الله قوى علماير بالا شير كي العِقابِ ذالك جحة وامنهم فخف وبعن اليني صى الله عليهم البهم بالكفر والص معن سبيل الله وقتال ومنين وَإِنَّ اللَّهُ سِمَبُعُ عَلِيمٌ لَكُونَ إِلْ فِي عَوْنَ وَالَّذِي مِنْ قَلْهُ مُولًا بُقُ ا لَا لِنِ رَبِّهِمْ قَاهُلُكُنْهُمْ يُنِ وَيُهِمْ وَكَعَزَفْنَالَ فِرْعَوْنَ قومه معه وَكُلُامَنِ الام 

المكذبة كافأظليبن وتزل في قريظت إن شراالة واب عِن الله الآل في كفر واحمه المكان الله الآل في كفر واحمه المؤمر النَّن بَنَعَاهَ لَتَ مِنهُمْ الله ويبنو المنه كَن أَنْ يَنْفُضُونَ عَهْلُهُمْ فِي كُلُّ مَنَّ فِي عَاهَ لَكُوا عِنْهِ الْحَكْمُ لِلَّا بِنَفُونَ الله في مَن هِم وَامَّا فِيداد عَام نون السَّطِبْ في الزائلَ تَتَقَفَّهُم عَيْل فَ الْحُرِي فَيْتُ وَمِنْ مِنْ مَنْ مَلْقَهُمْ مِن مَلْقَهُمْ مِن مَلْقَهُمْ مِن مَلْقَهُمْ الْعَارِيْنِ بِالسَّابِلِيمِ والعقوب تَعَلَّهُمْ الْعَارِيْنِ بِالسَّابِلِيمِ والعقوب تَعَلَّهُمْ الْعَالِينِينِ بِالسَّابِلِيمِ والعقوب تَعَلَّهُمْ الْعَالِينِينِ بِالسَّابِلِيمِ والعقوب تَعَلَّهُمْ اللَّهِ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ مِنْ السَّابِلِيمِ والعقوب لَعَالِينِينِ بالسَّابِلِيمِ والعقوب لَعَلَّهُمْ اللَّهُ مِنْ المُعَالِقِينِ السَّابِلِيمِ والعقوب لَعَلَيْهُمْ اللَّهُ مِنْ السَّابِلِينِ السَّابِلِيمِ والعقوب لَعَلَيْهُمْ اللَّهُ مِن المُعَالِقِينِ السَّابِلِيمِ والعقوب للسَّابِلِينَ السَّابِلِيمِ والعقوب لَعَلَقُومُ اللَّهِ السَّابِلِيمِ والعقوب لَعَلَقُومُ اللَّهُ اللَّهِ السَّابِلِينِ السَّابِلِيمِ والعقوب المُعَالِقِينِ السَّابِلِيمِ والعقوب المُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينَ السَّابِلِينَ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينَ السَّابِلِينِ السَّابِلِينَ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينِ السَّابِلِينَ السَّابِلِينِ السَّابِلِينَ السَّابِلِينَ السَّابِلِينِ السَّابِلِينَ السَّابِلِينَ السَّابِلِينَ السَّابِلِينِ السَّابِلِينَ السَّابِلِينَ السَّابِلِينَ السَّابِلِينِ السَّابِلِينَ السَّابِلِينَ السَّابِلِينِينَ السَّابِلِينَالِينَ السَّابِ السَّابِلِينَ السَّابِلِينَ السَّابِلِينَ السَّابِينَ السَّابِينِينَ السَّابِيلِينَ السَّابِيلِينَ السَّابِيلِينِ السَّابِيلِينِينَ السَّابِيلِينَ السَّابِيلِينِ السَّابِيلِينَ السَّابِيلِينَ السَّابِيلِينَ السَّابِيلِينَ السَّابِيلِينَ السَّابِيلِينَ السَّابِيلِينَ السَّابِيلِينِ السَّابِيلِينِ السَابِيلِينِ السَابِيلِينِ السَّابِيلِيلِينَ السَّابِيلِيلِينَ السَّابِيلِينَ السَّابِ الذين خلفهم مَيِّن كُوفِي سِعظون بهم وَإِمَّالْتَخَافَى مِنْ فَوَهِ عاص ولت خِيَانَة كَالْعه ل بامازة نلوح للت فاتبني اطرح عهدهم اليهم على سوايده والسلم منفض العهد بان نعلم به لئلابته موال الغدر التالكة كالمي العَالمناق و نزلفهن افلنة بوم مدرة لكِين مُسَانًا باعن النَّ يُن كَفَرُ واسْ مَفْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الايفونوندونى فرأة فبالتحتانين فالمفعول الاول معن وف اى انفسهم وفي إخرى فينح أن على تفدير اللام وَ أَعِنْ فَي الهم لِقت الم مَا أَسْنَطَعُهُم مِنْ قُوَّةٍ قال على اللهُ عَلَيْهِ رم المسلم ومن رباط الجنك مصله معنى حبسها في سبل الله تزهيون تخوفون به عَلْقُ الله وَعَلْ وَكُوا يَكُوا يَكُ وَإِخِلْ مِنْ وَإِخِلْ مِنْ وَفِيم الْحَاجِ هُمُوهُ وَمِمْ الْمَا فَفُول او البَّهُو كَلَعْكُمُونَ نَهُ اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِنَفْقِفُ الْمِنْ شَيْعِ فِي سِيلِ اللَّهِ لِوَفَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كمنال الكتاب ادننان في بن قريطة وَ يَوْ كِلَّ كُمِّ عَلَى اللَّهِ نَقَ بِهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمَهُ عَلَى الْعُولَ لَعُلْمُ بالفعل وَإِنْ يُرْبِي وَ آنَ يَجْنَهُ وَإِنَّ بِالصَّلِحُ لَسِّنعِ والتَّوَانُ مَنْ مَنْ كُلِّ كَا فِيكُ الله هُوَالِّذِي كَا بُنَ لَتَسِيضِ ﴿ وَبِالْمُوسِينِ أَنْ وَالْفَاتِمِ مِينِ فُلُوبِمُ مِهِ النَّصِ كَوْ ٱنفَقَتْ مَا فِي الدَّيْنِ جَبِيعًا عَا الْقَتْ بَيْنَ قُلُوبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ الْقَالِمَ بَيْنَمُ نَفِي لَ اتناعزيزه غالب على مرى كليم الابخج ننئ عن صَلَمَ النَّبِي حَسَنُهُ فَ النَّبِي حَسَنُهُ فَ الله ومشلك من النَّعَلَ عِن اللَّهُ مناني و اللَّه اللَّه عن الله ومشلك مناني مناني مناني مناني مناني مناني الم المُوْعِمنِينَ عَلَى الْقِتَالَ للكفاد آن لِكُنْ مِنِكُمْ مِنِكُمْ عِيشُمْ فِي صَابِرُ وْنَ بَعْلَبُوا و مِا شَتَيْنَ مِنْهُ وَإِنْ تَكُنُّ لِلسَّاءُ وَالنَّاء مِنْكُمُ مِنْ النَّاء مُنْكُمُ مِنْ النَّاء مُنْكُمُ وَيَّا كُنَّا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْا الْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَ فَرُوايا اللَّهُ اللَّهِ اللهُ وَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بمعنى الاسراى ليفاتل العشرون منكم المائنة بين والمائة اللف فينبوالمع هم المراز المراز و من المراز و المراز المراز و المواد و المراز و المرز و المرز و المراز و المرز و المرز و المراز و المراز و المراز و المراز و المراز و المر

متالعنة وامتالكوفافيكم بالتاء والباء منكوما أتدصابة يغلبوا مائتين منه وراث كَنْ مِنْكُمْ الْفُ يَغِيْدِهِ آلْفَيْنَ بِاذِي اللَّهِ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الهرواللهمتع الضيرين بعوندونزل لما اخنواالفنا عن سرى بليماكان اليق آن يكوفي التاء والباءكة أسري حنى كغين في الأفض ببالغ في قتال كفاريِّوي وي المالكومو اللانيك حطامها باخذ الفراء والله بريق لكم الدخرة اى فوابها بقتلهم والله موخ بقول فامامنا بعل المافناء كؤاركنك من الله سَبَنَى باحلال لعناهم والاسكا لسَّكُمُ فِيمَا أَخَلُ مُ مَن الْعِبْلُ عَنَ الْعَجْفَا فِي فَكُلُو الْعِينَا عَنِمْ لُوَحِ الرَّطَبْبَا وَاتَقَوْا اللهَ عَفُورٌ رَجِيمُ لِآلُهُا النِّقُ قُلْ لِي فِي إِيْنِ يَكُومِنَ الْأَسْرَى فَ فَرَاةٌ مِنَ السَّمَ آنَ الدبناوينيبكوفى الدخرة وكننون ككؤدنو بكم والله عَفْوُ كُرَّجُهُم وَآنَ بُرِيدُ وَالْكُلَاسَ جَيْرِ عِالْطُهُ وَلَهُ مِنْ الْفُولُ فَفَنْ خَالُواللَّهُ مِنْ فَكُلَّ فَيل بِدِيالكُفْنَ فَالْمَكُنَّ مُنْهُم بِين فَالْعُاسِ فَلِيتُو لانقال مثن لتان عادولة الله عَيلَمُ مَعْ الفَهُ عَكِلْمُ فَصَعِيراتَ الَّذِيرُ السُّعُا وَ هَا حُرُمُ وَا واعلى بَامُوَّالِهِمُوَا نَفْشِيهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ وهِ المهلج ن وَالَّذِينِ أَوْوَا البِي وَنَصَّرُوْا وهم الانصاد ٱڰؙڵؿڮ ؠۼڞؙڰۂ ٱٷڶؽٵۼٛؠۼۻؚڣٳڶٮڞۼۅٳڵٳڽٷۊٳڵڹ؈ٛٚٲڡؙؽ۠ۊٳۅٙڵؿڰ<del>ڲڲڴؚٷٵڡٵڰڰڰۣڡؾ</del>ۣؽ ولاتنه سالهاو وفنها من أنى والارت بينكم وسنهم ولان سلم فالعنبه وكالعنب والمارة مَنْ مَا مَزَ السَّنَةُ فَعُلِي السَّنَتُ فَهُ فَي اللَّهِ وَعَلَيْكُمُ النَّصُ المُعْطَى الكُفَّالِ الْأَقْلَ كاق عهد فلا تنفيهم عليهم ولا تنقضوا عهدهم و الله عما تعكون بَصِبْمُ وَالْأِيْنَ كُفَرُ وَابَعْضُهُمُ أَوْلِبَاءُ بَعْضٍ فَالْمَصْهُ والديث فلاادت بينكم وبنيم اللَّيْفَعْمُ اىنولى المؤمنين وفطع الكفارنكن فيتريجي الأرص ومسا وكبي كنفي الكفروضع مفكا عِ إِلَّهُ إِنَّ امْنُوا وَهَا حِبْ وَا وَجَاهَ لُوا فِي سِبْلِ لللهِ وَ الَّذِينَ امْنُوا وَنَصَ وَالْوَلَيْكَ عُمْ الْمُؤْمِ عُمَّ عَنْ فَيْ وَرُدَقُ كُولِهُ فَي الْجِنةُ وَالِّن إِنَّ الْمَقْوْامِيَّ الْمُلْكَانِيمِ اللَّهِ عَالِيهِ ال وعلتم وا وجلما واستكور الالتان منكوريه المهدون والاضارة أولو الاكرجام ولفرا بعضهم وليبغض فالدرس النوارن بلاعاة المجتم المناوين في الآبات السّابقة ولي أمنه الله اللح المعوط إن الله يكل شيء عليه ومنحلة المبراث سورة النو

Carlos Contractions رجاه اكماكم وآخرج في عناه عن على خوان السملة امان وهي نز وعن من يفتر الكم منه مورة البنوية وهيه ورة العن المقبح والبغار عن البر الهَ ٱلْجُوسُونُ بِزَلْتُ هِنِهُ بَرَّاءَةُ مُسِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ وَاصْلَا إِلَى الَّيْنِينَ عَاهَدُ لُقُرُمِنَ المُنْ لِينَ عهرامطلقا أودون اربغ أشهم فوفها ونفض العهد عما ذكر في فيول مَسَنْكُوْ أَسِيرُ الْمَسْ الْمُسْرِكُون فِي الدَّرْضِ الْأَبْتِ الْمُسْرِينَ اللهَ الله الله المُسْرِينَ المُسْرِ ولاامان للم يعلم فأق اعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَحَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عِنَابِهِ وَآنَ اللَّهَ هَيْء صال يعفه الانسال كالماديج السطاء وبوعمل علي أرة ولل تحرير فالطالول غيا الْكُونَ مَنْ مَنْ لَمِ فِي الدينيا مِا لِقَتْلُ وَالدَّخْرَة بِالنَّارِ وَاذَ الْحُ اعْلَام مِينَ اللَّهِ وَرَ لنزمني بهنه الايات وان لايج بعلالمامشل ولايط ن الكفن فَهُو حَيْنُ لَكُو الْ لَوْلَيْتُهُ فَعَنِ الايانَ فَأَعْلُوا اللهُ وَعَيْمُ مُعْجَى واعلوا خرالنا فكأكفت وليعن البايم موله وهوالفناج الاستح الهياوالنا دوالاخ بعادنوا عَلَبَكُكُمُ احَدُّ أَمن اللفاد فَا غِنُّ النَّهُمُ عَلَى هُمُ الى انفضاء مُرَّيِّمَ النَّهَ الْمُحْمَ الْكَنُفِيُّانَ بَايَمَام العهود فَاذَا الْسَكِخَ حَرْجِ الْآسَةُمُ وَالْحِيْمُ وَهِ محصروهم في الفلاء والحصوب في بضطر اللفتال والأسلام وَأَفْعَنُ وَالْهُمْ كُلَّ مُصْرِيطون بسِلكونه ونصب كلهانزع لَغَافض وَانْ اَلْوُ امن الكفرة وَالصَّلوة وَ لَلْتُرْكِبُنَ فَهِ عِفِعِ بِفِعِ الْفِيرِي الشَّبَخِي لَا إِن استامتك مِن الفَّتِلَ فَأَجُو فَ امن حَتَّى كَيْكُمُ كَالْامَ بمامتنك المعصم أمنه وهو آدفومهان لم يؤمنوا لينظر فحام ا دلاك للفاكو ُمُولَا بِعَلَمُونَ وبن الله فلا مل هم من سماع الفران ليعلم البَيْفَ اي كالبَيْرُ وَالْمِشْرُ مِكُفرُمُ ن بِهِماعَاد رَمِن إِلَّا الَّذِينِ تَ النعن الارافاق و المرافق المرا

٢٠٠٠ و و در الرابط المرابط الم المرابط عَامَلُ مُعَيِّنُ الْمُسْجِيلُ لَحُرَّ إِم يَوْمُ الْحَلِينِيْدُوهُ مِوْلِيْنِ الْمُسْتَنْدُونَ فَبْلُ فَمَا اسْتَقَامُوْ الكُو اقامواعلى لعهد ولعد سنقضوه فالسيقيقة كالهج على وفاء بدم منظبة إنَّ الله بجر المنتقبة وفراستفام صلى المه عليه المعلم علي معلى معلى معلى المعلى ا المع على وَإِنْ يَنْفُهُ وَ وَاعْكَدُ كُونِظُومُ الْكُولَةُ وَقَبِنُ إِيراعِوا مِنْكُمُ الْأَقُواتِهِ وَلَاذِمَّتُ عَهِدا بلبيدوكومااستطاعواوجن الشطحال برضو تكؤيا فواهية بكلامه الحسن وتالخلوم الوفاء به وَٱلْمَرَ مُنْمُ فَاسِفَقَ نَا قَضُون للعه وإِثْ تَرْقُ الْمِلْاتِ اللَّهِ الفَّرْقَ مَنْ الْمَالِي كُولُواانبًا عَهُاللَّهُ بِهَوَاتُ والْعُوى فَصَلَّةُ وَاعَنْ سِبَيْلِهِ بِنِياتُهُ مُرْسَاءً بِشَرَمَا كَانُوا يَعْلُكُ عَلَهُ وَمِنْ آلِ يُفِينُ فِي مُؤْمِنِ اللَّهِ لَا ذَمَّنْ فَأُ وَلَيْكَ هُمُ الْمُعْنَنُ وْنَ وَانْ نَا فَأَو والمنافي المنام ون والح المنوا المنابع الما المنافية مواشقهم والمنافية المنافية والمنافية والمنا عابوه قفاتِلُق آيَّةَ الْكُوْرُ رَوْساعة ويهوضع الظاهر وضع المضم لِيَّهُ الْمَا عِلَا عَالَ عَاود كفرونى فراءة بالكسركة للهم ينهن في يعز الكفراك للعنسيض تقاتلون فومًا مُكُنثُوا نقض المَّانَهُ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ بالفنال وكرو وجبت فانلوا خزاع حلفاء كمح بنى كرفها عنعكمان نفانلوهم أغسنون انخافونهم وَاللَّهُ آحَقُ أَن كَنْسَكُوكُ فَيْرِلْ فِتالْهِمِ إِن كُنْمُ وَمُوْمِنِ بِنَ قَالِلُو هُمْ لَيْنَ نفتلهم بأين بكرة كيزهم بزاهم بالاسراهه روسط وكوعكيهم ويشف صلاقر فوم مو الاسلام كالى سَفِيان والله عَبْمُ حَكِيْدًا مِعَى هَنْ أَلْانَادِيَسْنَمُ أَنْ ثَرُكُ الْكَالْمِعَلِم الله علىظهدوالذ ترج الهن وامنكه واخلاصرو لمؤنني واست و ون الله و لارسول و ولا المُوْمِنينَ وَالْجَنَا لِطَانَ واولياعالمعق ولم يظهرالمعلمون وهم الوصوفون عاذكور غيم والله خِيرُ عَاتَعُلُونَ مَا كَانَ لِنَشِي كِينَ أَن تَعِنُ وَالمَسَاعِلَ الْوَالْافِ الْوَادْدِ الْمُعَلِّقُون وَلَهُ الْعُفْدُ شَاهِ إِنْ عَلَى الْفُسِيمَ بِالْكُفِنُ وَلَيْكَ حَبِطَتْ بِطِلْت الْحَالَةُ مُولِعِنْ مَنْ مُهَا وَفِي النّارِهُ مُ خِلْهُ وْنَ إِنَّمَا بِعَمْ مَسَاجِكَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ بِاللَّهِ وَالْبُوْمِ الْأَخِوَ وَا قَامَ الطّلَاةَ وَ الْنَ الْآلُوةَ وَكُمْ يَغْشَ احلُ إِلَّا اللهُ فَعَسَلَى الْمِلْكُ أَنْ لِيُؤْثُوا اِينَ اللَّهُ تُلَكِي ٱجْعَلْمَ مِسْفَالَةَ الْحَاجِ وَعَالَةً المتبي أكركم الماهل دلك كنامن بالله والبؤم الأخروجاه مآفي سيبيل اللهو

كون عِندُ اللهِ في الفضل وَ اللهُ كَهُني الفوت والظَّالِينَ الكافرين الرَّات راعي قال ذاك وهوالعباس اوغرة النان امنوا وهاجو واحجاها وافي بيلالله بالواهم فيسيم اعظم درجة ربب عثالالهن عرهمة اوليك موالفائرة وكالطافرن العزيسة والم رَبُّهُمْ يَرَخْمَنِ مِّنْهُ وَرِضُو إِن وَجَّالِ لَهُ مِنْهُ إِنَّا عَلَيْمُ مُنْهِ الْمُخَالِدِ فَي الْمُحَالِدِ فَي اللَّهُ مِنْ فَي أَلَا لَا أَلَّا اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عِيقَاعِعْمِ عَلَيْهِ عِلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِي إِنَّ اللَّهَ عَنِدَهُ أَجْرُعَ عَظِيمٌ وَنَرَّ أُخِيمِن ترك الجحة الجالعا وغارته بَا يُهَا الَّذِي أَمَوُ الرَّبَّيِّنَ أَ الماء كروا فوانكو أوليا والسيغتق اخنار والكفر على لا فيلى ومن يتوكه فأولتك عمر الظليمون فالوان كان أبا وكورة الما وكووانو الكوروان أَقْرِبَا وَلَوْدِ فِي قِراءَهُ عَشِيراتَكُم وَ أَمْتُواكُ نِ أَقَدَّوْمُمُومَا النَّسِيمُوهِ أُو يَجَارَةً تَك واعتم نفاقه اومسكائ توضوتها احتب الجكومي الله ورسوله وجاد في سببيل فنعل الصلعن الجيمة والحهاد فكربقن انتظروا حتى بالي اللقيامي تهديد الله لا لاَجَانِي الْفَقَّمَ الْفَيْدِينِ إِنَّ لَفَنَ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي المِن المُوبِ البَّنِينَ فَي الْمُودِ فَاللهُ اللهُ والنضي واذكر بالم منين وادبين مكدوالطائف اى بوم قتالكم فيدهوان ودلك في في السنة غان آور المن بوم المجلبُ لُو كُنْ وَكُو فقلم المنعل البومن قلت وكالواانني عشرالفلو الكفارار بغة الاف فكرني تُنكِي عَنْكُمُ شَيِّكُ أَوْضَا قَنْ عَلَيْكُمُ الْأَرْكُرُ عَادَحْبَتْ مَامص له فباله وجهال سعنها فلويخ بدامكانا نظمنون البيك لنذنةما كحفكمن الخوف تقرو لكبتم من بريي سنهزمين ونبيط بفصل المعابية على بغلنه البيضاء وليس عيز لعباس والوسفيان آخذ لركاس فر آنز للله سكيلية طانبنت على رسول وعلى الموثمنين فرد واللاسف لي الله عليه سلمانا داه العالم باذنه وفاتلوا و اثرَ لَهُ وَدَا لَهُ يَنَ وَهَا مِلْكُتُ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ذَ لَكَ جَرَامُ الْكُلُفِ فِي تُوْرِينَ وَكُونَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَحْمَعُ إِلَا لَهُ اللَّهُ فِنَ آمَنُو كُلَّا مِنْ الْمُشْرِ وَفِنَ نَجِمُنَ فَنَدَ لَحَنْتُ بِاطْنَهُ فَلَ يَفْرَيُوا لِو المسجراني أم أى دين فلوالحم تعلق عامية هذا عام نسع من المجرة وان خوف نفر عبكة ففرابانقطاع بخادتهم عنكم فيستؤف يعنيبكم اللهمين فضكدان شآء و فداغناهم بالفنوح ولجاند إنَّ الله عَلِيهُ عَلَيْهُ قَالِهُ الَّذِينَ لَا يُوعُمِّنُولًا إلله ورابالكوم الاخود الكلامنوا بالبني صلى الله علبدويد

وَلَا يَكِي مُونَ مَا حَرَّمُ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ وَلَا يَكِي النَّاسِ النَّاسِ لَعِبْهُ من الادبان وهو الاسلام مِنْ بيان لِلَّذِيْنِ أُونُوا الْكَيْبُ اي البهود والمن يخطوا الجئ تذاكخ إج المض بعلم كماعتى يكمال منقادين او باييهم لابعكم بهاو عص صاغم و ادلاء منفا دون محكم الاسلام وقالت اليه في عوريم ابن الله وَقَالَتِ النَّقَلَى الْكِسُبُحِ عَلِيهِ إِنَّ اللهِ وَلِكَ فَوَلَهُمْ إِنَّ اللهِ وَكُلُهُمْ إِنَّ اللهُ وَكُلُهُمْ إِنَّ اللهِ وَعَلَيْدُ وَ ايضاه في نينا محون به فك الذين كُفَنَ عوامِن مكل منابا مُم تقلب المعرَفَاتَلَهُ مُ العنام الْ لَيفُ بِوُفَكُونَ بِصِهُون عن لحق مع فيام الليل تَقِينُ وَالْحَبَارَهُمُ عِلَاء البهودورُهُ المَ عبادالنصى آرْبَابًا مِنْ كُوْرِ اللَّهِ حَبْ البّعوم في عليلها حم ويخ المِرْمُ أَصل وَالْمُسَبِّمُ الْمِنْ مَنْ كُمْرَةُ مَا أُمُودُ آفِ النورية والاعجبل الآليكة بن و العبان بعبة اللَّه أَوَّا حِمَّا لَا الْهَراكُمُ الهُوسَكُونَ نَدْنِهَالِكُمُ الْمُنْزِرُ لُونَ بُرِيْنِ وَنَ آنَ يُطُونُ اللَّهِ سَرَعُ مِلْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّه ﴿ إِنَّ وَالْهُمُ مِنْهُ وَيَا لِيَالِلُهُ ۚ إِلَّا آنَ بَيْنِمَ يَظِمُ وَكُو لَوْ لَوْ مُا لَكُونُ وَ فَنَ وَلا هُو اللَّذِي فَ المَا وَسَلَدَمُولَهُ مَعِلَ بِالْمُعُمَّى وَيِنِ الْعَنَ لِيَظِيمُ الْعِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَلَى الْمُنْ وَنَا مُوَالِلْقَاسِ بِالْبَاطِلَ الرَّيِّي فَيَا لَكُنَدُ وَيَصْلُ وَنَ النَّاسِ مَنْ سَيْبِ لِللَّهِ دَبِهِ وَالِّذِهُ فَي مِنِهَا يَكُنُ وَنَ النَّهُ هَبِ وَالْفِيضَةُ وَلاَ بِيَفَفِو مِنْهَا الْاَلْمُورَفِي سِيَلِاللَّهِ الْاِيْوِدِ مهاحقه منالزكوة والحرقبش همر اجرهم يعنا بالبير مؤلوكة عجى عَبْرَ افِي مَارِحَهُ فَيْ تَنْكُوْلَى عَرِقَ بِهَاجِبَاهُمُ وَيُجْنُونُهُمُ وَظَهُوْ وَيَعْمُ وَظَهُوْ وَمِهِمَ وَلَوْسِمِ عِلْمِهِ الْ يقان بهرهُ فَا مَا كَنَرُ ثُولِ لَفْسُ لَمْ مَا كُنِي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ اللّ المستنغين الله وأفناعت ستركم فوكنب الله اللح المحفوظ بؤم خكن التموات والأوض مَنْهَا الله النهورَ الْيَغَيْظُومُ عَعِمَة والقعلة ودوالجندوالحيم ورجب وليك أي عيما النِّينُ الْغَيْمُ المستفِيمِ عَلَا تَظْلِمُوا فِي أَنَّ اللَّهُ الْحُرْمِ الْعَلْمُ مَا لَمُعَاصَى فانها فِي اعطموذ فروفبل في الاشركالها و قاتِلُوا المُشَرُكُيْنَ كَافَيْ الْحَبِيعَا فِي كَالْسَهُ وَكُمَّا يَقُوا كَا فَيُ وَاعْلُوا كَا اللَّهُ مَعَ الْمُتَقِّبُ فَي العون والنصر الَّمَا النَّسِيمُ أَكَا لِمَا عَيْم لَهُ مُ عَلَمْ الله ونبريُصَلُ تَضِم الباء وفَعَمَ إِنهِ الْأَنْ يَرَكُفُنُّ وَأَنْجِلُونَهُ الله السَّحْ

التاوع الانتاق والحراف فنوالف ل تهوي والفرس المراة عن ما توسيلة ن الدنتها المنافقة ال المن المنافقة الما المن والمنافقة المنافقة المنا وكالوالله صلى المه علية سلم الناس على غزوة بنولت وكالوافي عسرة وشرة عوف فتعلم اَ إِنْهَا اللَّهِ فَا مَنْ مَنْ مَا لَكُوْ إِذَا فِي لَكُو اللَّهِ مِنْ إِلَى سِيدِل اللَّهِ الْمَا فَا مَا اللَّهُ اللَّ الاصل في المنتلث واحتلاب من الوصل ينباط ثم وملقع ولم في الراك ورض القعودون والاستنفنا مليتوس اكضيتم للعبوة اللاني ولنانها عراه خرة اللاس نعم اقلمناع الخيوة الله شافي جنب الاخرة الآفليل مقركة بادعانون الله في وللونبيان عَمْ في اغز والم المن المن المُعَنَّ المُعَنَّ المُعَنَّ اللَّهُ المُعَنَّ المُعْنَى المُعَنَّ المُعْنَى المُعَنَّ المُعَنَّ المُعْنَا والمُعَنَّ المُعْنَا والمُعْنَا المُعْنَا والمُعْنَا والمُعْنَالِقِي المُعْنَا والمُعْنَا والمُعْنِينَا والمُعْنَا والمُعْنِينَا والمُعْنَا والمُعْنِينَا والمُعْنَا والمُعْنِقِي المُعْنَا عِلَا مُعْنَا المُعْنَا والمُعْنَا والمُعْنَا والمُعْنِقِينَا والمُعْنِقِ من مق مربع لذا كالجاء الحالي وجلان ادوا قتلا وحيله نفيد سام المن ووتان انكرتها ال المرافتين والدوالويكر فهالمعق نصى في مثل تلك المحالة فلا بجذل في هما إذ فين المن ادقيل عَمَا في الْغَارِنَقِ فَجِيلُ قُولَ وَعَلِيلُ كَانَ يَفْخُلُ مِسَاحِيمِ الْي مَكِرِدُ فَلَ قَالَ لَهُ السالالى افدام المنتركين لونظل مدهد عت قص لا بصرا لاَ عَيْ كَانَ اللهُ مَعْنَا سِصَح فَأَنْ لَ اللَّهُ سَكِنْتَ وَالْمَا سَنَ عَكِيْد قبيل على بنصلى الله عليسلم وفيل على إلى مكره وَ إِنَّانَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَمَا مِنْكُدَ فَ أَلْفَارُومُوا طَرَقِتَ الْدِينَا كُلِّنَدُ اللَّهُ مَن كُفَّتُ وَال عوة الشراب السُّفُول المعلون وَكُلِّنُ اللَّهِ الكان الشَّادِة في النظاعة الناكمة والله عرن في ملك لي في صنعما لفي أو إخفا فارتفا لا تشاطا وعير أتناطونبيل أوباء وضعفاءاوا غساء وففراء وهمسوحة بالتلس الضعفاء و وعامر فوايا مع الكفرة الفسيكم في سبيل الله والكري في الكافي الماني في المعام المانية والمرافي المنافقيد المنابئ تخلفوا لوكات مأذه وأنهم والدعر وأثامنا عامن الدينا فترثك هزلا حن وسَقَنُ افاصِلُ أوسطاً لا نيعي لا طلب اللغيمة وللن يعرف عَلِي النَّهُ النَّهُ الساف فقاله وكثيم في الله إذار معنم البح لو استطفنا الحرج لحرابيا للون المشرة ماعملف احاذب والله معد إلام المانون في

صاله عاليهم اذن بجاعتنى الخلف بلجرادمه فتن لهنا بالعوق العمو تطبينا أعد عَفَااللَّهُ عَنْكُ لِمَا ذَنْ تَ لَهُمْ فَالْحَلْف وهلا تَكِنهُم حَتَّى سِنْبَيِّنَ لَكَ الدُّيْرِ حَتَابًا فالمن دوتَعُكُمُ الْكَا وَمِنْ فَي مَلَا يَسْنَا ذِنْكَ الَّذِينَ يُوعُمِونَ فَإِلَا مِ وَالْآخِوَ الْآخِوَ فِ الْعَلْفَ عَن أَن يُكِاهِ لُو أَلِم مُوَالِهِ مُوَالَهِ مُوَالَّهُ عَلِيْهُ لِأَلْمُ الْمُنْفَاتِينَ الْمُن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن الْمُن اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن المُن اللّهُ عَلَيْهُ مِن المُن اللّهُ عَلَيْهُ مِن المُن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلِي مُن اللّهُ عَلَيْهُ مِن المُن اللّهُ عَلَيْهِ مِن المُن اللّهُ عَلَيْهُ مِن المُن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن المُن اللّهُ عَلَيْهِ مِن المُن اللّهُ عَلَيْهِ مِن المُن اللّهُ عَلَيْهِ مِن المُن اللّهُ عَلَيْهِ مِن السّهُ عَلَيْهِ مِن المُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن المُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن المُن اللّهُ عَلَيْهِ مِن المُن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلْمُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن المُعِلِي الللّهُ عَلَيْهِ مِن المُن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن السّامِ عَلَيْهِ مِن السّامِ عَلَيْهِ مِن السّامِ عِلْمُ عِلْمُ عَلِي مِن السّامِ عَلَيْهِ مِن السّامِ عَلَيْهِ مِن السّا في الخلف الذي كَ يُوءِ مُنون بالله والبُوم الدخر وادر تابت شك فلو من والديمة فَرْيَهُمُ بَيْزُمُونَ بَعِيدون وَكُوْآرَاكُلاكُ فَيْجَ معك لاَعْلُو الْعُعَلَّةُ آعب مزالان والزاد وكلين كرة الله النعاثه م الله النعاثه م الله م وقيل م العم وقيل م العم وقيل م مَعُ الْقَاعِلِ إِنَّ الْمُحِي والصِيان والسَّاءاى فللتَّعَاذ الْمُعَلِّفَ كُو الْفِيكُمُ مَا لَأُدُو كُمَّ الأجالا فسادا ننغذ بالمؤمنين وكر وضعفا غلاككم والاستوابذكم بالمشق بالنمية يُبْعُونَكُمُ أَى يطليون لكم القِينَةَ بالقاء الحراوة وَفِيكُوسَمُ اعْوُنَ لَهُمْ ما بفولون سماء فَبُولَ وَاللَّهُ عَلَيْمُ بِالظَّلِمِينَ لَقَدَ أَسَّعُوا أَلْفِتْنَةَ لَكُمِرُ فَيَحَلُّ اولِما قامت المدنية و وَكُنُولَكَ الْأُمُورَ اى اجالُوا القكر في كبيرك وابطال نينك حَتْى جَآءَ الْحَقَّ المض وَطَهَرَ عن أمر الله ديبذ وَهُمر كَارِهُوْنَ لِفِي خَلُوافِيهِ ظاهِراً وَمِنْهُمْ مَنْ يَفِوُلُ الْنُفْلِ فِي النخلف وَلاَتَفَيِّني وَهُواكِينِ وَبِينَ قِيسِ قَالَ البني هِلَ لَكُ فَحِلاً دُبِّني الرَّاصِفرَ فَقَالَ الْعَ بالنشاء واختنى إن رايت نشاء بني الاصفران لااصبيمنن فافتنن قال نعالي الدفي الفينتيم بالغلف وقرى عطوات بهكم أعبطة بالكفرين لاعبص فوعها إن تصنك حسن المفر عَيِينَ تَسْوَعُهُمْ وَأَنْ تَفِيدُكَ مُصِينَةً شَن ةَ يَقُولُوا فَن آخَزُ نَا أَفَرَ نَا بِأَخِمُ حِينَ غَلَه مِنْ فَبْلُ فَبْلَهُ مَا الْمِينِ وَبَيْوَ لَا الْوَهُمُ فَيْ يُحُونَ عِلْصَابِكُ فَالْهُمْ لَنْ يَضِينُبَ كَأُولَ وَمَالَنَهُ الله كنا اصابته محومة للسما ناصرناومتولى ورناوعكم الله فالبنوكال فحمينون فانعل تريقن فيهمن فاحدى التائين في الاصلاع تنظر بن انفع سَالِالْاَحْرَى العامَّنيين الْحُسْنَبِينَ وَ انتنب حسى تاسب الصراوالتهادة وَعَنْ الزَّبْضَ منظر المُوان يُصِبِّكُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ عِيْلِهُ يقال عَمِوالسِهاء الرَّباين بَيال الله المنافقة الكيم والمنافقة والمنافقة المنافقة المنا مُنَزَيِّصُونَ عَامَ بِنَكُم فِكُ أَنْفِعُكُ أَوْطِاعَة الله طَوْعًا أَوْ لَا مَالْعُ تَنْفُتُ مِنْكُ الْفَقَقَة فَاللَّهُ كُنُونُ فَوْمًا قَاسِعَ بِنَ والمره المعالجة مَامَعَمَ أَنْ تَعْلَى الماء والماء والماء

E E الكوم المستناقل والمنطق الكوم كالمؤن المفقد لانه يعه نهامه مَلَانَعُمُنَاتَ امْوَالْهُمْ وَلَلَّهُ لَامْعُمْ الْكَافِلُونَ مُعْمَلِكُ الْمُعْمَلِكُ السَّمْ نس الجوح ومِنْهُمْ مَن كَلِي الْكِيسِيْكِ الْمُعَلِينِينَ الْمُ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مِن كُلِي اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا لاوده فنوكا فَارِيَاكُوا عُطُوامً الطَّنَا وَلِي الْمُعْطَافُ الْمِهُ الذَّ مَعْمُ مُدَ كافينا اللهُ سَنْ فَيْ يَيْنَا اللهُ مِنْ فَضَالَةً رَسُولُ مَيْنَ الْوَلَى فَيْ والفناعم في الكافرة المسينا -كانج له إِنَّا الصَّمَة اللَّهُ الوَلَّوات صوف الفَّفَرُ آءَ النركج - ومن الأيكان مبني التصديق كمتع سالبارم والاول الخيران ما البوم عنوالت 河事 عَيْنِكُون ش و و مراهه و و و مربص للقوق بين ابمان التسليم وغبر و وَرَجْمَنَهُ टोरिंग्ट 

ونجي الضارنالان الرضائين وخراده اورموا في وف المنعلي أن الالشان م عُكَادِ دِسْنَا فَيْ اللَّهُ وَرَسُولُوا فَأَنَّ لَهُ مَارِحَهَا فَرَاءً خَالِكُ الْعَالَ الْحَالَ فَالْعَظِيمُ فَعَا عِن الْمُنْفِغُونَ آنُ تُذَّلُ عَلَيْهِم اللَّهُمْنِين المُومَنِين اللَّهُ مَن النف مع ذلك يسترون قل اسْتَهَزِعُو العن الله الله الله المي مظم النف أوف الحراج سنفاقكم وكأثن كام فتم سكالتهم ومناسنز اثهم بلت والفران وم كيفولي معنندين المتأكنا تخوص ونكعب فالعديث لنفطع مانطري ولعرلفص دلك عَلَى لَهُم اللَّهِ وَالنَّهِ وَرَسُولِهِ لُنَّمُ تُسَنَّحُ وَوَنَ لانعَيْنَ مُح اعدنَ كُلُفَأَ لُوعَكِّلًا فَإِلَّا اىظهركف كويعراظها رالايمان إن نعف بالبناء مبنالليفعول والنون م كَالْفِنَةِ مِنْكُمْ يَاخِلاصِهَا ونوينهَ النفشي بن حبريضم الحاء وفَنُوَّا لَيْم وسكون الباء تُعَيِّن بُ بالتاء والنون طَالِقَة يُكِ أَنَّهُمْ كَالنَّا فَيْ عَيْرِمِينَ مصر بن على لنعان والاستهزاء المُنْفَيْفَقُ أَت كالمنفقط بعضهم من بعض الممنتابهون في الدين كاجاص النوع الواحل بافراوك بالمنكر الكفروالمعاص وبنه وكن عين المخروف الاينان والطاعة وكفيض كاين بالم واصلوا عن الاقاق والطاعة تسوا الله تركوا طاعت فيسبه وتكهم تركهم من لطعنيات المنفظين النسقون وقرالله المنففان والمنفضة والكفاد تارجه لترخيلون في في عمر حزاء وعقاباً وتعنه م الله العره عن رمن وَ كُورِعَن الْحُفْنِينُ و الرَّائم المنا فَفُونَ كَالِّذَ بِينَ مَكِلِمُ كَا فَأَ السَّنَ مِنْكُ وَوَا لَا كُنَّ أَمْوَ الَّاقَ وَلَا كَا كَانَ مُتَعُونًا بَعَلَاقِيمٌ نَصِيهِم نَ الْمِنَا فَاسْتَمَنَّتُمُ وَإِيهَ المَنافِقُونِ بَعَلَاقِكُمُ كَمَّا الشَّمَنَعُ إِلَّن ثَلَ وْمْ وَمُضَّمَّ وَفَي الباطل الماح البغ صلع كَالِّن يُعَاضُوا ال وضم اللَّاك عَبِيكَ نوا صالح نوا وَاخِمَ وَ الْحَدِيكَ لِينَ فَي شَعِيدُ لَا يُوَيِّلُ لِينَ فَي الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المختاكف بعم فاحملل فتراتكن الله إسطليهم بالبنهم بينه بين وساقلا كالما المستهم بالم وكونون الألوة ويطبعولا الله ورسوله اواتيك سيريقهم الله إن الله عزيز لابعث عن الحازوعن ووعيرة كيلم لايضع شِتَاالافي محلَّ فِعَدَالله المُؤمِّنيين و المو ويحج الآثه وطلاني وفا ومساكن طيب أفي

عَلَنِ افَامْدَ وَرضُوانُ مِنَ اللَّهِ ٱلْأَرْدِ اسْتَلُومِنْ دَلِكَ كُلُهُ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهِ ا البني تجاهد الكفآر بالسيف وأسفين الدان والمجذ واغلظ عكبهم بالفنهل والمفت وَمَا وْ مُهْبَحُهُ لِنُو وَبِيْسُ الْمُصِيرُ المرجع هِ إِنْ أَنْ أَنْ المناففون بالله مَا قَالَقُ الما بلغال عهمن السب وَلَفَانُ فَالْوُ اكِلْمُ الْكَفَرُ وَلَكُرُ وَالْعَثَلِ اللَّهِ وَالْكَفَرِيبَ الْكُفرِيبَ اظها دالاسلام وَهُمَّتُوا عَالَمُ مَنَا لُوْ إَمن الفَتْكُ بِالبِيْ صِلَّ المعالِيُّ مَم لمِلْ العِنفِين عودهمن بيلم وهم بضغنه فترصر فقرب عارين المروح والوكالم أغشوة فَرُواوَمَانُفُنُوا انكروا إِلَّا أَنْ أَعْنَهُمُ اللَّهُ وَرُسُو لَهُ مِنْ فَصَلَّم بِانْعَنَا لَمُ يعِينُ لَ ﻣﻠﺠﻨﻨﻬٖ ٱلمعنى لمرينلهم مِنه الأهناوليس مرايين فَانْ يَنُولُونُ عَنِ الْنَفَاقِ وَلَوْمِنُوالَةً مِنَ الْهُمْ وَإِنْ تَبِنَوُ لَوْ آعن الايمان بَعِينَ بُهُمُ اللهُ عَنَ إِنَّ الْهَيَّا فَاللَّهُ تَبَ القَوْلُ الْحُوفَ النَّا وَمَالَهُمْ فِلْأَرْضِ فَ وَلِي عِفظم من وَلَانْ مِنْ مِن عَاهَا اللهُ لَكُونَ سَنَامِنَ فَصَيْم لَنَصَّلُ قَنَّ مِه ادعام الناءة الاسل في الصاد وَسَكُونَ مَن الصَّلِمَ أَرَ لمنة بن حاطب سال لبني صلى الله عليه وسنوان برعول ان برزق الله ملاولود مكادى حوصه فاعال فوسع عليه والفصيف كجخه والجاعة ومنع الزكوة كاقالا قَلَدًا أَنْهُ مُرْ فَضِّلِ بَعِلُوْ إِبِ وَلَوْ لَوْ اعْنَطَاعَ اللَّهَ عَا وَهُوْمُوْضُونَ فَاعْفَيْهُمُ ال فصبها فبته يقاقا ثابتا في فكويم إلى يوم بيفك أسال الله وهوبوم الفيعة عما آخلفوا الله مَا وَعَنْ وَهُ وَبَمِا كَا نُوْا بَكُنْ لِهُ آنَ فِهِ فِياء بِعِنْدُ لَكَ الْحَالَى الْبِيْصِلَ لله عَلَيْمُ بِرَكَانَ ففالان الله منعنى ان اقبل منك فجعل يخينوالنزاب على السه نقرحاء بهاالى ليكونفهم بقبلها فأجم تزمام فأضاح فالمنقيمة فالمتناف المتناها فيتمان والمتناف المالية ال ٱتَّ اللّٰهُ لَيْكُمْ يُسِّرُهُمْ مِا اسْرُه فِ الفِسْمَ وَتَجْوَاتُهُمْ مِانِيَا جِوالِهِ بِيهِ وَ آكَ اللّٰهُ عَلَّامُ الْغُنْبُونَ ماغار عن العيان ولما زلت إنه الصناحاء رحين فنظرة بنتي كنتر فقال إلمنا فقون لِلْ وَنَ يعيبون الْمُطَوِّع بَنَ المُنفلين مِنَ المُؤْمِنِ إِزَ فِي الصَّرَقْنِ وَالَّذِي لَا يَجِرُ وَنَ للمي المنه ا وَكَهُمْ عَنَا الْكَالِمُ السَّنَعُونُ بِالْحِمَا لَهُمْ آذَ لَاسْتَغْفِرُهُمُ وَخِيْرُهُ فَي الاستغدار و توكد قال صلى لله عليه سلم الى خرب فاخترت بعنى الاستغفاد واه اليحاري ب The state of the s

مَنْ عَفْرُلَهُمْ سِنَعِبْنَ مَرَّةً فَكُنَّ يَعْفِرُ اللَّهُ لَهُمَّ فَبِلَ المواد بالسبعين المبالغة في لنزه • العدد المتصور لحل بنا ابضا وسازير على لسبعين مبكن ليصم المعقرة بأية سواءعليهم است لهمام به لتننع مله ولا يَا يَهُمُ كُفَرَ مُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِ وَاللَّهُ كَا يَهْنِ مَ الْفَيْمُ الْفَيْنَوْلِيَ عُلَقُونَ عَن نَبُول مِتَّعُيلَ هِمْ نَقْعُودهم خَلَاقَ اى تَعِلْ رَسُولِ اللَّهِ وَكِرَهُ كَوَ انْ يُجَاهِلُ وَإِمَا مُؤْلِ وَٱلْفَيْرَةُ فِي بِينِ لَاللَّهِ وَقَالَوْ اى قال عِضهم لبعض لاَ تَنْفُنُ فَى النَّخ وِ اللَّهِ مَا دِفَا كُونَ قُلْ نَارُجَهُ لَمْ اَشُنَّ حَرًّا مِن تَبُولُ فِالدولَى انتُفَوْهِ الْمِزلَةِ الْتَعْلَمُ عَلَى الْفَقْرُ وَيَ يَعْلَمُ وَلا ما غنله في اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّالِمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عن حاله عن صبغة الاهر يَا أَن رَحْعَكَ ودلت اللهُ من ننولت إلى طَأَلْفَة مِنْهُمُ ومن تعلف المان من لمناففين فَاشَنَاذَ ثُوْلَة لِلْحُرُ وَجَ معك المغزوة اخرى فَقُلُ لهم لَنْ يَخْ جُو امِعَيَ بَلَّا فَ كَنُ تَفَاتِلُوْا مَعِي عَلُو اللَّهُ وَصِيحُمُ إِلْفُعُو جِرَاقٌ لَمَ يَ فِي فَاقْعُلُ وَامْعَ أَكُمُ الفِينَ المنعلفين عنالغ ورالساء والصبيان وعزهم وكما صلى النصل علين الينزل والأنصل على أَحَيْل مِنْهُمْ مَا تَ أَمِلَ أَوَ لَا نَفَعْ عَلَى عَلَيْ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَا لَهُ إِلَيْ اللَّهِ وَرَسُول وَمَا نَوْا وَمِ فَاسِفَوْنَ كَا فَرِن وَلَانْجَعُبُكَ مَوَالَهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ إِنَّمَا بُولِهُ اللَّهُ أَنْ يُعَلِّيهُمْ يَهُ <u>ڣٳڵڗؙؖڹٛٲۅٙڗ۫ۿڹٙؖڿڂٲؙڹڡۺۿڰۿۿػٳڣٷؾٷٳڎٵڹٛۏڵٮؿۺۅٛڗ؞ؖۿٳؽڟڶڡڹڡڔ</u> الفران آق أى بأن امنو إبالله و جاهر موامع رسوله استناذ كات و و والطول ووا العنى مِنهُمْ وَقَالُوا ذَكُنَّا نَكُنَّ مَمَ الْقَاعِلِ إِنْ رَضُهُ الْإِنْ لَكُونُ الْمُعَ الْحُو الفِ حمع خالِه بعنىالناء اللاق تخلف في الببوت وطيع عَلَى قُلُومِهِ عَهَمُ لِأَلِيُّهُ الْحَبْرِ الْكِرْ الْأَسْوُ وَالْمِنْ فِيَ الْمُوامِعَةُ عِلْمُ مُوامِّا مُوَالِهِمُ وَآنَفُنِينَ وَمُ وَلَيْكَ لَهُمُواكِيمَ اللهِ فِي الديب والاخرة وَاوُنْئِكَ هُمُ الْمُقْلِمُ فَانَاعَلَ اللهُ لَهُمْ خِنْنِ عَبِي يُمِنْ عَيْنَا الْأَنْهُ لِمُغْلِدُ فَهُمَا ذَلِكَ الْعَوْدُ وَالْعَظِيمُ وَكَيَاءُ الْمُعَيِّنُ مُوْنَ بِادِعَامِ التَّامِ فِي الإصل في الذال اي المعنت في معنى المعندين و فوى بمِرَ لَيْ عُوابِ الماليني صَلَّى اللهُ عَلَيْ سُلْمُ لَدُونَ لَهُمْ فَي القعل العن همزيادن لهمة فحر الكن كن كو الله ورسوك في دعاء الإيان منافق الهز عن لجئ المعتدار سيصيب الزُّ إِنَّ لَقَرَّا مُؤْامِنُهُمْ عَنَّا الْمُؤْلِسُ عَلَى الضَّعَفَّاءِ كالشبيخ قَلَاعَكَالْمُحْضَى العج الزمق قَلَاعَلَى الذَّن كَ يَجَلُ وْنَ مَا شُفُفَى نَوْ الحِهَا

ترج الفرق التعلق عنواذا تصحوا يله ورسول في المعود م بعن الارج أف والسنيط والما المُعْمِنِينَ الله مِن سَبِيلِطُونِ بالمواخذة وَاللَّهُ عَقُولُ لهم رَجِيمُ مِم قُلْ النَّوسِينَ في ذلك وَلِرْ عَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرْمِعِكَ الى الغزو وهُوسِيعَة ن الانصار وقيل بنومفرن قُلْتَ لَو أَحِلُ مَّا أَخُلِكُمْ عِلَيْهِ اللَّهِ الْحَالَ الْحَالَ اللَّهِ اللَّهِ ال وَ اعْبُنَهُمُ نِقَيْنِصْ سَيِ لِمِينَ للبَيْهِ إِن اللَّهْ مِحَزَّنَا الْحِل آنَ لَا يَجِيلُ فَامَا لَيُفْفِقُ نَ فَل كِي إِمَّنَا السِّيبِينَ عَلَى الرَّبِينَ بَسُنَا أَذِ ثُونَاكَ فِ العَلْفَ وَهُمْ آغْنِبَاءُ رَضُوْ آبِانَ بَلَوُ فَأَ مَعَ الْخَلَقَ السِّيبِينَ عَلَى الْعَلْفَ وَهُمْ آغْنِبَاءُ رَضُوْ آبِانَ بَلَوُ فَأَ مَعَ الْمُخْوَالِينِ وَطُهُمُ اللَّهِ عَلَى عُلَى الْمُعَلَّمُ وَلَا يَعْتَمُونَ نَقَلَ مِنْ اللَّهُ عَلَى عُلَى اللَّهُ عَلَى عُلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ الْخُوالِينَ وَطَبِّعَ اللهُ عَلَى قُلُوْ يِهِ مُ فَهُمُ لِا يَعْدُ الْحُن تَقِيمُ مِنْدُ يَعْنِينُ مُ فَنَ الْكُلُمُ فَي النعلق إذا رَجْعَتُمُ البَيْمِ من الغن وقُل لَهُمْ لَانَعَنْكِ مُ وَالنَّ نَوْمُونَ لَكُو يَصُلُّ فكم قَلَّ نَكُامُنَا اللَّهُ مِنْ الْجُبَارِيةِ إِلَا خِلْا الْحُوالِكُم وَسَكِوى اللَّهُ مَعَلَكُمْ وَرَسُوْلِمُ الْمُ وَوَرَسُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعَلَكُمْ وَرَسُولُمُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْلَكُمْ وَرَسُولُمُ اللَّهُ مُعْلَكُمْ وَرَسُولُمُ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَرَسُولُمُ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَرَسُولُمُ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَرَسُولُمُ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَرَسُولُمُ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَرَسُولُمُ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَرَسُولُمُ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَاللَّهُ مُعْلِكُمْ وَرَسُولُمُ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَرَسُولُمُ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَرَسُولُمُ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَرَسُولُمُ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَاللَّهُ مُعْلِكُمْ وَرَسُولُمُ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَاللَّهُ مُعْلِكُمْ وَاللَّهُ مُعْلِكُمْ وَاللَّهُ مُعْلِكُمُ وَاللَّهُ مُعْلِكُمْ وَاللَّهُ مُعْلِكُمْ وَاللَّهُ مُعْلِكُمُ وَاللَّهُ مُعْلَكُمُ وَاللَّهُ مُعْلَكُمُ وَاللَّهُ مُعْلَكُمُ اللَّهُ مُعْلَكُمُ وَاللَّهُ لَا عُلَّالِكُمُ وَاللَّهُ مُعْلِكُمُ وَاللَّهُ وَرَسُولُ لِلللَّهُ مُعْلَكُمُ وَاللَّهُ مُعْلِكُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِكُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِكُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعِلِّكُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِكُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِكُمُ وَاللَّهُ مُعْلِكُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِكُمْ وَاللَّهُ مُعْلِكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمُ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ بالبعث الاعالى الغبين الشهادة اى الله مَيْنَكُ الْحَرِيَبِ الْمُنْكُونَ فَهِ ارْبَاهِ عِلْدِ بَيْعُلِفُكُنَّ بِاللَّهِ لَكُو لَهُ الْفَلَانُهُ الْمُرْجِعِتُم الْكِيِّمَ مَن نبولت انهم معن في النفلف لِنغُرضُو عمم بنزل المعانبة فاغيض اغنهم المهم المهمة يغيث فادكعبت باطنه ومآفهم كم كالم عَبْراً عَيَاكًا نُو المِكْيِسِ فُونَ يَجُلِفُونَ لَكُمُ لِنَرَّضُوا عَنْهُمْ فَاكْ رَحْطُوا عَنْهُمْ فَانَ اللّهَ لَا يُرَ عَن أَفْوُم الْفَيْسِيقِينَ اعنم ولا بنفع رضاكم عضطالله الْكُفُراب اهل لب واستركُ كُفّراً قَ يَقَاقًا من المراجعة عم وغلظ طباعه وبعن ماء الفال وَ آجَن را ولي آن اى بان لا بَعُلَمُ وَاصْلُوْ وَمَا آنْنَ لَا اللَّهُ عَلَى السُّولِ مِن الاحكام والسَّابُع وَاللَّهُ عَلِيمَ عَلَا يَحْلَمُ فَي صنعبهم ومَيِّر الْفَعَل بِمَ تَلْفَعْ مَا يُفِينَ في سيل للهُ مَعْزَمًا عَوَامَهُ وحَسْل الله وهو الوابه سنفف خوفا وهم سنؤس ف عطفان و يَتَرَبُّ عَلَيْ بِنظر اللَّهُ وَالرَّدُ وَالرَّالْ مَان ان سَفَّاتُ فيتغلطنهم والزرة الشوء بالضم الفقراي والعن والهوالي الميم وعسكم التك ممنع لافوالها وعالم افعالهُ فَمِي اللَّهِ عِرَائِكُ أَنْ عُمُ وَاللَّهِ وَالْبَيْ الْاِحْدِ لِجَهْبَة وَمَوْنِية وَبِيِّي مَا اُبَقُوفُ فِ سِيدَ فَنَ يَاتَّةُ قَالَةٍ المُنكِّ وَسَكُوا لِلْ صَلُونِ وَعُوا الرَّسُولِ فِهِم الرَّانَعَ الى نفقة مَ فَيَ بَدِّبُ مِهُ الراعوسكوم المَوْمُ عَمْد ك فِي اللَّهُ وَ يَجْمَنَهُ خِسْراً اللَّهُ عَفُور الماطاعة مَحْجُمُ مِم وَالسَّابِقَوْنَ الْأَوْلُونَ مِرَالْهُ تُسَادِوهُم مُنْسَى بِمِ الصِحَانِةِ وَالَّذِي ﴿ النَّبِعُ مُ مُرَّالِي مِ الفِقةَ لِلْقَسَانِ فِالعَلَ صَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَّمُرْضُولُكُونَ بِنُوالِةِ أَعَنَّاهُمُ مِنْتِ عَبِّى عَيْنَا ٱلْأَنْهُ لِمُوفَاءَة بِيادَة مِنْ خِلْيَا بَا إِنَّاقُ

عُرِيْرُدُ قُنَ في الدن إلى عَنَارِجَعِلْمِ هوالنار وقع المؤتّ مبتل الحِنْدُ في البِينُ فَرْبِهُم من نعندواكيرخكظفا عكرصاكيكا وهوجادهم فين لكاواعنرافهم بن توبهم اوغيرد لك واخرستناوهو تخلفه عسى الله أن تبوك عكيهم إن الله عَفْقُ كَيْمَ بُمُنات في الله وجاعة اونفقوا عرانفسهم في سواري لمسير لما بلغهم انزل في المتغلفين وحلفوا ان لا الاالبنصلي المه علب وسلم فعلهم لما لزلت خُن مِن الموالهُ مِصلَ فَ تَطَهُ هُم وُلْزِكْمْ وَالْمُ بهامن دنوبهم فاخن المنا موالهم ونضن في أوكر عليم أدع المراق صلانك سك رِهِ لَهُمْ وَقِيلِ طَانِينَةً بَقِبُولُ وَنِهُمَ وَاللَّهُ سِمِبُعُ عِلِيْرِهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ فِبِلِ الصَّرَفَٰتِ وَآنَّ اللَّهُ هُوَ النَّوَّابُ على عبادة بفيول فينهم الرُّجْبُم ابم والاستفهام للقزير والفصى به نجيجم المالنوية والصدقة وَقُل لهما وللناسُّكُةُ السَّهَادَةِ اللهَ فَيْنَبُّكُمْ مِمَاكُنْ يُعَلَّوْنَ فِي البَيمِيهُ فَاخَرُونَ مِلْ الْمُعَلَفِينَ الْرَبُونَ المصن ونزر مؤخرون عن النوبة لامراسي وبهم عابنتاء إمّا أيُعنّ بهم بان يمنهم بلانو به والما بنور معكبيهم والله علمة بخلف يخوكه في صنعه بهم وهم التلانة الايون بعن مُرادَّة إِنَّ الربيع وهلال سامنة تخلفواكسلاوميلا الاست لانفاقا ولم بعنزر واالحالبى صلى الله عليه رحلامن المنافقين <u>ضَرَارًا</u> صارة لاه فَنَاء تَوْكُفُرُ الرَّام بنوه بامرابي عامرالراهب سبون مُعَفّلًا لَهُ بَفِن مِنه من ياني م عنده وكان دهب بباني بجنود من فنيص لقنال البق هلى الله عليه وسلم وَنَقُرْلُهُا بَكْنَ المؤمنين الذين بصلون بفباء بصلوة بعضهم في معهم وَالْصَادَّ النَّفِي الْمِنْ حَادَبَ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهِ مِنْ فَيْلُ اى قبل الله وهوالوعام المذكور وكَيْعَكُفُنَّ الْهُ الدُّولُ المناعلة الوالفعلة المحسني من الزف بالمسكبن في المطرو الحروالنوسعة عَلَى السِلمَ اللهُ اللهُ البَيْرَالُ إِنَّهُمْ كُلِنْ بُونَ فَي ذلك وكانواسالواابني صلى لله عليه وسلم ان يصل فنه فنزل لا تقم تصلل فبدابك فاستلج اعة هن وحزفوه وحعلوا محانه كناسنه بلق منها المحلف مكس أشِسَ بنين قواعل عَكَاللَّقُوني مِنْ أَوَل يَوْمِ وضع يوم صلات بدار الحِجْرَة وهو مَنْجِجَرُ عَلَمُ عَالَى لَهُ الْحَادِي آحَقُ منه كَانَ أَي بان تَفَوْمَ نَصْلَ فِينَدِ رَفِيهُ رِحَالَ هِم الانط

يَجِقُ تَانَ سَطَهُ اللهُ يَعِبُ اللَّظِينِ إِنَّ الْكِيسِيمِ وهَيلاعًام التلولي الصل في تطلع رجى بن خيمة في عدي من عير بن اعتقان صلى الدعية المرفي منعوبة الم فتلانا للقتفاق ص عليكم إن العلى الفي قصة معيل كم فيها عن الطهي الذى نظرين يه فقالوا والله يارسول المساف لم المستكالالله كان لناجران من المهدنكا والصلون اسارهم فالخائط فعسلنا كأعسلوا وقي صبيت رواه البراز فقالواكنا نبتع الحارة بالماء قفال هو دلك فعليكموكا فتن آشكر بهيا كام عَلَى تَعْذِي مِجَافَةُ مِنَ اللَّهِ وَرِجِاء مِنْ وَإِنْ مِنْ خِيرٌ أَمَنَّ أَسْسَى ثَنِياً ذَهُ عَلَى شَفَاط مروي مضم الراء ومتكونه كجاب مقارمته وعلى سقط فاكفات بسعط مسانيد في أريحة تخرخ فتنل البناءعل التعوى عافي البدوالاستعنام للتقريرا كالاول فروح تنال حين نباوالمنابي منال له الله كالركي بي الفي م الظلي في الأبرال منها موم اللائ بنو اركت شكافي فأومم الآأن تقطم تفصل فكومهم ان يوقوا والله المُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مُن إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِن اللَّهُ اللَّهُ مَا إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِن اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللل التَّ لَهُمُ الْجُنَّةُ يَقَا الْحُوْنَ فِي سِيدِلِ اللَّهِ فَيَقَتْلُونَ وَيَقِتَلُونَ حَلَمَ السنيناف، في فراءة تبغن المبنى للمفعول عفيفتل بعضهم ويقاتل لبافي وعثرا عكد حقًّا مضوبان بعقلهما المفاوى في التوانية والإنجيل ومن ادفى بما ياي مرالله المااما اوفىمنة فاستبشر وافيمالتقانعه الغيبة بكيعكم والآن ي بايع في وذالت البيب كمو المفؤر العظيم لينل عايد المطلوب التاتيؤن دفع على لمتح بتفديه والنناق العالبة وق الخلصي العلاة العاملة وق نعلى طهال السَّالِي في الع الواكعون السناج وفكالى للعدون الامرح وك بالمكم وف والتناعون عن المتكروا لحِنُ وَدِاللَّهِ لَا كَامِهِ إِلَى إِلَا مِنْ الْكُومِنْ فِي الْحِنْدُولُولُ فَا منعفاره ص ولعماليطالب واستغفار بعضالصابد لابيكة المنتركين متاكان يلبني والتزاين مُوَّا ٱلْكَيْسَتَغُوْمُ الْلِمُشْرِكِينَ وَكُوْكَا فُوَّا أَوْلِيْ وَحَلِيْ دوى قرارتِمِينَ عَيْمِ مَا شَيْقَ انته المتخب المج أيوالنا دبان ماتوا على كم فرمّاكان استغفال فرا منهم لامير كاعت وْعَلِيْهِ وَعَلَمُا إِيَّاهُ مِغُولِساستغفرات لليهاءان سِلْ فَكَنَّا مَبْيَقَ لَهُ أَنَّهُ عَلَّ وَثُلِهِ بوندعل كلفرنكر من وترك الاستغفارل إن الماميم لا والاكتبر النضع 

هُمْ مَا يَنْفُونَ مَنْ العمافِلانبَفِوهِ فيسنعفواالضلال إِنَّ اللهُ بِجُلِّ الْهُ عَلِيمَةُ وِم معن الاصلال للمانة إنَّ الله كَمْ مُلكُ السَّمَانِينَ وَالْدَعْرِيمُ وَعُبِّينَ نُ وَنِ اللَّهِ الْكِمْ اللَّهُ الدَّامُ وَن وَ لِي مُخْطَلُمُ مِن وَ لِي مُخْطَلُمُ مِن وَ لِي مُخْطَلُمُ اللَّهُ الدَّامُ لَوْ بِن -عَكَالِنَبِيِّةِ المُوكِجِينَ وَالْاَصْارِ النَّانِي اللَّهِ فِي فَي سَلْعَةِ الْمُسْمَ وَ النَّا وهي عالهم عزوة بنوادكان الرجلان ينشمان غزة والعشم يعتقبون البعبر الواحب ئناكح وهي شرب الفَوْخ مِنْ مَعَلِمَا كُلَّهُ بِيُرِلْجُ مِالتَّاءُ و الْبِلَا عَيْلَ فَكُونُ وَيَنِي مِينَهُ انباعه الالتخلف لماهم فبصن الشرة نقر تاك عكبتم بالتبات وتافية مرة مرفح و وَنَا فَيْ عَلَىٰ لِنَا لِأَنْ اللَّهِ لِنَا خُلِيْفُ عَنِ النَّو بَنِ عَلِيهُم بِفِرِينِ عَنِي الْآلَةِ الْمَافَتُ عَلَيْهُمْ كرتهن بماركمين الملع بحبهاى سعتها فلايجدون مكانا بطفينون البدوطا والمانفسة فلوم العموالوحشن بناخير نوبنه فلاتسعهام والاستعام والسر النوا الفنواك مغفق كمكهاء كمن الله إلك ليدا فكاتاب عبيرة وففهم النوب يَنُوْنُوْ إِنَّ اللَّهُ هُوَا لِتُوَالِبُ التَّجِيمُ لِا يَكُالِّذِ بِي الْمَنْوَا اللَّهُ بِنرك معا صِيه كَكُونُوْ امْحَ الطَّادِ فِلْنَ فَي الإعِان والحهود مان تلزموا الصرق مَا كَانَ لِأَهْلِ لَكُرْ بَيْدَ وَ مَنْ عُوْلَهُ مُوسِنَ الْأَعْزَابِ اَنْ بَعَكُمُ والْعَنْ رَسُولِ اللَّهِ اداعْزا وَلا يَرْعَبُوْ إِبا فَيْسِم عَنْ نَقَيْسَ بَانَ بِصُونُوهَا عَارِضِهِ لَنَفْسِمِينَ النَّنَائِلُ وَهُونِي بِلْفَظَّ الْحَبِيرَ ذَلِكُ عَبَ اعالمه عنالقناف ياتهم سببانم لايطبهم ظماعط جوع في سينيل الله و قلايط و الكافر الله و ال وَلاَينَا لُوْنَ مِنْ عَلَ وِللهُ يَنْكُ وَتَلَا واسرا ونهيا الكَيْبَ لَهُمْ يِهِ عَمَلُ صَالِحِ إجاذ واعلبرات الله كايضِيع كَبْرَالْحُسْنِينَ أَي الجره مربل بنيهم وَلِأَ بَهُ فَعْدُ فيد لَفَقَةً مَّا عِنْكُمَّ ولويتم هُ كَالكِنْكِرَةُ وَالدَيْفَظُ عُونَ وَادِيًا بالسَّبْرِ إِلَّا لَنَهُ تَعْمَدُ ذَلِكَ لِجَرِّهُمُ اللهُ مَضَى مَا كَانُ أَيْعَلُونَ الْمَوْاعِلَةُ وَلَمَّا وَتَجُواعِلَ النفلف الىٰلغزوكا تَنَّ عَلَوُ لِاَ فَهُلا لَقُوْمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ فَبِيلَة مِنْهُمْ طَالِّفَةٌ فَجِد للمرمانع لموه من الحكام لعلهم يحن مون عقاب الله بامتثال و وغيدةالابن عباس ضفهن ومغصوصة بالسرايا والني قبلها بالنهى وتغلط احدفيما اداخوج البني صلى لله علب وسلم يَا لِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا قَاتِلُوا الِّن يَرَبِيُّكُ يَنَ ٱلكُفَّارِ أَى الاقوب والاقوب منه وَلَيْجِيلُ وَإِفْيَكُمُ غِلْظَةً لَسْنَ وَالْ اعْلَطُوا عِلْهِم واغلَمُوا الله مَع المُنْفِينَ بالعون والنص وَإِذَامَا أُنْزِلَتْ سُورَة مَ نُادَثُهُ هِيْلُهُ إِنْهُ كَامَّا اللَّهُ فَيَا مِنْ اللَّهُ فَيَا اللَّذِينَ السَّنْوَ فَزَادَ أَنَّهُمْ اِلْمُكَانَّا لَصَى بَقِهِمِ مِنِهَا وَهُمُّ لِيُنْكُنْ ثَنْكُونَ بِفِهِ وَالْمَالِكُونِيَ فِي الْمُعَالِكُونِيَ فِي فلؤبهم مرض ضعف اعتقاد فزاد تهم يجسك الى يجسيم ثفرا الىكفرهم لِكفرهم بِهِ أَوَمَّنَا نُوْاُوهُمْ كَافِرُ فِينَ آوَكَ بَرُوْنَ بِالبَّاءِ اوَالْمِنَا فَفُولا والتاءاىاله ومنون أتهم ويفت مَنْوْنَ ببنلون فِي كُلّ عَامٍ مَّرَّةً اوْمَرَّ نَيْنِ بالفعطوالامواض تفر كبني فحن من نفاقهم و لاهم كر كر مون سعطون وَإِذَامَا أَنْ لِكُنْ سُورَةُ فِيهَا ذَكُوهِم وَقُرا هَا البِي نَظَرَبِعُضُمُ إِلَى بَعْضِ برين ون الهرب بفولون ها ويركم مرد أخر إذا قدم مان لم برهم احد فامواوالاشنوا تُقرَّانُصَرَ فَقُ عَلَى فَرهِ مِصَرَفَ اللَّهُ فَلَوْ بَهُمْ عَناهُ ؠٵڮۿۯٷڴڒڰڣڣۅؿٵڮؾڶڡ؈ؾٮڔۿؠڔڶؠۼؽؿڲٳ؞ٛڮٷۯڛٷڰڗۣ؞ ؙٵڰۿۯٷڴڒڰڣڣٷؿٵڮؾڶڡ؈ؾٮڔۿؠڔڶؠۼؽؿڲٳ؞ٛڮٷۯڛٷڰڗۣ؞ۜڹ شنفتكم ولقا فكم المكروع عَرِيضٌ عَلَيْكُولُون فَيْتُ وإِبَالْهُ فُرْمِينِ بَرْ رُوُوفِ شَنْ بَيْنَ الرحمة وَ الْجِيمُ لِرِينَ لَهُمُ الْحَيْدِ قِالْ كُولُوْ الْعَنَا لَا يُمَا بك فَقُلْ عَسْيِمَ كَافِي اللَّهُ لِزَالَهُ إِلَّا لِمُوعَلَبْ لِوَ كُلَّتُ بِهِ وَثَقْت الْابْغِيرِكُ وهورت العراني العيظم منصربان كولانه اعظم المخلوقات كاي المحاكم في المستن المجمعة المان العب قال خوانة نزلت الفريد المرسول المنافق المعروة المتخ بوض كنت الناك المنتبل والنائل ومنهم يقع ات و لتع اوعنه الم الله الوالوي الراسه اعلم عراده بناك نِلْكَ أَى هَنَّهُ الْيَاتَ الْكِنْتِ الْعَرَانُ والْمَنَافَ مِعْقَ الْحَكْمَ الْمُحَاتِينَ وَالْمِنَافَ مِعْقَ الْمُحَاتِينَ الْعَرَانُ والْمِنَافَ مِعْقَ الْمُحَاتِينَ الْمُحَاتِينَ وَالْمِنَافَ مِعْقَ الْمُحَاتِينَ الْمُحَاتِينَ وَالْمُعَافَ مِعْقَ الْمُحَاتِينَ الْمُحَاتِينَ وَالْمُعَالَقِ الْمُحَاتِينِ الْعَرَانُ والْمِنَافَ مِعْقَى الْمُحَاتِينِ الْمُحَاتِينِ الْعَرَانُ والْمِنَافَ مِعْقَى الْمُحَاتِينِ الْمُحَاتِينِ الْمُعَالِقِ الْمُحَاتِينِ الْمُعَالِقِ الْمُحَاتِينِ الْمُعَالَقِ الْمُحَاتِينِ الْعُلَالِينِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُحَاتِينِ الْعُرانُ والْمُعَافِقِ مِعْقَى الْمُحَاتِينِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِ 

الوزرا عروز المرادز يمان المرابعي مانتر المرادز مع المرابعي مانتر المرادز مع ال المومة كلوني موجود (دويا لوا معاماً المحادث كالمورد الإرتيال مع البريز المقابل الحاج الماسين الريع الريخ المراد المواد المراد المعربين المراد المواد المراد المواد المراد المواد المراد المواد المراد المراد الم illucariate. اكان للنَّاس أى اعلى د استعهام اكار والعج ورعال مي قول عجدا بالنصد على لا في النَّا وَحَلِينًا النَّا يَعَاوُنَا إِلَيْهُ وَالْفِي الْمُلْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ر المرابعة ا اللية نحان المراد . مناوية نحان المراد . ية إنْ نَدْخُوفِ التَّاسِ الْكَافِرِ إِنَّ الْمُنْادِ اى يا نَاهُمْ فَلَمْ سَلْفَ صِيْنَ عِنْدُرَيْهِمُ الْحَاجِلُ صَ إِنَّ هٰذَا القرَانَ لَلْسَمَاعِلَى ذَلِكَ لِيَحِي مُثِينَ فِي قَرْاءُةً لَسَلَحَ لَكُفًّا المه علية علم إنَّ تَبَلَّمُ اللَّهُ الَّذِي عَلَيَّ السَّمَانِ عَالَارَهُمُ ت ومن قبل لعلامتر الع اى فى فلاره الإنداريكن غدشمس ولاقتر ولوشاء مخلقه و فيحتوالع خلقة التذبك فر استواء بليو به يك المالالالم الم وبعكل الخينر لمقله المن المعمر فالنال اكسعالى قرمطكا وحينكا وعن الله إنه بالكسرة سينافا والعنوطي تقدير اللهميين والكاكان اي بالمالانة يوس لَيْ كَالينيب الدين استناد على الصليب بالقينط والدين كفر فالله يُمْ ملعبالغ نهاية الحرابِي وعَنَا هِ الْيُصَوْلَ عِلَى الْكُولُونَ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ عَلَى النَّهُ عَنَى خِيبًا كِمَا يَ وَالْقَسَ الْوَرَّا وَقَدَّاكُ مُعَنَّى حَيث سِيرُ مَنَاذِلَ خَانِت و يوماطيلة الكان نشعة وعشهن يؤم التعكمق ايللك الخياب منفكق الله ذالك المنكور الكيالحق لاعبنا تعالى عن دلك ينطيل والنون بين الأين ليتن م يَعَلَمُونَ سِيلِ ون إِنَّ فِي الْمُتَلِدُ فِي معلاه بمرعه زفاع فيزانسها كمهناك خلاف إفارة بل قديد للع المائعة والمجي والزيادة والنفصان وماضل الله في التمايت من دالت وفي الأخيين موان وجال وعاروا تهاروا تتجاره من الايت كالاي تعالى فأنه وتأفرن فيرئ منون خصها الذكولانهم المشف فتأء تاباليعت وتضما بالعبلوه الأثياب للحزة لانخاره الما واطتا اوَالَّذِينَ مُوْرَكُونَ إِنْتِنَا ذَهُ ثُلُ وحواسَ لِمَتَاعَنِي كُوْقَ تَارَكُونَ النظوم اوُ ما حالاً الذي المنواق G> CAR

عَالَمُ الْأَنْهُ وَفِي تَجَنَّتِ النَّجَامِي وَعُومُمُ مِنْهُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْلِي اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ يفوكواستعنك اللهم ايهاالله فاذاماطلية بين أيربم وعنيتم فيفاسمونها وَاخِورَ عُولُهُمْ آن مِفْسِي الْحُلُولِي لِلْهِ رَبِي الْحَلِينَ مِنَا نَالُ اسْتَعَالِلْمُ وَالْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَيْدِيلِ اللَّهِ الْعَلَيْدِيلُولُولُهُ الْعَلِمُ الْعَلَيْدُ الْعَلِمُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الل لِتَنَاسِ لَأَنْتُ إِسِنِجَالُهُمُ إِي كَاسَتُعِ الْهِمِ لِالْخِيرُ لِمُنْضَى بالبناء للمُفْعِلُ الفَاعل إلَيْمُ أَ الوضوا لنصب بان يهلكه فركسه لهم فيتن في نترات الذني لا يُحُورُ نِقَاعَ مَا فَي طُغِيانِهُ يعم وتعيزد دون مخربي واذامس الدينان الحافر الفرات الماف الفرج الففرة عالا المجتبير اي اَوْ قَاعِلَا اَوْ قَاعِكَا اىفى كَالْ الْفَالِيَّةِ الْمُعَنِّعُونَ عَنْ صَلَّى الْمُعَلِّمُ كَانَ تَعْفَف و اسم عن وف اى كان كَوْ يَلْ عُمَا الْيُ عَنَّ الْكُونُ مُنْ الْكُنْ الْكُنْ عِلْهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعِلِي الْمُعْلِقِ الْمِلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْ الرخاء دين كُلُمشَ فِينَ المش كَين مَا كَانُو ٱلْعَكُونَ وَكَفَنُ ٱلْفَكُنَا الْفُرُ وْقَ الاجمِنْ فَكَلِكُمْ باهل مكة كتَّاظَلَنُوْ آبانشرلة وَفَرُجَاعَتْهُم ومُسُلَقُهُ مِي الْبُيْنِي الره ثراع اصلام وَعَاكَانُوْ ليُومُنوُ اعطف علظلوا للالت كما الهلكنا ولثك بخرى الفوَّمَ الحرِّمينَ الكافرين فرَّجُلْكُم الكستمليق مم خليفة في الأرض كي كيرم كن ظركم في المكان المكان ومن المناح والمناح والمناح والمناح والمناطقة ك الله المنافع المنك المنك القالي المنابيني طاه الناح ال قَال الله الله المنافع المن البعث اليُّن بِفُرْ إِن عَكِم السوفي عيب الهنا أَوْ يَدُّلَّهُ من نلقاء نفسلت قُلَّ لهم مّا يَكُونُ بِبِنِي كِيَانُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ عَصَبْنُ وَيْنِ بنبديله عَنَابَ يَصِمِعُظِيمُ هو يوم الفِيمد فل يَوسَيَاءَ اللَّهُ مَا تَلِكِ اللَّهُ عَكَيْكُمْ وَلَا آدُنْكُمْ أَعْلَكُم بِهِ ولانا فيتعطف على قَبَلْهُ وَفَي فَرَاءَ وَبَلَهُ جِوالِعِلْيَاء علىسان عنى فَقَلَ لَبِنْتُ مَكَنَت فِي كُوعُمُ السَبْنَا رِبِينِ مِنْ فَكُرِ وَلَيْ لَيْنِي الْمُ اسليس من في فكري كالحراظ كم ميس فنزي لي الله كن الله النبية النير المي الله والمرابع المرابع المرابع لَا لَهُ إِلَا إِنَّ اللَّهُ ال عِيرًا مَا لَا يُصَرِّحُهُ وَان م بعب لا كا وَ لَا يَنْفَعُهُم وان عب الله على المؤلِّد على المؤلِّد تُنهُمَّا وَ نَاعِينِ اللَّهِ فَلَ مِهِمُ النَّبْيُونِ اللَّهَ غِيرِهِ سَعِّا لَا يَعَلَّمُ فِي الشَّمَوٰ يَدُوفِ اللَّهُ عَيْرِهِ سَعِّا لَا يَعْلَمُ فِي الشَّمَوٰ يَدُوفِ اللَّهُ عَيْرِهِ سَعِّا لَا يَعْلَمُ فِي الشَّمَوٰ يَدُوفِ اللَّهُ عَيْرِهِ سَعِّا لَا يَعْلَمُ فِي الشَّمَوٰ يَدُوفِ اللَّهُ عَيْرِهِ مِنْ عَبِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَالسَّعِلِي عَلَيْهِ عَلَي العالى والدي ومعقبا ورا المتياد والمتياد والمتياد والمتعالم المتعالم المتعا وَمَا لَكُاسُ النَّاسُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا يَ يَعْلَى إِن واحدو هو الإسلام من لدى ادم الى نوج مردر المعلول المراز ال 

وقيل وعمل واهم العروب لحى فالخطفة ابان تلبت يعضوك ويعضو كو لا كالمتسبق مِنْ آيْفِ بَتاخِر اعِ إِلَى يَعْمِ الْفَتِهُمَةِ لِفَضِى الْبَيْمُ الله الله الله المُعْلِفِينَ فَيَعْلَمُونَ الدين ننص بالكافرن وَكَفِي لَوْنَ اى اهر اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عِلْ اللهُ اللهُ اللهُ عِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللا سباء مزالناة والعصاوالي تفكل الممرا مَنَّا الْعَيْبُ مَاعَابَ الْعَبَادُ الْمِي اللهِ وَمَمْ اللَّهِ اللهِ فلايانى بهاالاهووانماعلى التبديغ فالتنظ العذاب المانؤمنوا الخي عكمة يتن أنمنت ظرافي وَإِذَا أَذَ فَنَا النَّاسَ اى كفارهَ لَهُ تَحْدًا مطرا وخصب أَمِنْ بَعْنِ صَرَّاءً بِي سوجاب مسَّ وَالْهُمُ مِسَكُرُ فِي أَبَايِنَا بِالاسنه رَاء والنكذيب ول لهم اللهُ آسَمُ عُمَّلُو الْحِيْزَاة [السَّ سُكَنَا الْحَفظَة يَكُنُهُ فِي مَا كَتُكُونَ بِاللَّهُ والبَّاء هُوَ الَّذِي كُلِّسِ الْكُوفَ فَرَاعَة بنسْر كم فِ ٱلدَّوَ ٱلكَحَرِينِي ٓ ذَاكُنْهُمُ فِي ٱلْعَلْكِ السفن وَجَرَثَنِهِ مُ عِبْدالنَفات عز يج طيّبَة لين وَفَرُهُوا بِهَاجَاءُ نَهَارُ مِعْ عَاصِفٌ سَنها الهوب نكس كل نَسي وَجَا المَوْجُ من كل كان وَظَنَّوْا اللَّهُ وَبِطِيحُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمِيدُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ الىعاعلىن لام قيم الجيئت كامين في والاهوالي كَنكُونَ فَي مِن الشَّكِرِبُ الموحدين فَي آنِ الْمُمْ إِذَا لَهُمْ لِيَعَوْنَ فِي الْأَرْضِ يَغِيُ الْحَقّ بالسَّرَا لِي اللَّهُ النَّاسُ التَّا بَعْنَكُمُ ظَلَّمُ لُمْ عَ يونس أَنْقُسِكُمُ لِانَا مَنْ عَلِيهِ الْمُومَنَاعُ الْحَيْوَةِ اللَّهِ لَيَا تَمْنَعُونَ فِيهَا قليلًا تُمَّ الْبُنَامُرْجِعُكُمُ لِعِلْكُو مَنْ يَعْكُمُ مِيَاكُنُمُ تَعْمُكُونَ فَغِازِيكُم عليه وَفَقَراءُهُ سِصِفِنَا عِلى مَنْتَعُونِ الْمُنْاسَلُ صفة المُعَبِونَهِ النُّبْبَاكِمُ إِمْ مَلَ أَنْزَلْنَاهُ مِن السَّهَاءِفَاخُنَلَمْ بِم بسبب مَنَاتُ الْأَنْضِ اشِنبك بعضم بيصروبتا ياكل الناس من البروالسعبروغيرهما والانعام مزاكع اعتقى إذاكر الكالتان وخوصها مجنهامو المنيات والريين بالزهرواصد نوبين اس لتالتاء للعوادعن فالزائ اجناه من فعس وَظنّ الْمُكُمُّ أَنَّهُم وَارْمُ مِنْ عَبَهُا مَعْمَى وَمَن عَصِيرَ فَالْمُ الْمُكَا أَرُونَا فَعَالُمُ وعنلبناكيكًا وَنَهَازًا فَجَعَلْنَاهَا اى درعها حَصِيْبِكَ المصود بللناج لَكَانُ مَعْفَة اى كالهَ الْمَعْقِ تكن بالأمسي كَذَٰ لِكُ نَفَطِّيل مَنِين الْإِنِ يَفِوْمِ لِتَبَعْكُرُمُونَ وَاللَّهُ يَنْ عُوْالِكَةَ لِوَالشَّلُومِ الْحَاسِلُمَةُ وه المجند بالنَّاء الزلايلا وَبَهْرِئ مَرْ إِنَّنَا عُمِنْ بَدْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اَحْسَنُواْ بِالاِمِكُ الْحُسِنَى الْمُجْتَدَوْدِ بَادَةُ وَعَلِيظُوالِهِ نَالَى مَا فَعِنْ سَلِمَ وَلَا يُرْفَقُ فَي مَّنْسوادَ وَلَاذَلَةِ كَانْبُ وَلَيْكَ مَعْلَ إِلَيْ الْمَعْنِ هُمْ فِي الْفِلِلْ فَدَعَ الْذِبْنَ عطف على النب المُستوا

الست وبخوهم فظعا بفنزالتاء مع فطعنا واسكانها الحبز الكَيْلُ طَلِيمًا أُولِيَكَ مَصِيبُ التَّالِيمُ مِن كَا خَلِلُ فَن وَ اذْكِرَ يُومُ مَعْنَدُمُ مُ اللهُ عَلْق مَعْبِيعًا تَعْرَفُولُ لِلَّذَيْنَ اَنْتُمْ كُوامِكَانِكُمْ نَصْبِكُ بِالزموامقالِ الْمُعْرِثَاكِيلِلْضابِ المستر الفعل لمفدر لبعطف علبه ونتثر كأؤ كحواى الاصناع فزكتك أمبزنا بكبته وبدا لمؤمنين عَ فَي إِنَّ وَامِنَا زُوا لِيوم ايها المجمون وَفَالَ لَهُمْ مُسْرَكًا وَمُمْمَ مَا لَنَهُ إِيَّا نَعَبُلُ فُن مانافيندوفه المفعول للفاصلة فكمفي باللوشهير ابتيناو ببنكم أل مغففة اى الكناعن عباء تكمر تعافلين هنالك الداك البوم تبلق أمن البلوى وفقراة بتابئيمن التلاه و كُلُّ تَفَيِّرِيُّ السَّكُفَّةُ فَصِيْمِ العَلْ وَلَوْ وَ اللَّهِ مَوْ لَاهُمُ الْحَقْ المتاب اللاحروضل عَنْهُم مِمَّاكَا فَأَيَفُنَ وَنَ عليهُ وَاللَّهِ كَاءَفَلْ لَهُ مِنْ لَكُورُ فَكُو مِن اللَّهُمَاء بالمطرِّو الدَّرضِ بالبنات المُمِّن يُمُلِكُ السَّمْع معنى الاسماع المخلفها وَالْإِيضَا رَوْمَنْ بَيْنِ مُ أَكِيٌّ مِنَ لِلْبَيْنِ وَيُخْرُجُ الْمُيِّتَ مِنَ الْحِيُّ وَمَنْ بَيْرَبِ الْأَمْرُ بِنِ الخلان فكيكفة لون هوالله فقال لهم أفكات فنؤمنون فالكم الفعال لهابه الاشبداء الله وَكُلِكُو الْحَقِ الثابت فَكَاذَ آبَعِنَ الْحُقْ الدَّالطَّ لَوْلُ استفهام تقرب اىلسرىب بعبع فكرت آخطا أنحق وهوعبادة الله وقع في لضلال فَا يُنْ لِيفُ نُفْرُقُولًا عن الإبمان مع فيام الدين كَذَالِكَ كَامِ هِ هُولاء عن الايمان حَفَّتْ كَلِمَ عَلَيْهُ رِّيْكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقَقُ أَكُفروا وهَى لاملان جها نوالإنه اوهي آليهم لا يُوثُمنون عُلْ هَلْ مِنْ شَرِّكَ أَيْكُمُ وَمَنْ بَيْنَهُ الْخُلْقَ ثَمِّ يَعْبُلُ لَا قُلَالِكُ بَيْنَ وَ الْخُلْقَ وَ يَعِبُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ كَا يُكُومِنْ تَهُنِّي كَالْحُالَةُ فَي سَمِي الْمَجْ وَحَلْقَ الْاهْ مَا عَكُ اللَّهُ يَهُنِّي يُ لِلْعَقِّ ٱفْمَنَ تُنْهُلِئُ إِلَى الْعَقِّ وهو اللهَ آحَقُّ آنَ يُبَتَّبُعُ آمُرُمُنُ لَا يَهُ فِي كُــ بهندى الكار في الكار في المن المناب استفهام نفريو نو بيم الدول حق فَمَا تُكُو لَيْفَ مَكُلُمُونَ هِذَالْكُلُوالْفَاسِلِمِنَ إِنَاعِمَا لَا يَعِينَ إِنَاعِهِ وَمَلَا بمتراكنة محمر في عبادة الاصنا الأظناك عين قل الباباء حمرات الظن المعفو نَاكِنَ شَيْكًا فَيُواللطلوب منه العلم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ عَالَيْهُ عَلَيْنَ فِيعِادَى عِلْمُ وَمَا 

Mary Mary July Diging. Party Control of Minds وَلِكُنَّ أَنْ لَ تَصْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل الديماموعنها ألديب تنات ميزمن والملكي متعلق بنصل في العنوف و فري برض نصر في وقع مسران في البحواج مل يَعْنُو لَوْنَ افْتَرْ أَهِ اختلاق عَلَى فَالْوَالِسُورَةِ فى الفصاحة والميلاغة على جالافنزاء فالكم عرسون فصحاء مثلى وَ الْحِجْوَ اللهمانة عليه استطعنة فرن وفي الله العبر الكالمنوص لقبن في الدافنزاع فلم يقيم اعلى دالت قال نعالى بن كَذَّ إِنْ إِيَّا لَهُ فَيَجِهُ عُنْ إِيعِيلِم إِي بالقران واحتبار و وَوَلَكُمَّا لَمُ الْمَرْ الم فبمن الوعين كالآلان النكن يباكن بالكن في من قبلهم رسله عنوانظ وكيف كان عاقبة انظِيبِ بَنَ سَكَن بِيم الرسل لى خوام هم من الهلاك فكن لك بعلا عقولاء وَمِينَ مُهُمَّا لا اهل مكة وعمن ببالعلهم الله دلات مندقفهم من الوعين براساة والا اعلم مالمفن نهرب لهمرة الثَكُنُّ أَوْ لَدَ فَقَلُ لَمُ مِنْ عَلَىٰ وَلَكُوعَكُمُ وَلَكُوعَكُمُ وَاكْلُكُمْ خُرَاءِعَكُ اعل و آنابري فيتانعكون وهذ فإت الفران اكانت كُنتُم عُوالصَّم مَشْر مُهُم يَهُم في مُن الأُنكَا ومنهم مرج تنظر الكك آفانك تهلى الع وكوكانكاس الصملايعفلون بندادون وكوتكانوا لأبيض وى شبههم بهم في علم الاهتناء بلهم إعظم فانها لأنتمى الايمة نعى الفلوب لنى في الصلار إنَّ اللَّهَ لَا بَطْلِيمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّاللَّيَّ النَّاسَرَ أَفْهُمُ مُ يَظُّلُونَ وَوَيْمَ عِنْهُمْ مُعْمَرُكُانِ إِي كَا بِهِمَ لَهُ مِنْ بِنَوْا فِي الدِينَا الْأَقِينَو لِإِلَّا سَاعَةُ مِنَ النَّهَ الدِيفَا فِيهِ حد التشبي عال في الصرر منعار في المنهم يعف بعضهم بعضا إذا بعنوا نفر سفطع المعارف السرة الأهوال والجان حال مقله في المعلق الطرخ قل حير الذات كن من المقاء الله البعث وَمَاكُانُوا مُنْهَنِّدِ فِي وَالْمَامِنِ ادعام نون النيطية في ما الزائلة مُزَّنَّكَ مَعْضَ الَّذِي تَعِلُ مُح بمن العداب في حيالت وجواب النبط معدون اى فنال آؤنتك فيتلك قبل عديمهم فَالْكِنَا مَرْجِبُعُهُمْ مُعُوَّاللَّهُ مُنْ فِي اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ مَن نكن يبهوكون هم فيصل م اشرالعذاب وَلِكُلّ أُمِّيَّة من الاممرَ مَهُ لَ فَإِذَا حَاءً رَسُولُ فَمْ البيم فكن لَهِ فَضِي يُنيهُ بالنوسط العدل ضعدبوا ويجى الرسول ومن صدة وكم وكريطكمون سغيل ببهم بع فكنالت بنعل في اع وَلَقُولُونَ مَن الْوَعْنُ بَالْعِنْ إِن لَنْ لَهُ مَا الْوَعْنُ بَالْعِنْ إِنْ لَنَهُمْ صَل مَعْيِي فَتْمَا دف وَلَانَعْنَا حلب إلاَمَا شَاءَ اللهُ ان فين دنى علد

ب كُلُّ أُمَّيْدًا حَرَّ صُن معلونه له لاكه إذا حَاءً أَجَلُهُمُ فَلَا بُسْنَاحِمُ وَنَ بَا عندساعَة والآيستقل مون بيقلمون علبه فل ارايم اخرج في اح الله علام اى الله بَيَانًا لِيلًا أَوْنَهَا زَامًا ذَا اللهُ الله وصعرالطاه وموضع المصر وتجلة الاستفهام حواسا فترط كفوالت انأ سية ائتم وبي مضحلا كادل بيريتم وبيمضح إلى الاول الشاخ صلالة ون فلم المران فل كريليق والموادبه النهويل بهااعظم مااسني والرأفق والمرادبه نَسَنْعُ كُونَ اسْنَهُ إِعْنُونَ فَيْكُ لِلَّذِيْنِ ظَلَكُمُوا ذُوْفُوا عَذَا بَ الْكُنْلُ اى اللَّى تَعْلَى ور فيرهك ما مُخْرُون إلك بنواء مَي النُّهُم مُنكُوم وَن وَلَيْنَبُنُّو وَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا آخَنُّ هُولَ اىماوعننابەمنالعنابوالبعن فكرائ نغردد في المنابه من العناب والبعث فكرائ نغرد المنابع بقائتين العناب وكواق ليكل منيس طكت ألفن مافي الانض جبعامن الاموال لأفتك بهمت العلاب بوم الفيفن و استعما الندّ امن على تولت الاعان مَنّادًا والعَدُ ابّ اك اخفاء هارئوسائهم عن الضعفاء الذبن اصلوهم مخافة النغييج قيضى كبيهم ب الخلائن بالفنيسط العدل وهم لا يظلمون شيمًا الراق يله ما في السَّماوت والدَّرض الله الله الله بالبعث والمخامِحَقُ ثابت وَ لَكِنَّ آكُنْ كُمُ وَاللَّاسِ لَا لَكُوْكُونَ وَ لَكُومُ وَ وَيُمِينَ وَ اللَّهُ رَبُّ مُعَونَ فَى الْآخرة فِيجاذبكم باعلكم آبا كُوالنَّاسُ الله هلك وَ فَهُمَا عَنْكُمُ مسي عظر من واعتمان الفيام الكروعليك فيهوالقران وشفا وادواعتما فالطله ور ن العقائل الفاسن ه والنتكولة وكُلَّى صَالْصَلَالَة وَلِيْحَ يَسْتَلَعُ وُمُنِينَ اللي الاسلام وبرجمينه الفرآن بيكالك العصالحة عِيمَعُونَ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُومِ وَ عَلَى مَا آثَنَ لَ خَلَقِ اللَّهُ لَكُومِ وَ عَلَيْ مَا أَثْنَ لَ خَلَقِ اللَّهُ لَكُومِ وَ عَلَيْ مَا أَثْنَ لَ خَلَقِ اللَّهُ لَكُومِ وَ عَلَيْ اللَّهُ لَكُومِ وَ عَلَيْ اللَّهُ لَكُومِ وَ عَلَيْ اللَّهُ لَكُومِ وَ اللَّهُ لَكُومُ وَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُومُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُومُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لِيْرَافِي تَعَمَّلُتُهُ مَيْنَ فَهُ مَنَ إِمَّا اللَّهِ الْعَلِيْقِ وَالسَّاشَةِ وَالْمَالُةُ وَالْكَالُةُ وَالكَالُةُ وَالكَّالِيَةُ وَالسَّاشَةِ وَالْمَالِيَةُ مَنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَالسَّاسَةِ وَالْمَالِيَةُ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالِيَةُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالِيَةُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ لَيْنَ يَغِيُّمُ وَنَ عَلَى اللَّهِ الْكُيْآبِ الْحَاثَ أَنْتُ طُنَّهُ بِرَكِمُ الْقِفْدُ أَنْ يُحْسَدُ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ دِ إِنَّ اللَّهُ لَكُ وُفَعَمِّلِ عَلَى النَّاسِ بِالْمُ الْالْعُمْ عِلِيمٌ وَلِكُنَّ آكُنَّ هُوْلًا كُنْنَكُووْتَ وَمَا تَكُونُ فَي الْحِلْ فِي فَلْ إِنَّ الْمُ مَا عَلَى المُن السَّانُ او الله مِنْ قَرْ إِن الْمُ الأمر المرابع ا المرابع المرابع

تاخذون فيذرآن العمل وما يَعَرُبُ يغيبُ عَن رَيْكِ مِن مِنْ قَال وزن دُرَةِ اصغ عنة في الأنض و المعنى الله ماء والأضعر من ديك والا الباري في المنابع الله كَانِّ الْوَلِيَّاءَ اللهِ لِكَنُونَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَخَرِّ لُوْلَ فَى الْاحْرَةِ هِمَ الْوَلَرِّ أَصَّنُوا وَكَا ثُوْلًا مِتَفَوَّلَ اللهِ الْحَا اميو وغيد لَهُوُ النَّشِي وَالْحَيْنِ الزُّنْبَ الْمَنْ فَ فَ لَيْ الْحَالَ الْمِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْمُولِلْ اوَيْنِي الْجَوْ أَفْخِنَة مَا لَحِنت والنواب آوَنَسْ فِلْ لِكِلِّمَانِ اللهِ لاَ خَلْفَ الْمُواعِينَةُ ذَلَكَ المُنَاكُورَهُو الْعَوْزَ الْعَظِيمُ وَلَا يَخُولُكُ وَلُهُمْ الله لسن مرسلا وغيرة استينا ف الْعِزَّةَ القوة اللَّهِ عَمِينَا هُوَالسِّمْبُعُ لِلْقُولِ لَعَلِيْمُ بِالفَعِلْ فِيعِانِيمِ فِيضَ إِلَّوْ إِنَّ لِلْهِ مَنْ فَالسَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْكَرْضِ عبيرا ومكاوخلقا ومَنَابَتِّبِعُ الَّذِينَ يَنْعُونَ يَعبى ون مِنْ دُوْنِ اللَّهِاي عَيْرَة اصناماً مُنْكُماء لَ عَلَى الْحَقِيفَة نَعَالَى عَنْ ذَلْكِ إِنْ مَا يَسْبَعُونَ فَ ذَلْكِ الْآالظُّرَبِ اى طنم انها المن تشفع لهم وَإِنَّ مَا هُمْ إِلَّا بَيْخُصُونَ بِكَدَادِن في دَالِكِ عُوَ الَّذِي كُ مَعَ لِكُوُ اللَّهُ لَا يَسْتُكُنُو النَّهَا وَمُنْصِرًا الشَّفْنَادِ الابصاد اليه مِعاد لانه مبصرف التَّ فِي دَالِكَ لَايَاتٍ ولالان على وحد أنست منع الى لِفَوْ مِ لِيُّتُمْ عَنُونَ مِ مَاع تدروانعاظ فألؤا آى اليهودوالنضارى ومن زعمان الملككة سألت ا سه التَّخَنَّ اللَّهُ وَلَكَّا قَالَ نَعَالَى لَهُ مِسْتُكَا نَهُ اتَنْ بِهَالُهُ عَنَ الوَلْمُ فَالْغَيْقُ عَنَ كُلَّ احدوانما يطلب الولامن عيناج اليدكة ما فالتمون ومافي ألأنض مكما وخلقا وعبيلا النَّماعُنُلُ لَوْمِ اللَّهِ مَا كَاللَّهِ عَن بَهِنَ اللَّهِي تَقْولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا كَانَتُ كُمُونَ استفهام نوبيخ قَلُانَ اللَّهِ لِرَيْقَ مَنْ فَنَ عَلَى اللَّهِ الْكِيهِ الْكِيهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ السَّاعَالَّذِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الابسعداون المهم مَنَّاعَ قليل في اللَّهُ بَنَا يَمْ تعون بدمدة حياتهم نُفرِّ الَّذِينَا وَمِعِمْهُ الموت نَقْ مُنْ يَقِيمُ الْعَدَابِ الشَّدِينَ بعن الموت عَاكَ الْوَالِيَّفُ وَن وَالْلِ بِالْعَدِد عَلَيْهُم الكفارملة نَبَأَخِيرُ فَيْح وبيلم لِينه إِذْ قَالَافِوْمُهُ مَا فَوْمِ انْ كَالْكُرُمُ شَوْعَكُم لَكُ مَنْ إِنَّ لَتِي فِيكُم وَنَذُو لِلْمِرْ وَعِظِي إِلَا حِنْ اللَّهِ فَعَلَّى اللَّهِ وَكُلَّاتُ وَالْجُسْمَعُ وَالْمُرْكِمُ اعزمواعلى مرتفعلون بى وَشَرْ كَاءَ كُو الواوبع في الكَيْكُو الرَّفِع الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ الل المتشنودابل اظهروه وجاهولى به تفرافضو إلى المصوالي مارج تموة ولاتنظر فريت الله السن مبالياكم فيان تَوَكُّ بَهُ عَن نن كبرى فَمَاسَالْتُكُومِنْ آخِرِنواب عليه فنولوا إِنْ مَا آجْرَى نَوْ الْجِي الْأَعْلَ لِلَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِ إِنْ قُلْنَا فِي فَجَيْنًا وَمُسْ مَعَتَ 

في الفُلْكِ السفينة وَيَجَعَلْنَا هُمُ أَي مِن مع خَلَاقِتَ في الانض وَأَعْرَفْنَ النَّ لِزَّكُنَّ الوَّا النينا بالطوفان فانظركنف كان عاقته المنتزين من اهلاكهم فكذاك هعل بر كذبك فَرَبَّ نَنَامِرْ بَعِيْهِ اللهُ وَسُلَّالِكُ فَوَهِمْ كَا راهِم وهودوصا لم مُعَاقِمُهُ بالبينات بالمجخات فتماكا فألبؤم تنوابيماكن بوابه منى فبل المعن الرسل اليهم كذلك تطبع مخلف على فكوَّب المُعنِّين في فلا نقبل الاسمان كما طبعنا على قلوب اولتك نقريع ننام ويع يدهم مؤسى وهام ون اليونه عون وملايم فوم بِالْمَاتِيَّا لَسِعِ فَاسْنَكَ عَنَهُ وَإِعْنَهُ وَكَانُواْ فَوْمًا عَجْرُمِينَ فَلَمَّا عَاءَهُمُ الْحَنُّ مِنْ عِنْدِنَا فَالْوَالِنَّ هَنَ السِّحْ مُثِّينًا بَين ظاهر فَال مُوسَى اَنَّقُنُوْلُوْنَ لِلْعَنِيِّ لَمَّا عَاءَكُمُو الله السي السي المعينية اوفا فلمن الى بدوابط المحاليدة وَ لاَ يُغْلِحُ السَّاحِرُ وْنَ و الاستفهام في الموضعين الديكارَفَا لَوْ ٱلْجِمْنَا لَيَلْتَفِيَّتِيَ البَرِدُنَا عَلَا وَجَنْ نَاعَلِهِ إِبَاءَ نَاوَتُكُونَ لَكُمُ الْكِنِي الْعُ الملكِ وَالْوَصِ ارض معروما تَعَنُّ كَكُمّا مُجُونِينِ فَي مصلفِين وَ فَالَ فَرْعَوْنَ النَّوْ فِي بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيْهِم فَأَنَ فَي عَلَم السعر فُكَمَّاجًكَ السُّحَرَّةُ قَالَكَهُ مُوسَى بِسِما قالواله اما إن تلقى واما ان نكون نخز ٱلْفُوْامَا ٱنْكُوْمُلُقُوْنَ كُلُمَّا ٱلْفَقُ إحبالهم وعصيم قَالَهُ وَسَيَعَا استَفَهَا مَنِهِ مَنِنَا حَرِجُ مِئَةُ أَيِهِ السِّيْ اللهُ فَاقراة بهذة واحرة المبادف الموصولة منبرا إلَّاللهُ سَبْنِطُلا عَمَ لله لا يُعْلِمُ عَلَ المُفْسِلِ إِن وَيُحِنَّ لِنبت ويظهر اللهُ أَكُنَّ بِكِلْمِ اللهُ عَجاعيره وَلَوْكُوهُ الْجُ عَمَّا اَمَنَ لَمُوْسَى إِلَّا ذُرِّيَةٍ طَابِعَتِمِنَ الله ذَفَوْمِ اللهُ وَعُونَ عَلَيْحُ فِي فَوْ يَوْنَ وَمَلَيْهُمَ ال يَّفُنِيَّهُمْ بِصِهْهِم عن بينهم منعن بيب وَإِنَّ فِيهُ عَدْقَ لَعَالِمَ اللَّهِ فِلْلَارْمِنِ الصصرةِ إِنَّهُ لَلَّزَالْكُورُ المنغ ورين لحد بادعاء الربوين وفال وسي بالفول كُنْمُ المنفر الله فعَبَدَ كَوْكُلُو آنَ كُنْ لَعُو انه على كمن في فتنوابن اوَ يَجِّنَا يَحُنَيْكَ مِنَ الْفَوْ مِلْكُونِ كَبُوا وْحَبْسَالِكُ مُوْسَى وَأَحْبُدا ك تَبَوَّ الْخَذَالِفَوْمِ كُلِي عَمْمِينِ تَا وَاجْعَلُوا بُينَ كُمُ عَبْلَ مَصْلَى صَلون فيه كنامنوا مرايحو وكان فرعون منعهم زالصلوة و إفيه والصَّالوة اغنهما ويَشرِّ المُومِينَاتَ بالمضروا كعنت وَقَالَ وَمُنْ وَتَنَكُ إِنَّاكُ اللَّهِ اللَّهِ وَمُوكَ وَمُلَاهُ زُنُبَةً وَالْمُولَةِ فَالْحِبُوة اللي الرَّبْنَا النيام ولَلْ لِلْمِينَا ف عاجنن عَمْوَسَيِيلِكَ د بنك رَبُّنا أَطْيَسَ كَانَ مُوالِقِمُ أَمْسَعُهَا وَ اسْنُ دُعَا قَانُويْ مِهُم المِع

الاغير الخافر من من من من المركزي و المركزي ا الريال المراكم الماد المواقع الامرد المادة المراكم المادة المراكم المادة المراكم المادة المراكم المادة المراكم المراك الرين المراق فكر يُومُنين المتي مَرَ واالْعُلَاتِ الدَّائِمُ الدُّلودعاعلهم واسْ هران علاعات فال نعالى المرين المرين المرين المروق المرين المروق ا المهم المنطقة المواله عرب الموالية الم على الرسالة والمعوة الحان يابيتهم العناب و الكَنْتَبَعْق سِيكِلُ الدِّينَ لَا يَعْلَمُونَ فَي استعمال صَاى وى الهُ مَكْ بعِيهِ البعِينِ سَن وَجَاوَ وَكَابِينَ إِسْرَاتِيلَ الْعِي فَانْبَعْهُ كَعْلَم نُوجُنُودُهُ بَعْنِيًا وَكُلُوكُمُ مِعْوِلِ لِيَحْتَى إِذَا إِدْكُمُ الْعَرَكُونُ قَالَ امْتَثُنَّا نَهُ الْك و في قواءة ما لكسل سنبنا في الكوالكوالكوالكوالكوالمنت به منوا الشراء في وا ما من المسلم المن المسلم المن راين أَمِنْ مَا مُنْفِيلٌ و رسي حري في من هاة العجم هافة ان تنالد الريح عنه و فال مِيْنَ فَيْلُ وَكُنْنَ مِنَ الْمُفْسِينِ بَصِلالِكُ واصلالكُ مِنْ الْمُعْرِيرِ مِنْ الْمُفْسِينِ بَعْدِيرِ الْمُفْسِينِ بَصِلالكُ واصلالكُ ن الاجان تَا لِبُومَ نِجُيْلِ خِهِ الْمُحْتَى الْمُحْرَالِينَ الْمُحْرَالِينَ حِسى لِدَ الذي لام ح في نَكُوْنَ لِمَنْ خَلُفَكَ بُعِينَ لَـ الْبَيْعَةِ وَيَعْرَفُوا عَبِيدِ بِبَكُ وَلَا نِيْنِ مُواعِلِ مَثْلُ فَعَلَت يَعْنَ أَبِي عَيْاسَ رَضِانَ بعض بن اسرائل شكوا في ونه فاخر جهم لبرقه وَإِنَّ كُنْ الْرِقَالَ الْمِنْ النَّاسِ اى اه لَهَ : عَنْ إِنْنِينَ الْعُفِلُونَ بِعِبْرِونِ مِهَ وَلَقَلَةُ بَوَّ إِنَّا انزلنا بَيْ إِسْلَ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ نُ نِي منزِل كوامة وهوالمنتام ومصرة رَزَفْهُم مِن الطَّبِينِينَ قَمَا اخْتَلَقَوْ الْمِاتِ ن وَلَقُرْبِعِصْ حَتَى مَا عَهُمُ الْعِلْمُ الْقَالَ لَكُلَّ الْمُعْتَى عَيْهُ لِوَ مَرَالْقَلِيمُ وَ فِهُ أَفَالُو مؤن من اموالدين بابنياء المؤمنين ونغديب المحافرين فَانْ كُنْتُ بَاهِل سَلْحُ ن مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِهُ اسْأَلُ لَفَنْ عَبَاءً لِدَ الْحَقُّ مِنْ زَبِّكَ قَلَ مَلَ مَكُونَكُ مِنَ الْمُعْمَنِينَ السَّاكِين فيه وَ لَكُمُّكُو بنَ الَّن بُنَ كُذُ بُو إِبِانِتِ اللَّهِ تَنْكُونَ مِنَ الْحَسْمِ مَنَ انَّ الَّذِينَ حَفَتَ وجيت عَكِيْمُ كَلِينَا رَبِّكِي العلابِ لَا يُوعُمِنُونَ وَ لَوْجَاءِ مُهُم كُلُّا أَيْدِ مِنْ فِي وَالْعَدَابِ الدِّلِهُم فَلْ أَيْدِ عِنْدُنَ مَلَوْ آوَ فَهِلا كَانَتَ مُوَّانَهُ الربي اهلَها امنَتَ فَبْلِن ول العَرَاب بِلَهُا فَنَفَعَهَا إِنْ الْكُنَّ وَفَي يُوسُن كَنَّا مَنُوا عن رونداما دات العزاب الموعودولي بوخووا الحطول كتنكفنا عنهم علااب ليزي في الحبين المن ما ومنعكم المرالي اجالهم وكوشاء كالمن كامن في الركون كله وجببت

الأدنة ويجعل الرغس العلاب على الأن في الابعقادة يتربرون ايات الله قل المفار مكة النظم وإيانى وفي السَّمَىٰ ين و الأرض من الايات الدالة على ص انته الله ومَانَعُنَىٰ الْأَيْنُ وَالنُّنُ رُجِع نَلْ بِإِي الرساعَنْ فَوْجِيكَا يُوعُمُونَ فَعَمْ الله الْعَا تنفعه المكل م النينظر أي منكل بيك الكوش المايال الماين فيكهم من المعركم الماية من العناب قُلْ قَاتَنظِم وَا دُلِكِ إِنِّهُ مُعَكِّمُ مِنَ الْمُنْظِمِ إِنَّ نُمْ يَعِي الْمُصَارِعِ لِعِمَاية العال الماضينة ومُسكنا وَ الدِّينِي امنوه امن العذاب من الله الاعجاعة عليه المكان الم المُحَرِّمَةِ بِنَ البني صلى لله عليه وسلم واصحابه حبين نغن بب المنتركين فال بَانِهُ التَّاسُّر اى اهلَوَلَدُ إِنَّ كُنْهُ وَفِي شَلِقٌ مِنْ وَبَيْ الْمِنْ فَبَرَّا عَبْقُ الَّذِينَ نَعَبُلُ وَلَ مِنْ فَوْرِي الله النعيرة وهوا الصنام لنسككوفيه والكن أغبر الله الآن يَبُوف كم عَلَيْ الله الآن يَبُوف كم عَلَيْ اح المكورة المراقة أن الكون من الكونمين وفيل في أن أفير وتحمل الله في ۺڰٙٵؙؙڡٳؾؙڮٳٳؠڔؖڐٙڮڗؾڮٷؘڹؾٞڝٙٵڵۺۣ۫ٳڹٛڹۘۊٙڒؾڽؘۼۘٛڡۼؠ؈ٛۮۏڹۣٳڵڵڮ؆ٳڰؘؠڹڡؙۼؖڮ لَهُ وَلَا بَطِيُّ لَدَ ان لِمِ يَعْبِلُهُ فَأَنْ فَعَلَتْ دَلِتَ فُرِضاً فَا أَلْتَ إِذًا مِنَ الظُّلُمُ فُولَكُ مُكَ بَسِبكُ اللَّهُ يَضِيُّ لَفَقَ فِمِن فَلَا كَاشِفَ رَافِع لَعْ الْأَهُو وَ آن بُرِ دُك مود عِبْرُ فَلَا تَأَدُّ دَا فَعَ لِفَضَّلَهِ الذي اراد لت ببيصِبْتِ بِهِ الْعَبْرَ مِنَ لَبْنَا عُمِنْ عِبَادِهُ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّجْبِمُ قُلْ إِنَّا النَّاسُ إِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُكَاءَ لَكُ أَكُونُ كُنُّ مِنْ لَكُ فَا عَنَا مَنْ لَكُ لِمَعْيِسُم لان نُواب اهنها له له وَمَنْ صَلَّ فَا هَنَا بَضِلُ عَلَيْهَا لان وبال ضلاله علها قمآآ ناعكيكم يؤكبل فاجرك على لهدى و اللَّهُ مَا يُؤْخَى الكَاتَ وَاصْبُر علىلىعة واداهم حتى يككم والله فيهم بامرة وهُوَ حَكُمُ الْحُلِيبَنَ اعْدَلْهِم و فلصيح في حك المشكين بانفتال واحل الكنب الجزاية سوري هوج ملنتاك أفم الصافي الأن اوالافلعلاناع الانتحالان واولئاك ومنون والاناه مأن والمواعظمين للن تَعَلِيْهِ عَبْرِي الله آق بان لا تعبد الدَّالله النَّي لَكُومُن مَن يُوالعناب ان كفن نقر وَلَشِيبَكُ بالنواب ان امنخ وَآنِ اسْنَعْفُومُ وَالْكُلُومِ وَلِمَا لِمُعْلِقُ وَفُوكُوا الْمُ معلم ماده و المرابي المومون المرابي المرابي المرابي المرابي المرابية المرا

ويوثي في الدخوة كُلُّ يَيْ فَضَيْلَ في العمل فَطْنَكُ خِلِيهِ وَإِنْ لَوْ الْوَافِدِ جِلْف احداك التائبن اى تعضوا فَالْحُ آكَمَ الْحَافَ عَكِلْكُم كُفُولَاتِ يَعْمُ لِيكُرِهِ وَلِعِمَ الْمَبْمَةِ هُوَ عَلَى كُلُّ الْنَحْةُ وَلَا يُو ومن الْنُوابِ الْعَنَابِ وَنَلِ كَارُواهِ الْعَالِي عَنَا بِنَعِياً الْمُ كانستعمان تخللو بجامع فيفضى المالسماء وقيل فيلمنا فقين آركم أتثم فيتنوك يَسْتَغُفُواْمِنْهُ الْكِاللَهُ الْحُبِّنَ فَيُسْتَغُنَّتُ فَيْنَاكُ فَي نَيَا بَهُمْ مَنْغُطُون بِهَا يَعْلَمُ لِتَعَالَىمَ الْسُمْ كُلُ وَمَا يُعَلِنُونَ فَلِ يَعْنَى استَعْفاءهم إِنَّهُ عَلَيْمُ مِنَ ان الصُّلُ وَلِي مِما فَالقلوب وَ آب مَنْ زَاتُلَ هَ دَ أَبْتِرَ فِي كَا رُضِ هِ مَا دَبَ عَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ وَهُ اللّهِ مِنْ وَقَالَ اللّهِ مِنْ وَقَالَ اللّهِ مِنْ وَقَالَ مَا فَا وَفَا لَا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الجمعة وكأن عرش وفالخ الماء وهوعله باللي كينكوكم متعلق الجلقاى خلفها وما فيهامن مناض ككم ومصالح لبخبته كمراثكم والمستح الخاطوع لله وكروق قُلْتَ بِاحِيلُهُمِ أَنَّكُمُ مُعَنَّعُونَ فَيْ مِنْ بَعِيلُ لَكُونِ لَيَهْ وَكُنَّ الَّذِن فَيْ كَفَرُ وَ أَلِكَ مَا هَذَا الفَرْنَ المتاطق بالبعث اوالذى نفول الآسيح كميني تن أبين وفي فَرأة ساح والمتا رالياليني إلا عليه سلم وَكَيْنَ آخُرُ نَاعَنْهُ الْعَنَابِ إِلَى عِينَ الْمَيْ عَمَا وَات مَعْلُ وَدَوْ لِلْفَوْلُو استنزاء مَا يَكِيسُهُ بمنعه صالنزول فالتوار وَيَوْمَ يَأْنِيثُمُ لَيْسَ صَصْرَ فَ قَامِ فُوعا عَنْهُمُ عَانَ نزل بِهِمْ مَاكَانُوْآيِم كَيْنَابِنُ وُنَ منالعناب وَكِينُ آذَفْنَا الْانْسَالَ الْجَافِينَ آخُهُ عنى وصخة تُعُرَّنَ عَنَاهَامِنهُ إِنَّهُ لَيَوْ مُنْ فَعُ طَمِن رَخَالِيهُ لَعُوْرُ سَن بِلْكَفريهُ وَلَيْنَ اَدْقْنَاهُ نِعِكُمَاءً تَعِنَ فَكُولَا فَفْرُوسُ فَاهُمَ اللَّهُ فَكُلَّ ذَهَ السَّيَاتُ المَاسُعَنُ وَمَ ز إلهاولاينتكرعيها أَيَّنَّا لَفَتَ عَنُوح بطرفَعْ وَكُمَّ على لناسَ الْحَرْجُ لَوْلَكَنَ الِّنَّ فِي صَلَّى عَلَا لَهُ ا عَلِوالصَّلِعَاتِ وَالنِعَاءُ وَلَيْكَ عَمْ مُعْفِرَةٌ وَ آجَوْكِيدُو هوالْجَنَّهُ فَلَعَلَّتَ بِالْحِنْ تَارِلْكُ أبغض مابوحي الكبك فلانبلغه اباه لنهاونهم سوص أنوع مم مكر كلت منلاوت عليه رام اَنْ يَقُونُوا لَوْلَا مِنْ لَ عَلِيمُ لَنْ اَوْجَلَةُ مَعَهُ مَلَكَ بِصِ قَعَا اَفْتُونَا إِنَّا أَنْ اللَّهُ فلاعليك الااليلاغ لالهنتان ماأفنتر عوة والله على على الني و في المعنيظ فيعانيها عصون ضماءمتلى المحيها الكانفريبورة وادعن اللعاونة على المعتزائينا

دُون الله اى غيره إن كُنْ تَعِضَادِ قَانَ في الذا فتراه فَانَ مَعْ يَعْ يَجْ إِنَّا لَكُمْ الْمُ مُ عَدِعَ وَمُ المعاونة فاعَكُمُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِسَامِعُ اللَّهُ ولِسِلْ قَدْاءُ عَلَيْهُ أَنْ عَفَفَ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ ولِسِلْ قَدْاءُ عَلَيْهُ أَنْ عَفَفْ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّ الرَّهُوفَةِ كُوْ أَنْكُونَ لِمُونَ بِعِرِهِ لَا يَحْدُ القَاطِعَةِ الْحَاسِلُوا مِنْ كَانَ لُونُولُ الْحَيْفَةُ اللَّهِ بِيَا وَ زينته أبان اصعلال للهوفيلهي في المرابك وياليه ما المحمد ال وصلة تم فيه ان نوسع عليهم رزفهم و كمي فيهاى الدينيا لَدِيني سَوْنَ سَفِصون فيتا أوليك الكن بي كلبتن لهُمْ فِي الدِحْرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَجَعِط بطلَ اصَّنَعُوا فِيهَا اللَّهِ هُوَ فلانوا الْجُعُو اللَّ مَا كَا يُوْ أَيْعَكُوْنَ آفَكُ كَانَ عَلَى لِيُبَرِينِ سِينَ لِيَهِ وَهُوالِبِفِ لَى عليهُ وَلَم اوالمؤمنو وهالفران وَيَثْلُؤُهُ يِنْ يَهُ مَنْ الْعِينَ عِلَيْ مِنْ الله وهوجر الله وهوجر الله ومن اله ومن الله الفزآن يَنَا مِعُونِهِي النورة شاه الإيضا إِمَامًا وَيَحْمَرُهُ عَلَين السِّين الدلا وَلَيْكَ ايْن كان له ين يَوْمُونَ بِهِ أَى بالقران فلهم أيحبة وَمَنْ يَكُفُرُ فِي مِنَ الْأَخْرِ الْإِجْبِيم الكفارة الدّالُ مُوْعِلُ لَا فَاكْتُلُكُ فِي مِنْ يَهِ مِنْ لَكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَنْ مِنْ وَاللَّهِ لَكُنَّ النَّاسِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ كَلْ يُعْمِنُونَ وَمِنْ اى الأُحرَاطُ لَكُمُ عِنْ إِنْ أَعْدُونَ عَلَى اللَّهِ كَانِ بَالْمِنْسَةِ الشراكِ والو للألم أُولَدُكَ بَعِي مُنُوزُ عَلَى وتهم يوم القيمة في هذا الخلائق وَيَفِوُ لِ الْأَنْتُهَا وَيَثِياهِ لَهُ هُم الملاقكة يشهر في الراب الداع والكفا بالتكاسي فُولَا عَالَيْ فِي كُنَا يُواعَلَى مِنْ مُ الدَّلَةَ عَالِكُو عَلَى اللهُ عَلَى الْفَالِينَ السَّرَانِ الَّذِينَ بَصِّلُ وَنَ عَنْ سِيْلِ اللهِ دين الاسلام وَيَبْغُوْ تَعَايِطلَيُون السببل عَوْكِام عُوجَ وَهُمْ بِالْفِرْزِةِ هُمْ نَاكَبِلْ كَافِرُ وَرَافَيْكُ كَمُنِكُونُونُمُ فِي إِنَّ الله فِي الْأَرْضِ مِمَاكَانَ لَهُ مُونِ اللهِ اعْدِرهُ مِنْ اَوْلَيَاءَ الضاوينَعُ عنابه يَضَاعُفِ عَبُرُ الْعَنَابُ باضلالهم غَيْرُهُ مُرْمَ كَانُوْ ٱلسَّتَنَظِيْعُونَ السَّمَعَ للحق وَمَا كَانُواْ يَبْضِرُونَ اىلفرطلواهم ليكاتهم لماتهم ليمعوادلك اوليُك الزَّيْ حَيَم وَا أَنْفُسُمُمُ الصيهم الحالنا اللؤ برة عليهم وصَلَّ عَابَعَنْهُمْ مَاكَانُ أَيْثُنُّ وَنَ عَلَاسه من عوى الشراك لَكْجُمْ مَعْقًا اللَّهُمْ فِي لَافِرَةِ وَهُمُوالْكَهُمْ مُوْنَ إِنَّا الْكُرْبُ الْمُنْوَا وَعَلُوا الصَّلِعَانِ وَانْدَبْنُوا سكنوا واطمانوا واالوا الحاريم اولثك أضعب كنز هم في العلاون مَقَلُ صفة الْفَرْيُقِ بَنِ الكفادوالمؤمنين كالكفلي الكصيم مناسئل كافرة البَصِبْية السَّيميْي مناشل لومر على مُنينَويًا مَثَلًا لا اَ فَكُوتَذَ كُرِ فَوَى مِهَا دَعَامِ التَاءَ فِي الرصِلْ الذاليَّعُطُونَ وَلَفَنَ آ رَسَكُنَا تُوْتَكَا إِلْ فَوْمِهَمَا لِيْ اىبانى فَقَرَاءَهُ بِالْكَمْ مِنْ لِلْغُولِكُمْ يُزِيْرِمِي كُلُّهُ الْإِنْ الْآلِكُ الْحُولِلَّةُ الْمُعَالَّ عَلَيْكُمُ المعبد لفغيره عَنَابَ لَوْمِ النَّهِمِ وَلُم -\_في الديناو الأخ

كانتان بسر الإنجار الموزود الموزود في المواد بلوزود كانتان المواد الموزود الم عَنَّالَ لَلَا أَلَّا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَامِنَ فَوَمِيهِ وهم الاسْرَافَ مَا لَزَلْتَ الْأَنْتُم مِنْكُنَّا ولا فضل الث عَبْنَاوَمَا بَوْلِكَ اتَنْعَلَتَ إِلَّالَّذِ بَيْ كَمُوْلِدَ اذِكْتَا اسافلناكا كَالَّةُ وَالْأَسْلَقَ كَا دِكُ الَّتِلْ لمروز أيكي تنزاء منعن نفكر فبك ونضبه على لظرف أى وقت حددث اول دايهم قَ مَا تَرِٰى لَكُوْعَكِينُكُم ثُن فَضَلِ فنسخفون بدالانياء منابِلُح نَظَتُ كُوْكُلِنْ بَيْنَ فَجْعُو كالرسألُ ادرجوا قومه معتفى المخطاب فالليقة مارا أيتم احثره ني إلى كنت على بنيديان مِنْ رَيْنُ وَانْنِيْ رَحْتَ بنوه مِنْ عَيْنِهِ فَعَيْبَ عَنْ فَعِيبًا عَلَيْكُمُ وَفِي فِلْمَ وَلِينَا للهِ والبناء للمفعول أِنْلَزْمُ كَمُوفَ عَا الْجَرِّ لَوَعَلَقَ وَلَمَا وَ آنَمُ لَهَا لِلْهُوْنَ لانف عِلْحَ لك وَلِفَوْكِم لَوْ الشَّعَلَكُ مُعَكِّبَةً عِلْمَ لِينَمُ الرسالة مَا لَكَ تَعْطُونِهِ وَأَنْ مَا آخِمِ كَ نُولِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَّا بطارد الزائن امَنْق اكما منون النَّهُم مُلَافَوْ ارْبِّهُم بالمعت بعازيم وباغذام منظلمه وطرجهم وَلِكِينَ الْكُونِ وَكُمَّا بَعْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اى عنايه إِنْ طَلَ دُنَّهُم اى لانا صرلي آفَرُ و فلا تَذَكَّرُ مُونَ بادغام المتاء المتابية في الاصل في النالة عظي وَ آوَ أَفُولُ لَكُمْ عِيْدِي خَزَانِيُ اللهِ وَكُرُ النَّهِ عَلَمُ الْعَبَبُ وَكَا مَوْلُ النَّهُ مَلَكُ الم هو المان النبرة لكور و الموري المرابي الله المرابي المرابية ال اعْكَمْ عِمَا فِي أَنْفُسُهُمْ قلوبهم التي إذا انقلت ذلك لَيْنَ الظَّلِمِينَ قَالُو النُّوحُ فَلَ حَادَلْتُنَّا خاصمننا فَٱلْمُتَرِّتَ عِبْ النَا فَأَيْنَا مِ التَّحِمُ تَأَلَهُ مِن العَمْ إِنْ لَمُنْ مِن الصِّيرِ فِبْ فَال إِنَّمَا بَانِتِكُمْ مِدِ اللَّهُ إِنْ شَكَاءَ نَعِيبُ لَهُ مَكُونَا فَالِيهِ لَالِي وَمَا أَنَّهُ مِعْجِرَاتِ بِفَا مُتَكِنَّ الله وَلَا يَنْفَعُكُمُ مِنْفَعِي إِنَّ الْأَدْتُ آَنَ ٱلْفَكِيلَا فِإِنْ كَانَ اللَّهُ يُوثِنُ آَنْ يُغِوبَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِينَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وجابالسط داعلبه ولا سنفع كمنو والكام والكيم وواب السط داعلبه ولا سنفع المحكم والكام والمنطق المالي والمنطق المالية والكام والمالية والمنطق المالية والمنطق المالية والمنطق المالية والمنطق المالية والمنطق المالية والمنطق المنطق اىكفاركة أفكزرة اختلق عيلفزان قُل إن اتكز تن العكل الحرامي المعقى المراق الماركة مِتَّمَا مُجِرْمُونَ من اجرامكم في دنين الافلااعاليَّ وَ الْحِيِّ إِلَى تُؤْرِ آنَهُ النَّ يُوسِنَ مِنْ فَوُمِلْتَ [الرَّمَىٰ قَلُ أَمَنَ فَلَاسَنَ يَشِي غَنَ الْ عَلَىٰ الْعَانُ أَيْفَعُكُونَ مِن السَّلِ فَاعليهم بقولد لاب كا تنمر لخ فاجاب الله تعادعاء وقال واصنيع الفلك السيند بالهينا بهائ مناوحفظنا وَوَجَبَنَاهُ فَا وَلَا يَكُو طَبِينَ فِي الَّذِينَ ظُلَمُو العَرْدِ المِلاَكِمِ إِنَّهُمُ مُعْنَ فَقُ فَ وَبَعْسُمُ عَايِدُ حَالِهُ الْفِينَةُ وَكُلِّنَا مَنَّ عَلَيْهُمَ لَا مُجَاعَةُ مِنْ قَوْمِهُ سَخِي وَالْمِنْهُ اسْتَنَّ وَأَلِهُ فَالْ إِلْ 

المعادم والاالمن وللعاد الماء وكان دال علا ليو مننت عَكُلُ كُمُ إِنَّ الْخُدُوانِينَ أَيْكُمُ إِنْ إِنَّا عُمَّا اللَّهِ وَالْوَاقَ عالزرواسي على في عملها فالسفية والملك إي دويتاك المنقال المنح بالمعلال وهور مروسي اعت علم وخرجها مم التلات وعني كالمانية والوساءه وقبر جبيجن كان في الس سَنَا وَقَالَ إِنْ الرَّالِكُ إِنَّ اللَّهِ عَجْلُ لِنَّهُ أؤمر المهان فعالمهان فهماممك عماورسومانين سمان راف والعفور لِين المرتفاع والعظمة كالحن وع المنا كالناق وررتكي مع الكفي في قال ساوي اليح واجراله عداره الالكرمي وم الله فهوا لمعصوم لمن المحرم فكان من المُعْرِين وقيل إدر ضر البكوم الما موق مانزل والمهاء فضارانها راويجا راوسماء أقلعي السيوعزلا ۯٷۻٵڵٲڿ؋ۺؚٳڡڡڵڶڐڣڡڹڿۣڔٙۊٳڛٛڹٷڡٛٷۼؖ ۼؙٳڎۣ؋ۺڔؖٵڵۅڝ<u>ڶۅڡؽڷۣڮڰڕٳؖڝۯڴ</u>ڵڵڡؖۛٷٳڵڟؖڸٳڰؚؽ فالذي لاخلف فندوانك أخلك الخالدين اعلمهم وأعلاهم فالتعالى جين اوس العراد بنك الله ستوالك الياى المالة عمل الم

الكفار تلك الاحذالابات المنضفة قصند فع من أناع العبيب احباره اعاب عنات في الكِكَ يا عِمَامًا كُنْتَ تَدُلُّكُمُّ الْمُتَ وَلَا فَوَعُلْتَ مِنْ فَبَلِطْنَ القَالِنَ فَاصِبْمَ عَلِ التبليغوا ذك فوملت كاصبريوح إنَّ الْعَاقِبُ الْعِمودة لِلْمُنْتَقِبْنَ والسلن الْهَادِ آجَاهُمْ مُرَّكِ القبيلة هُودًا قَالَ الْفَوْمِ اعْبُرُ وااللَّهُ وَقِرُوْهُ مَالِكُمْ مِن لِللَّهُ الْمُعْفِينُ فَإِنْ ما ٱلْمُقْ في عباد تكوالاونان إلا مُعْتَرُفُن كاذون على لله يَا وَيُمْ لا مَا لَكُوعَلَكُمْ على المتوحيد أَنْحَوَاإِنْ مَا أَجْرِي الْأَكْلِ الَّذِي فَكُلِّ لِي صَلَّىٰ اَفَلَا نَعْفِلُونَ وَلِيْغُومِ اسْتَخْفِرُ أَرَبُّكُو من النزلة نُوَّةُ أُورُو الدِّيمِ والدِّر بالطاعة بُرْسِلِ السَّمَّاءَ المطرح كانوا فلمنعوة عَيْ مِينَ مَسْ كِينَ قَالُوٓ أَبَاهُوْدُمَا جِنْتَ نَابِيتِينَ رِبْرِهان عَلْ فُولِكَ وَمَا عَرْبُيّ الْكِ المنيناعَن فَو إِلَى العَوْلِ وَمَا عَنَ كَالَ مِحْوَمِنِ فِي اللَّهُ مَا نَعُولُ فَي شانلت واللَّا عَلا ملتَ اصابك بعض المِنْنَالِسُوعِ فَعَبِلَكَ سِبِكَ اللهَا فَانْتَ عَنِي قَالَ إِنَّ اللَّهُ لَا لِلَّهُ عِيْ عَلَى وَاشْهُدُ وَالنِّي بِرَيْ مُوسِمًا نُنتُر اللَّهُ مِنْ وَوَيْمَ فَكِيْلُ وَلَى احتالوا في هلال حَسِينُعًا اننفواونانكم نُقُرِّلَ الْمُطَرِّقِ فِي مُهلون إِنْ نُوَكِّلُكُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَبِيكُ مَامِنُ وَابِهِ وَ وَأَيَّاةٍ سَمَّةً مَا سِعِلَى الارض الْأَكُو الْحِثُ بِمَاصِبَهَا اى مال وفاهها فالافنه ولاضرالا باذن وخص الناصبته باللكولان احن ساصت كوب احدى التائين ى نعضوا فَفَلُ آبِكُ فَنَكُمْ وَمَا أَرْسِكُ بِالْكِبُو وَكَيْحَافِ مَا فَالْكُو كُلِيكُمْ وَلَانَصَرُا فَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَكُولُونُ اللَّهُ اللَّ كَفِيُّنَاهُوْدًا وَالَّذِيْنَ امَنُوْامَعَهُ بِرَحْمَةٍ صِمَايَة عِنَاوَكُمْ كِنَاهُم مِنْ عَنَ إِنْ إِلْمُ إِنْ سُهِ مِنْ تلك عاد السارة الى الدهر اله مسجوافي الدص وانظر البها تقروص في حالهم فغال تجدًا و بالاسترتيج وعصوار سكاجم لائ وصدسولاعص بيع الولا شوك فاصل اواله فوف التوحيية المعوالي السفائة مركل منارع بني معان معاض لعن زي المهم والنبعوا في منها النُّ ثِنَالَعْنَةُ مَزالناسِ وَيُؤَوَ الْفِيقَةِ لعندعلي قُسِلُ فَالْقُلْقُ الْوَاتُ عَادُ الْفُنْ وَاحْ رُبُّهُمُ الدُّبُعِنُ الرضَ الله لِعَاذِ فَوْمِ مُودِقَ السلن الْوَتَى الْمُلَامُ مَوَالْعَبِيدِ صَالِحُ المَّالَ

للة وحلوي مالكوير البي عيره عواننناكوانناكوانال علقكم والانضاع اسباره مهالستم فِيُهَا حَصَلَا وَاللَّهِ مِا فَاسْتَنْفُونُ أَمْ مِن اللَّهِ وَيَوْدُوا رجع اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالْمُوالِمُ اللَّالْمُواللَّالْمُ الل ن خلف بعلى يجيب لم وسال قالو المصلِّح قال كنت فينام ريح النوع ان لكون سبيل فكلَّ النوع ان لكون سبيل فكلَّ هُذُ الذي صل منك أنتُهُ كَانَ نَعْكُلُ مَا يَعُبُنُ أَمَا وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلِيهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَّ اللهُ عَوْنَا الْكِيهِ مِنْ النوحيد مُربِيرٍ مُوفَع في الديب فَالَهْوَ مُ اَدَا يَهُمُ الْكُنْ عُوابَ لَهُ الل مِنْ لَكُورًا تَالَىٰ مِنْدُرَجَمَدُ مِنْ فَكُنْ مِنْ فَكُنْ مِنْ فَكُمُ فِي مِنْعَوْنِ اللهِ ان عَضِبَتُ فَمَا وَيُرَافَ نَوْ بام كم لى بن الت عَبِي مَحْسِبُرِيض ببل وَلِيقُوم خَينَه كَافَةُ اللَّهِ كُلُمُ آيَةٌ مَالٌ عامل الاستارة فَنَ رُحُكًا تَأْكُلُ فِي الرَضِواللَّهِ وَلَا تُمْسَنُّوا عَالِيسُورَةِ عَقَى مَبَاحُلُ لَوْعِوَا بَ وَرَبْثُ ان عفنغوها فكفف محقاعفها فإريام هو فظال مالع متنعوا عبشوا في دار المنكنية الكام تَم مَعْ لَكُونَ ذَلِكَ وَعُنْ عُيْنَ مُكُنَّ وَبِ مِنْ فَكُنَّا مَا أَوْنَ مَا مِعْ الْمُعَالَقُ الْمَا عَلَي الْمُ الدن اسنوامت ومواربعنا داف يَرْيَحَ نَوْتَا وَ عَبِينَا حَمِنْ فَرَى يَوْمَيْنَ نِ مَكْسَمُ لمِيماعُ وا ومنعنا بناء الصنافة المعبنى وحوالاكترات ريك مواليوي العرف العالب و اختا الذات ظَلَمُوا الصَّبَعَ وَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمُ خِيمَةً فَي اركبن على لركب سيتبر كَانَ ضَفَف واسها مِعن في الله اكانم كُوْيَغُنُو الفيهو إليها في دارهم الكراك مَنْ دُالُقُنَ وَادْمُهُمُ ٱلدَّنْهُمُ الْأَنْعِقُ وَ الصَّاوِلَ على عنى لمى والعبيدة وكفن كياء ت وسكناً الواهيم بالنسراى باسعان وبعفو سع كَالُوا سَلَامًا مَصَلَح فَالَسَلَامَ عليكم فِيكَ الْبَثْ أَنْ جَاءً بِعِيْلِ مِنْ إِنْ الله يم و تصل البيال مع يعن الكهم و آؤجس ض في نفس منهم خبعة عوقا الاازميكنا إلى وم كوم له للهم قام كانه اللهم قام كانه اللهم سأرة قاع م فضع لسنة تبشارابه لالهم ونيفي كاعاباسطي ومي وراء بعالم في يعقوب وله تعبس الحان توالافاكن كا وَبَلِق كَلَمْ وَتَقَالَ عَنَاهِ عَظِيمِ والالف مب لذمن با عالاضافة عَ اللَّهُ وَا نَا عَبُونَ كُلِّ لِسَعِ ولسُعُون سُنة وَلَمْ نَا يَعُلِي شَكِّكَا لِمِا لَّهُ وعشَهِ ن سنت ونطب على العال والعامل ونيسما في دام زمع الاشارة إن طن الشيئ مع المان المعرفة العالم المعرفة المعرفة العالم المعرفة المعرفة العالم المعرفة العالم المعرفة العالم المعرفة المعرفة العالم العالم المعرفة العالم العالم المعرفة العالم المعرفة العالم الع الملوة من ومُتَّالِلِهِ وَبُكَالُهُ اعْكِيكُ مِن الْمُكَالِمُ الْمُنْتِ بِبِتِ الْمِمِ التَّرْمَبُلُ مَعُوْ مِجْبُلُ تَاذَكَيْتُ عَنَالِهُمْ الْرُوْحُ الْمُخْصَالِمُنْ الْمُسْرَى الولل فنكيادِكِمَا عِادِل سنافي شان فكم كغركين الأماتة والمتنيب وجاع فالطها عكف فويد فالذمالة والطاه فالفاكلة

مؤمز فالوالاقال افتهلكون فرند وبامانتام ورفالوالاقال فتهلك ويدويا الاون مؤمنا قالوالاقال فهلكون قرنز فيهاار يغ عشر مؤمنا قالوالاقال فع بنها الكان فيها مؤمن واحدة فالوالاقال ان فيها لوطا قالوا عن اعلم عن فيها الخوفلما الطالع الماحلة لِآبِرُهِيمُ اعْرِضُ عَنْ هَمَا الْحِيالِ إِنَّهُ فَلَجَاءً اَمْرُ رَبُّكِ بِهِ لِالْمَ وَإِنَّهُمُ إِنَّهُ هِ مَنْ دُودِ وَكِنَا عَيَاءَ فَ رُسُلُنَا لُوطَاسِيَ بِهِ حَن بَسِبْهِم وَضَافَ بِهِمْ دَرْجُا مُسْ حسان الوجود في اصباب فخاف عليه م فوم - وَفَالَهُ ذَا يَوْمَ عَصِيْبَ شِهِ لِأَجْاً وكمه الماعلوبم عريمون ويتحون البحروم وموقيل فترجيبهمكا فوايعكون التيخات والنا تغضيوني ويضيع اضيافي كيكور مواكم والمسكور المسكل كَالُوْاكَفَلْهُ عَلَمْنَ مَا كَنَا فِي بَنْتِكَ مِنْ فِي حَاجَدُ وَإِنَّكَ كَتَعْكُمُ مَا يُزَيِّي من ابنان الوال <u> قَالَكُوْ اَنْ لِي كُونُونَةً مَّافَ آوْ اوى الي كُولِ شَينَي عَيْنَ لِى تَنْصَلَى لِبِطِشَتْ بِكُونِلَمْ ا</u> الناه الملكة ذلك فَالْوُ الْمُوطُ إِنَّا رُسُلُ وَتَكَالَى مَصِلُو إِلَيْكَ الْمُعَلِّمُ الْمُلْكَ 4 يقطع طأتفة مر الكلوك كينقيت من كوا حتاه للايرى عظيم ما ينزل بهم الأافر) الك بالرَّفَعَ بل لَهِ الله الله النصب إستناع من الأهل عَب الله معينها مَا أَصَابُهُ وَعَيْدَان لَم عِنْ مِه وَقِيلَ خَجَبُ وَالْتَفْتُتُ فَقَالَتُ وَافْوَما وَفَوْما وَعُوا عَد فقتلها وسالهم عن وقت هلاكم فقالوال مَوْعِلَهُمُ الصَّبْدِ فقال اللهجل في التَّ نالواالكيك الطبيع يفرين فلكا عَامَا مَا المُلاكم مَعَلَنَا عَالِينَ انفراهم سَافِكُها الله الكيك الطبيع المنظم المنافية رفعهاجه المالهاء واسقطها مفلونة الحالاج وأنطرنا عين الحجارة متربسي أ طبنطبخ بالنادمنف ومتتابع مسومة معلمت غلها اسمن برقي بهاعند تالع طه لها وَمَا هِيَ الْجَعَادَة اوبلادهم مِن الطُّلَكِينَ المُصافحة بَبَعَيْن وادسلنا المُصَّلِينَ كَفَاهُمْ تَنْعَلِبُ أَنَّالَ لِغَوْمِ إِغُبُلُ وَاللَّهِ مِعِلْ مَمَالَكُمْ مِنْ الْدِغَيْنُ هُوَ لَا تَنْفَصُوا أَلِكُما و مَنْ إِنَ إِنَّ أَدُا بِكُوْجِيْنُ نَعَدْ تَعْنِيكُوعِنَّ النظميفُ وَ إِنَّ أَكَافُ عَلَيْكُو ال نومنواعَدابَ بَوْ مِعْ بَطَ مُك مِه الكُودوسف اليوم به عياز لوقوعه فيدوليق المكبال والميزان انتوهم بالقشيط بالعدل وكالمنسوال الماسوسياء همو لانتقا

بن مال في معنى المله العنو القيت الله رق الباقي لكويور ايفاء الكبيل والوزن مفرج لكرفسن النجس الى كُنْنُورُمُومِنِينَ وَمَا أَنَاعَلَيْهُ بَجِينَظِر قبيا المراعلك انما بعتت تن براقَ الله السَّن على الشُّعَيث اصَّلَوْ لَكَ تَاهُمُ لَا سَكِلِيهِ مَا النَّهُ الْعَالِدَ مَا يعب المَاؤُنَّامن الاصنامَ أَوْ نَنزل الْ أَنْ تَعْعَلَ فَي آمُو النَّامَ انْشَاءُ الْمَعَى هناه باطل لا بمعوا الم داع خير إنَّكَ لَا نَتُ الْحُولِيُمُ الرِّسْنِي لَمْ قَالُوا ذلك اسنه اعْقَالَ فَقُومَ لَا نَهُمُ إِنْ كُنْفُ وَمَا الرَيْلَ الْخَالِفُكُو وَا ذَهِبِ إِلَيْمَا الْهُلُكُوعِنْهُ فَارْتَكِدِ الْحَمَا أُرِيْدُ اللَّهُ صُلاَّ كم يالعللما أستنطعت ومانوفيفي فررن على للترعيم من الطاع الربالله عكب تُنو اللَّهُ النِبْ البحر لِفَقَ مَ لَا يَكُمَّنُكُم يُكْسِينِهُم سَفَّا فِي عَلَا فَي مَا عَلَيْهِمُ الضير لاول والتابي آنِ يُصِيبُكُومُ مِن لَمَّا أَصَابَ فَوَمَ مُوْرِجَ أَوْ قَوْمَ هُنْ رِ اَوْقَوْمَ صِلْحِ مِن العَن وَمَا فَكُومُ لُوكِ إِلَى اللَّهِ وَاوْرِ مِنْ هِلِاللَّهِ وَمُنْكُمُ بِيَعِينِ وَاعْدُ وَالْسَنَعُ فَرُو الْكُلُمُ فَرَّا لَهُ فَا لَكُو البراق دي رَخِمُ المؤمنين وَ وُودُ عَصِم فَالْوِ البنانانِقِدَ المبكلار لَسْعُورُ وَعَالَقُفْ مَا مالحجارة وكما آنك عَكِيْنَا يَجِن يُزِكِيم عن الرح واغامر هطلة هم الاغرة قَالَ لفنكم أرَهْ فِي أَعْلَ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ فَنَذَكُونَ قَتِلَ هُمُ وَلا تَعْفَطُونَ لِلهُ وَالْكَثَّرُ مُنَّهُ اللَّهِ وَآءَ لَمُ ظَهِّرًا الْمَ خلفظه كولانزا فبوند التركي عَالَعُكُون عُبيط على في الكود لْفَق الْمُكُولُ عَلَيْكُمُ الْمُكُولُ عَلَيْكُمُ الْمُكُولُ مالتكم إلى عَامِل على الن سَوْقَ تَعَلَّوْنَ مَنْ موصولة مفعول لعلم مَا سَدْ عَنَ الْحِ مُحْرَ بَيْر وَمَنْ هُوَ كَاذِي وَ النَّقِينَ النَّظِيمُ النَّظِيمُ اعْافِية الرَّالْيُ مُعَكِّمُ زَقَيْفُ مِنْطَ وَكُمَّا أَءَ آهُمُ قَا باهلاكم كجنبنا شكيبيًا وَالدِّنِيَ أَمَنُوْلَمُعَا لِيَرْجِيَّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ السَّلِيِّفَ أَ وبهم جبها فأفشع إفي د كاره وخبتين مادكين على لركب متبين كأن معفف اىكانه كَرْنَعِنْ إِنْهِمِوا فِيهُا الرَّائِسُ اللَّهُ لِي كَمَّا يَعِنْ مُودُدُ وَلَقَلَ الْرَسَلْنَا مُوسَمِ إِلَيْتَا وَسُلْطِي مَنْ يَنِي بِرِهِ ان بِينظاهِ إِلَى قِي مَتُونَ وَمَلَا يُدِيِّ فَالتَّبْعُو الْعُرَ، فَرْبَعَوْنَ وَمَا أَهُمْ وَرَعَوْكَ سِهُ يَقِدُمُ وَ وَمَ الْفَيْمَةِ فَي سَعُونَهُ كَمَا النَّعُولُ فَي الدِّينَا فَأَ وَرَدُهُمُ ادَّحَالُهُمْ التَّارَوَيْشَ الْوِرْدُ الْكُورُ وَوَهُ عَى وَالْبِيعُوافِي هِن الله الله الْعَنَدَّ وَيُوكُمُ الْفَيْعَةُ لِعَنْجُ بيتن الرون المر فؤور فالمحرذ الت المن كورمين اخره مِن البّاء الفرى تقصم الله التوانية الفرائي الله الله الله المراق والمالم وي المقور المراق الموانية والمراق المواني وي وي المراق (م الله التالية التوانية الله الله المراق المراق والمراق الموانية والموانية والمراق المواني وي وي وي المراق المراق

مكذ تعفيلون نفهدون معاند يخن ففض عكدك أحسر الفصص عا المحكما العاشا الكك لمَنَا الْعُرِّ إِن وَإِنْ عِنْفَذا فِي الدَّكُنَّ مِنْ فَكِلَا بالليخ لذ ملاءالاضاف المخاف والفيز دلانه على هن فالمنت عزالياء إلى والمنافي في الما رَحَهَ عَسْرَ وَكُذِيًا وَالتَّمُّكُ الْفَتْرَرَايَيَّهُمُ تَاكِيلُ فِي شَجِيلُنَ مِعْمِالِمَاءُوالنون للوص بالسعة الذى حون صفات العفلاء فَال اللهَ كَا رَفَقَ صُحْ رُءْ مَا لَتَ عَلَى الْوَ مَلَى الْوَ مَلَى الْوَ كَتَكُيْلُ ايْنَالُوا في هلاكات مسالعلم بناويلها من الم الكوالب والشمسر لت والفتم بولت إِنَّ النَّبِيُّ عَلَى لِلْإِنْسَانِ ثَقَلُ وَمُّنَّا بَنَّ طَاهِ وَأَلَا لِلَّهَ كَا الت كُنتنك غتارك رَبُك وَيُعَكِّدُك مِنْ الْوَيْلِ الْاَحَادِيْنِ نَعِيرالوه ياوَيُ عُمَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى آلُكُ مِنْ فَيُ الْوَاهِبُم وَاسْعَقُ إِنَّ زَيَّكَ عَلَيْمُ عَلِقَ عَكِيدُمُ فَاصْنَعْبِهِم لَقَلُ كَانَ فَيُ حَرَانُو سُفَتَ المنافق والمنافقة المرادة وَآخُونَةً وهواحاعش الله عَبْ لَلِسَّالِكُ عَنْ عَنْ عَلَيْ الْكُلْنَ عَنْ حَالِمُ الْكُلْلُونَ عَنْ خَالُونَا الله عَنْ اخْوَهُ بوسف مراه عنران آبا تا لعن ضلاخطاء مُبين بين ابنا بها علينا افْتُلْق الوصيف آواطر ، فحق الم اَدُضَّااى باص تعبيرة تَجَنُّ لَكُوْوَجُهُ آبِيكُو بان ينبرعليكو لَا يلقت ليزكو وَتَكُورُ نُولُ مِنْ بَعِينَهُ إِي بِعِنْ قِسَلُ وِسفَ اوطهم وَوُمَّاطِيلِي إِنْ مِنْ بِعِلْ قَالَ قَالِلُ مِنْهُمُ هُو يَعِقُّوا كَتَقَتُكُو الْوَسُكَ وَآلْفَوْ مَ الْمُحِومَ فِي عَبَيْلَتِ الْجُبِّ مِظْلِمِ الْبِيرِدُ فِي قَوْاءَ لَوْ بِالْجَهِ بَكِتَقَيْظِهُ المَعْصُ التَّبَيَّالَةِ المسافرين إِنَّ كُنْتُمَ وَعِولِبَنَ مَا الرَّ لَمْمِن الْيَهْمَ إِنِي فَالتَقَّقُ اللَّ الْكَالَّةُ لَآياً تَامَالَتَ لَاتَامَنَّا عَلَى يُوسُفَى وَإِنَّا لَهُ النَّظِيمُ فِي لَقَا مُون عِصالْحَدَ أَرْسِكُمْ مَعَنَّا عَنَّ اللَّهِ عَبُرُنَعُ وَيَلْعُبُ بِالنَّونَ والباء فِهَا عَشْطُ ونَسْعُ وَ أَنَالُهُ لَحَفْظُونَ قَالَ اِتِي لَكِعَ نَيْنِ آنِ تَنْهُ فِي اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاخَاقُ آنُ بَاكُلُو النَّهُ وَاللَّهِ الْمُعْنَ وكانت أرضهمكنن الذباق أنم عدع على تم منعولون والواكم والمم فنم ككالله وَ مَن عُصْبَت كِبِهِ عَن اللَّهِ الْمُؤْنَ عَلْمَ فَي فَارْسُلُ مَعِهِ فَلَمَّا ذَهِبِي إِن وَالْمَ عنهواعلى آق يَحُعُلُوهُ فِي عَبْلِتَ الْجُنْتِ وجواب لها معن وفاى فعلوا دَلْتَ باتُ منعوه بسوفتان مرسس منعوا فبيصديع بين بيرس واراد فنله ادلوه فلما وصل المعس الميال القوالين فسنفط في لماء نفراً وكَنَّ أَنَّ فَعَرَة فَتَا دُوه فا جابهم لطن هتهم فارادوا وضخه فسنعهم

مِلْ المُعْمَ المُعْمَ بِصِنعِهِم عِنْمَاءً وَقَتْ المسابِيكُونَ قَالُوْلِيا آبا زَالِيَّا دَهُمُ السُّنَّيْنَ نُوى وَتَرْكَنَا فِي سُفَعْنِدُ مَتَاعِمً نيا بنا فَأَكُلُوا لِنَا مُنْ عُرَمُ مَا أَنْ يُحَرِّمُنِ مَص قَلْنَا وَلَوْ كُنَّا صَلِي وَلَمِ عَن لَه لا تقد فيهنة الفنصة لمعتد بوسف فكبف وانت كتبئ الظرينا وَجَا وَعُمَا أَفْنَص عِلْ الظرفية الم فوف بكري كذب الخري إذ بعواسفلة ولطخ يربها وهل عقية وقالواانه دور فالعفوب لما أقصعتها وعلم المستوكث اَحْرًا فَعَلَمُ فَكُنَّ فَصَبَّح جَبِيلَ لَجِنَاء فِيهُ هُوَيِّم سِنَاء عِنَا فَالْحِيْدَ المطلوب العون عَلِم إِنْ صَفَى نَاكِم نَى الْهِ سِفَعَا مَنْ سَبَالَة مَ من مدين العُصَّرَ فَيْزَلُواً قَرْبِيا مزجب بوسف فَأَرْسَكُوا وَارَدُهُمُ اللَّهُ وَلَا الْمِسْفُ مِن مَن مَل اللَّهُ وَاللَّ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالّ فراءة بانشرك وناقها عازا المحض الله على من الله على من العلى العلى الله على الل عشراين اوا تنبن وعشران و كالوالي خون فيدُمِن الزّاهِلِ النّ فغاءت النى الله الله المنظرة والماد وهي الله المنافعة الغراني لامر النا اكر في النوا المراد النوا المراد المراد الم المراد الم عله ركن للتكما عبين مل لفنن الججعطفنا قلب لعز متمكن أين سفي الأرض اضمصحنى للغرما للغرق أنعكم المعري الحيارا الكماد أين نفسه الحياعطه على مفل لصنا عِلنا المنمَلَيْ والواور بن وَلذَ عَالِبُ عَلَى أَفِي وَلَا مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّاقِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى كنظمون ذلك وكتابا فرستل لا وموللتون سنداوو تلك المناه علما ما من قيملاً عفها البعث نياوً للالتكما خيناه بني المحينية فانفسر وتراود والمؤهوف الموليغ اعريفها وطلبت ان واقع الاعكلقت الأبواب البيت وقائنا عميت التعا والامسبيرق فاءة ماهاء اخريض لتاء فالمعاذ الله اعذا الله اعداله الماكان الماك وَيَنْوُنِي مَا وَفِلْ مَونَدُ فِي إِلَيْكِ الْخُلِولُ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيُّ الْمِنْادَةِ ٩٠٠٠ من المراجعة الم المراجعة ال الخاري هماج هم ليز فوار هي فلا توسو به الأراد أن ما على الله المراد المراد المراد و المراد المراد و المرد و المرد و المرد و المرد و المرد

الت لَوْ لِإِنَّانَ رَاى لِرُهُ الدَّرِّيِّةِ وَاللَّبِي عِياسَ ضِ الماملة وجواب بولالجامع الكرالت أريناه البرهان ليضوح عنة الشر والفغشاء الزنا إنكي عبادنا الخلطين فالطاعة وفقراءة بغوالام الملغنا للكا السَّبَقَا الْبَابَ بِادْرا البديوسف للفراروه للنشبث به فاسكت نوبه وجلعب اليها ق قُنَّنَ شَفْت قَمِيصَ مِن دُبُرِو الْفَبَاوِجِ السَّيِّلُ هَا وَجِوالْلَكَ الْبَابِ فَانْ حَتَ نَفْسَ الْرَفَالَة مُأْجَزًا عُمَنْ آرَادَ بَاهُ لِلسَّحَةُ لِكُاآنَ شِيْجَنَّ اي بجبش الماسين آوَعَذَا بُ الْكَجْمُ ولع بان يفر فَالْ يُوسَفُ منبريًا هِي رَأُودُ نِي عَني فَشِي وَشِهَا شَاهِ لَمُنْ أَهْلِهَا إِن عَها دَفَّى الدَكان فَالله فقال إِنْ كَانَ قِينَظُهُ قُلِّ مِنْ قَبْلِ قَلْمَ فَصَلَ مَنْ وَهُومِنَ الْكَاذِينِينَ وَإِنَّ فِينِصَهُ فَلَ مِنْ دُبِي ۻڵڡ۬ۜڡؘؙڴڒؠۜڹۜٛٷۿۅٙڝڹٙ١ڝۜٛٳڿڣؚڮٛۏؘڮڗٵۯٵؽۯۅڿڡٲ<mark>ڝٚؠؙڝٵؙؾٚۏؖڣؽؙڎؠٚڗڰٲڷٳڰ</mark>ٵؽڡڰ۬ڷٵڂؚٳڡ منالادالخ مِنْ كَيْكِ كُنَّ إِنْ كَيْلًا فَيْ إِيهَا الْسَاءَ عَظِيمُ فَمْ قَالَ إِلَّا يُوسُفُ مَعْتُ فَمَا الامر ولامتذكره لئلايشيع واستغفى في اللهالله المنات الكالمنات الماطية الاحديث اشتن الخبرونما عَوْفَالَ يَسْتُونُهُ فِي الْمُرْنَيْةِ مِن نِيت مص إِمْرَأَتُ الْعَزِيزُ مُرَّا وَدُفَنَّاهَا عب ها عَنْ نَفْسِ وَ اللَّهُ عَلَّالٍ خطا و المنازين عبها اياه فَلَمَّا سَمِعَتْ مِمَارِهِنَّ عَيْبَهِن لِما أَنَسُلْتُ وَالْمِنَّ وَاعْتَرُتُ اعْلَى الْمُنَّ المُتَّكَّأَ طَعْما نقطع بالسكين يلانخاء عن ه وهوالأنزج وآنت اعطت كُلِّ وَاحِل فِي مِنْهُنَّ سَلِيُّنَا وَ قَالَتِ لِبوسف اخْرُحْ عَلِيهِنَّ فَكُتَّارً آيْنَا الْكُورَةُ اعظمن وَ فَظُعْتَ وَ اَبْدِيَهُنَّ بِاسَكَالِينَ وَلَمْ يَشِعُنَ بِالْالْمِيشَعْلَ قَلْبَهِنَ بِيوسِفْ وَ قَلْنَ **حَاشَ لِلَهِ تَنْزُيهَا لَ** سَاهَنَ الى بوسف لَبَنْمُ النَّى ماهِنُو اللَّهُ مَلْكُ كُونِيمُ لَمَا حُواةً مَن الحِسنِ الذي لا بكون عادة برفي السُنَّةُ ٱلبُّنس بنه و في لطُّعِيمُ أَنْ أَعْظِي شَطِّر الْحُسنَ إِيهِن فَلْ لِكُنَّ فَهِ ذَا هُوَالَّذِي كُنْتُنِّنِّي فِيهُ فِي حَدِ وَ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ استنع وَلَذِنْ لَحُ يَفِعَ لَ مِيَّا أَمْ وَلَا بِهِ لَيُسْجَ الْرَ الْمُ وَلَيْكُونَا مِينَ الصَّاغِيرِينَ الذليلين فَقَالُن لَدُا طَنَّعُ مُولاتك قَالَدَتِ فَيْ الْسِّبِعُنُ ٱحَبُّ الْيَ مِمَّا يَنْ عُونِيْ آيَهُ وَالْاَتَهُ رَفِّ عَنِي كَيْلَامُنَّ آصْفِ اصل آبَهُ و به والقص من الجاهيان المنابين والقص بذلك السهاء فنداق البحا فان

ويات اللكات على راءة يوسف ان يبعنوه در على السَّبُّعَاتُ مُا يَكُمُّ الْحِينِ ينقطم فِكُلام الناهنبين وَمَخِلَ عَهَا لِسِّهُ زَفَيْهَا بِهِ الرَّهِ الله الله الله المُلْكُ في المَّا المُعَالِم المُلْكُ فغال الختبين كَالَ حَنْهَا الْسَاقِي إِنْ أَرَاكُ أَعْصِحُ رَاى عَبِياً وَفَالَ الْأَخْرُ صَاحَالِطَ الْمُأْرَانِي اَخْمَرُ فَوْقَ رَاسِيْ حَبُرًا مَّا كُلِ الطَّيْرِمِينَ مُنْيَتُنَا حَبْما بِيَاوِيْلِ بَعِيرِهِ إِنَّا قَرَامَكَ مِنَ الْمُسْيِنِينَ قَالَ لَهَا عَنِما انه عالم مبعير الرويًا لَكُبَايِبَهُمُ الْمُعَامُ فِنْ ذَقَانِ فَمِنَامِهُ إِلَّا مُنَّاثُكُم الْمِنْ الْمُعَا عَبْلَ أَنْ يَالِيَكُمُ وَاوِيلَ ذَكِمُ عَمَّاعُلِّمِنَ لَكِي فيحتعلى يمانها تُم قواه بقول الْإِنَّ تُركَّتُ مِنْ وَيَ وَوَرِلَا يُغْمِنُونَ إِللَّهِ وَهُمْ إِلْآ فِرَةِ لَهُمْ تَاكِينَ كَافِرُونَ وَانْبَعَنْ مِلَّهُ آبَارُ الْإِلْهِ مِ وَالْمُحَى وَيَعْفُونَ عَلَمَانَ يَنْفِحُ لَنَاآنَ لُنُوْلَةً بِاللَّهِ فِي نَامُكُهُ شَيَّ العَصمة مَنَا ذَلَّ للتوحير مِنْفَضَّلِ اللوعَكِيْنَا وَعَلَىٰ لَنَّاسِ وَلَكِرُّ ٱلْغَرَالِنَّاسِ وَهِم ؛ تَنْقَالُ وَكُنَّ الله يَعْيَثُ كُونَ الله يَعْلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَل فقال ياصاحيني سالني السعن عَادَيا فِي مُنفر وَن جَرْمُ إِي الله الوَاحِد الْفَقَ أَمْ جِراسنفهام نفرير مَانَعُلُوْنَ مِنْ دُوْيَةُ إِي غِنِهِ إِلَّا مُمَّا يُسَمِّينُهُ وَهَا مِينِم بِهِ اصناما ٱنْنُوْ وَ ا بَا وَكُومُمَا أَنْ اللَّهُ يها بعبادتها مِنْ سُلُطَانِ حَبْ وبرها نِ إِنْ الْحُكْمُ الفضاء اللَّاللَّهِ وحده أَسَرَانَ كَ نَعْبُلُ وُ الْكَالَّا ولك النوحيد الله في العبيد المستفهم ولكن النواس موالكفار لا مجارة و ما بعثن البين هنانا وبل دقباه وآمّا اللخوم فيخج بعن الان عيصكم في الكري الم المرابع الدوباه <u>فْقالامادابنا شِبَّافِقال فَتَحَى تَعَالِّدُمُ وَالَّذِي فِيهُ يَسْتَفَيْنِهُ إِن</u> عَندسالِمَا صرف عَل صَرَادِب خا وَقَالَ لِلَّذِي عَظَنَّ اجْنَ أَنَّ نُلَّاجٍ مِنْهَا وهوا سافى أَذَكُّ لِي عَنْنَ رَبِّكِ سِين لِـ تفلاله ان في اسجر غلاما عبوساً ظلما فخرج فَانْسَاء الله الساقي النَّبْيُطَاقُ ذِكْرٌ يُوسُف عِنْلُ رَيْدٍ فَلِيبَ مَكْت بوسف فِي آ اسِّبَيْنِ يَضِعُ سِينِيْنَ فِيلَ سِيعاو فَبِلِ انْنَى عَشَجُ فَالْ ٱلْمَلِكَ مَلا فِيمِ الْدِيانِ، بِ وسِيرا لَيْ آرَى ك را بن سَبْعَ نَفِراً رِيسَانِ بَاكُلُهُنَّ ببتلعهن سَبْنَعُ من النفرِعَجَ افْ حَبْعَ جِعِفاء وَسَنَبَ شُنْهُ لاَينِ مُضِرِواً حَوْم الله سبلان بَالِسَانِ قَمَا لَوْن عَلَى خَصْ عَلَت عَلِيها أَبَاتُهَا الْمَلَاءُ أَفَنُو فِي فَقُرُوبًا بينوالى نعبرها إن كنم للروبا تعبرون فاعبع ها قالواهن كاضفات اصلاطا حديم ومَلْعُ بِنَاوِبْلِ الْأَصْلَامِ بِعَالِمِ بَنَ وَ فَالَ لَيْنَ يَعَامِنُهُمَّ الْمُن الفَيْنِين وهوالسافي وَ الرَّكَ وَيَدابِ اللهَ عَ فى الاصل دكاواد فامها فى المال ى تذكر بعن أمَّن حبن صال بوسف مَن البيُّكُم مِن السُّولُ فارسلوكالبه فانى بوسف ففال يا يُوسُفُ أَيُّهُ الْصَّلِّي أَقِي اللهِ اللهُ السَّلِّي أَقِي اله عُلِيُكُونُ مُتَانَكُنِ الْأَرْاوَدُنِّيَّ وَكُنَّ وَكُنَّ مُعْتَمَانُ نَفَسِّهِ هَا فِي حِبْ سَ منه ما إلى الم وودءاهل السحن ودعالهم نفرا غيشل فسستياباه إ والرب نرب عَ النيل في هذه والسنيين المخصيدة وحوالطعا في سنب بغولها المجراوس ما درا بدار سودال ان ميمن آه ١٠ من

سني وَكِعَي الْعِنْ وَحَيْنُ مَن جِوالله سَاللَّن فِي اسْنُوا وَكَالُوْا يَتَقَوَّقُ و دخله نون الفعط واصابيا بهن كنعان والشام وَجَاءَ إِنهَ وَمُوسَفَ الابنيامين لَمَنَّا روالما انعزيدم ويعط الطعام بنن فالخَلُوا عَلَيْرَ فَعَرَ أَنْهُمَ انْهُم الْحُونَةُ وَكُمْ أَنْهُمُ لَكُونَ الْمَعْرَا ليعدعهم ومديدوظنهم هدك وكلمق بالعبل بندفقال كالمتكرعيهم مأاقله كمريلادى فقالوا للميرة ففاللعككم عيوزقا في معاد الله قالفنراين انتم قالوامزيل دكنغار والع نا يعقوني للنفال وللكادع كم في الوانع كنا التي عش فن هي الصخريا هلك في البريد و كان احبا اليد و بغي شقيقه فاحتبس ليتسل بعدفامريا نزالهم وإكرامم وكتاب فوهم وكالهم وكالهم وكالهم وكالهم إِنَّالَ الْمُتُولِيْ مِا يَجْ تَكُومِ مِنَ الْمِيكُولِي سِبَامِين لاعلى الْعَلَى الْمُتَوَالِدَ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ والكبل المص عنه بس و الم ين المُنزلِق وَان الوَالْولِي وَالْكُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا رُّ مِبْعَ وَكَنْفَنَ بُونِ مِي أَوْعِطِف على على الكِيل فِي مِواكلا مقر بوا قَالُوسَكُو الوَدَعَدُمُ الله سنعنه لى في طليمند وَ إِنَّا لَكَاعِلُونَ ذَلِكِ وَقَالَ لِفُلْتُيَّةٍ وَفَى قَرَاءَة بِفِينَانِم عَلَاد الْجَعَلُو بضاعَتُهُمُ الني العاعن المبع وكمانَتُ دراهم في يمالهم اوعينهم لعلهم المربع وكها أ القَلَكُو الْ الْمُلْهِمْ وَفَعُوا وعينهم لَعَلَهُمْ يَنْ يَعْوَقَ البنالانم لاستعلون اسالَعَ اَفَكُمّا عَيْ رَيْجُوْلَ الْيَ الْبِينِمُ قَالُوْ إِبَّا أَبَا مَا مُعْمِ مِنَّا لَلْكِلُ أَن لَم يُوسِلُ عِنَا اخا فَا الْبِدُ فَأَرْسِ مُعَلَّفًا أَخَا كَا مِنُ فَكُلُ وَفِي فَعَلَمْ بِمِمَا فَعَلَمْ فَاللَّهُ عَرَبُهُ مِ فُظَّا وَفِي فَراءَة حَافظًا غِيرَكُفُولهم لا ورسا وَهُوَارَحُ الرَّحِيْنَ فارجوان مِن مِفظةَ لَمَّا فَنَعُو اسْتَاعَهُمْ وَجَبُرُو ابْضِاعَنَهُمْ مُرَّدَّتُ الْيَهُمْ قانوا بالكاما سنجي مااستفهاميناى فنى نطاب كرام الملا عظير فل ورئ بالفذ فأنيت لمعفوف كانواذكروا لكوام لهم هين ويقاعننا وترتيا كينا وتمين أهكنانا في بالميها لهم و هالطعام ويحفظ آخانا وكزد اوكبل بعبر لاخبنا ذلك كباح بسبح سراعلى كمالسعامة كَنْ أَرْسِكُ الْمُتَكُمُ مُحْتَى الْمُعْرِفُون مَوْتِقًا عِهِ الْمِن لله ثان عَلَقُواْ لَتَ السِّني بِهِ الدّان يُعاطَ اىغونوااوتغلبوا فالدنظيفة اكانيان بدفاجا بع الخالت فَكَنَّا أَنْ وَمُمَّوْنِفَيْهُمْ بِوَلَكَالُهُ ا عَلَىمَا نَفُوْلُ عَنْ الْمَ وَلِيُلُ شَهِينِ وارسل عِم وَ قَالَ يَاسِّيُ لَا تَنْ صَلَّى الصرمِنَ بَاقِيلِ الله من دائلة سنىء فلم عبيده اعاذلا الله الله المعالمة المالك موالالله وعلى كتروكم

ماسى وكليوازن ٢

به ونقت وعَلَيْه وَلَيْنَوَكُلُ الْمُنُوكِ لُونَ قال نَعَالَى وَلَمَّا دُخُلُوا مِنْ حَيْثُ آمَرُهُمُ ٱلْوُهُ اىمنعزقىن مَمَاكَانَ يَعِنِي عِنْهُم مِنَ اللهِ اى فضالة مِنْ شَي عَلَيْ لِكَن حَاجَةً فِي نَفْسِ ولكِنَّ ٱلْنُزَالْنَاسِ فِهِمِ الكفار لَا يَعْلَمُونَ الهام الله لاولْيارَة وَكَتَادَخُلُواعَلِ الْوُسْفَ الوَّى صَمْ الْكِيْدِ اَخَاهُ قَالَ الْكِ أَنَا اَخُولَ فَلَالْتَنْتُ عَنِي عَاكَانُوا مِعْلَقُنَ مِنْ الْمَا ان لا عير المونولط أمع على نسيختال على نسيب الأفكتلك في المرافية المرابعة ا هَضّاء من ذهب مصعب أيواهر في رَضَلَ خبيه بنيامين تنمر اذَّن مُوَّذِينَ ادىمنادىعد انفصاله عن معلس وسف أبيها العنبر الفافلة إنكر كسار قون فالواو في أفيلوا عكبه مَاذَامُ الذي نَفْقُولُهُ فَ قَالُوا نَفْقُونُ صُواعَ صَاع الْمَلِكِ لِي جَاءَيهِ عِلْ يَعِيْرُ مِزَالَطِعا وَأَنَابِهِ بِأَحِلُ زَعِبُمُ لِعَيْلِ قَالُوْا تَاللَّهِ قَسَم فِي عَنِي النَّجِيكَ فَلَيْنُ مُوسَاحِ ثُنَالِيفُنِيلُ فَ إُلاَنْ صِي مَاكُنَّا سَانِفِينَ ما سَقِنا فَطَ قَالُوا أَى لموندن واصعابِ فَمَا جَزَاؤُهُ أَى السَّافِ إِلَيْكُمْ كَاذِبَيْنَ فَى فُولِكُمِ مِمَالِنَا سَارَقِينِ وَوَجِنْهُ لِكُونَ أَنْوَا أَخُرَاقُ مُسْتِأَ خِبُو مَنْ فَجَ حِي فَيْ رَحَ سينزق نوالد فنول فَهُو آى السارق جَرَادُهُ أَى المسهق لاغيروكا مَنْ سَنَةُ البَيْفُوبِ كَذَالِهُ الجزاء بخن والظلمان بالسفة فصرفواالى يوسف لنفتيش وعبتهم فبراء بالوعيتيم ففتشه لغبر وعَاءِ آخِيهُ لِعُلايتِهُ ثُمَّ السَّخْهُ آى السَّفَانِينِ وَعَلَءِ آخِيهُ وَالسَّعَا ثَنَ لِكَ الكيل كِنْ نَا المُؤْسَفَ علمناه الاعنيال فاخراجه مَاكَان يوسف لِبَاخُن أَخَا و كَيْقَاع لِللَّهِ فِي دِيْنِ الْسَلِكِ حَلَم مِلْكُ مَصر في نجزاؤ معن الفي الغريم فتل المرق الكاسنواق والأالة كتناء الله اخنه بحكمابيه اى لم يفكن من اخنه الاعتنب الله نغالي بالحام سوال خونه و وجوابه بسنهم مَرْفِعُ دُرَجَاتٍ مُنْ لَتُنَا عُبالاضافة والمتنين في لعركبوسف فَوْق كَرُخْي عَلْم من الخُلُوفِين عَلِيْدُ إعلم منه حق ينته لل الله تعالَّا الرَّان لَيْنِرِي فَقَدُ سُرَاق الْحُرُدُون المنال الماي وسف كالن سن الإلى الم صنها مزده بنطس للابعب أناكم ما يوسف والما المستال ا من ابيكم وظلمكم له والله أعْلَمُ عالم عَاتَصِفُونَ تن كرون في امرافًا لوا لا أَيُّهَا الْعَزَّ بْرَانً الداباسية المباري عبلنهن وسل عن الكالمالات ويون فواق في أحدنا استعبا مكانة ملامنه إنّا نزلك مِزْلَعْسَنِيارَ في فعاللت فالعَادُ اللهِ نعم على صلى صن فعلم واصيف الى

المفعول اي نعود بالله من أَن كُلُفُن إلا مَنْ وَصَلْ نَامَنَاعَ نَاعِيْنِ لَا يعرِ فَاصِ سِفِ عُرِياعِ الكنب إنَّاأِذَان اخنناغبر لا تظالِمُونَ فَكُمَّا اسْتَبْنَا سُوَايِسُوامِنَهُ خَلَّصُوْ اعتزلوا تَجَيًّا مُضَادً الواص غيارة اى بناجى بعضه بعضا قَالَ لِبَارِهُمْ مَسْمَا رقبيل ورابابه والْوَتَعَلَّقُوا أَنَّ الْمُعَالَ اَ مَلَكُلُكُونُ وَيَعْقَاعُهُ اللَّهِ فِي الْحَيْكُم وَمِنْ فَكِلُّ مَا أَنَّا مُلَا فَرُطُمٌّ فِي لَوسُفَ وقيل الممن سناع خبره مِن فَبِلِ فَكِي الرَّحَ افارق الرَّضَ ارض صرحَقْ يَأْذَن لِي إِلَى بالعواليه أَوْ بَعُكُمُ اللَّهُ فِي مُجْلُاصٌ أَجِي وَهُوَخَيُر الْحِيْمِ إِنْ اعْلِمِ الْدِبَعُوا اللَّهِ مِنْ وَهُوَ آبا الأالْفَالْ سَى قَوَمَاشَيَ لَنَاعَكِبُ إِلَّا عِمَاعِلْمُنَا نَيْفِنا مَرْسُنَا هَنَّا الْصَاءَ فِي رَصِ وَمَا لَكُالِغَيْبِ لِمَاعَاعِنَّا حين اعطاء الموثق حَافِظِينَ ولوعد من الذبسرة إلم ياخزة وَاسْتُلِ الْقُرْنَةِ الْرَقُ كُنَّا فِيهَا هِي صَانِي ارسل لى اهلها فاسلهم وَ الْعِيْرَ أَيَّ اصْحَارِ لَعِبْرِ النِّيُّ أَفَّيْ لَمَا فِيهَا وهم قَصْ مَهَا فَا الْسَائِةُ في فولنا فرجعوا البه وفالو الذلك قَالَ إِن سَولت زَمنت مَكُمُ أَنْفُ لَمُ وَالْمُ الْمُعَالَقُ الْعَمْم حَبِبُنُعًا إِنَّهُ هُوَالْعِلِبُمْ مِعَالَى أَكِيلِمُ فَي صنعه وَلَوْ لَيْ مُنْهُ تَارَكَا خَطَا مِهُ وَقَالَ السَّفَا لِأَلْفَ من ياء الصافة اى ياحزني على كوسُفَك أينضت عَيْنًا كَا تَعْوَسُوا دَهُ الْوَيْلَ أَي يُصَامرُ بَكَاتَه يَى ٱلْخُرُنِ عَلِيهَ فَهُ كَانِظِهُم معموم كرونك لابط كرب فَا لَيْ تَاللَّهِ لَا تَعْدُوا تَوَال تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَنَّي مَكُونَ حَرَضًا مش فاعل لهلاك لطول مرضك وهومصل ريستوى فيدا لواحل وغيرى اَفَتُكُونَ مِنَ الْعَالَكِينَ المُولِيّ قَالَ لَهِم الْمُأَانِثُكُوا بِنَقَى هُوعَظِم كُون الني لا يعيع ليضيّ يبن الى الناس وَحُزِن إلى الله لا الى غير فهوالذى تنفع الشكوى اليدكا عَلَمْن الله عَالَى الله عَالَى الله عَال تَعْلَمُونَ مَن ان رُويَا يُوسَفَّ لَقُوهُوي لِمُوالِيَا بَنِي أَدِهِبُوْ إِفْتِي سُمُوا مِرْ يُولِي وكنبر اظلبواجهم اولاتياس القنطوام والأورجند إنه لايكاس في المولي الله الاالفقة الكفرةن فانطلفوا عومصرليوسف فكتادخك عكوية فالقاياتها الغيرر مستنا وَاهْلَنَا الضَّرْ الْجَوع وَجِنْتَابِضِاعَرِ فَنُوجاً إِنَّ مَنْ فَوعَتْ بِينْ فَعِهَا كُلِّمِن ثَاهَ الردأ تها وكانت دراهم زيد فااوغيرها فاؤف القركنا الكيكل وتصكن فكينا بالمشاعة على داء لابضاعتنا إنَّ اللهَ يَجْزَى لَلْتُصَالُونَانَ بنيبم وَق مليم والله الرحة وفع الجاب يتبينه توقاً لهم نوبينا هَا عُلْمَا أَمْ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ مِنْ الفَرب والبيغ والتَو آمِيةِ مِن هضكم إ بعفراف اخبراد أنكثر عاهر أول اليام بوسف فالأ أبسان وولما المرفعالله

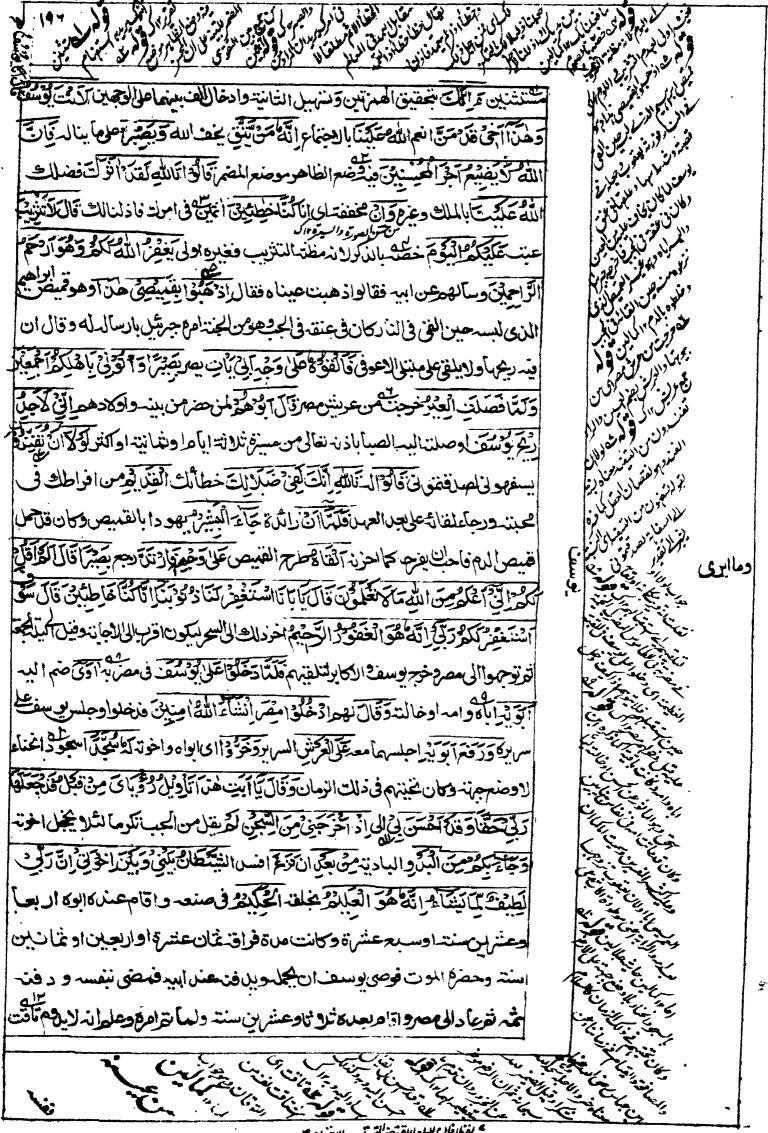

(الملك المائم فقال رَبِّ فَل المُّنَّى مِن المُلْكِ وَعَكَّم يَنَى مِن الْمُ حَادِثِ ا فيأيا فاطرة خالق التفايت والأركض نن وليح سنوامصالي في الله شأو الأخر الخالجية في بالطبالحين من اماني فعاش بعرة للت اسبوعا او اكذوم فأن وليا ثة بجيسنة وتتتاح المصون في فيري فجعلة في صن وف ممرود فنق على لبن النركة حاتد فسيحان ميلاانفضاء لمكد ذالت المذكومن امربو سعن مني أتبكء الغك اخارماغانعنك ياعين فحد الكك وماكنت لكيم للعاخوة بوسف اذا مجعوا أمرهم فكيكا المخرمواعليد وهم وكالموق بهاى لمرخضهم فنغرف فصنهم فتي بهاوا تماحص علهامرجة الوى ومَا أَكُنُ النَّاسِلِي هِ لَهُ تَوَكُّونَ مَنْ عَلَى بِيانِهِ بُعَ مِنْ مِنْ يُرْوَعَا مَشَالُهُ فَمُ كانوانفولون في للبنيم نبيلت لانتراب الدالانتراكاهولك لكدار البهم غاشبت نقت تغناهم فكاب الله أونانيه الساعة بغنة انتانها فنلة فك لهم هِن وسبينلي وفيها بقولداد عُولاً إلى بن الله عَلَيْجَتَر وَحِيّ واصيراً الوَّر لىعطف على المين لم المخبرعن عاف الح سُنِح السِّلِي منزيه العزالين كاع وما آنامِي سايضاوما آيستنامن فبكك الايعالا يوكي وفقراءة بالنواوكيك والأخوة اي كخن خي للن ليزانفي الله الما وكن عفالون ما لياء والناء ما المراه و ق عابة لمادله لي ما السلنام فيلك كلايع لا الله فنزاخي نص حرتي إذا استبشريش المُولُ وَظُنْوَا ابِقِن الرسَل المُمْ قَدُ لُذُ إِنَّا بِالسِّن بِينَكُن بِيأَلا ابِمِن بِعِن و العَفِيف العظى الاممان الرسل خلعني ماوعد وابعن المضهما عَمُمُ وَتَصُرُنَا فَعِي بنونين إلى شل داماض في كَنْشَاءُ مُو لَا يُرَدُّ بَالسَّنَا على السَّا عَص الْعَقَ مِ الْحُومِ مِنْ الْسَرْكِين كَفَنْ كَانَ فِي فَصَحِيمُم اي الرسل عِبْرَة لا ولي الكالب العقول مَا كَانَ عِنَا الفران صَرُبَّنَا يَعْنُونَ فِي عَالَى وَلِكِنْ مَان تَصْيِر يُقَالِّينَى بَيْنَ بِيَرَبِ فِي ٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و المعلن وعرور المعان المعلن المعلن



الف بينماعلى لوجيين وتركها وفي قراءة بالاستفهام في الدول والخبر في التاني وفي حي ٱۊڵؿ<u>ڬ</u> ٱلْأِيْنَ مَعْرُهُ وَالْمَالِينَ أَلَا عَلَالُ فِي أَعْمَا قِهِمُ وَمُعَلِّعَاتَ اصْحَابُ النَّارِ عَمِّرِفَهُ الْمُلِلُّةُ فَ وَلَالَ فِي استعالِهِم العناب استهزاء وَكَيْفَتُ عِيْلُونَاتَ بِالسِّبُتَةِ العناب قَيْلَ الْحَسَنَةِ الرحمة وَقَنْحُلَتُ مِنْ قَيْلِهِ مُوالْمُثَالِكُ مَ عِلْمُ المناد بوزن السمرة ائعفوبات امتنالهم من المكن بين الهلا يعتنبرون بها وَإِنَّ رَبُّكَ الْوُومَ عُورَةِ اللَّهُ عَلَى مَعْ طُلِيرِمْ وَالْكُمْ بِنُولِتَ عَلَيْهِ وَالْتَارِيَّةِ وَإِنَّا رُبَّاتَ لَشَيْنَ يُنَّ الْعِقَابِ لمن عصاه وَيَقُولُ الِّذِينَ كَالَعُولُ الْوَلَا هِلا النِّلْ عَلِيْهِ عَلَى عِلْ النِّكُ مِنْ لَيْ إِنَّا كَالْعَصا والساوالنافة فالنَّعَالَى إِمَّنَا أَنْكُ مُتَلِن وَ مَعَوف المَعافرين وليس عليك انتان الايات و لِكُلِّ فَوْجُ عَالِدٍ بَيْ بَبِعُوهُ مِ إلى ربم عايعطيه مِن الأبات الابدا بقن دحون آللهُ يعكم المخير كالنقام دكروانني وواحل ومتعلد وغير دلت ومانع تنفص الكَيْعَامُ من من ه الحل وَ مَا تَزُدُادُ من و كُلُ شَيْعَيْنَ لَهُ مِيفِلْ الدِيفِ ل واحه لابنجاوزه عالم الغبكب والتمادة ماغاب وماشوهد الكبين العظيم المنعكال على فق بالقهربياء ودونها سَوَاء مُنْ يَلِمُ فِي على نعالى مَن آسِينَ الفَوْلُ وَ مَنْ حَهَرِيبُ وَمَنْ هُوَمُسْتَخُفِي مستنز بِاللَّيْلِ بِطَلَانِي وَسَأَرِكَ طَاهِرِيبُ هَالِهُ فَيَسِرُهُ أَ طريق بِالنَّهَارِكَالِالسَانُ مَعْقَبَاتُ مِلِا ثَكَة نَعْفَدِ مِنْ بَنْ يَدَوْلُ امْهُ وَمِنْ صَلْفَ البسليم نعمت حَتَّ يُعَيِّرُو امَّا بِا نَفْسِيمُ مِن اكمالة الجميلة بالمعصبن و إذا آراً وَاللَّهُ يَقِوْمِ سُوْءً عنابا فَكُوْمَرَ وَلَا عُمِ المعقبات والعبره أومًا لَهُمُ لَن اداد الله تعالى به سوءمِن دُون اى غيرالله مِن دائلة و المنعم هُو الَّذِن الله عِنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَن خَوْفًا للمُشافرمن الصواعق و طَمَعًا للمقبع في المطرو بنشي عين الله عاب النعقال المطرك كيسم الرعم موكل بالسماب يسوق متلب بعت الماليني سلايدة عَلْقُ سَلَمَنْ بَيْعَوْةً فَقَالَ مِن سَوْلِ الموما الله امن

A STANDARD OF THE STANDARD OF الاصنام لَايَسْنَغِيبُونَ لَهُ عَلَيْتُى عَمَا يطلبونه إِلَّاسَيْعَانِ كَبَاسِطُ الكامَ طَكُفْيْكِ إِلَى الْمُكَاءَ عَلَى شَفِيرَةِ الْمَرْبِيرِعُوكُ الْبُبَيِعَ فَامِرَا رَتَفَاحَهُ فَاللَّهُ وَمَا حُسُق استفهام توبيخ في كم كريستوك لل على البياد الكافرة المؤمن المومن المرحل بيستوى الطلمات. خلق الشركاء عقلق الله تقالى عليهم فاعنف وااس له فَكُوْلِ مُنْكُونًا لَهُ فَي الْعِبَادة وَهُوالْواحِلُ الْفَقَارُلعباده نفرض والبأطك قفال أتزل نغالى والنياس التعارط للصلنة زنية آؤميّا ع بنتفع به كالأواني داديه ﴿ مَا السَّيْلُ وَهُو خِبِنَّهُ الْنَّى يَنْفَيْرُ الْكِيْلِيُّ كَنَّالِكَ المَّلُو لَيُضْرِبُ و الماطل اى مناهما فأمّا الزبُّ من السيل وما اوفاعلبه سالجواهم في كوركض بيان الله الأمتال للذان السكفا مح الويهم معابع بالطا وهم الْكُفَّا لَوْاتُ لَهُمُ مَا فِي الْأَرْضِ جَنِيبًا فَي كافتن وأببمن العناي

بهارويس الماك الفران مي ونزل وحد فَتَى اللَّهُ اللّ المأولي الكافي بالمعاب العفول الكناثر يحج فوك لايمان أوالعراض والدى يصلون متأ آخر الله براق يوسل متن الاعان و فَيْنَوْنَ رَبُّهُمْ اللهِ وعيل وَيَجَافِقُ نَسُوْءَ الْجِينَابِ نَفْنَ مِ مِنْلُ وَالْأَلُو عَلَى الْطَاعِدُوالْبِالْعُوعِينَ الْمُعَصِّنِدُ ابْتِعَاءُ طَلِي وَجْدَرَتُهُمُ لَاعْبِيُ وَآقَامُوالصَّلْقَةُ وَأَنْفَقَى افْأَلْطَاعَةً مِثَّا رَبَعْنَا هُمْ مِنَّا الْمُ رُجُ وَنَ يَرْفَعِنَ الْكُسَنَةِ إِللَّهِ مِنْ يخنناوالقعبلى اول دخولهم للتهنينه بفولور سلاه عكنكم مُنْعَمَّعُهُ وَاللّهِ إِعِفْيَ الْحَوِاللّهُ وَيَقْضُونُ وَاللّهُ وَيَقْضُونُ وَ صل ويفني وي في الأرض بالكفن والمعاصي والما خدالله وكهم سوع الماراى العافنة السينة واللكر لهخوة وهيهم الله يبسط الورة لِمُرْكَنِيًا فَوَيَقِينُ رُيضِنِف لمزينتاع الذلاء وَوَجُوا اى اه لَهَادَ فرح بطر عَيْنَ وَاللَّ يَيِّ الربيانالوي فيهاومَا الْعَبْلِقُ اللَّ ثَيَّا فِي جنب عِبِقُ الْأَخْرُ فِي الْرَمَنَاعُ شيء يكمين كرتبه كانعصا والمده الناقة فلك لهمراق الله أبض نغنى الإيات عندشيثا ويكوى يرش إليكرالي دينيمن أناب بصراليد وبيكلمي *ۻۘٲڷۯڎۣؽۜٲڡۘٮٚۏؙٲۅۘۘؽڟۘؠ*ڂؾؙؖڛؾڮۼڷۅ۫ؠڰڿڹڷٷٳ۩ڡڡٷٵٙڰڔ؈ٚڶۣٳٮڵۑؖۮڬڟؙ اى قلوب المؤمنين النائي ام كنو أوع بلو الصلحية مبنداء خبر أنه طوالي مصلم ن الطبب اوتعرة في المخند يسيرا لواك في ظلها ما ت بَعِطْعِهَ الْهُمْ وَحُبِثُنَ مَا إِبِ مُرْجِعِ كُذَا لِكَ كَمَا السَلْنَا الانبِياء بلك أوستكناك في أمَّة في فلك خلت مِن فك لها أمّ تكييه والكنكا وحشيتاالكك الخالفتيان وحثم علالن

التخري حبت فالوالملمروا بالسعيد لموما الزمن فأولهم بالعلموري فالمرالالموقية نَوَ كُلُّنْ وَاللَّهُ مِكَابِ ولاللهاقالولله ان كنت بنياض برعناج المع واحدلنافيها انهار وعبونا لمغرس ولزرع فأبعث لنا إطفينا المولى يكلمونا انك بى وَكُوْلَى وَكُوْلَاكُ مِيْرِتُ بِدِالْجِبِالْ مَلْتُ عِنْ الْمَاكِمُ الْوَصْطَعِتُ مُعْمَةً يهِ الدُّرُضُ اوكُلُم يَرِ الْحِينَ إِن يجبى لما امنوا مَنْ لِلْهِ الْأَمْرُ حَبِينِيمًا لالعنبرة فلايومن الامن ينتأء الله المانة دون غيرة وان اولقاما افترحوا وتزل الماداد الصعابة اظهارما اقنزح اطمعافي اعانهم أَفْكُونَيْنَ بِعِلْمُ الَّذِينَ آسَنُوْ ازَنَ مَعْفِقة اى انه كُوْنَيْنا عُاللَّهُ لَمُ كَالنَّاسُ جَيِبْهُ عَالَى الدِّيان وَيْر ايدو لايزال الذي كفرة أمن العلمكة يَصْبُهُم بيكا صَبِنعُو آبصنعهم الى بكفرهم كاليعية واهينه تعزعه بصنوف البلاءمن القتل والاسر الحرب والحرب آكح رُعُلُ باعلى بعيسَكَ وَرَيُّا مِن دَارِهِمُ مِلْدَحَقَّ يَالِي وَعَنُ اللَّهِ بالمضع لمهم آقَ الله كَ يُغُلِفُ الْمُبْعَادَ وقَلْ مَلْ الْمُعَادِينِ عَنَى اللَّهُ لَا يُغُلِّفُ السُّنْ اللَّهُ الل وسُلِمَ مِنْ قَدُلِكَ كَا استنهى بك وهن نسبة لبنى ملي الله عليه المَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال امهلت للناني كُفَرُ فَوَا نُعْرَا خَنْ مَهُمْ العفولة فَلَبُفَ كَانْ عِفَابِ المهوجة ع موقعهُ فَكُذَٰ إِنَّ الْعَلَى اسْنَهُ اللَّهِ مَنْ هُوَقًا لِيْرٌ لِقِيبِ عَلَى كُلُّ الْعُلِّيدِ بهككسيك علنه من حذه شروهوالله كمن ليشرك للك من الاصنام لأذ وَعِيرا وَجَعَلُواللَّهِ شَرَّكًا عَلَ سَفَّوْهُمْ لِمِنْهِمْ آرِقُ فَلْ النَّبِيُّ فَأَنَّ بَعْنِدُونِ اللهُ عَلَا ل بسريك لايعكم في الروض استفهام أنخاواتي لاش يك لماذلوكان لعلم بعالى عن ذلك آمز بل نسمونهم شركاء بيطاه يرشي القرق بطن باطل ومقيعة لمعالمة بَنْ رِبِّ لِلَّذِيْنَ لَقُرِّ فَاسْكُوْهُمْ وَكُورُهُمُ وَصَلَّى فَاعَنِ السِّبْقِلِ طويق الهرى وَمُوجَ إِنْ إِلَاللَّهُ فَمَا لَا عُمِنَ هَا دِلْهُ وَعَنَ آبَ فِي لَعَيْنَ اللَّهُ نَيْنَا بِالقَتْلُ وَالاسرَ لَعَنَا لُكُوفِ الشن اسلمنه ومَالَهُ ومِنَ اللهِ العنابِمِن وَإِنَّ مَانَعُمَثُلُ صَفَ أَجُنَّنَا لَقَ وُعِدَ المتفوق مسلء مروع وف المنافض عليكو يخرى ويحتا الأنهار اكلها مابعك فيها وكالم والمنفي والمنظمة والمراد المراد ال عُقِي عَاقِبَةِ الَّذِينَ أَنْفَقُ السَّرَاكِ وَهُقِفًى الْكَارُو الَّذِينَ النَّيْنَ الْمُعُمُّ

لعسالله بنسلام وغيرة من ومن المهوديفر وي عالم بن الكات العالمة فالأتخان النابن تخرواعلمك بالمعادا مزالمة بان والهودم والمراوم ويتاعن الفصم وكالمنا أون يفاانزل لي ان اعبان اعبال الله وَلَا امْنِي لَدِيهِ إِلَيْهِ الْمُعُوادِ الدِّيمَا بعدي وَكُن الْكَ الانذال الزَّلْكَ أَي القرار عُمّا عَرَبِيًّا بلغنا الحرب تحكمه بين الناسع لِيَرُ النَّحُنَ أَهُواءَ لَهُ الكفارهم المُحوّاليه منه فرضا بَعْنُهُ الْمُعْلِمُ وَالْعُلِمَ وَالْنُومِ وَمَا لَكَ مِنَ اللَّهِ فِي زَائِنَهُ وَلِيِّ الْمُ وَلَآوَاةِ زعنايه ونزل لماعدو كالخنزة النباء وكفن ارسننا وسكرمتي فنالت وحعكنا لهج مَمَلَ اللَّى لابغِيمِنهُ شَيَّ وهوماكنِنه في الأثِلُ قُوا مَنَّا هَذِهُ ادعَام نون ان السَّطِية في ٨ المزملة نوكننك معضوالين نعير المفرالين العراب في التا وجوا بالنط عن في عفداك آو تَنُو فَيُكُلُّكُ فنبل نفنهم فَاتَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّاءُ لاعليك الاالتيليغ و 3 المحساب اداصارواالينافيغازيم آوكة كرو أاي هل كذآتا ياف الأرضر فصهامة اظرامها بالفتوعل المني صلى لله عليه سلمة الله بجعكمون عداد ولكيب وهوسر أبع الحساب و قل مكر الناتي م هخون الامع بابنياتهم كمامكروالك ولله ألكرهم النه تعالى بَعَلَمُمَا تَكُسُّ بِعَكُمُ نَفْسُ فِيعِ الْمَاجِزَاءَ هَا وَهِزَاهُوا لَكُرُكُلُ لَا نيانيم من حيث لانبع ون وسينعكم المحاول المواديم المجسوفي فراعة والكفار المن مفقى الآالاي العاقبنا لمحموذه فى المال الدُحرة اللهم ام للينى صنى الله عليه سلم واصعاب وَتَعَالِكُ اللَّهِ الْعَالَ الدُّ ڵڡؙ؆ٷٲڵڬڵۺۜڹؿؙۯ۫ۺۘٵۜڒۊڷ؈ڲٙڡؽٳ۩ڵڮۺؠۜؽڗٲؠؽؽۏۘؽؽؽڲۄؖۼ؈؈*۬ڰ*ٚۺڰ غنده عالم الكتاب من ومن الهود والنصارى سورة ابراهي ممكن لاالوتراني لناسب لوانعة الله الابتين احرى ا سروحمسوزاله ينسمالله الأفزالة لزاسه اعلم مِراد كابن المصفرا الفران كِتَابُ آثَرُ لَنَا مُ الكِلْكَ إِلَا

Property of Sich لللغن كالنااسلام ليفرس الذوت التصفية للخارجوق المباداليزاد فالأنبالمان كولي منعوك كأمزيه الذك يُ لَهُ مَا فِي السَّمَالِينِ وَمَا فِي الْأَرْضِ عَلَى ٱلْأَخِرَةِ وَيَصُلُّ وَنَ الناسِ عَنْ سِبَيْلِ اللهِ دين الا اوليكت في بكول بعير عن الحق وما آدسا ووفكناكه أف آخرة تؤملك بغياس ٤ ذُكِرُ هُمْ يَا بَيْامِ اللهِ سَعِمُ إِنَّ فِي دَالِكَ التَنكيرُ لَانْتِ لِكُيلِّ صَبَّالِ على الطاعة للنعرق آذكواذ قال مؤسى لفت مهاذكر فوانعت الله عكيكم وادا أنجا كومن فِعُونَ كَيْمِتُومُونَكُولُ اللَّهُ عَالَمُ الْبِي وَيُنَاجِنَّ فَي الْمَاءَ لَوْ المولودين وَكَيْنَكُمْ كيتبقون ينتآء كالخلقول معض الكهندان مولو دابول في بني اس الميل بكون ا الجهم ننهابملك فعون وفي ذلكة الانفاءاوالعناب براء وانتام إوانتراءمن وأبكم عَظِيْمٌ وَاذْتَاذَتَا وَلَا عَلَمْ رَلَّا لُوْلَانَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَاتُ غرالنعمة بالكفزة المعصبة نؤج وعاد فوم هن وعنى د فوم صالح و الني ين من بعل هم كالبعلم مرا الأاللة المصنعم فركة وكالحالامما ير ويج الماليعضوا عليها من شرة الغيظ وقا لق إنَّ الفرَّا على زعكور أَنَا لَفِي سُنِكَ مِنَا لَكُومُ وَكُنَا الْكِرِصِ بِيبَ مُوقع للرين آفى الله شك أستعمام انحاراى لاشك في توحيد كالله ثل الطاهم علي خالن السَّمَان و الرون بن عُوكُول الحاعة لِيغُون كُولُول ذانكآة فأن الاسلام بغفر بهماقبلداد نيعيضند لاخ اجمفق

وَعَمَابِ إِنَّا مِنْ مُنْ الْمِلْ وَتَوَالِكُمُ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ مُنْكُنَّا يُومُنُ وَقَالَ مُسْلُ وَنَاعَمًا كَانَ يَعَبُّلُ الْبِأَوْنَا مِنَ الْمُصَنَعُ كَانُونَا رُسُلُطَانِ شَبِينِ عِند ظاهرة مِنْ كُونِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينًا لَهُمْ إِنَّ مِنْ أَنْ لِينًا كُونِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّرَ اللَّهُ أَيْن عَلَى مَنْ الْمُعْرِي إِلَيْهِ وَمَاكَانَ مَا يَنْهُ كَنَّانَ مَا يَبُكُمُ مِنْ لَكُولِ اللَّهُ وَمَاكَانَ مَا يَنْهُ كُولِ اللَّهُ وَمَاكَانَ مَا يَنْهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَاكَانَ مَا يَنْهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّالِيْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م بازدُنِ الله مَامَعُ لاناعبب مهوبون وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُ<del>وْمُنُوْرَ. يَنْفَوْاهِ وَمَالَكًا الْكُ</del> تَنُوكُلُ عَلَى الله الله على مانع لنامن ولك وَقَلْ هَلْ مَنَاسُهُ كُنَّا وَكُنَّصْ مَنْ عَلَى مَا أَذَ لَيْنَ فَأَنَّا على اذاكه وعلى الله فكينتوكل المنوكيلون وقال الن في كفر موالوسيهم ليخ مباكون ٱرْضَنَا ٱوْلَنْعُو وَنَ لَنْضِرْ فِي مِلْتَيْنَا دَيِنَا فَأُو حَى ٱلْهُمُ رَبُّمُ أَنَّهُ لِكُنَّ الظَّالِمُ إِنَّ الكافرين وكشركن كو الأرض الضم مركع به عده وكهم ذالت الن صرالوسل بالله على فوجه وَخَابَ حَسر كُوكُ حَيَّا رِمَنكُوعُو طاعدا للهُ عَنْيل عانىلى مِنْ وَرَايَدِ أَى امامه بَهُمَّتُم بِهِ خلها وَكِيتُهَا فِهَا مِنْ مَا عِصَد بْسِ هوماء ييلمن جوف اهل لنارف تلطابالقبه والدم يتجر عمر بيتلعه ع بعرارة وماأنوئ لمارن وكابكا ويسبع بزدح لفنجد وكواهت وكابتدا كمؤت الااسابه المنتضة له من الواع العن اب مِنْ كُلُ مُكَّالِنُ وَمَا هُوَيَبَيْنِ وَمِنْ وَرَايَدٍ سِون والصالعين اب عَنَ ابْ عَلَيْظُ فوي منصل مُسَلِّ صفة الذَّ فِي كُونَ كُونَ الْحَالِمَةِ إِلَيْ الْحَالَةِ الْمُسَلِّمُ الْحَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مُنْكَاءُ وَسُرَّ لَهُمْ آغَالُهُمْ الْمُأْكَةُ لَضَّاتَ وَضَكَرَةً فَي عَرَمُ الاستفاع بِها كَرَمَادٍنِ انشَتَكَكْتُ بِرِ الرِّيْجُ فِي <u>يُومِ عَاصِيفٍ</u> شَنْ يَلْ هِوب الدِيح فَجِه ه منتول ببتد عليه و الحج رج المبناء كايقَنُ مِحْنَ الالفاد مِمَّاكُسنة علوا في الدينا عَلَىٰ نَتَى يَدِ اللهِ يعرف له فوا بالعن سَرط در لِلْ مُوالْفَلُ الْفُلْ الْبَعِبْنَ ٱلدَّكَ تَنظريا عَاطبا استفها بقر براتَ النَّهُ عَلَقَ الشَّمُونِ وَ الْأَنْضُرِيحِ قَ مَعْلَقُ إِنْ يَنَتُّا يُذُونِكُو إِيهَا النَّاسِ وَيُبَاتِ مِعْلَقَ صِ يُبِي بِهِ لِكُورَ وَمَا ذَٰ الْكَ عَلَىٰ لِللهُ يَعِنُ يُزِينُونِ بِنَ وَبَرُكُمْ وَاللَّهُ الْكُلُونُ والنَّعِينِ فِيْدُونِهِمَا بَعِنْ لَأَلْا لَمَا صَحْ ق و قوعه يله مِنْ عَافَنَا كَالصَّعَقَلُو المستاعِ لِلْآنِ وَالسَّتَكُمُ وَاللَّهُ عِنْ إِلَّالُهُ فكر أنكوم فنوك دا فعون عَنَّامِنْ عَنَّ إِبِاللَّهِمِنْ فَي عِم 

التبيين والتابية المتبعيض فالواي المنتجون ومأسا الله طرك أساكر للعونا لوالح المدى سَوْا عِكَمَلِينَا الْمِحِنْ عَنَا الْمُرْصَدَعَ كَامَالْنَامِن ذائلة مِعَيْضِ ملجاء وَقَالَ الشيطَّ البس تماقض الأفر وادخل مل عن البخت واعل النار واحتمع عليه آلي الله وَعَلَ لَمُ وَعَلِ أَكُنَّ بِالْبِعِثِ وَالْجِزَاء فَصَالْ لَكُو وَعَلَ لَكُو الْهُ عَنِي كَا فَي فَأَعْلَقُكُم وَمَاكَانَ لَيْعَلَكُومِنَ ذَاتُهُ وَسُلُطُانِ فَوة وقدرة اقهر كم على منابعق إلَّا لكنَّ أنت دَعَوْلَكُمُ فَاسْتَغَيْنِهُ إِلْ فَلَاتَكُوا مُؤْنِي وَلُومُوا ابْفُسْكُمُ عَلَى الْبِي مِثَا آمَا يَعْصُرُ خِكُمْ مِغِينَكُم وَمَّا ٱنْتُوْعِصُ فِي هِنْ الْبِاء وكسرها إِلَّنْ كُفِّرَتُ عَا ٱلتَّرُّكُمُ فَإِنْ باشرككم اياى مع المهمين فكاف في الديبا قال نقالي ان الظَّايِكِينَ الكافر بن تَهُمْ عَدَا ثِ اللَّهُ مُولِم وَ ادْخِلَ الَّذِينَ امُّنْ اوْعَدِمُ مِلُوا السَّالِطِيلِ جَنَّانِ مَجَى يُمِنْ يَحِينُا الْأَنْفِلْ خَالِد لِنَ حَالِ مقدرة فِيعَا باذين رَبِّهُ عَيْبًا إنيهامن الله ومن الملكة وفيمابينهم سكرة وكوتز تنظر كيف ضركب الله مثلا ويبكل من كَلِنَهُ طَيِّبَةً عَاى لااله الاالله كَنْتَعَيَّةً طَائِبَةٍ هَالْخُلَة أَصْلُهَا ثَا برِثُ الرام فالارض وكرعُهَا عضنها في الشَّمَّاء نُونُونُ نعطى اللَّهُمَاء مُنونُونُ نعطى اللَّهُمَاء مُنونًا ومأابري الذنورتها بادادته كذالك كلته الايمان ثابتة في قلب المؤمن وعبمل ابصعد الى السماء وبناله وكذ و نواب كل و فن وَيَضِبُ بين اللهُ الأُمْثَالَ للناس لعُلُهُمُ يَنَّذَكُمُ مُؤْنَ بِتعظون فِبؤُمنون وَمَثَلُ كُلِّهَ خِبْنَتِهِ هِي كَلَّمُ ٱللَّهُ المَا الله المُنتَانِة هَ الْمُعَنظَلَة الْجُنتُ استوصلت مِنْ وَيُ الاَرْضِ عَالَمَا مِنْ وَرَادِ سنفرونبات كذالت كلند الكفرلانبان لهاولافرع ولابركة يبتبن الله اليون امنن بالفنول التايت موكلن النحييرفي الخبوة الأنباة في الأخورة العظالية المكالمان ريبم ودينم ونبيم فجيبون بالصواب كمافى مايت الشيفين ويض الله الظُّلِيْنَ الكفال فلاجت ون المحواب بالصواب بإيفولون لأمدرى على المحسيث وَيُفَعُلُ اللَّهُ مَا لَيْتُ الْمُ آلَحُ تَنَ مَنظر الْمَالَيْنِ مَلَ لَوْ انْعَمَتَ اللهِ النَّالُو الْفُرْآ مِ تفارفرنس وكمكوا نزلوا فكمم باضلالهم اياهم واراليوار الملال مجه عطف بيان يصلونها برخيونها وييش القزال المفرجي وَعَعَلَوْ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله موضه اعَنْ سَبْلَه دين الاسلام قُرْلِهِم مَنْعُوا للانا قَلْلا

بُلِ آنَ إِلَىٰ يَوْمُ لَا بَيْعُ مَلِ عِنْ وَكُو خِدُولَ خِدَ لَا عَالَا وَصَا ويوم الفيعنا الله الذي خَلِقَ السَّماني وَ الأَنْضَى وَ الْأَنْ لَمِنَ السَّمَاءِ مَا عَا بمن النير النوري والكور وسي الكوالقال السف ليري ي في البحر الوكوب فالحل يامر بأذنه وسنح لكم الأنهر وسخ ككم الشمكر والفني والبابي جاريين فى فلكهما لا يفنذان وَسَخَّى كَكُو الْبَيْلَ لَمْسَكُنوا فِيهِ وَ النَّهَا لَ لَكُيْنَعُوا فِيهِ من فضلدة النكوي كل ماسالمة ومعلى مستعممالعكوران تعن وا يغمن الله معن نكاف لك غضوها لانطبعن عدما إلى الدنسان الهاف تَطُلُونَ كُلُفًا وَكُتِوالظلم لِنفسه بالمعجنئه والكفزليغة دبه وَآذكوا لَا قَالَ إِلَّ آهِيْمُ تربيه بمبعل له ناالبك مكة اميًّا ذا امن وقل جاب الله تعادعاءه فبعد حرما لأبيسفك فيردم النيان ولايظلم فيبهم ولايصاد صبرة ولاغتل خلاؤك وأجمبني بعلى وَبَغِعُ عِن آن مَعْبُكُ الْأَصَنَامَ دِي إِنْهِى الله الاصنام آضَلَكُن كَتِهِ مِنْ مِن النَّاسِ بعبادته لها تَعَنَّى نَبْعَينَ عَلَى لنوحيل قَالَّهُ مِنْ إِمْ إِمْ إِمْ وَمَنْ عَصَالَىٰ النَّاسِ بعبادته لها تَعَنَّ مَنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ عَصَالَىٰ النَّاسِ بعبادته المُحْسَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ عَصَالَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ عَصَالَىٰ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ عَصَالَىٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّ عَالَانَ عَفُورُ مِنْ جِبْهُ عِنْ صَاحِلُ ان نَعَالَىٰ بِعَنْ النَّهِ لَا تَبْنَا إِنَّ أَشَكُنْكُ مُورِدُ وريني اي بعضها وهواسم اعبل مع امه هاجر بواد عَبْن دِي زَرْع هُوم كَد عِنْ لَ بَيْتِكَ الْحُرَّى النَّى كَانَ فِلْ الْطُوفَانَ رَبِينَا لِيُقِبُمُولِ الصَّلَوٰةَ فَالْجَعَلُ أَ فَيُعِلَ أَهُ عَلُوما مِينَ النَّاسِ تَهِ فِي عَبْلِ وَ عَنْ الدُّهُ قَالَ إِن عَبَاسٌ رَضَى الله عنه لو قَالَ افتُن الله الناس كعنن البناس والروم والناس كلهمر والروفه في الفرّ ت كعلهم في كَيْتُكُونُونَ وفل فعل بنقل الطائف البررَبَيْنَ إِنَّكَ نَعْكُمُ مِمَا أَنْحَفْقُ ما سنر وَمَا تَعْلَقُ الْمُ وَمَا بَعْنَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ زَائِهُ وَلَهُ فَي إِلَى الْكَوْرِينَ وَلا فِي السَّمَّاءَ بِعَمْل ان بكون من كلامدتعالى اوكلام ابراهم الحكل الله الذي وهب إلى اعطان على مع الكير اشماعبن وسولد سمونسعون سنتر والعكاق ولدوله مائة وثنتاعش سنة ٳ*ڹؖػڔڰۣۣڷڛٙڡڹۼٵڸڰڰؖٵ۫ٳ؞ڒؾؚٵڰ۪ٛۼڵؽ۬؞ٛم*ؙڣڸٶٵڵڞڵۏۊڔٵؖڴڟ؈۬ۮڗؾؘؽڡٮڹۼؽؠٵ وتوالدى منافيل المستبين لرعل وتهما لله وفيل اسلمت المحقوى الدى مودا

وولهى وللمؤمنيين يوم يفي م يبتت الحداث كالتعافظ عليان الدعاما عَمَّابِعُلُ الظَّالِوْنَ الْحَافِرون من اهل عَلَدُ التَّلَا يُوَعَيِّنُ مُعَمِّ لِلْعَبْلِ لِبَعْلِ فِي منتفص دير الأنفية المهول مارى يقال بين بصري فلان ال فق فلم يغد تَرْضَعُ يَنْ حَالَ مُفَنِي وَافْقِ رَوْءُ سِهُمُ الى السَّمَ عَلَا يَرُنَكُ الْمُهُمَ عَرْفُ فَيْ مركافيك المراج والمراج والمدمن العقل الفزعهم والدون والحل النَّاسَ اللَّهَ اللَّهُ مَ اللَّهُ الْعَلَابُ هُوَ إِذْ مُ الفِيمَدَ فِيقُولُ الَّذِي لِيَ طَلَّمُولَ كُفَّ وا وَبَنَّا أَيْكُونَا بِإِن تَوْدِنَا الْيَ الدينِ إِلَيْ آجِلَ فَرَيْبِ بَخِبُ وَعُوتَكَ بِالسَّحِيلُ وَمُنتِي الرُّسُلَ فِيقَالُ لِهِ مِنْ إِنَّ لَكُرْتُكُو لُولَ أَفْتَنَيْ كُمْ مِلْ فَيَالُ فِي اللَّهِ بِنِيا مَالَكُهُ مِنْ وَاللَّهُ وَوَالِ عَنَا الحَالَاخِوَ وَسَكُنُكُمْ فِمَا فِي سَتَاكِنِ الَّذِينَ ظَلُمُوا آنفسكم بالكفوم الام والسانفة وتنكن تكوكيف فعكنا يهم موالعفون فلمنذح واخترتنا بينالكم إلا بتال فالعزان فلمتعترا وقل مكو وابالبى مَكُونُهُ مِنْ الله مَكُونُهُمُ المُرامِدُ الله مَكُونُهُمُ السَّالِ اللهُ مَكُونُهُمُ السَّالِي اللهُ مَكُونُهُمُ السَّالِي اللهُ مَكُونُهُمُ السَّالِي اللهُ مَكُونُهُمُ السَّالِي اللهُ مَكُونُهُمُ السَّالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ادخواؤه والماكان مكرم والمنظم للروك والمناه المعولا بعبائه وماابري الحكيف للانفسهم والمراد بالجيال منافيل حقيقتها وفيل شرائع الاسلام المنهانة إبهافي الغزار والنتات وتى قراءة منزلام لتزول ورفع العفل وان عجففت وللماد بقظيم مكرهم وقيل المهاد بالمكركفزهم ويناسب على التياينة تتماج السموات يفظن منه ومنتن الارص وعزالجبا له ما وعلى الأولى واقرع وَمَأْفَادُ مُلَا عُسُبَرً الله عُنُلِفَ وَعِنْ وُسُلُوا بالنص إِنَّ الله عَزِيرُ عَالَيْكُمْ اسى دوانتِقاع منعصاه اذكريوم سُنكُ لَالْكُرْ وَعَنِيكِ الْأَرْضِ وَالسَّمَا وَانْ وَالْتَعْمَالُونَ معيم الفيفت فيحتر للناسطي وضيها وفتيه كافي مرست الصحيح بب وروى ص بن سكن ملى الله عليه سلم اين الناسريوم ثن فالعلى لصراط وَبَرَيْح وَاخْرِهِا من المبتوريت الواصر القيَّارة كَنَى يا عر منصر الحي مين الحافرين دين مع شياطينهم في ألا صُفادِ القبود والافلال

جبيع الخلق في قل الصف نهار من المام الم ينالح ها المام لقران بَلاعُ لِلنَّاسِ اى الزل لتبليغهم وَلِينُورُو بِهِ وَلِيعَكُمُوا عِامِيْمِ الْحِ إِنَّا هُوَ ى الله إلْ وَ وَلَا لَهُ مَا دِعَامِ التَّاء فِي الرَّصِ فَ الذَّال لِيَعِظُ وَلُو الْأَلْبَا بِالْعِمَالِ لَع سورة الح مكنت سيعون الله مالله التحيرا التحيم الرقف المصاعد عماد لابن للت تلك هنه الابات ايات الكينب الفزان والاضاف بمعنى من وقران ملين مظهوللن من الباطل عطف بزيادة صفة ركم بالتسرية التخفيف يَوَوُمِهُ مِنْ فِي النَّذِينَ لَقُرْمُ وَأَيُّومُ المَّيْمِدَاذَاعَ آيَنُوا حَالُهُ وَحَالَ لَسَلِّينِ لَوْكَا فَأَمْسَكُمْ يَكُ ورقيه للنكيني فانه بكن منهم منى دلا وقبل للتقليل فان الاهوال تدهشهم فلا يفيفون حَتَى بِيمَينوا ذِلِكُ إِلَّهِ في حيان فليلد ذَرُهُمُ وَانْزلت الحَ باعد باكلواو بين بناهم ويلهم يشغلهم الاملون العروغ يرك عن الاجان فَسَوْ وَيَعْكُمُونَ عِافِيتُ امْ هُدُومُ فَاقْبِلُالْمُ بِالْفَتَالَ وَمَا آهُكُلُكُ مِنْ دَائِنَةَ فَكُنَّةِ إِرَبِينَ اهِلِهَا إِلَّا وَلَهَا يَنَابُ احِلْمَ عَلَيْمَ مِعِدُودَ هُلاَ لَهَامَا كَسَيْنَ من دابدة أمَّن احكها وما بسنتاج وق يتأخرون عن وقالوا اى كفارم كد للبنى صلى الله عليه وسلم لَآيُهُ الَّذِي مُنِزَّلَ عَلَيْهِ النِّن كُوْ الفران في زعم اللَّتَ كَجُنُونَ عُ لَوْمَاهِ لاَنْ إِنْهُمَا الْمُلَوْكِكَةِ إِنْ كُنْتُنَامِنَ الصَّادِ فِيثَى فَى فُولِكُ اللَّهِ عِن المُسلّ الفران م عن الله نعالى فال نعالى مَا تَنَزُّلُ فيكِ صرف احدى التائين أَلَكُونَكُمُ <u> الآبافيني</u> بالعناب وماكانوادي الحين نزول الملائكة بالعناب منظر ايزت مؤخون اتَّاعِينَ تَاكِيلُاسِم ان فصلَ نُزْلَنَا الذَّكَ القالِنَ وَإِنَّا لَهُ لَعَا فِظُوْلَيَ من المتيه بل والمخرب والزيادة والنفص وَكَفَتَ آرْسَكُنَامِن فَيُكِلِكَ رسلافي شيب فن الْوَقِّ الْمِن وَمَاكَان يَانِيمُ مِنْ تَسْوَلِ الْأَكَانُولِ إِنْ الْمَانُولِ الْمُعَانِينَ مُ وَلَيْ كَما اسنهن م فومك ملي ومن سنبن لينو صبلي بيه عليه سلم كذا لك سَمُكُرُ الى منزل دخالنا التكديب فى قلوب اولئلت تَلْخُلُهُ فَي قُلُوب الْمُحْمِينَ أَى كَفَا رَمَلَة لَا يُوعُ مِنْوْنَ بِ بِالبِهِ صَلَى الله عَلِيهِ مِلْ وَقَلَ خَلَتْ سِبَنَّوْ أَلْأُوَّ لِلْنَ آى سنة الله فِيهِ نغذيهم بتكذيبهم اسبياءهم وخواكاء منثلهم والوفكفكاعكة

مِنَ السَّمَاءِ فَظُلُوا فِيهِ إِن البابِ يَغُرِّ حُوْنَ الصِعالَ لَقَالُوا إِنَّا السَّاكِرُكُ بْصَارْيَا بْلّْ بَحْنُ فَوْمُ سَنْعُولُ وْكَ يَجْبِل السِنا ذلك وَلَقَلَ مُجَلِّنَا فِي الشَّهَاءِ بُرُو جَا فني عشرالجل والنور والجوزاء والسهان والاس والسنبلة والميزان والعقب والنوس والجدى والدلو والعوت وهيمناز الكواثه السبعة السبادة ألمريخ والمحاكل والعقب والزهزة ولهاالته والميزازق الخواءوالسنيلة والقرول السطان والشمسولها الاسرة المشنزي واللفوس في والحوت وزحل وله الحدى والداو وَأَنَّنَّاهَا الكوالَّ للنَّاظِرُيرَ وَحَ لنهب مِن كُلِنَيْ يُطَانِ آلِجِ يُمِ مرجوم الله لكن رصِ المُؤَنَّ السَّمَة خد قَاتَبَعِيْ لِجِفَهُ شِهَا كُمُّيُنُ مُّرِيْنُ وَلِي مَضِيَّةٍ وَمُويِنَفِّبُ أَوَّيَ لِلْمُ تَكَدُنَاهَا لِسطناها وَالْقَبْنَافِيهُا رَوَاسِيَ جِيلانُوابِتِ لِتُلاتِحُ لِهِ الْمُ مِنْ وَانْبَتْنَافِيْهَا مِنْ كُلِّنْفَعْمُونُ وَبِي معلوم منفل وَجَعَلْمَاكُمْ فَيْهَا مَعَا الدافِ الانعافانمايرزهم الله قانِ ما مِنْ زائدة نَوْمَالِدُمُ مفاينح خزائد وَمَا نُنَزِلُ إِلَّا فِيَ رُوِّعَكُوم على حسب المصلى وَانسَكْنَ الرَّبُلِّ وَافِح تُلْغِ السَّحاب فيمتلئ ماء فَالنَّرَكْنَامِرَ الشَّكَآءِ السَّعابِ مَاءً مَظْرَا فَاسْقَيْدُ وَمَا اللَّهُ لَا يَكُولُونِ فِي اللَّهِ اللَّهِ مَا يُعَمِّلُهُ وَإِنَّا لَكُورُ بَحِي وَنُعِينَتُ أَغُنُّ الْوَارِنْوُنَ الباقون مُرت جميع الخاق ولقل علمنا المستفل المعنقاً سُنْؤُنِ مَتْغِبر وَلِكَانِيَ إِبِالْكِنَ وُهُوابِلِسِ خَلَقْنَاهُ مِنْ فَكُلُ أَيْ أَكُو لَهُ أَنْ المنتون متغبر وبعان إلا مسى من المنافرة المنافرة المنتون متغبر والعان إلا من المنتون مِنْ تُوجِي فصالحيا واضافة الروح اليه تشرف لادم فَقَعُوْ الله سَاجِ رِينَ

بوالجن كان بين الملاَ كَلَدْر أَلِي المتنعمي إَنْ بَكُونَ مِنَ الشِّجِي بُنَ قَالَ نعالى اللهن مَالَكَ مامنعك أَنْ لا رَاسُ وَلَكُونَ مَعَ السَّاصِرِينَ قَالَ وَالْرُلاسَيُ المتنافي السير المنترة كالقتام تحام المن حدة إومستون قال فالخرج من المن الجنة وفيل من السموات رفياً لك تجيث مطرح دروان عكيك اللغنة الْيُوْمُ الدِّنْ الْجِزَاء رَوَّالَ رَبُّ فَأَنْظِرُ لِي إِلْيَوْمُ سِيَّعَنَّوْنَ الله الناس رَقَالَ فَإِنْكُونَ الْمُنْظَرِيْنَ إِلَى بَوْمِ أَلُوفَتِ الْمُعَلُّومِ وقت النفية الاولى قَالَ رَبِّ مِمَا أَعُوبُنِنَي أَيْ باغوائك لى والباء للقسم وجوايه لاركينن لَهُمْ فِي الْأَرْضِ المعاصِ وَالْحِفْوَيَّةُمُ الْحَجْدِ إِ اللَّعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلُصِينَ أَى المُؤْمنين قَالَ نَعَالَى هَنَاصِرَاطُ عَلَيْمُ سُرَقِيمُ وهو اِنَّ عِبَادِيْ آي المؤمنين لَيْسَ لِتَ عَلِيْهُمُ سُلْطَانُ فَوَةَ (إِلَّا لَمَن مَنِ النَّعَاتُ الْعَاوِلِنَ الْكَافِينِ وَالْيَّجَهُنُمُ لِمُوعِيْهُمُ الْجُعِلِينَ الْمُناسِعِلْتُ عَلَا بُوَابِ اطْباق لِكُلِّ بَابِ منها مِنْهُ جُزْءً ضِيبُ مَفْسُهُ إِنَّ الْمُتَقَّنِيَ فَهُمَانِ بساتين وعَبُونِ بَخِي مِنها ويقالهم أَوْخُلُوها لِسَالِي الله المُخالِفِها الله الله المنظالين من كالخواقيم الرمائ لمواواد خلوا المناين من كُلُفَّرَة وَنَرْعَنَامَ الْأَصْرُ وَرَهُمْ مَنْ عَلَّ مَنْ الْمُوا مال تهم على مرز منتقابلين حال ايضاأى لاينظر بعضه الحقف العضر الدوران الاسرة به لاَيْسَهُ مُفِينًا نَصْبَ خب وَمَاهُمْ مِنْ الْجُعْ عِلْنَ اللَّا لَبُئْ عَبِي م عِبَادِي أَنَّ أَنَّا ٱلْعَفْلَى للمؤمنين الرَّحِينَمُ بهم وَأَنَّ عَنَا إِنْ للعصاة الْحُو الْعَنَابُ الْأَلِبْمُ الْمُؤلِم وَنَيْبُهُمُ عَرْضَيْفِ إِنْرَاهِيمَ وَهُمُ الْأَيْلَةُ الْفَاعشراو عشر اوتلات منهجبه ل الذد كَا عَلَيْهِ فَعَالَوْ أَسَلَامً الله فَالسَّالِمُ الله فَالسَّالِمُ الله فَالسَّالِمُ العص عليهم الاكلفام يأكلوا الكامنكم ويجلون خاتفون فالؤا لا توجل لانفف أَنَّا رسل بلت مُنْتُرُك بِخُلام عَلِيم ويهم مَن يره واسعان كما ذكر في هوج فَالَ البَشْرُ غُولِي بالول عَلَى آئ مَسْنِي الْكِبُرُ حال المحسرباي فَلِمَ فَهَا ي سَعُ تَبَيْرُونَ استفهام بعب قَالُوانشُكُلُكُ بِالْحُقِّ بِالصَّدَقِ فِلْأَتَكْرُجُمِينَ أَنْفَانِطِيْنَ الْأَنْسَبِنِ قَالَوَمَنَ أَى لا يَفْنَظُ مَيْسُ النون وَفَيْهَا مَنْ يَجْهَرَزَيْهِم اللَّالضَّالُون الحافره قَالَ فَمَا خَطْبُكُم شَاتِكُم أَيُّهَا لَلْحَ لَوَى قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا الى قَوْمِ مُجْرِمِينَ كَافْرِينِ اى قوم الوط لاهلكتهم الْأَالَ الْوَطِ إِنَّا لَمُجُوَّهُ مُ الْجِمْ عِبْنَ STORY TO STATE OF THE STATE OF

ن الله المراد المرا في الله المراد لا مانهم الدَّالِمُ أَتُهُ قُلُ لَا النَّهَا لِمَن الْعَابِرِينَ الباقين في المناب لكفنها فَلَنَّا عَامَة عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ف قولنا فَاشِي بِكَفُلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْبُكِلِ وَانِبَعْ آذَبَا رَهُمْ وَامش خلفهم وَ لَا يُلْتَفِتْ مِنْ كُو آخَلُ اللَّهُ يرى عظم ما ينزل بهم وَ أَمْضُ وَاحْيَثُ تَوْعُقُ مُوْنَ وهِ والسَّامِ وَصَّنَابُنَّا اوسين الكين ذلك الأفرا وهواكة وابره والاعمقطوع مصيعيات مال اى يتم استيطا فالصباح ومجاء أمثل للكن أيتزمل بنندست وم وهم قوم لوطلما احزح النفيين لوطمة احساناوهم الملائكة يُسَنِّين وُنّ حال طَمع افى فعل الفاحنة بهم قال الوط الله وكالموضيفي فكر تفظعي والفق الله وكالمون فيص كم اياهم يفعل الفاحنية قَالُوْاآوَ لَعُرُنُهُ كَ عَيِ لَعَالِمَ إِنَّ كُنْ الْعَالَ مُعْوَلًا عِبَالِ إِنْ كُنْ لَكُ لُمُ ال فاعلاني مانزيرون من قضاء الشهوة فنزوجهن فالتعالى كمكثم لتخطاب اللبق صلى الماعليد وسلم إى وحيا تلت إنهم وكيفي سكر أين المجدّ المحدّ بالدوون المَا اللَّهُ السَّبِيِّ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ فراهم سافكها بان رفعها جرب إلى السّماء واسقطها مفلوند الى الارض وآمكر أ عَبَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ انغالى لِمُنْقَيِّمِينَ للناظرين المعنبرين وانتهااى قرى قوم لوطسِيَيْل مُنفيم طريق فريالي النتام لميندس افلابعنبرص بم إنّ في دليك لا يَنز لعب قَلِمُ عَيْنِينَ وَانْ مَعْفَفَ اللَّهُ كَانَ اَضْعَابُ الأَبْلَةِ عِنْ عَنْ صَالَ الْمَالِيَةِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِي اللّ شعببا فأستقمنك فيهم بان احكن حديث ته المح قراتهما اى قى فع اوط و الا بكر الما الم طراني مَنْيِينٍ واضرافلا بعبته هوام لهكة وَلَقْنَ كُنَّ بَ أَصْعَابُ أَلْحِيْ وادب بن المدينة والنام وهم غنو دالمرج سَيلان سَكدبهم صالحا لانه تكنيب بيات الوسل لاشت الهمر في الجي بالتوحيل وَ الكِنَّا لَحُوْا يَاتِيًّا فِي النَّاقَة فَكَا فَوَا كُمَّ الْمُعْمِيًّا المستفكون فيها وكتانوا بيخيفون مت المجتبال بيؤنا المينبى فاخل فهم الطبعة مصيوبي وقت الصبلح فكما أغنى دفع عمم العناب مَا كَانُو الكِشِبُونَ مَى بناء الحصوب وجمع الاموال ومَاخَلَقْنَا التَّملون وَالْاَرض وَمَا بَيْنَمُكُوالاً بِالْحَقِّ وَالسَّ

عَوَالْخُلَاقُ مَعَلِيْنِيُ الْعِلْدِمُ مِكَانِي وَلَقَلَ انتِنَاكَ سَبَعًامِنَ الْمُنَاكَى قال لى الله عليه وسلم في الفاتحة رقي أه الشيخان لانها تنني في كل ركعة والقرائع مُ لَكُفُلُ قَعَيْدِ لِكَ الْيُمَامُنَعُنَا بِهِ أَنْهُ الجَّا صنافا مَيْهُ مُ وَلَا يَخُنُ نُ كَلِيْهُمُ ان لِم يَوْم نُوا وَالْحِفْضُ مَا عَلَى الله عا بكنومنين وقل الن أن النوني من عداب الله ان ينول عليكم المبيرة كَمُّأَ أَوْ لَنَا العنابِ كَلِي الْمُقْتِشَمِ إِنَّ اليهود والنضارى الَّذِينَ جَعُلُوا ٱلفَرْانَ إِي كَنبِهِ المُنزِل عَضِيلَ اجْزَاء حيث امنوا سِعض وكان وا عض وقب الراديق الناب إقسم المرق ملة يصدون الناسعن الاسلام وُفَالَا فِضَهُمْ فَالْقُرَانُ سَيْحَ وَبِعَضْهُم كَانَ وَبِعِضَمَ شَعَ فِوَرَّتِكَ كَسُنَا كُنَّهُمُ أَجْعِبُنَ سُوال نُوبِيخِ عَمَاكًا نُوا بَعَلُونَ فَاصْلَحْ يَا عِبِيدِيمَا نَوْتُقُمْ بِدا رَعِي مهد وامضة اغيض عن المنتركة في هذا فبالام بالجهاد إنَّا كُفِّتُنَا لَتُ و الحِي المستعير تيبي الحبان اهلكتاكلامنه باقة ومحوالوليدبن المعزغ والعاصري و ثل وعدى بن قبس الاسو دبن للطلاف لاسو دبن عبر، بغون التراقف بجعكون مع الله الما اخرصفت وقبل سناء وكنضف فيعنى الشرط دخلت الفاء في جرى وهوفك وكي المان عافنة امهم وكفال المحقين في كم آثات **نالاسنهزاء بهاواننك**ن به ل استبطاً المشركون العَمَانِكُ وَلَ آَنَ أَنْكُ الْمُ اللَّهَاكُ السَّلَعَة والدَّ بصبغة الما المخفف وفوعمل وإب فكأتشنك فيالوة تطلبوه فبلحينت فانه وافع لاهعال سمحان اله وَنَعَالَىٰ عَمَّا يُنْزِكُونَ عِنِي أَنْزِلُ الْمُلَدِّثِكُمْ الْمُجْهِيْلِ بِالدُّوجِ لوحي من اميري بارادة على مح تشاء من عيارة كاوهم الاند رنوبان ربي 

المراق ا آنَنِ رُوا خُوفُوا المشركين بالعن اب واعلموهم أَنْهُ لِآلُهُ إِلَّا أَنَا فَانْقُونَ لَ خافون خَلْقَ الشَّمُوْتِ وَالْأَرْضَى بِأَعَنِّي الْعُفِّ الْعُفَّا تَعَالَى عَمَّا يُشْرِ كُونَ بَي الاصنام خَلَقَ ٱلْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةِ مَى آلى النصير عقويا شديدا فَاذِ الْهُوحِينَةُ شربها كخصوفة رشيبن بيها في في البعث فائلامن هيي العظام وهي رم وَالرَّنْعَامُ اللَّهِ وَالنَّفِرُوالغَنْمُ وَلَصِيدَ فِعَلْ فِيسَمُ حَكُفُهُ الكُّورُ وَجَلَّالنَّاس فيتهادف ماسننهون بهمن الأئسية والاردبنمن اشعارها واصوافها وَمِنافِعُ من السلواس والركوب وَمِنهَا تَاكُلُونَ فيم الظف للفاصل و كَكُوْمِينَهُ اَجَالًا لَا يَنْ رَجُنِي بُرِي كُونَ الرو ونها الحراجها بَالْعَشَى لِحَجِينَ تخجونها الحالمى بالضاة وَخَيْلَ تَقَالَكُمُ احالكم ِ الْحَكْبِ كُمْ تَكُونُوا بَالِغِيْمِ الب على غيرالابل الأيشِقِ الأنشي بجه مها راتُ رُقِكُمْ تُرَوُفُ لَحِيمُ لكوحيث الملقها الكورة والمنتان والمنتال والمحمين للزَّلْدُوهَا وَزِنْيَنَّ مفعول له والتعليل بهما لنعربف النعم لابنافي خلفهالغيرد لات كالاكل فانجبل لنناب عجالية الصيحبن وَيَعُلُقُ مَالَا تَعْلَقُونَ من الاشباء العجبينة الغرينة وَعَلَى الله وَصُلاليِّهِ Chi الى بيان اصرف المستقم ومنها اى السبيل حافي حائر عن الاستقامة رو لوك شَاءً هداننكم كَمَرَائِكُمُ الْيُقَصَّ السِلِلَ الْجَعِلِينَ فَهَنْ فَي الدياخِنَالِيَ هُوَالَّذِينَ إِنَّا لِلَّهُمْ إِلِكُمْ إِلِكُمْ أَعَادًا كُنُومْنِهُ شَرَاكِ نَشْرِ بِونَهُ قُومِنْهُ شَجَّعُ مِنْد فيدين بنهون والكم أبنيت كمرير الزئرة والزنبون والغيبل والأنكم كُلَّانَيُّمْ آتِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ المنكور لَا يَدَ والنَّعلى صلىبت على لَقَوْمَ لَيْكُونُ فِصنَّ فِبُوْمِنُونَ وَسَحْرَاتُكُوالْكُوالِيَّارَ وَالنَّاكُسُ النَّسِ عَطَفَ عَلَى الْخَصِينَ النَّصِي عَطَفَ عَلَى النَّ وَالْفَرُوالَّيْنُ مِ بِالْوَهُ إِن رُسَيِّ إِنْ بِالنصِيْكَ حَالِ الرفَةِ حَبِرَبَامُمُ ﴾ بادادند الْ في الحبوان والمنان وغيردلك تختلفا الوائه كاحر احصروا صفروغيرها رات في ذلك نِفَوْمُ يَيْنَ كُرُوُنَ يَتِعظون وَهُوالَّذِي كَنَاكُمُ لَكُمَ ذلله لَكُوبِهِ والعُون فنيه لَيَكُمُ كُوامِنُهُ كَا طَرِيًا هوالسمل وَتُسْتَعُ مُوامِنْ مِلْيَةً نَلْشُونَهَا هَ الْلُولوء وللهان وَلَزى سَمِلُ الْفَلْكَ السفن مُواخِرُفِيْدُ مُنْكُولِللهُ الله الله المُعالِيهِ مَفْدِلة وماري برح Land of the state of the state

واصلة وَلِتُبْتَعُوا عَظْفَ عَلَى لِتَاكِلُوا طَلِّبُوا مِنْ فَضَّلِهِ نَعَالَى بِالْجَالَةِ وَلَعُلَّمُ تَشَكُّرُنَ الله على ذلك وَالْقَيْ فِي الْأَرْضِ رَجَ اللِّي جبالانواب ل رَان لا عَبْرُ اللَّهُ بَكُورُ وَ جعل فِهَا أَنْهَارًا كَالْمِيْلِ وَسُبُكُّ طَرَفًا لِعَلَّامُ عَبْدُونَ الْمِفَاصِرَمُ وَعَلَّمَانٍ ستراون بهاعلى لطرق كالجيال بالتهار وبالنيكم معنى النجو مم يَفْنَهُونَ الحالطرف والقبلة بالليل كأفتر يجيل وموالله كمن كاتخلق وعوكاهنام يخ تشركونه أمعه فالعبادة أَفَلَانَنَ لَرُونَ مِنَافِنَوْمَنُونَ وَانْ تَعَلُّوانِعُمَّنَ اللَّهِ لِأَغْضُوهَا تَسْبِطِيقًا للان تطيفوا شكرها راق الله ككفور رحيم مست بنج عليهم تفضر كم اعصلا وَاللَّهُ بِعَلَمُ مِا نَشِيرُ فِي وَمَا نُعَلِينُونَ وَاتَّذِي نَنْ عُونَى بِالنَّاء والبَّآء تَعْبَرُ فِن سَرَّتَ مُونِ الله وهوالاصنام الكَيْكُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخِلُفُونَ يصور نَمْنَ عِمَا زه وغيراً رَ مُوَاكَ لَا رَجْمُ خِيرًان عِبْرُكِيلِمِ بَاكبِين وَمَالَيْنَعُوكُنَ اللاصنام أَيَّانَ ونن أيبعنون الالخلق فكبف يعيدون اذلا بكون الماالا الخالق الحي العالم بالبعث المَكْلُمُ المستخفى للعيادة منكم الدُواحِلُ لانظيراء في داته ولافي صفاته وهوالله تعالى زَعَالِيَّا لِكَرِيَّ تَعِمُنُوْنَ يَا لَاخِرَةِ قُلُوْمُمْ مُّكِرَةً حِاصِةَ للوحل نيدروَعُمْمُ مُسْتَكُرُونَ تكرم نعن الايمان عالم الكرم حقا إق الله بعنكم ما أسر في حما العبد الذي العبد المعانية المعاني من الله النَّهُ الْكُنَّكُ الْمُسْتَكُمْ فِي مَعِنَى الدُّبِعَافَبْهِ وَ نَرْلُ فِي النَّصْرِبِ الْحَارِثُ برين فرين المرين المعلم المرين المرين رَ وَاذَا وَنَالَ لَهُ مُمَّا أَسْنَفَهَامِيَّهُ ذَا مُوسُولَ إِنْزُلُ لِيُّكُمْ عَلَى عِمِلُ قَالُوا هو أَسَاطِبُوا كَاذبِبِ أَرْدُو لِيْنَ اصْلَاللناس لِلْجُنُولِ فَي عَاقبَةِ الأَمْرِ أَوْرَا رَهُمْ ذَلُوجُ كَامِلَةً لَمُ يَكُونُهُمُ اللَّهِ كُونُمُ الْقَايِمَةِ وَمِنْ الْعُضَ أَوْزَا بِالَّذِينَ يُضِلُّونَهُمُ بِغَيْرُ عِلْمِهِ لانه دعوهم الح الصلال فالتعوهم واستركوا في الاثم الاسكة ليس رمايز ون جلونه حلهم هذا فأمكراكن ينمن فبلهم وهومن ودبني صواطو بالليصعا مندالى السماء ليقانل اهلها كلل الله على الله على الناسكاني المن القواعي الراسكانس عارسلعبالرج والزلزلة فهرمها فيحتميهم السنفي وفرق اي وهم يحته رق أنتهم المعن أبُمِن حَبث لَا يَشْتِعُ فَي مَنْ جِند لا تَعْطُوبِ الْهَدَو فِيلُ هَا عَنْ لَا فَعَالَ ما ابرموه من المكريا لوسل فِحْرَقِهُمُ الْفَيْمَةُ مُجْرِيْهُم بِلُهُم رَوَيَقُوْلُ مِهُم الله علي اسان الملائكة نوبيجا رَائِنَ مُعْمَى كَافَى بَرْعَكُم رَالَّذَائِنَ كُنْمُ تُنْسَا فَوْنَ عَاهُونَ لَكُونِ



للخالة فالألكة كالفي البناء للمفعول والفاعل ويفيل من بريب اصلار وَمَالَهُمُ يَّنَ أَصِلْنِ مَانَعِينَ مَنْ عَنَابِ اللهَ كَاتَّامُ فَأَنِاللَّهِ مَا يَكَانِمُ الْعَانِدَ اجْهَاد هِ مِهَا لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يُمُوحُ قَالَ نَعَالَى بَلِي بِيعِنْهِ وَعَنَّ اعَلَيْدِ حَقَّا مصدران وكان منصوبان بفعلهما المفنداي وعد ذلك وعل وحف حفا وَلَكُوَّ. آكُنزَ لتناسراي ه مل الكي كُنُونَ ذلك لِيُكِي مُنْ على سِيعتهم المفن رَبَهُمُ اللَّذِي يَخْتُلُونُ ع المؤمنين فير من اصلالين بنعن بيهم واناية المؤمنين وليعكم التنافين لَقُمُ قُوا آثَّتُهُ كَالْوُ آكَا ذِبِينَ فِي الْحَارِ الْبِعِنْ إِنَّنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعَا بجاده و قولنا من باعجه كاَنْ تَقُولَ لَهُ لَنْ فَبَكُونَ الله المنصب عطفاعلى نقول والآيد ننفزيرالف رةعلى البعث والدني مَاحَمُ والي اللهِ لا قَا دبنيم في تبعيم آظر كم الاذى من احل كة وهد الني صلى الله عليه وس واصعابه لنيوتيهم ننزلنهم فيالدنياد إلاحسننه هي للدنن وَرَحُولِلْاخرة ى الْجِنْدُ ٱلْكُرُمُ اعْظُمْ لُوْكَا فَيْ الْجَعْلُمُونَ أَى الكفارا والمتخلفون عن المجدة المهاجرين من الكوامندلواففوهم هم الأن في صرف على الدي المنس كين والمجودة العل النطها والدين وعلى ربعه في ينوك في فيريز فه مريد من الانجنسبون وما أرمسكنا مِنْ فَلْكَ إِلَّا رِجَّاكُم نُونِي إِلَيْهُ لَامِلا بَدُواْتُ فَالْمَالُوْ الْفِيلِ الْأَكْرُ العلماء بالنورية والانجيل إِنْ كَنْمُ لَا تَعُكُمُ وَنُ دَلِكُ فَانِم بعلمونه وانتم الى نضريقهم افرب من ضريق المؤمنين بمجرصلي لله عليسلم بالتبينات منعلق بجن وف اى ارسلناهم بالج الواضغة وَالزُّبُرِ إِنكَنِ وَٱنْزَلْتَ الدِّيكَ الذِّن القران بِنُبَيِّنَ لِتَاسِمَ أَنَّ لَ البيم فيص أنحلال والحام وكعكهم تنفكره فن في دلك فيعبرون آ فاين الناتي مكرها المكران التيئات بالبنى في درالن وة من تقبيله اوقتل او اخراجه كَا ذَكُونَ الانفال آَنْ يَجْنَيْ عَالَمُهُ مِهُمُ الْأَرْضَ كَعَامِهِ نَ آَوْ يَا نَبَهُمُ الْخُنَ اسِ مِنْ جَينَ عُلَا شِنْعُ وَقَ اى من جندل تخطر ببالهم وفل هلوابيد ولم بَونوا بفِنهُ ا د للهُ آ وَ يَاخُلُ هُمْ فِي تَقَلَّيْهِمْ فَاسِفارهم للغِنارة وَسَاهُمْ عُمْ يفائنين العذاب آق مَا خُنَاهُمُ عَلَى الْمُؤْتِينَ الفَصْ شَيًّا فَشِينًا حَتَّى لَمَاكِ مبع حال من الفاعل و المعنول قِالَّ رَبُّكُمُ كُرَّ فَ وَ فَي لَاجُهُمُ حَيث لم بعاج

بالعقوبة أوَلَوْرُ وَالْمَاخِلُقِ اللَّهِ مِنْ شَيْعٌ لَظِلَ لَشَيْعِ مِجْبِلُ تَنْفَبُو مِي عَبِلَ ظِلًّا عَنِ ٱلْمَانِ وَالشَّمَا عِلْ جَمَّعُ سَمَالُ أَى عَنْ عَمَامِيها اول لهادوا خود سَعُ لَا لِيْهِ حَالَ إِي خاصَعَيْنَ عُابِراً دَمَنَهُم وَهُمْ أَى الطلال كَلِغُرُونَ صَاعِرِ فِ نَزْلُوا لَمُنْزِلُةُ الْعَقْلَا ويليكبنجكماف التمون ومافي الأنض في دائة ال سنمت مله هليها الهجنع الهيما يرادمنه وغلب في الانيان بمكما لا يعقل لكنن له والمُكَلَّ ثِكَامُ خصم بالذكر لا وَهُمْ لَا يَسَنَكُرُ كُنَ بِنَكْبِرُنَ عَنْ عِبَادِنَهُ كَيْأَفُونَ اى الملائليَّةِ المن المباركين عليه المراق وترام من فوق من حالمن هم المعاليا عليهم بالقلق و ٱلكي بُرُّلُونْنَبَاتُ اللَّهَ يَبِيهُ الوحدانية وَإِبَّاكَ فَانْهَبُونِ خَافُون دون غَبْرِي وفيه النفلا عَبِي الْعَبِينَ وَرَمِمًا فِي السَّمَوٰ تِ وَ أَلَا فِي مِلْكِمْ وَخُلْفًا وَعِبِينَا وَكُوالِدِنِ الطاعة واصِياً دائمامال الله والعامل فيعنى الظَّفِ العَالَم العَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ اللَّهِ الْعَامِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وهوالالمالحق ولاالينبهوالاستفهام بلانكارأوالنوبيخ ومابكه وميني نعد وي المعلى وه المبيلاة وسلم المراق وما المراق وموصولة القراد المسلم الف الفقروالمض فالكبر تنج أمرون ترفعون أضوانكم بالأسنغانة والبهايمو بانعي تُعُونُ النُّنفُ الْفُرِّي عَنْكُمُ إِذَا فِي نَقُ مِينَكُمُ بِرَبِّهِ كُنِينِ كُونَ لِيكُفُورُ الْكِنْكُمُ ا النَّهْ اللَّهُ مَن اللَّهُ فَمَّنَّعُوا بَاجْمَاعَكُم عَلَى عَبَادَة الرَّصْنَا الرَّحْدَيْنِ فَكُونُ تَعَكَّوُنَ عَافِنَ دال وَيُجَعِّلُونَ اى المشركون لَمَلاَ يُعَلِّينُ الْعَالَانَظِيْ لا تنفع وهي الصناع تطبيبًا مِن الله وهن النفا من الحن والانع من العن من العن النفي الن على اللمن انه امركويدال وَيَجْعَلُونَ لِلهِ أَلِمُنَافِ بِقُولُم الملاكلة نيات الله مُنْكَانَهُ تَنْزِيهِ لِيعَانِمُوا وَكُمُمُ البَّنَةُ وَنَ اللَّهِ الْمُعَالِمُونَ الْمُعَالِمُ فَعُلِيفِ اونصب بحاللعني محملون إه النيات القيكرهون اوهوم فزوعن الولى و بجعلون لهم الاسناء التي يَعْتَ أَرَّونها فَيْغَتَصُونُ بِالْأَبْ الْمَ لَفَوْلَدُ فَاسْتَفْتُم الدِياتِ البنات ولمم البنون وَإِذَا لُبَيْرًا صَهُمُ بِالْاَنْقَ تَوْلُلُ لَهِ ظُلَّ صار وَجُمْ الْمُنْوَدًّا

يَنْ فِي مِنَ الْقَوْمِ الْ قَوْمَ مِنْ سُوْعِمَ الْبَيْلِ بِم خُوفًا مِن النَّغِيدِ مِن دِدافِيما يفعل به المُشَكُّ بنزك بلاقتل على هُون هوان وذل الم يُلاشُ في التراب بان ين الاساء بس ما يجكمون حكمه هن احيث نسبوا لا القه الينات اللاتي من عنهم بهن المحل لِلِّنِينَ لَا يَعْمِنُونَ بِالْخِرَةِ الله الكفاد مَنكُ لَسُّوءِ الالصف السوء كأنبعنى القبيق وهى وأدهم البنات معامنيلجم البهريانكاح ولله لله ألأَمْلِي الصفة العلياوهوامكاله اله الاهو وهوالْغَرْزُ فَهُلَهُ الْعَلَيْمُ فَهُ وكونوكو الله الناه المناسر فيكيرنم بالمعاص ماتزك عكمها اى الارض مزة البزيسة نىبعيها وَلَكِنْ بُوعَ خِرُهُمْ إِلَى مَالِيُّسَمَّى فَاذِ اجَاءًا مَلْهُمْ لِاَيْسَنَا خِرْفُنُ عن اعَدُّوْلَاسَتَنْ فَيْمُوْنَ وَبَيْعَلُونَ لِيْهِمَا بَكْرُهُوْنَ لانفسهم من البنات والشراك في الرياسة والهانة الرسل وَنَصِيفَ تَفُولُ ٱلْسِنْنَهُمُ مَعُ ذَلْتَ ٱلْكُنْبَ وَهُو آنَّ كَمُمُ أَكِمُ مِنْ عِنْ الله اى المُجْنَدُ لَقُولُ وَلَكُن مُرْجِعُكُ الى ربى إنَّ لي عنده المحسني قالعا لَاجَم مقا آن هُمُ النَّارُو آنَهُمُ مُعَطَّوْنَ مَن كون فيها ومقره واللَّه الح فُوْلَهُ تَكُسُمُ لِمَاء مَعْمَاهُ وَوَنِ الْحِينِ تَالِلَّهِ كَفَاكَارُسُكُنَا إِلَىٰ صَرِيْفَ اللَّهِ رَسِلا فَرَيَّنَ كَمُوالنَّيْكُطَانُ أَنْهَا لَهُمْ إِلْسِيَّتِي فَرَاثِوهِ إحسنة فكن بو أَ الرسل فَهُوَوِيتُهُمُ مُنولِ امورهم الْيُومَ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ عَنَا بُ إِلَيْمُ مُولِمُ وَالْخِرَةُ وَفَيْلَ لَمُ لَا لَيْ فَاقَ العينة على كاية الحال الآمية اى لاولى لهم عبرى وهو عاجزعن ضريفس فكبف ينصهم وَمَا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ يَاهِينَ الْكَيْنِ القَرْانِ الْآلِيْبَ إِن لَهُمُ لِنَاسَ الْأَلِ اختَلَفُوافِيد منامرالدين وَهُمَّاى عَطْف على تبين وَرَجْهَ لِفَوْم لُوهُ مِنُونَ به وَاللَّهُ أَنْرَ لَهِ وَاللَّهُمَّاءِمَاءً فَأَحْيَا لِهِ ٱلأَرْضَ بِالنَّبَاتُ مُعَلِّمُ وَنَهَا آبِيهِ إِنَّ فِي ولَكَ المذكور كَلِيَّةً والقعلى لبعن الفَوْمِيتَمْعُوْنَ سَاءِنوب وَالْقَالَكُوْ فَ الْأَنْفَامِ لَعِبْرَةً اعتبارا تُنْيِقِيكُم عِبَان العبرة مِمَّا فِي بُطُونِ أَي الانعام مِنْ اللانتناءمتعلفة بنسفيكم بين قون تفال الكرش ودم كباكمالهما لإيبية من الفرن والم منطعم أولون اوريج والموبينها سَاتِعَالِدُتَارِينَ سُهُ لَا في ملقه لا يغطن به قَمِنَ مَرَاتِ النَّخِيبُ لَوَالْدَعْنَابِ عَلَيْمُ تَلْخَيْلُ وُنَ مِيمُ تعله تشكرهميت بالمصدروه فافبل بخريها ورزقا تحسكا كالتم والزييب فحكال

والكاس ان في ذلك المن كور لائد والتعلى قل وتذيق الحي لفؤم يتحف في بتلايرون وَ أَوْى رَيْكَ إِلَى الْعُكُلُ وَحِي الهَامَ آنِ مَفْسُرُهُ اومص بنذا تِحْيِّن يُ مِنَ الْجُبَالِ سُونُ كَا تاوى الهاوَمِنَ السَّحَى بوناوَه لِمُرابِعُ فَهُونَ اى النَّاسُ ببنوب للعمن الاماكن والدكوراوي البها تقريك في كل المترات فالسلك والدخل سبل رتاب طى قد في طلب المرعي وكرا حسم دلول مال السبل المسيخ الت فلا تعسر عليك وان نوع ب ولايضاع العودمها وان بعدت وفيل مالموالصدي اسلَّلَى اى منفادة لما براد منك بَجْ مُرْمِنْ بُطُوْنِهَا شَرَّ الْكَ هوالَّعْسِلُ مُعْتَلِفً } <u>ٱلْوَانَكُونِيْرُ سَيْفًا وَلَيْنَاسِ مِن الاوجِلْعَ وَبَلْ لِيعِضاكا دل النِّنَكِينِ فَعَاء اولكلها</u> بضمن الى غيرة اقول بدونها بنيت وقدام بمصلى المه عليه سلمن استطلق بطندرهاه الشيخان آق في دلك كليدً كفي والله الله الله حَلَقَكُمُ وَلَهُ زِنُو وَاسْبِمُ الْفُرِينُو فَلَكُمُ عَنَ انفضاء امالكُم وَمُنكُمُ مَنْ لُو دُد الكادد لانعثم الاخسم فالحرم والحزف ولكبك المعكم معكل في الما المعكمة الما عكومت الغل من فرأد الفران الميصه في المحالة إنَّ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلِيمَ مابريده وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعِضَكُمُ عَلَى تَعَلِي عَضِ الرِّينَ فِي فَمَنكُم غِنى وفقير ومالك ومىلوك قَمَا الَّذِينَ فَضِّكُو الْى الوالى بِرَادِي رِرْقِهِم عَلَى مَامَلَكُ أَبْدَانُ فَكُمْ الله على مادز فناهم فن الاموال وغيرها شكة بدينم وبين مما ليكهم فكافر إلى المسالبك والموالي فيني سَوَاعِ مَن مَا عِلَم المعنى لبس لهم شركاء من مسم مَيكهم فاموالهم فكبف يجعلون معض عالمك الله شكاء لأَفَبنعُ مَنَ الله يَحَكُرُ مُوْتَ مَكُمرَ وَن من بعلون له ننز كاء والله مبعل الكوم في الفي الموازة اهما فغلق هواءمن ضلعادم وسائوالناس من نطف الرجال والسناء وَمَعِلَ لَكُوْمِ فِي أَزْ وَاجِكُو بِيَانِيَ وَحَقَنَهُ الْوَلَادَ لَا وَلَا دُو رَزَقَكُمُ مِنْ الْطَبْبَاتِ مِن الْوَاعِ الْمَارِ وَالْحِيوبِ والجبوان عَيِالْيَاطِلِ الصنم لُوعُمِنون وينع تَنِ الله لَمُو كَيُفُرُونَ المَراكِهِم وَ بعُبُلُ وَنَ مِنْ لِهِ قُونِ اللَّهِ اللهِ عَلَا مَأَلًا عَلِكَ لَهُ عَرِبُ قَامِّنَ السَّمَانِ بالمنطى وَالْأَرْضِ بالبنات شَيْكًا لِهِ لَهِي مِنْ قَا وَ لَاسَتُنْطِيعُونَ بِقِيرِون على نَفَعُ و هـ و الاصنة مَلَاتَضِ مُوالِلِهِ الْأَمْدُالَ لَا يُجِعَلُوا لله اسْبا مافتنز كوهد به إن الله يعكم ع بركيس رزق بدل الحق والمراد فالرزق والأربي ب المصدر وتني الممل

ن لامتلا وَأَنْهُ الْمُعْلَمُونَ ذلك ضَرَّا لللهُ مثلاً وسِدل من عَثَلًا مَهُدُ كَاصِفَ عَدى للحرفانه عبي الله نعالي لايفتر وعلى نفئ نعرم ملك وَمَنْ نكرة موصوف ال رَبُنْنَاهُ مِنْنَادِ زِنًا حَسَنًا فَهُو لِيُفِي مِنْهُ سِمَّ الْحَجُهُ وَالى بتصرف فيه كيف يشاء والأول منا إلاصنام والنال منتله نعالي هك يسننو والتالعب العنة والع المتصرف لا اعمد من الله وحده بن النزهم العامد العدال مابصرص اليمن العناب فيشركون وضرك اللهم تلكويدل مندر كم الجن آصُّ هُمُ مَّا ٱلْكُو ولاحرس لَا بَيْنِ رُعُل نَنْتَى عِلانَهُ كَا لَا يَهُمُ وَهُ وَكُلُّ نَعْبَل عَلَىمَوْكَا إِوْ وَلَيْهِمَ اَيْنَمَا إِي جُنِهِ مَنْ الْكَيْلِينَ ويبدل منه جِنَابِرَ الْبَحْ وهنامنل الكافرة ل يستنوى هواى الكبار المذكور وَمَنْ بَأُورُ مِنْ الْحَدُّ لِ الدومِقْ الطور نافع للناسرجين بأم به ويجت عليه وَهُوَعَلَى صَرَاطٍ طريق مُسْنَعُنِيمُ و هو النان المؤمر الإفيل مناستل سه نغالى والأبكم للاصنام و الدى فألله فى الحافروا لمؤمن وَلِلْهِ عَبِبُ الشَّمَا فِي وَالْأَرْضِ المعلم ما عَا فِيهِ وَمَا السَّالِكَ الْمَالِيَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّ وُهُوا فَرْبُ من لام لِفظَل في والله والله والله الله عَلَى كُلُّ شَكِي عَنَ لَرُ وَاللَّهُ آخَرُ جَكُمُ مِنْ بُطُونِ اللَّهُ عَلَى كُلُونَ شَكِكًا البحليل حال وتبعل ككم الشَّمْعَ معنى الاسماع وَالْأَيْصَارَ وَالْأَفْتُ لَهُ القلوب لَعَكُمُ لَنُنكُمُ وَنَ عَلَى ذلك فنومنون الْحَرِي وَالْ الطَّبْرِمُنتَى آيِت من للأن للطبران في مَوَّاللَّهُمَّاءُ الحالمواء بين السماء والارض مَّا يُمْسِكُونَ عن قبضر اجنتهن وسيطهان ينعن الأالله - بفددة النَّ فِي دُلِكَ لَا يَانِ يَعْوُمِ لَوْ مِنْ وَنَ هى خلفها بجبنت يمكنها الطبران وخلق الجويجين عكن الطبران فيدوا مساكها وَاللهُ حَعَلَكُومِ فِي اللهُ عَعَلَى اللهُ عَعَلَى اللهُ عَعَلَ لَكُومِنْ عُلَقًا اللهُ عَعَلَ لَكُومِنْ عُلُود الْكَنْعَامُ بِيُوثِنًا كَالْجَبَّامُ والفِهَابِ لَسَنْغَوِنَّونَهَا لَعِل بَوْ وَظَعْنِكُو سَفَرَكُم وَ بَوْمَ وَامَنِكُ وَمِنْ أَصُوافِهَا الله لِمَ وَأَوْبَارِهَا الله لِ وَاشْعَارِهَا الله لَا الله وَاشْعَارِهَا الله المعرانَا أَلَا سناعالبيوتكوكبسط واكسية فمتناعاتم تنعون به اللوين يبلى فيدو الله حكفل مُكْمِيّ مَنَ البيوت والشيخ العنمام ظِلَاكا جمع ظل تفيكر حوالشمس ك مُونَ أَكِيالَ إِنْ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّ لِلْمُعِلْمُ لِعِلَالِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي ا 

ر و لي

الذكراهنام الماراء بالعشاء لذلك تعظكم بالاه الني كعلم نكرون تنعظون وفيها دغام التاءفى الاصل في الذال وفي المسنل ليعي بن مسعور وضدة م آية في الفران الخيرو الشرك أو فو أيح أرالله من البيعة والإيمان وغيهما إذا عَاهَكُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْآَفِيَانَ بَعِنَ تُوْلِينِهَا نُوشِهِما وَهَنْ حَكُمُ اللَّهَ عَلِيمُ كَفِينِكُ بِالوفاء ن حلفتم والجلتمال النَّاللَّهُ يَعْلَمُ مِالْفُعُلُونَ عَنْهِ الْهُم وَكَاتُلُونُواْ كَالَّيْنَ نَفْضَتْ افسلات عَنْكُما مِنْ عَزَلْهِ مِنْ لَجُرَفُوَّ إِذِ احْكَامُ وبِم انْكَاتَّا حَا جمع تكف وهوما ينكف اي الحكام وهي المرّاءة حمقا عن ملة كان نغزل طو نفرننقض تَعْفِينُونَ حال من ضيرنكو لوااكلا تكونوامتناها في اغانكم الميانكم ويجار هوما بدخل في الشيء وليس اي فسادا وحن الجنه منتكم مان تنقضوها أن ايلان تَكُونَ أُمَّنَ جَلَفَة هِي أَرْبَى النَّزُ مَنِ أُمِّيَّة وَكَالُواْ عِالْفُونِ الْعَلْفَاءِ فَا فَاوِجِهُ أ اكنزمنه واغريقضط ملف المثلت وحالفوهم إتّناكيكوكم يختبكم اللهب أنعما فالوقاء بالعه والنظر المطنع منكروالعاص ونكون اخذارلي لينظا تفون مكا وَلِيُبِبِّنَ لِكُمُونِمُ الْقِلْمَةِ مَا لُنْنُونِ فِي فَيْنَافِقُ فَي الدينامن العرب وغيرة Chi: بان بعن بالناكف وينيب لوافي وَلُونَناء اللهُ كَعُمَلُمُ أُمَّنَّهُ وَالْحَالَةُ المادن وَّاحِد وَلِكِنَّ بَضِلُّ مَن يَشَاءُو يَهُدِئ مَن يَشَاءُ وَلَشَّكُنَّ بِومِ الفِهِن سُوالَيْ عَمَّاكُنُكُمْ يُعَمِّلُونَ لَغِازُواعليه كَلَاتَقِّنُهُ وَالَيْمَانُكُمُ وَخَلَالُهُ لَكُ كه فاكبيرا فَنَيْنُ لَ قَلَمُ الله افل امكوع محجن الاسلام تَجْرَبُونَهُ استفامنهاعليها وَتُنَاوُقُواالسُّوعَ العناب عِاصَدَهُ مُحَنَّ سِين الله الصلم عنالوقاءبالعه اولص كوغيركم عندلأنديسان بلم وككوعذات عظيم فِ الاَحْرَةُ كُكَا كُنْكُ رُوا يَعْهُ إِللَّهِ عَنْنَا قِلْبُلَّا من الدينا بان تنقضوه النجل أَيْمًا عَنْكَالِلهِ مَوْلِنُوابِ مُعَوَّضُ المُحَدِّمُ مِمافى الدينيا انْكُنْمُ نَعْكُونَ دلات فلا تنقضوا مَاعِنُكُمُ مَن الله بنا لَيْفَعُ بفتي وَمَاعِنُكُ اللهَ يَافِي رَاحُهُ وَلَيْحُ مَا لِمَاء والنون الَّذِينَ صَرَحُ اللَّهِ عَلَى لُوفاء بالعهود الجَوَهُم يَأْخُسُ مَا كَالُو آيَعْمَ كُوْل حسى بعض من عَن عَلَى الْكَامِّنُ وَكُرِاوَ الْفَيْ وَهُومُومُنَّ فَلَكُيْرِينَّهُ حَيَا لِبَّيْنَ عَلَى حَيامَ الْمُعِندُ و قِبل في الله بنيا بالقناعة او الرق المحلال وَلَغُرُ بَيْهُ ئىلىن ئىلارة الله ئىلىن ئىل ئىلىن ئىلىنى ئىلىن ئ

تَاحْسَن مَا كَانُواْ يُعْلَوْنَ فَاذَا فَرَانَ الْقُوْلِ إِنَ الْكَارِدِينَ فَوَاءِ بِهِ فَاسْتَنَعِي نَ الله الله المنطق الرَّيجة ماى فل عود بالله من الشبيطان الوجيم الله لبس كالمسكطان سلط عَلَى الرِّينَ امَ مُنْ أَوْ عَلَى رَبِّم يَنُو كُلُوْنَ الْمُنَاسُلُطَانُ الْعَلَى الْأَنْ الْمَنْ الْمُوكَ لَهُ ابطاعنه وَالَّذِينَ هُوْيِهِ اى الله نِعَالَى مُسْتِرَا كُونَ وَإِذَا بَا لَكُا أَيَّ مُكَالَ الْبَيْرِ بِسُعْهَا م وانوال إنجنها لمصلف العبادة الله اعكم عيام كن القالق أي الكفار للبني صواله على وسلم المَنْ مُنْ مُنْ يَرَكُن الْ نَعْول مِن عِنْ لَا الْكُرُ هُمْ وَلِي بِعَلَمُونَ حقيفة القران وفائدة السخ في له مريز له و في الفن س جريد من المات الم بِالْحَنِّ مَتَعْلَوْ يِنْ لِيُنْبَيِّ الَّذِينَ امْنُوا بِايمَانُمُ بِأَثُّوهُ مُنْ يُوكُبُونُ الْمُسْلِمِينَ قَلْقَلْ للتعقبن نَعُكُمُ مَا يَهُمُ مَنِيْ وَكُونَ الْمُنَابِعُكُمُ الفران بَسْسَ وهو فابن بضران كان البنى صلى لله عليد وسلم بي خل عليد فال نع الى لِيتَاتَى لَعْدَ الْآَدَى يُكُولُونَ عِيلُونَ الكرانه بعلم المحيثي وهات الفران ليسان عَرَافي مِسْباني دوبيان وفصاحت فَكِيفَ يَعِلْمُهُ اعْجِسِي إِنَّ الَّذِينَ لَا يُوعَمِّنُونَ بِإِيَانِ اللَّهِ لَا يُعْرِنُهُمُ اللَّهُ وَ النعل لَهُمْ عَنَ الْكَالِمُ مُولِم لِكُنَّا يَعْنُونَى أَلْكُذَبَ النَّذِي لَا يُؤْمِنُونَ إِلَا إِن اللَّهِ الفران يقولهم هنامن قول البشرة أوليك هُمُ أنكاذ يُؤن والتاكيل بالتكرار وال وعنهما ددلفولهم اعاانك مفنزمتن لقر باللهمين بعض اعطا تهاكا من اكو على التلفظ ما لكفر فتلفظ به وَ قُلْمُ المُ مُصْمَعِينَ مِالْالْمَغَيْنَ ومن مُعْبَتل اء اوشرطير اوالتخبرا والجواب لهمروعبب شديد دعليدهذا وَلَكِنْ مَنْ شَرَّحَ بِالْكُفِرْ صَنْ زال اى فَيْحَة ووسعه بمعنى طابن يدنفس فَعَلَيْهِ مِعْضَبُ مِر . الله وَلَهُمْ عَنَ ابْ عَظِيمَ وَلِلْ الْمِعِيلِهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي الْعَبْوةَ الْنُ ثَبًّا اخنادوها عَلَى الْخِرَةِ وَانَا اللهَ لَا بِهِيى الْعَوْمَ الْكُفِرِينَ الْوَلَيْكَ الَّذِينَ مَا طَبَعَ الله على فالحيم وسميعه و الضراره فرق الألك مو الغيفون عما يراد بهم لاَحَ مَ حقا أَنْهُمْ فِي الْمُخِرَةِ مُمُواكِنًا سِي وَنَ لَصِيهِمِ الْيَالِدَالِي فِي إِنَّا عليهم تَعَرِّاتَ رَبَّكَ لِلَّهِ مِنَ هَا حَبُرُ وَ الى للد بنة مِنْ بَعَيْ مَا فَيَنُو اعْرَبُوا وَتَلفظُ الاكفر و ف قراءة بالبناء للفاعل على وا اوفننوا الناسعي كايمان للتح ما ما وصرفه على الطلعنوات وكات من عجرها اى الفنن العَفْدُ ولهم الم المعمد من المولى

د إسان الثانية اذكرات م أن كُلُّ عَنْ مَا إِن كُلُّ عَنْ مَا حِمَّ نَعْنِهَا لايهمها عبود هويوم لعتيمة وَلُوَى كُلُّ لَهُ مَنْ حَزاءَما عَلَتْ وَهُرَ الْمُظْلَمُ فِي سَيًّا وَصَرَد الله مَنْ ويبن من من عَنْ الله عَمِيد والمراد اعله كَانَتْ امِنْ مَن الغارات التاج مُطْمَعْنَةُ لا يُعَتَّاجِ الْيَالاسْقَالُ عَهَا نَضِنَ اوخوف يَا يَيْهَا رُزْدُ قُهَا رَعَنَ واسمامِنْ عَلَامَكُونَ فَلَقَرَتُ مَا نَعُم اللَّهِ بِنَكُن بِدِ البني صلى الله عليك المانكانكا المائياس العوع فغطوا سبع سنبن والمخوف سرابا النسري لم يما لَوْ البَصْنَعُونَ وَلَقَلْ جَاتُهُ هُوْ زَيْسُوْلٍ مِنْهُ مَعَمُ مَعَمُ صلى المعلم وسلم فكنَّ أَنْ هُ فَاضَ هُمُ الْعَنَ الصِالِحُوعِ وَلِيُوفَ هُمْ طَالِمُونَ وَكُلُّو إيها المؤمنون مِمَارَزُ فَكُمُ اللَّهُ حَلَّا كُلَّ خَالِبًا كَاسْتُكُو وَانْعُمْ اللَّهِ إِنْ أَنْمُ إِنَّا كُ الحبُنُ وْقُولُ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُنْهَانَةُ وَالدَّمَ وَلَحَمَّ الْخِنْوِلُو وَمَا أَعِلَ لِعَبْرا لله به فكن اضطرَّعَ بَرَاعَ وَرَعَا دِوَانَ اللَّهُ عَقُو أَرْجَ عِمْ وَكَانَعُو لُو المَا عَنْ السُّنَتَكُو اللَّهِ اللَّهِ السُّنكِ الْكُيْدَ عُلَا احَدُّ لَهُ وَلَا حَرَّا هُمَا لِد بعلمالله ولمرجع وكننت واعلى لليه لكنت بنسنت دلك البران الرفر في في والد سعا ولا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْرِمُنَا فَعُومَنَا فَعَلَيْكُ فَي الدينَا وَلَهُمْ فَي الدخوة عَنَا ابْ الْمُمْ عُولِم وَعَلَى الذَّنْ مَا وَ وَالْ الله ودَحَقَمْنَا مَا فَصَفَنَا عَلَيْكَ مِنْ فَكِلُ فِي السن وعلى لذين ما دواحرمناكل ذى ظعن الحاخرها وَمَاظُلَمُنَّا هُمْ يَغِيرِهِ ذلك ولكن كان أنفسهم يظليون بادناب لمعاصى لموجن لذالت فر آن تلك الله في عَلَواالسُّوعُ النَّرَ بَهُمَا لَيْنَةً كَابُو الصوامِنُ بَعِن دلك وَأَصْلَعُوا عَلَهُم [تَ تلتمي تعليما الالهالة والنونة كعفور كهم ريبكم بم إن الجام كان أعنا المتدة مامع الخصال تحبرة إنتام طبعالله حبن عامائلا الحالاي القب قَلَةً بَلْتُ مِنَ الْمُفَرِّ لِكُنْ شَاكِزًا لِانْعُ مِرْاجَتَنِهُ اصطفاء وَهَمَا مُرالِى صَلْطٍ مُسْنَيَفيتم واننيناه ميها لدنات عزالعيب في الرُّمَّ حَسَنَةً هي التيناء لمحسوف كل عن الادمان الله في العنوة كم الصَّا لِعِيْدُ الذين لهم الله والعلم لَقُرَّا وْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا مَحَلَّا إِنِ النَّهُ مِيلًةَ دِينِ الرَّحِيمَ حِننِفَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرَكُ إِنْ كُورِ دِ اعْلَى رَعْم ليهودوالمقادى انهم على دينعاثنا حيك الشبث فوض معظيم عكى الذات

X X م وهم المهود إموا إن بيعز خوا للجرادة لوم الحمعة فقالوا الازرك X واعط اوالفول الرفنق وحاد لهم بالتي اى بالمجادلة التي في مس كالركالية وَٱلْنَهَاءَالَحَجُهُ إِنَّ رَبَّكَ مُواعَلَمُ العَالَمِ الْعَنْ سَلِيدٍ وَهُوَ اعْلَمُ الْمُعَنْ سَلِيدٍ وَهُوَ اعْلَمُ بالمهنكرين بعاديهم وهلامل الام بالقتال ونزل مافندحرة ومناب فقال لمدكفر عن عبند وإه البزارة إصْرُحَ مَاصِّرُكُ الْآلِيَالِيَّةِ بنو فيف لَا لَحَيْنُ ثُمَّاكِيْمُ أَى الكفار أَن لَم يؤمنوا لِحَمْثُ عُلِّي النَّمُ <del>وَلَا ثَاثُ فِي صَبْنِي مِنْ لَ</del>أَ يمكم قن الانتخام كم مع واناناص لتران الله مَعَ النَّانُينَ انْقُوا الكفر والمعاص وَالِّيْنُيَّ مُ عُسِّنُونَ الطاعة والصبربالعون والنص سيوري الإسراء كمة الاوان كادوالنفلنونك الأنات الفتار أتلا وغشرا بات اواحرى عشرة بنسم الينحصكااللهعلام

البه قال قل السَّلْلِيهُ فَفَخِلْنَا قَادَا انَّا بَادِم فَرِبِ فِي دِعَالِي فِي الْمُحَدِرِ مِنْ المالسقاء الثانية فاستفترجه بإفقيرهن انت قبالجر لأقيل ومننء محرقر وقربعت البخال ق بعث البه ففتح لنا فا ذا انا يا بني الخالة وعبسى فرحيالي ودعوالي بخبر تقرعرج نباالح السماء الناللة فاستفتح جربافهل من انت فالجربل فقبل ومن معل فالعجل ففيل و قد السل ليه فالق السلالية النا فاداانا موسعف فاداهوف لاعطى ننطر ألخسن فرحب بي دعالي بروعي أ فقيل وقل بعث البه فالقل بعث البه ففتح لنافاذ الناباد ربس فرحب ودعالي يجير تقرعوج بنا للالسماعالخاسنة فاستنفوج برافيزمن لت فقالج بيل ففين ومن عك قال محرفينل وقلار سلالينفال بين البير فتتح ننافا ذا أماكا ون فريت ودعا بخراة وعرج بناالوالساء السادسة فاستنفر جريل ففينل فاست فالجربافنيل ومن معلطة العمل فيل وفل بعث البدفال فل بعث المحفظ بنا فاذرا ما عوسى فنهب بى ودعالى بخير بقرعرح سال السماء السابخة فاستفنز جرين فقبرات الجرئ وفيد ومسمعك فالعم فيل وفل بعبت البنفال فلعب البيفنز لذا فادا انابا براهيم فاذاهومسنن المحلين المعلى واداهو بنظر كالعيم سنعو أنالف ملك نفرلا بعودون المه نقردهب لى المسهم المنتهى فأداد روقه كاذاز الفياة وادانمهاكالفلال فلماغيتهامنام السهماغييها نعبرت فمااحده نخلق الله بستطيع ان يصعبه مزحيم اقال فاوى المااوح و فيضعل في كل يوم و شل: ينصلاة فترلمت حقانهميت الحوسى فقالها فرض ربك على منت قلت بيرصلة في كليوم دليلة قال ارجم الحربات مندالتخفيف قان امتلط للتظين دلك والى فللوت بني الرائيل خربهم فالفرحيت الير لي فقلت أي خفف امتي مخطعن خمسا فرجعت الي وسخفال افعلت فلت فليصاعني خمسا قال زامتك لا نظيف دلك عاجع لل ملت خسال لتختيف كالمطلق الحال الديم بين را ويد مقر ميساعوس عفا والعي هي مسولات في العيم وليد بكل والمعترف المنتخسوس وه ون مرحد المرحلها كتنبت فيحسننه فانعلها كتبات المعناه ومنهم بسبتنه والمرجلها المرتكن

2 17 18 3 30 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 x

ارجرالى ريك مساله التخفيف لامتك فان امتك لانظين خلك فعلت فال البعننالى المحتى استجيبت رواه الشيخان واللفظ لمسلم وروى المحاكم في النستن راه - اسعباس في قال قال ديول لله صلى لله عليه سلم دين عزوجل قال بعالى وَانْبُكُمْ مُوسَى الْكُنْتِ الْتُونَة وَحَكُنُناهُ حُلُّاكُمُ لِيْفَى اسْرَاءَ قِلْ لَوَانَ لَا يَغَيْنُ وَامِنْ وَ فَنِي وَكِيْلًا يَفِيضُونَ الْبِلْعُرُهُ وَفَيْلًا يَغُونُ وَالْبِلْعُ هُو وَفَعْلِهُ وَ نعن وابالفوقانبذ النقاتا فان داشة والقول مصم المح تانة مربق في السغينة انكُون عَلَى انسكون كَانس لشكولنا حامل في جبيع احواله و قصَّلنًا الحكمنا الامني إسراء عن في الكِتَابِ التورانة لَتُقْنِيلُ عَ في الأَرْضِ الطَّالِيا ا أوظمتًا أوكمر تى الفساديَعِننَا عَلَيْكُوعِيادَ إِلَيْ أَوْلِي بَالِيرِ شَكِي بَيرِ اصحاب افرة ويطشر في المحب مَعَي سُوْا نَرْدُدُ والطلب لم خَلُولَ السَّمَارِ وسط د بارك المعتلوكم و بسبوكم وكان و عَمَّا المُقَعُولِ وَفَلَافُسُ وَالا ولى نَفِت ل ركومًا وبعن عليم جالوت وجنوده فقنلوهم وسيوا أوكادهم ويخز انترزد دنا تكفي الكرة الدولة والعلبن عكيم تعدماندس وَامْنَ ذَنَاكُوْ يَامُوَالِ وَبَنِينَ وَمَعَلَنَا كُوْ آلْنَ نَفِيدًا عَشِ فَاذَ كَلَّهُ وَعَلَّ المَعْ الْرَخِرَةِ بعننا للم إليمين ورا ويجود والسي حزنا يظهر في وجوه كمروكي كَمَادُ خَلُوكُمُ وخودهِ آوَلَ مَنَ فِي وَلَيْتَ بِرُولُ اللَّهِ لَكُوا مَا عَلَقَ اعْلِمُ اللَّهِ لَذَ هلاكا فلافف واتابيا بقنائي فبعث علىم يجت تقر فقنل مذ وسي درنتهم وحزب سن المفرس وقلمنا في الكنتائج العِللمَو النَّالْيَالَيْ ان سَهُ وَإِن عُلْ لَتُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَفَي عَاد

الصَّالْحَاتِ آتَ لَهُمْ آخِرًا لَكِيرًا ويَجْبُر آنَّ الَّن بْنِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِحْرَةِ آخَتَن تَ اعدناكهُ مُعَنَّدُ أَبَّا لِيكُمَّا مُولِما هوالناد وَيَنْ عُ الْانْسَانَ الْجِسْ عَجْنُ لَا بالدعاء على نفسه وعدم النظر في عاقبت- وَجَعَلْنَا الْكِيلَ وَالنَّهَا رَايَتَيْنِ دَالْتَكِينَ عَلَى فَلَ رَبَّنَا فَلَحُونًا أيةً الكيكم عطسنا نورها بالظلام لتسكنا فيدوالاضافة للبيان ويحككنا آشا التكالصفر اى منهل منها بالضن كِنْنَتْ عُمَّا فِيهِ فَضْلًا مِينَ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَامِ اللَّهِ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمِعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعْلِمُ وَالْمِعْلِمُ وَالْمِعْلِمُ وَالْمِعْلِمُ وَالْمِعِلَامِ وَالْمِعْلِمُ وَالْمِعْلِمُ وَالْمِعْلِمُ وَالْمِعْلِمُ وَالْمِعْلِمُ وَالْمِعِلَامِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلَامِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلَامِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلَامِ وَالْمِعِلَامِ وَالْمِعِلَامِ وَالْمُعِلَمِ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمِعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمِعْلِمُ وَالْمِعْلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلَمِ وَالْمِعِلَمِ وَالْمِعِلَمِ وَالْمِعِلَمُ وَالْمِعِلْمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلِمِ وَالْمِعِلَامِ وَالْمِعِلَامِ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمُ السنين والحساب الاوفات وكال شيء الما البدقط المناه تفضيلا الوسانا ع سبينا وكان الساين الزفناه طايئ وعمل علم في عنيق خصواللكرلان الذوم اشدوقالها عدما من مولود بولد الاوفى عنقه وزفة مكتوب بها شفى اوسعبال ق مُخْرِجُ لَهُ بَوْمَ الْقَلِمَةِ كِتَابًا مكنوبا فيدوعمل كَلْفَاهُ مِنْشِكُورً إِصِفِينا بِ لِكِتا بِكَا والمالي القراكة المتناكك والتفيين الكوم عكك والمتناك المام والمتناكرة والمناكرة والمنا لِغَسِّهِ لان نواب احن لله وَمَنْ جَل فَانتَكَابِضِ لَ عَكِيْهَا لان اعْد عليها وَ لَا سُزِقُ فيه النس و اذراه المتاكا على المنزل نفس أخواى وَمَا كُنَّا مُعَلِّى إِن احدا حَسَى الاساء سَعَتَ رَسُوَرُ سِينَ لَهُ لِيجِبِ عليهِ <u>قَادَا آرَدُيَّا اَنْ نِهُ لَكَ وَكَنَّا اَمْنَ فَهُمَّا</u> سَعَتَ رَسُورُ سِينَ لَهُ لِيجِبِ عليهِ <u>قَادَا آرَدُيَّا اَنْ نِهُ لَكَ وَكَنَّا اَمْنَ فَا</u>لَمَّا اَمْنَ فِيهَا منعها معنى دؤساتها بالطكعة على نسأن وسكنا فقسفن فيها ضحاعر إصرنا العَنْ عَلَيْهَا الْقَوْلُ بَالعِنْ إِلَى خَلَامَتُ فَأَمَّا كَانَكُومِينَ الْعَلَانَ هَا مِلْ لَا الْمَلْفَا وَنَحْ إِيهِا وَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْقُرُونِ الْام مِنْ لَعُل نُوْجٍ وَكُفَّى بِرَيَّكَ بُنُ نَوْبِ عِبَادِ لا عَنْ إِبْكِينَ اعْالْما بَبُواطَهُ أَوْظُوا هُمُ اوب بنعان بنانوب مَنْ كَأْنَ بُرِبْلًا بعد العَاجِلة أى الديناعَكُنَّا لَهُ فِيهُا مَا لَنَتَاءِ مِلْنُ ثُرِيْنُ التَّعِيلِ لِدَيلِ من له باعادة الجال في حكنا له فالاخرة جَهَنَّم يَصُلُهُ إِين خلها مَنْ فُو ملوما فكل محوزاً مطع داعن الرحمة وَمَنْ آرَادَ الْأَخِرَة وَسَعَىٰ لَمَا سَغِيبَا عَل عِلْهَا الرَّلْقِ مِهَا فَهُوَ مُوْمِي ما لَ فَا وَلَيْكَ كَانَ سَعْمُهُمْ مُشْكُورً اعْنِلَ الله اى مقبوكا منتا باعلبه كالأمن الفريقين من الفريقين من الفريد المريد متعلق مندن عَطَاعِرَتِكِ في الدنيا وَمَا كَانَ عَظَاءُ وَتَكَ وَمِهَا فَعَظُورًا صَنْوَعُ مناحل انظر كينف تضني تعبضهم على يغيض في الرن ق والجأ كا وَكُلا خِيسك مَا الْمُ

ور والمراز وال اكثره عطود ترجايت واكثره تغييب ككمن الدبنا فينبغى الاعتناء بهادونها الكفير مَعَ اللَّهِ إِلْمَا أَحْرَ فَتَقَعُلُ مَنْ مُوْمًا مُعَنَّ وَلَا لَا نَاصِلِكَ وَفَضَى آمَرُ لَكُ آنَ اى بالنّ وَنَعَيْهُ وَالْوَاتَا هُوَانَ عَسنوا بِلِرُو اللَّهُ يُنِيا كُسَا نَابان تبروها امَّا يَبْلَغَنَّ عُنْدالًا اللَّهُ آخُرُهُ مُ أَفَاعِلَ أَوْكِلَا مُهَا فِي فَرَاءَهُ يبلغان فاصلها ببل ن الفه فَلَا تَقُلُ لُهُمَّا أَيْ الفنوالفاءوكسهامنونا وغبمنون مصدى عنى تباوفها وَلاَيْنِيْ هُدَا يَزِجهما وَقُلْلُهُ وَ وَ كُوكِ مِن اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّ ڵۯڡٚڵؾۼؠؖۿٵۘۊڠؙڶڗٙؾؚ<u>ٵۯڿۼۿٵػؠٵؖ</u>ڔٵۏ؞ڝڹڗؠۜؿٳؽڝٚۼڹٞٵۯؽؙڮۄٳٞۼڰۿۣڝٙٳڣۣٲۿؙٷ من ضارالبروالعقون التَكُونُو الطيح بن طائعين يله نعالى قَالَتُهُ كَانَ لِلْأَوَّ الباب الراجعبن الى طاعت عَفَق الماصَّ منهم في الوالدين من با درة وهم لا بضرة نعقوفا قان اعطاد الفري المالفة إناكمة من البرواصلة والمسكان وَافِيَ السَّبْبِرَ وَلَنَّبْنِ رُنَّبُنِ ثُرَّا إِلَّانَاقَاقَ فَعَيْطِلْعَمَ الله نَعَالَى إِنَّ الْمُبَنِّ وَفِي كَانُوا مِنْ السَّبَاطِيْنِ العَلَا مَعْ طرنفتهم وَكَانَ السَّبِكُمُلُ لِوَبِّهِ كَفُورًا سَل بِل الكفت الاسلم لنعر فكذلك اخوه المبذرق إمَّا تَعْرَضَنَّ عَنْهُمْ اللله وبنمن مى الفزلر चे**ा** وَمَا بِعِنهُ فَلْمِ يَعْطِمُ أَنِيْجًاءً زَحْمَ إِن اللَّهِ عَلَى كَرْجُوْهَا اى لطلب رَفْق تَنْظري إنبال فنعطيهم من فَقَلْ لَهُمْ فَوْلًا مَبْسُونَ لَا لِبِنَاسِهُ لا بان نف هم بالعطاء عنل مجع الزق وَلَا يَجْعَلُ بُرَ لَتُمْ غُلُونَ وَ إِلَى عُنْفِلَ اللَّهُ عَنْكُم اللَّهُ اللَّا اللَّالِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فى النفاق كُلُّ الْبُسُطِفَتُقَعُلُ مُلُومًا راجع الأَلْحُسُورً استفطعاً لاشَيْعندك راجع النتاني إنَّ رَبُّكُ يَبْسُطُ الرِّئْقَ يوسع لِمَنْ لَبْنَا الْحُرَافِينُ الْمِعْ اللَّهُ كَانَ بعباد ه خبر ايطبي عللبواطنه وظواه هم وكافام على مصلكهم و لاتفنالوه ا ٱڎٛڵڎۘڐڰ۫ڔٳۅ؈ٛڂٛۺؙ؞ٙۼٵڣڒٳڡڰڒۣقۣڣۼڰۺۯۯۼۿڎۅٙٳێٳڰۅۣٳڹٞؖڠڷڰۿۯػٲڹڿڟٵؖٵ۪ سِبِيْكُ طَرِيْفِا هُو وَلَاَتَقَنَّكُوا لِنُفْتَرَالُفِيْ حُوَّمَ اللهُ إِلَّا إِلْكُونَ وَمِن فَيْلَ مَظْلُو مَنَا. فَفَنُ جَعَلْنَا لِوَلِيِّم بوارت سُلُطَاكًا بِسُلطاعلى لقائل فَلَ لَيْرَفَ بِنِجَاوِر الْحِد فِي أَلْفَنَكِر بان نفن اعذ قاتله او بغيما قن له إِنَّا كَانَ مَنْفُورًا وَلاَ نَفْزَ بُوا مَالَ الْسَيْنِمِ إِلَّا ما لَيْ عِي آخْسَيْ حَتَّى بَبْلُمُ أَسَنَ مُ قَا وَ فَو أَبِالْعَهُ لِ إِذَا عَاهِ مِنْمُ الله أَوالنَاسِ أَقَ الْعَهُ لَ

التمني والمنتفى والمنتقا والكيل اعواد الكلم وولوا المستطاس المست لمنزان السّوي ذلك خَرْجُو ٱلْحُسَنُ يَا وَلَوْمَا لا وَلا تَفْفُ سَبَعُ مَالِكُسَ لَكَ بِمِعِلَمُ ا الى المستمترة المنصرة الفوعاد القلب كل أوكيك كان عنه مستورك ص اذافعليه وكاتمنين في الأركض هريجًا اى دامه بالكرو المخيلاء إلَّكَ لَرِيحُ تَحْنَىٰ الْوَرْضَ لنصقهاحني ببلغ آخرها بكبرك وَكُنَّ مَثْلُغُ الْجِبَالَ طُوْلًا لِعَمْ انك لانبلغ هذا المبلغ فكبف تختال كُلُ ذلك المن كور كان سَبِين عُونِي رُبُّكَ مَكُوهُ وْهَادُالْتَ مِنْهَا اوْمِي الْكُلَّةِ بِأَعِن رُكُكَ مِنَ الْحِكْنَةِ الموعظة وَلاّ تَعَكَّلُ مَعَ اللهِ إِلْمَا الْحَرَّفَ لُلْهِ إِلْهَا الْحَرَّفُ لَهُ مَلَكُ مَا مَكُومًا مَنْ مُؤَكَّرًا مطرو داعن رحمت كُوُ إِهِ لَهُ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مَا الْكُنَّانُ مَو الْمُلِّكُلُ آنَانًا مِنَا تَالنفسه نوعمكم أَنْكُولَتَفُولُونَ بِذَلَكَ وَوَلَعَظِمِمَّا وَ لَفَنَ ا مَنَ مَنَا يُسِيِّكًا فِي هُذَا الْفُنْ آنَ مَنْ الْأَمْنَ أَنْ الْمُنَاكُ الْوعد الوعيل كَيَّنَ كَرَّم والنعطوك بَرْيْنُ هُمْ ذِلِكُ إِلَّانُعُورٌ إعن لِمِي قُلْ لِهِ مَلِوكَانَ مَعَمَّ اى الله الْهَذَّ كُمَّا تَقُولُولُ عهرالن إذا لكن يُستَعُوا طلبواللي ذي العَر نس الله سكتكوط بقاليفا تلوي معجمانه تنزيما الاسل له وَتَعَالَىٰعَمَّا يَفُولُونَ مِن الشَّهِ كَاءَعُكُو الْكِبْيِرًا تُسَبِّحُ لَكُ تَنزه والسَّمَالُ ف السَّجِعُ وَالْاَرْصُ وَمَنْ فِيمُ مِنْ وَإِنْ مامِنْ شَحَعُ مِنْ الْمَعْلُو فان الْأَيْسَبِيمُ مَثل بحَيْرًا اى بغول معجمان الله وعبد ١٥ وَلَكِنْ لَاتَفْقَهُونَ تَفْهِمُونَ نَشْبِهُ فَهُمَّ لانهليس بلغننكم إنَّهُ كَانَ حَبِلِهُاعَ فَوُزَّا حِين لِم يعاجِلكم وَا وَا قَرَ أَتَ الْفُرُانَ جَعَلْنَا يُنِلَكَ وَبِلْنَ النَّانَى لَا يُوعُ مُنونَ بِالْأَخِيرَةِ جَارًا مُسْنُورًا الله عنه فلايرونك ونول فيمن اوارادالفنك به صلى السعابة سلم وَ مَعَلَنَاعَلَى فَلُوبِ هِمْ آكِنَةً اعْطِنهُ آنَ بَقِتْ الْحُولُ مِن الْ يفهمو القال اى فلايفهمونة وَفَيَّ أَذَ النَّهِمْ وَفَرًّا تَقَالُ فلا بِيمِعُونِهِ وَإِذَا ذَكُرُتُ ڗؾۜڮٙ؈ٵڷڡؙۜڗٳ<u>ڹ</u>ٷڞڶ؋ۊڰٷٵۼٙڰٙٳڎڹٳڔۿؚۿڒڡؙٷٛڴٵۼڹۜۼۣڮؿۣٳۜۼٛڮۿٟؠٙؠٚٳۺۺۼٷٮ يَةِ سِتَبِيْدُمُنُ أَهُ زَقُ انْ نَسِهُمْ يُحُونَ الْكِلْتِ قِراعَتِكَ وَإِذْ هُوْ يَخُواكَ بِتِناجِون بينهم ان بنغدالون آرة بدل من اذ فتبلك يَفْتُولُ الظَّالِمُونَ في نناجيه آنَ مَا شَنَّبِعُوْنَ إِلَّارَجُ لَأُمْسَكُمُ وْرَّا مِعَد Walk Go The P SUN A PORT OF THE P و ترمطتي الهاري ال د و

مغلوباعلى على على المنظر كَيْفَ صَرَبُوالكَ الْأَمْدُالَ بِالْسَعِيدِ والكاهن والشاعب قَضَلُوْ ابذلك عن الهدى فَلاكَيْنَ عَلِيعُنَى كَسَبِيْ لَوَطريقِ البِهِ وَقَالَقُ مَنكرين للبعث مَرِادَٱلْتَاعِظَامًا وَرُوَاتًا آئِنًا لَمَعُونُونَ حَلْقًا حَينِ ثُمَّا أَقُلْ لَهُم رَوُنُوا خَجَارًا الْوْصَدِيْلُ الْوْضَلْقَاعِ مَا يَكُمْ مُوْقُ صُلْ فَرِيكُو بِعِظْمُ عِن قبول الحيوة فضلاعن العظام والرفات فلايلهن ايجاد الروح فيكم فسيتفو كون من يعيث كالى الجبعة قُلِ الَّذِي فَطَى كُمْ مُلْقَالُم آقِلَ مَنْ وَلَم تِلُونُوا شَبُّنا لَان القاد على لبن قادرعلى الاعادة بإهاهن فَسِينُ غُضُونَ بِحَرَونِ الْكَبْكَرُو مَنْ مَعِيا فَ لَيْفَوْلُونَ اسْنَهُاء مَنْ هُوَا كَالْبَعِثُ قُلْ عَلَى آنْ تَكُونَ قَرَيْبًا يَوْمَ لَهُ عَوْ كُو لَمْ إيناديكمن الفورعلى لسان اسرافيل فكتشتج نيون فتجيب فأنمن القبور بحكميه المع وقيل والجر وَتَطَنُّ كَانِ عَمَا لَمِنْ مُ فَي الله بِنَا الْكَفَلِمُ الْمُولِ مَا تَرُول وَقُلْ لِعِيَادِ فِي المُومِنِينَ يَقُولُوا للكَفَا للكَفَا للكَفَا للكَفَاتِ النَّيْكُطَاتَ لَنْذَعُ يُهِسُلُ بَيْهُمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى الْمِينَا بِينِ العِلَ اوَةُ وأكملت القاهلمس في بَكُونَ عَكُونَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل يَشَاءُ بِعَن بِبِكُم يُعَيِّن لِكُو بِالمِون عَلِلكُفر وَمَا أَرْسَكُنَا لَتَ عَلَيْهُمُ وَكُثَارٌ فَتَحْ لَكُوعِ لَي الايان وهنا قبل الامرالقتال وَرَبُّكَ اعْلَمُ مِن فِي السَّمْلَاتِ وَ الْأَرْضِ فَيْحْصِم عاشاء على قدد موالهم وَكَفَن فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى تَعْضِ سَخْصِيصِكِ منهم بفضيلة كموسى بالكلام والراهيم بالخلة وهجل عليه وعليها السلام بالاثع والتُنَّادَاوْدَ زَنُوْرًا قُل لهم الْدَعُواالِّي إِنْ ذَعَهُمْ الْمُم الْمَدِّمِينَ وُ وَنِهِ كَالْمُلْاتُكَة وعيسى وغريز فَلا عُلَكُونَ كَنْنُ فَالظَّرْعَنْكُمُّ وَلَا يَخِوْلُو لَهُ الْي غير الْحُلَقَ الْمِيْنِي يَنْعُونَ هم الله يَبْ تَعَقَّى بطلبون إلى رَبُّمُ الْوَسِيَّلَةُ الفرية الماعة المهمة ببل من واوستغون اوستغيها الذي هواُقب البدكليث إِنْ نِعِينَ لَا وَيَرْجُونَ دَحْمَةُ مَنْ أَوَى عَنَ اللَّهِ الْعِينَ لَا عَلَى عَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال المنزاق عَدَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَنُّ وُ دَّا وَإِنْ مَا مِنْ قَرْيَتِهِ الْمِيهِ الْمُعْوَدُ اللَّهِ عَدْدُ مُعَلِلُوْمَ الْعَبْلُ لَوْمِ الْعَيْمَةُ بِالمُونَ أَوْمُعُينَ أَوْهَا عَذَا أَبَاشُ بِيْكَا بِالقتل و غيرى كَانَ ذَلِكَ فِي الْكُنْبِ اللوح المحفوظ مَشْطُوْرًا مَلَتُوباً وَمَا مَنَعُنَا إِنْ نُنْ سِلَ

ملكتا في والراب المحال المحولاء لكن بدايها واستعقوا الاهلاك و قل صلبنا بلمهالهملاعام امهر والباعثة والتاقة المقشيرة بينة وإضة فظلم وايها فاملكوا وما فوس الأبات المعان وكتعو أيا المعادليومنوا وأذكر إذ كلكاكا الكارات كالكاماط بالتاس علما وفارة فهم في قبضته فبلغهم ولا تخف احل فهو بعصك منهم وَمَا حَعَلَنَا الرُّوُ بَا ٱلْخُوارِينَا فِي قَبِينَا الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا اخبرهم بها كَالشَّتِيَّةَ الْمُكَعُونَةَ فِي الْفُرْ إِن وَهَى الزقوم التي تبنت في صل الجيم وجلناها فتنة لهماذ قالواالنا رنخ فالشيخ فكبف ننبته وكنفق فهمر بهافتاً بَوْيُلُهُ مُعْرِيِّ عَوْيِفِنا الْأَطْعَبَانًا كَابَيْ اواذكوا دْقُلْنَا لِلْمُ لَا يُكُنَّ اسْكُنْ وَا لادم معرد عية بالانختاء هَ مَنْ عَلَ الرَّا بُلْلِينَ قَالَ ٱسْعَالُ الْمُعَلِينَ عَلَيْنًا إِلَّا نصيبنزع الحافض في طبن قَال آر آينك الحاجز في هذا الّذي كرّ منت الله قضلت مكي بالاه بالبعج له واناجزمن خلقتنى من الركي لام قسم آخر منون كلام كَا يُوم الْقِيْمَنِ لِكُمْتَنِكُنَّ لاسْتَاصِلْنِ ذُرِّيبَنَيْ بِالإغواء إلاّ عَلَلَ عَالَى الْدِهُ عَبُ مِنْظُلُ الْ وَقُتُ النَّفِي الْأُولَى فَبِي وَبَعِلْتِ مِ الما المرابعة المرابع طَعْبَ مِنْهُمْ بِصِقَةِ لِنَ مِنْ عَالَكَ بِالعَنَاءُ وَالْزَامُ بُلِي كُلُّ ذَاع كَمَا لَعْضَيْنَ وَاجْلِبَ مُوعَكِينِهِ مِنْ إِلَى وَيَعِلِكَ وَهُمُ الرَحابِ والمشاة في المعاص وَسَالِ الْمُعَالِي الْمُحَالِ الْمُحَمَّة كالراب والمسّاة في المعاص وَسَالِ فَهُمُ وَالْمُ الْمُحَمَّة كالراب والمسّاة في المعاص وَسَالِ فَهُمُ وَالْمُ الْمُحَمِّة كالراب والمسّاة في المعاص وَسَالِ فَهُمُ وَالْمُحَمِّة اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الرَّبِيلِ الْمُحَمِّة عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ الرَّبِيلِ الْمُحَمِّة عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ وعِلْمُ أَنْ اللهِ عَتْ وَلَا فِي مَا يَعِلُهُ مُ الشِّيكُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ إظلا إن عيادى المقمنين للسركات عكيم سلطان سلط وفائ وكفنا عَوَّلُكُ مَا فَطَالُهُمُ مِنْكُ وَكُمُ النَّنَى يُزَى جَي عَكُوا لَفَلُكَ ن في الكر المِتِينَةُ عَنَّ الطلبوامِينَ فَضَّدُله تعالى بالتعارة إنَّهُ كانَ الكور المستكوالف الشرة في المحل خوب الغرق في تفريدون في الألمة فالات عود

الااتاة تعالى فانكونه ونه وصنه لانكوفي شنهلايه ن العزر واوصكلم إلى ألَبَقِ عَلَى صُنْقِعِن التوصيد وكان الْإِنْسَاق كَعُو دُاه كماكعصباءكفوم لوطر افظامن اَ مُرَامِن لُمْ آن بُعِيبُ لَا كُوْ مِن لُوْ اَن بُعِيبُ لَا كُوْ مِن فَا اَكَ لَ عَكَنَاكُمُ وَ فَاصِنُ الرَّبِي الدِّي الدِّي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله رنسى الا فصفن أَنْ فَلِكُمِ مُعْفِرْ فَكُوْرِيمَا كُفرُكُو بَكُونِ لَكُونَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مُعَلَّدُيْنِهِ بَنْنِيَّا صَبِّرًا وَنَا بِعَا يَطَالُبُنَا جِمَا فَعَلَمْ الْمُعَ وَكُفَّنُّ <del>حَلَّمُنَّا</del> تُقْتَلَكُ إِنَّكُ الدُّورِ بِالعُلْمِ والنطق واعت اللَّالْخَلَق وغير ذلك ومندطها رنهم وبعيل الموت وَحَمَّ لَمُنَاهِمُ فِي الْمُرْعِلِ لِلْ وَابِ وَالْبَحْرَ عَلَى السفن وَ الْدُوْفَنَاهُمُ مِنْ الطَّيْبُانِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلِي كَيْنِيْوِ مِنْ ضَلَقْنَا كالبهائمُ والوحِشُ تَفْضِيكُ وَالْعَالَ لالملائكة والمرادنفضيل المجنس ولايلزمنفة باء آذكو بوم نرع فواكل أكابريا مامهم بنبهم بنقال ياامة فلان اوبكتاب اعمالهم منبقال ياصاحب الحسبريا صاحب الشروه ويوم القبه فكن أوني منهم كناب بيمين وهم السع اولوالبصائر في الدنيا فأوليك يفره وكن كِنتَا بَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ من عمالهم فِنْنَاكُ فلارفشرة البغراة وَمَنْ كَانَ فِي هَلِزَهُ إِي ابعن طريقاعند ونزل في نقنف و فل سالوه صلى الله عبيدوس والحوا عبيه وَإِنْ تَعْفَقَتْ كَادُوا قاربوا لِيفْسُونَ لَكَ ولينز لونك عَن اللَّهُ اَ وَمُحَيْثًا اِنْنِكَ لِنَفْنَزِى عَلَيْنَا غَيْرًا فَوَاذً الوفعلت والمه لاَ يَخْنُ وَلَدَ عَلِيْ لَا وَلَوْلَا أَنْ ثَبُّ نَنَاكَ عَلَى عَن الْعَصِيدَ لَفَنَ كَنْ فَادْبِ الرَّفِي عَيْلِ إِلَيْهِمْ تَنْتُكُا رُكُونًا قِلْبُرِكُ لِشِينَ احسالهم والمحاحم وهرصريح في انصلي الله على

ما بغامنه ونزل لما قالله البهودان كنت فأتحق بالشام فأنها اص ألاب اء قراق مخففة كا دُو البَيْنَ تَفِزُ وَهَا لِيَ خَ ٱلاَثْنِ الصَّ المن المُن الْيَخُ مُو لَ مَن الوا الْمُو الْحُر الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن المُن الْمُن الْمُن اللَّه اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ال مِهْ إِلَّا قِيْدِكُ تُو تُعَلِّكُ فَنَ سُنَّنَهُ مِنْ أَنْ سَكَّنَا فَبَلَّكُ مِنْ رُسَلِنًا الْكُنسننا فيهم مناهدا ومناخيم وكريني لم السنتنا عَوْ إِلَّا سَن بِدا فِهِ الصَّالَةُ لِدُلُولَ التتكيس اى ن وقت زوالها إلى عسق اللك انبال ظلم نه اى انظهر والعص والمعزب والعنداء وكنزان الفير صلوه الصبح إن قراراً الفير كَانَ مَشَهُو كَا لَسْهِم ه ملائكة الليل و ملائكة النهار كمين اللَّيْل فَهُ عَنَّ اللَّيْلِ فَهُ عَنَّ اللَّي فصل به بالفذان مَا فِلَةً لَكَ فريضِن ذاكُ وَلَكُ دون ا منك او فضيلة على الصلوات المفروضة عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ بِفِيمِكُ رَبُّكِ فِي الاخرة مَقَامًا عُمُودًا عم الما ولون والاخرون وهومقام الننفاعة في فصل القضاء ونزل ما أُمُرَبًا لَهِمْ وَقُلْ كُنِّ اذْخِلِنُ المُ لِينَ مُسَنَّ صَلَّى الْكَادِ خَالا مُرضِباً لاارى مبسماآ كره و آخر مبسى من مك مي ركب صيدي احراجا لا النف تقلى البها وَ اجْعَلْ لِيْ مِنْ لَنْ مُنْكَ سُلُطَانَ انْصَبْرَا فَوْهُ النص لَى بِهَا على مدالك وقن عند نحولك من جاءً الحق الاسلام وَزَهَن الْباطِل مطل الكف انَّ الْيَاضِلَ كَانَ زَهْوُ فَأَمْمَ مَعَى لازائلا وفن دخلها صلى الله عليه وس وحول البيت تلاث مائد وسنون ضما فعمل يطعنها بعو د في بله و يفول ﴿ إِلَا النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَالْهُونْسِفَاءَ مَن الضلالة وَرَحْمَنُ لِلْمُؤْمِن بْنَ بِ وَلَا يَرْنِبُ الطَّا يَكِينَ الكافئ بن الكَّخْسَارًا لكفن هم به وَإِذْ أَمَّ نَعْسَنَا عَلَى لَانْسَانَ الكافسو المُحرَضَ عن السُكرةَ نَا بَجَالِبُ ثَنْ عَطَفَ مَتِكِنَا وَ إِذَا مَسَدُ الثَّتَ عَالَفَظَم والنتن وكان يَوْسًا فنوطامن رحمة الله فَانْ كُلُ مناومنكم بعَيْمَ لُي عَلَيْ مناومنكم بعَيْمَ لُرعَي شَكَكَنْ طَرِيْقِنْدُ وَيَكُمُ أَعْكُمُ مِنْ هُوَ آهُنَاى سَيِبَالُاطِرِيقِا فِينَبِد وَ مَنْكُونَكَ اعْلَمُهُ وعَنِ الرُّوْمُ الْمُنْ يَعِي بِدالدِن فِلْ لَهِم الرُّوْمُ مِنْ مُورَكِنَ الْمُعَلَمِ لانعَلُونَ وَمَا أَوْتِنْكُمْ مُنَ الْحِلْمِ الْآقِلْبُلَا بالنسِ

ابن وسنستعلمته في ١٣٠ وتعليك كبير اعظمامت انزاء وغذة للص والفضائل فكل آيث الجيمة عمي الإنشرى الجي على آن أباكة إمينو فى الفصاحة والبلاغة لَآيَا تُوْنَعِينُورٍ وَكُوْكَانَ تَغِضُهُمْ لِيَغَضِطُهِ لِيَ معينا لفويهم لونشاء لفلنا متله فا وَكفَنْ صَرَّفَكَ بينا لِلتَّاسِ في هُذَا الْعُرُّا عبناب بمنها الماء وتكون كات حن وستان من عنام قَلْ لِهِ مُعَلِّى مِنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّ قُلْ لِهِ مُنْ يَكُمُ الْكُلِّيِ تِعِيا هَلَ مَا لَنْتُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الاسماء الابادن الله وَمَامِيْعَ النَّاسَ لَنُ يُوْمُونَ الْذِيمَاءَ هُمُ الْفُرْي الْأَانِ قَا لَوْ الْخُولَةُ مُ مَلَكُما فَوْ آلِهُمْ لُوكَانَ فِي الْأَرْضُوبِ لِلْعِنْمَ الْأَقِلَةُ ابواطنه وطواهم فكري تهكالله فهوالمهنيرة مُّهُ كُفَرُ هُ إِنَا بِيَنَاوَ قَالُو الْمُعْلَى للبعث عَ إِذَا كُنَا عِظَامًا وَ وَقَالُا أَيْنَا لَلْبِعُ فُونُ فَ كُلُقًا يُكَا اَ وَلَمْ يَرُوا يَعِلْمُوا أَنَّ اللهُ الَّذِي عَلَقَ السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ مِعظمها قَادِ رُعَلُ ال عُلْنَ مَنْكَ يُعْمِ إِي النَّاسِي فِي الصَّغُورَ جَعَلَ كَهُمُ آحَلُواللَّهُ والبَّعْثُ لاَرْتُ فِيهُ فَالْوَالْفِلْمُ فِي

ان وهالس والصاوالطوفان والحاد والقد ندن ونفص المرات فأسك يا محل من المرايت لمخطأ فأكالساطات المُنْكَ مَا وَمُحُونَ مُنْفُرًا هَاكُما أُومَضِّرُوفَاعُنَ لَحَرُ فَالْأَدَفُوءُ إِن كَيْنَفِرُهُمْ فِي حُمْو حَسَعًا وَقُلْنَا مِرْبِعِ لِللَّهِ الْمُرَاعِلَ السَّلْمُ الْأَرْضَرُوا فَي كَمُ لَفِيْفًا حَبِيعًا مَنْهُ وَهِمَوْبًا كُنَّ آئُرُكُنَّا وَالْفَرَانَ وَبِالْحُنَّ يفعل كفسره فركينا وتنزلنا ومفرقا فيعشرين مِنْوَاتِهِمَ وَلَانَوْمَمِنُوا مُنَاكِمُ إِنَّ الَّذِي فِي الْحِلْمُ مِرْدُ فَتَلَّمُ فَعَلَى مِنْ وله خلف الوعد آن هِيفِف: كَانَ وَعْلَ رَبُّنَا مِن و له وبعث البَوْ لَمُفْعُولًا وَكُيُّ وَكُلُّ ذَمَّا بكوك عطف بزيادة ويصفة وكزيل الها اخرمية منزل فك لهم ادعوا الله والعوا مُوجَيَّانِهِ أَوْنَادُوكُيَّانِ تَقْوُلُوآيا أَسْءِ بِالْحِرِيَ كَاسْرَطْتُ مِّنَا زَائِكُمْ إِيْ اشْنَ زدرعا جن آفکت ای کمسماها الاسکام ا<u>نحسن</u> وهنان منها قانها كَمْ فِي لَكِنْ بِثِ الله الله الله والرَّصِرِ الرَّصِمُ اللَّكِ الفَنْدُوسِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّ الحياد التكبراتخالق البارى إنصبي أنعفار ألقهاد الوهاب الوزلق ألفتا لحق الوكيل الفوى الميتين الولى المحيل المحص الميل المعبر المعين الم الواص الماجر الواص الصري القادر المقندر المقدم المؤخر الأول الإ 74

والكوام المقبيط أبحامع العني آلميني آلمانه الضارالنا فعالنورالها لوارث الرشيل الصورخ أه الزمنى فال حاولا عم يع ذَالِكَ الْحِ مِ الْحَافِدَ سِبْدِيلًا طَرِيقًا وسطاء فَالْحُلُ لِلْهِ الَّذِي لَمُ نَعْنِنُ وَكُمَّا وَكُمْ تَكِنُ لَهُ مِنْ لَكِ فِي لَلْكِ الالوهِ وَكَوْتُكُنُ لَا وَلِي مِنْ اَحَرُكُ اللَّهِ لَا اللَّهِ الله وَلِهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ معتاج الى ناصر كَلِين وَمُكُنِين العظم عظمة عامقعن انفاد الولد والشراك والملال وكلمالايلين بهوترتيب الحرعلى دلك للكلا أعلى ان المستحق لحيع المحامل ككان أنه وتفرح فى صفانة لاالدغيري والامام احم في مسنكاعن معاذ الجمنى عنصل لله عليهم الذكان يغول ينالعزاكي للهالنى لم ينجن ولدا الح خوالسورة والله اعلم في المؤماكمات بدقف الفئان العظيم الذى العة الامام العلامة المحقق جلال الدين المحلي آلسَبًا معى رضي وفلاافوغت بيريجهلى ووبللت ويسعكرى في نفالش الكهاان شكالله منجلى بدوالقت Cibler في فل نصيحاد الكلم و جعلت وسيلة للعنوزيمينات التعبيم وهوفي كقيفة مستفاد من الكناب المكل وعلية الاعلى لتشاعنة الاعتمادوالمعمل وفرحم المدام إع نظر بعين الانضاف المبه ، ووقف في علخطاء فاطرعن عليه وقل قلت شعراء حلت الله دبي اذه للله الانضاف المبه ، ووقف في علخطاء فادرع نه ومن لى الفنول ولوجن وهذا ولوكل فظ في دفائف كلمانه وغقيفا وجلنا بعالنين مع



المالة عَانِينَ عَنْ الْفَصْ عَلَيْكَ بْنَاهُمْ لِلْحَقِ بْالْصِلْقِ الْنَهُمْ فَيْدَ وَالْمُوا بَرَبْحُ وَزِ هُنَى وَرَبَطْنَاعَلَى فَلْخِيرِهُمْ فُوسِاها على قول الحق إذ قَامُوابِين يدى مَلَكُهُمْ وَ قُلْ اهرهم السجح للاصنام فَقَالُوارُبُنَارَبُ السَّمَا انتَمَا وَالْاَرْضِ لَى بَلَيْ عِيرِ مِنْ ووية العام الماكفان فكتا اداً شططًا الله والمططال ا فراط في الكفن الثانية دعوناالهاعيل المنتحافظ المؤلكة ميناه وومتاعطف بان المتناف وامرج دُونه الحَدُ الْوَلَ عَلَا مَا نُونَ عَلَيْهُمْ عَلَى عِبَاد تَهُم بِسُلَطَانِ بَيْنِ مُجِعَتْظاهِ فَكُرُ أَظْكُمُ اللهُ اصاطِهُم عِبْرا فَكُرى عَلَى اللَّهِ كَنْ يَا بِنسِتِدا لَسْرِيكِ البِيهُ تَعْل قال بعض الفنية لمعض قَلِدَ اعْتَرَ لَمُؤْمُ وَمُورَ مَا الْعُسُ وَكُورَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْدُ إِلَّا بنت ككر ببسيط و بوسع رَقْكُمُ فِي تَحْيَنَهُ وَمُيَةٌ عَكُمُ فُومِينَ آمْرُ لَمُ وَمِنْ فَقَالَ بم وفتخ الفاعد بالعكس ما تضفون به من عله وعشاء وكوران عازالن الله دلائل فلربة مَنْ يَعْلِى واللهُ فِي وَالْمُهُ ثِنَ وَمَنْ يُضُلِلُ فَكُرُ بِجَيْدَ لَهُ وَيِنَا عُصْشِكًا وَيَحْسُبُهُ ولاتهما فَقَاظًا الى منتبه بن كان اعتبهم الا منعليم وكذالك كما فعلنا بهم ما ذكرنا يعتنناهم القظناهم لينساء كؤاكيهم عن حالهم ومن ولنهم فال قاتل عمم كوكر لمبننة قَالُوْ ٱلْبِيْنَا يَوْمِمُا ٱوْبَعْضَ لِجُمْ لانه دخلوا الكهف عن بطلوع الشمسر عن غربها فظنوا انه غرص يوم الدخول نبري الوج متوفق

منال وفاالم فياة الان طرب وبغن الداء فلينظرا فيها أزل طعام وأطعة المانية أجرافكيا تكم برخري مند قليتكظف والابيني كالكرا وأكاران والهائ عَلْبَهِ في مُلَيْهُ إِنَّ او كَانَ لَكَ كَمَا لِعِنْنَا هُمَ عَنْنُ إِنَّا طَلَعَنَا عَكُمُ مُ قَوْمِا والمؤمنين ليخلمواني ومواك وعكالله بالبعث فنطن ان الفادرعلى اقام الطويلة وأيقامه علحالهم بالغفاء فادرعلل بالمونى وأت الساعة في الدِّم عَي وَكُمَّ عَرُنا يَنَا رَعُونَ اللَّهُ منون والكفار بَلْهُم وَحَرَامِ الفِيدِ مِر الميناء حولهم وكفالوا اكلكفاد ابنؤا عكيهم المحلهم بليانا بسنرهم وتمما يم فالالن عَلَيْ عَلَيْ الْمُ مِنْ الْمُنتِ وَهِم الْمُمنون لِنَّيْ نَ عَكَيْمُ مُشْعِكُ الصَّالِ وَفَيْ فَعَلَ وَكُنَّ عَلَى أَبِ اللَّهِفَ سَيْفَوْ لُونَ اللَّهِ مى صدايده عليه سلماى بغول بعضهم هر أنكن م<sup>ر</sup>ر ابعهم متابالمنك إيطنافي الغينة منهموهو راجع الى القولبن معاويض على لَمُحُولَ لَهُ أَى لَظَنَهُمْ ذَلِكَ وَيَفُولُونَ اى المُوْمِنُونَ سَبَعَهُ وَتَاصِّهُمْ كَيْلِيهُمْ في البحلة من مينناء وجهفة سبعة بزيادة الواو وقبل تأكيدا و دلالتي عمل الموق الصنة بللوصوف ووصف الاولين بالجمرد ون التالت يدل على الله مهنى وصحيح فُلِ زَكَّى أَعْلَمُ يعِلَّ تَهِمْ مِنَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قِلِينَ ﴾ وَفال إبت عباس رضي لله عندا نامن القلبل وذكوه مرسبعة فكأت كرنخادل فغالل خركم به علا ولونغل استاء الله فنزل وَلَاتُفُوِّلُ لِيَسَائَ ايلا شَيْنَهُ اللَّهُ إِنَّ نَعُولُ أَنْ نَنَاءُ اللَّهِ وَأَذَ لَكُ وَلَّالَ آلَى بِمُنْتَلِكُ

The state of the s جزاهل المهف في إلى لالة على ينولي رَشَكُ أهن ايدو قن فَعْل النصفُّ الى خلات وَكُمنَ وَا في محقولة الريخ التي المنتون سنة عطف سان نتال فأندو هن والسنون الدر عالة المانة علمة المسنون الله علمة لاكنن شمسنن ونزيب الفتريب عليها عن العرب ببسع سنين وقل ذكرت فى قول وَانْدَادُ وُالشِّكُمَّ اى سع سنين فافتلا عَيْ الشَّمسيد ثلاث ما ثد و نسع ﴿ قَرْنَةِ قُلِ اللَّهُ أَغُلُمُ مِي البِّنَّةُ السَّمِي اختلفوا مِبْدوهوما تقدم ذكرة كمه أنفير به اى بالله عى صيغة واسمغ بهمكن لك بمعن ما الصرى وما اسمع ومراعل جه المحازوللرادانه تعالى لاينبب عزسمعه وبجري شي ماله يولامل السموات والاص مِنْ دُونِهِ مِن وَلِي ناص وَلا يُشْرُكُ فِي مُكَنِّم مَكَنَّم مَكُلَّم مَكُلَّم مَكُلَّم مَكُ الشرك والالممنا وي الكِك مِن كِتَامِ رَبُّك كُوم مُن ل يُعْلَمَا تِهِ وَلَق مَعِيلَ مِنْ وُونهُمُلْغُنَّ الملياعة واصِير نفسُك احسهام عَالَدُيْنَ يَنْ عُونَ وَلَهُمْ اللهُ وَالْعَثِيِّ يُرِينِهُ وَنَ سِبادتِم وَجُهَةً تَعَالَىٰ لاسْبُيامن اعراط الففراء و لانعِن تنصف عَنْبَالتَ عَنْهُم عبر بالمعماعن صاحبها مالانى نُ والْكُعِ أَيْدَ وَالنَّبَعَ هَوَالْ فَي السَّرَاتِ وَكَانَ أَوْ لَهُ فَيْ كُلَّ وَقُلِ لِهِ فَعَمَا لَهُ هَنَا الْفُلانِ الْحُنَّ مِنْ لَكِهُمُ فِكُنَّ فَلَكُ مُنْ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ عَ المَنْبَكُفُنُ نَوْدِينِ لَهُ هِ إِنَّا أَغْنَنَ ثَالِلْظَالِبِينَ اللَّالْحَالِمِينَ الرَّاكَ الْعَاطِيهِ فَمُسُرِّدُهُا مُلْهَا طَالِهِ الْحَالَةُ الْمُنْ الْ من حوكاد اقرب اليه المِشْق الشَّرَ إَبُ هِ وَسَاعَتُ إِي النارِمُ وَتَكُافَانُ الْمُرْدِينُ الْمُرْدِينُ الْمُ منقول من الفاعل اي في مرتفق في او هوم نقابل لَفُولَة اللَّهُ فَي الْحِدُ نن من الفُفَا وَالْدَ فَأَى اللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَالنَّادُ إِنَّ اللَّهُ فَيَ المُّنُوا وَعَ. الفيلحنيت إنَّالكِضِبْعُ أَجْرَمَنْ آخْبِينَ عِسَمَكَ الْحِيدُ حَمْران الديمِ وفيها اقامنه الطاهرمقام المضمح المعق آنجرهم اي تنيبه عاسمية ٱوالَيْكَ كَهُمْ حَبِّلْكُ عَنْ إِنَّالِ إِنَّالِ إِنَّالِ إِنَّالِ اللَّهِ بَعِيَّاكُ مُنْ اللَّهُ لَكُنَّ فِيمًا مِنْ اَسَالِوَ لَيْنُ مِنْ ذَاتُكُونُ وقير للتبعيضُ في مجير السورة كاحم عرسوا

ن كه هب وليسون يبايا خطرًا سي شن سي مارى من الدبباج و استبري اغلظمندوقي إذالرحن بطائهامن استدق مُنتَجِب بين فيه عَلَىٰ آلَارَ ٱلْكِيْجِ مِع البَرِي وهي السروفي المُخْلَدُ وْهِي مَبَيْت يرس بالنباب بنور للغروس بعِث مَ النوابَ المجزاء المجنة وتحسُنيَ عُمْ يَقَفْبُ الوَاتِي اجعل لَهُمْ لِلْمَارِمِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا أَكُوبُ بِأَنِي بِلَ وَهُو وَمَا بِعَنْهُ لَقُا للمنتلجَعُلْنَالِا حَيْمِهُمَالِكافرَجَ نَتَكِنِي بِستنانِينَ مِنْ اعْنَابِ وَحَفَفْنِهُ فناهيما بنغيل وجو لتناب بنهما زه عاينتات به كلتا الحبنت بي كلتا م كَالْتَتَنَيْتُهُ مُنْتِنَا فَالنَّفَ خِعُ أَكُلُهَا ثَهُمُ الْحَلَقَ الْمُهَا وَلَمْ نَظْلِمْ نَفْص مِنْكُمْ وَفِي كَاخِلَاهُمَانَهُ وَإِيجِي بِيهِ وَكَانَ لَهُ مِعْ الْجِنتِ بِي ثَمِرُ مُعْتِوالتَّا يم وضمهما وُنبضُم الأول وُسكون النان وهجم مترة كنتبي و شجّر و وبن يتويدن فقال لصاحب المؤمن وهو بجاورة بفاحرك اَنَّا ٱلْنَرُمْتِكَ مَالَا وَاعَرُّ نَفَى اعْسَانُ وَدَخَلَ حَبِيْنَةُ الصاحب يطوف برويها **bithe** ونربه المارها ولم يقتل منتيال ده للروضة وقيل اكتفى الواص وهكو طَالِعُ لِنفَيْسَم بِالكُفْرَ قَالَمَا أَظُنُّ آنْ يَكِيبُلُ سَعِيم فِيلَهُ آبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَة قَاعُتَ وَ لَثِنْ مُ وِدْ تُقَالِىٰ مَ لِي فَ النَّوْهُ عَلَىٰ نَعْمَ لَكُ لَكُمِونَ خَبِرًا مِنْ أَمْنَالُكُ مهما قَالَ لَهُ صَاحِبُ وَهُو يُعَاوِيهُ عَبَاهِ بِهِ أَلَقَرَعَ عَبِالْكِي ضَلَقَاتَ ين تراب لان ادم خلق من تعرَّمِين نطُّفيَّةِ من تفرَّسَوّ لَكَ عدالت وصلت مُعَكُّولِكِنَّا اصْلَهُ لَكُن انانقلت حركة الحسنرة الى النون وحن فت الحسنرة احضيمين النون فى مثلها هي صنيرالشان بفسى المجدلة بعدا وَٱلْمُعَنِّيُ أَنَا ٱلْوَلَ اللَّهُ رَبِي وَلَا شِي الْحَيْرِينَ الْمَكَ الْوَلَةِ لَا هِ لا إِذْ وَخَلَفَ المنتنك قالت عن اعمالك بهامل أما شاعاً الله الأوالله في الحديث من اعطى خيرا من اهل اومال فيفول عن ذلك ما شاعد الله لا فوته الاياسه لم برهيم مكروم أن تُرَيّا مَاضم برقصل بين المفعولين أ فك منك نالاً وَ وَكُنَّ افْعَسَى دَكِنَ أَنْ يُؤْتِ بَيْ خَيْرًا مِنْ جَنَّيْكَ جِابِ السَّطِ وَبُرْسِكَ عَلَيْهَا حُسْتَانًا مِسْمُع مسانداى صواعِينَ مِنَ السَّ

يَاللَّتِنِيدَكَيْنَيْ كَانَ تَنْكُرُمُوعَظَةَ احْنِدَكُمُ أَشِرُكُ بِرَكِيُّ أَحَلَّ اوَكَوْنَكُ فِي بالتّاعِ والياء فِيَّة عَدِماعة بيض و نَعَامِنُ دُونِ اللهِ عَن هلاكها وَمَا كَالَ اللهِ مَنْتُصِرًا عَنْ هَلِاكُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْقِيمَةُ الْوَكْرِيَةُ مِنْ الواواللَّقِي والله كبسها الملك يليه الحين بالرقع صفة العلاية وبالحرصفة الجلالة هوجين وأباً من نواب عزع لوكان ينيب وَحَرَى عُفْمًا بِضِم القامِن وسكونها عامَّة وكليومنا ونصبه على النمين و الضرب صير لَهُمُّ لفنومك مَنْتَلَ الْحُبُوةِ الدُّنْ الْمُفُولُ اوْلَ كُاعْ مفعول نان أَنْزَانَا مُمِرِ السَّمَاءِ فَانْفَتْكُطَ بِهِ تَكُانْف بسبب نزول الماء لْحَقَ بَنَاكُ الْأَرْضِ رَامتنج المأء بالنبان وجى وحسن فَأَصْبَحُ فَصار النيان هِننهُمَّا ياسِامِنِفن فِذ اجزا وَكَانَنُ مُ وَهُ تَثَيْرِ وَنَفْرَقِ الرِّيَاجُ فنان هب والمعين سنروالدينا بنبات حسن فيبس وتكس ففن قد الوياح وفي قَاءَ أَلْ يَحُوكُما الله عَلَى كُلِ شَيْءً مُفْتِكِ أَا قادرا آلمَا لَمُحَالَبُ نُونَ زِيْنَةُ الْخَبْلُونِ اللَّهُ نَيَا يَجَلَ بِهِما مِنَ اوَ الْبَائِيَاتُ الصَّالِحَاتُ مَ عَلَمُ ان اللهُ الحديدة كاله الاسه والمه البروزاد بعضهم ولاحواؤ لاقوة الأماسه خنرج نَ وَتَلِتَ يَنْوَا يَاكِ حَبِي الْمُلَا الْمِلْمَ لَهُ الانسان وبدوك عِنْ الله نِعَالِي قَ اذكريوم بسي الجبال بنهب بهاعن وجد كلاص فتصبها عمنبتا وسي قراءة بضم النون وكسالية ونصب الجبال وكزى الكريض باليركزة طاهق لبسر عليها شئ من جبل فلاعز فا كك كفتر كم المؤمنين والكافرين فكو نغاد أ عله مِنْهُ آحَدًا وَعُرْفُوْا عَلَى رَبِّلِي صَفًّا حَالَ الدم صطفين كل المديعية الهيم لَفَيْ عِيْدُونَاكُمُ مَا خَلَفْنَا كُمُوا قُلَمَ وَإِنْ الْمَفَا مَعْزَلَةُ عَلَى كُلَّ المنكري البعث بلك رَعَهُ مُنْ وَأَنْ مُخْفَعَة مِنْ النَّفِيلَة إِي اللَّهُ لَيْ مَجْعَهُ لَلَّ

ق الع مين الحاوين مشيعة التي خاتف إلى ميم العادي والقولون المتهافية والسيئات يآللتنب ولتآملتنا وهومصار لافغل والنظ عال من الكان الكان و رُصَعِ بَيْنَةً وَ لا عَالِمُ الكَانَةُ مُ المستانا وأرخطها عدما واثبنها تعموامنه في ذلك وَ وَحَبِّلُوْا مَـ عَلَى مَا خِرًا منتاف لَتَابِهِم وَلَا يُظِلُّمُ رَبُّكَ آحَدًا الابعاقب بغير ولاينقص من فاب عُمِن وَإِدْ مُنصوب باذكر وُلْمَالِلَمَ لَا تُكَدُّ السُّحُبُ وَالْادَهُ سعودا المغنا علاوضم جبهة عيتله فتبحث والدا البليس كان حال باضاد قداواستينا فاعتر أبين قبل مونوعمن الملاككة فألاستناءمنصل وقيل مومنقطع والليس الوالحن ولندرية دكرت معدىجا والملائكة لاذرية المُورِيِّجِ اللَّهُ فَرِيِّعِ اللَّهُ فَرِيِّعِ اللَّهُ فَا اللَّهِ فَا أَفْلَتُونَ وَ لَهُ ودرية الخطاب لادم ودرينه والهاءفي الموضعين لابلبس اولباء مست دُوني تطبع بهم وَهُمُ رَكِمُ عَلَيْ فَاي اعداء حال بُسَ الظَّالَ الْمُ كَلِّ كَالِيْسِ و درية في اطاعتهم بدل طاعة الله نعالى مَا آنشَهَ ل نَهُ مُمْ الابلسود من خَلَقَ السَّمَونِ وَالدَّضِ وَلا خَلْنَ أَنْفُسِهُ الله الماحض معضم خلق بعض وَعَالَنْتُ مُتَّخِينَ النَّضِ لَهُ الشياطين عَضُلَّ اعوا نا فانعل ما منعون على و يونع منصوب باذكر يُفول بالبياء والنون كا دُوا شُرُ كَا فَيْ الاوْتَانَ الْمُنْ رَبِعَمْكُمْ لَيْنَسُفَعُوْ الكَمْ نِرِعَمْ لَمْ قَلَ عَوْهُمْ وراى المارية المارة ال من ولذي المنافعة المصري العدلا وكفَّنْ صَرَّ فَكَابِينًا فِي هُذَا الْفُرْ إِللَّكَابِ المتفايصن المنون المشارمن مس كلمثل لينعظوا وكالت التهان العالم التراشي من الاخصومة في الباطل وهو غيين منعنول والمالكة ووالمعدد والمناس المناس المناس ومامنع الناس

فكفارك أن يوممن معنول ثان إذكاء هوالملى القران وميت فطر وارتهم إ تَنْ تَابِيَهُمْ يُسْتَنْدُ الْإِنَ فِاعِلِ إِي شَيْنِننا فِيهِ مِروهِ الامْكُلُكُ المُعْدِرِ عليه لَوْيا نَيْهُمُ الْعَكَا كِ مِبْلًا مُقَالِلَهُ وَمُقَالِينَةً وَهُوَالْمَتِن لِيهِم بدرو في قُراء في فَقَا ٨٨ قبيلاي الواعا ومَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِ إِنْ الْكُمْسِلِيْنَ الْكُمْبِيِّيْنِ لِلمُؤْمِنِينَ وَمُنْفِلُ لِاثْ مغوفاي المحافرين وكبجا دل الكاني كقيم محايالك اطل بفولهم ابعث المعدنتيل سوكا وغوه لِيُلْحِضُوا بِهِ ليبَطِّلُوا عِبُ أَلَّهُم الْمُقَالِقُونَ وَالْمُعَنَّ وَالْآيَاسِيَّةُ القرآن وَمَا أَيْن رُو ايِهِ من النارهُ مَ وَآسِين لَهُ وَمَن اطكُم مِلْ النارهُ مَ وَاستَى اللهُ اللهُ مِن النارهُ مَ وَاستَى اللهُ مِن النارهُ مِن النارةُ مِن النارهُ مِن النارةُ مِن النارهُ مِن النارةُ مِن النارهُ مِن النارةُ مِن ا ادُكِرَيْ إِلَانِ رَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَلَيْسَى مَا فَنَ مَتْ بَكِرًا ﴾ ماعل من الكفزو المعاصى ملم ينفكر في عافبته التَّاجَعَ لَنَا عَلَى قَلْوْبِهِمُ آكِنَّة اعْطَيْهُ أَنْ يَفْعُ الْحُ من ان بفهموا القران اى فلايفهمون و في اذ انهير وقر انقلاف ال السمعون وَانْ تَلَاعُهُمْ إِلَى الْمُدَاى قَلَحْ يَهُنَّ وُولا ذُالى بالحصل المذكور أَكِنَا وَ زَلِكَ الْعَفُورُ وُ وَالرَّحَةِ لَوْ لِوَ الْحُافِ نَهُمُ فَي الدينا بِمَا كُسَبُوا لَعَيْلَ لَهُمُ مُّتَ الْعَنَابَ فِهَا بَلُ لَهُمْ مَوْعِلَ وهويوم الفيم لَنْ يَجِبُ وَامِنْ دُوْيَمْ مُؤْثِلًا سازالنى ملجاء من العن اب وَزَلْكَ أَلْفُرْكِي إِي إِهِلْهِ أَلِعادِ وتُهُو دوعِزهِما آهُلُكُنّا هُمُ مَوْعِكَ أَو اذكرادُ قَالَ موسى هو ابن عمران لَفُتُلَهُ مُوسُعِينَ نُونَ وَكُانَ يَنْتَبُّ وَعِيْنَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلْ المكان السبر الدوقت الغُرُاء من نان يوم قال لفنائه إنزاع كالعرمايو كل اول الهَ اللَّهُ لَفِينًا مِنْ سَفَى مَا لَهُ انْصَبًا بَعْدًا وَجَهُول بِعِد الْمِحْلُونِ قَالَ

مُدُرِ الْالسَّمَاكُ مِنْ الْمُاءَاتُ الْدُكُرُ فَ مِنْ اسْتَمَالُ إِن السَّالُ وَكُورِ مِ والتنا العوت سينباط في المربعي المفعول تان اى ينعب منهموسى و فناء 13 لما تقدم فى بيان فال موسى ذَلِكَ اى ففدنا المحوت مَا الذى كُنَّا مَنْ عِجْرَة نطلب فانه علامة لناعلى وجودمن نطلب فالزئزة أرجعا مكن أثاره مك بقصانها فصبصا فانتا الصخرخ فوجد اعتبا المن عتبادتاه والحض ابتناه كف مِنْ عِنْنِنَا بَنِوْهُ فِي قُولُ وولات فِي آخِو عليه الترالعلماء وَعَلَمْنَهُ مِنْ لَامِ نَا سن فنيلنا عَيْلِكُمَّا مفعول تان اى معلوم أمن المخيبات روى البغارى حديث ان موسى فامخطببا فى بنى اسل شيل فسئل اى الناس اعلم فقال انا فغنب الله علبه اذلميرد العلم البدقاوجل للعالبدان في عبرا بجمع البحرين هواعلم منافقال وسى يارب وكمف لي به قال تاخل معلى حوتا فنجعل في مكن ل فعي تما فقرت الحوت فهو لقرفا حنح تا فجعد في مكتل نقرا نظلن و انظلن معدفتا كايوشع بن توك حتى انيا الصخة فوضعار أوسها فناما واضطب الحوت في الكنل فحزم من سمازالنك فسنقط فى البجر والخن سبيل في المحرس ما و المسك الله عن الحوت جزيد إلما عظمار منتل لطاق فلما استيقظ سنى صاحبدان يجزف بالحون قانطلقا يقن لومها وليلتها حنى اذاكان من العنداة قال موسى لفناه اتناعداء ناالي قول ولنحذ فالبحرعبا قال وكاللحوت سرباولموسى ولفناه عيبا قال كاله مؤسى هل أتنعلت عَلَى آن تُعَكِّمُن مِثَدًا عُلِمْتَ رَشَكُ آك محوابا النسلب وفي فراءة بضم الراءوسك الشين وسالدد لك لان الزيادة فى العلم مطلونة قَالَ إِنَّكَ لَنْ لَسَتُنْظِيْعُ مَعَى صَارًّا وَكُنُونَ تَصْبِمُ عَلَى الْكَرِيْخِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ يَا مُوسِي اعلم من علم الله علم المنه المنعلم المناعل المناعل المناعلة المناع وقول ضرامصدى عنى لوغظ أى لوغنه حقيقة فالسكفين إنشاء الله صابراً ويَلْمُعْمِقُ لِي وعِيْدُعَاصَ لَكَ أَحْلُ آتام لِي بدوفين بالمشيند لاندلوكين على تقة ن نفسجيم النزم وهائة عادة الاسبياء والاولياءان لانتفواعلى نفسم طهة عين فَال وَإِن البِّعَنْ فَالاَسْتُلَيْ وَفَى قواءَه بفخ الدم وتستى بدالنون مَنْ تَكُمْ نَنْكُوكُ مَوْيُفُ مُعْلِينَ واصبحَ فَيُ أَخْدِكَ لَكَ مِنْدُ وَكُرَّا ١-

ادلوقات سلم فقيل موسى شرط رعات ووالعدادي المعلق عشمان على ساجل البحر حتى اذا تركيا في السِّنفينية الناس بي بهما حرية اعَ قَهَا لَتُعْنِ قَ آهُكُوا وَفَي قُرَاءَة بَعْظِ الْخَتَانِية والراء ورَفْع أهله القال حثث الراكانى عظمامنكراروى أن الماء لويدخلها قال الواقال الكافال الكافال الماكن الماء لويد علما الماء لويد الماء لو صَبِي اقَالَ لَا يَوْ اخِن فِي مِانِسِين اىغفلت عن السّليم الدونول كانها رعليك وَرَانُوهِ فَيْنُ تَحَلَمُنَ مِنْ آمِينَ أَمِينَ أَمْسَفَ فَصِينَ اللَّهِ الْمُعَلِيمُ اللَّهِ الْمُعْدِ والبس فانطكفا بعدخ وجماس السفينت مشيات في اذركت عكم العيلغ إيرافتلمراس ببالااوص راسه بالحيادا فوال والى هنا بالفاء العاطيفة لان الفتل عفب اللقاء وجواب إذا كال الموسى افتان نفساً والكتُّ اكتَّ المَّ المرتال المناخمين التحلُّفُ وفي فراَّءَة ذَكِبَ لَيْنَ أَيْنِ الباء بلاالف بَغِيرُ تَعَيْسَ أَى لَمُ يَقِينُ كَنفسالْقُلُ جِينُ النَّكَا ثُكُرْ السِّكَوْن الْكَاف وضَّهما إي مُكِلَّ قَالَ الْعَرَافُلُ لَكُوالْكُ لَنْ اللَّهُ لَن لَن مَا عُم فأللوقالك مَنْرُ الْالْرِيْنِ عِلَى الْمُلْكُونِ مِنْ الْعِنْ رَهِنَا ولَهِنِ الْحَالَ الْ سَالْنُكَ عَنْ شَيْعُ لَعِلَا مِنْرُ اذَا دُلِّتِ عِلَى الْمُلْكُنِّ مِ الْعِنْ رَهِنَا ولَهِنَ الْحَالَ الْ سَالْنُكَ عَنْ شَيْعُ لَعِلَا اىلىدىدى فَالْحُوالُمُ فَلِكَ يُصَاحِبُنِي لا تَدْرَكَن البعات فَلَ لَكُعْتُ مِن لَكُ بالتنت بوو التخفيف من ملى عُنرًا في مفارتنك لي قا تُطلقًا حَتُ إِذَا إِنَّيًّا اَهُلَ وَرَيْدِ هِى الطَّالَيْدُ فِي اسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا طلبامنهم الطع صبياف فَي الْحُوْلِ آنٌ يُصِيِّفُوا هَا فَوْجَالَ فِي الْمِالِمَ اللهُ النَّا النفاعة مألَّة فداع يُرقين آن يَنْفِضُ ال القراب ان سفط لميلان كَا قَامَتُ الْحَضِيرِي قَالَ لَهُ مُؤْسَى لَوْ شِنْتَ كَيْنَاتَ وَفَي فَرَاعِيَّ لانفن تعكيرا عجراحيث لم يضبفونامع حاجننا الى الطعا قال الخاسف من افراق اي وقت فراق بلني و بشك فيداضاف بن المعرب فود المان الواوس النظاف والوزاق الديباولل الوكاف وكشيط وعائد عدا العالات المسالين عشير محلون في النعي ما استفيت مواحدة لهاطف الكليسية المعالمة مستفى المصدور المبين استوه اللخورة كالمتكام فكاوسها

توآه وعمنكن فخنشينا أن الزهقه كاطغيانا وكفر أفانه كافي صب والتعفيف كتهما خير أمن ركاة المصلحاوهي وآفي بمندية مندية المحاء وضمها دحة وعى العربوالدبه فابدلهما ألله نغالى حارنة نزوج لهت سنا فه رى الله نغ المامة وآمَاالْحِمَالُوفَكَاتَ مُمَانِي فِي الْمُكِن لَيْتَ وَكَانَ كَعَنْدًا كَثُرُ مال مدفون من دهب وفضة فتأوكان أثوه مناصاليكا فخفظ بصاليم في الفسهما وما لهما فأراد مِلْكَ آنَ يَكُلِغَا أَلِثُلُ هُمَا إِي ابناس رشل هـما وَكَيْخُ جَاكُنُوهُمَا رَحْ الغلام وا فامت الحيرار عن آمري أي احبيناري اليام الهام من الله تعاذلك الكركش طغ عكبر صبرا بفال اسطاء واستطاء بمعنى افان ففي هزا ومافة مجمع ببن اللغنين و نوعت العيارة في فاح ب فاردنا فاراد رُبَاتُ وَيُشْكُو نَاكُ اىالىهودى في ذِي الْفَرِكَ نِلِي السَّمَّةِ اسكت لا وله بكن بنيا قُلُ سَاتُلُو الما مَصْحَكَ كُمُّ مِنْهُمن حاله زِدَكُمُ خِل اِنَّامَكُنَّالَة فِي الْأَرْضِ سِسهيل السيريها وَانتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ نَنْيَ عَنَاجِ البِدَسَكِبُاطِرِيفًا بِوصِلِ المِوادِهِ فَا تَنْعَ سَكِبًا سَلَاتِ طِرِيفًا بَوَ المَعْ لِهِ البِبِهِ اللهِ مَنْ اِذَا اللَّهُ مَعْمِ النَّهُ مِسْ مُوضِعُ عُرُوبِهِا وَوَجَلَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اة وهالطين الأسودو غرومها في العبن في راي العبن والافني اعظم مراله سُر ووجب غنيكها اى العين وكمما كافرين فكفا ياذ االفرحبيني بالقهام الما أي تُعَينَ يَ القوم القتل و امَّا آن تَعَيِّنَ فِيهُمُ حُسُنَكًا بالاسْمِ وَإِلَّى مَنَا سَعَظَكُمَ بالسَّلَة فَسَوْفَ نُعِ<u>نَّ بُهُ نَقْتَلُدُ نُوْ مُنْ كُلِّ إِلَىٰ رَبِّهِ مَعَلِّ بَهُ عَنَّ ابْأَثُلُو ٓ ا</u> بسكون الكاف وضها نند ب فى المنارق مَتَامَن امَن وَعَلَى صَالِعًا فَلَهُ جَزُراءً نِالْعُسُنَى اى الْجِنة والاصافة الْجَرَ الرسال المراس الله الرسال المراس الله المراء الرسال المراء الرسالة الرسالة المراء المراس المراء وتنويذ فال المراء فضيد على النفسير إي يجفد النسية وسنعول كالمرة مركاليس الاناموع عايسه لعلب فَرَّ أَنْتِعَ سَبَيًّا عَوَّ المنس ق تتى إذا بَلْغُمْ مَطْلِعُ الشَّكُمُيس موضع طلوعها وَجَدَهَا لظُّلُعُ مُعَلَىٰ وَيْمِ ه الزبخ لَمْ يَعْجُلُ كُهُمْ مِنْ دُونِهَا الشمس سِ 3.41.19.

تفف الن أصم لاحل بناء ولهمرس بغيبون في النفاء الناكاك المركما قلتا وقن أحظنا عالل ثه الاعن مابينها كاسياني وَحَرِّ مِنْ دُونِهِ مِنْ أَيْ أَمَاهُمُ مَا قَوْمًا لَا تَكَا دُونَ يَفَقَ الْوَكَ توكلًا أى لايفهمون الابعربطوء وفي قراءة بهيم الماء وكسر القاف فالواكا ذَ الْفَرْنِينِ إِنَّ يَاجُوحُ وَمَاجُوجٌ بِالْهُمْرَةُ وَنَوْكُهَا أَسْمَانَ اعْمِان نَفْسِلتِين فلم سَصْرة البينا قَالِ مِيَامَلِينَ وَفَي قُواءِ وَبِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وغلوة حبيرة من خرصكم النبي غعلونكي فلاحلف لي المعالم السنانوعا فاع بُقُوَّةِ لِعااطِلِمِ الْمُعَلِّ بِكَيْنَ مُ وَبِنْهُمْ مَ وَمَا حَاجِوا حَصْنَا الْوَالْيُ وُرَوّ عُلَقًا فَطَعَنْدُ عَلَى فَالْمُعِارَةِ إِلِنَى بِينَ بِهَا فَنِي بِهَا وَحَمَّلَ بِينَا الْمُحِطِبِ والْفَخْرَ فَيْ إِذَا سَأَلُمُ مَنِينَ الصَّلْ فَكُن لَضِمُ الْحُوفِينُّ و فَيَعْ هِمَا وصح الدول وُسَكُون المثاني اي حاب الجبلان الثُّنَّاءُ وُ وَصَّع المَّنْ الْخُوالْ الْحُلْ وَالنَّانِ فُولَ وَلَا عَالِمَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الفعلان وصنفن الاول لاعال التاكن فأفرغ التفائس المناب على اكحد بعلواظاهرة لارنفاعه ومكرسن ومااستطاعواكم تفتا خوقال خوالقرين هذا الحلسل الافلارعلبدر مُحَمَّقِين وَكِي بعمن لانه مالم فَاذَا عَاءَ وَعُنْ دَنِي مِجْ وَجِهِم الفن بب من البعث بجعَلَ وي المنوى مب وكان وَعُدُرتُكُ بَعْر وجهم وعنو حُقّاكا مُنا قال تعلى و ترح مَعُضَّهُمْ يَوْمَتُ إِن يوم خروجهم يَهُوْبُمُ فِي بِعَيْنِ يَعِيْلُطُوبِ لَكَثَى تَهِمِ وَ الصَّوْرِاى الفرن للبعث تَجْمَعْمَ الْمُورِي الْمَالْخُلاثَى في مكان واحد اوج الغيم تخريكمين للكافرين عرضا الذين كانتكام على يتم

بالمن الكافرين في غيطًا إِعَنْ ذِكْرَى الى الفرانِ فهم عِيلا من ونب وكانوم لكسنتيطبة عي نسمتكا اى لايفنه وان ببمعوامن البنى مايتلوعليهم بعضال فلايؤمنو ٣٦ نَعَسِتَ الْيَنْ لِنَ كُفَرَ مُوَّا اَنْ لَبَغِينَ قَاعِبَادِي اللهُ اللهُ وعيدُوعز نوامِنَ جُوْرِ وَ أوكيانه طاربا بامفعول تأن يتخن واوالمفعول الثانى لحسيعنوف المعنى اظنؤاان الانخاذ المنكور لا بغضبت وكلا اعافهم عبب كلا إِنَّا أَعْتَلُنَا جَهَ تَعَ لِلْكِفِي أَنَّ مؤلاء وعِنهِمُ نُولُكُ الْمَعْمُ عَلَاهُ لَهُمُ كِالنَّوْلِ الْمُعِلِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي عَلِي الْمُعِلِينِ اللَّهِ عَلِي عَلِيلِي الْمُعِلِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ اعَمَالًا فَنَيْتُكُ طَافِي الْمُعَبِدُهُ مِنْ وَلِمَا لَيْنَيْنَ صَلَّ سَعُبُهُمْ فِي الْحَيْلُ فَالْكُنْبَا بِطِل عله وَهُوْ يُحَدِّبُ وَنَ يَظِنُونَ اللَّهُ مُرْجِبُ لِينَوْنَ صَنْعًا ضَعَلا بِعِلْ وَنعلِهُ وَلَيْكَ الَّذِبَ أَلَمْ أُوابَايَانِ رَبِّم مِن لا تُل نوجب من القران وعِن وَلِفًا يَهُ أَى وبالبعن والحساب النواب والعقاب فغيطت الحاكه وكطلت قلا نفيم وكهم يوم ألقين وأنااك الاعطلهم فالأذلك اعمالاسد الذي ذكرت من موطاع الهم وغيرة وانتاء جَمَا عُهُمْ حَبُهُ تَمْ مِينَالَقَمُ مُوادَاتُعَنَّ قُوْالْ بَانِي وَرُسِلَى هُوْ قَا هَاى هُمْ ابعالِ اللَّالَيْنَ مَنُوا وَعَلِقُ الصَّلِطَيْ كَانَ لَهُمْ فَعَلَم اللهُ جَنَّاتُ الْفِيْدَ وْسِهُ ووسط الْجِنتَ مَا عُلْ والاضافذ البدللبيانُ نُزَلَّهُ منزلا مَالِينَ فِيهَا لَكَ بَيْعُونَ يَطلبون عَنْهُ لِحَوْلًا و مَعُوكُ الى بنها فَلْ لَوْ كَانَ الْكِيْ الله على ما وُهُ مِن آرًا هوم الكِنب بريكيلين رَبّي الدالة على عجالم بان المنت به كَنُونَ الْيَحِ فَي كَنَابِهَا فَيَكُلُكُ مَنْ فَالَالِالَاء والباء نفن ع كَلِمن وَكُوكُو فَي كُناعِتُكُ إِي مَنَكُو الله الله المن المنفي المنفي على ونصف النميين مَن إِنَّا أَنَّا لَكُمْ الْمُعْرِينِ عَلَيْ الْمُنْ الْمُ الْمُكُمُّرُ الْكُوَّالِيَّكُ وَاللَّالِمُونَ بِهَا بِافْتِ عَلِي صَالِمِيْهُ الْمُعَيْدِي إِلْ وَصَالِبَ اللَّ يَدْجُوا بامل يقاء كَنَّهِ بالمعت ولي إعْلَيْمُ لَعَكَ صَلِكًا وَلَاسَرُ إِنَّ بِعَبَادَة رَبِّهَا فَهَا بارَي أَكُنَّ ورة ويممكنتا والاسعاقافننس اوالافاه منط للعضر الله اعلم بعم إده بناك هما ذكر ويحو راك عن م ن المراق معلى بعنه منادى ركب في المراد منه الماد على دعاء خِطياً وسل جون اليل لان سَهُ كُلُومِانِهُ كَالَدَبِ إِنْ وَهَنَّ صَعف الْعَظَّمُ حبيعُ مِنْ وَإِسْتُعَلَّالَةُ اسْ مى شكيراً نعيل محول من الفاعل اى انتشر الشبيب عشع كابنت مشعلم الناد في الحط

المنابك والمحافظ المنابئة وانياريان ادعول وكواكن برعاملت اى بن عالى ايال ورب شيفيان خاي فَلَا يَخْبِنِي وَمِا بَالِي وَ إِنِّي خِفْتُ أَلُولِلَ الدانِ بِلُولِي فَالْسَد اى يَعْلَى مون على الدين ان بضبيعوة كاشتلمان في اسرائيل من سند بل الدين وكانت احَمَ الِي ْعَافِرًا صِلَاللهُ فَهَبُ لِي مِنْ لَكُ بُلَكِ من عند لَدَ وَلِيَّا لَهُ ابنا بَرَنْ فِي بَالْحَم حَوَام الام وبالرفع صفة ولياوَيَن مِن النَّجَين مِن اللَّهُ عَلَي مَلَى اللَّهُ الدُّم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ب رَصِيًّا فَ الْ مَنْ اللَّهُ عَنْ لَدُ قَالَ تَعَالَى فِي اجِامَة طليد الابن الحاصل بهار حمنه زُكُرِيًّا إِنَّا مُبْنِيهِ لِدَيْغِلُامَ مُونِ كَاسَالْتِ إِنَّالُهُمُ مِلْكُفِي الْحُرْجُ عَلَى لَهُ مِنْ فَكِلْ مِمْنِياهُ ليلك د بيمياني مر فره فأن المسمى بيئ قَالَ وَثِ آَقَ كِيفَ بَكُونَ لِي عُكُومُ وَكَالْتِ افْرُ الْي عَاقِرًا وَ قَلَ بَلْعَ فَ خعمصله ال فات فرام مِنَ الْكُبِرَ عِنبُا مِنْ عَتايِسِلَى نَهَا بَدَ السَّنَّ مَالْتُوعِشَرُ فِي سنة اللي تعبيب البين الأراد. المعني تعبيب البين الأراد. وأصنعنى عنو وكسها لتامنخ فيفاو قلبت الواوالاولى باعملنا الكسخ والثانيذ باعلنانغ همها لياعقال الإم كذالك من خُلق عَلام منع قال رَبُّك هُوَ عَلَى عَلَيْ الله الله والمعليك فوة الجاع وامتى حمامواتك للعلوق وفك خَلَقَتُكُ مِنْ الم مولاً، وكم والمشيئ مل من المنافي والمنطول المنافي المنطب المهالسوال الماب (thi بدايول عليها ولمناتافن نفسه السخة المبتهد قال ربي المبحل أي ايك المعلامة إلى الم على حل مُرات قَالَ البيَّات عليه آن لا تُكَلِّم النَّاسَ الله من كلامه علات ذكرا لله نغالى نَدُونَ كَيَالِ اىبايام المحافى العمران تلاثد ابام سَوكا محمال فغرته على فحمية مِن أَلِخُ إِبِ الْمَالْمُ جدوكا فالنتظاح ت فتحمليصلوا فيدبامرة على العادة فأوحى التار الكبن أنستوكوا منعمن كالعهم حلها بعيى وبعلاقة وتذكسنتين فالتطالس المكي في الكِناكِ الدالية بَفَوْةِ مِعِيدًا نَيْنَاهُ الْحُلُمُ الْنِوة صَبِيًّا لَا اِن لَا تُسنِين وَمَنَا نَارُحَن لِلناس مَن لَكُ نَا منعن نَا وَرَكُونَهُ وَصِيقَ عليهم وَكَانَ يَفْتِ أَمْ فِي الله المِلْطِينَة فظولم بِهِ ا وَسَرَّا بِوَالِكَبِيْواَى عِسنَا الْمِصَاوَ لَهِ يَكُنْ يَخِنَازَ آمتك لَا عَصِيبًا عاصيبالور وَسَكُو فَهِناعَلَيْهِ يرة يؤتم ببغث كباا كفعن الإبلم المخوفة الق يرى بنهاما قلها فهوا من ونها وَ إِذَكُ فِي الْكِتَابِ الفران مَنْ كُمِّ مِلْ وَإِذْ مَا

تزالت ربه لنفسلي واسها وبتيابها ونغسل من مصيافا المار فضاحرا مَعْنَالُ لَهَا أَصِ لِسِهِ اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالَةُ النَّالَةُ الْخُرَادُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُلِّكُ الْمُؤْكِدُ اللَّهُ اللّ الْيُ بَكُونُ فِي عَلَامٌ وَ لَمْ يُسْسِينُ كَبِشَمَّ بنزوج وَلَمْ آكِ يَخِبُّا وَابَيْدُ عَلَى الْوَقِي غلام منك من يلب قَال مَا لِي مُوعَلَى مُلِينَ اى بان ينفي بامرى جرة لفيلته فتحليه ولكون كان خلق آخر المعضياً به في على ننفخ جبريل في جيداعها فاحسن بالحل في طهامو وكالمتن فانكتب فانكن المعن المعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة عُمُ الْوَلادَةُ اللَّهُ لَهُ الْخُلِّيِّ المَعْقَلِ عليد فول ن والحِلْ النضويرة الولادة في عَدْ قَالَتَ اللتبب كَيْنَيْ مِن عَكِلَهُ فَاللا مَرْكُونَ كُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن فَنَّا ﴿ مَهَامِنْ يَحِنُّهُا أَى جُهِل وَ كَانَ اسْفِلْ مِهَا أَنْ لَا يَخْنَ فِي قَنْ حَجَلَ رَبُّكِ عَيْرَكُما نَهُ رِماء كَانَ انْفَطَمَ وَكُمِّزِي الْكِلْيَ بِجُلِرِحُ النَّخَالَةِ كَامِن بِالْبِنْ وَاللَّهُ وَلَيْ الْكَافَظُ اصل ننائلي قلبن التا نبند سين ادعنت في السين وفي قراءة مبركها عَكَيْلِ دُطَبًا عَيْنَ جَيْبِيًّ صفذ مُكِلِي من الرطب وَ الله إِي من السرى وَ فَي عَيْنًا بالول عَيْر محول من الفاعل ي التقرعينك بهاى سكن فلانظم الحجيج فكاكا فيادعام نون ان الننطية في ما المن ساة تُوكَنُ من فت مندلام الفعل وعيندوالفين حركهة على لواء وكسرن باءالضيوي لنقاء الساكنين مِنَ الْبَيْسَ مَا مَلَا المِيهِ اللهِ مَن ولرات فَعُولَى إِنَّ لَكُرْتُ لِلرَّمْ فَي كَا اللَّه عَا عن الحلام في نناذ وغير مع الأماسي مبل لَ لَكُو أَكُلِّمَ الْمَنِيكَ الى بعِن ولل فَأَنتُ فِي فَوْحَهَا عَيْلًا وَالْ فَرُاوِهِ فَالْوَا يَامَ لَيُرْلِقُلُ جِنْنِ شِيكًا فَى لَيْ عَيْمًا صَيْنَ اللّه الله فَيْلُ <u>بَا أَنْ هَنَ هَا ذُوْنَ هُورِمُلُ صلح الماياشِيهِ مِن في العفتماكانَ آبُهُ لِدَامْ عَاسَوْعِ الله منا</u> وَمَاكَاتَكَ أَكُبُكَ يَعِيُّا وَ وَانِيدُ فَسِ إِنِ لِكَ هِذَا لِولِلْ فَاتَعَالَتَ لَهُمُ اللَّهِ تف ان كلموة قَالُوا كَيْفَ مُحَلِّمُ مِنْ تَانَ الدومِ، في الْهُونِ صَبِيبًا وَقَالَ إِنْ عَنِنُ اللهِ ] قَالِيَ الْكِيتَابَ ال الاغيل وَحَجَكِني مَنِيًّا ﴿ وَحَجَكِنِي مُنَّا لَكُمَّ آيْكُمَ كُنُّتُ مَن اىنعاعاللنا مل خيار عاكنيك وَٱوْصَانِيْ بِالصَّلَوْةِ وَالزُّكُو وَامْ كَنْهِمَا مَا كُمُتُ كُيًّا وَكُو اللَّهِ لَيْ مَصَوْجِيلِهِ عَ وَلَوْعِجُلِنَي حَبَّادًا منعاظ الشِّفنِيُّا وَعاصِيالولبَ وَالسَّالَا لَمَ مَن اللهُ عَلَى يَوْمَ وُلِلْ لَ وَلَوْمُ أَفْحُ ر المر الله و المراد و كابته منظود و المراد و المرد و ال



قريوفالوعا والفراف المناكور فالشعراء واغفرالالي نكائ فالضالين وهنا قبال يتبيان انعاه الله حادَر في داءة وافعتن لكم وما تن عدن تعبل ون فرون الله وادعوا عيد المن عنى آن كُورًا ون برعاء ركي بعبادته شَفِيتًا كاشفينم بعيامة الاصنا فَلَمَّا اعْنَزَ لَهُمْ وَمَا بَعْبُلُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِان دهب الرَّالا فِي المقدسة وَهَبْنَالَا البين بالسبهما المُعَاقَ وَيَعْفُونَ وَكُلَّامِهُمَا جَعَلْنَا بَنِيًّا وَوَهَٰتُنَالَهُمُ الْتُلاتَٰةِ مِزْرُجُمَيْنَا الولدة معكناكهم لسان صرف عَليّاً دفيعا وهوالتناءا فى عيادته واخلصد الله من الله من الله وكان رَسُو كُو بَنْتُ او تَادَيْنَا فَم بِفُول ياموسى الىاناالله صين حان الكور المحبل الذعي الذي لي عمين موسى عين أقبل م ٨ بن وقرينًا ه يُجنيًا مناجبًا بأن اسمعت الما كالهرو وكفينًا لَكُم في تَحْمَنِنَا بغ مننا آخَا لَهُ هَا لَهُ وَنَ بِهِل امعطف بِيانَ مُرْبِيًا مَالَ هَي المُفصُّودَة بالهين اجانة لسواله ان الغاه معه وكان اسن منذَ وَإِذْكُمْ فِي الْكَيْنِ إِنْهُ عَيْنُ إِلَّهُ كَانَ صَأَدٍ فَنَ فاللماقل أتوعل لمربعين بنيثنا الدوفي بهروا أنتظمن وعره تلنت ابالم وحوار حفاجع البه في مكان **2**: وكان رَسُوكِ الى وهم مَنيَّنا وَكَانَ بَاهُمْ الْهَلَا الْمُقَالِقُوم بِالضَّلَوْةِ وَالرَّالُوةِ وَكَانَ عُنَّا رِيّهِ مَمْ صَبُّكُا ٱصله عِهنو وقلبت الواوان يا بأبن والضهن كسرَّم وَادْ كَرْفِي الْكِنَا لِإِنْ لِيْنَ نها اوليَّكَ سنب كِنْ فَنَ ٱنْغَمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ صفة له مِنَ النَّبِينَ بيان ؛ لَا تَتِادُمَ أَى ادريس وَمِيسَى بيم اى اسماعيل واسعاق وبعفورهمين درييَّة إسرًا مِنْ دُرْتِ فِي الْوَاهِ ڔؠ؞ۅڛۅۿٵڔ؈ۏڒڒڽٳۅ<u>ۼ؈ۅۼۺؽۜۊؖڡڗڰ</u>ۿڗؽؽٵۊڷۻ لَنَهُ وَخِرُولَتُكُ إِذَا نَتَلَىٰ عَكِيْمُ ايَاكُ الزَّمْنِي عَرُوا سُعَالَا وَكِلْيًا. وبالداى فكولوامنتلهم واصل كميكوى فليت الواوياء والضمن كشق فحكف خَلُفُ كَاضًا عُوالصَّلُوةَ يَزِلُهَا كَالِيهود والنصَّارِي وَأَنْبَعُوا النَّهُ وَإِنْ العلام المرافع في المرافع في المرافع في المرافع في المرافع في المرافع المرافع المرافع في المرافع المرافع المرا المالع وي المرافع في المرافع في المرافع في المرافع في المرافع في المرافع المرافع المرافع في المرافع المرافع ا

عَلَى صَالِمًا فَأُو الثَّاتُ مَنْ خُلُونَ أَكُنَّتُ وَكُرْيَطُلُمُ فِي سَفِصُونَ شُكًّا مِن نَوَا بِهِمَ عَنْنِ المندس لهن المخترن الني وعَمَا الرَّحْلُ عِبادَ هَالْعَندُ (みのみのなり)ごり أنة كان وعده مَا مَا عَن مُعَامَرًا عَن اللَّهُ وَاصِلِمانوى اوموعوده مِنا الج بانداهله لأكيم عون فيها كغوامن الكلام الالكن سمعون سكاما عَ يُمُرِينَهُ بِكِرَدُهُ الْعِبْ الْمُعْتِدِةُ وَالْمُارِدُهُ وَرَوْمُ الْرَبِينِ وَرَوْمُ الْمُعْتَلِقِينَ و الديناوليس في الجند نها دولاليل بل ضوء ويورا بداتلك الجند المالي يؤريث لغطي وننزل من عَناد نَامَ رَجُكَانَ تَعَيَّا بطاعت وتن لمانا حزالوى الماه و فالله في الما عليه عِرْبُكُ مَا مِنْعَكُ أَنْ نُرُورُنُا كَنْهِمَا تَرْوِدِنا وَمَا نَتَكُنَّ لَ إِلَّا مِنْ رَبِّكَ لَهُ مَتَ فْ آفَلُ فَنَا أَكُ اللَّهُ مِنَا مِزَامِ وَاللَّحْوَةَ وَمَا خُلُفَنَا مِنَامُودِ الدُّسَاقَ مَا بِكُنَ ذَٰ لِكَ احْطَ مناالوقت الى ننام الساعة اى له علود للتجبيعة وَمَا كَانَ دَكُكَ سَيَّ المعن جبهم الوجي عنك ملك المسلوب والألض وما بكنها فاعبل عَبْرِلْعِبَادَيْنِ اى اصبِ عَلَمَ الْحَلِي نَعْلَمُ لَكُسِيبِيًّا اى مسمى بِذِلِ الرَّوْيِقِيُّ لَ الْانْسَانُ الناب الاستعبادين حبرا التابية وتسهبلها وادخال الف بينها بوجهيها ويبن الاخرى متامي أستو وت أَخْرَجُ حَبَّامِن القبر كَمَا نَعُول هِي وَالاستَفِهَام عِعنَ النَّقِ الْكَاحِي بَعَنَ الْمُؤْرِدُ مِنْ الْمُ ومان الله والتأكيب وكذا اللام ورد عليه بغوله نَعَالَى وَلَا تَنَاكُو الْرِنْسَانُ اصِلَةٍ الْمِعْدِينَ الْمُعْدِينَ لت المتاء ذكا واحمنت في الذال وفي قواءة منزكها وسكون الذال وضم اكما ف يى فَكِلُ وَكُورَكُ مُنْكُمَّ فَيستنال ما لانيال اعلى الدعا مَا فَو رَواتَ كُعُونُ مُ تَعْمَدُ تؤكجه تخذمن خارجها جربنا على الركب مم جات واصريبنو واوجنوى وبي يجنو اوعِتْى لغتان تُوْلِنَانِزْعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ فَي فَدْ مَهُمَ الْهُوْمُ اَشَانَّ عِلَى الْرَحْمَلِ عِينَا.

المؤمنة فن والطافرين الكائكامن القوان بتنان واصعانهال المانية والدوس المانية والمنافرة وال الغيرين عام وبالضعين اغام و آجَسَر كَي كَالمعنى النادي وهوعيمم العن منين أون مند بعنون بخن منكون خيرامنك قال نعالى وكورى كتيرا منكلكنا مبك فيمري وكن أى امنه وللمعدالم لعنية محمرًا حُسَرًا كَا كَا مَا كُومِناعاً وَرِع كِالْمَنظُوامِن الرونة فكما المكناهم لكعزهم يهلك هولاء قل مريكان في الفتك لك أي شرط واله فَلْمُنْهُ مِعْنَ الْعَبِراى يملكُ الرَّحْمُنُ مَنَّ الْمَالِدِينَا بِسِتِلْ حِلَّهُ مَعْ ذَا لِذَا وَامَّا بُونِعَ وَ فِي لِمَّا الْمُذَابِ كَالْمَتِ الْمُسْتَمَلَة عَلَيْجِهِ نَعْ فِي فِلُونِهَا فَسَبِعَكُمُ فَي رَمِنَ مُوسَرُ مُتَكَانًا و أَضْعَفَ جُنْكًا اعوانا اهم ام المؤمنون ومن هوالشباطين وجن للؤمنين الملاككة وَيَزِينُ اللهُ النَّانُ الْفَتَكُادُ ا الأبيان كمرى بما منزل عليهم والالات والبراقيات الطبيطي على الطاعات سفى قالالمقر لمِهَا جُرْضَعُنِكُ رَبِيْكَ قُوالًا وَخَارُكُومَ وَالدَّاليه ولاحِم يَخِلافَ عَالَ الكفاروالجزن هناف مقابلة قولهم إى الفريقين خرمقاما أقرابت الكزك ككر باكايتاالعاصون واللوقال كحناب كلارت الفائل له سعت سوالموز والكا مِلْ وَنَيْنَ عَلَقُولِلِعِتْ مَنْ أَكُو وَكُلَّ ا فَاقْضِيكَ فَالْعَالَكُمُ الْغَيْبُ إِلَى علم الابعان اله واستنعوبهم قالاستفهام عزهنية الوصل فخذ فت ا م نَجْنِبَا الْكَصْرَعَةِ كَا اِلْ يولَى مَا قالهَ كَلُواى لاَيُونِى ذالَّ سَنَكَمْبُثُ فاحر بعَولَةُ وَعُذُلُكُ مُرِ الْعُنَابِ مَكَا الزيده بنالط عنا بافوف عناب كفرة مِيَا يَعْدُلُ مِن لِمَالُ وَالْوَلِدُ وَيَانَتُنَا يُوْمَ الْفَافَةُ فَرَدَّ الْمَالِلْ وَلَا لَكُنْ أَنْ تطمير وفالله لافنان المتبعبره نهمكيكو كواكهم عيرا أشفعا ععند الله بان العن في الكراي ما معرعد الهمستكم وقال الالحديد المنتفي إنى النا الفويد المان العبان وكيون على من العواناوا عداما كم وسندالنسوالي المسلطنام على الموافق في المعام الى المعاص وا



احسى وحكاة قد أننك عَيليت مؤسى وإذراك نارًا فَقَال لِا هَلِدِ لا فَرات المُلَقُ مناود العقمسيرهن مدين طالبامص الني أسنت المن الكالكالي ابتكامير مُ الْعِلْمِينَ شَعلَتْ فِي رَاسَ فَيُبِدُّ اوعوداَفَ آجَنُّ عَلَى النَّارِ هُنَّى ه اى هاديا برانى على اطرف وكان اخطاهالظامة الليل وقالعل البخم بوفاعالوعن فكما أنتها وهي ننيخ وعف ودى با مُوسَلَى وَإِلَيْ مُسَالِهِمْ بَنَاوِيل نودى بقيل وبفيخ البّغان بالماءان الوكيد المتكلم واللَّ فَانْفِلُعُ نَغُلِيُكَ ثِنَّ إِنْكَ بِالْوَ<u>ا</u> دِالْمُقَارِّينَ لِلطَهْ إوالمية رك طَوَّى مَبْهِ الوعطف بيان بالتنو ونزك مصروف باعنيا والكان وعزم صوف للتانبث بامنيا والمقعة مع العلمة والاأتخار الت ن ڤومك فَاسْفِيغُ كِمَا يُوحَى البِك مِن إِنِّيْ أَنَا اللَّهُ لِآلِكُ الْأَانَا فَاعْمِنُ لِي وَآ فِعِ الصَّلْقَ لِلْكِ بَهُ إِنَّ السَّاعَةُ إِنْهُ أَكَادُ أَخِفَهُما عَنَ الناس ويظم فوجها بعلاماته البَحْ آي فيها كُلُّ نفيين عَاسَعًى من خِرْ شَرَفَكَ يَعِينُ لَتَ يَصِهِكَ عَنْهَا أَيْ فَالْإِعِانَ بِهِ الْمَوْلِ وَلَوْمِو . في ماو النَّهُ مَواه في انكاره أَفَنزُدي من في الكان الصفة تعما وَمَا يَلْكَ كَانت بِمِينَكَ المُوْسَى الاستفهام للنَفْزُ وليونب على المعنى أه فيها فَال هِي عَصَاى وَأَلَوْ كَا وَاعَمْ لَعَكُمْهَا عن الونوب والمشي وَآهُشُ اخطورق الشج بهالسنفط عَلَيْهِي فَتَأَكُدُ وَلَي فِيهُ كَمَا لِدِي جعمادندمثلث الواء الموايج اخواى محل الخادو السفاء وطود الحوام زاد فالجواب بيان حاجاته بها قَالَ الْفِيهَا يَامُوسَى مَ قَالَفَهُمَا فَاذَ إِلَى حَيَّدُ تَعِبَانِ عَظِيمُ لَنَسْعَى وَي منتي على بطنها بريعاك عمدالتعبان الصغرائسي بلجك للعرب عنها في آيدا خف قال يدهف ونها وغادت عصى وننبين ان وضح الاهمال وضع مسكها بين شعينها وارفى التألسين موس الدينه والماانقلبت حيد لدى فرعون واضم في الدين المن عنى الكف الح فاحيات المحيبك الايس يحت العض الحالابط واخرجها تح المرح ملاف كانت عليمن الابع عَمْدُهُ مِنْ عَيْمُ سُوْعِ إِلَا يُرِص تَصْفَى مَنْهُ عَالَمُ النَّمْسِ نَعْنُولُ لِمِ اللَّهِ الْحُولَى وَجَبِيفًا وَا ن صبر يخر الزيداك بها الخاصلت وللصلاطها دهامن المتيا الأنداك في المالعظ

على سالتك واذارا دعودها الحجالمها الاولى صهراً الحضاحة كقن واخوح الفريحون ومزمعه إنه طغوما ورالح الحافاه والحاعاء الاطبت قال ربي لى مَدَى وسيع لِيخ ل الرَّسِالة وَكِيسِ مَهِ لَيْ أَمْرِى لا بلغها وَ أَصْلُ مُ فَقَلَ مَنْ عَنْ مَنْ ين حمانت مماحرا فأجرة وضعها وهوصع بفيب يفقي فا يفهدوا فوكي عنانب الرسال: وَانْجَعَلْ لِي وَزِينًا مَعْبُنَا عِلِم امِنْ الْحَلِي هَا مُرْبِنَ مَفْعُولُ ثَانَ الْحِيْ لَاعِمَ بان أنشل و به أزم في ظهري و أنتر لم من و ما ما الوسالة والعمال بينية الاه إوللضّائع المخوم وهوواب للطلب لئ تُنعَبِّيكَ تَسْبِحَ كَيْرَاقُ مُنْ كِرُالْيَرُا أَنْكُ كُنْكُ مِنْ الْمُعْبِينَ الْمُسْالَةِ فَإِلَى الْمُسْالَةِ الْمُوسِ مُلْكُ مِنْ الْمُوسِ مُلْكُ وَكُفَكُ مُنْتُكَاكِكُ مَنْ أَهُ أَخْرَى ادللتعليق أَوْحَنِنا إلى الله الله الله الله الله الله والمنات و خلعت ان يقتلان فرعون في جملة من يول مَا يُوْحَىٰ في أَصْلِت وبِيدُلْ منه وان افْيِنَ وَيْكُو الفيدفي النَّنابُونِ فَكُونُ فِيهُ إِي التابوت فِي أَلَيْمَ عِي البيل فَلْدُلْفَ الْبَيْمُ عَالِسَتَا حَلَ الْ إِسَّاطِ وَكُومِ مِعِيْ لِحِيْ إِنْ فَيْ مُعِلَّ فِي كُوعَ لَيْ الْمُعَلِّ فِي الْمُعَلِّ فَي الْمُعَلِّقُ الْمُعِلِي الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعِلِي الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعِلِي الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل طه اناهن ليَعَلَيْكَ عَعَنَيْ مِتَى لَعَبَ مَن الْيَنْ الْمِوَالْمِيلِ وَعُون وِكُلُمِن والْحُولِيُ قالاقل عَلَيْهُ فَي نَوْبِ عَلَى عَانِي وَحَفْظِ لِلْتَ إِنَّ لَلْتَعْلِيا كَفْتِينَ أُخْنُكَ مَرْ يُمُ لِنَعْ وَمُحْذَلُ وَ احض واهلضع وانت لانقنون ى واحاة مها فَتَفْتُولُ هَلُ دَلَّكُمْ عَلَى مَنْ تَكُفْلُ فَإِجِمِ فحاءت بامه فقبل نهم أور كحيناك إلى ميك الحريق عيه القائل وكانح أن م وَفَتَكُنُّ نَفْسًاهُوالفَعْ عَصِوْلَعَمْمِن لَفَنْلَهُ رَجِينٍ فَيْ عُونَ فَبِغِيِّبُ الدِّمِي الْعُروفِينَنَّالَة فُنُوْنَا احْبَرُ لَا تَاكِينِهَاء فَعَيْرُ لَكَ وَخُلْصِنَا الْمِنْهُ فَلَبَتْتَ سِيْبُنَ عَشَرَ فِي إَجْلُولَ تغليجيك اليهامن مص نشعب النحويز وحات بالمنذ تُقرَّحِتُ عَلَىٰ فَلَ رِفْعِلْمِ لاً وهواريعون سندمن عمل يأموسي وأصطنَ عَبُكَ اخذَيْلَ لِنفَسِمُ بالرسالة الدهكَ ن وَ أَخُو كُو اللَّهُ الرَّالِي السَّمِ وَلَا يَتِنَا تَفْتُوا فِي ذِكُونَى بِنَسِيمِ عَبِرِهِ أَوْ هَبَالِل فِي عَوْنَ إِنَّهُ طَعْ بَادِ عَاء الدِبِينِ فَعُولًا لَهُ فَوْ لَا لَيْنًا فَي جَدِّعَ عُزُفَالْ لَعَلَّهُ بَيْنَ لَوْ والتعظ المح في المراه في المرح البين اليها العليه المالية الما المناه المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة عَكُنَا أَيْعُ إِلَا لِعِفُونَهُ أَوْ أَنْ يُطَعُّوْ مُلِينًا أَيْنَاكُمْ قَالَهُ نَعَا قَالَتُومَعَ كَمُا يِعِ

نمن استعالك اياهم في النفالت الشاقة كالحقر والبناء وحمل التقسيل فكاجتناك باينرججة متن داك على صافنا بالرساله والسكرم على من تنبع المه لا الْيُ السّلامة له موالعن اب إِنَّا قَلَ أُوجِي الْكِنَّا أَنَّ الْعَنَ ابْ عَلَى مَنْ كُنَّ بَي لَمِننا بِ وَ كُوَلِيَّا عَضِ عَنْدُفَا مِنْ الْمُوفَالِ فِي مِيمِ مِنْ ذَكُوفَا لَكُونَ كَتُكُمَّا مَامُوسَى افتضع لمدلان الاصرافي وكالتعلب بالنَّرُيْنَ فَالْ رَقِينَا الْيَنِي اَعْطُ كُلِّ شَيْعٌ مِن الخلق خَلْقَ الذَّي هوعليم خين يسعز غيره تفركم ألحبوان مناله طعن ومنه بروتك ويجن دلات فال فرعون فكأبال حالله وفي الامع الأفؤ لألفنه نوح وهوه ولوط وصالح فهادي الاونان فالموسى عليها المعلواله ومعفوظ عثلا لخفي وكناب هواللوح المحفظ المخاذ على الوم القِمْ كَانْضِلَ يغيب دَكِيْ عَنْ سَيْ وَلَائِسْلَى راسْتُ اهْوَالْنُ وَجَعَلَ لَكُمْ فحملن الحلوالك وهرهكي افراسنا وسكلت سهلكا فوفها المبكرطفا والنكران ويالشاعماء مطانفال نعالى تغيما لما وصف موسى خطابالاهل ملة فَاخْرُجْنَا بِهُ أَذُوا عِمَا إِصنافا من تنايت شني طصفة ارواجااى فعلفت كالوان والطعيم وعزهما وشني حمع تنا المهض وهضمن شد الاهزهز في كُلُوامنها قَالْعَقْ التَّعَامُ لَوْ فَهَا جِمِع بعَمِ هَيَ الأمل والنفروالغنم نقال عن الانعاورعينها ولاه والاياخة ونكير النعمة وأنجلة عال اخهنا المبيع بن لكم الاكل ورع الانعام إنَّ فِي ذَالِتَ المن كورم الألن لع الأو الإصار العقول مع غين كغزف وعرب سي به ألعقالكاذ ينبي صاحب والدينا اللفيار مُ مَهَمَ الاضحكفَنَاكُمُ عَلَقَ اسِكِمَا دم منها وَنَهُما عَبُلُ كُومِ فِيهِ الْعَوْمُ مَا عُرْجُكُمْ البعث تَادَةً كُولُ فُول كما اخرِ الرعنل بناء خلقك وَلَقَلُ أَدَثنا والله وَافْرَادُ عَالَمُ اللهِ وَافْرَعُ كُلُّهَا السَّعِ فُكُنَّ بَ بِهَا وَرَعِمَ إِنهَا سِحِ آلِيَ ان بُوصِلُ لِلهَ تَعَا فَا لَأَجِلُتُنَا لِيُحْجَبَا مِ أَنْفِينًا بيون لك الملك فيها بسيخ له يَامُوسَى قَلَنَا يَشَكَ بِسِي مُرْتُلِهِ عَاضَ فَاجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَا مَوْعِكَالِدُلْتُ لَاتُخْلَفُ مِنْ وَكُوالَا مَنْ مَكَانًا مُنصوب بنزة لغافضر في سُوى سكيراول وضم ال وسطالستوى المهمسافة الحائمن الطفيزقال موسى مَوْعِل لَوْلَوْم الزَّيْدَ للهم تنزينون في مجينعوا وأن مُحِنثُم التَّاسَجِيع اهر صَحْكِي وَقَدَ للنظر فَفَا بِعَم فَنُوَكُ فِي عَوْدَ ادبِ عَجَمَ بَثِنَ لَهَاى دوى ينام السيخ فَرَ أَنْهُم الموعدة اللَّهُمُ مُولْدُوكُ انتان وسبعن الف مع كل و اصلحبل وعصاوَ فيكلم المالم لم المتعالوس الفيرة

و راء الر

على الله مكذباً بالنزالة اصمع فبشيئ كم بضم الباء واسلكاء وبفيهما اى عملككم بعناي سنعن عَوَفَلُ خَابَ حَسْمِ نِ أُفَلِّلِي كَذَابِ عِلى اللَّهِ فَتَنَّا رُعُو المُرَامُ مُوكِيدًا مُن مُوكِيدًا واخيد وَاسَرُ وَالنَّخُوالَ النَّخُوالَ الكلم بينهم فيهما قَالْو الدنفسهم إنَّ كَمَا بَيْنَ لابيعس و ولجبرة هرأن وهوموافن للغندمن بالى في المثنى بالالف في موالدالتلات سَاحِرابَ لويب ان آن يُخ كَاكُون أنض كُوسِع هم أو مِنْ هَبَايِط أَنْفَيَكُمُ الْمُثْلَى مونت امثل معواس ف اى بانترافكو عيد هم البهما تعلينها فاخريجوا كَيْبَلُ كُوْمِن السيح بَهْمَرْة وصل فنخ المهم من معلى العروبهنرة قطع وكسالم يمن جع المكونقر المتنواصية العمالا يمصطفين وَفَن أَفْ لَيْ فالالبعم من استعلاه علب قالوا بموسى اخراً مَّا أَنْ تَلَقَّى عصالح اى او و أَمَّا أَنْ تَكُوْلَ أُوَّلَ مَنْ الْعَيْ عصاه قَالَ مَكَافَقُواه فالقوافَاذَاجِيَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ صليعصووفلبت الواوان بائين وكسوب العبن والصاديج ببكل البيمين سنح مهم آنتها جان لتشعى علىطونها فأوخبس على لناس فلا بؤمنوا بهُ فَكُنَّا لِهِ لَا يَحْفَ زِلْتُ أَنْتُ أَلا عَلَى عِيهِم العَلِيزِ كَالْغِي مَا فَي مُبِيْرِكَ طه وهي عصاه تَلْفَقَ سَنع مَاصَنَعُو الإِنْمَا صَنَعُو الْكِنُ سَاحِطِ اي مِسْدَة لَا يُقِلِ السَّاحُ مالألوس كَيْنَ إِنَّا لِيَهِ وَالفَيْمُوسِي عَسَالُهُ فَنَلْفَقْتَ كَلِمَا صَعُولًا فَالَّفِي ' التَّيِي أَفْ تُلْتُكُم أَخْرُوا سَاجَلِ الله نغالي وَ الْحِيمُ السَّابِرِبِيهِ الْمُؤْنَ وَمُوسَلَّىٰ قَالَ شَهُونَ الْمَشْئُدُ لَكُ يَعْفِينَ الْمُعْرِبِ والدان النا من الفافكِل آن اذك كمم الله الله الله المالك على الناي على الله المالية والأ آبُن كُوْوَ آ رُصْلِكُمْ مِنْ خِلَافِ حَالَ مِعِنْ مَعْنَافَة أَى الإِينِ كَالْمِينِي والارحِل البسري أَيُ المَيلِيّة فِي جُنُ وَعِ النَّيْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنَّا أَبُنَّ أَبِيكُ بَعِي هند ورب وسي آسَكُ عَمَا أَبَالًا آتُفِي ه ا دو على مخالفنة إَوَّا لَوْ آلِنَ تَوْ قُرَلْتَ مَحْتَارِلَة عَلَى مَلْجَاءَ نَاسِنُ ٱلْبِيْنِ الدالة على صدى موسى والكني فطك أخلفنا فنهم اوعطعت على أفافض مّا أنث قاصِ ما عاصم افان له يَّنَا تَقْضِي هَنِهِ الْجُنُوةُ اللَّهُ لِبَالِد النصيب على الاسلم اى فيهاوينى عليم في الدخر : إِنَّا أَمَّنَّا بِرَبِّنِ البِّخْفِرَ كَنَا خَطَايَا نَامِنِ الإِسْرَالِةِ وَعَبُّ وَمَا أَكُو لَمُنَا عَلَيْهُم وَالسِّيحِ الْعَلَّا علالمعالضة موسى قالله يحض منكف نوابا ادااطبع و أبقى ه منك علابا اداعص قال نغالى نَفْمَنَ يَأْتِ رَبِّ عَجِمْ كَا فَإِلَى مَا وَنَ فَإِنَّ لَهُ جَهَا لَمْ لَا عَرْتُ فِهَا فَيَسَرَمِ وَرَدِيكُ عِلَى عَيَنْ بَالِيَةٍ مُوْمِيَّنَا قَنْ عَمَلَ الصَّاكِيَانِ الْعَنِ الْعَنِ الْصُ والنواف فَا وَالرَّكَ لَهُمُ اللَّهُ كَانِ الْعَنْ الْصُ

جَزَاءً مَنْ تَزَكَى نظر مِن الدوب وَكفَلُهُ أَوجَيْنًا إِلَى مُوْسَى آنَ آسَ بِعَي ن النصمص قَاضِيَاتِ احِلْ لَهُمْدُ بِالفِهِ بِعِصالَ طَلِيقًا فِي الْمُحَى يَكِبُدُ ي يأسافامتظلما امربه وايلس الله الارض فعروا فيها الآيخاف 5 مركان الدرك فرعون وَلَا يَعَنَّى عَلَى مَا فَا تَنْعَهُمُ وَمِن عَوْنَ مِجْبُورِي و هُومعهم فَغَيْسَهُمْ مِنَ الْهُمَّ اىالىي مَاغِشَيْهُمْ فاعزقهم وَأَضَلَ فِرْعَوْنَ فُوكُمُ مِن عالَهُم الى عبادند وَ مَا هَنَّى بِلَاوِقِعِم فِي الْهِلالْكِمُلانُ فَولْدُ وَمَا آهِنْ يَكُمُّ اللَّهِ إِلَى الرِسْادِ رَا بَيْنَ اِسْ آَيْنِلُ فِلُ ٱنْجُلِنَا كُوْمِنْ عَلُ وِ كَوْ فِي عِن بِاعْلُ فِرُو وَكَعَلَ مَا لَهُ حَالِبَ الطُّولِ الدَّيْنَ فَنُولَى مُوسِى النورية للعمل مِهَا وَنَذَلَنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُولِي هِاالنَّرِ فِيلِ فالطبرالسماني بقفيف المبم والقص والمتادى من وحياه ف البهود زمن اليني محمل الله وخوطوا عاانعميه على مادهم زمن البني موسىم نوطيته لفوار تعالى لهم كالوا في طبيات ما ترز فنا لم المنعمرية عليكم و لانظعن وفيه بان تكف والمنع طه نه فَكُولَ عَكُولُ عَضِيهُ لَكُولُ الْعُلُولُ عَلَيْهِ الْعُلُولُ عَلَيْهِ الْعُلُولُ عَلَيْهِ الْعُلُولُ عَلَيْهِ بَالِلام وضِها قَفَلَ كَلَوَى سَفِط فِي النَّارِ وَ إِنِّي كُفَكًّا وَكُلِّي ثَابَ مِن النَّهِ لَهُ وَامَنَ الله وَعَيْلُصَالِكُا تَصْبِينُ بِالفَرْضِ وَالنَفِلُ نَصَّ الْهُنَاكَ بَاسْمُ إِنَّهُ عَلَى ما ذَكُولَى سوتدوَماً الْحَكَافَ عَنْ قَوْمِلْتَ لِحِيَّ ميعاداخذالنورند إلى المؤسى قَالَ هُمْ أُولًا عِ اى بالقرب منى باتون عَلَيْ آ نِزَى وَعَجِيلْتُ الدِّكَ رَبِّ الزُّضَ عَنِي اي زِيادة علم بضالة وقبل أيجواب النبالاعتن اربجسب ظنه وتغلف المظنون ماقالتكا فاتكا فَلُ فَاتَنَا فَوَمَّكُ مِن بَعِي لَ إِي عِلْوا قِلْ لَهِ مِواضًّا هُمُ السَّامِرَةُ فَعْبِ والعِل فريمة مؤسى إلى فوحيه عَضيان من مهنهم أسكاس بالحزن قال بفؤم المد الْمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُسَكِّنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لهٔ مفارفنی ابالمامُ آرَدُ نُعْرَآن عِیل بجب عَکبِکهُ عَضَبَ مِنْ لَا لِکُهُ بعباً دنگالعیل فَأَخْلَفُنُكُمْ مُوْعِدِينَ وَنُوكِنُمُ الْمِي تَعِدِي فَالْوَامَا أَخْلَفْنَا مَوْعِيلَ الْحَ يَم لَكِ THE REST OF THE PARTY OF THE PA

للميمنن دراؤ والاانقالام في نيز العنام المحلية م فعون استغاره امنهم سن سائيل بعلة عس فبقيت عنهم فَقَلَ فَنَاهَ لَطَهِنَاهَا في الناد باعر السامرك وكمنالك لما القين الفي السّامي عمامع من حليم ون النزاب الناى اخذ ك من انتصافرفس جري ما لوح الآني فَاكْنَ حَرَد مَهُمْ عَدُكُ صاعلهم من الحسل كيسكا الحساود مآلة فتحاركاي صوت بسمعها كانفتلب كذلك بسبب النزاب الذك انتكاكياة بنماوضع فيدووضع ديوب وضعد بعلام عدفقا كوااى السامى وانناعه المنالطة المعرض فسنى هناودهب بطلبه قال تعالى اكلا ير و ن آن مخففة من التفيلة واسم العن وفاى الذكر برجم البعل البَهْمُ قُوْلًا أى لا بدد لهم جواباً كَلَا بَمُلِكُ لَهُمْ صَنَّ الد فغن وَلَائَفُعًا أَي جلبت ال فَكَبِعَ نَغِن الْهَا وَكَفَلُ قَالَ لَهُمُ مَا مِ وَنَ مِنْ فَكُلُ مِي فَالَ الْمِحْ الْمِحْ مُوسِي يَا فَوْمِ الْقَا فِيْنَاكُمْ بِهِ وَالْكَ رَبُّكُمُ الرَّحْ فَانْ والتبعون فهادته واطنعوا أفري فهافاكواكن تبركة نزال عكة عاكفتن على عيادته مقهدن حنى تركيع الكناموسي قال وسي بعدر جوع باها فرق ما منعك الذرا أنتكم الله المُعْلُوا مِعِنْدِنَدَ الْحُرِكُ تَشْعَنَ لازائلة الْعُصَانَ الْمِنْ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْعُلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ تالاليرقل تَالَ مُونَ يَا فِي أُمِّ مَكُسُلًا لِمِهِ وَفَيْ إِدادا فِي و دَكُوها عطفًا لَقَلْبِ لَا تَا حُثُن بِلْحُبْتِي إكان اخلها بسمالة وكربراسي وكان احدر شيرع بمبند غضباراتي خشين وانتعنك ولاسان بتسعنى جمع من بعبل لعجول ف نَفْوْلَ فَيُقَافَ اللَّهُ اللَّ على وَلَهُ وَنُوعِ مِنْ مَنظَ وَلِي فِهِ اللَّهِ فِي ذلك فَالَ فَكَخَطُّ لَكَ سَانك الدَّاعِي الرَّ منعت باسامري والمورث عَبَالَمُ سُعِبًا لَمُ سُعِمُ الله الماءاى علمت مالعلا فَقَيْضَتُ فَبَطْنَدُ مِنْ تُوابِ الْإِصَافِ الرَّسُولِ جريل فَسُكُرُكُهَا القبنها في صورة العجل كَمْ وَكُنْ لِكَ سَوِّ كَنْ زِينَتْ كَلَيْسِيُّ وأَنْفَى فَهَا آن آخِن فَبْضَنْ مِنْ تَرَابِ مِنْ ا دكر القيهاعلى كالروح لديصيله روح ورايت قومك طلبوامنك ان يجعل الهمرالحًا عن المتنى نفسى نكون دلا العجل الهرم قال كَرْمُوسَى قَا دُهَبُ مِن بينياً والكَ لَكُ فِي الْجَبُوةِ الدماة حياتك الْفَاتُولَ لَمْ راند لَامسَاسَ الدكافزيب في كان عَبْمَ فَي الْبِريَةِ وَاذَا صُلَّى الْمِسَاحِلُ الْمِسَاعِلُ الْمُسَاعِلُ الْكُلِّعَ عَلَى الْمُ بعندالك كتي تغيلف كسر للام اى لن تغيب عندو يعني اى بل تنعت

لكرة انظرالي الخالت الذي ظلت اصد ضلات يلامين اولهم نخفيفااى ومتعكد عَاكِفًا أى مفها نعبله لَكُي فَنَدُ النادِّتُ كَالْنُولِ النادِّتُ كَالْنُسْفَةُ فِي السَّبِم كَنْتُفَالْنْ دِينِهِ فِي هُواء البِي وفعل موسى بعن ذهجه ما ذكرة إنتَّمَا الْفُكُو اللهُ الَّذِي وَ لا الله الدهو وسيم كل شيء عليماً نبير معبول والقاعل اى وسنتعلم كل فنع كذال اى كما قصصناعليك المحسن منه القصند نقص عَكَات مِن الله آنكاء أخيارما فلكسبن من الامعرو فك البيناك اعطينا لتيمن لك كامن عن نا نُدُرًا فرانامِنَ أَعْرَضَ عَنْ فلم يَومن به فَاللَّهُ بَعُلِ يُومَ الْفِيمَةِ وِزُرَّ الْمَلْافْتِلاكُ الاتم خَالِدُن فَيْدُ إِنَّ فِي عَنَابِ الوذر وَسَاءً لَهُمْ يَوْمُ الْفَنْيَ حِمْلًا مَبِرْمَفْسِ المعير في ساء والمخصوص بالذم معن وف تقن برة وزيم واللام للبيان و بيد ل بوم القِمَة بَوَمَ مِنْفَحَ فِي الطَّهُورِ الفَرْنَ النَّفَخُذَالْتَالَيَّةُ وَكُنَّا مُ الْمُحْمِينَ اللَّفَ إِن بَوْمَتُو رُ يُا عَيْونهُم م سواد وجوهم بَيْخَا فَتَوْنَ بَلِيَهُم مِينِسَارُ فِي إِنْ مِالْبَتُمْ فِي اللَّهُ بَيَا الدَّعَشْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْفُولُونُ فَيْهُ ذَلْت اللَّهِ اللَّ يَفُولُ أَمْثَالُهُ فَكُمُ إعدالهم طَلِرُنقَةً فيه إن كَننتُم الرَّبِي مَنَّا بستفلون لبتهم في الدين فاللهقل صللما بعابنونه فى الاخرة من اهوالها وَ يُشَكُّلُونَكُ عَن الْجُيالِ كِيف مكور بوم الفيمة وعَقَلُ لهم َيْنِينُفُهُ أَرَكِي كَسَفًا بإن يفتتها كالومل السائل فربط بح بالراح فككرها قاعام منسطا صفصفا سنوبا لاتزى فتكاعو عاا نخفاضا ورآمت اننقاعاً بَوَتَمِيْ آى بوم ا دسنفت الجبال مَيْنَعُونَ آي الناس بعِل البَيْام من الفنور الكَاعِيَ الْيَالَمَ عَنْهُ بَصُونَ وهو اسرافيل بفول هذه واللِيعِيْضُ الرَّحِن الْأَعِوجَ كه اى لاتناعه اى لا نفيد و ان لا منتبعوا وَخَتْنَعَتُ سَكُنْتُ الْأَصُواتِ مُ لِتُرحَمْنِ عَلَاكُ لَنَهُ مَم الدُه مُسَمّا صوت وعي الافلام في نقلها الحالمين كصوت اخفاف الابل في مشيبة إبومت لا تفعم الشيَّعَا عَنهَ أَصْلُ الدَّمِ مَا ذَن لَهُ الرَّحْد مر م ان يستنع له وَرَضِي لَهُ قَوْلًا بِان يَعْولَ لا الله يَعْلَمُ مَا الذِي يُعْمَمُ اللهِ يَعْلَمُ مَا الله يَعْلَمُ مَا اللهِ يَعْلَمُ مِنْ اللهِ يَعْلَمُ مَا اللهِ يَعْلَمُ مِنْ اللهِ يَعْلَمُ مَ الاخوق مَا خَلْفَهُم مِن ابود الدينا وَلَا يُعْبِطُونَ يَهِ عَلِمًا لا يعلمون ذلك وَ الوجوة خصعت العي القبي ماى الله وَقَالَ عَابَ حَسَمَ مَنْ حَسَمَ لَا لَهُ الله وَقَالَ عَالَ الله وَقَالَ عَالَ سَيْ يَعْلَ حِينَ الصَّلِحَيْنِ الطاعات وَهُومُومِينُ فَلَا تَعَافُ ظُلْمًا بِوْسَا د ة

فى سَتِمَانَة وَلَاهُ مَهُمَا بِنَعْضُ مِن حسنات وَكُلُ الْكَ معطوف على لذاك تفص أي مثل انذال ما ذكراً نُذَكُّناهُ الى القران فوانًا عَرِيبًا وَصَمَّ فَنَاكِمِ نَا فِيهُ مِينَ الْوَعِيدِ كَعَلَّهُم تَفَوْنَ السَّهُ أَوْيُعُيلِكُ القران لَهُمْ ذِكُرًا بِهِلالتِمن تقنهُ مِن المع منعنبرون فتعاكم للهاكم لك المحق عماية ول المشركون ولا تعمل بالفتر ان اي بفراء مري فَيْلُ أَنْ يُفْضَى الْبَكَ وَخُبِهُ لَى يَفِرَغِجِهِ لَمِنَ اللَّهِ - وَفَلْ رَبِّ زِوْنِي عِنْكُما أَى بالفزان فكلما انزل عليه شبى مند وادب علم وكفره عَهْ أَلَا أَنَي ادم وَصِياه انلاباكلموالشحة من مكا بعلى على على المناكلة على المراكمة والمراكمة والمراكمة والمراكمة والمراكمة والمراكمة جزيًّا وصراعما نهيناه عندوا ذَكُو إِذْ قُلْنَا لِلْمَلْكِكَةِ النَّجِيُّ وَالْاِدَمَ صَبِّعَا قَالِ لا إبلبس وهوابوالجن كان صعب الملككذو يعبل المه معهم آتي عن السجود لادم قَالَ الْمَا مِن فَقُلْنَا يَا أَدَمُ إِنَّ لَهُ فَأَعَنَّ قُلَّكَ وَلِوْ وَجِلْتَ حِاء بالمَلْ فَكُلَّ المخرصة المحنية فلتنفق تنغب بالحبث والزرع والحصل والطحى والحنايز وعَبْرُهُ لِلْتُ وَاقْتُصْعِلَى شَقَاهُ لان الرحِل سِعْعَلَى زُوجِنَدِ انَّ لَكُّ وَعَنَّى عَنْ عَ فِيهَا وَلَا وَسَبِ رَمِلْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّال فاللمافل وَلَا نَفْنِي لا يُعمل إلى حشمس الصى في المنا فَوَسَوْسَ اللِّي السَّبْطَانُ قَالَ إِنَّا دُمَّ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى فَهُمْ وَالْخُلُلُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ الذم الخلود فَاكُلًا ادم وحاء مِنهَا فَبَالَ تُكهُمّا سَوْا تَهُمّا اىظى الحامنها فبلوهبل الآخو و دبره وسهى كل منه اسوده لان انكتياف بسوع صاحبه وَطَفَفًا بَحْصِفَانِ اخزابلزقان عَكِيْهَامِنْ وَرَقِ أَجُنَيْ لَيْسُنُوْ إِن وَعَصَلَى دَمُ رَبُّ وَعَوْى بالكلمن السِّيحة نُورًا حُبِيَّنا عُرَبُّ فَي فَي عَنَّاكِ عَلَيْدُ فَبِلْ نُوبِ وَهَدَّى اى هوب لل المداومة على النوبة فَال المبطّال ادم وحواه بما اشتلتنا عليه من درينكما منزمامن الجنة جَرِببُعًا بَعُضَكُم يعض الذينة لِبَعْضِ عَلَى فَكُمن ظلم يعضهم بعضا فَاصّا فيدادعا نون ان الشرطية في ما الزائلة مَ بَانِينَ لَكُمُ مِينَ هُلَ يَ فَلَ الْمُؤْمِنَ فَكُو مُلَا إِنَا الفران فَكُو بَضِلُ فَالدَسْ اَوَلَا شَنْفَى فَ الْأَخِرة وَمَنَ آغَرَضَ عَنْ ذِكْرَى آى القران فلم لَوْمِن له وَانَّ لَكُومِينَ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَبِن مصلَم لَا مِعِي صِيعة وصرت في حديث بعن اب الكافر في قيرة وَيَخْشُرُهُ أَى المعرض عن القران بَوْمَ الْقِبْكُنْزَاعْ عِلَى العام

البص القلب قال دَبِ لِعَدَ صَرَاتِي آعْمَى وَفَلَ كُنْنَ بِصِبْرًاهُ في الدينا وعن البعث قالَ العم كذا لك المنظمة المنتبعة المناه المناه المناه المنطقة المناه البعم تشلى هنوك فالنار كالزلك ومتلخ التنامن اعص عن القران غِنى مَنْ ٱشْرَفَ اشْلَ وَكُوْبُوعُمِنْ بِإِينِ لِيِّهِ مُوكِعَنَابِ الْدِغِرَةِ ٱشْنَلْ مَن صَابِ السِبَا وعلاب الفنرو الفي وادوم أفلم يهي يتبين لهم تكفار مك كردبية مفعول أَهْلَكُنا اىكتبراا كالكنا فبكهم من الفرون اى الامم الماصينة بتكنيب الرس المسور الدراك صبرلهم في مسكركينه فسفهم المالمتلم وعبره البعث والمكرمن اخن ا ملاك ن نعل الخالى عن حف مصل بى الرعان المعنى لامانغ منه إلى في والك الربات لعبرا ككان الاحلال ليزامًا لازماله عرفي إلى بناوا مَرَكَ مُسْمَى مَنْ من المعطوف على ضم المستنذفى كان وفام الفصل بخيهامفام انكلبه فالمبر فالمتر فكاما يغوثون منسخ بايد الفتاك سَبِيْرِ مِسْ يَجِنُ لَا يَ حَالِي مِلْمُ بِسَالِدَ مَبِنَ كُلُوعِ الْمُتَمَيِّنِ وَفَكِلَ عُنْ وَيَهَا وصلوة ا مِنْ الْآَءِ اللَّهُ ال AL. قاللماقل اى صلى الطرين وقته ابي حل بزوال المنمس فهد طف التضف الأولَّ وطرف المف التَّانِي كِعَلَيْكِ نَرْضَى في عانعطى للوّاب وَلاَمَّكُ فَي عَلَيْبَكِ إِلَى مَا مَنْعُنَا فِهِ كُنْ وَاحَبًا صَّنُافًا مِنْ ثُمُّ زَهْرَةُ الْخُبُونِ اللَّهُ بَبَأَةُ زِينِتها وبعِنها اللَّعَيَّةُ مُ وَبَهَ وبالنَّيطِ وَلِلْتُ تَبْكَ فَاكِنَة خَيْرُ مُهما (ونوه في الدين الرَّا بَيْنَ ادوم وَأَمَرُ هَلَكَ بِالصَّلَوٰ وَاصْطَ بِرُ اصبى عَبْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ تَكَافِي رَزُّفًا ولفسك ولا بعيلة عِنْ مُؤكِّر فَيكَ وَالْعَا فِيدَ المجنة لِلتَّقُولَى لاهلها وَ قَالَةُ الى المش كون لَوْ لاَه لاَ أَيْنَيْناً حَمْلَ اللهُ إِنْ مِنْ لَا لَهِ ا بفتهون آو كَرَنَا يَهِ بالناء والباء بَيْنَةُ ببان مَا فِي السَّعُ فِي الرَّوَ لَيْ مَ المسْمَل علبه الفلى من اسباء الامع الماضيت واحد كم بنكن بب الوس وَوَ أَنَّ الْمُلَكُّمْ مُ يَعِن إِب مِنْ مَكْلِ مِبْ كِمَالُوسِولَ فَالْوَابِومِ الْفِيمَةُ رَكِبْنَا لُؤَلَّهُ مِلْ الْسَكْنَ النَّيْنَارَ سُولًا فَتَ يَيْرَحَ مَنْ نَجْنَى مَنظما بِعُلَالِهِ، لِهِ مَهُزَّنَصَّوْات فَسَنَعْكُونَ فِي الْفِيمَة مَقَ الْحَالِكُ لِلْعَراطِ الطرين السِّوي السَّنفيم وَمَن الْمُتَالَى عَلَى من الصَّلالة الحَنَّ الم منذ سوف الربنياء



فأألساء والأنض ومابكهما لاعبين عابتين بلدالين علقدنداونا فعابن ادْ الْوْرَارُوْ مُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّ ن عَنْ أَصْ الْحُورِ الْعِين والملاكلة إِنْ كَنَا فَإِعِلَيْنَ ذَالِ لِكَنَا لَمِ نِفْعِلْهُ فِلْمِ نِرْدِهُ لَحَ مُنْ وَيَهُ وَيُ الْحُنَّ الْمِهِ الْعَانِ عَلَى الْمُناطِلِ الْكُفرَ فِيكُمُّعُهُ مِلْ هِمْ فَإِذَا هُوَ آلَ الْهِزَّعُ في ومعة في الاصال صاب دماغه المزب وهومفتل وَكُلُم مَا لفاد مكذ الوكل ا العناب المنسي مِمَّالتَّفِيقُونَ الله به من المزوحة اوالول وَلَهُ تَعَالَى مَنْ عَ السَّمَ لَهُ إِن وَ اللَّهُ وَمُ وَعِي كُمَّ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللّل عَنْ عِبَا وَنِهُ وَرَدُيْ يَعَيْمُ وَنَ رَبِينِهِ فِي أَسِيعُونَ الْبُلُ وَ النَّهَا رَرَّ يَغَنُّ وَنَ عند فهو منهم التقسر من الانتفاد عند نتاعل ومعنى بلكلانتقال وهني والانكاراتين والتي المالية الم المولى لا كَا المن عِي المولى لَوْكَانَ فِيْمَا الله والله والرَّاسُ الله والله والرَّاسُ الله والرَّاسُ الله والرَّاسُ الله والرَّاسُ الله والله والرَّاسُ الله والله والرَّاسُ الله والله والل الاللهاى غيره كفسكة كوجتاعن نظامها المشاهد لوكود المنابع بينه على فقالعا عناس دالح المرن القانغ في الشي وعلم النفاق علي فَسُجُّانَ تن الله رَبِّ خالق الْكُرْ الْكُرِسي عَابِصِيفَى قَالَ الله الله به من الشراك الدين المراك المعتقلة المعتقل سَعُكُ وَهُمْ نَشَاكُونَ عَنَافِعِ الْهِمَ آمِ الْخَنْ وَامِنْ دُوْلَةً نَعَالَى كُسُواهُ الْحَتَّ م ستفهام نويع فال قانوا أريقا نكوره على دالت والسبيلليم لا ذكر من مع عَلَىٰ وَهُوَالْقَرَانِ وَرَدُّرُومَ رَبِي لِي مِن الامه وهوالنورية والاغيل و مِنْ رَمِنْ مِن الرَّ ن الله لَس في وإحرامها ال مع الله الحاصما قالواتها عن ذلك كل النوهم لا يُعلَّمُونَ الْحَقّ اى توحيد الله فَهُمُ مُعْمُ صُونَ عن النظر الموصل اليد وَمَا آرسُكنا مِن فَبُلِكَ ين وسي إلى الديوسي وفي واء في المنون وكسر المحاء الدير المحار الكراكة الكراك المراك الكراكة الكراك الكرك الكراك الكراك الكراك ال اى وحدى وَقَالُوا الْخُذُ الرُّحْنُ وَكُنَّا مِن الملاكلة مُعْجَعًا نَصُمَا لَكَ هُمُ عِبَا رُحُ مُكَرِّمُونَ عنه والعبودية تنافى الولاذة الشَيغُن لَهُ بِالْعَوْلَ لايا تون بقولهم الاسب قول وَهُمْ مَا مُعَلِي المُعَلَى الله الله المُعَلَمُ مَا الله الله الله الله المُعَلَمُ وَمَا حُكُفُهُ اى ماعلوا وهُم عَامِلُوْنَ وَلا سَنْهُ عَوْنَ الْعَلَى الْرَبْضِ لِعَالَى ان سِنْعَ لَا مُعْمِنَ ا وتعالى منشعها ي ما تعنى ومن تعلق منهم الى الاعمن وون والله ا

مرم وهوا ملشوعا المحيادة نفسة امرطاعها فن المت يخري محققة عاكن الت كما يخريه مين ا طَلِينَ الله المشركين أوَلَحْ لواو وتركه إبر بعد الذي كَفَرَ الله التَّماويت والأرمن كَانَنَا رَثِقًا أَى اللهُ عِن مُسَلِّقُودَة فَقَتَقَنْنَا هُمَا والحجلنا السماعسيما والارجز بعااوفتق السماء انحاست لاجتطرفا مطرت وفتوالا خ انتحابت لاتنبت فانتبتت قا شَنَكُنَاء الناذل من المهماء أوالنابع زال م حُركُلُّ اللَّهُ عَيْرَة عَنان وعِبْره اى وَالْمُلْهُ سبب محبوق <u>ٱڡۡڵڎؠٷؠٛڛۏڹؖ؋ۺۏڝؠؠٷڿۼڴۺٳڣ۩ڎۻڗؖ؋ٳڛؽ</u>ڿؠٳڵٳڹۏٳڹڹڸۣٳڹۣٛٳڵٳۼٙڹؽ؆ۼڿٳڮ بهم وَمَعَكْنَافِهُ آى الرواسي فِيكَمَّ احسالك سُيكً بِل أي طرقا نافنة واستعن كعكمة الىمفاص همر فى الاسفار وَحَعَلْنَا السَّمَاءَ سَنْفَقَا للرص كالسنف للبيت مَعْفُوطًا عن الوقوء وَهُمُرُعَنْ آبَايِهَامَن الشمسروالقِيمُ البغوم مُوْضُونَ لا بيَعَكُرون فيه فيعلمون إن خالقها لاشراك له ويُعوالين يُ خَلَقَ اللَّهُ وَالنَّهَارَةِ السَّكُمُ وَالْقَا الم تنويت عوض من المضاف البائم في الشمس والفيرة فابعه وهو البغي في قل افاور ن معقل و نزل ما قال الكفال ان محل سيوت وَمَا حَعَلَنَا لِبَشِرَمِينَ فَبَلْتُ الْخُلْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا إِنَّاكُ مِنْ فَهُمْ الْخُلِدُ فَنَ مِهَا لَا فَالْحِلْدُ الاحْلِدِة علاسنيفهام الانكادي كل تفسيرت أيفيته المؤيت على الدنبا وكتبكؤ لموشخبن كم بالتيرة كففرد غنا وسقم وصحنه فيننت مفقول إي النظر المقرون وَلَنْتَكُوهُ فِي اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَ نُرْجَعُجُنُ فَعِاذَبُكُم وَإِذَا رَأَكَ الْكُنْ لَعَنَ مُوْالِقَ مَا بِغَيْنٌ وْ نَكُ ٓ الْأَهُمُ وَ أَنَ عُوا لَقِعَا المُفْدَالِنَيْ بَيْكُوالْهِ الْكُورُ الْمُسْكُونَ الْمُعِيمِ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِقُ وَلَا وَالْمُونَ وَ بِالْمُ ادُ قَالُقُ اما مَرْفِهُ وَنُولَ فِي سَنِعِي الهِمِ الْعَمَابِ ثُمِلَقَ الْوَشَانُ مِنْ عَجَلُهُ اللهَ الْمُنكِينَ وَعَجِلُهُ في حوالد كا نه خلق منه سُمَّا رَبُّكُم و الله الله الله على و العناب فلا تشتيع الون و في المعالم الغناب ووَيَفَوْ وَالْمَعَىٰ هُوَ الْوَعُلُ بِالفِيامِ إِنْ كُنُوهُ صَلِي الْمُعَالَى الْوَعُلِي الفِيامِ الْوَعُلُ بِالفِيامِ الْوَعُلُ الْمُعَالَى الْوَ يَعْلَمُ النَّوْنَ كُفِّن وَاحِين لَا بَكُفُونَ مِن مَعْون عَنْ وُحُوهِمُ النَّارَة لَا عَنْ طَهُ وَيِهِم حَدَدَهُ مُنْ اللَّهُ مَنِعُون مَهَا في الفيمة وجواب لو ماقًا لوا ذلك مَن مَا نِهُمُ القبيمة بْغَنَةُ فَتَبَنَّانُهُمْ عَيْهِمْ فَلَا يَسْنَطِبُعُوفَ دَدَهَا وَلَا لَمُونِينُظُمُ وَقَ بَهِ لُون لنوب اومعندن وَلَفَكَ اشْنَهُمْ كَهُ يُرْسُلُمِ فِي فَكُلِكَ فِيدِلسَّلِيَةِ لَلِيقَ صَلِي لِلهُ عَلَيْمُ وَسُ

استنهميك فأو تفي يكافي كالم يحفظ لعريا للبكيء التهايس الرحي الترخي المان الراكم اى لا ما يعلى دالت والمعاطبون لا يعافون على الله لا تكارهم لد بل معرّع في وكريم ا كالفران مُعرَّضِون لا بيفكرون فيه آخر فيها معنى الحمية الانتخاري اى الكهم الحالي الم مَنْعُمْ مِماسِوءهم مِنْ كُونِيّاً اللهم مِن ينعهم منه عَبْرُا لاَيَسْتَطَيْعُونَ أَي الأَلْم مَضَرَ هُسُرِج فلاسِصْح مَم وَلَاهُمُ اللَّهِ إليِّهَ الرِّينَامَن عَمَا لِمَا يُصْعَبُونَ بِجارون يقال صعبك اللعاى حفظك واجارك كآمتنكنا لحؤكرء واباعظم عمدها انعمناعليهم كتفاكا عَكِيمُ الْعُنْمُ فَاعْرُوا بِنَ لَكِ إِفَلَا بِرَ فِي إِنَّا نَانِي الْأَرْضَ نفص الضمَ تَنْفُصُما سِنَ اَظُمَ افِيهَ اللهُ الفَيْعِ عَلَانِي أَفَهُ وَ لَكُونَ العَلِيكُونَ العَلِيلِيفِ واصحابِهِ فَلَ لِهِمَ المَّيْ الْمُعْيِالُوْحَى من المعلامنة الفنى وَلاَ بَيْتُمُعُ الصُّمُ الدُّيَّاءَ وَالْبَعْنِينَ الْمُمْرَتِبِهِ وسَهِ إِلَا تَا بَنبِيهَا وَإِن الباءم البني مون اعهم لنزكهم العلم اسمعولان الانناد كالصم وكان مستره الفي وفع خضف من عَلَابِ رَيْكَ كَيفُودُ لَى بالسّنيكُ وَلَكَنّا هذا النّاكُنَّا ظَالِم إِنْ مَالا شَرَال وَلَكُنّا محل وَنَضَعُ الْمُوارِثِينَ الْفِينَظُ د وات العدل لِبَوم اللهِمْدَرِا عَبْدُ مَلَا تُظْلُمُ لِشَيْعُ شَبِكُمَّا مَن تقصصننداوزيادة سيئة والىكان العلمينقال زند كتبز متي فرح ولاا تبنايها اب عودونها وكفاينا حاسبتن عصبن فى كانتى عودونها وكفاينا موسى وهارون الفرقا اى النوبيد الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام وضياء بها وَدِرْراً العظديها المتقين الكَيْنِيَ كَيُسْتَوَنَ رَبِّهُ ثِي الْعَبْدَ عِن الناسلى في الحالاجِنم وَهُمْ مِن السَّاعَةِ اى اهوالهامتُسُقِقُونَ أَى مَا تَعَوْنَ وَهُنَ آلَى الفرانِ ذِكْرُ كُمُبُولِكَ أَنْزَلْنَا عَزَ فَا نَهُمُ لَكُ وَ مَنْكُمْ وَيَ الاستعام فير للتوبيخ وَلَقَلَ النَّهُ أَا فِي الْهِيمَ وَمَنْكُ لَمْ مِنْ فَكِلْ مَا ي هَا لا عَدل للوغه النُوْ لَهَا عَالِيْنَ أَن ال على مبادتها مفيمون قَالَوْ اوَجَلْ ثَا أَبَاءَ كَالَهَا عَالِينِينِ قَا قَتِل بيت لهمر قَالَ كَلْهُ أَنْهُ مُ مُنْهُ وَ أَبَّا وَ كُوْ بَعِيادَ مَا فِي ضَلَّا لِي سُيْنِ مِن قَالَوْ آجِئُتُنَّا ال يِلْحُقّ في قَالَ هِ مَا أَنْ مِنَ اللَّهِ عِبْنَ مِن اللَّهِ عِبْنَ مِن اللَّهِ عِبْنَ مِن اللَّهِ عِبْنَ مِن الت السَّمَاوُنِ وَ الْاَرْصِ لِينَ قَ صَلَّ عَنَّ ضَلَّةَ هِي عَلَى ذَا يَكُورُ الكِنْ عَلِمَة مِنَ السَّاعِيلِيَ بِهِ وَمَا لَلْهِ لَا كِينَ فَ ٱلْهَذَا مَكُوبِ مِنَ آنَ ثُوَ لَحُا مُلْ بِولْزَ

والمامة ملق الفاس عنق كعلم في الك المالكس وعنى فيرون مافع بعد رجعه ورق بتهما فعل من فعل طن المالية الله كن الطالي فيد قال التالي سَمِعْنَا فَنَي بَالْكُ لَهُ مِنْ إِنَّا يُعِيدِم بِقَالَ لَهُ إِنَّا مِنْهُمْ قَالُوْا قَالُوْ إِيهِ قَلْ الْعَيْمِ الْعَالِمِ اىظاهراكَكُهُمُ نَيْمُ لُونَ على اندالفاعل فَالْوَاله بعداتيانَ أَنْ الْحَقية الحراليا ابدالالتابنة الفاونسهيلها وادخال الفعين المسهلة والاخرى نزك فعكت علاا <u>بَالْمِنَيْنَا بَكُرَا قِرْجِيْمُ قَالَ ساكنا عن فعل لِكَ قَعَلَ كَبِيْنُ هُمْرُ هُنَا قَاشَا لُوْ هُمُّرُعِن فاعل</u> اليكانوا ينطفون فبدنفل يرحاب الشرط وفما فتدنغ بضراهم بالتالصنم المعلق عن الفعل لكون الما فرَيْعِقُ إلى أَنْفُسِهُم بالتفكر فَقَالُوْ النفسم أَعَلَمُ الْعُلَّمُ النَّالُمُ اى بعبا ذنكميا لا ينطق تمرينكيستوا من الله على د ويسم المرح واالي عنهم وقالله الله لَقَلْ عَلَى مَا هَوْ كُوعَ مِنظُونَ فَي الْحَلِيفَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل الله اى بداد مِلِلْ بَنْفِي كُوشِينًا مَن بن فِيم و لايض كُورينان لم نعبوه أين بك ءُر افترب الفاء وفض كَمِعْدِ مصر ملى تتا وقبحا لكُور وليما تعبُلُ ول مِنْ فَون الله المعيم الكُور الله المعيم الكالك X. نعقلون أن منه الاصنام لاستخوالعيادة ولانصله فاغالست الله عا قالوا واضهواالنا دفح بيعد واوتفقا الراهم وحعلوه فمجين ويموعف النادة النظانا لَلْنَايَّا اللَّهِ فَي كُرِّدًا وَسَلِكُمُ اعْلَى الرَّاهِ فِي فَلَمْ عِنْ فَمِن عِنْ وَقَا فَعُو دَهِيتُ حُوارِنُهَا وبقيت اضاء نهاويَفُول-سُرُماسُمُمُنَ ٱلموت ببردها وَآدَادُو إِبدَكِما وهوالغربي مَلْنَاهُمُ الْكَثْمُ لَيْ فَم اده وَ يَخْلِبُنَا هُ وَلُوكًا إِن احْدِ هَاران مَالِعِ فِي إِلَّا الْدُو الني باركنافها للعاكين مبن الانهاروالانجاروهي النتام تزل ابراجيم بفلسطين لوطبا لمؤتفكة وبينعا يوم ووكم بمناك الإبراهيم وكان قلسال وللأكاذكر في الصافا المُعَانُ وَيَعْفُونَ كَاقِلَةً أَى زيادة على المستول وهو ولالول وَ كُلَّا ي ووالله حَعِلْنا مَلَكِ بَنَ اللهاء وَحَبَعُكُنَا مُمْرَ إِنَّيْنَ مَعْفيو الميناير والمال التابية باء يَقْتلى مِهُمْ فا عبريه للوك الناس بأقركا الحسن الواقعين الكيم المعلل الخرات وافام الصلو أء الزُّكُو والانتقال وتقام ونولت منام وسيامتا عمر وصفن ف عامامة

لِي إِن وَ لَوْ إِنَّا اللَّهُ عَلَمًا مَصْلًا مِن الخصوم وَعِلْمًا وَ عَنْبُنَا هُ مِنَ الْفَرْ يَد مُسْرَقُ أَي مِنْ المَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِينَ مَنِ اللواطة والرق بالبندق واللعب بالطبق مِغِيْرِهُ الْمُ الْبُهِمُ كَا لُوا قَوْمَ سَوْءٍ مَصَلَى إِسَاءً نَعْيَضَ شَرُم فَاسِقِبْنَ وَادْ خَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا بان إنجيداً من فوه وانه م كن الصّالح بن وَاذ كُونُو حَاوما بعرة بدل مرادٌ كَا ذ \_\_\_ اى دعاعلى فوق هيرار رب كان دا كخور في تمثل الله الداهب و لوط كالشَّجَيِّمًا فنجتبناه وآهكه الذبن سفينة من الكورالعي ظالموا كالعن والكابيب قومه له وَيَضَرُنَا لَا منعنا مِنَ الْعَوْمِ الذِّي فَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه على النه ان لا يصلوا البه بسوء النهم كَاكُوا فَوْهُ مِ وَعِكَاعَنُ قَالُهُمْ الْمِسْمِعِينَ وَ اذكرة أَوْرَد وسُكِمُانَ أَى قَصْنَهَا وبِبِهِ الْمِهْمَا الْذِيكُ كُمَّ الْإِنْ فِي أَلِكَ إِنَّ هو ذريح اوكرم إذ كفتيَّتُ فِيرُعُكُمُ الْفَوْمِ الْكُرعة لبلابلاراع بان الفلت وكنَّا مِعْكَيْهِمْ الكاهرين ببراستعال صيوانجع لاتنيز فالداودعليدالسلام لصاحب الحوية منفاط بخرية السليمان عليدان لام سننفع سبهها وبعلها وصوفها الى ان بعود المجربة كالحان باصلاح صاحبها فبردها البد فَفَقَهُ مُناهَان الْحَكُونِد سُكِمُ اللهِ اقترب وطلبها باختهاد ورجع داؤد الحسلهان وغيل بوجى والفانى ناسخ بلاول وكالأمنها اَيْنَنَا صُكُماً بنوة وَعَلِمًا بامورالدين وَسَيْحَ نَامَعَ ذَاؤُدَ الْجَيَالَ بَسَيِّعِينَ وَالطَّيْرَ كَالْل سخ اللسبع معمر لاهم به إذا وحب فت ة لينشط له وَكُنَّا فَأَعَلِبْنَ سَعِين سَبِعِهامِه والكان عجياعندكم عجاون للسب داؤدعلبالسلام وعكمية صنعتكوس وهى الدي ولا تها تلسروه واول وصنعها وكان فبلهاصفا بح ككم في الناس لِحِيْضِنَكُ هُ يالنون لله وبالنَّفنَا نيت لداؤد وبالفوقانين للبوس مِنْ بَاسِي كَمْ مِعْ منع أعل فكوفك كا تُلفَدُ يا اصلَه لد شكا كُوم في نفسي بنصديق الوسل اى الشكرول ين المه وسخ بالسِّلتُم الرِّيم عَاصِنة وفي إبدا حرى وخاءاى شديدة الهبوب خفيفة سلادته بمجرى بافره إلى الأرْج زالَني باركنا فِي الشام وَكُنَّا بِكُلِّ الْهُ عَالَانِي A Parally Christian لك على نوالى بان ما بعطبة سنجمان بين عوده ألى الخصوع لوبه ففعل نعاعي برز مرغوس المرابع فعلمه وسخ نامين الشبار طبي بين عوضون كلا به خلون فالجر فيخ جور A STANDARD OF THE STANDARD OF سند أنحواهم لسيلهان وَتَعُمَّلُونَ عَمَّلُوكُونَ وَلِكَ الْكُولُ الْعُوصِ مين

اوفنالىعشرة وصبن عيشد كن بعنو المكرة تنبس بوالباء مسين العراق المائة فألمت الاعمالوًا عِينَ فَاسْتَجِبُولُهُ مَن اء وَكُلْسَفَنَا مَانِهِ مِنْ ضَيَّ اللَّيَّا وَالْمُهُ اللَّهُ الله النكويو الانات بأن أحبوالد وكلهن الصنف فاتلات أوسيع وخلكم متعمم ر معن الله معالية الله معن الله معن الله معن الله معالية المعالية الله معالية الله معالية الله معالية الله معالية الله معالية المعالية الله معالية المعالية افغت احدمها على الذالني الذهب وألاض على المتعير ألوري تعنى الماس رَجُدُ منول مِن عَنونا صفة وَ ذَكُراى المُعارِينَ لَيْصَرُم ا فيتنابو إلى أذكر المُعَلِيمَا وكموني وذا الكول على الصّاير في على العد الله وعن فَيْ رَحْمَنِينًا من البنوة والتَّهُمُّمِينَ الطَّمَالِي إِنَّ لِهَا وَسِي ذِا الكَفْلُ لِإِنْ الْكِفْلُ لِيَّ مَا مِنْ البِينَ مِنْ البِينَ الْمُعْمِينَ الطَّمَالِي إِنَّ لَهَا وَسِينَ إِنِي إِلَيْكُولُ لِيَّا الْمُعْلُ جميع نهاره وبمينام ليدون يفضى بين الياس ولا بغضب فوفي بكلك وقب العكين بنيا وَ اذكرة النَّوْنِ صاحب أَنْعُونَ وكوبون بنَّ مَنَّ ويب بل منه الْمُذَاتِ مَنَاضِيًا نقوم اى غَضِيانِ عليهم عاقاسى منهم ولعربة ذن لدفى ولا فَعَلَمْ اللهِ الكن تعبير عليه المعقى علبه ما فضينامن مسدف بطن الحوت او نضين عليه بكالت فكالحايف الطكمين طلمة اللبل وظلمة العج طلمذ بطن الموت أتن آى بات لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْ سُجُهَ أَمَّا إِنَّ كُنْ يُحِي الْطَلِمُ إِنَّ فَي دَعَالِي مَن بِين قوى الأ ا ذك أَمَا سُجَبُنَا لَهُ وَكَفِيْنَا مُنِيَّا الْغَيْمُ سَلِكُ الْكَالِكَ مَا الْخِينَاء فَعِي ٱلْمُؤْمِنَةِ منكومهم اذااستغافوابنا داعين واذكر كرويا وببدل منراذ نادى تكبا بفولدك الاَتُذَكِيْنُ فَهُو الله ولله ونَني وَ النَّ خِيمُ الْوَارَيْدُ الله الله على الله على الله على الله قَاسَجَبُنَالَةً مَنَاءه وَ وَهَبَنَالَة عِنَى ولا وَأَصْلَحُنَالَهُ ذَوْجَهُ فَاسْتَ بِالوَسِعِدِ عقبه التهمر المن وكون الاستياعكا وأبسار على بادر والفائز أيت الطاعا وللمنكؤكنا رعبا في ومنتا و كالما من عنابنا وكانوا لناخا شعبن منوا صعبن في صادتهم واذكوم كيوالن الحصنت وكرجها مفظة من السال فنفنا فيها من ووكياا عجرين حيث فغ في حبب درعها معدلت بعبسة مَعَلَتَه اعَاقَانِهَا

ماكيان الان ولجن والملاكلة حيث ولدن من عن فلان كمرية المسلام المستكار ميكم إيها الخاطبون اى يجب ان تكونوا عليها أمَّة و احكن الديد عالى نعد و أناز كلوو و المعرفة وملون وتنتفى الى بعض المفاطبان أفر لمقرنيهم والى تغرقوا امرد ينهم تعالقين فيدوهم طوائف المهود والنعابى قال تعالى كُلُو الكِنارَاجِعُونَ عاى فنغانه بعل فكري فلكس القائع التوفويوم فكالكران الدور لسفيد 2. تغفى بالتعقيق والذ اف اى سلاما وذاك قر القيمة وَهُمْ مِنْ كُلِّ مَلَابِ يَّهُ عَمِن الإيض يَنسُلُونَ بِسرَ عَدن وَ أَقَرَّرَبَ الْوَعْلُ أَكُنَّ أَى يوم العَبِمة فَالْوَاحِي اى الفضن شَكَ خَصَّابِ آلِيَهُمَا يِ الْكِنْ إِنْ كُمَنَ مَقَ اللهِ وَلَهُ وَلِكُ البِيمِ لِسَن لَهُ يَقُولُون يَ النّ وَبَلْنَا مِلَالِنَا قِلُكُنَّا فِي الدينا فِي عَلَيْ إِصْ هُذَا اليوم بِكُلَّنَّاظِلِ فِي آنفَسَ لسِل إِنْكُورِيا اهلَهَ وَمَا تَعَبُّلُ وَتَرَمِقُ كَ وَلِ اللَّهِ الْعَبْرُةِ مِن الاوتان حَمَّ جَهُوْمَ وَفُودِهَا ٱللَّهُ كُوارِدُ وَنَ واخلون فِهِ الْوَكَانَ كُوكُوا الْوَانُ الْحَجَّ كَا زَعِمَة اَوَدُدُوْهَا وَمُعْلِوهَا وَكُلُّ مِن العليدين والمعبردين فِهَا خِلا وَن ولَهُمْ لِلعابدان ويها لأنيم فون شفالسندة غلبانها ونزل لمافال ابن الربع واعس بجووالملاككة فعلى ألنا تعلى متنفق مانفارة أن الله تن سكفت كبهر م لة الخسنى ومنهم من وكراو ليك عنها مبعلة ون آوسيم عن رجي التالكين وينفذ ابن ادم عند موته واللام زائلة اوالسيك الم المنكبين كأما يعاعلاه فاكتاف منعلقة بنعيد وضميرة حانك الحاول ومآمصله يتوفيكم لينا دسنصوب عديامفان فبلدوهوموكد لمضمون ما فبلد إِنَّا كُنَّا فَإِعِلْبُنَّ مَا وَعِلْ نَا

النيهن الله الله وص المنت المنت المنت المناعق الما المناعق المام في المسلم إن في من ا القرآن كبالكاكما ية في د خوالمغتر لِعَوْم عَامِدِ بن عاملين به وَمَا ارْسُلْنَا لَكَ يَا حَلِوا لا وَحْمَةً اللوحة للعالمان الاس والحريك قل إنكار عن الكائمة اله واحل المنا إيوى الى فى اولا له الاوصل الله فَهُلُ اللهُ وَمُسْكِلْهُ فَاللَّهُ مَا يُوحُ الْيُمْنُ وُصَراً يْنَة الاله والاستفرام يمعي الاموفان تؤكرا عن دلك فقل اذ أناكم أعكمت لو الحرد لَيْسُواءِ مَا أَمِن الفَاعِلُ المُفعُولُ أَن ستون فعل لا استُثَلُّ بِهُ ذُوتُكُم لَيْتًا هُلِيوا وَإِنْ مَا أَدْرِي آ مِنْ بَبُ آمْ بِعِبُكُمُ النَّ عَلَى وَكُمْ مِن العَدَا لِكُوالْقِهِ مِدَا لَمُنشَمَّ لَه عليه واعْنا بع الله انَّهُ تعالى بَعْكُمُ أَكِحُ مِنَ الْفُوْلِ والْعَعْلَ سَكُم وَمِنْ عَلَى مُوْكِعُكُمُ مِنَ الْمُوْفِينَ من السرر إلى ما أدُرِي كَعَلَّهُ أَى اعلمين كم رب ولي يعلم وفي وُنْنَاكُ احْلِنا (لَكُو لِي صَنعكم وَمَنتاع مُنتع اللَّه عَن اللَّه عَن اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الله اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهِ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهِ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللّ النان عَرَّ للِدَ جَهُلَ وَفي قِراءة قال رَبِّ احْكُمُ بِنِي وبين مَكَذَ بِي يَأْكُي بِالسَرادِ النصرعليهم فعذابوا ببل وأحلق الاخراج حنبن والحندق ومضطبهم وتريثنا الزكمنور فتزيلناس لمُسْنَعَانُ عَلِيمَ انْصَفْنُ من كُنُ بِكُمِ لَى اللهِ فِي نُوكَ لِمِ الْجَنْ الله و الماجل في في تكوسل حو اعلى نفران في فولكم شعر الوالح مكتم الروس الماس معيل الم مالله المرفز التجنب بأثقالتاس المعافلة وعيزهد ٱنْعُوْارَيْكُورُاىعنفار بان تطبعو<u>اان زَّلُوكَة السَّاعَةِ اي ك</u>ركة الشربِ الْج بلايرض لق بكون بعبه ها طلوع الشمس من عرب الدى هذفي السلامة الذي المعالم الماس هونوع سَ الْعَقَابَ يَوْمَ أَنْرُونَكَا نَذُهُ لَ بِسِهِ الْحُلُّ مُرْضِيعِةَ بِالْعَمْلُ عَلَيْ الْرُضَعَتُ الْ تَعْسَا مَ وُنَضَعُ كُلُّ ذَا تِ حَمِلِ مِ لَيَحْلَهَا وَيُزَى النَّاسُ سَكَاذِي مِن شَرَةُ الْحُونِ وَمَا هُونِهِ كَاذِك من الشراب وَلَكِنَّ عَدَابُ اللهِ شُون فِي خَم جَافُونِدُ وَنِزِلِ فِي النَصْرِيْنِ الْجَارِفِ وَجَا ومَنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي لِلْهِ يَعِيرُ مِلْمِ قَالُواللهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرَانَ أَل الاولين وانكروا البعت واحبادن صارنوا باوكيتبع فيحدال كالأشينطارز

آئ يَن مَلِيَ مَلِيدَ فَضَى عَلَى الشيطان اللَّهُ وَمَنْ لَوَّاكُهُ آى البِّعد فَا لَكُ يُضِيَّلُهُ وَيَكُل بْ عَوْهِ ٱلْى عَنْ السِلْعِيمُ آى الناريَاتُهَا الدَّاسُ اى اصلى لَهُ إِنْ كُنْمُ فِي رَبِبِ شِلْتِ مِنْ فِاتَّا فَكُفُّ لَكُو اللَّهِ اللَّهِ الدَّمَ مِنْ تُوَارِبُ فُورٌ خلفنا ذريبنه مِنْ نَطَفَةٍ مَى نَوْمِنْ عَلَقَيْرِ كُ العمائيام تترمن مضنعيذوه لحدة فلاصاعضع فكأنث مصورة تان الخلق وغير ية اى غيريّا مندالخلق كنبيّ تكثّر كما ل فن دينا لتستن لعابها في اب علىعاد شو تُفِرَ مُستانف في آلارتكام مَانشًا عُرَالِيَ آجَلِ مُسكَّى و قت خروج تتريخ مجكومن بطون امها تكعرط فكآمعى اطلقالا تتوتف كحرابت بكعو اى الكال والقوة وحوما بين الثلاثين الى الالبعبن سنت ومِنكُومَ في كَيْتُولِ الْعُرِي بموت فبل بلوغ الاسن ومنكم من المراق الكراكة الأواكة المعتمى المرم والحض مكبكر كَمُمِنَّ مَكُلِ عِلْمِينَ فَكُونَ قَالْ عَكُومَة مِنْ قُواعِ القُرْانِ لَعِرْجَهِ فَكَالَة وَتَزَى الْأَرْضَ مَا مِنَ أَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمُنْزِينَ عَرَكَ وَرَيْنَ ارتفعت وزادت وَالنَّاتُ يَّنُ نَائِكُ ةَكُلِّ زُوْرِ صَعَنَ بَيْكِي صَنَ وَلِكَ المنكومِن بِهِ عَلَق الانسان الماخوا حياء اقتريك وَانَ السَّاعَةُ التَّيَّوُ لَا رَبِبَ سُلْ إِنْهُمَا وَآنَ اللَّهَ يَبَعَثُ مَنْ فِي الْفَبُورِ وَنَزُلُ في إلى جهل وَ وَأَنْ السّاعة إِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل عطية حال أى لاوى عن عن الامان والعطف للجاب عن مين اوشال ليصل والمناخ الباء وصفها عن سِبَيْل للهِ عن سِبَيْل للهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اِلْقِهْنِدَعَنَ آبَ الْحُي نُنِ اىالاحراق بالنادوييّال له دلِكَ عَافَلٌ مَتْ بَدُاكَ اى فر دون عِبْرهما لان النالافعال تذاهل بمآور آن الله كبسكي لكم أىبذى طلا الى الكفن حَيِسَر الدُّبْنَا بَعِولت ما امل مها و الدِحْوَو و بالكفن ذليك هُوَ الْحُسُمَّ الدُالمُي بُنُ ه البين بِلَعُوا بِعِيدِهِ فَي وَوْنِ اللَّهِ مِن الصنم مَا لَا يَضِمُ كَان لوبعِ لِهِ وَمَالِاً بِيفَعَدُ وان عد ذُلِكَ النهَاء مُوَانِضَلَالُ الْبَعِبْدُهُ عن الحق بِنُ عُوَالَّمِي اللَّهُمْ نَامِلُ ةَ صُـــ

مادنداد كارتفع الفعان فنونتند ليلث المؤلاه واي الناص ولينش العنتراك التالت بالحسران بذكر المؤمنين بالنواب في إن الله بْجِلَ الْبَرَيْنَ أَمَنُو الْوَعِمُوا الصَّلِحَيْنِ مِن الفروض والموافل جَنَاتٍ مِنْ لِحَدِّيْتُهُمَا الْأَنْهُامُ وِانَّ اللَّهَ يَفْعَلَمَا بِرُنْ أَوْمِنَ كُواهِم بِطِيعه واها ندم مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَيْ يَنِصُ اللَّهُ ال الى السَّمَّاءِ أى سقف بيت ليسَّن في وفي عنَّقَ مَقَ لَيْفَظُّحُ اي الْعَانِق بِمان يقطع نفس من الدين كا في الصحاح وَيُنظَرُهُ لِ يُنهِ كُنَّ لَيْنٌ لَا في عدم بضرة البني صلى المعلمة متابغيظمنها المعنى فلنعتنه تعيظامنها فلاسمنها وكذلك الحظمنها المعنى فلنعتنه تعيظامنها فلاسمنها وكألف الكالت الس ٱنْزَلْنَا وَأَيْ الفَرْانِ الْمِافَى إِيَّاتِ ثَيْبَاتِ طَاوِراتِ حِالَةِ آنَّ اللهَ يَهُونِي مَنْ يُدِي طانعة منهم وَالْنَصْمَا رَى وَأَلْجَى سَى وَالَّذِي فِي آشَرُ كُوا إِنَّ اللَّهُ يَفْصِلُ بُنِيْمُ يُومَ أَلِقِبْمَنَ الدخال المؤمنين أكبئة وعيزهم النادرات الله على كُيل شَيْعَة من علهم تَرْبَه يُكُ عالم سعلم منساه ماة الكُولُون فعلم آن الله يسجي كالامن في استمال ومن في الأكون وَالنَّهُ مَن وَالْغَنِي وَالْجُومُ وَالْجَيَّالُ وَالْتَكِي وَالْجَيَّالُ وَالْتَكُو وَالْكُواتُ الْكَوْاتُ ال منه وَكُنتُمْ التَّاسِ وهم المؤمنون بزبادة على لخضوع فسعد الصلفة إِ وَكَنِيرُ كُنُونَ كَابِرِ الْعَنَ ابْ طُ وهُم الكافران لانهما بوالسعو المنوف على بما فَمَمَّ وَ إِنَّ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل إلى والأكرام هذ ان خصّان المالمؤمنون نصم والكفال المخدست عصم وهد يطلق الإعلى الواحدو الجاعة المفتح وأفي دبيرة اي في دينة كالني في كفر مؤافظ عث لَهِمَة المراث الم من المسوم العن احبطت بم الناريصي من وي وي المحمة الحية الماءالبالغ نهايد الحازة بضهويناب ساف بطويح موضعه وعزها وتيثو المعقمه المجيئة وافتار واليها بالمقام وفين الهمدد وفواعد اليالي البالع نهاية الأحراق وقال فالمؤمنين أنا الله للخاط النائين امتوا وعلوالصلم ويحكن ويهامى ساورم ويحدي وكوالموا

ٳؾٙٳڵڔڹؾؘڴڡؙڗڡۉٲۊؠڝؙڔؙۣڵۣۯؚڹٷؽٷۣۛٮ عنآإب إليم مولمراى بعصه ومن هنا الإبراهيم متحان البكين لينسيد كالناقل وفع رض الطوفان وأمرنا كالت لا تسترك تهج وساجناى المصلبن <u>وَ رَدِّنَى َ</u>نَا دِ فِي التَّاسِ بِالْجِ فَيْرَا بايهاالناس ان ريكم بني بيتا واوجه بمبناو شكلاو شرقاوغها فاحابه كلامن كنن لان بج مناصلا بالجال ايطاالاها لجة اللهم لبيك وجواب كلامركا تؤلد وجاكامشاة جميرا حبل كفائم وفي القالم كت سَامِراوبعيرم من و الحويطان عكالذكرة كالمنتى يَايَنَيْ الماضاوة والعالمعن توسيد ليشهك والي بعض المكافع لهم فالدينا بالنجاع اووالاخرة ومهما إنوالة كُنْ وَالنَّهُ اللَّهِ فِي آيَامٍ مَعَكُومَاتٍ الْمَعَتَّرُ وَلَحِيْمَاوَيُومَ أَوْلِومَ بنيتني اى الفن بم ل مداول بديت وضع ذال حَجْر منبن مُفْن الهم أوالنتان دلك المنابِ أو اء ينقطع وججوزان بكون منصلاو للتي يملم أعض والمتناك والمتناوي المالن موالاؤنان ولمت

ה ((נונו: ה ((נונו: عَ لِلْهِ مُسْلِيبِ إِنَّ عَادِلَيْنَ عَنَ كُلُّ سُوى دين ن الواو وَمَنْ لَنَفَرُكُ لِاللَّهِ فَكَالَتُمَا تنافة كركونها والحل عليهاما لابض فيكها اب كان صلغره الكالبكت العَتين العنده والمواد الحرم ج مومنت سلفت قيلكور تبعث أمني تم الفخر السين مع معان آى د مجافريانا و مكان بَبُن كُن واسْمَواللّه عَلَامًا دَرْفَهُ هُومِينَ بَ عن تنجها قَ الْمُكُولِكُ قُاحِكُ قَلَهُ ٱسْلِمُوا انقادوا وَبَنتِي الْمُخْدِيِّةِ إِنَّ المنواصعين الكنائن إذاذكر الله وَجِلكَ خافت مُلْوسُهُم و الصّابِرين على مَا اص اقتطلقاس مَّارَزَ فَنَاهُ مُرْسَلِفُهُونَ سِص قون وَ الْمُثَكَّ جمع برنة وهي الا بريح عَلَمْنَا هَ اللَّهُ مِنْ سَعَا مُواللِّهِ اعلام دبين كَلَمْ فِيهُا جَرِّ نَفْ عِ فناسباكاتقدم واجرفي العقبى فاذكر الله على عند عنها متوات قامة على ثلث معقولة البير البسرى قيادًا وَجَبَتُ حَبُوبَهُ السقطت الى الارض بعيل البخ وهوونت الاكل منها وكافؤانيتها ان شكتنم و الطبح بموا ألقائع الذي يقستنم ما بعطى ولا بسال ولا بنع من و ألمُعَكَّر السِائِل إِو المِيِّعُ مِن مَن لِكَ العَمل ولا لله السّخابر سَخَيْنَاهَ الكُو مِان تَنْ وَنُركب و أَلاّ لَمِنْظَىٰ ذَلَك لَعَلَّكُمْ فَتَ انعا مى عليكم لَرَج يَنَالُ اللهُ كَوْمُهُا وَلَا دِمّارُهُ هَا اللهُ اللهُ وَلَكِي يَنَالُهُ النَّفُولَى والم الله منكم العل الصاكح الخالص له مع الايم التكالك سيخ هم الكر و لِنَصْ بَرُوااللَّهُ عَلَى مَاهَلَ مَكْ ادشْ لَكُولِمُ عَالَمُ ومناس سَنِينَ اى المومدين إِنَّ اللهَ مِي الْحُرِّينَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الله كَرَّبُحِبُ كُلِّ مَقَ إِن ف مانت كَفُو لِنعنه وهم المَسَّم كون المعن الله كَانَ الْمُون المعن المُعَن ال أَخِنَ لِلَّهِ لِنَ يُغَالِدُ فَ اللهُ قَالِي اللهُ الله

ق الجهاديا بهم أى سبب الهم ظلم وانظله إلى فربن الاهروان الله على نظرهم لقَلْ فَرُالُكُ فَنَ الْحِرْجُ وَامِرْ مَا يَارِهِمُ بِعِيكُمِيٌّ في الإخراج ما اخر واللَّانَ يَقُولُوا الربعوط رتبنا الله وحلاوه فاالفول خن قالاخراج به اخواج بينرجن وتولاد فعرالله التاس كيفهم بدل بعض الناس بيجني كهرّمت بالمتندي اسدنين باحتقيف صوري للرهد وبنيخ كناش للبضارى وصكوات كناش للهود بالعرابنة ومستاجي للمسلان كُوجِنها اعْلَمُواضَع المنكورة الشَّمُ اللَّهِ كَيْرًا و تنقطُّع العُنَّادَ آت بِحُرَّابِها وَكَيْنُصُ آلَالُ نَ مَكُنَّا هُمْ وَالْكُرْضِ بِنِصِهِ عَلَى وَهُمُ وَالصَّلُوٰةَ وَالْوَالنَّزُ كُوٰةً وَ اَمْ وَإِلَّا لَمُحُوفً وَنُهُو اعِر الْمُنْكِرِواب الشطوهووجوابه صناة الموصول ويفتار فبله هم مبن وَيِنْهِ عَاقَدُ الْأُمُورِ البه مجماف الآخرة وَإِنْ بُكِنْ فِي لَا أَحِسَلِمَ لَبِهِ وَالْمُؤْلِدُ لَا أَحِسَلِمَ لَبِهِ وَإِنْ بُكِنْ فِي لَا أَحِسَلِمَ لَبِهِ وَإِلَى اللهُ اللهِ لَمِ فَقَالُكُنَّ بَنْ فَبُلَهُمْ فَوُمْ تُونِجِ نَاسِتْ قَرْمٍ، مَنِا الْمُعَنَى وَعَادُ قَوْمِ هور وَمَنْ وَمُ فَوْمُ صِمَاكُمُ وَ نُوكُمُ الْرَهُمُ مُ وَقُومُ لُوصِادًا مَنْ الْمِ الْمِيابَ وَكُنَّابَ مُوسَى كُنْ بِهِ الفِيطِلا فَوْمِهُ مُواا سِلَيْلُ الْفَائِن بِهُولاء رسلهم فلا السوة بهم € أَفَامُلَيْتُ لِلْكَافِرِينِي امهلتهم بناخِرالعقاب لهمُ نِرْ آخَذَتُهُمْ مِالْعَذَابِ فَكَيْفَ كَاتَ بَكِيثُ اى انكَارَثْى عليهم سَكن يبهم باهلاكهم والاستفهام للتفزيرا يهووافغ موقع فَكَايَتُ اى كُونِ فَكُنْ الْمُكُنَّ أُوفِي قُواءة اهلكناها وَفِي ظَالِمَةُ الله اهدها بكفزهم فتركنا وكنشسا فظة على عمر وشها سقوفها وكؤمن بيومع طكة منزوكة بوت اهدها وَ قَضِرَمِيْسِينِ رفيع خَالَ بوت اهله آفِكُمُ يَسِيرُ وَ اي كفارمكة فِي الْأَرْضِ مُعَكُونَ مَهُمْ وَلُوكَ يَعْقِلُونَ بِهَا مَا نزل بَالْكُنْ بَيْنَ قَبِلْهِمَ اوْاذَاكَ بستمعن بها اخبارهم بالاهلاك وخواب الربار فبعنن وأفاتها والقعة كأمتم لأبعم وَلَكُونَ نَعْتُمُ الْقُالِحُولِ الْبَيْنِ فِي الصُّرُ فُوزِ نَاكِيلُ وَكُيْسَنَجُ لُونَاكَ بِالْغَارَافِ لَوَ بَيْجُ لِمُعَاللَّهُ وَ بانواللعناب فانخ ع بع مر و والله في مناع من أنك من أبام الأخوة بالعناب كَالْف سِنتِ في العَلْ وَالله رَّ إلياء في المنباوكاً يَنْ لَهُ اوَ عَيْ طَالِمَهُ فَيْ آخَنْ مَهَا للراد اهلها وَإِلَى الْمُصَبِّرُ المرحِ فُلْ يَا يُنْهَا منواوعكواالطبلطن لهيم متغفن ممن الننوب ويركزون

ظَنْوَنَ اللَّهِ بِفِوقِ وَإِما يَجَالِهِمِ البِعِن والعقاب أَوْلَيْكُ أَصْحَابُ الْجَبْمُ النَّاوَمَ الْكُلُّ فَكُلِكَ مِنْ آَيْسُةُ لِهُ هُوبِنَا مَرَالِ لِتَبِينِمَ وَلِكَ بَنِي اَى لُوبِومِ بِالسَّلِينِمِ إِلَّالَةَ الْمُنَّى فَوع لْقَى الشَّبِيُّكُانُ فِي آمُّنِينَتِهِ قُواءِ رَبِّمِ البِيمِينِ الِعَرانِ هِمَا يَرْضَا هَالمِهِ ل المبهو فل فنوع الخ البغ صلى الله علب وسلم في سُورَةُ البَحْرِيجِ لَسْمِن قُولِيْنِ اجرافرايتِم اللات والعن ي ومنان التنلثة الاخرى بالقاء الشيطان على الدصلى المده علير سلمن عيز المريسة العالمين العلى وان أنفاع بأرز ألري أوري المالة الموادي جرج إبالفاه النبيطان على المن خلف في ن فسنَّ لَهُ كَالْأَيْدَ لَيطِهُ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يبطل متابلي التبكطان تقريج كموالله اباية ينبتها والله عرفي التناعاذ لتركر يجكه في تمكينه منه بيغ لم ابنناء لِيَجْعَلَ مَا لَكُونِي النَّيْطَانَ فَنُونَتُ مُعْمَدَ لِكُن لِمَ فَيَعَلَيْهِمُ مَنْ شُك ونفاق وَالْفَاسِينِيةِ مُلَكُونَهُمُ اللهُ المنتركينِ عن فبول المحق وَ إِنَّ الظَّلِي أَبَّ الْكُافَ لِغَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ فَ طويل مع البق والمؤمنين حبت حرى على لساعة اقلزيك س الهنه عابرضيم نفرابطل داك وليع لم الناني أو لوا العوال والقراب رَكَة المالقران الْمَقَ مِن لِسَكَ فَبُومِنُو اللهِ فَنَغَينَ عَلَى لَهُ فَلُومِهُ قَرَانَ اللَّهُ تَعَادِي الَّذِيْنِ أَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ طربِي مُسْتَيْفِنِمْ إِلَى دِنِ الاسلام وَلا مَوَالُوا لَيْ فَيَ كُفَرُهُ ويهوي في الما القوال عاالقاه الشبطان على الله على الله عليت تقريطل حنى يَا يَبَهُمُ السَّاعَةُ بَعَنْنَدُ الله اعتموتهم والقِمد في الرَّاليُّهُم عَلَى الْ بَنْ مِقْيَقْبُورِهِ إِبِهِ لِلاجِرْفِيدِ للكفادكالرَجْ العقبيم الني لاتات بجني اوهوبوم النيفة لابيرك المتكث يوكيني اى يوم الفيمة يله و حدى وما تضمن من الاستقراد ناص المظن بمتكف كمينيهم ببن المومنين والحافرين عيابين بعين والكذاتي المتواوع وعيم الصَّلِعَن فِي مَنْ النِّعَ بِمُ فِضَالُهُمْ أَلْلِهِ وَالنَّاتِي كُفَرَا مُوْ أَوْلِنَا لَهُ فَأَلَّا لَهُ وَالنَّاتِي كُفُرَا مُؤْلِنًا فَأَوْلِينًا نَهُمْ عَنَاكِ مُهُمِّن مُنْ تَبْدَبُ لَقُرُهُمْ وَالَّذِينَ عَاجَدُوْ فِي عِيلِ اللهِ اى طاعتمنكة الىالموبنة تُحُوفَتُكُوْ الَوْمَا لَوْ الْكِيْرُونَ فَنَمُ اللَّهُ رُزِقًا حَسَمًا رِدْق الْمِنْ قَوَانَا اللَّهُ لَلْهُ مَنْ هُذَا الرَّازَ قِيْنَ افض العطين كَيُنَ خَ

وبضم المبيع وفخنا اى ادخالا وموضعا كخضؤته وموالخندة إلى الله لعيلهم نم وليم عن عفا بهما له فالت الذى فعسنا عليات وَمَنْ عَاقَبٌ جاذى وَ لمؤمنين يميتكم كالمخاف المنتها فالمنتكين ائ المع من المنتم المسرا لمعدم مُرْبِغِي عَلِيكِ مِنْهُمْ مَ طَلِي مَا خُرِاجِ مِنْ مَلْوَلِهِ كَلِيْفُ لِلْهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا عَيْنِ مَنْ مُعَنَّ وَكُلِهِ عِنْ فِتَالَهُمْ فِي الشَّهِ الْحَلَمُ ذَلِكَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي النَّهَ أَرْقَ أُولِهِ النَّهَارَ فِي اللَّكِلِ اى بيضل كلهنها في الكَّف بأن يزيد به وذلك عن افتر فلهرتهالني بهاالمض قرآق الله سقيع دعاء المؤمنين بعيبى ميت معلينها لاعال تاجاب دعاؤهم ذلك المضم بيضابان الله مُواكِن الناب واغابيعون بالباء والناء بعبدون من لا وين وهوالاصنام هُوَالْبَاطِلُ الزايلَ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعِلَى العالى على الله الكيكر الله الكيكر الذي يصغ المن التي الله الذي الله الذي الله الذي الله المن التي الما الم مَا يَ مطَن قَتُصِعُ الْدَرض مُعَضَى أَهُ بابيبات وهذا من الرق للتراق الله يَطبنك ابعياده فحاخ اسبات بالماء تنجيرهما في تلويهم عندة الخيل المسلون وَمَا فِي الْأَرْضِ عَلَى مِنْ الملك وَإِنَّ الله لَهُ وَالْغِيمِ عَنْ عِبْدُ الْحُبُنُ لَا وَلِيالًا ﴿ الْمُحْتِزُ اَنَّ اللهَ سَخْ الكَوْمِ الْاَرْضِ من لِهَا هُوَ الْفُلْكِ السفن بَجْرِ ي فِالْجُولِلر كور والحل با قرام باذن و بمشك السَّمَاء من أنَّ اولمُلا تقَّع عَلَى الدَّفِين إلَّا با وَيْم فَهَلَا اللَّهِ عَلَى إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُّو مَنْ تَصِيمُ فِي السَّخِبِرِ والاسماك وَهُوَ الَّذِي آخَياكُمُ النَّل عَرِينِكُ عِندانهَاء أَجِامَكُمُ نُعَرِّيمُ بَيْكُمْ عِندالبِعِت إِنَّ الْحُنْسَانَ آى المنترك كَلُفُوحُ كُرِ لنعم الله بنزلد نوجب إلحك أمّن حكمت المنسكا بفخ السين وكسها شريخ هشمة تَاسِنُوهُ عَامَلُونٌ بِبُ قُلالُمُنَارِعُتُكَ بِرادِبُ لِانتانِعِمِ فَالْآصَ مَالنَّبِعَةُ أَدْقُالُوا مَا مُسْتَنَفِيْم وَانْ مَادَكُولَ فَي الموالدينَ فَقُل للهُ أَعْلَم عَما تَعْلُونَ فِي الْكِم عليه وحسنا فنبل الأمر بالقتال آلله يحكم بينكم إبا المؤمنون والحافوون يح مَر الْفِجَارِيمُ كُنْ نُنْ فينه يَخْلَلُهُ فَيَ بَان بِيَول كل مِن الفريقيق خلاف فول الآخر العُرْتَعَكُمُ الاستَفْهَام في المنقراب آنّ الله العُكم مَا في السَّم عَ وَالْأَنْ فِي إِنَّ اللَّهِ عَلَى مَا ذَكُو فِي كِنَابِ حُواللوح التَّ اللِكَ اللَّهُ عَلَى اللهِ لِسِبْرُ سَهِ لَ وَيَعَبُّلُ وَنَ اى المنعركون

مِنْ وَوْنِ اللَّهِ مَا لَهُ يُنِزِّلُ بِهِ هُوالْاصْنَامُ سُلُطَانًا حَجْدَ وَمَالَيْسُ لَهُ مِنْ وَالْمُ الْمَ وماللظلين بالإنتراك ويونير منع عنم عناب سعواذ أتتل عليم ايانكا من الفرات بَيْنَاتِ ظَاهُ إِن مَالَ نَوِ مَعُ فَي فَ مُو وَاللَّهِ فِي كُو اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الكراجن والعبوس يكادون يَسَبُّط في بالنّ إِنّ يَتْكُورَ عَلَيْهُم إِبْدَيَا أَي تَعَالَى الْمُعَالِمُ البطة قَلْ فَأَنْبِثُكُ إِنْ يَتَكُونُ إِلَكُوا كُنِ الْكِوْ الْبِيكُونَ الْقَرْآنَ الْمُتَلُوعُلَيكُوهُوا لَتَنْ وُورَعَكُما صَرِبَ مَنْكُ فَاسْمَعُواللَّهُ وهو إِنَّ الْآنِ فِنَ نَنْ عُونَ نَعْبِ فِي رُدُ دُوْزِ اللَّهِ الْحَيْرَةِ وهم الاصنام كريج لفواذ بأباسم جس اصلاد بابة بفع المن كوروا لمؤسف وكواج منعوالم اى كخلف وَالْ كَشَكِيْمُ النَّابَاكِ شَيْنًا مَاعِلِيهِم والطَّيْثِ الْخِيدِ الْعَلَيْدِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يَسْتَنْقِنُونَهُ بِسْرُوهُ مِنْهُ الْعِيْهِمُ وَكَبِفُ يُعْبَلُ وَيَ شَهَاءُ للهُ تَعَالَى هَذَا الم مستخرج عبعندبض منل ضعف الطّالِكِ العاب والمُطَّلُوبُ المعبور مَافَن وواالله عظمة حَنَّ قَالَ رِهِ عَظمنَ اذا شَرَكُوا بِهِ مَالْمُ مُنْبِعُ مِن الذَباكِ لا يَنْصَفَ مِنْدِ إِنَّ اللهُ كَلَيْو يُحْكَرُبُو عَالِبِ اللهُ يَضِطِعُ مِينَ الْكِلْيَكِيَّ وَسُكَّا وَمِينَ النَّاسِ رسلانز للماقال المنز كور النز افترللناس عبيالن كوزيين التا الله سميميع لمقالنهم يتصبي بن ينجن لا رسال بحرب ومبحايس وابراهيم وهجره عنهم وسلى للمعليم وسلم يككوكما بكي آين يمم ومك فكفه في الما فهوا وماخلفوا اوماعلوا وماهم عاملون بعن والرالله تزيع كالمورك الأنها الآندي المَنْوَادُلَعُواوَاشِيُحُرُّوْ الْحُصلوا وَاعْبُلُ وَارْبَاكُو وصلَّ ه وَافْعَلُوا الْحَبْرُ لَصْلَ الرَّم ومَكَار الاخلاق كَعَلَّكُمُ وَتُولِكُمُ مَن تَفْورُون بالبقاء في الجند وَجَاهِ مُ وَإِفَّا لِلهِ لا قامة دبينه حَقَّ حِهَادِهِ بِالاستفراغ الطاقة فيدونصنك في على اصلى هُواجْتَنَبُكُمُ اختاركم إلى بن وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللَّهِ إِنْ مِنْ حَرِج الحَسْنَق بِأَنْ سَهَا لَهُ عَنَا لَفُور إِنْ كَالفَصرو البيم واكل المبنة والفطوللمض والسفرم لكة أبيكم منصوب بنزع الخاض كان افرا فيهم سِان هُوَا كَاللهُ سَمَّا كُو الْمُسْلِمِ بِي مِنْ فَكِلْ الْمَالِكِ الْمُسْلِمِ إِلَى مِنْ فَكِلْ الْمُنابِ تَبَكُونَ الرَّسُولُ شِهِبُرُ اعْلَيْكُم وج مالقِمة انه بلغكم وَتُكُونُوا اللَّهُ مِنْ أَءَ عَلَى النَّاسِ ان رسلهم بلغتهم وَإِقْهُو الصَّلُولَة داومواعلِها وَاتْوَالرَّكُولَةُ وَاعْتَصْمُوا بَاللَّهِ نَفْوَا بِهِ هُوَمُوْلِا كُوْ نَاحِهُ مِنْ وَلِمُورِكُونِيْمُ ٱلْمُحَلِّي هُو وَيَعْمُ الْمُعَانِمُ

في هُم عَن الْكُنِّومِن الكلام وغيرًا مُعْرَضُون وَالَّذِ فَيَ خفظئن عن كحام الأعلى أذ واجهم اى ن روحاتهم ت آية أمنهم من الماري في منهم تخير ممكوم بن في ابنا نهن فكين أبنغ وَ ليا وَاللَّهُ ايمن الزوجاواللي كالأسمناءبيل فأولئك هم أبعارون إلمجاورورا عِلْهِم وَاللَّهُ وَهُمُ لَا مَا نَا يَهُمُ حَمَّعًا وَمَفْرُ ادْعَهُ لَهُمُ فَمُ صلوة وعرهارا عُوْنَ رَجا فظون والَّذَائِنَ هُمُ عَلَى صَلَّونهُمْ حَمَّعًا وَمَفْرُ الْمُحَافِظُورُ بقيمونيا فياوقانقا الوكتيك لممرالو إرتون لاعزهم البزئر يوتون الفردو اعلى عنان مُورِينًا خَلِلُ وُنَّ فَي ذلكِ إِنسَارَةِ الزالْمِعادوينا سبذكر المبه بعالاً وَ لَفَنْ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ ادْمُ مِنْ سَكِيلِةٍ هِمِن سِلِبِ النِّيئَ مِن السِّي إِسِيْخِي جته وهوخلاصنة مخرطين منعلق سألالة فترجعكنا والانسأن نسل ادم نظفة فلافلح في قرار ملين موالح فرخَلَفْنَ النَّطَفَة عَلَقَة دماجامها فَعَلَقَنَا الْعِلَقَة أفي الموضع يزوّ خلفنا في المواضع التلنة عَضْحُ صَدَّنا فَهُ آلُنَّكُ عن وَ الْعَلْمِ لَهِ الْ عَلْمَ أَنْ إِنَّكُو لِعِلُ ذَلِكَ لَمَنْ وَرَنْهَا تَنْكُو وَمُ الْفَيْمَة أيعتون للساك لنعاع وكفائ خكفتا فوفكم سبيم طراكن اىسموات طرنف لانهاطق المكر تكت ومالناع عن الخاف عنها عافلين إيرستفط عليه فتهككم مل غسكها كآنن وعيسك السماءان نفتع علوال ضرق أنز فنام والشي ءُ نِنَكُ وَ رَلِفَايِمَ مَا نَسَكُنًّا ﴾ وَلَا يَضِوَلِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ كَفَادِ مُو مَنْ عَبُونُونَ نَمَا فَاكْنُفُوا فَالْكُولِي جَبَّاتٍ مِنْ يَغَبُّهِ إِنَّ أَعْنَابِ هِمَا أَكُرُ فَوَالْهُ الْعُرْب فَهَا فَوَا لِهُ كُنِيْنَ } وَمِنْهَا تَه كُلُقُ نَ صِيفا وشَتاءَ وَانشانا نَعِيَّةٌ مُحَرَّةً مِنْ طُقُ تاء جيل مبل للذين وفنها ومنع القن للعلملية والتابيث المنة

والثلا فتهالته في الماعذاتكة على لاول ومعديت على إنسان وهي تعبر الزبنون ومينيم والأكالين عظف على المن الدام الصنع اللقدة بعسها فندو هو الزين و النا تكافح في الْآنْفَام الابل والبفرج الغلن لَجِبْرَة كَعظة بعنني ون بها تسنفيه مفترالنون وضم اعلمافي بطوينهااى اللبن ولكف فهامنا فعركت فوا والاوبادوالاشعاروعن المتومنا تأكلون وعَبَيْهَا مَالابل وعَلَى الْعَلْلَ اك السفن يُعَمَّلُونَ وَكَفَنَ ارْسَكْنَا نُونُمَّا إِلَى قَوْمِينَ فَقَالَ بَا قَوْمِ اعْبُرُ وَاللَّهُ اطبع وورك مالكومين الغيرة وهواسم مأوما فنالحن ومن داش ة افلانتهون نغافون عفدين بعبا فتكوعيز الكَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ انَ يَنْفَضَّلَ يَشْتُ فَكَيْكُولِ إِن يَون مَنْبُوعاوانمُ انْبَاعِمُولُو شَاءً الله الكيانيب عبر لاَ ثُوَّلَ مَكْنِيكَ تَعِينِ لِلْكُ لاينترا مَا سَمِعْنَا لِمَنْ الذي وَعَا البدنوح من النوحيد. بَائِيَا الْأَوْلِنِيَ إِي الام م الم اصبت إِنْ هُوَمَا لَوْح إِلَّا رَصِّلُ مِبْرَجِبُنَّهُ مَا لَا مِنْ مَنْزُنْ فَكُوْا بِهِ انتظام لَكُتَنَى حِبِينِ الْمُعْنِ لَنَاقَالَ نَوْحَ دَيْ انْفُرُ أَنِي عَلِيهِم يَعَالَنَ لُوْكِ اى بِ فتدافلي كنيبم اباى بان تهكهم فالغالى عبيادعا وي كَا وُحَيْنًا الكِيرَانِ اصْنَعِ الفُلْكَ السعينة بَاغَبُنَيَا عَرَاى منا وحضطنا وَيُصِيِنُا مَهَا فَإِذْ اَحَالَمَ كَالْمَا عَلَكُم وَ فَا مَا لِنَكُو كُولُلُخ مَا رَا لِمُلْع وكان دلاعلامة لنوح فأسُلكَ بِهَا المَدخل في السنينة مِن كُلِّ زَوْج لِي ذَكُو واسنى المنكل انواعها انتكن دكراوانني وهومعغول ومنمنعلق باسلت وفي الفصندان الله حشرانوح السباع والطبروعيهما فيعل ضرببين يدفى كلانوع فيفعر بالاالهيىء النكووالبيبي علىلانتي فيحملها في السنبنة و في قراء ه كل بالننوان في وجين مفعوا التنج ناكتبه لدوا خلك اى دوجندواولاد كالآمني سَبَقَ عَكِيهُ الْعَوْ لَ مُثِينَهُمْ بَالاهلاك وهوزوج ووله كالنعان مجلاف سام و ما من فخله و زوما تهم تلت و في سور تعومن المن وما أمن معما لاتليل قبل كانؤاسنة رجال وتساء عروفيل مبيرمن كان في الس غانبندوسبعون نصفه بجال وبصفه مساء قريكا كالبني فالذي ظلمواكف وامترلة احلاكم إنهم معلى فؤن فاذ السنويي المس لت آلت ومي معلت على الفلا عقل الحسك يتُوالَّنِيْ عَيْنَامِيَ الْعَوْمِ الطَّلِبَالُ الكافريوا ملاتم وقل منافظات من الفلات رِّبِ آنَوْلِي مُنْوَرِ كُونِهُم المهم و فنخ الزاء مصدر اواسم محان ونغنغ المبه فكما لخله محان

لنولمار الفالان الانتال والكان والت جي الميزلين ما و إن في دال ق سنكورمن امهنوم والسينة واحلالط الكف الكذكان وكلات على فالاق الله نفيالى وآق مخففت من الثفيلة واسما صبر الشان كَنَّا لَمِنتُكِم فَيْنَ بَنِ فُوم نوح بارساله البهم ومعظ عُرِّ آنْتَالَامِي مَعْمِ مِنْ إِنَّ الْعَرِينَ مَمْعًا وَمَا أَخُرِينَ مَمْعًا وَمَا السَّلَوَا مِنْ أَرَسُولًا مِنْكُمُ مُودًا آنِ اىبان اعْدُنُ واللهُ مَالكُونِينَ إلْيِعَينَ أَكُلاَ لَعُونَ عَنَابِ مَوْمِن وَ قَالَ الْمُلَاءُمِنْ فَوَمِدِ الْنَافِيَ مَنْ عَمَادُ أُوكَنَ تَوْلِ اللَّهِ الْآخِرَةِ إِي المصبى إيها وَ الْوَقْلَ الْمُ نعسنام في الحين والكُنيا مَا لَمِن الكَني مَنْ لَكُوب كُلُ مِيمًا نَاكُون مِن وَبِين مِ مِنا اللهُ الله والله كابئ كمن وكن الميت ونيروس وننهط والجواب لاولهما وهومغن عن عبايد النَّالَى إِنْكُولَادًا كَانَ الْمُعَمُوهُ لَخَاسِمُ وْقَ الْمُعْيُوبُونَ الْبَعِلُ كُو الْمُعْوِلِ ذَا مِنْ وَكُنَّمُ نُتَا بًا وَعِظَامًا آنَكُمُ فِحَرُ مُونَ موحيه كموالاولى والكموالثانية تأكب لها لما طال الفصل عَيْهَا تَعْيَمُاتُ اللَّهُ فَعَلَى مَا مَنْ مِعَى مصدراى بعِد لِمَا تُوْعَلُ وَنَ مِن الْآخِذ اجَ ښالغبورواللهم دائلة للبيان آن هي العبوة اِلْاعِيَّانْدَاللَّ بيَّا مَوْسَدُ وَهَيِّى وَ فتافلم بجيوة الماكنا ومم اعنى ميم بعور الي الله الما الرسول الدر من فنزى على الله كذر كا ومَاعَنُ لَهُ بِهُوْمِنِيْنَ المصلحين في البعث بعد الموت قَالَ دَتِ انظم المسلطة عَلِيْهُمْ بِهَاكُلَّ يُونِي فَالْ عَمَّا قِلْيُلَ مِن الزمان ومانائل البَصْبِعُنَ بِصِبِ يَا دِمانِي على من هدونكن ببهم فَأَخَلَ مُنهُمُ الطَّبَيْنَةِ صِيخة العناب والحلالة كالمنة يالحوي فالوافِعَكُما هُوعِناء وهونبت بس الم يَتَرَنكم مشدق الميس فبعل من الرح لُلِعَوْمِ الظِّلِيلِي الكذبين تَعَرِّ آلْتُنَا تَامِنُ بَعِي هِيمُ فَتَا وَكَالَى اقواما الْحَوْقَ مَا لَتَبُعِنْ <del>ِثُنَّاكُمِنَةً آمَلُ</del>هَا مِان عَوْت مَبِد وَمَادِيَسَنَاخِرُ وَتَ عَنِهِ ذكرالضيوفيد بعِين تا نيني رعابة عَنْ فَرُ الْسَكُنَا وُسُكُنَا تَدُى بالنوبُ وعَنْ مَ أَى مَتَنَا بِعِينَ بِبِي كُلُ النينَ زَمَا عَجْ بِل كُلَّمُ أَمَّا أَمَّا اللَّهُ عَنِينَ الْمُعَنِينَ الْمُعَانِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَا تَبْعُنَا جُعْمُ مَ بَعْضًا فَ الْمُلاك وَجَعَلْنَا هُمْ إِحَادِيْتُ فَبَعْنَ ٱلْفِؤُمِ لَا بُوعُ مِنْ وَس تُوْرَ الْسَكْتَامُ وُمِي وَآخَا كُمُعَارُ وَ قَالِ إِنْنَا وَسُلُطَانِ مُنْ يَبْنِ حِبْدُ بنيته وهي البين و العصادعيرهامن الإبات إلى في عون و مكريد ما المتكري و عن الايان بها و بالله وَكَانُوا قَوْمًا عَلِيْنَ قَا هُرِين فِي اللَّهِ الطَّلْعِ فَقَا لَوْ أَا نَوْمِنُ لَيَتُمَ يَنْ مِتَّلِنَا

وَوْمِهُ الْمُنْ عَالِمُ وَنَ مَطْيِعُونَ خَاصَعُنَ فَكُنَّ يُوهِمُ الْخُافِرُ مِنْ لَهُ مُلَكُنُ وَلَعَلَّ النَّكَا مُوْسَوالْكِيَّاكِ البَوْنِ نِهِ كَعَلَّهُمُ إِنَّ فُومِهِ بِي اسْ السُّلِ كَهُنَّ وَكَ بَهِ مِن الضلالة واوْني بعلملالة فرعون فغومه جملن واحاف وجعكنا ابن قريم عيسي والمتفارة كونفل بتان النالاية فيهاواحق فكادته يغض فاوتنا مكالك توقيمكا نامنفع اودمشق اوفلسطين اقوال دات فراي المسنوية ليستقطيها ساكنوهاوم ماءح رظاه نزا لا العبون الكُهُ الرُّسُلُ كُلُوامِرَ الطَّيِّينِ الْحَالَلات وَاعْلَى الْحَالَات وَاعْلَى الْحَالِينِ خض ونفل إتى بمانعكون علام فاحار بكوغليه واعلموان فونها وولا الاسلام أمتك دنيكم إيها المفاطبون اى يجب التكونو اعليها المُتَدُوُّ احِلَةً حَالِكِ فِي فَي فَرَاءِ يَعْ يَتَخِفْ النون و فلخرى كلسرها مِينِين وَالْمِوْرَا تَارَيُّكُمْ وَإِنْفَعَ نِ فَاصْرُونَ فَتَقَطَّعُوالَى الانتاع المرهم وين على المن واعل الفطعي الي الجوايا متعالفين كالبهود وا انرلتكفاركذ فخفكم من المنهج فق حابن المعين مونهم المحسون آنتكا عُلَّاهم المُعُون لِبِهِ يَعْطِيهِ مِنْ مِّ إِلَّ وَبَنِينَ فَاللَّهِ الْمُعَارِعُ نَعِلَ لَهُمْ فِي الْخِيرُ آتِ لا بَلْ لا يَشْعُمُ وْلاً قلافلح انَّ دلكَ استُسلِ لهمِ إِنَّ الْمَانِيْ هُمْ مِنْ مُسَنِّعُ إِنَّ الْمَانِيْ هُمْ مِنْ مُسْفِقُونِ ىن عذابه كَ الذِّينَ هُمُ إِلِيْتِ دَبِّهُ القران يُؤُ مِنوْنَ يصد فون وَ الَّذِينَ نَ كُوْنَ مع عَبْرُةِ وَالَّذِينَ مُو وَقُلْنَ يعطون ما اعطوا مر الصد في الله لمحذو فلومهم وتعديك فالفذان لانقيل منهم أبتهم بفن فيد لام الحق إلى رَيْهُ رَاجُعُونُ أُولَيْكُ بَسَارِعُونَ فِي أَكْثِرُ ٱلْتِكُومُ وَلَهَا سَابِفُونَ فِي عَلِمِ إِيلِهِ وَلَا نَكِيْفُ نَفْتُكُ الدُّوسُعِهَ آى طاقة افنى له يسنطع ان بصلى فالم افليصل حالسا ومن لمسنطع ان صم ملياكل كَلَكُ مَنْكَاعِن مَاكِنَا الْجَابِيْطِيّ بِالْحُنّ عَاعِلَة وهواللوح المحفظ لرف الاعال وهيم الانفق والعاملة لايطكري شيئامها فلاينقص تواب إعال كيزه لابزادفي السبات بل قلويهم اى الكفار ف عمر أو حرباله مو وَلَهُمْ اعْمَاكُونَ وَالْكَالْمَ لَولِلْتُومَنِينَ هُمْ كَاعَامِكُونَ فيعن ثن عليها كَفْيَ انْبِال إِذَا كَنْ نَامُنْ فِيهِمُ أَعْنَيْ عَهِ وَرُوساتُهُم إِلْعَنَ آبِ الى السبيف بوم سِير إِذَا هَيْمَ مُ وَنَ يَفْتُمُ يَقَالُ لِهِمُ لَا يُعَالُكُ الْكُومُ اللَّهِ مِنْ الْأَنْفُرُ وَلَى لا متعونَ فَلْ كُ

الماليت اواليم بانعوامله فحان غلاف سائزالناس في والمهم سَافِرًا مالُ المعلقة بخدافين بالمبل ولاليب متج فرن من الملافي تنزكون الفزان وترالياعي اى تفرولون عيرائحق في البني والفراين قال نفالي أَفَكُو يَكُولُونَ السلسين ابدوا فادعنت التلعق الدال الفول العال العران الدال على صدى البن صلى الله عليه وسلم أمر عاء علم مَاكُونِياتِ الْبَاعَ وَمِوالْا وَكِلْ الْمُؤْكِدِي فَيُ إِرْسُولُهُمْ فَعُمْ لِلْهُمْ مَكُمُ وَنَ الماضندومع ف دسولهم بالصدق والامانة وإن لاجون به بكل الله تتقال عَامَ كُور بالحق الا القرات المنتهز المالتوه بدائع الاسلام والترهم المخون ويواتبع الحق الاالام المواء عمر بأن ماء عاعوون من المترك والولل لله تعالى عن دلك لَعْسَدَ فِ السَّمُواتُ والأوضرة مرفيات الخدجة عنظامها المشاهل الوجود المانع في التي عادة عسل الغلد الحاكم بَلِ البَيْنَ المَحْ يِنَاكِهِمْ إى بالفزانِ اللى فيددكوهُمْ وَشَرَقُهُم وَ فَهُمْ عَنْ وَكُوهُمُ مُعْرِفُتُونَ مُرْتَثُما لَهُمْ حُرُجًا الْجُلْعلى ملختتم به مزالا عان فَعَي الْجُ المَالَى اجرو و نوابه ورزق خير وفي قراءة خرجا في الموضعين وتي قراءة اخُوى خواجا فيها وَكُوَحُ بَكُوالوَّا نِقِلْيَ الْحُلْقِ الْحَالِقَ الْحَالَةُ الْحَالَةُ لَا الْحَالَةُ الْمُحْتَمُ لله اللصلط طريق مُسنني فينواى دين الاسلام وَإِنَّ الَّذِينَ لَا بِوُعُمِنُونَ مِا لا خِسرَةً ﴿ المبعن والتواب والعقاب عَن القِيرَاطِ الله الطريق مَنَاكِ مُبُونَ عَلَيْهُ علدلون وَكُورَحِهِ مُنَاهُمُ وَكُشُفْنَامًا بِهِمُ مِنْ فَيْرَ ال جوع اصابهم عَلْسِبع سنين كَكُونًا نما دوا في طُغْيانِهِمُ صَالِلهُم بَعِيمَ مُونَ بِترددون وَكَفَنُ ٱخْلُنَا هُمْرَ بالعناب الجوع فكاالسنكافئ تواضعوا لرتبه وما بتقس عون بعضون الماسه العام كني النيداء يذاذ فَقَتَ المام مَا بَاذَاصاحب عَلَا بِشَر بَهِ مَعْم الله القتل إذا هُمُ مُنْ السُّونَ السُّون من كل حند وَهُوَالَّانِ كَا النَّا خلق لَكُ عُمْ السَّمْنَعِ مِعِنَ الاسماع وَالْخَافِيَا رَوَالْأَفْئِلَةَ العَلوب فَسَالِيَا لَيَّا اكبيد المستلة تَسْتَكُم مُحُق وَ هُوَالَّنِي يَذَرَا كُوْ خَلْقَكُم فِي الْحَرْضِ وَالْجَرِ وقوي شعبة ن وَهُوَ اللَّيْ يُحِينِي سِنْخ الروح في المضغة وَ يُمِينِ والمانة والمنقار بالسوادو البياض والزيادة والنقصاك

افَلَ تَحْوَا وَنَ صِنعَهُ نَعَالَى فَتَعَتَّارِدِن بَلْ فَالْوَامِثُلُ مُقَالِدُولُونَ فَالْوَافِي الأولون فا مِسْنَا وَكُمْكَا مُرَالًا وَعِظَامًا اَمِثَا لَلْهُ وَتُوكَى لاوق العِمْن تين في الموضعين الفنعين ونشهيل التاسبة وادخال الف بينهماعلى الجهين لَقَلَ وعِلْ ذَا يَكُنُّ وَعِلْ الْعَنْ الْعَلْ الْعِلْ الْعِلْ الموت مِنْ قَكِلَ إِنَّ مَا لَانَ الرَّاسَاطِيرُ اكاذبيب الْكُولِينَ كالرضَّا حَيلُ والْأَعَاجِيبَ مِ السطورة بالضم قُلُ لهم لِيَ الْ رُمْنُ وَمَنْ فِيهُا مِن الْحَلَقِ إِنْ كُمُنْ يُوْلُكُونَ خَالِقُهُا ومالكها سَيَفُولُونَ يِلْهِ قُلْ لهم أَفُلُائن كُرُون بادغام الناء الناسية في النال فنعل اللقادرعلى الخلق ابتلاء فادرعلى الدحياء بعلى الموت فكرم من رك الكموات المنك ميع ورك العربس العطبير الكرسي سيقولون الله فل افكر من ون عبادة عبره قُلُمُنْ بِيهِ وَمَكَوْتُ ملت كُلِ الله والناء المبالغة وَهُوَيُجُ يُرُولَكُ إِنْ عَلَيْهِ عِي وَالناء المبالغة وَهُويُجُ يُرُولَكُ إِنْ عَلَيْهِ عِي وَالناء المبالغة وَهُويُجُ يُولِهُمَ عبنه إن كُنْ تُنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى قُولُونَ اللَّهُ وَلَى قُولُهُ وَلَى قُولُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلِللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل ان المعنى من له ما ذكر قُلْ فَأَنَّى شَكْرُونَ تَعَنَّا عُون ونصى فون عن المحق عبارة الله وحلًّا اىكىيىن يخيل لكم إنه باطل بَلْ تَكِيَّا هُمُ يِلْكُونِ الصن قَ وَارْتُهُ مُكَاذِ بُونَ فَي نَفْتِهُ وهُو مَا الْخُنُ اللَّهُ مِنْ وَكِلِ وَمَا كَانَ مَعَهُمِنَ اللَّهِ إِذَّ اللَّهِ وَكَانَ مَعَهُ اللَّهُ لَنَ كَلَّ اللَّهِ عِمَّا خَكْنَ انفرد به ومنع الاخرمن الاستنباد عليه وكعكى بعض مخالبة كفعل وَ ملولة الدنيا سُبِحَانَ اللهِ تنزيها له عَمَّا بَصِفُونَ به عاذكر عَالِم الخبيب والشَّهَاد وَماعاد الله وما سنوه م الكوصفة والرفع خبرهومقك المنتقالي تعظم عَمّا بَشَيْ كُوْنَ مع فِلْ بَيْ إِمَّا فِي ادغام نون الشراطيزي ماالزائلة <u>بُوكَيِّي مَا بَوْعَكُوكَ</u> من العن اب هَوْصادق **بالقتل** رَبِّ فَكُو يَخِعُكُنِيْ فِي الْفَوْمِ النَّطِلِينِيَ فَاهْلَات بهلاكهم وَإِنَّا عَلَى اَنْ يُوكِيكُ مَا نَعِنُ مُ لْقَادِرُوْنَ إِذْفَعُ بِالْكِيْمِ فِي أَحْسَى الْكَالَةِ من الصَّفِي والاعراض عنهم السَكِيدِ عَلَى اذا هم إياك وهذا فبل الامر بالقتال يحكي أعكم ميكا بكير فقون اى بكن بون ومقولون بخا عليدوَفُلُرَكِ أَعُودُ اعتصم بك مِنْ هُمْنَ ان السَّيَاطِيْنَ نزعاتهم عابوسوسون بله واعده والمُعْنَ الله المُعَالَّةِ الْمُعَالِيَ اللهُ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِقِيدُ اللهُ اكُلُ هُمُ الْمُؤِكُ ولاى مفعل ومن النارومفعل من الجنة لوامن قال ركي الحيقون الجمع للنعظيم كَعَرِق اعْمَالُ مَمَالِي بَان اشهران لا الدلاللة بْبُون فِيمَا تَرَكْتَ مَبْيِعِيمَ فَي اى ف مقابلته قال تعالى كالآآى درجوع اللها اى دب رجعون كُلِمَ وَقَالِهُ اَ وَالْعَالِيَةُ الْمُ

أنظ حاج يمريه عن الروع إلى يوم يُسْعَثُون ولا رجع بعدة والمرور القرن النفطة الاوكى أوالتانية فلاانكاب بميزم يؤمون بتفاخرون اوككيتكاء كوى عنها فالأوراج والهم فى الدنيالما يشغله مورعظم الامرعز فالع في بغيث مواضع الفيمة وفي تعضها بفيفون وق آبتا خرى وافبل بعضهم على بعض بنساء لوكن فعن لفتكت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفردون الفائزون ومحق عَمْتُ مُوْازِنَيْكُ بالسيئات كَأُوكِئِكَ اللِّن بْنَ عَسِمُ وَالفَسْمَ مَمْ فَهُمْ فِي جَهَمْ خَلِلُ وَنَ تَلْفِ وجوهم النار عزفها وهمونيها كالون شمرت شفاهم العليا والسفاعي اسنانهم ويقال الهم الكُوْتُكُنُّ أَيَاتِي مَن الْفِرْانِ ثُمَّتُ عَكِيكُم يَجْوِ وْنِ بِهِ الْكُنْكُونَةُ بِيَهِ أَنْكُنْ بُوْنَ قَالُوْرَبُبُنا عَلَبَتُ الكِتَاشِفُونَنَا وَفَي قُرامٌ وَشَفَا وَتَنَابُفُنَهِ اولَهُ وَالْفَ وَهُمَامَّصِ ران بمعنى وَكُتَّا قُومِيًا الله عن لهن بند كالبنا أخِرِ حَنامِنْهَا فَإِنْ عَبْرُيَّ اللَّهِ المَا عِنَا لَهُ اللَّهُ وَنَ قَالَ لِهُمْ مَلْكُ مالك بعن فل لاله نيامزين المحسكة إفيها بعل وَأَفَى النَّا لَا ذَلاءَ وَلَا ثُكُلِّمُونَ فَي ره مَثَنَا فَاغْفِرْلِنَا وَارْجَمْنَا وَأَنْتَ تَعْلِرُا لُوْرَجِمِينَ كَا لِكُنَّ مُؤْهُمُ سِنِحْ إِنَّا بَضِم السَّيْنَ كَسُمُ إِلَّا مصرى بعنى الهزمنهم بلال وصهيب وعمار وسلمان حَتَى السَّوْكَةُ ذِكْرِي فنزكمة لاشتغالكم بإلاستهزاء بهمفهسبب الاساء فلسك البهم وكننم ميزم تطعيكون وكينه والبوم النعج المفيري المكرو على استهراء كوبهم واذبكرا باهم إليهم إهمزة هُوَ الْفَالِّرُوُنَ بَطِلُوكِم إسنينا فويفِخها مفعول تابي لجزيتهم فالتعالم كلللانكة المحمدين اعمال كخلق فكآل لغالى بلسان مالك وفي قراءة فل آن اعمالينته مراها وَلَوْا كَالِيَكُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الطول كا نقلي لِدُبًّا لَنسنَّهُ الرلبث في فالنا إِلَّهُ خُلِقًنا أَعْمِنُ الْكُلَّ وَالْكُو الْكِيَالَا زُرِجُعُونَ بِالْسِنَاء النفاعل وللفعول لا النعوظ المتقى وتزجعوا البناونجازى علولك وما خكفت الجج الانسرا لأليكي ورفتكا كاللهع العبيد فيغيرها اليلن بدالمكات كواكراك الكاهورك تعويز الكرنم الكرسو والسراك الله إلى الموري المرابع المنه المنه الله المنه المنه المنه المرابع الم 

والكنتة المفرض فأ ببياي واضات الكالة كعككم ينككر كرمون بادعام التناء الثابية في المال تتع و الزاني العزال صنبن لرجها بالسند والعيما ذكر موصولة وهومسنده ولشبه سألة دَخِلِّتُ الْفَاءَ فَحَرْمٌ وَهُو ِنَا جُلِلُ رَحُمُّلُوا صِيمُنِمَا مِا لَتَّحَلِّلُ وَايض تَبْ يَقَالَ جِلَاض مَلْهُ ويَزَادُ عَلَىٰ السَّنَدُ الْعَرِيبَ عَام والرقبِقَ عَلَىٰ الْمَعَيْفُ عُلَا وَكُوكُ وَلَا تَا حَدُ لَو مِعَمَارًا الى يوم البعث في هذا غنض علم البيرط و هوجوابدا و دال علموابد والبيرة وعلم الم اى العبل طالفة كمين المؤمنيين قيل الدّنة وقيل البغة عده المود الزيالا أو إِلاَّ رَابَنَةُ الْوَمْشِ كَيْ وَالْوَالِيَّةُ لَا يَسْكُمُ اللَّذَاكِ الْوَالْمَادُ الْمُسْتِلِكُ المالمان الم وُمَّ ذَلِكَ اى نَهَام الروالي عَكَلْمُ وَمُنِيكَ الإخار نزل دلك لما هوففراعا لمهاجرين الميورو المس المس كين وهن وسرات لينفق عليهم ففيل الخرابير حاص بهم وتباعام والمنتق الم انكواكا ياى منكوك الذي بُرْمُون المعضيّات العنيفات النافر كويلق باربيّ مناه على ذناهن بودينهم فَاجْلِلُ وَهُمْ إَى كُلُ اللهِ مَا اللَّهُ وَالْكُلُو اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُلُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ اَبُدَّادًا وَالْمِكْتَ كُمُ الْقَاسِفَقُ لَ لا يَانِم كِبِنِي الْآلِينِ فِي تَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعْلَ نَانَ الله كَعُودُ كُلُّهُ هُوكُنُ فَهُمْ يَرْجَبُمُ مِمْ بِاللَّهُ أَمُّهُمْ الدونة فِهَا يَنْدَى فَسَفْهِ وَتَعْبَلْنَهُا متلافتين وعابالاستثناء الكجلة الاجتقة الذين وموي إرواجها نَهُنَ آيِملي إِلَّا نَفْسُمُ وَفَعَ ذَلُكُ بِحَاعَتُ غُولُكُ عَابَدُ فَتُهَا ذَوْا مَكِ مُونِهُ الْدِيدِ ير فع عُمَّا الْعَلَابَ اى حالزنا اللى تبت سَبِها حاند التَّلْمُ فَهُلَدُ بَعُ شَهَا جَاتِ لَنَ الْكَادِبِينَ فِهَادِمُلُوالِهِ مَوْالِوَالْوَاكْوَالْكَالِيَّةُ الْكُورُ في دالت وَلَوْلَ وَصَلَّ الله عَكِيكُمْ وَرَحْمَتُهُ السر في دالت فَالْفَاللَّهُ وَالْجَابِيةِ دلك وعن وكليد وغيامكم به في دلك وغي ليين اكن في دلك وعلما والمنت

شان واغبلت الى الرحل فاذاعفى فانقطع هوسكسل لمهمم لتالفلادة فرجعت لنفسر وحلوا اهودي هوما بركضه علىعبري بحسبونتي فيه وكانت اليساء خفافا اغاباكلن العلقة هويضم المهملة وسكوزاللام من الطعالا الفليل وونض عفى ي وجنت بعن ماساروا فجلست الله الاى كنن فبه وظننت القوم سيفقل ونني فيرجون المفغلين عبناى فتمت وكالتطفع وناعرس وداء أبجيبن فادلج هما بغنس ببالراء والدال اىنزل مل تحوالليللاستن احتز مندفا صرق منزلى فراى سوادانسان نافرائ فضح مبن وقن حين رآن وكان بران فبالجا واستنقظت باسترجاعه حبن عضى الخفيل نالله وانالب راجعن فخرات وجمى بجلبا عظية بالملاءة والله ماكلمني بكل وكاسمعت متهكلة غيراسنه واعبر حين ناخ لاحلنه وعج على ها فكمنها فانطلق بفود بى الراحلة حنى انبنا الجيش عب ما نزلوا موغري في خراطه يرة ائمن اوغراى وافعبن في كل مكان وغرفين في الحرفهالت من هلك في مكان الذي تولكين ا عبلالله بن ابي سلول نتى قولها رواه الشبخان قال نظار كُلّ الحَرِّ عِنْهُمْ اعليهُ وَالنُّسُدُ مِنَ ٱلْاسْمِ فَذَلِكِ وَالْكِنْ يُ لَكُنَّ كُولِي كِبْرَةُ مِنْهُمْ اللهِ اللهِ فَيرَا بِالْعَوْضَ فَبِهُ الشَّاعِهِ هُوعِلْ اللهُ بن إلى المُعَنَّنَ الْبُ عَظِيْمُ هوالنارق الدّخرة لَوَلاَ هلا أَذْحبن سَمِعَ مُعَوَّعُ طَنَّ المُومِيُونُ وَالمُومِي مِ اَنْفُوسِهُمُ اى ظن بعضهم بععض كُنْبُراو فَ الوَّاهِ لَا الْفَكُ عَبِيهِ فَيَ لَكُ مَا بِينِ فيه التفات عزائخطا اعطننه إبهاالعصن وعلم لَوَلَ هلاجًا وُأَ آءالعصن عَلَيْر بِإِلْبَعَةِ شُهُكَ آءَ شَاهِ وَفَافُكُمْ يُأْتُواْ بِالشُّهُ كَالَا فَأُوْلَيْكِ عَنْهَا لِلَّهِ اى فَحْمَ الْكَاذِ بُوْنَ فَبِهِ وَلَوْلَا فَحَهُ لَ اللَّهِ عَلَيْكُو ورُحْمَتُهُ فِي اللَّ مَيْ وَالْخِرَةِ لَمَسَّاكُمُ فِيْمًا فَضَتُمْ فِيْهِ إيهاالعصبنا وخصم عَكَا أَنْكُ ظِيمًا فَ الدخوة إذ تَلَقَادُ وَأَلْسِ مُنَاكِم الله المرواء العض عن العض وحن من الفعل الحك التائبن وادمنصوب بمسكماو بافضة وتقولون بافواها فأماليش ككريه علي وتخشبونه هيتا ولاا فرفيه وكموعِنْكَ الله عَظِيمُ في الا فروكوكا هلا إنْهُ على سَمِعُتُمُوَّةُ فَ

قافلخ

كَنَا أَنْ تَتَكَلَّمُ بِهِٰ ذَا شَبْحَانَكَ هوللتنجي هنا لهذَا ثُهُمَّنَا ثُنَان بَعْظِمْ بَعْظِمُ اللَّهُ ينهاك أَنْ تَعُودُوْ الْمِينَالِهِ إِبِدَا إِنْ كُنْ نَمْمُ وَمِنِ إِنَّ تَتَعظوا بِن لِكَ وَبِبَاتِ اللهُ لَكُمُ الْمِينِ فَ الامرو النهى وَاللَّهُ عَلِيمٌ عِمَا يَامُولِهِ وينهى عن عِرِكِيمُ فيه إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعُ الْفَاحِسَ لَهُ باللساد فِ الكَيْرِ بْنَ الْمُنُولَ بنسبتها ببهم وهم العصبة رَهُمْ عَلَ اجْرَالِيْمَ فِي اللَّهُ مَا بالحلاقة وَالْكَخِرَةِ بَالنَادِلِي اللهُ وَاللَّهُ يَعِكُمُ انتفاءها عنهم وَالْكُو إِيها العصبة لاَنَعُ لَمُونَ وجودها فبهم وكولة فَصْلُ للهُ عَلَيكُو إِنها العصية ورَحْمَتُهُ وَالْمَالُهُ رَوْفُ رُحِيْمُ المالِعاجلاك بالعقوية باَيتُهَا الَّنِ بْيَ الْمُنْوَا لَوَ مَنتَكُو حُطُواتٍ طرف السِّيبَطَانِ اى تزيينه وَمَن يَنْبُع حُطُواتٍ المتنتيكان قاتُّهُ أى المنتع بَامُرُمُ إِلْفَكَتَاءَ آى المنبيدة الكُنْكِرَ سَمَ عاباتباعها وكولًا فَضَلَ لَلْلِيعَلِيكُمُّ ورجهنه مازكي مِنكُوايها العصبة عاقلتم من الافلت مِن أَحَي أَبَكُ آاى ماصل وظهرمن هن ١١ الن سب مالنو مبتر صنه و لكن الله يُزكِي مبطهر مِنْ يَسْتَأَدُ مَن الن نب بقبول توسنه منه وَاللَّهُ سَمِيعٌ لما مَلِدَ عَلِيْمٌ عَاقَصِهِ لا وَلاَ يَأْتُلِ لِيكُلْف اوْلُوالْفَصْلِ اى الله العنى مِنكُم والسَّكَ عَلَيْ أَنْ لَا يُواْ او لِي الْفُرْ بِي وَالْمُسَا لِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَرِينِ اللَّهِ نولت في الرب احلف ان الدينفن على مسطر و هواس خالته مسكين مهاجر بن رى لماخاص في الا فاست ع أبعدان كان يبفن عليه وذاكش من الصحابة اقتسموا ان لا ينعيد اقوا حلمن تنط بنتى من النفات وَلَيْعَ فَوْا وَلَبُصَلُقَ وَاعِنْهِم فَى ذَلِت الْالْحِيْدُونَ انْ يَغِفِزَ اللَّهُ لَكُمْ وَا لِلَّهُ عَفُورٌ رَحِبِ يَعْ اللومنيين فال ابو بكوبلى اذا حب ان يغفر الله لى واحيح الى مسطح ما كان منفقه علب له إنَّ اللِّن يُن يُومُونَ بَالزنا المِعْصُدَاتِ العفائف الْعَافِلاتِ عن الغواحش بان لا يقع في قلوبهن فعلها الْمُؤْمِّينَاتِ بالله ورسوله نْعِنُو فِي الدَّنْيَاوَ الْأَخْرَةُ وَلَهُمْ عَنَ ابْ عَظِيمٌ بَوْمُ لَاصَالِدِ سَعًا الذى نغلق بدلهم نَسَنْهُ لُ بالقوق سنة والنخماسية عَكَيْرُمُ النِّيكُتُومُ وَأَيْدِيمُ وَارْجُاهُمْ عَاكَا فُوا مَعَمَكُونَ مَن فول و فعل و هو يوم القيمة يومثن يُوفِيهُم الله دِينيَةُمُ النَّيْنَ بِعِالْ يهم جزاء والواجم عليهم وكَعِلْمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوالْحُقُ الْمِرْ الْمُ اللِّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا بن إبى والمحصيد يعنا ازواج النبي على الله عليه وسلم لمرين كوفى قن فهي نويدومن دكوفي فن فقن اول السورة النون عيره لغَرَيْناك مزالس العربية ومزالكان المخبِين مزانياس ولغبَيْثون مزابنا سلَّغِينا ماذكوة العَبَكِ السَّمَاذكوالِطَّلِيْ بِيَهَ الناس وَالْطَيِبِ وَأَنْ مَنهِم لِلْطَلِيِّ بَانِ عاذكواى اللان وللجنب مثل بالطبي مثله أولينك الطبيون والطبيات منالشاء ومنهم عابيتة وصفوان

-}-كفولوك اى الخبينون والحبيثات من النساء فيهم كهم للطبيبي والطب مَغْوَرُهُ وَرَرَزُنُ كُورُيْدُ فَى الجنة وقد افتخرت عابستة باشباء منها انهاخلفت طببة ووعدت مغفرة ورزقاكريالاً تُهَا الَّيْنِ مَا المَنْوَالاَ نَنْخَلُوا بيُومُا عَيْرِبُو يَكُومُونَا اى نستنادىوا وَتَنْسُكِمُوا عَلَى اَهْلِهَا فَيْقُول الواحل السلام علىكما دخل كماورد فحل ذلِكُونَ كُنُونَ كُنُونِ مِن البِينِ إِلِي مِن إِل النال خبرييُّه فنع لون به فَإِنْ لَوْ يَعَرُوا فِيهُ أَحَدًا ياذ ن لكم فكو تَنْ حُلُوها حَتَّى بُودُن لكم وَإِنْ قِبْلَ لَكُورُ بِعِن كَاسْنَوِبِنَانَ الْحِجُواْ فَارْجِيعُواْ هُوَ اى الرجوع الرَّكَيّ اى خبر لَكُومن الفعود على الباب وَاللَّهُ مِمَا اَنَعْمُ لُونَى من الدخول باذن وغيواذن عَلِيْمُ وَافِي اللَّهُ عِلى اللَّي عَلى اللّ فبنامح أن نَنْ خَلُوا بِيُونَا عَبُرُ مُسَكِّلُو نَيْزِيبُهَا مَنَاعُ اىمنفعة لِكُمْ بِإِسْتِكِيزِانِ وَغَبْره كبيه سَنَّة الربط والخانات المسبلة وَاللَّهُ بَعِكُمُ مُانَبُنُ وَنَّ تظهرون وَمَا نَكُمْ وَن كَفُونَ فَي دُحول عبر بيوتكمون فضل صلاحاه غيرة وسيان انهم افاذخلوا ببوتهم بسلمون على نق قَلْ لِلْوَمِينِينَ يَعُظُوا مِنَ اَبْصَارَهُ مُ عَلِا يجلهم نظره ومن ذا مَّن لا وَيَحْفَظُوا فَرُو جَهُمُ عِما لا يحلهم فعله بها ذَلِكَ أَزْكَى اى خبرلَهُمُ إِنْ اللَّهُ خَرِيْرُي البَهْنَعُونَ بَالابصاروالفرج فيجازيهم عليه وفكل لِلْمُوْمِزَابِ بَعْضُ ضَن المُمْارِهِيُّ عمالا بعل لهن نظرة وَكَيْفَظُنَّ والكفان فبجوزنظره لاجنبي ان لم بحف ضنة في احداً لوجهان والتألي يعرم جَعْ بَعَلِ آى زوج الْحَالَ اللهِ قِنَ الْحَالَ المِاءِ بَعُو لَيْهِ فِي الْوَاكِمُنَارِثُهِ فِي الْحَالُ لَهِ جَعْ بَعَلِ آى زوج الْحَالَ اللهِ قِنَ الْحَالَ المِاءِ بَعُو لَيْهِ فِي الْوَاكِمُنَارِثُهِ فِي الْحَالِ الْم اِخُواَ نِهِنَّ اَوْ بَتِي اِخُواَ نِهِنَّ اَوْ بَنِي اَخُوا نِهِنَّ اَوْ يَسَا لِهِنَّ اَوْمَامُكُبُ اَعْانُهُنَّ فَيْجُو زِلْمُ مِنَّ الْمُؤْنَّ فَيْجُو زِلْمُ مِنْ الْمُؤْنَّ الْمُؤْنَّ فَيْجُورُ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِقِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِي اللّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُونِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِ لأن الكسف لهن وشمل ما ملكت اعانهن العبيد او التَّابِعِينَ فَي تَضُول الطُّعِالَ مفة والمتطب اسننبناه اولي لارتبترا معاب الحاجة الى الدنساء مِنَ الرَّحَالِ بالْ الْمِنْ الْمُعَالِّ بالْ الْمِن منته سيدي ذكوكل أو الطِّفُلُ عَنِي الإطفال الِّزِينَ لَمُ يَغْلُهُ وَآلَم مطلعها عَلَى عَوْدَاتِ السِّمَاءِ للجاح فيج ف

الآية تغليب الذكور على الذناب وأنكو الديافي من كو جمع ايروهي من لبس لها الآية تغليب الذكور على الذي المرابع ا اى المومنين مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَا يُكُمِّ وعباد من جموع عبد آن الكِوُنُو اى الاحوارفُقُو آء نَعْنَهِمُ اللهُ بالنزوج مِنْ فَضَلِهُ وَ اللهُ وَاسِعَ لَاقِدِ عَلَيْمٌ بِهِمُ وَلَيْسَكَنَهُ فِعِتِ اللهِ ال إِنَّ الْكَبِيلُ وَ كَا يَكُمُ اللهُ عَنْ أَنْ يَا مِنْ مَهِ رُونِ فَقَلْةً عَنَ الْإِنْ خَقَ يُغَنِيهُمُ اللهُ يوسع الله عليهم مِنْ فَطُنُلِدِ والْمِنْ يَكِي وَالْكِنْ يُنَ يَنْتَعُونَ الْكِتَابَ بِمِعِيْ الْكَاسَلَةُ وَمُمَامَلُكُ اَيُمَا ثُلُكُ مِن العبيد والاماء فَكَا تِبُونُهُمُ إِنْ عَلِمْتُمُ فِينِهِمْ خَيْرًا أَى امانة وقدرة عل إلى الكسب لاداء مال الكتابة وصبغتها منالة كالنبتاج على الفين في شهرب كل شهر لَهُ الف مثلا فاذا دينها فانت حرفيظو لَ قبلت ذَّلَت وَا تُوْمِيمُ امرالسأدة مِنْ مَالِ الله الله الذي انتكام ما بينعينون به في اداء ما التزموه لكم وفي معنى الابتاء حطشي عِ إِنْ إِمِمَا النَّرْمُوهُ وَلَا تُكُوفُهُوا فَنَتَيَا لِلْمُ إِي امَانُكُ مِكْلِيالْلِهِ عَلَى الْمِغَاءِ اي الزنا إِنَّ الْدُرُنِحُكُنَّا إنعففاعنه وهن الالادة على الاكراء فلامفهوم للشرط لتكتنعوا بالاكراه الله بالزناوكن بَبْرِهُ فَي كَانَ اللَّهُ مِنْ بَغِيرِ إِنْ كَالِهِ فِي عَقْوُ لَ فِي رَجِيمُ النَّنِينَ خَلُوامِز فَكِلْكُمُ أَى مَنْ جَسْراً مَثَالَهُم أَى اخباره العيب فَكِنْ بُوسُفُ وَمُرْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ النَّيْقِينَ فَي قُولُه ولا تاخن كُرُبُهما رافة في دين الله لولاً ا دَاسَمُعْ مُورُ طَنَّ المُومِ الخولولاادسمعفوه فلنوالخ بعظكم الله النعودوالخ وتعطبهم الملتقين لانه المنتفعون بها الله نو ألكم فوت والارض الحمنوره ابالشمس والفرم مكل كورة إي اصفته في فلي المون كرمشكوة ويُكامِصُماح المُصِماع في رُجَاجَة هالقس المصباح السراج اى الفتيلة الموقودة والمشكوة إلطاقة عيرالنافن الوالان ويذوالقا النَّجَاجَةً كَا نَهَا والنورفيها كَوَلَبُ دُرِّئًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وي المنظم ويتولاعن يتدمل بسما فلا يتمكن منها حرويًا برد مضرين تما وترثيما بُضِيَّ وَكُوْ لَمْ مُسْتُسُمُ وَالْ الصِفَالَةُ تُوكِم عَلَى نَوْرٍ بِالنَّادِ وَلُورَالِيَّةِ إِي هِيلِ وَلَلمُونَ وَ نورعلى نورالإعان يعلى يالله لنزرك الدين الاسادة من بينا و ويضرك بين الله الأهمة النَّاسَ تقريبًا لافها مُم لَيعنِهُ في ومنوا والله بِكِلِ الْحَدَّ عَلِيْحَ مَنهُ مَنهُ الامتال في المُوعَنَّهُ وَكُيْرِهِا الْمُصَلِّي لَهُ فِيهَا بِالْعَلِّي وَمَصْرِيهِ عِنْ الْعَلَّاتُ الْمُاكِمُ وَالْمُصَالَ للعِشَا يُ و من بعن الروال ريعا في فاعل بيع بكسراكياء وعلى في انات الفاعل ورجال فأعَلُ على فالم جوايسوال عقد ركان قبل ن سبع كاتله يم يخارة المتماعة لابيع عن ذكر الله و اَ قَامِ الصَّلَوْةُ مَن هَاء اقامن بمغفيفا قرانَنَاء الرَّكُونَ يَكُمُّ الْوَقَ مَكَانَتَقَلَّبَ نَضَطُ فَ اَ الْمُوْبُ وَالْاَيْقِمَارُ مَن الْحُوف القلوب بين الْبَحَاةُ والهلاك والاَبْصار بين المعنى البمير و الشمال موبوم القيمة ليجر بمم النه أخسن ماعكوراى فوالدواحس معنى حسن وكزين النه قلافطح عَمْ وَمُنْ فَضِيلِ وَاللَّهُ يَرِ وُنْ مُنَ يَنِينا أَمْ بَعِبْرُ حَسِّابِ يقال فلان سَفِين بعيرهاب إر بوسع كاندل بحسب بنيفة والرين كفر فرا عمالك وكسر اب بنيعة عمرة قاع الي فلا وموشعاء برى بتها نضيف المهارف نسهة الحربشيرا كاءاكما وي تجشيد الظمية والتفخ الت الالعطشان مَمَا وَ كُونَ اذَا حَاءً هُ كُمْ يَكُونُهُ شَيْئًا عماصيم كذالت الكافري ان على تصن قة تنفع حتى اذامات وافام على ربه لوي بعداى لونيقع - و و تعلى الله غُنُكُ وَعَنْ مُعَلِي فُو قَامًا حِسَا بِهُ الكانه حازاه عليه في الله الله سركم الحسا الجازاة أو اللاين كفن اعالهم الشيئة كَفَلْمَانِ فِي حَيْ بِحِيّ العرظ لمتنائج الاول ظلمنا لوج التانى وظلمة السحاب إذا أخرَج الناظريك له في هذه الظلمت كُوْتِكُ كُلَّ كَالَ الْمُ يقرب فورب ويها ومَنْ لَحَيْعُول الله لَهُ كُورًا فَمَالَهُ يائي من الوسه المعنس المركز إنَّ الله بَسِيمُ لَهُ مَنْ فِالسَّمُونِ وَالأَرْضِونِ الدُّ الطائح والزين السماء وكلايض متأفات والسطان اجعان كل فلا علمالله المرابع المرابع والمرابع

المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد صَلَوْنَهُ وَنَسَيِيكُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عِمَا يَعْمَلُونَ فِي تَعْلَيبِ العَافِيلُ وَلِلَّهِ مَلَكُ السَّمَا إِلَا فِي خوائل المطروالرزق والنبات وَإِلَى اللَّهِ المُعِيدُ المرجع الْعُرُولَانُ اللَّهُ يُرْجِي مَعَالًا بسوف له برفق لَوْ يَوْلُفُ بَكُينَة يَعْمُ بِعِضِهِ الى بعض فيجعل الفطع المنفرقة قطعة واحدة لَوْلَيْكُوبُهُ لُكَامًا بعضه في تعص مَنْزَى الْوَكَى الْمُطويَةُ جُمِنْ خِلْوَلِهِ عَنَارَتُهُ وَيُنْزِلُ مِواللَّهُمَ مِنْ زائلة حِبَالِ فِيهَا فِي السماء بَنْ لَ باعادة الجارمِنْ بُرَد اى مَعْمِه فَيَصِديبُ بِهِ مِنْ ليَشَاءُ وَكَيْضٍ مُهُ عَنَى كِينَاءُ يَكَادُ بِقرب سَنَا بَرَتِهِ لِمعانه يَنْ هُبُ بِأَكْ بَعْمَا إِلناظرة لَهُ اى بخطفها يُقُلِّبُ اللهُ الليكَ وَالنَّهَ آرَاى يان بكل منهما بدل الآخر إِنَّ فِي ذَرِكَ التقليب لَعِيْرُةُ ولالدَلِا وَلِي أَلْ بَصْرَارِ لاصحاب البصارة على فالله معالى وَاللَّهُ خَلْقَ كُلُّ وَاللَّهِ اى جبوان مِنْ مَايِ اعظفه فِنَهُمُ مَن يَشِيْعَ لَي بَطْنِهِ كالحيات والهوام وَمَنِهُمُ مُن يَيْسِينَ عَلَى رِجْلَبِي كالانسان والطيرة مِثْهُمْ مَنَّ بَيْشِي عَلَى أَرْبَعَ كالبهايروا لانعام يَعْلَقُ اللهُ مَابَنْنَا وَاتِّ اللهُ عَلَى كُلِيْ يُحْ وَمِن يُؤَلِّقُنُ الزُلْكُ الْبَاتِ مُبَلِيِّناتِ اللهُ عَلَى لِعْزان وَاللهُ يَهُ فِي عُمَى بازر المران المن المراد المرد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ا كَالِكَ عنه وَمَا أُولَكِكَ المعرضون بِالْمُؤْتُونِينَ المعهودين الموافي قلوبهم لانسنتهم وَإِذَادُوا الكِولَيْ وَرَسُولِدِ اى الى رسول الله المرلمة عن وذكر الله للتعظيم لَيْ كُوبُونِيمُ أَوْ أَوْلَيْ مِنْ هُمْ مُعْرِ حُوكَ عِي الْجِينَ الْبِهِ وَانِ يَكُنُ لَهُمُ الْحُنُّ الْوَالِيَةِ مُنْ عِنِينً مستعين طالعين الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ مَرَّمَنُ كَعْوَا مِلْأَتَا بُوْآ اعْشَكُوا فَ سُوتَدَامَ يُخَافِنَ اللَّهُ عَلِيْكُمْ وَرَسُوْلِهُ فَالْحَالَم الْحَيْلُوا فيد الأَبْلُ الْوَقُونَ مُوالْظُلِمُونَ بالاعراض عند النَّمُ الكَانَ فَوَلَّ الْوُمِينَابِي إِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُو إِلَّهِ كَيْكُ كُرْبَيْنِهُم العول اللابن بهم أَنْ كَيْقُولُوا سَمِعْنَا وَاطْعَنَا بالدَجابِةِ وَأَوْلَوْكَ حيدَ مَن مَعْمُ الْمُقْلِكُونَى الناجون وَمَن يُطِح اللَّهُ وَرَسُوَ لَهُ وَيَجْنَثَى اللَّهُ يَخاف وَيَتَقَرَّر لِسكون الهاء وكسها بان يطبعه فَاوُلَكِ اللهُ عَمْ الْمَا يُزُونُ بالجنة وَاقْتُمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَا يُمَا مِهُمْ عَايتها أَوْنَ امَرُهُمُ بالجهاد لَبَغُورِجُنَّ طَعَلُ لَهُم لَانْفُشِيمُواطَاعَةُ مَعُرُونَ النبي عَلَيْ وَمِن فَسَمَلِ اللهُ لانفهن فواضه إِنَّ اللَّهُ فِي يُرْبِي النَّعُمُ لُونَ من طاحتكم بالفول ومخالف تكو بالفعل فَلْ آطِيعُ واللَّهُ وَآطِيعُ عَا الرَّسُولَ فَإِنْ لَو لَوْا عن طاعته بعن ف احدالتا فين خطاب لهم فَالنَّمَ عَلَيْرِمَ لَحَيْلُ فَي السّبيغ وعَلَيْكُومَا عَلِيهُمْ من طاعته وَإِن تُعِلَيْعُو الْمُعَنَّدُوا ومَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْسَلاعُ

لَبِيكُمْ اىالتبليغ البين وَحَدَاللهُ الْإِنْ بَيَ امْنُوْامِنْ كُرُوعِكُواالطُّيطِ بِيَكَيِّتُ فَيْكُمْ فِي الْوَيْنِ بِالْ الكفاركم الشخلف بالبناء للفاعل والمفعول الين بن من فكل من بنى اس السيل بدي عراكجبابرة وَلِيُمُكِيِّنَ لَهُمْ دِنْيَكُمُ الَّذِي الْمُنْقَادُ نَصَى لَهُمْ وهوالاسلام بأن يظهره على بيج الاديا ويوسع لهم في البلاد فيملكوها وَلِينَبُ لِنَهُم التعنيني والمتن بي مِنْ بَعَلَى وَ فِيمَ من لكفاد اَمْنًا وقدا الله وعده لهم بماذكرة وا تنى عليهم بقوله بَعِنْبُنُ و يَنِي لَرِيتُنِهِ وَتَنْ وُسَيِّمًا عَلَيْ عرمستانف في حكوالتعليل ومَنْ كَفَرْبَعِكُ ذُولِكَ الانعام منهم به فَأُولِيُكُ مُ الْعَاسِمَةِ واول من كفوية قتلة عمَّان رضى الله عنه فعب اروايقت لون بعد ان كانوا اخواساً وَا قِيْمُواللَّهُ الْوَالْوَالْرُوعَ وَأَطِلْبُوا الرَّسُولَ لَكُلُّكُمْ يُنْزُحُونَ اللَّهُ الرحمة لَا تَعْلَا بالغوقانية والعتابنية والفاعل الرسول ألَّنِ يُنْ كَفُرُوا مُعِينَى لنا فِي الْاَرْضِ بان بقولونا وكَاوَلَكُمْ موجعهم المناروكينش المَعِينِ المرج هي لِاَيْهَا الَّذِينَ امَنُوا لَيَسِتُنَاذِ الْكُوالِيَ إِنْ مَكَكَتُ آيَكَ ثُكُرِ مِن العبيد والإمامرة الَّذِن بَيْ لَحَ مَيْلُغُوااكُ كُرُمِكُ كُو مَنْ الْآحِ الْرُوعِ وَالمرالنساء ثُلَّتُ مُرَّاتٍ فَ ثَلْتَ اوقات مِنْ قَبُلِ صَلَوَةِ الْفِي وَجِيْنَ تَعَبِيعُونَ ثِبَا مَكُومِنَ الظَّهُ يُرَقِ اى وقت الظمر وَمِنْ لَجُيْ صَلْوَةِ الْعِنْسَاءِ ثَلَثُ عَوْرًاتِ تَكُورُ بِالدِفْعِ خَارِمبتن مفن ربعن المضاف وقام المضاف البيد منعام اى هى او فات و بالنصب بتقديراو فات منصوبا برياه من محل مافنيانفام المعنَّ أَوْالْنِيهِ مَغَامِهُ وهِ لالغاء النِّيافِيهُ انبِ وفيها العورات للسَّرَ عَلَيْكُم وَكُنَّ كَلُّكُم اى الماليات والعبيان جناح فى المخول عليكم بغيراسننينان بَعْنَ هَيْ الدوقات الثلغة هم طَوَّا نَوْنَ عَلِيكِم لِلهِ مِنْ بَعُصْلِم طَائعَت عَلَى بَعْمِينَ والجهلة مُوَلِنَ الماضِلِهُ النَالِكَ كا بين ماذكويكي الله لكو الرابي الديمام والله عَلِيم المورخلق حكين عادبوه لم والله الاستببنان تبل منسوخة وقبل لاولكن نهاوك المناس في نزك الاستنبال واكما المراكم المناس مُنِكُرُ ايهاالاحواراك لمُطليسَ تَنادِ نُوا ف جميع الاوقات كَمَّاانْسَنَا ذَنَ الْكِي بَيْ مِن فَبُلِهِمْ الْكُولِ الكبازكنكيك بيبي الله لكوا بأنه ط وَاللهُ عَلِيمُ حَكِينَ إِنَا لَقَوْرَ عِنْ مِنَ النِّسَاءِ فعدن عن المحبض والولد لكبرهن الكون لا يَرْجُونَ بِالْحَالَ لَن لَكَ فَكَيْتُرَعَ لِيُعِلَى حَمَاكُ آنَ يَعْمَعُ شكابكه فالمحبباب والرداء والفنافون الخسار عَيْرُمُنْ يُرْجَاتٍ مظهرات بِزِنْيَة خَفَية كقلادة وسواروخلة الوَآنُ بِكَنْعُفِفْنَ بان لا يضغنها خَيْرُنْهُنُ وَاللَّهُ سُمِيْجُ لَفُولَكُم لِلِيْمْ عِمانى قاويكوكِينَ عَلَى الْمُعَنَى عَرَجُ ولا عَلَى لاعْرَبُ حَرَجُ ولا عَلَى لُولِيْنِ وَيَعْ ف مؤاكلة

نظر المراج الراج الراج المراج الم ولا الراج المراج ال مقابلهم وكاعرج على المنسكم أن الكوامين بويكم المسون اولادكم أوسومين اكالمكر وسوت الميها تكفي وسوت اخوالكم أوموت احوالكم أوبنوت اعمام كواوموت كَمَا يَكُو الْوَيْنُونِ الْمُواكِدُونَ وَسُونِ فَالْإِلَكُمُ الْمُعَالَّةُ مُلَاكُمُ مُلَا الْحَدْ الْمُؤْكِلِين كُو أوصن فتكو وهون صذفكم في مودته المعنى بجوز الاكل من بوت من ذكروان لويجيفوا اى اداعكورضاء همر به كلِشَرْ عَلَيْكُ مُ مُعَنِاحُ أَنْ تَاكُلُوا مَرَبِيبُعًا هِمْ عَيِن آوُ أَنشَنَا تَا منفن قبن جم شن يَزِل فَيْنَ لَحَرْج أَنْ بِاكُل وَكُلُهُ وَاذَالُم عِينَ نُواكل بِتُولِ الأَكْلُ فَأَدّاً عُلَمْ مُورِيًا لَكُمْ لَا أَهُلَ مَهَا فَسُلَّمُ وَاعَلَى آنِفِيكُمُ اللَّهِ السِّلْ مِعْلِمِنَا وعلى عبادالله الصَّالِحِينِ فَأَنِ الْمُلَاثِلَةِ تُرْدِعُلِيلُمُوآنَكُانَ بِهَا هُلِينَكُمُ وَعَلَيْكُمُ مَصَّلَهُ حَيْثًا مَنْ عِنْدَ اللَّهُ مَا لَكُ وَكُلِّمَةً مَنَا يَعِلْمُ أَلَا لِكُ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو اللَّهِ ال معالم دينكولَعُلَكُونَ عَلَى الْمُنْفَهِمُوا دَلْتِ إِنَّمَا اللَّهُ وَمُوْنَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْمَتُ الله سولَ عَلَى آمِرِ كَامِعٍ فَخَطِن الْمِعِفَ كُوْرَيْنَ كُلُواْلع فَ ضَعَد لهر حَيْ إِذَ لِيَسْتَاذِ اللَّهِ أَنَّ الَّذِي نَنَ يَسْتَاذِ الْوَثَكَ الْمَالِكَ اللَّهِ وَرَسُولُ فَإِذَا اسنناذ أواك لبعض شأنيم امهم فأذى ليمن شيثت منهم بالانطاف واستغفر كالمحوالله ال الله عَفُولَ رَجْهُ لا يَخْعُلُوا دُعَاءَ الرَّسُولَ بَيْنَكُوكُ كُنْ عَلَيْ بَعْضِ مُ يَغْضَا بِان بغولوا إلعِلَّا الم قوبوايا سني لله يالسول الله في لبن و نواصع و خفض صوت قَلْ يَعْكُمُ اللهُ الَّذِينَ يَسَلَّمُونَ مُنكم لوادًا المجرون من المسجد في الخطية من عني سنية ال خفية مسترين المني و قال المعقين مَلِكُ لَا بِاللَّهُ الْمُؤْنَ عَنَ أَمْرِى إِلَى الله او رسوله أَنْ نَقِيلُهُ مُ فِتَنَّا مُلاع أَوْ بُصِيْبُهُمْ عَنَداكِ إِنْكِمُ فَالْآخِرَةُ آكِرانَ لِللهِ مَا فِي السَّمَا فِي وَكُلَّ رَضِ مِكَا وَحَلَقا وَعَسِرا قَدُبِعِكُمُ وَمَا ٱلْكُوْنِ عَالَمُ كَالْمُونِ عَلَيْهِ كَالْمَانُ فَاللَّهِ مَا يُوْمَ مُوْتَحَعُونَ اللَّهُ فيه النفات عن لخطاب مى بكون مُرَبِّهُم فيديِّ أَعِكُوا مِن الجرم الشرق الله الجُكِلِ اللهُ وَعَلَيْ الله وعيهاعينة سورة الفرى نمكية الأوالن يعوي عالم اخوالل جهاف في وهسم وسبعون ابن الله المعرف الله المعرف الله المعرف الله المعرف الله المعرفة المعرف لَيكُونَ لِلْعَلَمِ بَين اى كلاسَنْ أَبَى دون الملكَّة نَذِي أَيْ الْمَعْوفَا من علاب الله نرالَّذِ فَم كَهُ مُلْكُ السَّمَا فِي وَ كَالْ وَضِنْ لَوْ الْجُنِي وَكُمَّ الْوَلَمْ يَكُنُ لَهُ مِتِرَاكِي فِي الْمُلْكِ وَحَلَّقَ

ومن شان الفالم فعن والفلام المواه مسية والخارة الى اللفارمي وون ال المُعَالَيْنَ وَلَاصَنَا لَا يَعْلَقُنَّ لَ نَكِنًّا وَهُمْ يَعْلَقُ لَ وَلَا يُعْلِقُ كَ لِاقْتِيرَةُ مُثّراان وَلَا لَقُعَا لَيْ جُرِهُ وَلَا بِمُلِكُ أَنْ مَوْ كَا وَ لَوَمِيْ اللَّهُ اللَّهِ لَا صَلَّهُ الْمِائَةُ لَا صَلَّهُ الْمَائَةُ لَا صَلَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ لَا مُعَالًا اللَّهُ لَا مَا لَا لَهُ لَا مَا لَهُ لَا مُعَالًا اللَّهُ لَا مُعَالَّا اللَّهُ لَا مُعَالًا اللَّهُ لَا مُعَالًا اللَّهُ لَاللَّهُ لَا مُعَلِّمُ اللَّهُ لَلْمُ لَا مُعَالَّا اللَّهُ لَا مُعْلَى اللَّهُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَلْ مُعْلِمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَلَّهُ لَا مُعْلَمُ لَكُمْ لِمُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا مُعْلَمُ لَا مُعْلَمُ لِلَّهُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلَمُ لِللَّهُ لِلْمُعْلِمُ لِللَّهُ لِلَّهُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لِللَّهُ لِمُعْلِمُ لِلْمُ لِمُعْلِمُ لِلْمُ لِمُعْلِمُ لِللَّهُ لِلْمُعِلِّمُ لِمُعْلِمُ لِللَّهُ لِمُعْلِمُ لِللَّهُ لِمُعْلِمُ لِمُ للا موادة الله إن كفر موال من العالقراق الله في النب في المنزاء على واعاله على فَوْ مَنْ عَرْقُ وَقَ وَهُمُنَ الْمُؤْلِدُ فِي الْعَافَقُنُ كُمّا وَهُ الْمُلْمَا وَرُورًا لَعْزا وكذباب وما وَقُالُوا ابِعِنَا كُوا سَاطِهُ الْأَو لِلِّنَ اكَاذِيهُم جمح اسطورة بالضم كَتُنتَم انسَحْ اسن ولا القوم بعِيرُ فَهِي ثُمَلَى تَعْزِيمُ عَلَيْهِ لِيجِفظها أَبْكُرُهُ وَأَصِيدًا عَلَوهُ وعشبا قال تعل ﴿ اعليه عَلَ أَذَ لَهُ الَّذِي يَعَكُمُ السِّرُ العنبِ فِي السَّمَا فِي وَالْأَدُونَ وَالْأَوْنِ وَالْأَوْنِ وَالْأَوْنِ وَالْأَوْنِ وَالْأَوْنِ وَالْأَوْنِ وَالْأَوْنِ وَالْمَالِقِ السَّمَا فِي السَّمَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ ال للْمُؤْمنِينَ رَجِيمًا بِهِم وَقَالُوا مِي إِلْهِ نَا الرَّسُولَ يَا كُلُ الطَّعَامُ وَيُشِي فَى الْأَسُواقَ لَا لا ملا بزر الكيمك فيكون مع من أن أراب العام و المراب المراب المراب المراب المراب المراب الماء ينفذ في الم عِنَاجِ لِلْإِنْتِي فِي الْإِسواق لطللع السراق تكوف الم حَيْنَةُ بِسِنِونَ يُأْكُلُ مِنَا المن تاره إنا بهاوفي قراءة باكل بالمؤناى عن فيكون له مزية علينا بع و قال اظام و اي ابجا فرون المؤمنين إلى مَاتَشَعُونَ إِلَّارُصُرُكُ سَعَقَ رَاعِينَ وَعَامِغُلُوبًا عَلَى عَفَلَدُ فَالْ تَعَا انْظَى فَوَال كُنْفَ فَكُرُ لُو اللَّهُ الْأَمْنَالَ بِالْمُسْمِلِ والْمُعَابِ الْمَا بِنِفِفُ والْمِلْتَ يَفِوم مع بألامر صَّنَكُ إِن الْمُعن المِي مَلاَ سَنُ طَبِيهُ وَن سَبِيلًا طِرنِهَا البِدَيَّ ازَلَتَ تَكَاثُو مَنْ الْذِي ان شاء حَمَّلَ لَكَ فِي امِن دُالِكَ الله عَالِوامنَ اللَّهُ وَالْمُسْتِدَانِ عَنَارِت عَنْ وَحَرِير عَيْنَ الْلَاثُهُ فَأَى فِي السِّبِ اللهُ سَنَاعَانَ بِعَطْبِهِ اللهَ أَي الأَخْوَةُ وَ ابيتناو في قراعة بالرفع اسنينا فا بن كَانَ بُعُ إِيالسَّا عَيْدَ الفِينَّامَةُ وَآعْنَدُ قَالِمِنَ كُنَّ يَ سِيقِينَ آناوامسع في مستنه الدّارًا فَهُم يَنْ مُحَالٍ بَعِنْدِ سَمِعُوْاتِهَا تَعَيْظًا عَلِيانًا كُأ اذاعلاص كامز العصب في فيل أصوب إلي أوساء التعنظ وبنبوع في ألفوا للكافستقا بآلننتي بب والتغينت بأن يضنن علهم ومهامال في كا فأكانه في كال

وعده عرماذكر على ديبات وعن اكست فولا بسيئاله من وعديه رسناوا تناما وعد تناعل الم اوساله نهم الملائكة ربناوا دخلهم جنات عدن التي وعلى م كَرُومُ فَيُسْمُ مُكُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والعنائية ومابعث وأن من دون الله اى غيرة من الملكة وعيسم وعزيروا تعالى بالتيتانية والنون المحبودين اشاتا للحة على العاب بن عَالْمُون المحفيق المعن ته واس ال التاسبة الفاويت هيله أوادخال الف باي المسهلة والاخرى ونوك أنه كلام عيادي بانفسهم فَالْوَاسْبِحَانَكَ تنزيها للتعالايليق بلت مَاكَانَ يَنْبَعَى بِستقيم لمناأَنْ فَكُوْلَ مَرْدُولِكُم اى غيرات مِنْ أَوْلِياء معنول اول ومن زاش ة لتأكيب النفى وما فنيل الناني فكيف نام بعبا وتتنا والكي مُنتَعَثَّهُم و اباء كم من فبلهم باطالة الغروسعة الرزن حَتَى مَسُوا الرِّن كُو تركوا المعظم والايمان بالقران وكَانُوا قُومًا بُورًا هلكي قال نقالي فَقَلُ كُنَّ بُؤكُم اي كذب المعبودون العاب بن عَاتَقُولُونَ بالفَوْقِ إِنْهِ انَهُم الهِ فَأَنْسُتُكُونَ بالفَوْقَاسُيةُ والْعِتَانِيةِ اى النَّهُم ولا انتم صَمَّ فَكَ دفع اللعن أَبُ عَنْكُم وكَ كَضَمَّ امنعا لكم منه وصَّ يَظِيمُ بشي لا مِنكُمْ للإ رافار ع عَنَ أَكُاكِينِكُمْ شُوسِ فِي الاخرة وَمُمَّارُسُلُنَا فَيَلْتَ مِنَ الْمُرْسُولِينَ إِلَّا أَنَّهُمُ لِيَا كُلُوكَ الطَّلَعَ وقاللان وكيشون في الريسوان فالن معلهم في دلك وفل فيل لهم كافيل ال وجعك المنابخير كم ببغين فِتُنَافَةُ بلدنا ابتل الغنى بالفقير والصجيح بالمريض والشربيت بالوضيع بقول النانى في اى احدود او كان رَبُّكِتَ بَصِيْرًا عِن بِصدو عِن بِجرع وَقَالَ الْإِن فَى لَكُ بِوَ يِفَاءَنَا بِعَاثُونِ البعث لَوَلَا هَ لَوْنَ لَ عَلَيْنَا الْمُلْكِحَدَةُ فَهَا نَوْا رَسَلَا الْمِينَا أَوْنَى رَائِينَا فيحبرنابان عين رسول سه فإل نخالي لَقُلِ السَكَلْبُرُو ٱ تكبروا فَيُ سَانَ أَنْفُسِهِمْ وَعُسُواْ طغواعُنُواكِيدُا تَطِلْبُهُم رُونِهُ أَلله في الدين وعتوا بالواوعلى اصله بخلاف عنى بالابلال ف مربع يَوْمُ بَرُوُنَ الْمُلْكِيكُ فَ جِلهُ الْمُلائق هويوم الفنعة ونفسه في الدُمْتِي الاستريكي يومنون المجومين اى الحافرين بخلاف المومنين قلهم العبضري بالمعنة ويقولون على عطعادتهم فالدنباافا نزلت بهم شن قاىعود امعاد البستعين وتنمن الملك فِ الدخالي وَ وَيَ مِنا عِل مَا إِلَى مَا عَلَوْا مِن عَمَلِ مِن الْحَيْدِ عِمْد ومِن الترافيق

شمس كالغيادالمفرق اي مثله فاعدم النفع به اولا نؤاب خبه المدم شهطدويجازون عليدن الدغيا أمكاب المجذري ومنين يوم الفيمة خير مستقراً من الملافري في الله إِنَّا حَسْنَ ميتبك متهماى موضع فاثلة فيهاوهى الاستزاحة نصف المهاري الحروآخن من وللت انقضاء لحساب في نصف تهار كاورد في حديث ويوم كَسَتَى السَّكُماء الى كل سهاء بِالْعَمَامُ الْمُحَدُ وهو عنيم ابيس وَنُنْ إِنَّ لَكُوكُ مَن كل سهاء تَنْزِنُ لِلْآهويوم البخاة ونصبه باذكرمقدراوفي فواءة متشن يدشبي تشقق بادغام التاوالنانية في الاصل فيهاو في اخرى ننزل مبتو ناين النائنية ساكن له وضم اللام ونصب الملائكة الملك يومكون الحق للرحمين طالا بنش كدفيه احدة كاك البوم يوما على الكا وي عسبرا بجلاف المومنين وكوم كبكن الظَّالِم المشرات عقبة بن إلى معبط كان نطن بالشهادنين ترج رضاءلابى بنخلف عَلَى يَكُرُبُهُ مِن ماو نخسل في يوم الفيمة بَفْوُلُ بَاللَّاسْمِيهِ كَيْنَتُمِ لَكُنُّكُمُّ الْ مَعُ الرَّسُول عِيلِ سبيلا طريفِالى العدى بَياو يُكنَا الفه عُوض عن باء الاضافة اى ديلتي ومعناه هلكني كَنْبَنِي ُلِكُ الْجُنْنُ فَلَا ثُنَّا ى ابِيا خَلِيُلاَّلَقَنَا أَضَالُنَيْ عَنِ الرَّاكْيراى الفران بَعِنُ إِذْ جُاءَتِي الدين عن الايمان به قال نعالي وَكَانَ السَّيْكُاكُ الدِّيْسَانِ الكا فرخُلُوُلُ بان بنزك و بنابرء منه عن البلاء وَكَالَ السَّسُوُلَ عَمِى يارب إِنَّ فَوْمِي قُوسِينا الْخُنْدُو الْهَا الْفُرُانَ مُعْجُورًا منزوكا قال تعالى تُكْدَيِّكَ كَاجعلنا للت عدوامن مش كى قومك جَعُكُنَا لِكُلِ نَبِي قيلات عَدُوا مِن الْجَوْمِ مِنْ المشركين فَ كاصبروا وكفي بريب كارديا لت ونصيراً ناص الت على عل ثلت وَفَال النَّ فِي كَغُرُواْلُولَا هلا لِزِّلَ عَلِيَكِهِ الْفُرَّانَ جَمَّلَتُ وَاحِدًا كَاللَّوْرِنَدُوا لا بَخِيلُ والزبورَ فالاخالي المناه كَنُ لِكَ اى منفرق الْمُنْزِبُ بِهِ فَوُ ادَاتَ نفوى به قلبك ورَتَكُنَّاهُ تَونَيْبُلُّ اى آتبينا به شبابع شيئ بتهل ونؤدة لينديس فهمه وحفظه وكأبا توكك بجنزل ف ابطال امرك الرُّحِيْنَ الدِّيْ المَافع له وَاحْسَى الْعَلَيْ اللهِ عَالِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل عَلَى وَجُونُهُومَ اى بيسانون الى جه نواوُ لَيُلتَ شَنَّ مَكَّا نَاهُومِهِ مَ وَأَصْلُ سِبُهِ إِلَّا خطُّ طريقيامن غبرهم ويعوكفرهم وكفك الكينا موسى الكينت النؤرية وتجعكنا معكاكاة عَالُونَ وَزِيْرٍ معينا فَعُلْنَا ا وَهُمَا إِلَى الْفَوْرِ الْوَيْنِ كُنَّ بِأَيَّا لَيْتَاس الفيط فرعون توسد المنه والمسالة فكن يومنا فناكرا مم تعويرا مكناهم ما الاكاوادكر المراجع المراجع

وقاللذين

لبا في الرسالة المرف المعرف المعرف المراقع الما في المراقع الما في المراقع الم المتعين وأعندنا فالاخرة للظامان اكافرن عَنْ الله أمولم السوي عَيْن الله واذكرعاكه قوم من وتنو و فوم صلح وأصفات الرسل سم بترونيه كانوا فعودا هولها فانهارت يم وبمنازلهم وفروكا ولمانين دلك لين المستعاد اصالاس وكالفار تنالة الأشال في قامة الحق عليه قلا علكه أي معلى الأفكال تَنْرِنَا تَنْذِيزًا الْمُلْمَالِهِ اللَّهُ اللَّ موطن مطوالسنوع مصدرهاءاى الحجازة وهعظى وفاحر لوط فاحلا الله اهلهالمة الفلصَّت كَاكُم بِي وُنُوا ير و نَهَا في سفهم إلى المسَّام فيعتبرون والاستقفا المنقري بكافة لَا يَرْجُونَ يَخْافُونَ نَشُوْلًا بعثا فلا يؤمنون وَإِذَا رَا وَلِدَانَ مَا يَعْنِ وَ فَلْتَ إِلَّا هُمْ وَا المرجايه يقولون أَلْمَنَا الَّذِي حَن اللهُ رَسُو أَلَّ في دعواه عقق بن له عن الرسالتراك مغففت من لتقنيلة واسما معزه ف اى انه كَا دَبْيَضِيُّلْنَا بِصِ فَهَا عَنْ إِلْمُنْ يَنَا لَوْ كَا أَنْصَبْرُ عَكُمْ الصفناعما قالَ قَا وَسَوْقَ بَعْلَى نَ صِينَ يُرَوْنَ الْعُزَابَ عِبِانَا فِي الاحْوَةِ مَنْ أَصَارُ وقالانرين سينكر اخطاطريفالهم المؤمنون آرايت احزن مين الخين المعمواة المعوب قال المععول نتانى لاناهم حارتمن مفعل اول وابت والنتانى آفات تكومن عكية وكبالاه ما فظا نخفظ عن النباء هواك لا أم يُحَسِّكُ أَكُرُ الْمُرْكِيمُ عُوْنَ سِلْمَ تَفْهِمَ أَوْ مُعْلُونً ماتقول همرآن ما هُمُرُ الْإِكَاكُانُومُ اللهُمُ مَا صَلَّ سَنِيلًا مِنظَّا طريقًا مِهْ لِلإِنفِانِتِقادُ بنعه وهم لايطبعون مولاهم المنع علمهم المركز تنظواكي فعل رتك كعنامل . أَمْنُ وَفَتَ لَاسْفَالِ إِلَّهُ قَتَ طَلُوعِ الشَّمِسَ وَلُونَتُكَاءَ لَيْعَالُمُ مِنَاكِمَا مَعْمَا لاَ رول بطلوع الستصرة وكيك أنشفتكي عكيرا كالظلة لبكا فلولا الشمسطعي الطل فوقت الكافا فالماكا الظلالم وداكننا قبضًا بكبر حفنا بطلوع الشمس مُوَاكَن مُ مَعَلَ لَكُومِ البَرْلِمِ السَّا ساتوا الماس والتؤم سباتاً دامة الايران بقطع الاعال معلى المبالريق المنتفى المنكان المعامالية فاوع وعن وعن والمنافي والمسكل المتاسة وفي وله والديم كنات المكن الكراك والمنافقة الديم كنات المكن الكراك المناسة والمنافقة المراك المناسة والمناسقة المراك المناسقة وكي الاستفرقة وكالم المطرد في المدين الشين تنعيدا وفي وليه بهديا مسي في عن المرتها وعم المرسنة بدل النون الاسترات ومنوالا ولم المرتبة 

الاجرة بشبرة الزلناة موالشماء ماء طهورًا مطالع في به كلن ومنتاً بالتعنيف سنوى فيدالمذكروالمؤنث دكرة باعتبارالمكان وكنيفيكاى المام عكا خكفن آبج كما الدوبفراؤنا قَ الْكِيكَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَلَقَنْ صَرَّ فَنَاهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ لَكُمْ لَيَكُ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي قراءة المبذكروابسكون الذال فضم اكحاف المحانة الله المتقابة فكاكي آكن الناس الألفن المعجد حيث فالوامطرنا ينوع لا أو لو شِيمنا لَبُعَننا فِي كُلِّ وَرَبَّ كَنْ لَا يَ الْمُعْفِقَ الْمُلْعِنْدَ الحاصل الفوى كلهان بوالبعظم إجرات فكل تُطِع الكافرين في هواهم وَجَاهِ لَهُمْ يِن الالقران جِهَادًا كِبْنِ أَوَهُوالَيْنَ مُنَ حَ الْلَجُ أَنِي السَّفِهِما مَعْاوِينِ هُلَا عُلَاكِمُ سُن بالعناقة وَهَنَ امْ لِإِ الْمَا حَلِي سُن بِاللَّهِ مِدَ مَعَلَ بُنْهُمَا بُورَهَا حَاجِنَا لا يُعتلط اصهدایا لاخ و عجرا عجوالاً ای سنزاهمنوعابه اختلاطها و هوالین ی خات را ای كَيْنَى اللَّهُ السَّانَ الْمُحَكِّكُ لَكُنِيكًا ذَالسَّبِ عَيْمًا ذَاصلُوبان يَزُوح ذَكُوا كَانَ الْتُحْ وقالانك مَاكَ يَنْفُعُهُم بِعِبَادِيَّ وَكَالِبُ مُنْ فَعُمْ مِنْزِكُهَا و هو الاصنام وَكَاكَ الْحَافِي عَلَى رَبِّ ظَهِيًّا عَالَى المشيطان بطاعت وماكر كالمنظن المالجن ومن كالمخوفا من النا والح ما آشانكم وعكبة على تبليغ على الرسلت يه من احِيالاً لكن مَن شاءً آق بَنِين إلا دَبِّ سَبَيْلاً طريقا بإيفاق مآل في وضانة تعاملا امنع من دلك وَ يُؤكِّلُ عَلَى الْيَنِي لَا يَهُونِيهِ مَسْجُ مُناسِبِ عَبَادِهِ عَنْ الله وأنها لله وأنها لله وكفي به بذنوب عباده مَفِي اعلان علق ملنوب موالن ي خَلَقُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بِكُنُهُ إِنَّ سِنَّتِهُ آبَّا مِ مَن ايام الرنبااي فَعْلَ لانه لعيكن فوشعس وشاء لخلعه تزيني فتحة والعدول عنابتيلم خلفه المتنت فقرا استؤى عَلَى الْحُرَشِي هُو فِي اللَّغَدُ سِرِي إِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ بِدَلَّ مَن صَبْرًا سَتَوَى أَيَّ استواء يلين بِهِ وَاسْالُ ابهاكالانسانية البحن خيرًا الجذلة بعيفاذ واذا قيل في يكفار المعبد المعبد والأولي تَأْلُوا وَمَا الرَّحْنُ المَنْعُ لَي كَالْحُرُ ثَابِالْفُو قَانِبَ وَالْعَنَّا بَنِثَ وَالْمُحْمِلُ الْعُولُ الْوَدَادُمُ مَنَ الْعَوْلَ عُمْ لِعُوْلًا عِنَ الْا عَانَ قَالَ فَا تَبَارَ لَيْ يَعْظُمُ الَّذِي كَعَكَلِ فِي السَّكُو الوقع انتى عند المحل والنوزة والمجوزاء ، والسطان ، والاس ، والسندة ولكيان ، والعمر القاس والحباد والبالوو وألعن وهمنان لالكوال السبغ السالم المرتح وله

المخل والعفرب والزهرة ولهاالنوروالمبزان وغطا ودولدا كجوزاء والسنبلذ والفمرول السراطان والتنميرولهاالاس والمشترى ولهالفوس والحرت وزحل ولدالحي والله وَجَعَنَ فِيهُ البِصِاسِ اجًا هوالشمس وَفَكُنّ المُنْبِرُّ وَي قراءً وسَرَّحَا بِالْجِرِي بِدِانِتِ وحُصل هُم منها بالن كولنوع فضيباني وَهُوالَّنِ نِي جَعِبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَا رَخِلُفَ الْعَيْلَ فَكِ امنها الآخرلَيْ أَرا دَانَ بَيْنَ كُرْ بالسَّتَ بَبِ وَالْعَنْفِيغِ كَا يَقْتِلُ مِا فَاتَّدُ فَيْ أَصْهَام جُبْرِفَيْفِعَلْ الأخواواراد شكوراً ويشكوالنعة ديدعليد فبهما وعباداله في منتن ومابعا صفات ليالي ولنهات بخيرون عَلَيْ للعَارِّض فيه اللَّيْنِ بِي بَيْنَهُ وَيَعَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا الْاَسِيكِينِة ونواضح وَإِذَاخَاطَبَهُمُ آكِا هِلُوْنَ بِما بِكِرِهو ته قَالُواْسَلُومًا اى قولاليبيلون فيدمِن الانْهِ وَالْكِن يُزَيِّبِينُهُ لِرَبِّهُمْ سُجَّرًا جِع ساحِ، وَقِيَامَكَآءِ عَنى فاعْبِن اى بصدلون باللبل وَالْكِنْ بَنْ يَفِحُ لُونَ رَتَبَاكُمْ عَنَاعَنَ ابَ جَهَيْمُ إِنَّ عَنَ ابْهَا كَانَ عَزَامًا ا يُلا زما إِنَّهَا سَأَءَت مُسَتَعَرَّا وَمُقَامًا هي إِي موضع استقواره اقامة وَالْكِن بْنُ إِذْ النَّفَقُوا على عيالهم لَوَكِيشِ وَأُ وَلَوُكُ فَيْ الْوَالِعَ الْوَلْهُ وضعه اى يضيفوا وكان انفاتهم بالله كالاسماف والافتنار قواكما وسطا والكابين لَا يَهُ عُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرُو كَا يَقْتُ الْوَنَ التَّقَسُ الْكِيِّ حَرَّمَ اللَّهُ قَتِلَها و لأ بِالْحِيِّ وَلاَ يَزْوُنَ ومَنْ يَفْعُلُ دُلِكَ إِي وَ حِدِ امِنِ السَّلَّتَ لَكُنَّ أَنَّامًا اي عِفُولِةً يُضَاعَفُ وفي قوادة يضعف بالنسن بير لِهُ الْعِنَ إِبْ يُومُ الْقِيمَ لَهُ وَجُعُلُنُ فِيْهِ جَهِمُ الْفَعِلِينِ بِهِ الْوَيرَفَعِيما استنينا فاصَّهَا نَاحَالُ الزَّمَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمَلًا صَالِكًا مِنْهِم فَأُولَيْكُ أَيْلُوا اللَّهُ سَيِّتُنَاتِهِمُ المذكورة حسَنَاتِ فِ الآخرة وكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا رُحِيمًا الله منطفا ابن اك ومَن نَابَ من دنو به عندمن ذكر وعَمِلَ صَالِعًا فَا يَنْهُ بَنُونُ إِلَى اللَّهِ مَنَاأًا اى يرجع السيه رجوعا فبعباز به خيرا وَ النَّن يُنَ لِا كَيْنَ فَكُونَ الرَّ وُرًا اللَّهُ الكذب والباطل وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغِوْمِن الكلاَ مَ القُبْبِ وعنادِه مَرُّهُ! حِكرامًا معرضين عنه وَ اللِّن يْنَ إِذَا دُكِرٌوا وعظوا لِأَيّاتِ رَلِهِمْ أَى الفران لَكَ يَخِرُّو السَّقْطواعليها صَمَّاوَعُمْمَانًا بَا بنحرواسامِحِين ناظِرِين مِنتفِعِين دَالْإِنْ نَن يَقُولُونَ دَنْنَاهَ لَنَامِن الوركيناو ورا المجمع والأفراد فكرة اعتبي كنابان فرهم مطبعان لي الله وَيُكُفُونَ إِللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

تُ مُسْنَقُرٌاً وَمُفَامًا وموضع افامة لهم واولَتُلَا راسطة وسيمرا المرحمن المسنداء قال يا على لا حل المانية بَعِبْدِي كُلُوكُ الْمُ بِيُّ كُولُادُعَاءُ كُونِهِ اللهِ فِي السِّلِ اللَّهِ فِيكَشَّفِهِ الْفَكِّلِّ اللَّهِ فِيكِمْ وِفِل كُنْ الشّ الرسول والفزان فسكوف بكون العناب يزامًا ملازما لكرف الاخرة بعدما بجل بكم فالدنيا فقتل منهم بوم بن رسىعون وجواب لولا دل عليدما فبلها مسورة الشعاع مكية الاوالشعلء الاخرهافمك بي وهي مائتأن في ستبع وعشر ون اية ي مرانته والزحمن التح بنم طسمة الله اعلم على ده بن الت تلك اى هذه الا بات البات الكِناب الفزان الاضافة الله بعنى من المَيْهِ إِنْ المنظَّه والحق من الباطل لَعَكَالَتَ بالمجمل بَاخِرُ نَفُسُكَ قاتلها عماً مناجل أَنُكُ لَكُونُو الله الهلمكة مُونُمِينين وتعلهمنا للاشفاق الاسفق عليها بتخفيف هذا العنم إِنْ نَشَا نُكُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَّ آءِ اكِيةً فَظَلَّنَ عَمَى المضارع إِي ندوم أعنا فهم لها خاف بيان و فيؤه نون و كما وصفت الاعناق بالحنضوع الذي الروم اعناق بالحنضوع الذي نهُ جَمع الْعَقَالُ ع وَكُمّا يَا نِنْهُم مِن ذِكْرٍ قران مِنَ الْحُمَيْنَ عُنُ إِنَّ صِعَةَ كَا شِغِةِ إِلَّا كِمَا تُواْعِنُهُ مُعْرِضِينَ هَ فَقَلَ كُنَّ بُوا بِهِ فَسُكِانِيْمُ أَنْنَاءُ عواقب مَا كَانُوا بِهِ يَسُنَهُ وَوُنَ ه أَو لَحَ يَرُوا بِنظروا إِلَى الْأَرْضِ كُمُ انْبُعْنَا فِهُمَا اى كينبرامِنْ كُلِّ ذَوْجَ كِرَيْهِم رَوْع حسن إِن فَيْ دَلِت كَلْيَهُ طَ دَلَالة على كال فلارته إِنْعَالَى وَمَا كَانَ ٱكْتُوكُهُمُ مُو يُونِينَ وَيَعْمُ اللهُ وَكَانَ قال سببولهِ وَاللَّهُ وَإِنَّ لَا لَكُ لَهُوَالْعَزِيْزُ دُوالْعِزَةُ بِنِتَقْتُمِ مِنَ الْكَافِرِينَ الْسَّحِيلِيمَ مِي بِرَحِمِ لِلْوُمِنِينَ وَاذْكُوبِا عِيل وَ الْعُومِلَ اذْنَا ذَى كَاكُمَ مُوسَى لِبِلهُ راى الناروالسِيعِ وَآنِ إِي بِانَ بَيْنِ الْعَسَوْمَ الطَّالِمِينَ وسولا قُومُ وَرُعُونَ ط معه ظلوا انفسهم بالكفر بالله وأنى اس الستعبادهم الآالهم الأستفهام الانكارى بَيَتَقُونَ وَ الله بطاعن فيوس ون افَالَ موسى رَبِّ إِنِيَّ آخَاتُ أَنْ بِكُلِّ بُوْلِ لَا وَبَغِينِي صَلَى رِيْ من تكن يبهم لِ وَكَا يَيْطُلِيُ السَانَي باداء الرسالة للعقنة الني فيه فارتسِلُ إلى اخي هَارُونَ ه مي وكَهُمْ عَلَى ذُندُ فَ ﴿ لِنِقْتِلِ القَبِطِ مِنْهِم فَإِنَّا أَنْ يَقْتُلُونِ وَ بَهُ قَالَ نَعَالَى كُلَّامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا انت واخول ففيله تغلبب الحاض على الغائب إلا باتنا إلا معكر مستي عون ومانقولون فَقَنْهُمْ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا لِمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِ

ماىقانكم بحريا محرى الجاعة فأنتيا فرمتمؤن فقؤلا اتااى كالأمنار سؤك رت العلمان البلت آن اى باق أرميل معمنا المالسة ابني إسر الثيل فامناه فعالاله ما ذكر قال فرا الموسى المَوْنُوتِلِيَ وَبُنَا فِي مِنَا ذِلْنَا وَلِيْنَ اصْعِيْلُ وَبِيامِنَ الْوَلَادَةُ بِعِي فَطَامِهُ وَكِبْلَكُ فيتنآمين عيم كتيسينين ثلاثين سنة يلبس من ملابس فزعون ويركب من مواكب وكان سيمي ابند وَقَعَلَتَ مَعَلَنَاتَ الَّيْ فَعَلَنْ هِي قِتل الفَيطِي وَ ٱلنَّ آمِنَ الْكُفِرِ لْنَ الجاحدين لنعمنى عليك بالنزبنة وعرم الاستعباد قال موسى فعلتها اذا اى حيثة وَأَنَامِنَ الصَّالِّينَ عَا اتابى الله بعيها من العلم والوسالة فَقَلَّ فَهِرَ مُنْ مِنْ مَدْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوْهَبَ لِي رَكِيْ هُكَنَّهُ علما وَجَعَلَىٰ مِنَ الْمُحْسِلِيْنَ وَتِلْكَ نِعُمَتُ مَنْهُ اعْلَى اصْلَ عِنْ بِهِ أَنْ عَبِنُ تَ بِنِي الشَّرَائِيلُ سَانٌ لِتَلْتِ النَّحِبَ الْمَا تَخِنْ عَنْ مَنْهُ اعْلَى اصْلَ عِنْ بِهِ أَنْ عَبِنُ تَ بِنِي الشَّرَائِيلُ مِنْ بِهِ السَّالِينَ السَّائِيلُ الْمُعَالِي عبيرا ولم يستنعيرن لارخمة التين التا نظلمك بار تنعيادهم وفمربعضه اولاكلا اهنة استفهام الانكان فأل فرعكون لموسى وَمَا رَبِّ الْعَالَمَ بَنَ الذَّى قات اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اراي نتى هوولمالكيكن سبباللغلق المعرفة جفيفنة نعاو اغابع فونه بصفاتك فقال اجاب وسى على الصلوة والسلام سعضها قَالَ رَبِّ السَّمَا فِي وَالْمُرْضِقَ مَا بَكُنِهُ ال وَمَالِ لَنْكُ مُوكُمُونُ خالق د الت إِنْ كُنْ لَقُ مُعُونِ قِينِينَ بانه نعالى خالفة قامنوا يَه وَحَلَّا قَالَ وَعِن نُوجِي من الشراف فوجه الاستنم عمون حوابه الذي لويطاني السيوان قال موسى رفي ورت بأعكم الأولان وهنا والكالخ الملاقيما فنكيفيظ فيعون وبذلات التاريفولل عَنُونَ وَالموسَى رَبُ المَسْرَقِ وَالْمَعِنْ وَمَا بِيَهُمْ الْأَرْمُ مُ تَعْفَ انه كذلك فامنوا به و من قَالَ نَعُون الوسي كِنْ أَكُنْ تَ الْفًا عَيْنَ كَا كُمُعَلِّنَاكُ مَنَ لمستضيرين كالسجن سن بالحبس الشحص في كان عت الارض حد لاسعروه فيداحنا قَالَ له مرسي و كواى الفعل الت ولوحية الطيني سُبَن اى برهان بمن عو رسالني قال فرعون له قان مه الله كُنْ مِن الصَّادِ قِبِينَ فِيدُ الْفَالْفِي مُوسَ عَصَلَهُ فَاذَا هِيَ تَعْنَانُ مُّنِنُ حَندِ عَظِمَة وَنَزَّ بِكُ أَلَ خَجِهَا مَن جِيدِ فَإِذَا فِيَ فَيْكُو ذَات شعاع لِلنَّاظِ فِي خلاف ما انت عليه ف الاحت قَالَ فِي عَوْنَ لَلَّ فِي كَا إِنَّ هِنَا لَسَاكُمُ قاتوا في على السيح بُولِيُّكُ أَنْ يَجْنَ مُلَكُمْ مِنْ ٱرْضِكُمْ لِسِيْحُ فِكَ أَمَّا مُرْمُ وَكُنَّ فَالُولُ اخوام همادًا نَعِثُ فِي الْمُنْ لِنِ عَاشِرِ بْنَ جامعينَ يَالْوُلْدَ بَكُنْ عَالِيمَكُمْ فَصَلَّ مُوع

لشخ والمنقلية يوم مفلح وهووقت الصح من يوم الزنية وفيل للكاس مل الملق محمودة لعكنا مَتَيْهُمُ اللَّهُ وَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْعَالَيْكِينَ الدَّسْنَةِ الْمُلْبِحِتْ عَلى الاجْمَاء والدّيمي على تقذير غلبنهم ليسنن واعلى بينهم فلاييبتع واموسى فكمّا عَاءَ السُّحَى وَ الْوَرْ عَوْنَ أَوْرَ بَجْقِين المهزنين وسميل لتانيته وإدخا اللف بينما على لوهمان كذا لا حران كنا عنوم ٱلْغَالَبِينَ قَالَ نَعَيْرُ وَ ٱنْكُمْ إِذَّا حِينَ لَكِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوْسِيَ بعِل ما قالوالم اما ان تلفي واما ان تكون مخن الملغين آلفتي المتاكم المنظم مُلفون فالامرمن للاذالم الفائم نوسريه الحاظها رالحق فَالْفُوْعِ حَبَاكَهُمُ وَعَصِيُّهُمْ وَقَالُوْ إِبِعِزْةِ فِهُ عُوْرَاكًا كنخ وم لَعَا لِلْمُوتَى كَالْعَيْ مُوسَى عَصَا هُ فَاذَا هِي تُلْفَقُ يَجِذُ فَاصِ المَا لِيُنْ مِنَ الاصْلَ مَا يَا فِيُوْنَ نِفِلْبُونِهِ بَهُويِهِ بَهُ فَيَعِيلُونَ حَالْهُمُ وَعَصِيمُ الْفَاحَاتُ لِسِنَعَ فَالْفَي الشَّحَى ۖ فَا سَاجِينَ بِيَ لَا قَالُو المَنَّا بَوْتِ الْعَلِمِينَ لارَتِ مُؤْسِفُ هُمْ وَنَ لَعَلَمُم بِانَ شَاهِ فَالْمَن لابنانى بالسيخال فعون منكر بعقية الحنزين واس اللنان الفاكة لموسى مكل <u>ٱڬ١ذَكَ ١ نالكُمُ إِنَّهُ كُلُكُ كُو اللِّن يَ عَلَمُ كُو السِّي</u> وَعَلَمَ هُ شِيئًا مِنْ وَعَلَيكِمِ بِإِخْلَ فكسوى تعكمون ماينا لكمني كأفظعن آبر بكوو آرج ككومين خلاف الديدكل وقاللنان واحدالمين ورطه البيري وَلاصِكْبَنْكُمُ وَالْجَبِيعِينَ قَالُوْ الْاَصْبِيرُ لاض علينا في ذلك ا تُكَاكِل رِيْنَ بِعِيهِ وَمِنَا بِاي مِهِ كَانَ مُنْفِلُهُونَ راحِعون في الاخوة الْأَنظَمُ عُوط أَنَ تَغْفُركنَا رَبُّنَا خَطَا مَا نَاآنَ أَى مِان كُنَّا أَوِّل أَلْمُ عَمْنِينَ في زما مَا وَأَوْ حَبْدَا إِلْيُوسَى بعِن سنين افامهابينه بيعوهم يات الله الحالي فلم يزيل االاعتواآن الهجبادك سي إسرائيل في واعدة كسرا لمون ووصل هذة اسر منهمي نعذ في سرى ايم مرة مرايداني العرآنكم منتبعون بنبعكم وعوز وجنوده بلجون وراءكوالع لمنحكم واعرفهم تَأْرُسَكُ فِرْعَنِي حِين اخبريس هم في المكر أَن فيل كان له الفعل بنه وانتناع شوالف فرند حانش في حامعين المجينة واللواق المؤلاع لينز ديم طافة فليلوي ميل حانوا ستماتة الف وسعير الغاومن متجنسة سبعا أتنالين فقللهم بالنظر اليكنزة منشدة اتهم لنَالِعَالِمُ فَأَن مَا عَلُونَ مَا يَغِيظِنا وَإِنَّا لَجِمَيْعُ حَلِّمٌ وَنَ مِتَبِقَظُونَ وَقَوْا حادج ن مستعق ن فال نعالى فَكَخْرَجْنَا كُمْرُوا لِي فرعون وجنودْةَ مَنْ مُصَّرِّكُ لِيلْحَقُوا موسى ونوم صي يجناب بسانين كانت على البنل وعُيمون انهار حالين كا الدود

الله نغالمنها ومكام كريم مجلس سن الامراء والوزراء لخفة انباعهم ككرات واي اخراجنا كاوصفنا وكوركنك كابني رسي رويل في بعل غراف فرعون و فهمد فَانْنَبُ وَهُمْ لَحَقُّومُ مُشْرُ فِينَ وقت شروف الشمس فَكُمَّا تُؤَكَّرُ الْجُمْعَانِ أَى داى كل منها الاخوت ال اصَحَابُ وُسَى النَّاكُ وُكُونَ فَي ين ركن جمع فرعون ولاطاقة لنا به قَالَ موسى كُلا في اى لن ب ريونا النَّهُ مَعِي كَرِبِيُّ منصري سَبَهُ إِنِي مطرين اللِّجاة قال نعالى فَاوَحْكِمُ الْمَعُوسُ الْمُعْرِبُ بِعَمَاكَ الْكِرِ كَا فَخَرُوهِ فَانْفَكَنَ اسْتِنَ ابْتِي عِيسْ فِوْا فِيكَانَ كُلِّ فَوْقِ كَالطَّوْ الْعَظِيم الجيرالضخ ببنها مسالك سيلوكها لم نبتاً منها سرج الراكد في لالبراء وَأَزْلَفْنَا قربنا كُلَّ هناك ِ الْآخِرِيْنِ فَرَعُونِ وَفُرُ مُعَرِّيْكُ مُعَلِّيْكُ مُعَلِّيْكُ مُعَلِّيْكُ مُعَلِّيْكُ مُعَلِّيْكُ مَا خرا اللح وخروج سبى اس اء بل منه إِن فَي ذلِكَ اى اعزاق فرعون و قومه لَو كَبَة طعبرة لمن ابعدهم ومَاكَانَ الْكُرُ هُمُ مُوتُونِ بَينَ وبالله لم يؤمن منهم غبرا سينة امواة فرعون وقاللا وحرفيل مؤمن ال فرعون ومكريم بنت ناموسى النى دلت على عظام يوسف عليه وحوفيل مؤمن ال وعون ومرويم ناموسى الني دات على عظام يوسف على السلام وَان رَبَّات لَهُو الْحَوْرِيْرَ فَا نَقَعُ مِن اللها فرين باغوا فهم الرَّحَوْرِيْرَ وَبَالْمُ السلام وَان رَبَّات لَهُو الْحَوْرِيْرِ فَا نَقَعُ مِن اللها فرين باغوا فهم الرَّحَوْرِيْرَ وَبَالْمُ اللهِ فَالْمُ اللهِ فَالْمُ اللهِ فَالْمُ اللهِ فَالَّا عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهُمْ اى كفار مله مَنَّا خبرا يَوْرِيْرَ فَي وَيبرل منه وَالْكُورِيْرِيْ وَقَوْمُهُ مَا تَعْبُرُونَ وَ قَالُوا تَعْبُلُ وَمَا مَا مَرْحُوا بَالْفَعَلُ اللّهِ طَوْرِي وَالْمُورِيْنَ وَ قَالُوا تَعْبُلُ وَمَا مَا اللهِ فَالْمُورِيْنَ وَقَالُوا لِهِ فَالْمُ اللهِ فَالْمُورِيْنَ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونَ وَا عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَلَيْكُونَ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَلَكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَيْكُونَ وَلَاللّهُ وَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونَ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ ال السلام وَالنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَرْبَيْ فَانتقر مِن الهَا وَبنِ باغرافهم الرَّحَ بَهُم و بالْمُؤَّا فالمخاهم من الغرق وَأَتُلْ عَلَيْهُمْ اى كفارمكة مَبّا خبر أَبُو المِنْ مَ ويبل منه [ذ قَالَ كِابِيهِ وَفَوْمِهِ مَانَعُنُكُونَ وَقَالُوا نَعْنُ فَالْحُمَامًا صَرَّحُوا بَالْفَعَلْ لِيَعْطف اعليه فَنَظُلُ لَهَا عَالِمِنِينَ وَ اى تفيم نهارا على عبادتها زادوه في الجواب افتخارا به فَالْكُولُ مَعِوْنَاكُوْ ازْجَانِ بَبِيْعُوْنَ لِا أَوِينَفْعُو بَكُرُ انْعَبِى غُوهُمُ أُونِيْفُونَ فَكُوانَ لَم اَنْتُمُ وَالْأَوْ كُوْ الْاَقْلَ مُوْنَ مَ فَانِهُمْ عَلِي وَلِي إِلْحِيْنَ هُمَّ الْآلِكِينَ رَبِّ الْعَلَمُ إِنَّ فَانَ مَرْضُت فَهُوكَيَتُفِينِهِ وَالَّذِي يُمِينُتِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعَ الجوانَ بَعْفِي إِنَّ عَلَيْ الْمُعَ الجوانَ بَعْفِي إِنَّ عَلَيْ إِنَّا عَلَيْ اللَّهِ الْمُعَ الجوانَ بَعْفِي إِنَّا عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه الجُومُ اللَّهُ بِينَ أَهُ اللَّهُ الْحَاءِ اللَّهِ هُمْ الْحَادُ اللَّهُ عَلَى وَالْحَقْدَى بِالصَّلِحِ بِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال الْ لِسَانَ صِلْ إِنْ تَنَاءُ حَسَنَا فِي الْأَرْجُونِينَ لا الذِّينَ با وَن بَعْنَى الى بِمَ الْفِيمَ وَلَجُعُلُقُ وَجُنْدُ النَّخِبُمِ فِ الْحُنْ يَعِطُ هَا وَاعْدِفُوكِ لِيْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّرِ إِلَيْنَ بَا زِنتَوْتُ

عليه فتعفرله وهن اقبل ان نبين له انه عدوالله كادكم في سورة براعة وكريم في العني بَوْمُ بِيُجْتُونُكُ هِ الْحَالِمَاسِ قَالَ نَعَالَى فيه يَوْمُ لِأَنْفِقُ كُالُ وَلَا بَنُونَ وَ الْحَلَ لكن مَنْ أَنَّ اللَّهُ يِفْكُرِ بُسِلِيمٍ ﴿ مِن السَّلَّ والنفاق وهو قلب لِمُ مِن فانه ينفعه دلك وُأُ (لُهَنَ الْجُنْ الْجُنْ الْجُنْ الْمُتَقَانَى وَ فِيرُونِهَا وَبُرِّزَتِ الْجَيْرُةِ اظْهُرِت الْمُعَاوِنِيَ وَالْطُونِ وَقِيلُ لَهُمُ أَيْمًا كُنُ نُونِ فَكُنُ أُونَ لَا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا اللَّهِ مِن الرَّصِنام هَلَ يَنْعُرُووْ نَكُونِ اللَّهِ لَا اللَّهِ مَن الرَّصِنام هَلَ يَنْعُرُووْ نَكُونِ اللَّهِ مَا الرَّالِي اللَّهِ مَا الرَّالِي اللَّهِ مَا الرَّالِي اللَّهُ مَن الرَّالِي اللَّهُ مَا الرَّالِي اللَّهُ مَا الرَّالُونِ اللَّهُ مَا الرَّالِي اللَّهُ مَا الرَّالِي اللَّهُ مَا الرَّالِي اللَّهُ مِن الرَّالِي اللَّهُ مَا الرَّالِي اللَّهُ مَا الرَّالِي اللَّهُ مَا الرَّالِي اللَّهُ مِن الرَّالِي اللَّهُ مَا الرَّالِي اللَّهُ مَا الرَّالِي اللَّهُ مِنْ الرَّالِي اللَّهُ مِن الرَّالِي اللَّهُ مِن الرَّالِي اللَّهُ مِنْ الرَّالِي اللَّهُ مِنْ الرَّالِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الرَّالِي اللَّهُ مِن الرَّالِي اللّهُ مِن الرَّالِي اللَّهُ مِن السَّالِي اللَّهُ مِنْ الرَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الرَّالِي اللَّهُ مِنْ الرَّالِي اللَّهُ مِن السَّالِي اللَّهُ مِن الرَّالِي اللَّهُ مِن السَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّالِي اللَّهُ مِنْ السَّلِي اللَّهُ مِنْ السَّلِي اللّلْمِنْ اللَّهُ مِنْ السَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّلِي اللَّهُ مِنْ السَّالِي اللَّهُ مِنْ السَّلِي اللَّهُ مِنْ السَّلِي اللَّهُ مِنْ السَالِي اللَّهُ مِنْ السَّلِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِ لعناب عنكم أَوْ يَنْتَصِرُوْنَ أَبِي فعه عن نفسهم لاَ فَكُبُكِبُو الْقُوا فِبْهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ُجُنُوْدُأُ بُلِيشَى انباعدو من اطاعرمن الجن والانس آَجَمَعُونَ لَا قَالُوا اَى الْعَاوِ وَزَ<del>وَلَهُمْ</del> فِيهُا يَخْتُومُونَ لامع معبود يهم تَاللُّهِ إِنَّ محففة من النقيلة واسمها عن وف اى انه كُتُّا لِعَيْ صَلْلِ الْمُرِدِينِ لا بين إِذْ حبت مُسَيِّق فَكِهُ بِرَتِ الْعَلِيْنَ وَفَى العبادة وَمَا أَضَالْنَا عن الهَكَ إِنَّ الْجِهُ وَنَ فَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ المؤمنين اللائكة والنبيب والمؤمنين وككمر أين تحميله واىبهم امرنا فكوأت كناكرة وجة الى الدربنا فَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِ إِنِي وَهُمُ اللهُمْنَ ونكون جوابدات فِي ذَلِكِ المذكور من فصالبُوا و نوم كَلْ بَنَ وَمَا كَانَ ٱلْتُرَهُمُ مُونِينَ فَ وَالَّا رَتَّبُكَ لَهُ وَالْعَزِنْ الْوَجْدِيمُ اللَّابَثَ فَمُ لُوجٍ بِ المرتسكياني بنكن يبهم ليوشنزاكهم في الجئ بالتوحيل ولاندلطول ببته فيهم كاندرساه تأنيب قوم باعنبار معناه ونن كبره باعننا لفظه إذْ قَالَ لَهُمُ آخُوهُمُ نِسْبا نُوحُ الْآتَنْقُونَ أَهُ الله إِنَّ كَكُورُ رُسُولُ أَكِيْنَ } على نبليغ ما ارسلت به فَاتَّعَو اللَّهُ وَأَطِيْعُونَ } فيما ا عركو به مزنوجيد الله وطاعة وكَمَاكَسُ كَكُوعُكَبُهِ عَلى سَلَبْعِهُ مِنْ أَجْزِهِ الْ مَاكْبُرِي الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْ العلمين الم فَاتَقُنُواللَّهُ وَأَطِيبُعُونَ لَا كُوره تاكبيرا فَالْوَأَ انْوَءُ مِنْ نصِ ف السلقوال وَ النبعك وفى قراءة وانتياعك جمع نابع مبتداء الدردكون كالسفلة كالحاكت والاسائة قَالَ وَمَا عِلِيْ آئ الحالم لي بِمَا كَا تُوْا بَعِمُ لُوْنَ وَإِنْ مَا حِسَا بُهُمْ الْأَعَلَى رَبِي في اذبهم وُنَشُعُوفًا نعلمون دلك ماعبنموهم وكماكا بطارد إلمؤ منابي وان ماكا الأني يُرمُدين مُ مظهر اىن دى قَالُوا لَكِنْ لَمُ يَنْنَكُهِ مَا نُوجُ عما تقول لنا كَنْكُونْنَ مِنَ الْمُوجُومُ لِيَنَ فَ بالجارة او بالشنم قَالَ نوح رَبِّ إِنَّ قُومِي كُنَّ بَوُنِ اللهِ فَافَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ فَلَعًا الله احك يَخِينَ وَكُنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } وَ قال نعلل فَا كَغْيَنًا اللهِ وَكُنْ مَكَهُ فِي الْفَلُتِ الْمَثْلُحِي أَنْ المحلؤمن الناس والحيوان والطبوشم كأكر قَنْ البَحْلُ الى بعد البخام الْبَاوَبِيَّ لَامن قوم

وقال المزين



مُولَ أَمِينُ وَلَا تَعْدَا اللَّهُ فَأَطِيعُونَ وَمَا أَشَاكُو عَلَيْتِمِنَ الجُرِيالُ مَا جَرِيَالًا لى الله رَبِي الْعَلَمِينَ فَ آمَا تَوْكَ اللَّهُ لَوْ النَّاسِ مَنْ الْعَلَّمَ فِي الْعَلَّمَ فِي الْعَلَمِينَ تَاكِلَةُ لِكُونِ كَالُونِينَ أَرُوَا مِلْحُانًا مِنَالِهِ لِلْأَنْتُمْ وَمُعَادُونَ والمحلال الحام فالواكن كوتنت بالوطعن الخارك علينا كتكوي أبي المح مين مزبلانن كَالَ لُوطِ إِلَيْ لِعَبَلِكُ مُعِنَ لَقِ اللِّنَى المُبغَضِّين رَبِّ بَيْنَ وَالْمِلَى مِمَّا يَعْمُلُونَ اى نعاب فَجَيْنًا و كَاهُكُ الْجَوْبُنَ مُوالْا تَعْبَى المراة فِي الْعَابِرِينَ البا قاين امكناماً وَمُرَالُا خِنْ العلكناهم كَانْطُرْنَا عَكَيْمُ مُتَطَّرًّا وحمالة الاهدوك وَمَنَاء مَظُوالْمُنظُولِينَ مطرمم إِنَّ فِي دَالِكُ لَا يَدُو وَمَا كَانَ ٱلْتُوهِ وَ مُؤْمِنِينَ هُوَانَ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمَ مُكَنَّ بَ أَضَعَابَ الْأَيْلَدُ وَفَى قؤة بجن فللمنق والقاء حركتها على الملام و فتخ الماءهي عنيضن شجى قود مدين المُركِسُلِنَ أُورَدُ قَالَ لَهُمُ سَعُيْدُ لَ لَمِنْ الْمُوسِلِينَ أَوْلَا فُوهُمُ لِا لَا تَقْفُونَ الله إلى تكرفوسول مَن فَي الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ إِنَّ مَا آجُرَى إِلَّهُ عَلَى رِبِّ الْعَلَمَ إِنَّ فَ أَوْقُو الْلَبُكُلَّ اعْنَهُ وَلَا لَكُونُوْ امِنَ الْعُسْرَقِي الْنَالْج وقاللنكن وَرُنُّو إِبِالْفِسْطَاصِ الْمُسْتَقَلِمُ الْمَنْ السُّووَ لَانْتَخِسُوا الْيَنَاسَرَ اللَّهُ الْمُحْمَلِقُ المُودَ متهشيناً وَلَا نَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِلُ فَيَ بِالْقَدْلَ وَعَرْمُ فَيْسِلُ فَي اللَّهُ السَّلّ ربن حال موكرة لمعنى عاملها معنوا واتفوا الإرفي حكفتكم والجبر الخليفتكا وا عَالَوْ النَّهَا انْتُهِي الْمُعِيِّى فِي "وَمَا آنْتَ إِلَّا لَنَهُ مِي مِنْكُنَا وَإِنَّ عَفَفَةِ مِنَ الْفَيلِ واسم عندوف اي ان تَظَنُّكُ كَمَنَ الْحَاذِبِينَ أَنَّ كَالْمَفِظُ عَكِينًا كَيْسَكَّا سِكُونَ السين و فَخِهْ فظعة مِنَ الثَّمَاعُ إِنْ كُنْنَ مِنَ الصَّادِ قِينَ في رسالنك قَالَ رَبِي أَعْلَمُ مِمَا نَعْلُو حَرَ فيحًا وْبِكُورِ مُعَكِّلٌ مِوْهُ قَاحَلُ هُوعَنَّا بِي وَمِ الظُّلِّيَّةِ هُ سِمَانِ اطْلَعْهُ فِي مِوسِسُ يَا ابه فامطرت عليهم الافاحرة ولاقة كان عكاب كؤم عظيم ان في دلك لاية وَمَاكَانَ ٱلْمُرْهُ وَيُومِينُونَ مَا فَأَنْ ثَالَكُ لَهُو الْعَزِيزَ الرَّجِيمُ وَ وَإِنَّهُ أَى العَزَا تَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَلَيْنَ وْنَزُلُ بِهِ الرَّوْحُ الْمَيْنُ جِرِيلَ عَلَىٰ كُلْدُكَ كَتَكُو كُرْيِرَ الْ بالاعربي بمبين وفي والقريبين وفي المناع الدوح والفاع الله وَانَّهُ أَى دَلَّوا لِعَوْلَ المَّوْلِ النَّوْلِ الْمُؤْلِدُ فَي كُنَّ الْمُؤْلِدُ فَي كَا لَوْ رَنّ 

المروبالهو والنبة ورفع أية وكوز لناه على يجيد الديجون وجع اع فقراء علي اَىكُفَا اِمُكَةُ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِيكَ وَانْفَقَ مِن انباعه كَانَ لِكَ اعْتُل دخالنا التكن ب به بقرأة الاعِم سَكَنْنَاهُ الخلنا المتكن بب به في قَاوُب الْخُوم لِنِي عالى كفارمكة بقرأة بني لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى بَرُو الْعَنَ ابَ الرَّلِيْمَ الْ فَيَاتِيَةُمْ بَغَتَهُ وَهُمْ لَا بَشْعُ فُولَ فَيْقُو هَلَ يَحْنُ مُنظَى وَ لَنَ فَ لِمُومِن فِيقَال لِهِمَ لَا قَالْوا مِنْ هِذَا الْعِنْ بِ قَالَ نَعْ إِلَى أَفْرِعَكَ إِينًا يُسْبَعِلُونَ ٥ أَفَرَا بَيْنَ آخِبِ إِنْ مِنْعِينَا هُمْ سِينِينَ لا شُمْجًاءَ هُمْ مَا كَانُواْ بُؤَكُونَ وَ العن اب ما استفهامية ععني اي شي اعني عَنْهُم عَكَا نُو آيُتُعُون في نفع العَمَا ونخفيفة اى لريين وَمَا الْهُلَكُنَّا مِنْ نَزُيْتِ الْأَلْهَا مُنِّن رُونَ قَ رسل تنن راهلها وَرَرَى عظة لهم وُمُكُنَّا تَطَالِمِينَ وَ فِي اهلاكهم بعد انن إرهم وَيْزِلُ رد الغول المشركين وَمُا تُنَازُلُتُ بِهِ بِالفرانِ السَّيْطِ إِنْ مُ وَمَا يَنْبَغِيْ بِعِيطٍ لَكُمْ ان ينزلوانه ومَسَ السَّنْتُطِلْعُونَ \* ذلت النَّهُمْ عَنِ السَّمْعَ لَكُلْ مَرَّ لَلْهُ لِكَدُّ لِلْكُونَ وَكُولَنَ وَ عَجِ بون بالنفه فَلْاتُنْ عُمَعُ اللَّهِ إِلهًا الْخُرُفَتَكُونَ مِنَ الْمُعُلِّ بِلْنَ أَان فعلت دللت المن ي دعولت المب وَا رَيْنُ زُعَشِي يَكُ الْكُورِ بِينَ أَ وَهُمْ سِنُوا هَا شَمْ وَبِنُوا المطلب وفِي انن وهم جمال رواه البخارى ومسلم وأَخْفِضُ جَناحَكَ النَّ جانبات لِلِّي النَّهَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالِمِونِين فَانِ عَجِهُولَةَ اىعشبرتك مَعَلَ لهم إنَّ تَرِئَ كُونًا تَعَكُونَ فَ مَزعبادة عبرالله وكوكال بإِنْوَا وِوالِفِاءِ عَكَالُعَزِيْوَ النَّحَ مِلِيلَهُ وَضِ البه جيع إمودك الْكَانِي بَرَاكَ حِبْنَ لَعُومُ لا الى الخلصلين إِنَّهُ كُوَّالثَّتِهُ بِعُ الْعَبِلِيْنُ فَكُلُ نَبِيكُ كُو اللَّهُ كَالُهُ السُّكَاطِلِينَ فيه حن فاحد التائين من الاصل تَكُرُّنُ عَلَى كُنُ الْكُلِّ الْكُلِي الْمِيْدِي فَاجِومِتُومِ سِي 

وزون الحدامد حاوهاء وأنهم يلولون فعلنا ماكريع علون اي يكناون والزان بن امنوا وعلو الفريد في الشعر اء وككر والله كينيوا الله كينيوا الله كينيوا الله كينيوا المشعرعي النكرو أنتهم والمعوه والكفارم في بعيل مَاظَلِمُونَ المعارنهم في جملة المومنين فلبسوامن موصين فال الله الخلل لايج الله ابحه ريابسوء من الفول الدمن ظلم فنس اعتدى عليك وفاعتد واعليه بمثل مااعت وعليكم وسيعكم الزري كالمتوام فالمشعراء وعيرهم أكامن فزلب مرجع منفليون يرجعن المعالموت سنؤرة المقرام كيبنروهي فلات اوتمس لتنعو حرالله الأثرابيجيم مَسَ قد الله اعلم عراده بن للت نِزِلَتَ جِن ع إلا باثِ الكَابُ الفران اي اي اي ات مه كَيْنْ إِنْ مَا مُعْهِ الْحِنْ مِن الباطل عَطِقَيْ بِزِنَّا وَلَا صَفَّا لِهُوهَ كَانَ اى هادمن الله لآ نُسُرُى الْمُونِينِينَ المصرة بِين به بالجنة الزَّنِي يُفَيِّو السَّيْكُونَةُ بَا وَن بِها على جهها وَيُؤْ نُونَ يَعِطُونِ الزُّكُوةَ وَهُمُ لِأَلَّا حَرَا هُمُ أَوْقِبُونَ بِعِلْوِهَا بِالاستِهِ الزُّكُوةَ وَهُمُ لِأَلَّا وَاعْتَبْدُهِم لما فصيل بينه وبديا كغير إِنَّ الرَّنَ بِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَتَيْنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ الْعَبِي لَهُ بزكسب المنتقوة ضي رأوا ها حسنة فهم يعنهون يعيرون فيها لقعهاعنانا واليك النَّيْنِينَ كَهُمْ سُوْءُ الْعَنَّ آبِ اسْن في السِّيا القتل و الاسروكم في الْأَخِرَةِ هُولا خَسْرَان الصيرهم الى النارالموس ة عليهم وَالنَّكَ خطاب للنبي لله غلير سلم كَتُلَقَّ الْقُرْنُ الى ملع عليك بشرة مِنْ كُنُ نَ من عن كَلِيْرِ عَلِيْمِ فِي ذلك اذكراذِ قَالَ مُوسَى كُمُولِهِ سبره من من بن الى مصر إلى النبيت البعرب من بعبين الراسا بنيكم بهان و توكها أمَّى مُشَعَلَة نار في راس فتهان او تُخُود لَعَلَكُ مُعَمَّطُلُونَ والطاء بي ل مُعَارَبِ وَلِهَ مَا وَاسْنَ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُؤ من ناء الافنة الله من عبل بالناريكيس الام و فقع السّنين فيون من الله دفيل أَجَاءُ كَالُورِيُّ من ناء الافنة الله من عبل بالناريكيس الام و فقع السّنين فيون من الله دفيل أَجَاءُ كَالُورِيُّ أَنَّهُ أَيْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ إِلَّتِي اللَّهِ مَنْ فِي اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَي اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ أَنْ لِللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ لِللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّ لْمُوْمِاكُمُ إِنْ الْأَيْقِ لَا لَكُونَ الْمُلانِ وَسَبْعَيَ الْكُلُورَةِ الْعُلَمِ لِنَ مَرِجِلًا ما نودى ومعناة تغزيد الله من السوء يَامُوْسَى إِنَّهُ اى الشَّاك أَنَا اللَّهُ الْعَرْيْزُ الْحُكِمَ والني عَمَاكَ فالعاها فككاراها تَهُارُ بتحرك كَانَهّا جَانٌ حِدَ خَفِفْرُوكَ مُنْبِراً وَ

عُفُوْرُ لِيَجُيْكُمُ ا قَبِلِ النَّوِينَةُ واعْفَرْلَ وَٱذْخِلَ بِكُلَّتَ فِي جَنْبِكَ ظُوفَ الْعَلَيْفُوجُهُم وبهاا لافح عون وقوم التهم كالواقوما فسنفان فكتا عاء تهم ابالتكاميم ينة واضخذ فَا لُوالْهُنَ اللِّيحُ مُنْ إِنَّ مِينَ ظَاهِرَ تَحَيِّدُوا بِهَا اللَّهِ يِقِرُوا وَفَلْ أنفسهم الانيفنوا الهامن عنالله طلبا وعلق الكبراعن الاعان به موسى رابع الح لم كَانْظُرْ مَا عِل كَيْفَ كَانَ عَافَيْتُ الْمُفْسِلُينَ الْق علمتها ن اهلاكه وَكُفَنُ إنْ ثَنَّا دَاؤُدَ وَسُكِمْ آنَ اسْعُكُما يَا لَفْضَاء بِنِ النَّاسِ ومِنْطُونَ الطبروغ خلك وَنَاكِمُ شَكُرُ اللَّهِ ٱلْحَكُ لِللَّهِ الَّذِينَ فَظَلَّمَا بِالبِنوة وللجَالِجِن والانس و الشياطين عَلَيْتِيمِنْ عِبَادِهِ الْمُوْمِنِينَ وَوَقَ سُكِيَّانُ وَالْحِدُ الْبِنُونَ وَالْعَلْمُ وَقَالَ لَا ثُهَا النَّاسُ عُكِبْنَامَنُظُنَ الطَّبْرَائُ فَهِم إصوانَ وَأُونِيْنَامِنَ كُلُّكُ فَي يُونَاه الابذ إَلَا الملوا عِن المون لَهُو الْفَصْلُ المُبُنَّ الْمِن الظاهرة حَضَى مَع السَّلَمَا نَ مُؤدُّهُ وَ وفالإنهين الْجُنْ وَالْمُ لِينَ الطَّلِيرِ فَي مسل فَهُمْ يُؤْدُ عُونَ عَمُونَ عَمُونَ نَمْ سِيا فُونَ حَتَّى إِذًا إِنَّ عَلْي و آدى المكل هو بالطائف اوبالشام غلة صغالا وكبارةً التَّ ثَمَلَةً مُلكَنَّ المَّنَ الْمَالُ وَفَلْمَ جنه سلمان يَأْتُهَا الْفَكُ ادْفُلُوا سَلَاكِكُمُ لِالْكِيْطِلْمَنْكُمْ كِيسْرَكُم سلمان حبودة لانبتغروي يهلاككم نزلالهنل مزلة العفلاء في الحطاب يخطابهم مُتَبِسَمَ ميليلا التكافي النهاء من فوليا وفل سعين تلته اميال حلنه الريح المرفحير وبال حين انتضعل ادبهم يق دخلوابيوتهم وكان من المركبانا ومنتاة في هزا المسبب وَقَالَ رَبِّ اوْ رَغْيَىٰ الْمَمْنَ آنَ أَشَكُرُ يَعْمُتُكَ فَالْفَ آنَعُمُنَ بِهَا عَكُنَّ وَعَلَى وَ اللَّهِ يَ وَآفَ أعُلَ صَالِكًا لَوُصَاهُ وَادْ خِلْقُ يَرْحَينِكَ فَيْ عِبَادِ لَدَ الصَّلِحِ إِنَّ الإبنياء والاولياء وَيَفِقُنُ الطَّبَرُ لِسِي الحروب الدِّلْي بِي الداءِ يِجِن الانص ويدل ليد بنفزة بنه فنستخ جدالشيطبر ليجبتاج سليمان ابدللص لوق ملوي فقال عالى لاالى المرك الاعض لمه استعف دوبنه كم كالتامِن أنفائبُين فيلم الدالغينند فلما معتفعها قال كالحيَّابَة عَلَاكِماً اى نعل يبا شَيْنِ لِكَا مَنْتُفَ رَنْتِيتُ وَذُنْبِهُ وَرَمِيدُ فِللنَّصِ فَلا جَيْنَعُ عَنْ لِو

いいいいまれる

ويتنتي اى يسيزامن الزمان وحضر لسبلمان منواصنعا برفع راسا لمفاء دنباج فعع بعنه وساله عالق في غيبت فقال أحكن عالم تعظيبه اعاطلعن على المنظلم وكمتك من سبراء بالمحنونوك فبدن المن همين الممالهم وباعتباره صرف ببنا فِيَعِيْنِ إِنَّ وَحَبْلَتَ إِفْرَةً مُ كُلَّكُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّ ننتى قد تحتاج اليه الملوك من ألالة والعلة وكهاع شرك سريع فطية عطول غانوني وعقمار بعبن دراعا وارنفاعه تلانون دراعامضروب نالاهب الفض بالدر الباقوت كالمعم الزبيص كالخضروالزم دوفوائم من الباقوت كاحمر الزبيط المنضروالا وعليسيغه سون على لبن بابغلق وَعَرْبُهَا وَقُومَهُا لَبِنَّمُ لُونَ للغتميرم في وفي الله وَإِنَّنَ لَهُمُ الشِّبِكُنَاكُ الْمُعْرَضَ لَهُمُ عَنَ السِّبْقِ الْمُوفَاكِو فَهُمْ لَا يُهْمَانُ كُونَانَ لَا يَسْخُنُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كافى قولتها شكريعلم إصلاكتناك أنجلت فموضع مفعول يهندك باسفاط الحالزي وقاللانان والمرائغية مصديمه في المنومن المطروالسان في السَّماوَتِ وَالْأَرْضِ فَ الْمُمَّاتِيُّ تلوبهم وما تعكنون بالسنته الله كالايكامة ورب العظيم اسنناف خافي على ويترا لوحن في مقابلة عنى بلقيس بينما يوزع ظيم قال سلمان الهرمات اَصَدَقَتَ بِنِمَا اخْرِتِنَا بِهِ آمْرُكِمُنْتُ مِنَ الكَادِبِينَ آنَهُنَ هٰذَا النوع فَهُو اللَّغِ مَنْ هُمُكُنَّ فبدنق ولهم على لماء فاستخرج والتووا ونوضاؤا وصلوا نقركن سليمان كتاأباص منعبالله سليمان ينداؤد للعلقيس ملكة سبا بيتيم الله الوحر الرجيم السلام من ابتم الهرى امامير فلانقلوا على النوني مسلمين نقرطبعه بالم<u>سلت و</u> نفتي يخاف تَمْ قَالَ لَهُ وَهُ مِن الْهُ هُذِي كِلْنَا إِنْ هُذَا فَالْقِيرُ الْمُرْمَ لَى لِقِيسِ وَقَعِمْ الْمُرَّ تَقَلَّ الله عَنْهُ وَقَيْنَهُ فَانْظُرُمَا ذَا يُرْبِعُونَ بِردون فن الجواب فاخته وانا هاو ولهاجن فالقاه في حجم الفلما والته ارعات وخضعت فوقا لفر فاكث لانتراف فوم المايقا المكر أتى بحييتن المنزتين وتشهبال لنالبت بقلبها واوامكسو زكا ألفي أكي كرام معن 4.15.00

فأكت بأيها للكرة أفتون بعقين الهمزتين وقلب النام اَمْرِي مَاكُنتُ فَاطِعَةُ أَمَرًا قاضية حَتَى تَسْتُهُ وَنِي تَعْضِدِ نَ قَالُوْ الْعَنَ أُولُو فَوْ وَأُولُو شَكِ يْنِ صِحاب شِن وَ فِي الحرب وَ كُلْ مُرَّا لَمِيْنِ فَانْظُرِي مَاذَاتًا مُرِيْنَ نطعت قَالَتُ الْمُؤُكُ إِذَا دَخَلُواْ قُرُ يَدُا فَسَلُ وَهَا بِالْعَرْبِ وَيَعَلُواْ أَعِزُوا اَهْلِهَا إِذَ لَيْوَكُوا المعالِمَ المُعَالِينَ هاان كمان ملكاقبلهاا ونبيالم ببتيلها فارس وخمسائة لبندمن النهب وتاجامكالا بالجواهرو مسكاوعتهراوغبرد للصمرسوك بكتامياس الهره والى سليمان يخبره اكنبرفامران تضرب لبدات الن هدالغضة وال تسطمر وضعد الحت عترفواسخ ميرانا وأن يبنوا حولرحا تطامش فإمزال عب العنف النيون باحسن وأب البرواليم مع اولاد الجرعن عين الميلان وشمال فكمالجاء الرسل بالهانة ومعه انباعه سَلِيمَانَ قَالَ سَلِيمَان أَيُّنُّ وَنَي عِمَال فَمَاأَتَالِيَ اللَّهُ مَزَّالْنِهِ وَ داخلسبعة فطورواغلفنتاكا بواب وتجلت عليها حرساو نجهزت المسدالي التنظرها بامرهابه فالالتحلاف التىعشرالف فبكل مع كل فيدا الوع كتبرة الدان فرية على به شعريفا قَالُ يَايَتُهُ الْكُرُّ الْيَلِي فِي الهمرين ما نفن يَا يَيْنَي بَعِرْنِهُمَا فَبُلُ يَا تُوْتِيْ مُسْسِلِكِينَ اىمنفادين طائعين فَلَنْ خن قبل ذلك لا بعن و قالَ عِلَيْنِينَ فِي من لعن أة الونعيف النهار قِراتِيْ عَلَيْكِلْفُوكُ اللَّهُ إِلهُ الْمِلْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المالِمُ المجاهِرَةُ مِن قال سليمان اربيراسع من دلت فَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِنْدَهُ عِنْمُ الْكِنْزِ لِلْنُول وهوا منف يب برخياكان موكن يقايعم اسم الله الاعظم الذى اذادعى بداجاب أناأرنيك يدفيكل ان يُرْنَكُ إِلْكِيكَ كُورُفُكَ ادْانْظُوت بِهُ الى ماقال لمانظر السماء فنظر البها فريد بطرفه فجر موضوعاً بين يرفق نظري الى السماء دعا اصف بالاسم الاعظم إن يالي بع

ن جرى المت الدون في النفع عني كري سلمان فكمر ازاء مستقر الولهاك ندى قَالَ هَٰنَ الى الانتيان لى به مِن المُحَولِ كَبَيُّ تَعَدِينِينَةُ وَيْ المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَ بتعقبق الهنز تين واب الالثانية الفاولسه يلها وادخال الفدين السهاة والاخرى وتزكد المرافع النعة وكن شكوفًا عُمَّا يَشْكُولِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ال النعِلة فَاقَ رَبِّي غَنِي عَن اللهُ كُو يُهِ الانفهال على سَيغوها قَالَ مَكِّر مُوالَهَا عرشها ى غايمة الى حال تنكودا دراته مَنْ فَكُو النَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن لاكه والى معرفة ما تغير عليهم فصل بن للت اختبار عفلها لما قيل إن فيه شيئافغيروه بزيادة اونقص اوغبرداك فككاكما كأتت فيكل لها ككلاا عرشك المهنل هن اعرشت قَالَتُ كَانَهُ هُوَء اى فعرفته وشبهت عليه كاستبهوا عليها إذاريقل هذا عرشك ولوقيل هذا قالت نعم قال سليان لماراى لهامعرفة وعلما واوزينا العِلْمُ مَنْ مَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ هُ وَحَلَّى هَا عَنْ عَبادة الله مَاكَانَتَ تَعَدُّدُ مُنْ دُونِ اللهِ اعظ الله إِنْهَاكَانَتْ مِنْ قُوْمِ كَا فِوِيْنَ وقِيلَ لَهَ ايضا اذْ خُولِ الصَّرْحَ هو سطمن زجاح اسيض تنعاف تخينه ماءجارفيه سمك اصطعنه سليمان كأفيل لهآن سافيهاو حليه كفن مى حارفكَما رَاتُهُ حَسِينَهُ لِيَهَا مَن الماء وَكَشَفَتَ عَنْ سَاقَيْكُمَا لِتَخْضِرُوكَانِ ﻠﻴﺎﻥ ﻋﻨﻰﺱﺑﺮﻩ ﻓﻮﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﯨﺢ ﻓﺮ١ى ﺳﺎﻗﻴﻬﺎﻭﻗﻦﻣﺒﻬﺎﺣﺴﺎﻧﺎﻗَﺎﻝ ﻟﻬﺎﺭ<sup>ﺗﻨ</sup>ﺔ ﻣَﺮْﺟُ عُرْبُكُ علسمن قُ أَرِيرًاى زجاج و دعاها الى الاسلام فَالَثُ رَبِّ إِنِي ظَلَمَتُ نَفْسِى بعبادة غبرك وَاسْلِكَ كَا بِيْنِيْ مَعْ سُلِيَاكَ لِلْهِ رَبِّ الْعَلِمَانَ والدَّنروجها فكره شعر اجبها فعلت له الشيطلوالنورة فازالته بهافالزوجها وأحبها وأفرها على لكها وكان بزورها كالشهرة وبقيم مرمس الرباس ويسام الله الله من المرب ومات وهوابن ثلاث وخمسين سنة فسبى ن من لا نقضاء لل وام ملكه وكفت و رُسُلْنَا إِلَى مُتُودُا كُنَا كُلِي مِن فبيلة صَالِحًا آنِ اى بان اعْمَبُ والله وحدوه فَاذَا هُــُمْ وَلَقُوا اللَّهُ اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن فَرَتْقِ مومنون من حين ارساله البهم و فونق كافروس قَالَ الممكن بين يَا قُوْ كِم لِمُ لِسَكَتَهُ فُونَ بِالسَّيْرِيمُ لَهُ فَكُلُ الْحُسْنَةِ الله الدناب فِول لوحة حيث فالم ان كان ما تيتنابه حفافاتنا بالعن اب لؤلو هلا تستَغَفُّوو فَ الله من الشرك كَكُلُكُمْ رُحُمُونَ و فلا نقن بون فَالْوا الطَّلِكِ السَّالَ تطيرنا ادعمت التاء ف الطاء واجلت هزة

المُنْ أَنَّةُ مِلْ الْمُتَعِدُ مِنْ مَعَدُ وَهُمِ الْمُرْسِلُ وَلَى إِنَّا الْمُرْضِ بِالْمُعْلَى الْمُعْلِقِ والدراهم وكابضل ون بالطاعة فالوااى فالبعضهم لبعض تقاسم الاصلف في الله النستنس بالبون التاع وضم التاع النانين وكفكة المن امن به الفتلن ميلام كله ن والتاء وضر اللام التانين لوليّرائ لي مساش أناط المؤلك أهديم الميم وفيخ الى اهلاكم وهلاكم فلاندى فلاندى فتلدوا كالصاد فون ومكر وافي ذال مكوهية ١١ أنا دُهر كُنَا هُوَ إهلكناهم وَقُوْمَهُ الْجُوبَانَ بَصِيعَ جَرِيلِ وِرَى المَلكَ الْجُعَادَةُ الْمُ يرونها وكابرونهم فَتِلْكَ بُودِهُمْ خَاوِيْهُ حَالِية ونضِيعُل عالى والعامل في المصف منتعظون وَ الْجَبْيُكَ الَّذِينَ امْتُوْابِصلْحُوم الدِند الان وَكَانُوْ أَيْقُونَ الشَّلَّ وَلُوطًا اللَّه منصوب باذكيمقل لعباج بيب لمنداذ قَالَ لَفُوعِ آثَالُونَ الْقَاحِسَةُ الْكَالِحُوالَ وَآثَهُ وفالالنهز تنفرون ببجريعف أوبعضا انهكاما فالمعصسا والمختفين الهن المنابي ادخالالف بمنهاعلى لوهماير كتالون الرّجال شَهْ وَي كُون ون السِّماء كُولُ أَنَّمُ وَوْقَ تَجْهُدُن عَاقبة فعلكم فِمَا كَانَ بَحِابَ نُوكِمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوْ ٱخِرُ جُوْالَ لُوْطِ الْ هَلَيْنَ فَرُيْنِكُو إِنَّهُمْ أَنَاسُ لَيْعَلَمُ وَنَ مَنَادِ بِاللَّوْمِ الْفَاتَجَيِّنَا هُ كَاصْلُمُ الْآامُ مَ نَهُ قُلَّ إ لناحاب سنتنابونامين التيابركي الباننن فالعذائب أمطرنا عكرتم مطكرا كنه فساء يلت مطر المنت رمن بالعناب طرهم وقل يامح ل الله على المراكلة الخالية وسردم على عياده الذن السطف م الله مجفين الهر أبن أبرالانتابة التهييلهاوادخال الفابنوالسيلة والاخرى وتركيف كلناجب أأمم مايشروك بالبا الله والتاء المعكيد كلف خلوالبيا المن فلو السم وفي الأون والتراكم ويو مَلَةً فَأَنْكُنَّا فِيهِ النَّفَاتُ مِن الغِيسَ الْمُلْمَكُمُ مِيمِمَّا أَيَّ مِهِ مِنْقِهِ وَ دُاتَ عَنِي إِصْرِمَا كَانَ مُنْ إِنَّ مُنْ إِنَّ مُنْ إِنَّ الْعَلِيمَ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّاللّلِلَّا اللَّلْمِ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّال وتسهيل لتأينة ولدخالك يبتها طليعير في واصع المستقدّة الله اعاد على

دلك اي ليسرميد الله بل موزو وري لون دين كون بالله عزع الوكن حبك الا وصرف الدا لانند بالملها وَحَبُلَ فِيلَالَهَا بَهُ اللهُ النَّهُ النَّهُ الرَّاتِ اللَّهُ وَحَعَلَ مِنْ الْعَرْبُونَ عَاجِرًا بِين العرب الملح لاغتلط احدها بالأخرة إلى متم الله براح اكْتُرَهُ وْلاَبِعَكُمُونَ نَوْحِينَ كَا مُرْمَرُ عَيْدَ الْمُفْتَطَى المكروب الذي مسد الفن [ذرا دَعَالُهُ وَيَكِينُهُ فَالسُّوعَ عَنه وعن عِنْ وَتَجْعَلُكُمُ خِلُفًا عَالُا يَضِ الاضافة عِنْ فَي الكُّ عَلَقْ كُلْ قُون للنزن الله ي مُبلِّ الكُمَّعُ الله وَلَدِيَّ لا قِيمًا أَبَدَّكُم وَنَ سَعِظُون بالْعُوفان والتحتاننة وفيدادغام التاعنى الذال ومإذابات لتقلب للقلبل فرموثي أيكر وسند معاص كعفظلمت البرواليح بالنخوم ليلاو معلامات كلايض نفاراؤمئ يرتسيل الوكاسح كبشرا مَنْ مَيْنَ كَحَيْبَ اللَّهُ المطر اللَّهُ مَعَ اللَّهِ مِلْعَا لَ اللَّهُ عَا يُسْرَكُونَ بِعَيْنَ الْمُ مَوْ يَبَيِّ اللَّهُ عَا كُنُ مِنْ كُونَ بِعَيْنَ الْمُ مَوْ يَبَيِّ اللَّهُ عَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا كُنُ مُنْ كُنُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا كُنُ مُنْ كُنُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن فى الارح امن نطفة تَوْيَعِينَ أَه بعد الموت وات لويج فوابكا عادة لفينام البراه يزعل أورس بَدُمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ الطَرِقَ الْمُ أَرْضُ بِالبِنَاتَ قَالَكُ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُ اللَّ معرفل ياعدها قوابرها تكافي عجبكم إن كُنْتُوْصَادِ فِيْنَ انْ عِي الْهَا حِلْسَيًّا مِهَا ذَكُو سالوه على قت فيلم الساعة فنزل ولك بعالم من في السَّمان و الأرض الملكات المل والناس الغَيْبُ اى اغاب عنه إلا لكن الله يعلم في المنتفع الدان الكفاركين هم الله المانك الله الله المانك الله المانك الله المانك ونت بَيَعَنوُن بَالْ يَعِيمُ لَ أَذَرَكَ بِوَدْن الرم في فواءة و في خرى ادارات منشل بي المال واصدندالكابدلك التاءد الاوادخن فحالال واجتلبت هنرة الوصل المتعولخوا ف نتابع وتلاخ عِلْمُمْ في الأَخْرَةِ قن اى بهاحة سالواعن وفت معينها ليس الام لذاك بالمعرفي شكي منابل محقيم اعمق منعى الفلب وحوابنع مدا قبلد والاصل عمين استقلت الفقنطى لياء فنقلت الى لميم بدون كسرة أوَقَالَ الَّذِينِ كُفَرِّ مَحْ اليضافي انجا والبعث عَاذَاكنَّا نُوْابًا قَا بَاتِكَا إِنْكَا لَحَ مُجُونَ الله النبي كَفَالُ وَعِلْمَا هُذَا اعْرَبِ وَا يَا تَشَامِنْ فَيُلُ إِنْ مَا هَالِ الْآسَاطِلَيُ الْآكَوْلِيْنَ جَهِ اسطورَهُ بالفنم المعاسطون الكلاب فكرميرة والي كة رمير فأنظر فالكف كال عَلَيْد الْجُرِينَ بانهارهم وهولاكم بالعزاب حَرِّ نَ عَكِيْمَ وَلَا تَكُوفَى ضَيْنِي فِمَا لَيْكُمُ وَنَ سَلِنة البني سلى المعملية سلماى لاعمم مرعليك فانانا صراف عليهم وكفؤ لؤن متى لمن الوعل المناب إن كمنتم صاد قابل سَلِي آن كَا فِي رَبِي كُلُولِي مُعَمِّر اللَّذِي مُسَنَّعُ فِي أَنْ فَعَمِلُ لِهِمَ الْعَمَالِينِ ا

يَدُ الْرَانِ الْحَالِي الْمُعَالِينِ الْحَالِينِ الْحَالِينِينِ الْحَلِينِينِ الْحَلَيْنِينِ الْحَلِينِ الْحَلَيْنِينِ الْحَلِينِ الْحَلِينِينِ الْحَلِينِ الْحَلِينِ الْحَلَيْنِينِ الْحَلَيْنِينِ الْحَلِينِ الْحَلِينِ الْحَلِينِ الْحَلَيْنِينِ الْحَلِينِ الْحَلَيْنِينِ الْحَلَيْنِينِ الْحَلِينِ الْحَلَيْنِينِ الْحَلِينِ الْحَلِينِ الْحَلَيْنِينِ الْحَلَيْنِينِ الْحَلَيْنِينِ الْحَلَيْنِينِ الْحَلَيْنِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلَيْنِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلِينِينِ الْحَلِينِينِ الْحَلِينِ الْحَلِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِينِ الْحَلْمِينِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلِيلِينِ الْحَلْمِ ربان العناب بابتهم بعدالموت وإن ربت كل وفضي كالتاسرومن الخيرالعن اعلية والمروم لايت أرون والكفال البسكرون تلخيوللعن الماديم وفوعم والنا الملتاء للبالغتربى شيئ ف غاية النظاء على المناس الآفي كيتاب مبيتي ه بين هو للبع المعقوظ اومكنون على نغالى ومنه نغن بسالكفا وإن هن القر اليَّوْ الْيَعْمُ عَلَى بَنِي إِسْرَ الْمِيْلُ المودين في زمن تبين صلى الله عليد وسلم آك نتر الرفي من في في في الموالية على الوجال فع الدينت لات بينهم لواخن وابه واسطوا وَاتَّنَةُ لَهُنَّى من الصلال وَيُحَمَّ المُعُوْمِنِينَ من العن الراق كَتُكِ يَعْضَى بَنْ مَا مُعَالِم مِن مِن العَمْ اللهِ اللهِ اللهُ الله المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المَعْلِم المُعَالِم المَعْلِم المُعَلِم المُعَلِم المَعْلِم المُعَلِم المعالِ الْعَرِيْرِ العالب الْعَكِلِيْمُ عَا يحكم له قلا عَكن احدا عالفت كاخالف الكفاري النيام فَتُوكُلُّ كَاللَّهِ فَى بِهِ إِنْكَ عَلَى لَعِي الْمُهِلِي اى الله بن البين فالعاقبة الت بالنعم على الكفارينمض بالهم امثالا بالمون والصم والعسى فعال إثَّاء لأَشْمِ وَالْمُونَ وَالْصَمِ وَالْعَلَى فَعَالَ الْمُونَ اللَّكَاءُ إِذَا بِعَقِينِ الهِمْ اللِي وسهيل الثانية بيهما وبين الياء وَلَوْ مُرْبِرِينَ وَمَا النَّامِ بِهَادِي الْعُنْفِي عَنْ صَلَاكِتِهِمْ إِنْ مَا سَتُعِمْ سَمَاع افَهَام و فَبُول إِلْأَمَن يُوْمِن بِالْبَنِيَ الْعُلْوَقَ مُسْرِلُونَ وَ عَلْمِهِ فِي سِوْحِيلِ الله وَ إِذَا وَفَعَ ٱلْفَوْلُ عَلَيْهِمْ مِنْ المانابِ ان ينزل بهم في جملة الكفارا كُرْجُن الهُمُ دَا اللهُ عِن الْرُضِ مُن اللهِ عَلَى اللهِ ودين حين خروجه بالعربية تفول لهم من جملة كلامها نائبة عنا آن النّاس عن عفارمكة وفي قراءة فت هزة ان بتف يوالم عوس علمهم كَالْوُ أَيْ الْيَتِ الْاَيْدِ فَيُوكُونُونَ اى لايومنون بالقوات المشخاع المبعث واكساب والعقاب وبخروجها ينقطع الامربالموثون والنهى علاقكم إلابومن كافركا وحى الله نعلل الى نوح الله لن يومن من فتومل الامن فلامن وأذكرنوم عمر مِنْ كُلّ أُمَّلَةٍ نُوَّجًا جماعة مِن كِيلًا فَ بِالبَيِّكَ وهورؤسا تُهم المتبوعون فَهُم بُورَ تُول اى يجعون برد آخرهم الم ليمهم نفريسا فون تحلي الدانجاؤة مكان أنحساب فكل خالهم أكُنَّ بَنْهُ اسْسِائَ إِنَّا إِنَّ وَلَوْ يَجِيُّطُوا من جهت تكن يبهم بهاعلى أكمَّا فيهادعام ام ف ماالاستفهامية ذاموصول ائماالنى كنته تحملون ماامرة ووقع القول عن العن بعلَبْهُمْ يَبَاظُلُمُوا ي اشركوا فَهُمُ لَا يَبْطُعُونَ الْاجْمَعُ لَكُيْرُوا كَاجَعُلْنَا طَعَ الغبل لِمَسْكُنُو أَفِيدِ كَعْبُرهُ وَ النَّهَا كُنْبُهِمْ الْمُعَى بَعْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمَا فَيَا لِكَ فَا لِلنَّا لَا لِيتِ

والاتعلى فلانه نعالى ليقوم بومينون وخصوا بالن كرلانتفاعهم بها فالاعان كالات الكافرين وكوم والمفرق الطرو الفران النفئة الاولى من اسرافيل فَقَرْع مَن فِي التَّكُوتِ ومن في الدَّرُض اى خافواللون المفضى الى الموت كاف أبتراخرى فصرعن والتعبير فيه بالماضى المحقق وفوعد الرفعن سناء الله اى جبرتيل وميهائيل واسافيل وعزلائيل وتعناب عباس رض اللاعنهم فم الشهراء اذهم احياء عنل ربهم يرنيقون وكال بينوبيل عوض المضاف البباى كلهم بعد احيائهم يوم الفيمة أَنَوَّ ابْصَيَّعَةُ الْفَعِلَ الْمُمَالَفَا عَلَ دَاخِرِتُنِيَ مماغرب والنعبيرف كانيان بالماض لتحفق وفوعر وتركى الجبال تبصرها وقت النفخة متيرسيرة حق تقع على الارض فيستوى بهامبتو تدرية تصبر كالعهن يتريضا يرهباء منتوا منتع الله معرف رموك لمضون الجلة قبله إضبيف الى فاعل بعد صن فيعامل إي صنع إليه نعا الري المراكم المركم المرك من المعصينة اوليائه من الطاعة مَنْ عَبَاء بِالْحُسَنَةِ الْحُلَالله بوم القيمة فَلْحَفْيْرَ ونواب مِنْهَا أَى بِسببها وليس للتفقيل ذار فعل خيم نها وفي آيد اخرى عشار مثالها والمراق المالية المأون بهامِي فَزَع يَوْمَيُنِ بالصَّاقة وكسرالهم ويفتعها وفزع منونا وفق الميم مِنُونَ وَكُنَّ عَلَاء بِالْسَيْعَةَ مِلْ السَّرَا وَكُنُّتُ وَمُحْوَمُهُ مُ فِالنَّهِ إِدِبَان ولينها وذكر سنالوج والأنها موضع الشين ن الحواس فبرها من باب اولى ويقال لهم تنكيتا هَلْ أى ما بَحْنُ وَكَوْرَالُ جَزَاء مَاكُنْتُمْ تَعَمُّلُونَ سالسَرُ والمعاص فَلَ لهم إِنْمُ أَمُرْمُ عَكُنَّ اعْدِلُ رَبَّ لَهُ إِنْ الْبُكُلُ وَالْمُكُلُ وَالْمُكُلُ وَا جعلهلحرماالمنالايسفك فيهادم انسان ولايظلم فيهااص ولايصاد صيل ولايختل فلا ودلت من النعر ويق العلها في رنع الله عن بلى هم العن اب والفان الشائعة في جبيع بالادالعرب وكر نفالى كال شبكت فهوريه وخالقه وما لكروا فرث أن أكون مزالت المرا سه بتوحيين وكن أَتْلُوا لَقُرُ إِنَ عليهم تلاوة الدعوة الى لايمان فَكِين الْهَتَكَ كَ لَهُ فَإِنَّا لَكُونُتُك لِنَعْلَيْهِ إِي الدِبِهَ الدِن نواب اهتدائدله ومَن ضَلَّ عن الإيمان فاخطًا طربي الهي تَعَلُّلُ لَدِ إِنْكَا أَتَكُو لِلْكُنْكُ إِنِنَ وَالْمَحْوَنِينَ وَالْمِينِ فَلِيسِ عَلَى الدَالِمَذِ لِلبَج وهذا فَبَلَ لامر بالقنالَ وَقُلَّ الحك أيلا وسبر والمراكاة الياتية فنع فونها فالاهما يله برم بداللقتل والسبى وض الملتكة وجوههم وادبارهم وعجلهم الله الى النارومكار الكاني بغافل عَمَّانَعَمْ لُونَ وَ بالباء والناء

واينايهلهم لوفتهم سورق القصص فكنت الاات الناي فوط فخفة والاالنان ايتناهم الكتب اللانبتواء تاك اوتانون این تبریسی طسم والله اعلم مراده بذال والك الكفاه الأناث الكنك الاضافة بمعنى ا المظه المحق من الباطل شَكْوًا نفص عَكَيْكَ مِنْ بَرَّ حِرْمُوسَى وَوْجُونَ بِالْجِنِّ بِالصرافِ لِمَةُ مِرِنْكُ مِنْ فَى لَا مِلْهُمُ وَلِهِ مِهِ المُنتفعينَ بِهِ إِنَّ فِنْ عُونَ عَلَا تَعْظُمُ فِي ٱلْأَرْضِ الض مصروحك آهكه الشبكاف فأفي فالمامة كيشتضع فاطافة منهم وهوسواس سي مُلْ عِجْمَانِنَاءُ مُو المولودين وكيسُ حَبِي نَسَاءً مُوسِتبقيهن آحياء لفول بعض لكهنة له ان مولود ابون في سي اسل مكون سبب دهان ملكاتراته كان من المقيد الت بالفِتله عِنْ وَيُزِيْدُ أَنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنَ إِنْسِيْضُوفُولُ إِنْ الْأَرْضِ وَتَحْفَلُهُمْ آيَمَتَ ا بتعقيق الهمن تين والب ال التائية يله يقتدى مهم في الجن و بخطك موالوار لاين ملك فَعُونَ وَنُمْكِنَ كَهُمْ فِي الْأَرْضِ الصَّمِي و النَّهِ وَرَى فَرَى فَرَى وَهَا مَانَ وَمُعُودًا كُمُا وفى فراء ه و برى فيخ النيخ ابند والواء ورفع الاساء النّال تنسمنه مم ما كَانُوْ الْمُحَلِّلُ مِنْ وَنَ زملق ا يخافون من المولود الذي بن هب ملكهم على يديه والوعيد المام إلى أمّ مؤسى وهوالمولود المنكور ولوليتع لولادنه عنرا خنزات أدفيني عبيرة في أذا خفت عليه اَلْمَنْ أَنْ فَالْكُرُ الْحِرِي الينل وَكَانْخَافِي عَرق وَكَانِحْنَ فِي لَفِرافِرَانَا لَا وَكُولُ الْعَلْفَ وَعَاعِلُوكُ هِمِينَ الْمُحْسِلِكُنَ فارضِعنه تَلا تَه: الله لا يَبِنَى وَخَلَقْت عليه فوضعنه في تابوت مطلى بالقارمن داخل ممهله فيدواغلقنه والفننف يح البين لملا قالتقنظم بالتايوت صبخهالليل الهاعوان فيرعكون فوصنعوا بين بي به وفتحوا خرج موسى منه ومدميم ن ابهامه لبناليكُون كهم الله عافيند الامرع كرد النس الهم وحرك الم يسنعين ساءهم وفي قواءنه بضم الحاء وسكون الزاء لغتان في المصدر وهوهنا بمعنى اسم القاعل من جزيد كاخوند إنّ فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وزيوع وَجُوْدَدُ هُمَا كَاسِنُي ا خَالِمِيْنُكُنُ الْحَظِّتُةِ الْ عَاصِبِنَ مَعُونَبُواعِلَى بِهُ وَقَالِتَ الْرَاءُ وَرَحُونَ وَ فَلَهُمُ مراعواندنقبنل هِ وَثُرَّةً عَيْنِ إِي وَ كِلْتَ لَانَفْتَلُونُهُ عَسَى آنَ بَنْفَعَنَا آوُنَيْخِيْنَ وَكُلُّ أ

التقاط وكارتكاه اسواوان مخففة من النفتيلة واسماعنه ف انها كارت كنس في به اي يانه ابهَ الْوَلَدُ آنَ رَبُطْنَاعَلِي قَلْمُهَا بالصبلى سكناه يَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَةِ . المُعَثَّل ومَلْسَةً ومِوابِ اللهُ ول عَلَيما قبلها وَالنَّاكُ المُعْنَدُ مِن فَصَّيْدِ النعى الرَّه صي تعلمني حبر فَيُصَرِّتُ إِلَى الصِلْا عَنْ جَنِّ مِنْ مَا نَظِلُ اللَّهُ وَهُمْ لِالسَّعْرُ وَقَ الْهِا اخذوانها تزفيد وتحرهم كاعكيد ألمر أضغمن فبكل اى فبل حجة الى امه أي فعناه عليه من قبول تدى وصف غيرامه فلم نيبل تدى واحدة من المراصع المحضرة وَقَالَتُ احْدُ مَلْ الْمُ عَلَى آعُل بَيْتِ لمادات مُوهُوعد بِفَلُولَ وَ الكُوم الا وعِنْ زَهُمْ لَهُ وَالْمُعُونَ وَفَرْتَ صَهِرِلُهُ بِالمَلْكُ مُوا بِالْهُمِ وَاحْدَتْ فَعَاءُتُ بَا مَكُ ففيل تديها والمابيم عن فنوله بانهاطيند البه طيند اللبن قاد لها بارضاعه فيننها وَجَعِنَ بِهُ كُمَّا قَالُكُمَّا فَرَ وَدُنَا هُ إِلَّا مِنْ كَنْ تَمْنَ عَبْنُهَا بِلَفَاتُ وَلَا نَخْنَ نَخْيَا وَلَيْعُكُمُ إِنَّ وَعُلَالِيْهِ وَمِهِ الْهِاكُنَّ وَلِكُنَّ ٱلْنَرَهُمْ إِلَّالًا مِكَانِعُكُونَ عِن الوص ولابان ما اخند وهنوامه فيكن عنهاالان فطمند واحرى عليها أحرتها لكل يوم دينار واخذنها لانهاما لحرلي وانت به فرعون فنزلى عترة كا قال فعا ينعنا فيسوزة الشعاع المرنوبات فيناولبدا ولبلت فينامن عرائة سنبن وكما كبكر أسنله هوتلانون سنتياو نلف والسَنْفَى أَى للغ العين سنندا يَنْنَا مُصُلَّمًا حكمت وَ فقها في الدين قبل أن ينعن نبيا وكذا الك كاجزيناه نَجري المحيدي لانفسهم وَدِح موسى المدنية مبرنيند فرعون وهي منف بعُل ان عَا اعْلَمْ مِلْ الْعَلْمُ عَلَى مِينِ عُقَلَةً مَنْ الْمُ وقت العيلولة فويك فكارم كان عنستلان هذامن فشعنذا كاسل على وهن ا وعُلُود الْ قَبَطَى بَسِي كاسراسُل يحل حطبا الى طبيخ وعون كالسَنَعَاتَهُ اللَّه مي مِن لِنْ يُمِنْ عَلَيْهِم فَقَالَ له موسى خَلِ سِبِلْ فَقَيْلُ لِهُ قِالِلُوسى لفَيْهِم تَانِ ك توكر مموسى المصريه بحمركف وكان سنراب الفوة والبطنو فقض لمرمكن فضدن فتدود فنه فحالهل قالهن آاى فتله مِن عَمَل النَّيْطُانِ المهيم عضي عَلَّوْلًا بِنَ آدُم مُضِلُ لَه مُبْبِنَ مُبِينِ أَلَاصَلُالَ فَالْ نَادِما زَبِّ إِنْ ظُلَمْتُ نَفْسَى بَقِتْل وَاغْفِنْ لِي فَغَفَى لَا وَاللَّهُ هُوَا لَعَفُو كُرَّتِهِ إِنَّا كَانَتُ هَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ بخق انعامات عَلَى بالمعفزة اعظمني فكن آكون ظَهِيرًا عونا لَلْحِ مِينَ الْحَافِلِ الْعَافِلِ

ان عصنى فَاصْبِكِ فِي الْمُكِينَ الْمُحَاثِفًا بَازُونَ فَيْ مِنتظرما بِناله من جهة القتل فَإِذَا الَّذِي سَكَنْصَرَاهُ بالامس بَيْنَصَرُ حُلَّة بسِتَغيث به على قبط في ذِيَّال لَمُوسَى إِنَّكَ كَغِوتًا مُمِانً بزالغ إنبافعلت است البو مَلَكُمُ انْ زائلة الكَدَانُ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوعَنُّ وُلَهُمَا لموسى والمستغبب قال لمستغبث فظانا انه ببطش ببلاقال لمرتام وسكا أوريكان تقتلن كاقتلة نَّقْسَالِ الْأَمْكِينِ إِنَّهُ مَا يَرِيكُ الرَّانَ تَلَوَّنَ حَتَّارً إِنِي الْأَرْضِ وَمَا يَرُيكُ انْ تَكُونَ مِن الْمُعْلِقِينَ ه افسمغ الفيط دلات فعلمان القاتل موسى فانطلق لى فرعون فاختر من الت فامغ وعون النابا يقتلموسى فاخن والطرين البغال تعاوَجّاء رَجُل هومون آل فوعون مِن اَقضَى الْدَرُينَةِ آخرها كَيْنِكَ بسرع فِمنسبه من طرين اقرب من طريقهم فَالَ يَامُوْسَى إِلَى الْمُكَارِّعُ مِن فَعْ فَرَعُوزُ يَا يَكُوْدُ تَبَينشاورون فيل لِيَفْتُكُولِكَ فَاخْرُجُ مَن للدينية إِنِّي لَكَ مِنَ النَّا عِجِينَ فَ الامريالخوج في وينها خَانِفًا بَنُرُفْتُ لِي وطالب اوغون الله ايالا قَالَ رَبِ بَجْتِي مِن الْفَوْمِ الظِّلم أَن فَوْم فرعون وكاتوكي قص بوجهم ترلقك مكن يك جهنها وهي فرية ننعبيص في غانندايام ف مصم عِدِينِ بن ابراهِم ولَهُ لَن جِن طِرَهُمَا قَالَعَ مَن لَكُن يُهُمِّينَ سَوَاءَ السِّيبَل فصما الطريق المَا الوسطاليهافارسل لله الميمكا بيكا عنوة فانطلق به اليها وَلَمَّا وَوَدَمَّاءَ مَنْ بَرِّ بِكُو فيهااى وصل اليهاوَ حَلَ عَلَيْهُ أَمَّن عَمَا عَنكين في النّاس لينفؤك مواسيهم و وحل نُ دُوْرِيْمْ اللَّهُ اللّ اَخُطْبُكُمُ الرَّعَانِكَا لاستعِبَانَ قَالَتَالاسَيْفَ صَتَّى يَصُلِبُ الرَّعَاءُ مع دلع اي يجعوا سسفنهم خوف الزحام فلسنقي وفي قراءة يصلمن الرباعي اى بهر فواموانيهم عن الماءوا يؤنا شخيكبن لايفدران يسق فسفى كهنامن بتواحرى بفربها وفري عامما لابر الاعتمة انفس تُعْرَّنُو لِيَّ الصَّنِ إِلَى لَظُلِّ لَسِمِ مِي مَنْ لَهُ حَالِمَ فَقَالُ دَبِّ الْيْ لِلَا آنُولْنُ الْيَ مِنْ خِيْرِ طعام فِيرًا فَعَمَام وَجَنَا الى المِعالَى وَمِنْ الْمَا الْمُ تزجان ويد صالهماعن دلك وإجراه بن سفى لهما فقال لاصماه عبدل قال العاد فَجَاءَتُهُ أَصِلَ مُمَّا مَّنْنِي عَلَى اسْتَغِبْ أُولَى اصْغَا مَرْعِها هاجبها جباء مند فالنوات أَبِي مَنْ عَوْلَ لِيحَى لَتَ أَخْرِمَا سَفِيكَ لَتَا فَاحِامُها منكرا في نفسه أخل الاح وكام ا فقت المحافاة انكاف من يربي ما فتنست بين يديه فعلت الرع تظرياتو كافتكشف الما فقال لهاامشي خلفي ودليئه على الطراني فععلت الحان ساء اباها وهو تسجيب عليسلا

وعدل عشاء فالله اجلس فتعش فال اخاف ال يلون عوضا ع اسفيت لم أواناً اهل بيت لانطلب على علخير وضاقال العادتي وعادة ابائي نعرى الضيف ونطع الطيع فاكل واخبرة بحالة فال فكم أَجَامَهُ وَكُورَ عَلَيْهِ الْفُصَيْسَ مَعْدِل بِعِي المقصوص قِتل الفيط قص هم فتل وخوفه من فرعون قَالَ لاَ يَعْفَنُ مُجُونَ مِنَ الْقُومِ الْعَلِي إِنَ الْسَلَطُا لفرعون على من فَالَتُ إِخْلَ مُهُمَا وَهِي المرسلة الكبرى المبعث يَأْلَبَتِ اسْتَاجِرَةُ الْخَلَاة اجيرايرعى غنمنااى برلنارك تخيركن استأجرت القوى الكميان اى استاجر الفوتة و امانته فسالهاعنهافاخبرندعانفنهم من وفعة بحرالير ومن فولكه امسي فلفي وزياد انهالماجاءته وعلىهاصوب راسه قالم يرفعه فوعي فأنكاح قال اين أرثيل الكيك المحالي المنكري المالي المنكري المحالي المنكري المالي المنكري المالي المنكري المالي المنظرين ا مُكَانِي عَنِي اللَّهُ اللّ <u>رُونِيُ ٱنْ ٱسْوَيْ عَلَيْكَ بَا</u>سْتِرَاطِ الْعِشْ سَيْغِي مُنْ أَنْ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ لِنتبرك من الصِما كيبي الوفيد بالعهن قَالَ موسى ذَلِكَ الذي فات بَيْنِي وَبَنْنَكَ أَيْكَ الْجُلَانِ النَّان الاعتسرهما السنة اي رعب فَصَيت باعض عنه فَلاَعُن وان عَلَى بطلب الزيادة عليه والله على مَانَقُولُ اناوانت وكَبِنُ حفيظ اوشهيافتم العق بنالعه وامرشعيا بنتهان تعطيموسى عصايرفع بهاالسباع من غنمه و كانت عِصِي الدندياء عند، فوقع يل عصاردم من آس المخترفاخن هاموسي بعم شعبب فكمتافض موسى الحجل اى رعبه وهونمان أوعشر سندني وهوالمظنون به وساربا هُلِر زوجته باذن ابيها يخمص آنس ابصرمن بعير من جاينب الطُورِاسم سِل مَارَّاه قَالَ لِكَفْلِهِ مُكُنُّوا هِنَا إِنِي السَّكُبُ مَا رَاكُولِ التَّكُومِيْهَ إِيمَارِ عِن الطريق وكان قالخطاها الحَجُنُ وَفِي نيتليتُ الحِيهُ فُطِعه اوُسْعَلَةٌ مَن النارلَعُكُ كُونِ مُعْلُونَ تستفتون والطاءب لصناء الافتعال من صلى بالنار تبسر اللام وفيتها فَكُمَّ أَتَاكُما لُوْدِي مِنْ نَسْرَاطِئُ جانب الْوَادِ الْنَجْنِي لَمُوسى فِي الْمُقْتَلِيِّ الْمُبَازِكَةِ لموسى لسماعه كلام الله فيهام مَن النَّفِيَّ وَ بَن لَ من شاطئ باعادة الجارلنبانهافيه وهي شجرع عنا الع عليق وعوسم اَنْ مِفِسَةً لِالْمُغْفَلَة يَامُوسَكِي إِلَيْ آكَااللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ هُ وَانْ آلِينَ عَصَالَتَ فَالْقَاهَا فَلَكُمَّا رُاهَانَهُمَّوْتِي لِتَكَالُهُا جَافَّ وَهِي أَعِبِهُ الصغيرة من سرعة حركتها وَأَنْمُنُ بُرِّاهاربا سُها وَلَوْنَعَ قُرْبُ الى يرجع فنودى ياموسى أَفْيِلُ وَلَا يَكُفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأُمِنِينَ وَاسْلَكُ

TO SOUND TO THE STATE OF THE ST ادخل كاك المنى بمعنى لكف في جيبك موطوق القيبص لخرجها يَحْ بم خلاف ما كانت عببهن لاد فنرتيضاء من عني سوي الله والمنطق والمنتي كتنبعاع الشمس تنفتى الميم اضمه الكلت جَنَاعَلَ مِنَ الرهبِ بَنِغِ الْحُرْفِينَ وسكون التالى مع فتح الأول و اى الخون العاصل من اضاءة البي مان تن خلها في حييلت فنعود الحجاليز الاولى وع بالجناح لانهاللا شان طلجناح للطائر قد انك بالنين بدوالتغنيف الاعصاواليهما مؤنتان وانمأذكوالمشاربة اليها المبتاكانن كيرجع وكموقا أآلاه سلان مي كريكت إلى وَنَعُونَ وَمَكُرِيِّهِ إِنَّهُ كُانُوا فَوْمَا فِينِينَ فَالَدَبِّ إِنَّ مُتَكُنَّ مُنْهُمْ نَفْسًا هوالفبطي السابق فَكَفَافَ آنَ يَقْتُلُونَ بِهِ وَأَخِيْ هَا مِ وَنَ هُوَا فَعَمَ مِينِيْ لِسَالًا ابِينَ فَأَ رُسِلُهُ بَالُوفِعُ وَحِمِلَةً صَفَدَرِهِ عِلِيِّنَ أَهَافُ آنُ بُكِيًّا بُونِ هَ قَالَ سَنَتُنْ عَضَدُلَّ نَفَى مِلْكِ بَأَمْنِكَ وَيَعْمَلُ لَكُمَّا سُلَطَا كَاعْلِنَ فَكَوْ بَصِلُوْنَ الشَّكُمُّ أَنْسُوعِ اذْهِمَ الْآيَاتِيَانُ وَكُوْلُ وَمَن أَنْيَعَكُمُ الْخَالِبُونَ لهم فَكُمَّا عَامَةُ مُوسَى بِالْنِيْزَابِيِّنَاتِ واضَاتُ حَالَ قَالَوْا مَا هُذَا الرُّسْخِ مُهُنَّزًى عَمْلَقَ وَمَاسَمِعْنَا بِهِنَ الْأَوْلَانَ وَقَالَ مَنَا الْأَوْلَانَ وَقَالَ واوويدونهاموس ركا أعلق يعالم عن عام عن عام المرادب عطف على من تكون بالفوقانية والعيانية كه عافية الماراى العاقبة المحمودة في إلما لالاح اى وهونافى الشقين فأناهم فيما حَبَّت به إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ الظَّالِمُ فَأَنَّ الْكَافِرُونَ وَقَالِلَ فِنْ عَوْنَ يَا يُنْهَا الْمُلَادُ مَا عَكِنْ كَالْمُومِنِ الْهِ عَيْنِ فَ فَاوَ قِنْ لِي مَا هَا مَا كُلُ عَلَى الطَّبْنِ الْمَبْعِ لى الآجر وَالْحِدِلُ لِي صَرْحًا فَصَلْ عَالِياً مَعْلَى أَطْلِعُ إِلَى اللهِ مُؤسَى انظُوالِيه واقف عليه وَإِنَّ لَاظُنَّهُ مِنَ الْكَادِ بِينَ فِ ادعارُ الْهَ آخروانه رسولِه وَاسْتَنْكُبَرَ هُو وَجُنُودُ كُ فَالْأَرْضَ بِعَيْرُ الْحِقِّ وَظَيْنَ آتَهُمُ النَّيَا لَوْبَرْجَعُونَ بِالنِيثَاء بلفاعل للفعول فَأَخَذُنَا أَ وَجُنُودَهُ فَنَبَنُ نَاهُمُ طِحِناهُم فِي أَلِيمَ الْعِلِمُ الْعِلِمُ الْعِلْمُ لَكُوفَةُ وَإِفَانَظُو كَلِيفَ كَانَ عَلِقَيْدُ الظَّلْمِلَةِي عين صاروا الى لهلالع وَمَعَلْنَاهُمْ في الدينا أَعَمَّنُ مَعْفِيف الهمزين واب اللّاانية باء رُّح ساء في المشركة بَنْ تَحُوْنَ إِلَى النَّادِيدِ عامَّهِم الحالسَّرُ لِسَّ وَلَحَ كَمَا لَفَيْمَةٍ وَكَا يَكُونُ وَلَى سفع العناب عنهم وَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مُن فِي هَذِهِ اللَّهُ نَيْ الْعُنَدُّ خَذِيا وَ لَكُومَ الْفَهَةِ هُمُمِنَ الْمُعَنِّوُ عِبِينَ الْمُعِلِينَ وَلَقَنُ النَّيْنَامُوْ مِنَى الْكُتَّابَ النورية مِنْ مَثَلَ مَا أَهُ لَكَ

تفرون لأولى قوم نوح وعاد وغوه وغبهم بصرار كلتاس المسالك تأب جم بصيرة وبى نوم القلب اى نوار اللقلوب وَهُكَّى من الضلالة لمرجل بِهِ وَرَحْمَةً لمراس بم لَعَنْهُ وَيَدَالُكُ مُوْنَ مَعْظُون مَا فِيهُ مِن المواحظ وَمَأَكُنُتَ يَاضِ بِجَانِكِ الْحِسِلُو الوادى او المكان الغربيِّ من موسلى حبن المناجاة الدِّفْظَيِّنَا أو حينا للنامُو سَي أَلا مُرَّ بالرسالة الى فرعون و قومه وكم كمنت مرز النتيهدين الدلك فنغرف فيخبريه و الميك النُّنَّا نَا قُرُونًا اما بعد موسى فَتَطَا وَتُعَكِّمُ الْعُرُمُ الْعُرُواى طالت اعمارهم فنسوا العهودوانات العلوم وانقطع الرحى فجنتا لب رَسُولًا واوحينا البيك خبر موسى وغيرة وَمِمَاكُنْتِ ١٠ المُويَّامِقِهَا فِي آهُلِمَ مُ مِنَ تَتَكُوْا عَكِيْمُ النِيَّا خِبْلانَ فَعَرُّف قَصْنَرِمَ فِيغِيرِ فِي وَلِكِنَّا كِيُّا واليك باخباللتقعين وماكنت بجانب للتقعين المرتباطة والحبس المختاك أكاكم و مُوسَى أَنْ خَالِكُ تَاب بقوة وَلَكِنَ ارسلناك رَجْهُ وَمِنْ رَبِّكَ لِيُنْفِرِ رَقَوْ مَمَّا مَا أَنَا هُم مِّنْ نَذِيْرِمِّرِ: فَبْلِكَ وَهُمُ اهِ مِهَا لَعَلَّهُمْ يَنَكُ كُرُّ وَنَ مِيْعَظُونِ وَلَوْكَ الْ نَصِيبَهُم مُصِيِّية عَقوة بِكَافَلُ مَتْ لَيْ يُهُمُ مُراكِ هُرُوغِيرُهُ فَيَقُو لُوَارَتُبَالُوُلَاهِلا آرْسَدُتَ الِبُنَارَسُولًا فَنَتَيْمَ الْمَاتِلِكَ المرسَ بِهَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُوْسِنِينَ، وجوابُ لُولَا عَادِ ف وماتعب لمأمبتا والمعنى نوكا الاصانة المسبعينة أفراولا فولهم للستينها لعاجلتهم بالعقوبتونا لتج ارسىنك رسولا فكأجآء فم للحن في من عنونا قالوالؤلاهلاأو ني مِثْلَمَا أُولِ مُوسَى في الله البيضاء والعصا وغيها اوالتماجل واحبة فالتعالوكم يُلَّفُن وليَّا أُو لِيَّ مُوْسَى مِن مَن مُن ص قالوافيه وفي صلى الله والمسلط المسلط نظاهم تعافاوقالوالا بكلم البيني والتمابين كافرون فلهم فألو يحتاب مبد يِّرِ عِنْدِ لِلهِ يُوَالْهُ كُونُهُمَا مَرْكِ عَنَايِن آنَيْعَ لَهُ إِنْكُ مُنْكُوطِهِ وَيُنَ هِ فَ وَلَكُ مِنْ أَن لَمُونِينَ فِي لَهُ وَاللَّهُ وَعَامِكُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ مِتَ إِنَّهُ مُ هُوا لَا يَعْلَمُ فِلْكُ مِنَ اللَّهِ وَاي اصْلُونَ النَّالَةُ لَا يَعْلَمُ الظَّلِمُ إِنَّ الكَّا وَاللَّهُ الْمُلَّالِينَ اللَّهُ الْمُلِّلِينَ اللَّهُ الْمُلِّلِينَ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ وَلَقَلَ وَصَلَيْنَا بَيْنَا لَهُمُ الْعَوْلَ الفران لَعَلَّهُمْ يَنِيَّانُ كُرَّ وَنَ الْمِيْعِظُونُ فِيومنون اللَّذِينَ النَّيْتَ الْمُعَ الْكِيْتَ مِن فَبْلِهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِن أَوْمِينُوْتَ ايضاً ذِل فَجَامَة اسلموا من ليهود كعبادا ابن سلام وغيرة ومن النصارى فلموامن الحيشة ومن الشام وَإِذَا يُتَّالَى عَلَيْهَ عَمْ الفران قَالُوا المستَابة إِنَّهُ الْعَقَّ مِنْ وَسَبَّا إِنَّاكُنَّا مِنْ قَيْلِهِ مُسْلِمَانَ

وللك يؤتون أخرهم مرتاي اليانه وبالكتابين كاستروابص رهم على العل به وَيَلُارُونَ يَا فَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّيَّةُ مَنْهُمْ وَمِمَّا رَدَقَنْهُمْ لِيَفِقُونَ يَصِلُ قُونَ وَرَدًا سَمِعُوا لَلَّغُو الشَّهْ والاذى مراكِ فأراعَ صَنْوَاعَنْهُ وَ قَالُوْ التَّاآعُمَ الْنَاوَ آكُمْ آعًا اللَّه سَلاَمُ عَلِيَكُ سُلاَهِ مِنَا رَكِمَ اللهُ عَية اللهُ المِن مِنَامِ إِلَيْتُمْ وَغِيرِهُ لَا بَتَنْعَى إِنَ عِلِيْنَ لانفعيهم ونزل فحرصه صلى الله على مرانعه أبي طالب إنك كانف لري وَقَالُوْآ اى قومه اِنْ تَسَرِّيعِ لَلْهُ كُلُ مَعَكَ نَخَطَفْ أَمِنْ آرْضِينَا اى مَنْ تَزْعِمنها ابسرعة قا النَّظ أوكة تمكي في في المركز المركز المنون فيه من الاغادة والفت ل الواقع بن من بعض لعن مرابعض مجنى بالفوفانية والقعة أبيه إكيه فيتمر ات مُلكَ شَيْء من كل وبرز فالم متن لكم عندنا وَكِرْبُ أَكِيْرُ مُعْرُهُ مُوكَا يَعْكُونَ بَانِ عَالَةُ لَا مِنْ مَعِيْشَنَهُ الْعَيْسَهِ وَاللَّهِ بِالفَي بِهِ اهلها فَيَلَّكَ مَدَ الْحِيمُ مُنْكُنَّ مِنْ بَعْدِهِمُ وَا المَارَّ يومًا اوبعضه وَكُمُّنَانِغُومُ الْوَارِثْيْنَ بُوهِ مِرْمَ وَيَرَأُكُمُ مِنْ مُولِكَ الْفُرى بطار مَنْ الصصر حَنَّ يَعْبَتُ فِي أَيْقِال عظم ارْسُولًا لِيَنْ لَوْاعَلَيْهِمُ اللَّيْنَا، ومَاكُنَّا فَيْل حُوالفَّرَى رَاهً وكاهُ لَهُ اللَّهُ أَنَّ كَانَ عِبِ لِرَسِلُ وَمَمَّا أُوْتِ يَوْمِنْ شَيْعٌ فَمَنَّا عُ الْحَيْوِةِ اللَّهُ نُبُ وَزِيبَتُهُ اى يتمتعون وندن بنون به ايام حيوتك ونتريفني وَمَاعِنْكُا لِلَّهِ وهو نوا به خَارُ وَ ٱبْفَى م أَفَلُونِيُّونَ مَالْيَاء وَأَلْتَاءًأَنَ الْبِافِ خِيرِمِن القَانِي أَفْرَ : وَعَلَّى أَلَّهُ وَعُلَّا حَسَّنا فَهُوكَا وَإِنَّهُ مصديه وهوالعِنة كُمُزُينَ عَنَاهُ مُتَاعَ لَحَيُووَالنَّ ثَيَا فيز ولعن قريبُ مُوَّدُومَ الْقِيمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ النار و للمؤه و التاخ للكاواي شاك بينها وَاذك يُومَ يُنَا رِيْمُ سَعَقُولُ إِنَ شُرُكًا فِي اللَّذِينَ كُنْمُ زَنْعُمُونَ وهُمْ شَهَا لَى قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْعَوْلُ بِمِعُولِلْيَارُهُ رووساءالضلالة رَبُّناهو لاء الزُّنبَ أَعْوَلْهَا الزُّنبَ أَعْوَلْهَا الزُّنبَ أَعْوَلْهَا مُعْوداً كُمَّا عَوْنَيَا لَهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ المفعول للفاصلة وقيل ادعواش كأنك والالالها كالمنام الذبن كنتم وعي نهم شركاء الم فَلْعَنْ أَمْ فَلَمْ نَبْ يَعِيْبُولُهُ وَ دُعَاءِهِم وَ رَاوا هم الْعَثَابُ الصرور لَوْ اللَّهُ وَكُالُوا يَهْ مَالُولَة فاللساماورا وه فالاخرة واذكريوم سكاد برم الله فيقول مرادا أجب والموسكان وكوريت عَلَيْهُم لا تُعَامِّل المحنيار المنحية في الجواب يَوْمَوْلُواى لم يجد واخد الله ب

لإفَهُ وَلَا يُتَكَارُ لُوْنَ معنه فيسكتون فَأَمَّا مَنْ تَاكِمِنْ الشراك وَالْمِنَ صلاق بتوجيا الله وَعَمَ إَصَالِكًا ادى الفرائض فَعَسَى آن تكفُّ نَ مِنَ الْكَلِّحَيْنَ الناجين يوعل الله ورَ تُبْكِحَ عَيْقُ مَايِنًا وُوَيَغِنَا رُومُ مَا يِشَاءُ مَاكَانَ لَهُمُ للمشركِينَ لَخِيرٌ وَلَاختِيارِ فِي شَيْ سُخِيّانَ الله وَتَعَالَاعًا لِيُعْرِكُونَ معن اشراكهم وَ رَبُّكِ بَعِثَمَ مُمَا تُكِنُّ صُلَّادُمُ السرقلوبهد مرايكفرو غيره ومَمَا يُعَلِنُونَ بالسنة ممل لكزب وَهُوَ اللهُ لاَ اللهَ الْهُ اللهُ ا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الدُّنيا وَاللَّاخِرَةِ: لَكِنة وَلَهُ الْحُكَّادُ الفَّصَاءِ النافن ف كالشي وَ النه ترجعونه والنشور فل لاهله كذا رائيتم الحج الخرال الم حكالة عليكم الليل سَنْهَا لَا دَامُ اللَّهُ مِنْ الْقِيلَةُ مِنْ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ بِزُعِكُمْ يَاسِيكُ بِضِيلًا و انهاد تطلبون فيه المعيشة آفكاتشيمون ذلك سماء تفهم فارجعون عن الانشراك فكل بهم آرائيستم اِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ السَّرَمَ لَمَا اللَّهُ عِيرَ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلْمُ عَلَيْدُ عَلَيْ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَّا عِنْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَّا عِنْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَّا عِنْ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَّا عِنْدُ عِلَّا عِنْ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْكُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْدُ عِلْمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْلُكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي مِنْ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عِلَا عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عِلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَّا عِلَاكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْ مِلْيُلْأَسُكُنْهُ كَا تَسْتَرْجِحُ فِيهِ وَمِن التعبُ آفَاكُ نُتُفِيرُوْنَ وَمَا نَتِمَ عَلِيهِ مِن العَظاءِ فَلَا يَتُظُّ فترجعون عنه قرمن رَحْمَيْهِ تَعَاجَعَل لَكُو اللَّيْلَ وَاللَّهَا لَا لَيْسَكُّمُ اللَّيْلِ لِتَنْبَعُونَا مِنْ فَضَيلِهِ فَالنهار بالكسب وَلَعَلَ كُونَ فَنَ النعة فِهَا وَاذكر يَوْمُ بِيَادِيْهُ فَيْقُولُ أَيْنَ شُرِكًا فِي اللَّذِينِ كَنْمُ الْوَعْمَةُ نَوْعُمُونَ وَذَكُونَا لِيالِيني عِيه قوله وَلَوْ خرَجنامِن كُلّ أمّالَةِ شَهِ مُنكًا ويَعْونبيم ينهد عليهم ماقالوه فَقُلْناً لهم هَانُوّا بُرْهَا نَكُمُ على اللتم مراب شاك فَعَرِلُوَّ إِنَّ الْحَقَّ فَ لَا لَهِ يَلِيهِ لَا يَلِهِ لَا يَسْالِكُ فِيهَا حِل وَصَدَّ أَعْالِ مَنْهُمْ مَا كَانُوْ يَقْلَرُونَ فِي الديبامن معه شريكا تعاعن دلك الْ قَارُونَ كَانَ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَا أَنْ عَلَى وَابَّنْ خَالْتُهُ وَأَمَّن بِهُ بَغَى عَلَيْهُمْ مَ بِالكبر والعلى و ترة ٨ و النَّهُ اللَّهُ عَن النَّعْ الْمُعَنِي مَا إِزَمِهَا عِن النَّهُ الْعُلْمَةِ الْمُحَامِدةِ الْمُحَامِدة الولِ العالم الْقُوَّةِ النَّهُ المَاءِ اللَّعْنَلُ بَدُّ وَعُلْنَهُم فَيل سبعون وفيل ادبعون وقيل عشرة مرذاك ذكرا في كالله قومة المؤمنون من بني سرائيل لا عرب كرة اكال فرج بطران الله المنع الغرصين وبل لك وَابْتَعَ اطلب في آلَيْكُ الله من الالراد الدُّونِيِّ الله الدّار الدُّونِيِّ بان منفقه في طاعة الله وكانتس تنوك نصيباك من الله من الكان العمل فيها الدخرة و أَحْسِنَ للناس بالصبة مُحْمَا حُسَنَ اللهُ النَّاكُ وَلَا نَتْنِعَ نظلب الْفَسَادَ فِي لَا مُرْضَ بعل العام تَ اللَّهُ كَا يَعِينُ لَمُنْدِينَ ، معنى نه يعاقبهم قال إمَّكَ أَوْ يَنِينَهُ اىلمال على على على عيد في

الفعل بناعه وكالمنع تعيله المالك لفا الخرم لا اله يلاهومكل شيء هالك إلا وجهة له م لا إِلَا لَهُ الْحُرِيِّ وَالفَضَاء النَّافِلُ وَالَّذِهِ تُرْجَعُونَ وَاللَّهُ وَرَحْمُو اللَّهِ وية العنكبوت مكينه ووتسع ويتوراني لَةُ لَهُ الله اعلى مراد وبه آحسَ النَّاسُ أَنْ يُرْكُ وْ آنْ يَقُوْلُوْ آن فَعُولُوْ آن فَعُولُو آن فَا وَهُمْ كَيْسَتُون ويغتبرون على يتبين به حقيقة ايمانهم نزل ف جاعد امنوا فآذ اهم لمشكون وَلَقُكُ مُتَنَكَّا الَّذِينِ مِنْ فَيُلِهِ مُ فَلَيَعَكُمُ وَبَاللَّهُ الَّذِينَ صَلَّ فَوَا فِ إِيمَانِهِ علم مشاهدة وَلَيْعَ كُمَّنَّ الْكَاذِ بِأِنَى فِيهِ آمِ حَسِبَ لَذَ يُرَكِعُ مَلُوْنَ السِّيمَاتِ الشَّرِاحُوالُعِ آصِ آنً بَسَيْقُونَا ويفو تونا فلزمتن منهم سَارِ بنس مَا الذي تَعِثُ مُونَةً وحصهم هذا مَنْ كَارَيْنُحُ إِ عِنْ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ آجَلَ اللَّهِ بِهِ لَاتِّ فَلِيسَعِينِ لِهِ وَهُوَ السِّينِيمُ لا قُو ال العبأد الْعَلِيمِ اللهِ وَهُوَ السِّينِيمُ لا قُو ال العبأد الْعَلِيمِ اللهِ بانعالهم وَمَن جَاهَلَ جَمَا دحربُ وَنَفْسُ إِنَّا يُتَأَيِّ كُيَّا فِي لِنَفْسِهُ ولان منفعة جما ده الله الرَّ الله لَغِين عَن الْعالَمِين والإنكار والله عن عبادنهم و الدِّين الله عن عبادنهم و الدِّين المَنْوَاوَعَيْلُواالصَّلِحَانِ لَنَكَ يَنْ عَنْهُمُ سَيِّنَاتِهِمْ بعلالصلات وَلَيْخِ بَيْهُمْ خَسَنَ بمعنى حسن دنصب بنزع كخافض الْبَاءِ اللَّذِي كَا نُوَّا لَيْعَمُونَ وهِ وِالصَّاعَ تَ وَصَّبَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَ يُهِ حَسَّنَا آى ايضاء ذاحس باذن يبرها وَإِنْ جَاهَلَ الْكَ لِنَشْرِكَ إِن مَا لَيْسَ لَكَ يِهِ باشر إِكْمَ عِلْمُ مَوْفَة للواقع فلامفيم له فَلاَ تَطِعْمَ أُو فَكُمْ الل لَى مَرْجِعُكُ مُوْلَانَيْنُ كُنُونَا كُنْنُولَةً لَكُنْ وَلَكُونَ. فاجازىك مِهُ وَالدِّنْنَ المَنُوْ اوَعَلُوالْكُنَّا لَنُكْخِلَتْهُم فِي الصَّالِحِينَ و كلابياء والاولياء بان محتش هم معهم وَمَينَ النَّاسِ مَنْ يَّتُوْلُ امْتًا بِاللَّهِ فَاذَا أُوْذِي فِلللهِ جَعَلَ فَيْتَةَ النَّاسِ لَى ذاهم له كَعَنَ السِّيو في في في سنه فيطيع ع فينافي وَلَيِّنَ لام قسم جَاءَ نَصُرُ لَمَقُ منين مِنْ كَتَلِكَ نغمُ فَالْيَقُو لَرَبَّ عِنْ منه بنون الرفع لتوالي النوناي والواوضمير كبحر لالنقناء الساكنين إلاككا معكم لْإِنْ لَا بَأَنَ أَنْ الْحَكُونَا فَ لَعُنْبِهِ قَالَ لَهُ تَعَا آوَ لَبَسْنَ اللهُ بِإِعْلَمْ الله عِلَم عَ فَيْ صَارُ وَ العَلَيْنَ وَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا إنبجازى الفريغيين واللام فى لفعلبن لام قسمة قال الذِّينَ كَفَرُ و اللَّذِينَ امْرَنُوا اسْبِعِوْ اسْبِيْكُمَّا لربقينا فح بننا وَلَيْخِ لَحَطَايَا كُنُهُ عَلَى الْهَاعِثَا إِنْ كَالْتَ وَلَيْ مُرْمَعِنَ ٱلْخَيْرِ قَالَ نغت



وضهة العلاهيم فكاكان بحراب في آياكان فالوالف كان اوتي في افاتها كالماللة من التَّالِيُّ التي قَدَافِي فِيها بان يَجِعلها عليه برداوسلاما التَّعَ ذَالِكَ اى الْجَائه منها لأيآت معمم تائيرها فيه مع عظمها والخادها وانشاء روض مكانها ف زمن يساير عَوْمَ تُعِوْمِنُونَ . يصل قون بتوحيل الله وقال الذلام المنتفعون بها وقال ابراهيم وللمَا أَتَعَانُ نُهُ مِن دُوْ نِ اللهِ أَوْ ثَانًا و نعب ونها وما مَصْلَكُم يَدِ مُوكَّةً بَيْنَكُم خداد وعلقراءة النصب مفعول له ومأكافة المعنى توادد تم على عبادتها في الحَمْوَ الدُّنيا نَّةً يَوَّمَ الْفِينَةِ يَكُفُرُ بَعِضَ كُمُ بِيَغِضِ بَيْدِءِ القادة من لانتهاء وَيَلْعَنُ بَعِضَا كُوُ يَعِضًا يلعن الانباع القادة ومَا وَكُوم صبكه جبيعا التَّارُ وَمَا لَكُومِ تَنْ نَصْرِينَ وَمَا وَكُومُ مِنْ كَامْرَ لَهُ صِهْ قِبالِهِ هِم لَوَظُمُ وَهُوابِنِ احْيِهِ هَارَانِ وَقَالَ آبِداهِم آنِيَ مُرْجِي من قو مي إلى رَبِي الله حيث الرق رب وهِي قوم ٥ وهاجر من سواد العراق الفي الشام إِنَّا هُو العَرْبُو فَ فَكُم الْحُرَكِيْرُهُ وَخِلْقِهُ وَوَهَنْ مَالَهُ لَعِلَ السماعيلِ الْعُمَانَ وَتَعِمُّهُ لِبُ بَعِنَا سِماق وَحَعَلْناً وُدُى يَيْتِهِ النَّبُونَ فَكُلُهُ مَنِيا وبعِلَ إِلهِم فِي رينه وَٱلْكَيْبَ مِعنَ الكُنبُ فَ المتورة و لابخيل والزبوع القرآن وانتينكة الجرو في الدُّنيا وهوالشناء الحسي كل هل لاديات العنكبة يَانَّهُ فِلْلاَخِرُ وَلِمِنَ الصَّالِحِينَ • الذين لهم الدرجات العلوَّاذ كُرَلُوْطُالِدُ قَالَ لَفِيوْمِ الْ تك معين ولسهيل لثانية وادخال الفسينهاعل الوجين والموضعين كَتَّانُوْنَ الْفَاحِنَةَ وَاللَّهُ وَبِاللَّهِ الرَّجَال مَالسَّفَكُو بِهِا مِنْ آخَالِمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ مُؤِيِّكُونُ لَتَا نُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُنَ لَ السَّيِّبَيْلَ طربي المادة بفعلكم الفاحشنفن مربكم فترك المناس للمركي وتأكؤن فأوسل كأوسف فكالمنتكر مونعل الفاحثة بعضكم بعض فكأ كابخ ابتورة ويه الأن فالوائنية كالع الكوار كنية مرابط والمان والمان والمتناب والمان المنابع والمنابع و وَان العذابُ ذَل لِفَامَلِيَّهُ قَالَ رَبِّ انْصُرُقِي بِعَقِيقَ قول في اتذا ل العذاب عَلَى الْقُومُ المُفْسِدِينَ العاصدِ باتهان الوال فاستا العدماء وَلَمَّا جَارْتُ دُسَكُنَّا إِنَّ اهِيمَ بِالْدُسْرَى باسكة ويعقوب نعله قَالُوٓ الكَّامُهُ لِكُوۡ ٱلْهُ لِحَالِيَ الْعَرِّيَةِ الْعَرِّيَةِ الْحَلَيْ الْعَلَا الْمُؤَاطِيلَةَ عافرين قال إداهم إلى فيقالوطاء قالواا عالرسان فن الملم بيكن فيقاد لنجِينا له المعنبية والنشدا والمعالمة المعالمة ال مِنْ يَعِيْ حِنْ يسببهم وَمَنَاكَ يَرَعُ ذَرْعًا صَلالاتهمك الوجوه في صورة اضميا ف فناف

والمرافع والمورد والمرافع والم عليهم قومه فاطبوع بالفهم سل به وَقَالُوالا تَعْفُ وَ لا عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله المنتديد و والتغفيف أَهُلَكَ إِلا الْمُراتَكَ كَانَتَ مِنَ الْغَابِرِينَ ونصب هلك عطفاعل على الْكُوْ إِنَّامُنْزُلُوْنَ بِالدِّسْدِينُ النَّعْفِيفَ عَلَى آهُ لِ هٰذِهِ الْفَرْكِيزِيعُزَّا عِذَا بَا مِرَ السَّمَاءِيمَا بالفعل اللهُ كَانُوْ اَيَفْسَقُوْنَ مِهِ الْحِبِ بِفِيقَ فَكُنَّ كُنَا مِنْ اللَّهُ كَانُواْ يَشْتُكُ ظَاهِرَ عِيلُا لاحرابه لِقَوْمِ تَعَيْقِلُوْنَ مَيَكَ بَرُوْنَ وَ السَلْنَا إِلَى مَلْ إِنْ أَخَاهُ وَشُعَيْنًا وَقَالَ لِقَوْمِ اعْدُو اللَّهُ وَارْجُوالْكِوْمَ أَلْاخِرَ الْحُشُورُ هُوبِهِم القَيْمَة وَكَا نَعْتُوا فِي أَلَا مُرْضِ مُفْسِيلِ نَنَ مَ إِعَالِمُوكَةَ لِعَاسِمُ مَعِينَ كِسِرَالِمِثْلَثَةَ انسِدِ وَكَنَّ لَوْهُ وَكَاكَنَ ثَرُّمُ الرَّخِفَةُ الزلالة المستاذ افاصيرا في دارهة جاغيرت باركين على الركب مينابن واهلكنا عادًا وتنود بإلصرف وتركه معنى لمع والفسيلة وَقُلْ تَبَيِّنَ لَكُ مُ الله المحاصم مِنْ مَسَاكِ نَوْجٌ مَعْ بِلَحْ و البين وَرَيْنَ لَمْ وَالشَّيْطَانُ آعًا لَهُ وَمِ الصَّفِهِ المعاص فَصَدَّ هُوَعِن السَّينيل سبيل اعق وَكَانُوُ امُسْتَبْضِرِينَ و دوى بصار قَ اهلكنا قَارُقُ نَ وَفِيعُونَ وَهَام مَ وَ لَفَا مَا جَأْءَهُمْ مُوسَى من قبل بِالْهَيِّتِنْتِ بِأَنْجِي المُاهِراتِ فَاسْتَكُبْرُوْا فِي لَمَ أَنُوا سَا بِقِينَ وَ فَالتابِر لعنكبة عذابنا وسيستر من كذكورين آخَذُ نَابِرَ بِهِ فَنَيْهُمْ مَثَنَ ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا مَيْنَا عاصفا فيها حصباء كقوم لوط وَمِنهُمْ مَن آخَلُ ثَهُ الصَّبْعَةُ وَكَنْهُمْ وَمَنْهُمْ مَنَ حَسَفَ اللَّهِ مَ الْكِرْضُنَّ كَفَّا فِن وَمِنْهُمْ مُثَّن أَخْرَفُ ، هوم نوح وذرعون و هومد وَمَد كَانَ ، مُعْ يَظْلُمُ البعديه وبغبرة من كَاكُنْ كَا يُؤَا النَّفُكُم يَظْلِمُونَ وَ بازى النيب مَكْ الَّذِينَ الْحَكَرُ وَا امِرة دُوْ نِ اللهِ أَوْ لِيكَاء كَى اصداماً يرحون معه أَكْسُنُول لُعَنْ حَنْ وَ الْعِنْ لَكُنْ مُنْكُ النفسها تاوى اليه والدَّ أَوْ هُنِّ اصْعَفَالْكُبُورَيِكَ بْتُ الْعَنْحَكِّبُوبُ هِي فع عها حرادلا برداكن لك الإصنام لاننه ما بربه الوكانو أيغلمو ك ودلك ماعيد وها إز الله تعكم معنى لَيْعَوُنَ يَعِيرُون بِالياءُ والتَّ وَمِنْ دُونَةً عَبِرَهُ مِنْ نَشَيْءُ وَوَهُوَ الْعِزُ يُزُقُ ف ملك الحَي يُمُ فصنعه وَ ثَلَكَ آمُنَالُ فَالْفَرْنِ نَصْرُبُهَا بِحِعِلْهَا لِلنَّاسِ وَمَا بَعْفِلُهَ أَي فَهُمْ إِلَّا لُعَلَّا المتابرون خَلَقَ اللَّهُ السَّمَونِ فِي أَلَا رُضَ رَائِ إِنَّ أَنْ فَعِقًا لِرََّ فَيْ ذَا لِكَ لَا يَعْ وَلا له على قال الله تَعَالِلُونَ مِنِينَ خصوا بالذكر لانم المنتفعون بها في لا عان بخلا ف الحكارين الكانم الما من الموجر الماني من الكنام المان الماني الفَضَنَا عِوَالْمُنْكِرُونَةُ عُايَ مِن سَانَها لا لا مأدام المروقيها وكيزك واللواكبي

الإالذين المنام بان البواف بواف في المراب الما المراب المراب المراب المرب المر وبيطولان ية وَقُولُوا لَمِن عَبْلُ لا قرار الجربة اذاخبروكر بشئ ما في كتبهم المَثَّا بِالَّذِي أَرْدُلَ ليناوأ واليك ولانصد وهوولا تكدبوهم ف ذلك وَلَقَاوَ الْمُكُوِّ وَلَا مُنَاوَ الْمُكُوِّ وَلَيْهُ المنون والمسلون والمنورة المناس والمناس المناس المن الربيراتين مالكونب النوالة كعبلاله برسيادم وغيره يُوم مِنْوَنَ بِهُ بالقال وَمِنْ هُو الله ى هلكة مَنْ أَيْوْيِنْ بِهِ وَمَا يَحْيُ بِاللِّيَّ الْعِلْقِهِورِهِ الْحَالَةُ الْحَافِرَةُ وَمَا يَحْدُ الْكَالْمُ وَد ولموان القران حق والجآئ به عن وحيل واذلب ومراكنت تَتُلُو امِن قَبْلِهِ اللهِ الإ الله المنافي المالي المالي لوكنت قاليا كارتاب سُرُكاب سُرُكا المعالم المالي المالي المالي المالي المالي المالي العدقالواللاى فالتورية أنه اي ايم في ولا يكتب فو المالة إن الذي جنت به اليت لمنك وصراة والذير الونواالع لمرداكم ومنين عفظونه وما بخرار بالبتكالة القالي والجرام البعر المناهم وقالوالى تعنارمك لولاها المؤل على اليه مرح العبك رافين المرافية المرافية عمام وعصاموسي ومائلة عليمي فكل طهر المسالا المستالا في المستالا في المستالا في المستالية في المستالية ننهاك أيشاء وَلِيَمَا أَنَا نَكِنْ فِي مُبِينَ مُ مَصْهِر إنذارى فِالنَّادا هِ لِلْعَصِيبَةِ أَوْ لَمَا إِنَّ عَنِيمَ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ مِن النَّاعَلَيْثَ الْكِرَاتِ القران يَتُكُلُّ عَلَيْهُم فَهُوابَدُم علافماً تَكُم إلايات اللهِ وَوَالْكَ الْكُتُ لَكُونَ وَوَكُمْ عَلْمَ لِلْفَاعِمُ لَوْمُنْوْنَ وَثُلَّ عَمْ الْهِينُورُ بَيْنَكُ وَسُهُ يَلِ الْسِكَا يَعُكُمُ كَافِيالُتُمُورِ فَكَلَّا مِنْ الْمِسْ الْمُحَلِّمُ ال الذيرات مايالباطيل وهوايعبان وزالله وكفر والإله منكواوليك مع الخيدة نقتهم سيشاشتروا الحفواه ينا وكيست فيكونك بالعكا وفق أجل سي المكاسم كَانُ مَلْ لِا وَلَيْ عِنْهُ مُ مَنِينَةً وَمُعْرَى لِيشْعُ وَنَ لِوَسَالِيادَ يَسْتَعِلُو لَكَ بِالْمَالَابِ الدنيا كاف عند المنطق الكيفران ويقم تعن المعالك كالمسمن فوتهة ومن معتن وعول في المائزة المرا المؤل وباليام الى يقول المكل العذاب دُو فَوَ امَا كُنْتُمْ مَثِّلُونَ و المرافق المر والمتعالق التعالي المنادي المتعادي المتعادي المتعادي المتعادي المتعادي المتعلى المتعادة N. V. V. V. V. V.

وسنقم المهاطلاسلام كل مرف الانتقال والمالي الوجعون بالتا والمهاويد الم وَالْدِيْرِ الْمُنْوَاوَعَلُواالصِّيلِي لَيْهُونَكُمْ مَ نَوْلِاهُم وَفُ وَلَمْ بَالْمُ لَنَهُ لِعُلْ النوب من النوى الإفامة وتعديته الى غراف في من المنظم النوع المنظم المن خلوتي مفلدين كفلي فيها وغر الجر العلين الهنائة والأدبي صبر والدان صبر والمادى الشهكين والهج المحلها لللين وَعَلْ رَبِرْمُ مِنْ فَكُونَ . فيزقهم مرحيث المعتسبون وَكَايِنَ كُومِن دَا تَهْ لِللَّهُ مِن كَا تَهُ إِللَّهُ مِنْ مَا وَلَيْ اللَّهُ مِنْ مَا وَاللَّهُ بهاللهاجرون وان لويكن معكم غادولا نفقة وكفو السيمية لاولك والعليق بضمايك وكن لا قدم سكالنكة الحالات فارمن خلق السمون فالارض ويقل المنتكس والعكر لَيَغُونُ لَيَّ اللَّهُ فَآنٌ يُوْءِ فَصَعَوْتَ مَ يصرفون عن توحيل بعل اقرارهم بزلك الله كَلْكُ يَبُكُ الرِّزْة يومعدلِنُ يَنَكُ أُمِنْ مِبَادِ التَهَانَا وَيَقْدِ رُيضَيْق لَهُ وَبِهِ البسط اللَّي لَيْنَ لِيثًا واللَّوات اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْهُ ومنه محل البسط والتضيق وَلَائِنَ لام قسم سَالَتَهُمُ مَنْ ثُوَّلُ مِنَ النَّهُ مَّاءً فَاتَّغِيْ بِهِ أَلَامُ مَنْ مِنْ بَعْنِي مَوْتِهَا لَيْقُولِنَّ اللهُ وَنُكِفُ لِلْهُ يَو الْخُرْ الْحُرِي الْمُعْتِلُونَ مَنْ الْمُعْتِلُونَ مَنَافَضِهم و ذلك فَمَا هَذِهِ وَالْحَنْفِعُ الدُّنَّيّ الا مَوْ وَكُوبِ أَوْ اللَّهُ الفرب فراج والاخرة نظهو ونثرته فيها إنَّ اللَّارَ الْمُخِرَّة فَي الْمُناتِ المعن العياة تَوْكَا تُوَاتَعْمَلُونَ وَ اللَّهِ الْرُوالدنياعِدِها فَإِذَا زُكِبُوا فِي لَفَاكُو دَعُو السَّاعُ فِلْمِ لهُ اللِّرَائِينَ أَبِهِ اللَّالدَ عَاءَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ فَلَمَّا نَعَاهُمُ إِلَى الْبَرِيدَ اللَّهُ مُن مُن مُن وَكُون فِي إِلَيْ عَلَى وَالمِمَّا اللَّهُ مِن الله وَلِبَ نَمُنَّعُوا لا باحِمَاعِرِمُ على عبادة الاصنام وفَ قِرْاءة بَسَفُكُونَ اللهم المُثَلِّ فَسُونَ لَعُلَّا عِاقِبة ذِلكِ أَوْلُؤُيُّ وَالعِلْوا أَكَاجَعَكُنَ الماهُ مِكَة حَرَمُ المِنَا وُيُعَظِّمُ النَّاسُ مِنَ نَوْضِيُو اللَّهُ وَسَكِيادُو اللَّهُ الْمَاطِي الصَّم بُوْم مِنْوَنَ وَمِنْعُمْ اللَّهِ مَكُفْرُ وَى المَاكِم وَمَنْ كُلُكُمُ اى إَحاظِم مِرَ الْغَرِيْ عَلَى اللهِ كُنِ بَا إِن اللهِ بِهِ آوَكُنَ ثُبَ وَالْحَقِي النهاو الكتبلكم ﴿ إِلَاسَ فِيجَهُ مُو مَنْ وَكُ مِراوى لِلْكُورِ إِنَ واحت بِما ذلك وهومنهم والدِّن بْنَ جَاهُدُ وَاقْتِبَا فَحَقَّد لَهُ يَهُمُّ مُسَلِّنًا مَنْ عَلَى السَّيرَ البِّنَ وَإِنَّ اللَّهُ لَمَّ الْحَدِيدِ وَالْحَدِيدِ الْحَدِيدِ سوزة الرومس وغيا م الوالخراق

كتاب ليعبالون ألأوتأن فغرج كفارمكة بذلك وقالواللسلير نحن نغلب عصر عاغلبت فالعمالوم في ألا ترض الله اقرب و مالدوم الى فارس المجزيرة فالتعونها للجنينة والبتائ لغزوالفاكس قعة إى ليوم وربعب يغلبهم أستيف المسالة ى غلبة فارس يا هوسَبَعْ بِهُوْ تَى فارس فِي بَضِيع سَينِينَ وهوم ابن الثلاث اللاسطاق والتقليبية في سنة السابعة من لانقاء الهول وغلبت الروم فارس اللهوا للم متر من المُنْ اللَّهُ وَمِنْ تَعِلَى وَاحْدُ الْحُورِ وَمِنْ يَعِينُ اللَّهِ وَأَحْدُلُنَّهُ فَارْسُ وَلَا وَعَلْمَةُ المروم ثاني بامراسه اى دادنه وَ بَوْمَتِينِ أَى يوم تعلب لروم بَفْرَحُ الْمُوْمُ مِنْوْرَ يَبْصُرِاللَّهِ المياهم على فارس وفك فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم برر بنزو ل جبه يل بذلك فيهمه فرحه بجرهم على لمشركين منيه مَنْيُصُرِمَنْ لَيْنَاء وَهُوَ الْعِنْ رُو العاللَّة عَيْهُ وَا المؤمنان وعلائلومصل بأرال واللفظ بفعله والاصالع عاهم الله النصر كأيخ لف الله وعلا أ به وَلَكِنَّ ٱلْكُلَّالِنَّاسِ إِي هَادُمَهُ لَا يَعَلَّقُهُ وعِنَ نَعَا بنصارهم بَيِعُكُونَ ظِاهِمُ امِنَ لَحَيْوَةً الدنيانىمعاشهامرالجان والزراء والبناء والغرس وغيردلك وهوعن الاجر ني الروم وَ اللَّهُ مُعَافِلُونَ اعادة هم تاكيل أو كُونَتُونَكُم وافي الفُسُم مُ فَعَلَيْ حَمُواعَن غَفَالْتُهُم مَافَا اللهُ السَّمَا فِي وَالْكُرْمُ فَي وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا يَأْكُونَ وَآجَلِ مُسَمِّقً و بن الد في عدانها إلى بعله البعث قَانَ كَيْفَارُ امِنَ النَّاسِلَى كَمْ المَكَادِ بِلَقَ عِرْدُمْ لَكُا فِرُونَ الْهُ الْوَسْوَ البعث بعمالوت اوَهُ يَتِي يُرُو اقِلْ لَمَ يُرْضِ فَيْظُمُ وْآكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلْأِنْنِ مِنْ فَيْظُمُ و س الهم وهوا فل حربتان ورسل كانوا استرام فو فا هاد ونوع وا تاروا لا رُضَ حرنوها و قلبوها المزرع والمغرس عيود كالكرو ماع والماء والماء وتباع الم وسلمة بالبعنت بالج والظاهرات فَكَ كَانَ اللَّهُ لَيَظِيمُ أَمْ الْعَلَامُ بِغِيرِم وَالْكِنْ كَانُوْ أَنْفُسَمْ مَ يَظْرُلُونَ و بنكن يبهم وا فَوْكَانَ عَافِيَةُ الدِّنِينَ اسَاؤُ السَّوْعَيِّ تَأْمَيْتُ الأَسْوَءُ الا بَعِرِ حَبِهِ ان على رفع عاقبة وأيسم كان يلض عُفنة والمرادبه جهن واساء تهم آن اي بان كَنَّ بُو اياليت الله القراكَ كَانُوابِهَ الشَّنَهُن وَى وَ اللَّهُ سَبُلَ فِالْكِنَّاقُ الى ينشي خلق الناس فَرَّ يُعِيِّلُ وَ الحَالَمَ الْ المعتام فو الميه ومجمع و التأوالي ومؤم معن العالمة يكيلين الحد من ود المنزكون لانقطاع عجتهم وكم تكن أى لايكون لقنة من سن كاولام من النركواباللومية

يشفع المستعماء وكالوااى كولون يشرفاء بم كافين المتارلين منهم ولوم تقوم الت ومنذ كاكبياً بَكُمُ وَنَ الله مون والكاؤون فأكا الذِّي المنواوع أوالصّالحة فَهُونِي مَوْضَة جنه لَيُحَبِّرُونَ لِيهِمُ ون وَكَمَّا الَّذِينَ حَكُمُ وَاوَكُنَّ بُوا مِالْتِنَا العَلْفُ لِقَاءَ اللَّهِ وَالبعث وغيرًا فَاولْلِكَ فِل لَعَمَا يَعْتُ مُرْدًى وَمُنْ مَا اللَّهِ الْمُسجوا المعبعن ما الدَّينَ فسوكا يخطون فالمساء ونيه صلانان المغرج العشاء وتحيين تفيمن تدخلون فالصياح صلى الصيرِ وَلَهُ لَكُورُ فِي السَّمَالِي فِي أَلَكُرُ خِرِلَ عَنْمَ الْمُونِ مُعَنَّا وَبَعِينَ أَهُمَ الْمَ وفيه صلة العصروكين تظهر وى ترخلون في الظهيرة وفيه صلة الظر في براكية كالاتنتام النطفة والطافومن البيضة وَيَرْحُ الميتن النطفة والبيضة وَيَكُي وَيَعْنَى الا مُونَاكِيَّ وَيَعْنَى الا مُرْتَاكِيّ المنتبابة لَتَوْتِهَا واى يسهاد كَرُلِكَ المحديج يَحْ جُونَ من النبود بالنباء للفاصل والمفعود ومِن البيه بعااللاة مل فلررته بعال وخلفت من ين ورب عاصله وم المناق المِنْتُرُم ج م وعم مَنْكَنْ فِي فَى فَالارض وَيَنَ البِيهِ آنْ خَلَقَ لَتَكُمْ عِينَ الْفُلِي كُوار كالجافيان حواء من ضلع أدم وسائر اللساء مربطه الرجال النساء لِلسَّكَ مُوَالِلُهُ وَالفوها وَحَمَّوُ الْكُلُمُ جبياموُدَةً وَرَخْيَا وَرَخَيَا وَرَتَ فَ ذَلِكَ الْمُولِمَ لِينَ لِقُوْمِ يَتَفَكَ مُوكَ وَنَ وَضِع الله تعاوم الينه خَلَقُ السَّمَوْنِ وَأَلْمَ رَضِ أَخْتِلُفُ النِّينَ يَرَوُنَى لَعَاتَكُومِن عربة وعبية وغيرها والوا مربيك وسوادوغيهما وانتم اولاد رجل واحل وامرءة واحدة إن و فالك لاين ولالات عَلَى نه تَعَالِلْعَلَيْنِ ، فَنْ لام وكسها الخ وعالعقول واول العلم ومَن اليته مَنَامُعَكُم والكيبل والنهار بادادته تعاداته اكم وانتناؤك وبالنهادمة فضاهاى تصرف والنواود المعيشة بالادته السين في ذلك كالبن القوام السيمة في ماع تدبروا عتبار ومن التو الربي ائ الامتكوالكُونَ وَكُونَا السَّا وَمرابِصواعق وَطَهُمَّا لَلَمَقِيمُ الطروكِينُ لَمِنَ السَّمَّاءِ مَعْيَى بِوَلِانَ النَّا مُعْنَى السَّاءُ وَالْأَرْضَ بِآمِرِهِ قَالِم تَدَمَن عَيْرِهِ مِلْ إِذَا دَعَا كُوْ وَبَعْوَةً وَمُ عَنَ الْأَرْضِ النسفة اسرافيل فالصورالبعث مرابق عمراني اكترم مسترجون منها حياء فخرويكم منهابيعوة من اينه تعاولة من في التمل سن والا ترض عبيد اوملكا كل قانتون مطيعون وَهُوَالَّذِي يَبُهُ عَلَىٰ لَكُنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُهُ وَلَهُ وَلَوْكُولُوكُ عَكَيْرٍ مِن المه و النظر إليه أعله المخاطبين من ان اعادة الشيخ أسهل من ابترائه والافاعن وتعاسواء في السعولة

وَلَهُ الْمُشَالِ أَلْمُ عَلَا فِي السَّمَاوِتِ وَأَلَا تُرْضِي فَي الصفة العلي وهوانه لااله الرهو وَ هُو النّري فِمْ لَكُ الْحُكِيمُ فَي خَلْقَ صَرِّبَ جَعَلِ لَكُ مُرابِهِ المنتهجون مَنْكُو كَامْنَامِرْ إِنْفُكُمْ وهوهَلُ آتَ عُرِّرَ مِنَا مِلْكُتُ إِيمَانُكُ وَكُورِ الْبِي كُورُ الْبُهُ الْمُ الْمُرَادِ اللَّهِ الْمُؤْمِل مُرْبِهُ وَالْاعْظِ فَالْنَهُ وَيُعِو فِي وَسُولَهُ فَا فُونَهُمُ كَذِي مَا لَكُم مرابه حراره الاستفع بعين النف المعني ليسوسها ليلك مشركاء لك الملخر وعندي فكيف نجعًاون بعض إليك لله شكاء كَلَ لِكَ نَفْصِ لَ الايتِ نبينها مثارة الخلف الِمَوْرَ لَجَفِكُونَ يندَى ونَ بِياتُنْعَ الَّذِنْ كَلْ أَوْ الله نَعْ الدِينَ الْمُوالِدُ الْمُوالِدُ الْمُؤلِدُ عُمْ الْمُونَ الْمُؤلِدُ عُمْ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَضِيرًا الله لعلاها وكالم ومَا لَمُ مِنْ نَصِرِينَ مانعير من علاب الله فاقررُ يا عَجَدُ وَجَمَاكَ لِلَّهِ يَن حَيلُها الم ما بالآالية اى خلص بنك الله ابن ومن بيعك فطر ألا الله خلقت التي فطر خلق التاس عَلَيْهِ اللهِ وَهُورِ بِنِهِ أَيْ زَيْرَهُ هَا مُعَلِينِهِ لِكُولِيَ اللهِ لَدَيْنَهُ أَنْ كُلْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ النَّهُ وَالْمُ الله وَمِنْ مِنْ الله وَلَا إِنَّ اللَّهُ وَالنَّاسِ عَمَالله وَلَا مِنْ اللهُ وَالنَّاسِ كَالْمُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ ال ر جسين الله بوزخ المرامرية ولمعند الصن العن القروم الربابه المحافظة الله كالمرية والمورية والمعند المرابع المرابع والمعند المن المرابع المرابع المرابع والمعند المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع والمعند المرابع وَمِينُ السَّمِهُ وَ لَا وَهِ مِنْ لَمُنْ وَالْرِرَ الْمُنْدِوكِ لِينَ وَمِنَ الْكِينَ مِنْ اللَّهُ وَالْمِنْ أَلِينَ المُنْ المُنْ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُومِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِ ي المستعمرة على المعرب ولا والله وكالم الشيعة فرقاف ذاك كروس منهم علا لله في عندها عَلَى الْبُحَةُ لَا مَا مَعُ رُون وَ فَي قُواءَ لَا فَارْ فَوْ الْمَى تُرْكُوا دَيْهُمُ اللَّذِى الْمُرُوالِيهُ وَإِذَا هَمَ تَنَ لَكُ سَرَاءً والله والمار والمنافئة وال المطراد راد المشركة ويلم بمنتركون وليعت مُرَّوُا بِمَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله النهديد المَيْنَا وستوفز تينيون ، مأف ان تنه و حوفي والتفاد وعن العيب ترقي ومن هرز و والحار الزراسلية وكتابافهويتك لمتحافون فالتياكان الماستانا والمنتهافون المتعانون ال إلى وهر بالانتراك لا وَزُكَّالاً قُدْ اللَّيَّ الكَّالَ فَكُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ والسلام التراكية المراجع والمراقة والمراقة والمراقة والمسودمن الرحة والموس المالية والمرافعة في اوم حور عندللف رة أولكر بيق العملوات المتكارية المطالع في يوسع لين ليك أو امتمات إِنْفُرِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ مِتَّوْمَ مِنْوْنَ فَالْتِ ذَالْقُرُ إِلَّ العرابذ مفاصل بروالصلة وآليشك تؤوا قب التربيل المسافر من الصدة وأمه اسني صلادد عليه والمتر رله في ذلك ذلك تحير الله وي وي وجد الله اي فوايم وي وجد الله اي فوايم العادا

علم الله الله الله الله المؤرد النبه المناد الواقع و "در و الوى د فابر الغرب المحمل النبور النبال فالا و فر سري سرايا فال الله من و در دي كر من ورايا قال في الله و الله و المورد الماري الما زارية في ال و فالم المرية المورد المري و له و و فر فر و در دي كر من ورايا قال في قولا يو من د الوايس الما زارية في ال و فالم المورد المورد المو ر فی ایم بر از این ا وأوليك مولكفيا والفائزون وممااننية من يركابان يعط ننزه فا وهدية ليطله اكترمنه فسم بالسم المطلوب أن يادة ف المعاملة لِيرَ بُوَفِي آمُولِ التَّاسِل المعطين ا المنفكة يُرْبِون بنكواعة المناهدات المنوافية المعليق ماالكم مرورك ومثل وين وكام مجه الله فَأُولِيْكَ عُمُ الْفُرْمِيْفُونَ تُولِهِمَ الادوه فيه التفارّ على خطارًا للهُ الدَّيْ خَلَقَكُمْ لَكُ وَكُمْ وَيُنْ يُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ مَنْيَ عَنِي هُ لاسَبْعًا نَهُ وَ نَعَالِكُمَّا لِمُنْ الْمَانِ عَلَيْهِ الْفَسِكَاكُ فَى الْكِرَّا فِ القفار بقعط المط مِنْ مَنْيَ عَنِي هُولا سَبْعًا نَهُ وَ نَعَالِكُمَّا لِمُنْ اللهِ اللهِ النِيونِيَةِ وَلا يَعْمَ عَنِي الْفَان وقلة النت والجيراي لبلاد الق على الانهاد بقاله المان المان المان المان المان المان المان المان المعاصى اِنْذِيْقُهُمُ بِالنَّوْنُ والياء بَغِضَ لَلْنِي عَمِلُواليَّ عَفوبته لَعَلَمُهُمْ يَرْجِعُونَ يتوبون فَتَلْكَفا مَكَة سِيْدُوْ اقِنْ لَأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكْيَفْ كَانَ عَاقِينَهُ لَدْ نِيَ مِنْ فَبُو وَكَانَ احْتَارُهُمُ مُشْرِكِ بَنَ وَالْمُلْكُوابِالسَّرِكَ مُمَاكُنهم ومسَاكُنهم ومنانطم خاوية فَاقِمْ وَحُرَاكَ لَلِدَ اللَّهِ ديوك الله مرز فَتِ لِ قَ يَأْتِي بَوْمُ الْأُمرُ ذَالَةُ مِن اللهِ هو يوم الفيهة يَوْمَوْدٍ تَصَالُا عَوْتَ فيه ادغام الناء فالاصل في لصاديت فوربع المسال الجنة والنارم و عَمَا فَعَالَيْهِ كُفُمْ ٣٨٠ وبالك فع هوالنارؤ كرَّ عَمِلَ مَالِكًا فَالْ نَفْسِم عَمَ كَنْ لَا يُوْلَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ وَكُا يَوْطُنُونَ مَا يَطُمُ وَلَا يَقْلِيهِ عَمْ مَا يُلَّمُ وَلَا يَقْلُمُ إِلَّا يَقُلُّ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللّل منعلق ببصدعون الكرني الم مواوع أوالص لعن ين فضيله بيثيهم الله لايع ب التَّغِيرِينَاي بعاقبهم وَمِنَ البَيْهِ نَعَا اللَّهُ بُرْسِل اللِيَّ فِي مَكِنتَرُ الْهِ بمعند النَّيْر وَلَيُلِ نَفِي كُورِهِ مِنْ رَبَعْتُ لِمَا وَيُعْسِ لِيَجْرِي الْمُنْ آي السفن ها بالرد وه وسَبْنَعُوانطه وَ: فَصْبُهِ الرَبْرِي اللَّهِ الْهُ فِي لِي وَلَكُمْ مُنْ مُنْفُكُمُ وَنَ هٰذِهِ النعمريا اهر محت في وما وَلَقَالُ ٱلْسَالَامِرُ فَبُلِكَ وُسُلَّا إِلَى فَوْمِهِ مَعْ فَاقْتُمْ مِالْكِيِّنَاتِ الْجَيْرَ لُواضِهَا تَكُمْ الْمُ افرسالتهم البهم فك نبوهم فانتقت مرالكذ بن آخر مؤاه اهدك الذين كربوهم وَمَكَارَ مَعَيًّا عَلَيْ مُنْ فَكُرُ الْمُؤْمِمُ مِنْ فِي مِلْ السَّا فِي مَاهِلاكِ هِمْ وَالْخِاء للوَّمنين اللهُ الَّذِي الرَّسِلُ إِلَّهِ مَعَ فَيُعِرِّبُوسَكَا مَا الرَّعِيهِ مَنْكِ مُسُطِّهُ فَالسَّمَاء كَ بِفَ لَيسَاءُ مر المارالل وَيَجْمَلُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَسَكُونُهُ وَطَعَامَنَعْ فِهَ فَكُرِّي الْوَدْقُ المطرَ فَيْمُ مُ مُرْجُلا إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّا اللَّ فَادَاكُمُ أَرْبِ بِالودَقَ مَرْ لِينَ أَمْ مِنْ عِبَالِدَ مِن عَلَا الْمُعَ لِيسْتَ بَشِرُ وَن وبفر والمطرور إن فا كَانُوا مِزْقَبْ إِنَّ يُكُرِّلُ عَلِيمَ مِينَ تَسْبِيلِهِ نَاكِمَ مُنْجَلِي أِنَّ الشَّيْنِ اللهُ كَانْظُوْلِ لَ آيَ وَفَقَاءً إناد كه تربي الله اى نعن بالمسركيف يحيى فكرض بعثر الها لما اى يبسها بان

ت إِنَّ ذَالِكَ الْحُوالا بِهِ لَحُيُوا لَمُ عَنَّ وَهُوَ قَالِكَ لَنَيْءٌ فَلَ إِنَّهُ وَلَهِنَّ لام قسم رسلناد بجامض علىبات فوآفح م مضفر الظلوا صاروا جواب لقسم مين بعلي اى بع اصفلين يَعَظُمُ وْنَ مُعِدِون النعمة بالمطرفَا تَكَ لَا لَيْ فَي وَكُولِ لَا يُسْتَمُ الصَّا الدُّع ادًا بِعَدِينَ الْمُرْتِينَ وَسَهِيلِ النَّانِينَةِ بِينِهَا وَبِينَ الْبِأَءُ وَلَكُوَّا رُبُرِينٍ وَمَا النّ الدُّونِينَ الْمِاءُ وَلَكُوّا رُبُرِينٍ وَسَهِيلِ النَّانِينَةِ بِينِهَا وَبِينَ الْبِأَءُ وَلَكُوّا رُبُرِين العُمْرِعَى صَدَدَ لَيْهِ فِي إِنْ مَالْسُنِيمُ سَمَاعَ افْهَامُ وَقَبُولِ لَا كَامَنْ لُوْمِينَ بِالْبَيْ الفران فَرْمِمُسْ لَهُ إِنَّ الشيبة وَهُوَّالْعَلِيْهُ بِيَّ بِيرِخَلْفَ الْفَرِيْرُعِاءِمَ الشَّاءِ وَيُؤْمَنَّهُ وَمُ الْسِتَاعَةُ بَفْسِمُ مِعْلَف المراف و ن مَالَيْنُوَا فَي القبورِ عَيْرُسَاءَ مِنْ النَّالِيَّةُ الْحَالِثُونَ الْحَالِقُونَ الْحَالِقُونَ المَافِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللل الإنكان من للانكة وغيره لَقَالَ لِنَهُمُ وَفِي عَبِ اللَّهِ فِي كَتَبِ اللَّهِ فِي كَتَبَ - می ایک اوی كُمْ كُنْيَّةُ لَالْعُكُونَ، وقوعه فَيُؤْمِنَ إِن وألأو مُرالبَعَن الدي الحجوبين والمعالم والمنافقة يَنْفَعُ بالنَّاءِ وَالِياءِ اللَّذِيْنَ ظُهُوا مَعْ لَنِي مَعْ فَلْ نِهِارِهِمُ لَهُ وَلَا هِمُ لِسَبَّعُتُمُ فَلَ نه والعتبال الوجو العماريضي الله ولعنك ضرَّب كاحبعلنا اللَّك س في هذ القران مِن كُلُّ المَيْرَة منبها لم وَلَيْنَ لام قسم جِنْتُهُمْ يَا صِهِر بِأَيْرَ منك العصاواليد الوسي لَيَقُولُنَ حارَف منه نون الرفع لتوالى النونات والواوضم والجمرة لتقاء الساكنين الذَيْرَكَعُمْ وامنها اِنْ مِا أَنْهُمُ الْحُصِلُ وَاصِيمَا بِهِ إِلَّا مُنْظِلُونَ وَ أَصِمَا إِنِ الْطِيلِكَ اللَّهُ عَلَاقُ كُونَ لَيْنَ لَا يَعْلَلُونَ النوحيد كلم عِلى قلوب فَ لَا فَأَصْرِ لِي اللَّهِ مِنْ مِلْ اللَّهِ مِنْ عَلَم مَقَّ فَا كَيِسْتُكُونِيَا كَالْكُونِينَ كَانْتُونِيْنِي بالمعتناك يجلنك على لحنة والطبيش ترك الصا قَهُ تَ لَقُمْ أَكِينَ الولواطِ وَالرَّضِ وَيُنْكِمُ النَّيْدِينِ لَيْنَا وَكُلْكُونَا التو العامم مراد وبدلك تلك علايات النك لكنوالق المات المتحكيم و ذك كمروالاضافة **بعن الونكُونَةُ الْمُعْ لِلْمُحَيِّينَانِيَ وَ فِيُّ مِتِّياً وَ فِي مِتِّالًا وَ ا**لمعامدَ بالمضب حالاس الأيت العامل فيها ما ف تلك من معنى الاشارة الذِّينَ يُقِيبَيُّونَ الصَّاقَ بيان المعسان وَ 

يُؤْتُونَ الرِّكُ فَيُوهُمُ مِنِ لَا خِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ \* هم الْتَا الْكَيالُولِكَ عَلَا هُمُ مِنْ تَرْبِيْ فِي وَأُولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ إِلِهِ إِيْرُونِ وِنِ وَمَرَى النَّاسِ مَنْ بَيْثُ أَرِي كُولَكُ يَبْبُ اعْأَيْلِهِمْ عن العِن أَيْضِلُ فَتِر اليّاء وَضَمَهَا عَشَيْدِ إِلِلَّهِ طرق الاسلام بغير وَلَمْ وَيَتَخِيَّا هَا النّصبعطف على بضروبالرفع عطف كعلى يشترى هُرُو امهزوابه الوَلَيْكَ مَنْ عَدَابٌ مَهَا يُكَاذوهانا والدانت العملية على الفنال والمستعدد المستعدد ال وفواصه وجلت التشبية كالرج ضمير لى الذانية بيان للاول فَبَنْيْنَ اعلَ مِبِعَلَالِ اللهِ مولم وذكر البشاخ محده و معوالضه الحارث كانك العالم المحام ويهر شبهاله في وقول ان مهدا يهد نك م إحاديث عاد وغود و الأاحد تحك حلايث فارس فالروم فيستم في حليث ويركو استهاع الفرار الصَّالِيَّةُ يُزَالَ مُنُوَّا وَعَمِلُوا الصَّرِكِيْنِ منتج بنا لتع يمرخوارين فيها وال مقلمة المعقلا خلودهم فيها اداد خلوها وعلاالم حَقًّا أَنَّ وعلهم الله ذلك وحيَّه حقاً وَيُوَلَّمَ رَبِّ اللهُ لايغلبه شيَّ فيمنع على إنجاز وعلى ووعبة الحكي يم الذك لايض عن شيئا الاف محله خَلَقَ السِّم أون بِغَيْرِ عَرَوْ فَهُمَّا عَ العمد جمع عا لقمار وهوالاسطوانة وهوصادق بال لاع داصلاوا أنقى فِلْ لارض رواسِي جبالام تفعة أَنْ لاَقْتِيا قراع بي عَمْرُ وَبَتُ وَيُمَا مِرْ كُلِّ دَابَةٍ و وَأَنْزَلْنَافِهِ التمان عن العيبة مِرَ التَّبَيّ مَّاءً فَالنَّبُ ثَنَافِيْهِ آمِرْ كِلِّ مِنْ فِي صَنْف حسن هٰلَا ذَلْقُ اللهِ اى عناوق كَا لَهُ فِي اخْبِهِ فِي الهل مَا وَاخْلَقَ اللَّذِي فِي مِنْ وَفِي عَيْرُهُ اى الْهُ رَكِم حِيَّ التَّكِيرَةُ تعطاوالما المتفام انكاميته وذا بعنى لذى بصلت خرو وارون معلق عن العلوم لم المعول بن بل اللانتقال الطَّلِمُيْنَ فِي ضَلِل شَيِكْنِ، باينا الشراك هم وانتم بهوكقكن المتيسكالفه كمان الحيك كمة منها العلم والديانة والاصابة في القول وحكمة كثيرة مأفوة كازنيج قبل بعث داؤ دواه رك زمنه واخذ منه العم وترك الفتيأ وقال في ذلك الإيكان المنافي وقيل له اى الناس شرقال الذى لايبالل نداه الْنَائَنُ مِسْيَا أَيْ اَيْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِم العطالام الحيكة وَمَرْ بَيْنَكُرُ وَاعْنَاكُولِيَفْسِهُ لازنواب شكروله ومرجي فرانعة فإن الله عَيى عن خلقه حَيْنية محموبي صنعة وَاذَكُم لقَمْرُ الْحِبْنِهُ وَهُوَ يَعِظُهُ لِلْبُنَ تَصْغِيرُ مِتْفَاقُ وَكُالَّشِ لِدُ بِاللَّهِ وَانْ الْمُنْزِكِمُ الله لم وَوَصَّعَبُ الْوِلْنَ انْ يَوْالِدَيْرِ امرياه ان يبرهما حَمَلَتُهُ أَمُّتُكُ

فوهنت وكمناعك وكمياى ضعفت للحل ضعفت للطلق وضعفت للولادة وفصالم نطامه فَ اللَّهِ وَقَلْنَالُهُ أَرْنُتُ وَلِي الدِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَنْ اللَّهِ ال تَكَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُمْوَافِتَهُ للواقع فَ لَا تُطِعُهُمَا وَصَمَاحِبُهُ مَمَا فِي الدُّنْدَا مَعُمُ وَكَا آى بالمعرون للروالصلاح وَالنُّبِعُ سَيِئِلَ طَرِيقَ مَنْ آنَابَ وَجَعَ إِلَيَّ بِالطَاعَة ثَمْ وَالْآَ عُمُ فَأَنِيْنُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَجُمَّالُمُ الوصية ومابعاً اعتراض لَكِن وَهُ الْعُصَّلَةُ السيئة إِنْكُ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حُرْدَ إِنْ صَحْنَ فِي مَنْ وَاوْقِ السَّمُوتِ أُوْ فِي لَا رَضِي فِ لَجَوْمِ كَان مَرْدِ لِكَ يَأْتِ بِهَااللَّهُ وَفِي اللَّهُ اللَّهُ لَكِيْبُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْبُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْبُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْبُ اللَّهُ وَلَيْبُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّ ك نها يَانِي وَاصْ الْحَدُونُ وَأَمْ وَإِلْمُ مُونِ وَانْهُ عِن الْمُنْكِرُونُ وَاسْ إِعَلَى مَا الْمُنْ مروالنهي إن ذالك المنكوم مي عنم الأمؤراي معزوما عاالتي عليها لوج بهاو كانصر وف قراءة تصاعر خال لا للناس لانتل وجهاؤنهم براوكا مُتَيْنَ فِي لَمْ كُونِ مُرْكَامًا عُضَيْلاء إنَّ اللَّهِ لَا يُحْتِبُ كُلُّ فَغِيَّا لِمُسْخِدَ فَ سُب فَيْ إِيمَالِناس وَاقْصِيلَ فِي مَشْرِكَ نُوسط فيه بإن الدّبيب والاسلاع وعليك السكينة والوقاد والعضفة من اخفص مِنْ صَوْتِلِكُونَ الْكُورَةُ الْكُورَةُ الْمُنْوَاتِ لَقَمَالا اجعها لكون المحرر والله زفيرواخره شهيت الوكرة انعما يا مخاطبين آن الله علي مَا فِلْكُمَّا فَالْمُمَّانِينِ مِن الشَّمِي وَ الْعِنْمُ لَتَ مَعْدًا بِهَا وَمَا فِي أَلَا رَضِ مِن الثَّارِي والدواب وكسبج اوسع واتم عكي كف فيفية ظاهرة هي حد الاعضاء وغيرذ لك و باطِنَةٌ وهي المعرفة وغيرها وسمِنَ النَّاسِ اي اه كا قال فيره مَرْ يَكُمُ اللهِ لِغِنْ يُرِعِيمُ فِي لَهُ هُدُكُ وَلَا كِتَالِ مُنِيانِ الله الله الله بالتقليد وادَانِينَ مَواليِّعُ مَا أَنْ لَ اللهُ فَالْوَا بَلْ نَتْبِعُ مَا وَجُلْ نَاعِلُمُ وَالْإِيمَا قَالَ تَعَا آتيبعون وَكُوْكَ أَنَ الشَّيْطَانُ يَنْعُوْهُمْ إِلِّي عَلَى إِلَى السَّيغيرِي موجياته لا وَمَنْ لَيْسُومُ وَجُهَا إِل الله الى يقبل صل طاعتبه وَ هُو عُرِينَ موحل فَقَالِ اسْتَمْسَاكَ بِالْعُرِّ وَوَ الْوُ تَعْنَى وَ بالطرف الاوثق الذى لانجاك نقطاعه والى الله عاقب فه الا مقي مرجعها ومن عمر j فَلاَ يَحْنُ نُكَ يَا مُعَمِلُ حُفْرٌ وَ لا يَعْمُ لَكُونُ مُؤْمِنُهُمْ مِنْ فَيَدِّهُمْ مِنْ فَيَكُمْ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وللكريك استالص أورواى بالتهاكعنيره فنجاز مليه لمتتعفهم فيالله ألليك الأمرا ويونهم والمنظر والماعر الاعراب عليظه وهوعلاب النادلا بجلدن عنه ميه

بملك من ماولان بنداي من منابق عبل معر كمسئون عودة من عجل يكثر حذ الما مون دينا عديدا ال مكون و

ي و الره در يور برو ه هي الن يو الرو هجر لي خفر مي مي من و الزيم النبو النبو النبور البور و مجري من و و و و و بو ه ان و موور المار و و ما الرو يو الموران و زاري النبر كان و النبور الماري النبور الماري و المرود و و و و و و وليراكع مسمسالقهم مرخلق المتعلون والاركن كيفولي المعامد منه نون النام تَلَكُ عَرْهُمُ لَا لَيْهُ كُونَ ﴾ وجو به عليهم الله منا في استمنات والان من ملكا و ملا يستن العباة فيهم عبر الالله كمو الغيق عن خلف الحين العبو في صنعه و كوات مَافِ ٱلأَرْهُنِ مِنْ تَعْمِرَ وَاقْلَامُ وَالْجَمْ عَطَفْ عِلَاسِمِانَ يُعِرِّنُ وَمِنْ بَعْنِ الْمُ الْمُسَمَّعَةُ مَا فِي الْمُرْهِنِ مِنْ تَعْمِرَ وَاقْلَامُ مُوالْجَمْ عَطَفْ عِلَاسِمِانَ أَوْمِي مِنْ بَعْنِ فِيمَا مِلْدَا الْمِيْ مِلْادِمَ مَا غَيْلَاتُ كِلَاكُ اللّهِ الْمُعِينِ فِي عَنْ معلوماته بِحَيْثُهُ النّاكُ الْمُولَام بزلك اللّماد ولأباكترة الفلان معلوماته تعاغيرمتناهية التاللة عزاية لابجزا شئ حكيل لايخرشى عنعله وحكمته ماخلفكر وكانعثك فوالاكتفيرة احِل وضلقاد بعثالاة بكلمة كفي وزالله سَمِيَّع ينهم و بَصِيرُه بيص كل بصر لا يشغله شيء نبي الدَّرْرُ تعليقا الله يؤلج يضالليك فالنهار كيزلج النهار يبخه والكيافير بركامهابرا غص كالآخر وَسَيْ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْقَرُ رَكُلُ مِنْهِمَ لَيْكُرِي فِي فَاكِ إِلَّا كَبِيلَ مُسَمَّى بِوَمُ الْقَالَم وَأَكَّ الله زَاكَةُ الْوَن خِيرُ وَذَالِكَ إلى نجور بارَّ اللهُ هُوَالْحَقُ الثاب وَأَقَ مَلْاكُونَ لقماد الكَيْرُوالْتَاءِ تَعَبَدُونَ مِنْ دُنِهِ الْبَاطِلُ الْوَائْلُ وَآرَةَ اللَّهُ هُوَ الْعَرِيْعُ على خلق بالقرالكية أاليزين اعاليها وبأديني عَالِكَ مُوْدِ لنع الله لِآنَا النَّاسُ إِلَيْ الْمُعَالِكَ الْمُؤْرِدِ بَعِيدُ وَاخْشُوا بُوْمًا لَا يَجْزِعُ بع وَالْكِ عَنْ وَلَكِ بِهِ فَيهُ شَيْ الْحُكَمَ لُوْ كُهُوَ جَالْإِعَنَ وَ الْكِرَبِ فَيْهُ شَيْنًا الرَّ وَعَلَى اللّهِ بالبعث وي المرابع المرابع الله الله المرابع ا الغرق الشيطان إنّ الله عِن الله عيد التلاثة غياله تعاوماً تَلَافِي مُفْتُومًا دَا تَحَكِيدُ عِنْ الْمَرْجَارِهِ شُويْعِلْ لِلله وَمَا تَلَ رِيْ نَفْسُوا يَ



الرقال البران مقدان المود البراد (الاران الركوي الأفر الله الماري الإيلان) معرف المراكز المراكز الركة المراكز الما فالمتابع المتابع بالايمان والطاعة باختيامنهاو الآن حق القول منى وهو كاشلار بجوا مراجية التاس تجمار وتقول لم الحزنة اذا دخلو هافان و فوالع كارب ما لسيليم الماء يومي هُلَا و الى بَرِكَ مَا رَبِهِ كَالْبَدِينَاكُ عَرْتُكَاكُ فِالْعِنَابِ وَذُو قُواتَمَا لَهُ الْحَالَد ين جِيَرُر بَهِمْ اي قالواسيمان الله وجهار ابه وبطنها في دهنه ومريد منو بحية هم من فوس و اعلين مام ﴿ ذَفْتُهُ مُ بِنْفِقُونَ ٥ مِيْصِل قُونَ فَكُوْلَعُنَّا مُ لَقَسُ مِّنَا ا آعينهم و في قراءة بسكون الياء مضارع جَزِّ آيًّ يَكَاكَانُوْ الْبُعِلُوْنَ مِ اَفْكَنِي كَانَ مُؤْء مِسِيعًا كَمْ إِكُانَ فَاسِقًا هُ كَايْنَتُونَ والحالم منون والفاسقون أَمَّا الَّذِينَ أَمِنُوا وَعِمْ الصَّالِينَ فَلَهُمْ جَلْنُ الْمُأْوَى نُزُلِاهُ وهوالعد للصيف يَ كَانُو البَعْلُونَ وَآمَرًا الَّذِينَ فَسَعْمُوا بالكفر التكذيب فكراو بمع النار مركل أزادوان يخريجوا فيها العيدة افيها السيدة وقب كم دُوقواعكا بالتارالذي كُنْهُ إِلَي الله الدين مَنْهُ إِلَى الله الله الله الله الله المكايلة والمالية المالية الم الدنياً القتلة لأسم الكذب سُنَاس والأمراض وك قبل العكراب لأكثب علا الاخرة لَعَلَيْهُمُ ايس فَعِهم مِنْ يَعِيعُونَ والله إن وَمَن اطْكُمُ مِينْ فَكُرِ بِاللَّهِ وَيَهُ القراب فَةً اعْمُ صَعَنْهَا ولَى احداظلم منه إلا مِن الْحِيْرِينَ الله الله مَنْتَقِيمُونَ ووَلَقَامُ أنتينا كنوسها كحتاب التورة فكوتكن في مرية الله من القالم وقل التعنياليلة الإ وَجَعَلْنَا كُوا عَصِ إِوالكِمَا وَهِي عَادِما لِبَنِي لِمُرَامِينَ وَحَبَعَكُمَا مِنْهُمْ إِنَّهُ وابلال لنانية ياء قادة يَهْدُونَ النَّاس بِأَمْرِكَاكَتَا صَدَمُ فَا مَ عِلْ دينهِم وعلى لم عروهم كانوا بإيتنا الدادع فيمتناه وحد سيننا رَبُّكَ يَفْصِلُ نَنْهُمْ يَهُمُ الْقِيمَةِ فَيْهَا كُلُّ وَالْفِيهِ يَغِيَّلُونَ مِنْ الْم مِنْ فَنْكِهِمْ اى نَيْبِين الحقارمَةِ اهلاكناكتنبرامِ الرَّالقُوْن الاسم كِبُورُ مِي مُنْشُونَ. كَيْفِيمٌ فَاسفارهم للِلشِّمُ وغيرِهم فيعتبرطارَتْ فِي ذَالِكَ لا بات وكلا قدى منا افك يسمين كاسماء من يروانع الط الوكور والمانان الكارمن ا مهم وانفسهم احكاد ينجير ون مد اناهلا

النانقل على عادتهم وكينو لؤك المؤمنيان ملى هذا الفنخ بينتا وبينكم إن المؤمنية صليقات فَلْ يَوْمَ الْفَيْرِ بانزال العناب هم لانَيْفَعُ الَّذِيْنِ عَلَى فَالْمَا لَهُ مُوكَلَّاهُمُ مِنْظُوق يهلون المتوبة اومعانيٌّ فَأَغْرِضُ عَنْهُمُ وَانْنَظِمُ الزَّالِ العالِب به هَالِقُهُمُ مُثَّمَّظِرُونَ. بك عادلة موت اوقتل فيستريحون منك وهذا قبل *لامر*يقتالهم **رقوالهم والعانية ثلث عبع**ا واللهالزهز الزجيبو يَهُا النِّبَيِّ اللَّهُ دُمَّ عَلَى قُوا وَ وَلَا تُطِيعِ ٱلْكِفِرْتِيَ وَالْمُنْفِقِيْنِ وَفِيهَا فَاللَّهُ وَلا تُطِّعِ الْكِفِرْتِيَ وَالْمُنْفِقِيْنِ وَفِيهَا عَالَفَ شريعِينا حَإِنَّاللَّهُ كَارْعَكِيْمًا بَمَا يَكُونِ قِبِل كون حَيِيمُ فَيْم إيخلف وَانْتِيعَ مَمَا يُوْمِلُ لَيْلُكُ مِنْ بَكِيْلِكُ اللهُ الله رَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا يَعَكُونَ خَيْرِيرًا ﴿ وَفِقُوا قِمَالِفُوفَا بِنَهُ وَتُوكُّلُ عَكَى اللَّهِ فَلَمْ كَ وَكَفَى وَاللَّهِ وَكِيلًا حافظ المك وامته تبعله في لك كله مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُومِينَ قَلْبَايْرِ فِي جَوْفِي مَاعِلْ مِن قال مراكك فأوان له فلبين بعقل بكل منها افضل وعقل على وَمَاجَعَلَ مَنْ وَاجَكُمُ اللَّهُ فِي به مَزْةً وَيَاء ويلاياء تَظُمُّ مُونَ بلا أَلف قبل لهاء وبها والتلواك المية في الصل ماغمة ف الطاء مُعْنَ قَول اواصم ثلا لزوجته انت الحظم الى الحات الحكم المات المحات المالا المات المالا المال المعن كجاهلية طلاقا مه التعب المحقاة بشطه كالكوف سورة المعادلة ومَاجَعَل ادْعِيراً مَا كُمْ المعزاب جمدع فَوْمَن يَلْعَلَ عَبِرْسِهِ اسْأَلُهُ أَنْبًاء كَيْرُ مِحقيقة ذَلِكُمْ فَوْلُكُمْ مِا فُو اهِكُمْ وَالْمالِهُود والمنفقين قالوالماتز وج النبي صلّ الله عليه ولم زبنين بحير التي كانت اموة زير بزحارة اللَّى تَبْنَاهُ النِيصِ لِي لِلهُ عليهُ وَمُ قَالُوا تَرْوجِ فِي لَمِنْ اللَّهِ فَالْمَنْ فَيْهُ اللَّهُ فَوْلًا لَحَنَّ وَذِلِكَ وَهُوَيَهُ مِن السِّبِيلُ سبيلِلِي تكن أَدْعُوْهُمْ لِابْرَبِهِمْ هُوَ آفْسَطُ اعدال اعِنْدَاللَّهِ وَإِنْ لَهُ تَعْلَمُ وَآلًا بَآؤُهُمْ وَإِنْحُوانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَ الِيْكُمْ الْبُوعُم وكبنس عليك يحبنك فيتمال فأنغزيه فى دالك والكون في ما تعمل كالمؤفية يني وهو يبالنه فككان الله عَفَوْرًا مناهان فوتكوقبل اللهي ترجينًا ، بك في ذلك البِّينَ أوْ لا يالْمُؤْمِنِيمَا ورتفيرم فيادعاه المهودعنام الفسام الخلافه وانوك والمكافية وفحرمة نكاحهن عليه واولولا بهام دوالقرابات مَعْضَهُمُ أَوْلَى بَبِعْضِ فَلَارِث فِي كِذَابِ لِلْهِمِنَ لَلْوْ مِنِ إِن َ الْعِلْ العمن المرث بالميمان والمحرة المككان اولكلاسلام فننز إلا لكن التقف أوالل اولياعظ عرمتم بوصية فيائو كان ذالك الخاض الارث بالايان والعجرة باريث ذوى الاجام في المسيحار سَطُوْرًا وَ وَرِيدِ مَا لَكُتُبُ فِلْوضعينِ اللوح المعفوظ وَ اذكر إذْ أَخَانَ مَا مِن النَّبِيِّينَ مِنْ اللّ المرور والمر الما المعامل الموالية الما الموالية الما الموالية الما الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية المرور والمر الموالية الموالية

ومؤلتي وعيسوا في مر توريان بعيل والله وبيعوا الناس الى عبادته و ذكر الخسة معظمة لخاص على لعام و كحَدَّ مَا مِنْهُم مِينَةَ عَلَيْظَاهُ شلىبل بالوفاء بماجلوه وهي ليهن بالسخ يَنْجِ انه احت بخب بالمشركين بصِيّل إذْ جَمَا إِنْ وَيُعْرِينَ فَوْ وَعِيمُ وَمِنْ أَسْفَلُ مِنْ شرقة والمغرب وافي زاعت للانبضار مالت عن كل شي الاعلاده المربل حاسب تَعِلْقُلُوْبُ لِمُناجِرِيمَ حِيْزَةً وهم منتهى للملقوم من شاتَّ المُونَ وَتَظَنُّوُنَ بِاللهِ الظُّنُونَ ا عَنَّاقَة بِالنصر الياس مُنَا الكَّابَيُكُ لَكُ مِنْون اختار واليتبين المخلص من غيرة وَزُنْر وُولُوا كِرُاكُ اللَّهُ أَيْرُا اللَّهُ مِنْكُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِنْدُ اللَّهُ عِنْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَا المرادي اعتفادماً ويمكر كاالله وترسؤكه بالنصر الآخر والباطلاة الزقالت كانفة منهم اي المنفقين بأهك بني يتهما وض يرينة ولتنصر وللعلية وورن اللعل مفام كأو بضاليم وفتي والمامة والمركزة الماني عنواء الم منازلك ورايد بينة وكانواخر وامع المنبي مالله عليهم جُبِهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ المقتال وَلَيْهَ مَا إِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ فَالرَّجِوعَ مَفُولُونَ إِنَّ الْمِيْوَ نى الله الله المعاوم أهى يَعَوْرَة إِدانٌ مَا يُرْيِكُ وْنَ كُلَّةٌ وْ ارْاء مرافقتال فِلْتُ عَالَمُ لِينَهُ عَلِيمُ مُعِرِّرًا فَطَارِهِ أَفُوا حِيها فُو سَيْلُو الى ساله والداخلون الفِيْنَامُ الشراة كانوَة عَا بالدوالقصرا ي غطوها و فعلوها و عالما تكَتِثْق إِمَّا الْاَبْتُوا وَ لَقَالَ كَانُوْا عَالَمُ ا الله مِرْ قَبْ بِي لُوْنَ الْهُ دُبَارَهُ وَكَانَ عَهْ لُ اللهِ مَسْعُولًا، عَن الْوَفَاءِ بِه قُلْ أَنْ مَنْفَعَكُمُ الفِلَاكِ إِنْ فَوَكُمْ أَمْهُ مِنَ أَكُنَّ سِنَ وَالْفَاسْتِيلِ وَإِذَّ النَّفِينَ لَاكْمُنَاتِعُونَ فَالدَيْ العِد فرارك لَمُ الْعَالِيْكَ بِفِيهُ اجْ الْكُوفُ لَ مِنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُ كُوْ يجبيرك وَمِنَ اللَّهِ إِنْ آرًا دَبِكُونُ اهلاكااوهزي آؤيصيب كوبسوءان آزاد بأه رخة الدخيرا ولا بجارة ق لهم من دوزاله اعفيرة وَلِيَّا ينفعهم وَكُا نُوَمِيًّا وين الضعنهم قَلْ مَعْدَم اللهُ الْمُعَوِّ وَيْرَ المشطّين ٱلْقَائِلِيْنَ لِإِخْوَانِهِمْ هَكُمُ تَعَالُواالبِينَا وَكَالْأَثُونَ الْبَاسَ الفَّتَالَ كَافَالِيا أَكُور بأووسمعة آتَتُ

عاونة جم شجيروهو حال خميرانون فاذاجاء الخوف وأفيهم بنظر وترايبك تَكُوْمُ اعْنَيْمُ مَا لَكِنَى كَنْظِهِ الْهُ اوكدولان الذي بَعِنْشَى عَلَيْهِ وَرَى أَمَوَ سِنَّا وَ كَرِيْهُ اذاذهب أنخوف وحزك لعنامم سكفوك وادوكم وضربوك ميزنس ويربر يْعَةً عَلَى أَعْدِيدِ اللهَ اللهُ الْعَلَيْوِنِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ المُّناكُمُ وَكَانَ ذالك الاحباط مرا للونية أوا بادادة يخسَّة وَكَ أَلَا حَزَاتِ مِ الْحَارِكُمُ بَنْ هَبُواْ الْمِكَةُ الخواهم منهم وَإِنْ يَأْتِ لَا حَرَا مِ اللَّهِ الْحِرى يَوَكُ وَالنَّهِ مِنْ الْوَا يَهُمُ وَالْحُونَ فِي في المحقر ال كائنون في لبادية بَسْنَا لُوْ يَ عَنْ آنْبَاءِ كُولِ خَبْراً رَكَّ مُرَّمَّ الكفارة لَوَكَانُوْا فِي اللهِ مَا قَاتَكُو اللهُ قَلِيْهِ وَمِنْ مَا مَا لَيْعَيِيمِ لِفَتَكُ كَانَ إِكْمِ فِي رَسُولِواللهِ سُوّة الْكُسْرَ الْمُرَة وضها حَسَنَةُ اقْتَلَا يَهِ فَالقَتَالَ وَالشّبَاتَ فَمُواطَّنَهُ لِيْنَ بَرِكُلُ مِن لَكُم كَانَ يَرْجُو اللَّهَ يَكَافَهُ وَالْبَوْمَ الْلَاخِرُ وَ ذَكَرَ اللَّهُ كَيْ إِزَّا لَهُ بَعِلافَ من ليس كذلك وتكارّاى مُوْنِ الْمُحْدَ ابِمرالِكِ فَارِقَالُوْ اهْلَا مَا وَعَلَ اللَّهُ وَسَرَسُوْلُهُ مَرْ الإبتاد والنص المُهْرَر بر معز معهد المهور المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع الله والمراجع الله والمراجع المراجع والمراجع المراجع المراجع والمراجع المراجع المر الامرة من المقةميزين يسبال صل فوا ماعاها والله عكريرة من الشبات مع النوصل الدعي يهم قينهم من قضى لحبة تنمات اوقت في سبيل الله وميم مرج بين يظوم ذالك وما كال وُ النَّالِيكُم الله العهدوهم بخلوف حال لمنفقين إلير في الله الصَّانِ فِينَ يَصِيمُ فِي مُعَينٌ بَ الْمُنْفِقِيْ بُنَّ له وي الله الروز على المراكة ا نظَفَر بالمَق منين وَكَفَ اللهُ المُؤمِن يُنَ الْفِتَالَة بالهِ والمِلَّةِ يَكُمْ وَكِازَ اللهُ فَو يَاعل عاد ٨ ٤ عِنْ رَاعِ عَالِبَ عَلَى مِ وَ وَ اَنْ كَيَالِكُونَ عَلَيْهُمُ وَهُمُ مِنْ آهِ لِلْأَلْكِينِ اي وَ يَطِيّ مِرْضَكًا خصونهم جم صيصيبه وهو مانج صان به و قارب في قائد هم الراء عب الحوث فر عالقت و تعريم وهم المقاتلة وَتَأْلِيرُونَ فِي نَهِ اللَّهُ وَنَكُونُهُمُ إِي للَّهُ وَنَكُونَ وَكَانَ اللَّهُ وَ المُواكُمُ وَٱلْهِ مَنَّا لَوْ تَطَنُّوْهَ العِدوهي خبيراخات بعدافِر بطة وَكَانَ اللَّهُ عَلَا كُيِّ بَنْيَ عَالَ ثُرًّا آية البين قل به واحِك وهن تسع وطلبن منه من زينه الدنيا ما ليس عنده عُنْهُ ثَيْ إِذْ نَ لَكَ يَخَ اللَّهُ مُنَاوَ زِيْنَتُهَا فَنَعَ آلِينَ أَمَتِيعُ كُنَّ اللَّهِ الطلاق سِرْ اللهُ عَنْ سَرُ الْجَاجِيْلُ و اطلقكن من غيض لرقارة في الله و



وعليك نرم علت كاقال فالى و إدم مصوب اذكر نفو اللَّه نِي الله عكيد كام وآنم كين عكبة بالاعتاق وهوزيل بنحاث تكائ سي للحاهليد الشازاه أنسع لمن المنظمة فبالليعت واعتق وابنناه أميك عكتك رفحك والوالله نَوَالنَّاسَران بَفِولُواتِزوج مَعِين فِجْهُ البِنْ وَاللَّهُ آكَ ثُمُّ اللَّهُ فَكُنَّ فَكُوفِكُمْ بدعييلت فالناس لفطلفها زيب وانقضت عليتها قال بتصفحا فكتا فضور تيكوم وَكُرُّا مَاخِدُ ذَوَّجُنَا كُهُا فَنَخَلَّعَلِيهَا النَّوْ لَيْ لِلهُ عَلِيدِمُ لِغِيلُ ذَن والسِيعِ المسليدِ خِنا ولجالككلا يكؤن عكى لمؤمنين خريج في أزواج أدعيا على إذا فضواص في وكلرًا فكال هُمُ الله مقضية مُعْتُحُو كِمَاكَانَ عَلَى لِنْتَى مِنْ حَرِّج فِفَافَى صَاحِلِ لِللهُ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اى كستدانله فنصر بن الخافض في النّ في خكو امن فيكم مزالاسباء أن لاح عجليهم دلك نوسغه لهم في المكاح وكان آمُم الله فعل فِل رَّامُ فَانْ وَقُرُان فَضَيْدُ النان قبالسي ليخور يسكالات الله وكينتون ولايجنشون أحدا الاالله فلاعشون ماقال الناسويما احله الله لهم وكقني إلله حسكيبيا حافظالاعال خلقه وعاسيهم ماكار محلكا أبا مَصَوْمِني بِيَالِكُهُ فِلسِلِ الْدِيلِ اللهُ فِلا عِيمَ عَلِلْنِزُ وَيَجُ رُوخِنَهُ رَبِينَةً إِلَّهُ كَانَ رَسُو اللهِ وَخَاتِمُ النَّبِيدَى قَارِيكُورَكَ إِنْ رَصَالِعِ لَأَيكُونَ بِنِيا وَفَى قُرَامَةٌ بِفَخِ الْتَاءَ كَالَّهُ الْحُتَمَ أَيْ مِنْ ﴿ خَمْواً وَكَانَ اللَّهِ بِكُلِّ شَكَّ عُرِيكُما منهان لابني بعِل الدانول السباعيس الله المنابعيندكا تُقَالِكُن كَا المَنْوادُ كُرُوالله وَلاَ كَانْنُ اوَسَلَعُو وُكُورُ وَ آصِيكُمُ الهارواخره هُوالَّن وَيُصِّيِّ عَلَيْكُولى حِكْمُ وَمَلْكُمُّ الْكَالِينَ عَقَّوْنَ لُكُولِيخُ مَا وَ اباكوس الظُّلَم بن اي كفر الراكني وا كالأي وكان بالمُعْمَن بن رَ لَقُونَ عَاسَلَهُم مِبِلِنَا المشكرة وَاعَلَ لَهُمْ آخُرًا كُوعًا حوالحبت بَاتَهُ النَّي أَثَارُ سُلْنَاكً بَاهِا عِلْيِرِ الْرِسِلِيِّ الْمِيمِ وَمُبَنِّزُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْم النادود اعْدَا أَوالله الماغند الدُّنَّة بامَن وسراعًا عَنْدُ المعناء به ويشراك ومنين باق لهم من الله فضلاً كمين موالحدة وتطع أنكافرين والمناففين ا مِمَا بِغِالفَ شَهِينَكَ وَيَحْ انزلت أَذَاهُ وَلا يَعْارُهُ وَعِلْمِالْ انْ نُومِ فِيمَ امْرَاتُوكُ كُلُّ عَلَ فهوكافيك وكفى بالليح كيلكرمفوضا السكاتها الذا والمنواذا للحتم المؤمنان 

بعران بعداده المعتمل المراد ا مدرو و فرير مي ميل آن مسوي هن الم ف والانتهريضت الم عْكَوَيُمَاتِ عَالِثَ كُويَا البي ان نستنگي يطل وعي مجرور الم الغضراق فالظنة ئَآنُ لِأَيْرَىلَ وَاعَلَى اللَّعَ اسْتَوَهُ وَلا يَيْزَوَجُوۤ اَلاَبول**ى** سَ الله عَفُولَ المابعسل المخ لنعند مَجْبًا بالتوسعني ولا التأثر عن الم نوخومت كنتآءمتمان أي ازواج لترعن بو كت طللت مي عربة عزات من الفند فىذلك تعيران كان القسم واجباعلية افئ فكويكي ومناهرا لساء والميل الي اردت وكان الله عَلِمًا مُخلفة حَ بعد السُّنع اللَّذِ اخْتَرَنْكَ جَرَرًا فَي بَيِّنَ لَ يُعْرِلْنَا إِنَّا يُكُنِّى النَّا يُكُنَّى اللَّه اللَّذِ اخْتَرَنْكَ جَرَرًا فَي بَيْنِ مِنْ اللَّهُ اللّ بان تطلقهن او بعض في تنكيب أو الفت ولواعمات عنه الامامكات عينك فالاماء فتخل للتوف ملأ

عَنَّ انَ الْخِصِلُمُ إِلَى لا يَدْرِكُ بِيانَهُ وَقَرْئِ اللَّهِ يَتَّاءُ وَاحْدَاسًا اى ازواج البني مَنَّاعًا فَانْشَلُوهُ مِنْ مِنْ وَرَاءِ حَجَابِ سَنْ ذَالِكُمْ اطْهَمَ لِفُنُوبِهِمْ إ وَقُلُونِهِ يَكُمْنِ الْخُواطِ الْمُرْسَدِ مَا كُانَ لَكُوْرَا فَ وَعُدُو السَّوْلُ اللَّهِ شَيْ وَ رُوْرَ فَ شَلْحُو ارُوًا عَبِ مُعرِبِعِينَ ﴾ ابكا طاتَ ذالكُو كَارَ بِينَ الله ديناعِظ بما وإن تُنبِي وَالسَكِكُ آوُ تَعْفُوهُ مو بنظ من معلى قَالَ الله كَانَ بَكُلُ شَيْءَ عَلَيْمًا فِيمِ الْبِكُرِ عليه لاَجْنَا كَ عَلَمْتُ فَي المَا يَهُ وَلا اللَّهُ مَنْ وَلَا الْحُوانِينَ وَلَا الْمُكَافِلُو الْمِينَ وَلَا اللَّهِ مَنْ ال بري المرام المرام المرابع الم عُمَانِ وَاتَّقِينَ اللَّهُ عِمَا امرتن مِهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِي كُلِّ نَفَيْحُ شَهُيْلَ اللَّهِ عِن على نَبِي كُنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل الله وَمَكُرُ كُلَّتَ بِيصَلُّونَ عَلَىٰ البَيِّ عَرْصِلِ لله عليهُ سَلَّمَ كَالِيُّهَا الَّذِي إِنَّ امْنُواصَلُوا عَكِيمَ وسلمان المكان المعول اللهم والماله والمان الأبن أو ووون الله ورا الله والمالة والمعوالية الكفاريصفن الله عاهرمنز وعنه كالوله الشرك وبلدون رسله لعنهم الله إِنْ فَالْكُنْكَ وَالْاَحْرَةِ الْعِنْمُ وَاعَلَكُمْ عَنَاكُمَ فَيَنَّا ذَا هَا نَهُ وَهُوالنَارُوالَّذَ فِي الْحُذْدُ المؤتمنية والمؤممكان يعبى ماكنسبك بومونهم بغيراعلوافق لفتحك إنفنا المعلوالا وَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ لِالْوَا مِلْ وَبَنَّالِكُ وَيَنَّاءِ المُوْمِنِينَ لَيْنَ عَلِيْهُنَّ ين مَكْرِينَ فَيْ مَعْمُ مِيادِ مِي للعفة التي نشمنل بها المراة اي يرفين بعضها على لوجه إِذَا خَرَجَى كِحَاجِمَن الْاعِينا واحِلَا ذَلِكَ أَذَ لَنَ اقْرِبِ الْيَ أَنْ يُعَرَفِي بَا نَهِن حِرافُ فَلا أيم والنغرض لهزي الاماء والابغطين وجوهان وكان المنافقون بنعرضون لهن وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا لَمَا سلف من من زلت الستر رَجِيًّا بهن ادسترهن لَيْن لام فنم كَوْيَشْرَ الْمُنَافِقُونَ عَنْ نَعْ إِذِم وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِم عَرَ حُو بالزِنَا وَالْمُ حِقُونَ فِي كُلُ لَيْنَا أَتُو بفولهم فاتاكوالعن وسليكوفتلوا وهرموا لنغر سلكيم لنسلطنك علبهم نعر لا بُعَادِمُ وَكُلْكَ بِسِالنونكِ مِنْ اللَّهُ وَلِيثُلُّ تَمْ يَحْ حِن مَلْعُونِينَ مَعِينِ عِن الرِّح أبنكما تفيقوا وجل الخونوا وتتولو انقيتكا الككميم مناعلى منالاه استتالله اىسن المهدد لك في الَّذِينَ حَكُوامِنَ مَكِلُ من الام للا ضنند في الفيهم لم خيراً لم منه وَكَنْ يَخِلُ لِسُنَّيِهِ اللَّهِ مَنْ يُنْ لِكُومِن رَبْثَ النَّاسُ الْمَاسِ الْمَاحِلَةِ عِنَى السَّاعَيْنَ منى تكون

اِ خلودهم فِيهُ أَبِيًّا أَبِيًّا أَبِيًّا أَبِيًّا أَبِي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللّ بهم لَعْنَا كُنِيْنِ أَعُلَادَهَ وَفَي قِواءِ وَمِا لِمُوصُ وَأَي عَظِما لِأَنْهَا الَّذِن كَنَا لأتكو نوام منبيكم كاالذي أذوام وسي نفولهم متلاما بمنع ادرفيزاه الله مياقالوا بان وضع وبعلج ليغسل ن بني اسائيل فادر كيموسي فاخير نويد استترب فرأ و الاادرة الم فناودي الترمنها فصيحا والنحار بأينها وَ وَكُلَّ سِنَيَّ الْمُصَوْلًا بَصِيْلِ كُلُواتُمَالَكُونَ نَفْتُلُهِ أَكُونُونُونَ فَاللَّهِ فَالْمُونُدُنُو وَ رَسُولَهُ فَقَدُ فَارْفُولِكُ عَظِيمًا قَالِهَا يَهِ مطلوبِ إِنَّا عَضِنَا الْمَانَةُ هافى فعلها مزايتواب وتزفيها من العقاب كالسَّم لون والله الرين والحيال بان خلق من فهاونطفافا بكناك يجلمها وأشفقير كمتالاوى الناس اوبواالع المنام مسورة السيام مالله نغالى نفسه بن لك لمراديه الثناء بمضى نه م الوصف الجبل لله الذي المنافي المتماوت ومافي الأنض مكاوضلقا المَّا الْخُلُونِ الْأَخِرَةِ مِن اللَّهُ مِنَا يَحِمُ اللَّهُ مِنْ الْحُلُقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ

ت يَعْلَمُومَ الْكُوسِ فَلْ وَالْارْضِ كِماء وعبوق وَمَا يَخْرُحُ مِنْهَا لَبُنات ٳؙڡ۫ڹ*ڗۜڔ؋ۊۅۼڲڰۊڡٵؽٷڿ*ڝڝڽۧ؋ؠڬ وَهُوالْتُحِيْثُ مِا وَلِمَا ثُمُ الْغُفُورُ ٥ ١٠ لهم وَقَالَ النِّي لَقُنْ وَالْإِتَّانِيْنَ عَنْمُ مِثْقًا لَهُ وَن ذَكَّةِ اصْعَ عَلَا فَي السَّمَالُونَ بُوكِ إِصْغُومُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ كُنْ إِلاَّ فِي كِتَابِصِّ بَنِ هِواللوح الْمُفوظِلِكُمُ فِهِ ٱللَّهُ كُنَّ أَمْنُوا وَعَلُوا الصَّلَحٰتُ أَوْلِيُّكَ لَهُ مُعْفِفِرَةٌ قَوْرَ رُقَّ كُونُهُ يُوْسِيْ ٱلعَالَابِ إِبْدِهِ مُوْلَهُ بِالْحِيْرِ الرَّفَعَ صَفَدَ لَرُوْدِ عَالَثِ بَرَى يَعْلَمُ النِّنْ فَنَ أَقْ الْعِلْمَ مُؤْمِنُوا اهْلُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا الفران تحوف وكالحق وبجي كالح قط والعربي الغري المحبك العامة والمح قَالَ لَنَ ثِنَ لَقُرُ مِوَاكَ قَالَ عِضْمَ عَلَى عَنْ إِنْعِيلِعِضْ هَلَ نَكُلُكُ وَعَلَى كُوعِلَ مُواكِنَا ا ننقهام واستنعفهاعي هنزة الوعمل عكي لله كذكاف ذيات عِنوَن تَعْنِلْ ثَهْ ذِلِكَ فِالنِفِالْ بَلِ إِنَّانَ فَرَكُا مُؤْمُمُنُونَ بَالْاحْرَةِ المَشْمَانُ عَلِ ٱلْبعِثُ مَا مَكُفَّهُمْ مَا فُوقَهِ وِمِا يِخِنْهُ مِرَ السَّمَاءِ وَأَلَا رُضِ عكبهم كييقا لسكون الشبن وفنها فطعن مين التماء وفي قراءة في الرفع إلى الم في ذلك المركي لاية تعلى عير من المعاني المن المعاني المن المعانية المرابعة المعانية المرابعة كمتنافضكر بنوة وكتلبا وقتنا باجبال أولي وعمع أالا ير نين موراً كَيْنَ الْمُورِدُ مِنْ مُورِدُ مِنْ مُورِدُ مُنْ فَي بِينَ مُورِدُ الْمُحْدِيْنِ فَي الْمُورِدُ ا الله معرفي الموراث الم

ق و المرود المعلى الرواد المور ك م المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المرود المورد المرود المرود و في المرود ا علاقكا سرهامن العناوة بمعن الصباح الحالنوال نتم ويواحم أسرهامن الزوال إلالغو مَنِي أَيْ مَسِي مَ وَكَاسَكُنَا اذْمِهِ اللَّهُ عَلَيْ الْقِطْرَى الْعَاسَ فَاجْوَيْتُ ثَلَغَدُ ايامُ مَلْيا لَيُمَاثَ النار فالاخرة وفيل في السنابان بضرة مِيلَات بسوط مِهُ أَصْرِيهُ فِي قَهُ مَعْكُورَ لَهُ مَا الله والحرة وهيل والله بنابان بطرة ميلك بسوط مها عارية ليجرف بعلور المرابية المنابة المحروط المنابة ا لل النات لها فوالم لا تع إسعن اماكها الله المالية المبال المهابي يصعن الها بالسيام وفلت أد بطاعتى تسكوالنعمنى كلكافض بنياعكيد على سليمان ألمؤت اى مان ومكن فاعما عليهما المؤت اى مان ومكن فاعما عليهما المراب عديد الماسدولات حوكهميناو الجن معل تلك كلاعال الشافة على ادنه الاستعرعوت بمعني إيلت الارضة اكلنها الارضنة فاكل مينسكاته بالهذم و نوكه بالف عصاه لانفانتنظ ونطرد وبزجرية المكتّاخَرِّمِسَاسَيْنَ الْجِنَّ الكَسَّفَ ان مَخْفَدُ الْكَالْمُ لَوْكَالُوا بَعِلُوْنَ الْعَبْلُ و من المَكَ ماغاب عنهم فَمُوت سليمان مَالِبنَ وَإِنَّ الْعَنَّابِ الْمُعَيِّنِ الْعَمْل الشَّاق لهم لظنهم بخلاف ظنهم علم العنيب علم كوب سنة بحساب ما أكلنة الانضند من العصابعيم ونديوه لبدمنال لفن كان لسباء بالفَق وعَلَم فبيكني ممين باسم جناكهم والعرب ومسلك و و المحروف المحروب المحدد المحروب و المحروب

لَتُلِ ذَلِكَ النِّيسِ لَجُزِينًا هُمْ عَالَفَ وَ الكفره وَ هَلْ تَجَازَى الْأَلْكُفَّى اللَّهُ اللَّفَيُّ اللَّه النون مَع لَيْ الْإِنَّ وَتُصْبُ اللَّفَى انَّ مَاينا فَتُوالا هُووَ مَعَلَتَ اللَّهُمُ بر سبا وه المين وَيَكُنُ ٱلْقُرَى الَّيْنُ بَارَكْ الْبَهِ الله والسِّيح هي فرى النتام التي يثني إليها للخار وكرى كالعزة منواصلة مزالها بن الرالسلم وَقُلَّ رَبَّا إِنهُ السَّابِرَ بَعِيبَ يقيلون وواحانًا ويبيتون فاخرى الحامنهاء سفهم وكاجيتاجون فيالحمل ادوماء وفكنا سبيم وآفئ ليَالَى وَٱتَّكَامُنَابُنَ لَا نَعَافُون في لِيل ونها رَفَقَالُوْ ادْتِنَا لَعِيِّلُ وَفَي فراء له باع سَ وَيكِنَ كم والمنتام اجعله كمفاذا بنطاولوا على لففراء يركوب الرواج حل الوادوالماء فبطف النعمة وظكم وأنفسهم بالكوج علناهم احاديت لمزيع هم في ال فَعَرَّفْنَا لَهُ مُنَّ فِي وَفَرَّ فَنَا هُمُ الدلاد كُاللَقَ فَ إِنَّ فِي ذَلِكَ إِلدَاكِ لِلْأِياتِ عَبِالْكُلِّ صَبَالٍ عن المعاص شكورعل المع وكفر صري النعفي النعفي في السَّن ربي عليهم الله الكفارمهم البِلِيسُ طُنَّنَ الهم باغةَ اللَّه ببتعونه فَاسَلَّعُونُهُ فَصَدَق بالعَقيف في طنه اوم م بي طن الى حلاصا ذفا الا معن لكن في تقالين المؤمِّن بن للبيان الهم المؤمِّ لم سنبعوه وماكان كالم عكيم من سكطان سليطمنا إلَّا لنعْ لَمُعَلَّمُ عَلَمُ طَالِ السليط منا إلَّا لنعْ لَمُعَلَّمُ طَالِقًا مِنَ هُومِنهَ إِنَّ شَكَّ فَعَازَى كالرمنها وَرَتُكَ عَلَى كُلِّ نَنْيُ عَلِيكُلُّ نَنْيُ عَلِيكُا لَن الْعُوْالِّنْ فِي زَعَنْكُوْلِي رَعْمُنُوهُم الْهُ مِنْ كُوْ وَاللَّهِ الْمُعْوَلِم بْرَعْكُوفَالْعُا مِنهُ لَا يُمْلِكُونَ مِنْعَالَ وَدِن دُرَّةِ مِن جَل وَشْرَةِ السَّمَا إِن وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهُمَا مُ لِتِ شَرِكَة وَمَالَهُ تَعَالَى فَنَهُمُ مِنَ الْلَهُ يَمِينَ طَهُمُومِ عِن وَلَا تُنْفُعُ إِلَّا ح العويهم إن المهتم تنتيف عن والأكري وي العصففا لمنتق وضم أمر المِنَاء لَلْفَاعِلَ لَكُنْ فَكُولُ مِنْ مُعْرَدًا وَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَالْعُلْمُ لَعُظُم المُنْ عَنْ الفَيْعِ بَالأَذِن فِي الْأَلُوا قَالَعُضْمُ لِمُعْضَلِ مَنْ الْمَاذَالِ فَالْرَبُّ لَهُ مِهَا قَالَوْ النول لَكُنَّ أَى قِلااذَن فِهَا وَهُو ٱلْعِلُّ فَوَى خُلْفَ بالقهر الكبيرة العظيم فل من يؤر و فكالم السَّمالية المطروكة رضي البنات في الله أن لعد يفولوه لاجواب غيرة وَآنَّا وَالْيَاكُوال المالفزية بن كعلى مُكَّى أَوْفِي صَكَّرِل مُبَارِنَ بين في الابهام تلطف بهم داع الحاله عان اداو قفواله فلي لانتفاق كالمتحرَّة ومنا أُدْ مِن وَلَانْشَالَ عَمَا تَعْلَقُونَ لا تابر لِيون منكَةُ وَلَا يَجْهُ كُمِيْنَ نَارَتُهَا يوم العَبِمَ لَتُرْ يَغِفُ ينتنكا بأنحي من خل المحقين المجند والمبطلين اننا رو هُوَالْفَتَامُ لَكُاكُوالْعَلَيْمُ ع

الري المراجعة المراج قُلُ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَقَّةُ لِي إِنْ الْحَلَّمُ الْعِلْدَةُ كُلَّادُ وَالْعَرِ عِن عَتقاد شراح وَمَا الْسُكُنَا لَدُ الْأَكُافَةُ عَالَ مِنْ الْنِاسِ قَلْمُ الْاحْمَامِ لِمُلْتَاسِ بَتَبَعَا مَعْتُم اللَّفَ عَبْدِن بالجنترة نون في كمت اللكافهن العناب ولكن الترالت التواكن أو يُقولوك مَى هَنْ الْوَعَالُ بِالعِنَابِ إِنْ لَنْتُمْ صِلْ وَإِنْ مِنْتُ عَلَى الْمُومِيعَا وَكُومِ لاَيْ اعَدُّوَ لاسَّنْفَيْ مُوْقَ عليهِ هو يوم الفيف وقال الين فِي كفرَ مُوْامن اله لَعَدَ كُنْ لُؤُمُّرَ بِهَا لَا الفزان والربالين بأين يدرى تفايه كالتواية والاجيل البن على بعث لاخواده إذا نَعَالَى فِيهِم وَكُوْتَرَى يَا عَجْلِ إِذَا لَظُلِمُونَ الْكِافِن مَوْقَوُ فَوُقَ فَوْكَ عَيْنَ مَ وَالْحَالِمُ الْكِيمُ الْحَالِمُ الْكِافِلُ الْكِافِلُ الْكِيمُ الْحَالِمُ الْكِيمُ الْحَالِمُ الْكِيمُ الْحَدِيمُ الْحَدَيمُ الْحَدِيمُ الْحَدِيمُ الْحَدِيمُ الْحَدِيمُ الْحَدِيمُ الْحَ الفُوْلِ يَقُولُ النَّاسِ اسْتُصْلِعِفُوا إِي الانتاع الذَّن اسْتَكُرُ وَالرَّوْ عن الإيان كُنَّا مُوْمِينِينَ بالبني فَالَالِّن إِنَّ اشْتَكُرٌ مُو اللِّن فَيَ اسْتُضْعِفُوا عَن الْمُنْ الْ وَتَعِنَى إِذْ جَاءً كُولًا بِلَ لَنُمْ مُعِجِّم بَنَ في انفسكم وَ قَالَ الْنِ لِنَ اسْتُضْعِفَ للَّن فِي اسْنَكُمْ مَ وَا بِلْ مُكُولِلْكِلِ وَالنَّهُ أَلْ الْخُصَوفِهِ هَامَنَكُم مِنْ الْحُوثُنَا أَنْ تَكُفُّ إِللَّهُ تَجْعُلُ لَهُ أَنْ لَا أَسْرَكُمُ عَوَاسَرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَّا لَأَو الْعَنَّابَ اى اخفاها كلعن رفيق في التعبد وَ يَعَكُنَّا اللَّهُ عُلَّالَ فَي اعْمَاقِ الَّذِي لَكُم و افران اللَّهُ إ مَا يُحِيُّ وْنَ كَا خِزِءَمَ كَا نُوْ أَيْعَلُونَ فِي الدينَا وَمَّا أَدْسَلْنَا فِي وَكَنَدُمِنْ فَنَ لِيكًا قَالُوا مُثَرَّ فُوهُ ماءها المنتعن إناكيا الرسلتن المتافي وكوك وكالوانخر البركة موالاوا وكاداها مماميك مُعَنَّ بَيْنَ قُلِ إِنَّ رَكِي بَنِسُطُ الرِّرِ فَي يوسعه لِرُ بَيْنَا عَ امنيا نَاوَلَفُكُم يَضِيفه لمزيشا عد ابنلاء وَلَكَنَّ ٱلْنَاسِ لَقَادَ مَلَ لَا يَعْلَقُ ذَلَكَ وَمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَا دُكُولِ لِنَيْ تَقِرّ عِنْدُنَا وَلَقِلَ قَرَيْكَ كَانَ فَتَهِ إِلَا لَكَ مَنْ امْنَوَعَلَ صَالِكًا فَا وَلَيْكَ لَهُ وَجَزَاءُ الضّغفِ بَدَاعَكُو الْحَرْاء العلالحسن من وبعنه فالناق هُمْ فِي الْعُرْفَ أَنْ صِ الْجَعَة الْمِيونَ من المعدت وعِزة وفي قركمة العزف وهي عِفْلُجَمْعُ وَالْذِنْ كِنْ يَسْعُونَ فِي أَيَاتِيَّا القرانِ بالإبطال مُعْيَ الانت لنامفر بن عجزنا وانهم يفونوننا أوليك فالغُنّاب مُعَضَرُون عُلْ النَّد والمُعَالِرُمُ وَ بوسعدليك يتنا فم عنياد م منيا ناو بغيل تبضيف كالعمالسطاولربينا عاسلاء وما أَنفَقُكُمْ مِن اللَّهُ عَلَي فَهُ كُورُ الْحُلُقَةُ وَهُوجَةً الرَّازِفِينَ بِفَالْ كَالِسَانِ بِرَقِ مَاللَّمَا كُلَّ حَبِيْعًا اللَّهُ إِنْ نَوْ نَفُو اللَّهُ لَكُلَّتُهُ وَكُلُّوا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

المعنة تان والعالى الأولى بام واسقاطها (كانوابيق في وكن و قالوا سبخنات) تنزيالك والمنبطي الكيكوا والمراق ووالمراكاة بنناوسهم نجهننا للانتقال كالوأ بُنُ وَلَوْ الْمُعْنِينَ الْمُعْلِقِ اللَّهِ عِلَيْهِ مِنْهُم في عبادته ما يا تا النَّزُ عُمْرِ مِهُم مُوْمِسُونَ ومعمل فبما ينولون لهمرُّ فللقَّالَ البُومَ لا يُملِكُ بَعْضُكُمُ ليغْضِ اى معض المعبودين لبعض العاس الفعالمة على المنفر المنفل المنفر المنفر المنفر المنفر المنفرة ا النَّادِ الَّتِي كُنُكُمْ مِهَا ثُكُنَّ بُونَ مَوَاذًا تُتَلَّى عَكُمْ مُهَا يَا ثَنَّا مِنْ إِنْ فَوَانَ بَيْنَانٍ وَاضَحَا مَا إِنَّا رَائِعًا مَا أَنَّا مِنْ أَنْ فَا فَا مَا اللَّهِ الْعَالَا اللَّهِ الْعَالَا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ الل بنينا عِن الْوَامَا هُنَ اللَّارَ حَلَّ يُونِينُ آنَ يَصُلُّ لَوُعَاكًا نَا يَعُمُنُ الْأَوْكُومِن الاصنا وَقَالُواْ مَا لَمَنَ الْيَالِفُونَ اللَّهِ وَلَكُ كَلْ بِمُعَنِّرٌى على الله وَقَالَ الَّذَا لِيَ كُفَّنُ وَالْحُقّ القران كَمَّا عَامَهُ عُولُونَ مَا هُنَا لِلْاَسْحُ مُنْكِنَ بَنِ قَالَ مَا وَمَا أَتَلُهُمْ مِنْ لَنُكِ تَلْ رُسُونِهَا وَمَا الْسَكْمَا الْكِيمَ فَبَلْكَ مِنْ ثَنْ يُومِن إِنْ كَان ولا وَكُن بُ الَّذِينَ مِنْ فَبُلُهِمْ وَمَا تُسكُعُوا اع والمعن المنافقة من الفوة وطول العرج كنزة المال فكنَّ يُو ارْسُلَى الهم فكيًّا كَانَ نِكِيرُ انْكَارِي عليهم بالعفونة والاهلال أنهووا فع موقعة قُلُ إِنْكُمَا أَعِظُكُمُ يُواعِلُ مي آن تعوموالله اي لاجله مني آي اتنن النبرة فراد كاي اعرام العراق منفل والمنعلق مايصاحيكة محن جنز خون إنّ ما هُوا لا يَن ثِن كُلُو بَنْ بَان أَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وكالنوة العصينموة فالوكهم اسكانتكم على لاننارو البتليغ من أنج فهو تكمر اى الاسالكوعليا والتأتويما متواسب والاعكالله ومؤعل كالنكي فيهابك ىنى فَكُوانَ رَبِي كَنْ يَفِي فَى بِلْعَيْدِ الْيَ بِنِياتُهُ عَكُومٌ ٱلْعَبُوبِ ماغابِ ن خلقة فِالْسَجَوَ وكارض قُل جُلْدَ أَنْ فَي الاسلام وَمَاسِبُ مَ الْبَاطِلَ الكفر وَمَا يَعَبُلُ الدين الرُّقُلُكِ سَكَلَتُ عن الحق فَاتُمَا آصِر للمَعلى لَفَيْتِي أَى الرّاصِ لالى على آوَانِ الْهَنكَ لَيْ فَجُمَا يُوْجُ إِلَيّ رَكْي أَسْ لِلْعَذَانِ ولَكُلَمَةِ النَّهُ سَمِّيمُ للسَّاءَ قُرِلْتُ وَلَوْ يَزِّي يَاجِسَ إِذْ فَرْعِقُ اعسَل المعتلين امواعظها فكل فؤت لهومنا الايغولو متاو أخن وامن مكان وس المامتور وكا كوا امَنَابِهِ 2 اي محراو الفران وَ النَّ لَهُ وَالنَّنَّ وَمَنْ الوالْوَوْ الْمُنْمَ بَرُنْكُوا ايْتِ اول الأ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَيَوْنُ وَقَى بِومونِ بِالْعَبْيِرِ مِنْ مِكَالِيكِيْنِ إِلَى فِهَا عَاجِلُهُ عَهْمَ عَبِيدَ الْعِب في المنى المونة اعتامن وفي الغزان العرصة عرص أنه وَخِيلَ بَدْيِهُمُ

المعرفة وتتولد ركيا فيكل أشباعهم انتسامهم في المعين فبك اعتبلهم الهككالوافي في وقع الربيبة لهم فيما آمنوا مه اكان ولم بعن الآلكا تلاق فالدنيا سبورة فاطرم وهي مسلوست واربعون ابة بِــــــــ الحكي يُلَّهِ حمى نعالى نفسه بن للت كابين في اول سبا فَاطِرِالسَّكُوْتِ وَالْأَرْضِ خَالَمْ غبرمثال سبق كجاعِل لْكَلِي كَتَةِ رُسُكُرُ الى الانبياء أُولِي بَجِيعَة يَمَثْني وثَلَا فِي أَكُنُنِ فَي اللَّهُ وَعَبِرِهِما مَا يَنْنَاءُ لَمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّ قِرَيْرِهِ مَا يَغْنِزُ اللَّهُ النَّالِمِ تُرْجَةٍ كرزن ومطر فكر مُنْسِكُ لَمَاكِ وَمَا يُمْسِكُ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ امساك وكُولُ لَعِرُيْرُ الغالب على مرة الْحَيِّدِيثُ فَ فعلم لَا تُهَاالنَّاسُ الحاهِ إِلَيْ أَنْ الْحُرُولُ الْعِينَ النَّهِ عَلِيكُمُ وَ بِإِسْهَا لَكُوم ومنع الغارات عنكم هَلُ يَخَالِن من زائرة والى مبتال عُبُرُلله بالرفع وَالْجُرْتُعْتُ كَيَالَ لَفِظُا وَيُجَالُ وَخَارِالمِبْ اللَّهِ الْمُرْفَقُكُ مِن اللَّهُ النَّبَا وَالْأَسْتُفْهُ أُمُ لِلْمُقَرِّرِا يُلَا عَالَىٰ وَانْ عَبِرَة كَا إِلْهُ إِلَّا لِلْهُ إِلَّا الْمُؤْفِقُ فَانْ نُؤُ فَكُونَ مَنَ ابْنَ نَصِرُونَ عى نوحيدة مع اقراركم بإنه اكمالت الوازق وَإِنْ لِيكُنِّ الْوَاتَ يا هجي ف مجيرًا ف بالتوحيب في البعث والحساب والعقاب فَقَلْ كُنِّ بَنْ رُسُلِّمِنْ فَكِلِكَ فَ وَلَاتَ فَاصْمِ كَاصِمُ ا وَالْيَاللّهُ وَحُمْمُ الْمُوْرُةُ فَالْمَخْرَةُ بِعِجَازَى المكنبين وَبَيْصَ وَلِيْرِسِلِينَ يَالِيُّهَا النَّاسُ التَّوَعَنَ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَنِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ وَامِهَالَ اللهُ الل ولا تطبيعوه والتمكم أَيْلُ عُوْجِزْ مَهُ انباعه في الكفرل بكونوا مِنْ أَصْحَا السِّيعِ لَيْرِجُ النا والشربين ف ٱللهُ إِن كَفَرُوالَهُمْ عَنَ اجْ شَي يُكُ ط وَاللِّي إِنَى المَنْوَا وَعِلُواا لَصَّمَ إِلَى إِن لَهُمْ مُعَفِونَ وَاجْرُكُ كَيْنَاكُ فَهِنَا بِيانَ مَا لَمُوافِقِ الشَيطان وما لمخالفيه وتَزُلُ في الى جهل وغبرة ( أَفْمَنَ رُيِينَ لَهُ سُوْءً عَمَرِلُم بِالْمُورِلِهِ فَرَالْمُحَسَمُ الْمُ مِنْ مُبْتِدَاء خَبِرَ كَن هُ فَا الله دل علبد فَانَّ اللَّهُ بَيْنِ لُّ مَنَ يَنَا الْحُورِي مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَ لهمكسُن عن باغنامك الله يُوثِمِنُوالِ اللهُ عَلِيمُ عِلَيْ فَي الْبِم عليه وَاللَّهُ الَّذِي كَالِهُ اللَّهُ الذِّيكَ وَفَى فَرَاءَة الربيح فَتُشِيِّرُسِّكَ رُبَّ المضارع بحكابت لحال المَّتَّ الماتزعمه فسنفاء فيكالتفات على المنبهة الى بكي مبيت التخفيف التشاب النبا بِعا فَكَتَكُتُكَارِبِهِ أَلْمُ رَحْنَ من البلا بَعَلَ مَحْزِنِهَ آم يبسها ، ي استنابه الزع والكلا

الدينيا والآخرة فلاتنال منه إلا بطاعة فليطعيه الكيه يَصْعِيدُ الْحَكِمُ الطَّيِّبُ يَعْمُ وهُولا اله الاالله وعوضاً والْعَمَالُ الطَّالِحُ يُؤْفُكُ مَا يَعْبَلُهُ وَالَّذِينَ يُمْكُونُ الْمُراتِ السَّيِّئَاتِ النبي في دارالن و من تقييره او فتله او اخراجه كاذكر في الانفال كَمُوعَنَا كُسُورِينَ لا وَ اللهِ وَ اللهِ اللهُ ال إِنْ مَكُو الْوَلْمِينَاتَ هُوَيَبُورُ لَهُ يَجِلَت وَاللَّهُ خَكَفَاكُمْ فِي ثُولِي الْجَافَ البِيمَ أَدَم منه مِنْ فَيُولِي الْطَفَلَةُ الْمِين بخلق ذريته منها تُتَكِّحُ كَلَكُرُ أَوْكُمُا دُكُورا وا نا ثالروكما كَتِلْكُنِ ٱلْنَيْ وَلَا يَتَهُمُ إِلَّا يعِلْي طِ حَالَ اعمعلومندله وكالبحر مُن مُعَيِّم أَى مابزاد في عم طويل العم وكاليَّقَصُ مِن مُرُّهُ المولك المعماومع آخر رالاً فِي كِتَابِ إِلَّا فِي كِتَابِ إِلَّا هُواللَّحِ الْحُفْظُ النَّى ذَلِكَ عَلَى لللهِ كَسِيْرَةٌ هين وَمَاليَسْنَوَى الْكُورَاتِيْ هَنَاعَةِ كُورُكُ شَرِيلُعِن فِي بَسَائِعُ شَرَابُهُ شَرْ بِهِ لِوَهَدَامِ كُلُجُاجُ لَمْ شَرِيدٍ اللوحنه وَمِنْ كُلِلْ منهما تَاكُلُوْرُ لِحَمَّا طَرِنَا هوالسمات وَلَسْتُنْؤُ مُحُونَ مِنَ ٱلْكُوفُنْيِلُومَهُمَّا حِلْيَةً الله المُولوء والمرجان وَتَزَى تنبص الْفُلُكَ السفن فِيلِم في كامِنها مِرَاثِي تَخْزَلُماه الْمَا عَلَيْهِ فَي كامِنها مِرَاثِي تَخْزَلُماه الْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي كامِنها مِرَاثِي تَخْزَلُماه الْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي كامِنها مِرَاثِي تَخْزَلُماه اللهُ عَلَيْهِ فَي كامِنها مِرَاثِي تَخْزَلُماه اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي كامِنها مِرَاثِي تَخْزَلُماه اللهُ ال تَشْعَتْ لِي يِهَا فِيمِ فَبِلِتُ وَمِي رَا بِرِي وَاحِرَةً لِلْتَبْنَعُوا ۖ لَطَلَبُوا مِنْ فَضُلِهِ الْحَالِلِي الْوَارَةُ وَلَعَلَّكُ عُمْ السَّنْكُوُّوْنَ، الله على ذلك ( يُولِكُ برخل الله الليكل فِالنَّهَارِ فبرسيه وَيُولِكُ النَّهَارَ سِ خله في اللَّكِيلِ فَبِنَ مِن وَكُنَّتُمُ النُّنَّكُم اللَّهُ مِنْ الْفَيْ وَكُلُّ مِنْهَا بِحِبِي فَ فَكُلَّ لَا يُحَلِّقُ مِنْ الْفِيمَارَ وَلِكُمُ اللَّهُ التَّكُونُ إِلَا لِلْكُونَ الْمِرْنِي الْمُعْوِنَ الْعَبَاوِن مِنْ دُونِ إِلَى عَبِرُ وَهُمُ الرَّصِنَام مَا يَمْلِكُونَ مُنْظِمَةً لفافة النوة ان مَنْ عُوْهُ لِكُبِّ مَعُوادُعًا تُكُرُح وَكُوسِمَعُولَ فرضا مَا سَجَابُوا لَكُوط ما اجابوكم وَيُوْمُ الْفِيْمَاةِ يَكُفُونُ كَرِيثِتُمْ كِكُولِ بانس الكوا باهم مع الله اى يتبرون منكم مي عبادنكما يا وَلَا يُنْزِينُكُ بَاحِالِ الدارينِ الْمِثْلُخِبِلَيْنَ عَالَم وهوالله تعالَى الْكِثْمُ النَّاسُ المادين المِثْلُخِبِلَيْنَ عالَم وهوالله تعالَى الْكِثْمُ النَّاسُ المادين المِثْلُ خَبِلَيْنَ عالَم وهوالله تعالى المُثَالِقُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللهِ إِن اللهُ هُوَالْغَوْقُ عَ كَلْ خَلْقُهُ الْجُدَانُ أَنْ الْجُورِ فَصْنِعِهُ مِ الْكِنْتَانِيُ هُونِكُمُ وكايت يخلن كربي بدنكم وكاذيك كالله بغزيز وشديد وكانزر نفس وازرة أغداى لا يخل ( وَأَرَ كَنْ نَفْس أَخْرَى مَ وَانْ نَنْ عَ نَفْس شَقَلَة بِالوزر الرحملها مناص البجل بعضد لا بحكم يْمُشَجِئُ وَكُوْكَانَ لِلرَّو وَاقْرُبِيُ قِوابْكِالابِالابِ وعلم المحل والشَّعَين حَمَّ مُؤلِكِ الْجُأْلَتُوْل تَشْكُورُكُ عُمُ الْعَيْبِ الله الموافع المعالمة المنتفعون بالانت الرواقاموا اداموا الصَّلَوْةُ طُومُنْ زُكُّ نظهر من الشَّلَّ وغبرة فَإِنَّا يَنَزُكُ لِنَفْسِهِ مَ فَصِلا حَرَفْنَ فَالْ لله الميداية المرجع فينهاى بالعمل في الأخوة (وكابيكنوى الدَّعْمَى والبَصِرَبُرُهُ المحافروالمومن

والطلبات المنزولا المؤرة الايان ولا الطلبة والمال وكالمنتوالنال وكالمنتون الأخياء وكالهموات طالمومنون والكفار وزيادة لافي المتلثة باكيد واق الله فينمع من لَسْنَا أَمْ عَلَى اللَّهُ فِي مِيدِ بِالإيمَانِ وَمَا أَنْتَ يُسْمِعِ مِنْ فِي أَلْفَتْنِ وَإِلَى لَكُمَّا وَسَبِهُم بِالْمُو فَلْلَّ بجيبون آق ما آشُن الاُنْ يُرْمُن لهُ هِ اللَّهُ الْمُكُنَّانُ بِالْحِقُّ بِالْهِرى كَبُيْلُ مَن احِلَّ Cicini, a factor of the control of البدونَن لِيَّا من لديب اليه وَانْ ما مِنْ أُمَيْرَ إِلَّا خَلَاسَ لَعَ إِنْ أَنْ ثِي بَيْن رَهَا وَإِنْ 380 مُكُنَّ لَوَكَ الْمُواكِدَ فَفَنْ لَنَّابُ الَّذِينَ مِنْ فَكُلِهِ مِنْ جَاءَتُهُمُ وَسُلُّهُمُ بِالْمُتِيَاتِ المعزاد وبالوثر يحفل والمجم ويالكنكب ألمبنو موالنورية والاعببل ملص كمصرا فتؤ آخانات A STANLEY ON THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH عمر والمرابخ والرباخ ما بن المرابخ الم الْيَن فِي كُفُنَ وَ البَيْكَ يَدِيمَ مَلَيْفَ كَانَ يُكِبِي آنخارى عليهم بالعقون و الإهلاك المع The best of the second وا فع موفعه اَكُمْ يَرَّ تعلم آنَ اللهُ آنَ اللهُ آنَ اللهُ مَنْ اللَّهُمَاءِ مَاءً فَالْحَرْجُمَا فِيهِ المقات عليمية ه مَن أَنِ عَن لَيْنًا وَأَنْهَ كَا مُعْضَرُوا مِنْ اصفوعين الْحَمَالِ عَبَلَ كَرَ عَم جَلَّا طُو Mily Der do se the second A Service of the serv عطف عله و الصغورينين بافي السواد بقال شرابسود عربي فلا وَالنَّوَاتِ وَالْاَنْغُامِ عَتْلَفُ ٱلْوَانَةُ لَا لَكَ كَاخَالُ فَالِيْقِارِ وَإِنْجِيالِ إِنَّا يَتُتَمُوالل ماطي عَبَادِةِ الْعُلْمَاءَ عَبِلاف الْجِهَالَ كَلْفَارَعِلَةِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ فِي مُلَكِّهِ عَفُولًا لَهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَزِيزٌ فِي مُلَكِّهِ عَفُولًا لَهُ اللَّهُ عَزِيزٌ فِي مُلْكَهِ عَفُولًا لَهُ اللَّهُ عَذِي اللَّهُ عَذِي اللَّهُ عَذِي اللَّهُ عَذِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَيْكُولِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّالِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُولِ عَلَّا عَلَيْكُلِّ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَّاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّالِمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّاكُ عَلَّالِكُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّهُ المؤمنين إِنَّ الَّذِينَ يُتِلُّونَ بِفِرُ فَ كِنَا بَاللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّافَةَ اداموها وَ ٱلْفَقَوْلِ عِبَّا رَنْ فَنَاهُ مُرْسِّرًا وَعَكَوْسَةً ﴿ وَهِ وَعِيْهِ أَنْ مُجُونَ نِغَارَةٌ لَنَ لَبُورَةٌ نَهَاكِ لِبُوفِي لَمُ أَجُورُهُمُ نواب اعالهم إلى كورة وَيُونِي هُمِيرُ فَضِلهِ وانْهُ عُفُورُ لَهُ يُعَالَى وَاللَّهُ وَلَطَّا لوط والظواهر فتركز وزفنا اعطينا الكلنب الفزار مُقْتَضِلَ والعلبه في اغلبكا و قات وَمِنهُمْ سَائِقُ بِالْحِجْرَاتِ يضم الح العل موالنعليم الذات الى العلى باد الله باداد تد ذلك اى الواتهم الكتاب محو الفصل البيش م يت عَدْنِ اقامَتْ يَكُونُهُما أَى التلاثَدُ بالبناء الفاعل وللمفعولُ حَدِيد يُعَلَّى حَبِهُ ان يَنْهَامِقُ مِعَضَّ اَسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ وَلُوَ لَهُمْ مِس فَ الذاه فِيهُ اعْرِيرُهُ وَ قَالُوا الْحُلُ لِلْهِ الَّذِي الْدِي الْدِي الْمُعَبِّ عَنَّا الْحُنَّ نَ وَحِبَ

لاَيْسَنَا فِهَانَصَيْقَ تَعِبَ وَلَا يُمُسْنَا فِهَا لَعُوبِ اعْيَاءُ مِزَالِنَعَبِ لحرم التكليف فِها وذكر التانى التابع برول للتضريح بنفيد والذري كفر مؤاكه مرياري كالمنفي عكرم بالموت ڣؖ؉ۘٷؿؖٳڛڹۯ<u>ۼٳؖڰڰۼۘڡۜڣۼؠؗٛؠؠؖڝؿؗٵڒٳڡٵڟ؋</u>۬ۼڹ؆ڷڒڸڬػٮٳڿڔؽٳۿۭۼؚٚڔؽػؙڴڷڡؙۅٛڔ كا فويالياء وَأَلْوْنَ المُفَنَوِّفُ مِع كُس إنواء ويضبك فَهُمُ يُصَطِّحُونَ يُستغينون استرة وعوا غِولُون رَثُنَّا أَخْرِهُنَا مَهُ أَعَلَى صَالِحًا عَنَ الَّذِي كُنَّا نَعَلَ مِنْ الْهُمِرَ وَلَهُ تَعِينُ الْمُحْمَا وَقِيا يَتَلَّ ونيون نَن كُرُوجَاءَ لَمُ التَّدِيمُ الرَّسُولَ مِنْ أَجْمَعُ فَلُوْفِو الْعَالِظُلَمَ إِنَّ الْخَافَرُ وَيَ تَصَيِّلُ العدابعهم إنَّ اللهُ عَالِمُ عَيْدِ السِّمُ وِتِ وَإِلَّا وَصِوْرًا نَهُ عَلِيْهُمْ بِذَانِ الصِّدُ وَرِعا في العَد فعلمه بغيم الإليا النظرا لح مال الناس هو الذي كَتَكَلَّمُ خَالَّا يُقِي في أَلَا رُضِ مَع خليفة الخيلة لَمْ يَعِضَا فَمُرَكِكُ لَفَرُمُ لَمُ فَعَلِبُ لِفُنْ أَمُ اللهِ وَاللَّافِرَةُ وَلَا يَزِينُهُ الْكَافِرِ ثَرَكُفُوهُمْ عَيْسَرَ الكُمْقَتُكَ مِعْضِا وَلَا يَزِيُنُ أَنْكُ إِفِي كُنُ فَقُومُ عَلِيكًا خَمَارًا للاخرة فَالْ آرَا للا خَرَةُ فَالْ آرَا لَيْمَ فَشَى كَا وَ لَكُوْ لَمِنْ الكناتي تناعون نعبان مي وفي الله العبر وهوالاصاع الذي رع بنم انه شركاء الله أم وني اجر في مَاذَا خَلُفُون مِ إِلَّا رُضِرا فُلَكُمْ يَسِيرُ لَكُ شَهَ مَعُ اللَّهُ فِي خَلْق السَّمَا فِي أَمْ اننتاهم كيناكا فهم على بينتر حجتمنه بان لهمعي نهك لاشيمن دلك بل أن ما يعمل لظالكة الكافح نبخضُم بَعْضًا لَاعْمُ وَرًا باطلا بفولهم الاصنا المتنفع لهم إنَّ الله عُسل الله السفوت والأوضران بوولان بميعها موانوال أكن لامقه والكنااة ما أمسكهما بْنَامِيلِ وَبَعِينَ الْكَبْوَلَوا تَهُ كَانَ كِلِيمًا غَفُونًا فِي اجْرَعِمَا بِاللَّفَارِقَ أَفْنَمُ وَالْكَ بِاللَّهِ جَهُنَّ اعْبَارِهُمُ أَيْ اجْهَادِهِم فِهَا لَكُرْ عِنَاءَ هُمْ يَكُنُّ بُومُ سِولَ كَبَّكُونُنَّ أَعْلَى عَلَيْكُ الأمير الماح والمصاروغ همااياى احلة منها لداراو امن تكديب بعضها بعضا [ذقالت البهود لبست النصر التصافي فالت النصارى لبست البهود علينني فكماكماء هُمْ يَنِ يَرُ عِيهِ عِلَى اللهُ عَلِيهِ لَمِ مَا زَادُهُمْ عِيْسِ لِلْأَنْفُو رَاَّ إِن " نناعا عَ الحَلَ اسْتِكْبَارًا في الا يمان مفعل لدومكر العلى السَّيَّى ومن المرك وعزي وكالم المنافي عبط المكن السيئ الآيا فيله وهوا لماكر ووصف المكر بالسي أصل اصافة البيقيل المنعال خو فور فيسمضاف حددام والاضافة المالصفة فهل ميظر في المستند الأو الذي الله فيهم من فعليهم سَكُل مِنهم رسلهم وَكُنْ يَخِنَ لُسِنَيْ اللَّهِ مَثْلِي كُلَّ عَ وَكُرْ فَعَيل

ليستنة الله يحون لاه اى البيال بالعناب غيرة ولا يجول الى غيرس تحقه ، أو كييريروا والا فَيَنْظُرُ وَالْكِفَ كَانَ عَافِيَةُ الْكِنْبُ مِنْ فَبْلِهِمْ وَكَانُو أَاسَكُنَّ مِنْهُمْ فَوْقَا كُلَّ فاهدكهم الله بنكن بس رسلهم وكماكان الله لِيُعْجِزُهُ مِن شَيْئ إسبقه وبفوته فالسَّعُون وكافي الارض الله كالرض الله عَلَيْكُما بالاشباء كلها وَيُن يُرِكَةً عليها وَلَوْ يُوّا خِنُ اللَّهُ النَّاسَ عِمَا كُسَبُوا المن المعاصى إمَا تَرَكَ عَلَى الطَّهُرِهَا) أَى الارض مِنْ دَا بَيْنِ الْسَمِلَةُ الْمُ عليها رَوْلَكِنْ يُوَجِّرُهُمُ الْأَجَرِ مُسَمِّعً اللهِ المِعْيَة فَإِذَاجَاءَا جَلَهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِةِ بَصِبَرَّاهِ فِي البِهِم على عالهم باثا بالمرمنين وعقاب الهذي سوري ليسمكبن والافراه وادافبل هم انفقوا الابداومانية ثلنان وغمانون البة لينه التحيير بسر الله اعلم عبراده بمر وَالْقُرُانِ الْمُكِلِمْ الْمُحَكِم فِي إِنْظَم وبراج المعان إلنَّكَ إِيامِي كَ الْمُوْسِلِيْنَ وَعَلَى مِنْعِلَى مِمَا قِبِلَ رَجِمَ الْمِصْنَ تَقِيْرُهُ الْعَلَمُ الْأَبْدِياء فَبِلَا النوحيل المَّدِ وَالْتَاكِينَ بِالْفُسَمَاوَ عَلِيَّةٌ رِدِلْفُولَ الْكَفَارِلِدِ أَنْسُتُ مُرْسَلًا كَنْزِيلِ الْعَزِيْزِةِ ف ملك الرَّحِيمَ في بخلف خَرُهُ الْمِهُ الْمِهِ الْمُعَالِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل زمى الفترة المُهُمِّرا ي الفوم غَافِلُونَ ، عن الديمان والرسْس لِقَنْ يُخِزُّ الْفِولَ وحب رَعَلِيُّكُ بالعناب فَحُولًا يُومُنُونَ أَي لا كَتَرَالِ تُأْجَعُلْنَا فِأَعْنَا فِي أَغُلُالًا بَانَ نَصْمُ لَيُهَا الْأَبْلُولُ المنه المال العنق فرى الحلايلي عبي الكان عبودة به وعبته الميال فرم مهجون رافعي روسهم لا يستطيعون حقَّفُم أَوْهَنَ عَيْنَ لَوْا لَمُ لِأَنْ فَكُولِ الْأَيْنَ فَكُولِ الْأَيْنِ فَكُولِ الْ جَعَلْنَامِزْيَنِي أَبْنِ بَهِمُ سَنَّا وَمُزْخَلَقِهُمْ سَكًّا لِفَخْ السيرة ضمها والموضعين فَاغْسَدُيْنَا هُمُ مُهُمّ وكالمنظال المناس المرق الاجمال عليهم وككاف عليم م المنزلان المنظم المخفق المنزاي وابدال الفاسية الإي الفاولسهيلهاوا دخال لف بديلسه له والاحزى ونركه الكركونين دهم وكايومينون وإنَّا مَنْ لَهُ وَ إِلَهُ المِنع النَّارِكَ مَن النَّبُع اللَّهُ أَن القران وَخَشْى الرَّكُلَّى بِالْفَكِيج خافدولم يوم فَكَثِّر مُ مَعْفُورَة وَ الجَرِكِرِنِيرَة حواكمنة النَّاكَتُن مُحْبُولِكُونَ المبعث (وَنَكُنْتُ فَاللَّحِ الْمُعَنَظُ، مَافَلُ فَي فَطِيعُ إلى مندير وشرايجا زواعليه والكاركون مااسان به بعلام وكالشكي تو تصديفول فيسري المنظم المنظمة المنظم مفعول المناك مفعول ثان القريبر المعالية المحاجكا الاحرة بالشيلان المعالية

مَعَزَّزُنَا بِالْعَنَقَيْنِ والنَّسْنِ مِن نُوسِنَّا الرَّننينِ بِثَالِمِنْ فَقَالُوْ ٓ إِثَّا لِكَيْمُو وَسَكُونَ وَقَالُوْ آمَا رِلِوَّكَ مِنْ كُنَّا وَمِنَا الْوَصْنَ فَي الْحَصْنَ فِي الْهِ مَنْ الْمُعَلِّرِ الْمُؤْكِدُونَ ﴾ قَالُواْ رَثْبُ الْجَكُمُ جارهي الفسم وزيدالت كبيل مبه وباللام على افنبله لزيادة الانكار في لياتَّالِكَيْكُمْ كُونُسُكُونَ هُ وَمَاعَلَيْكَا الرَّالْكُوعُ الْمِيْنُ مُ النبليغ البين الظاهر بالاد لة الواضحة وهي ابراء الاكمه و الابرم والمربض واحياء المبت فَالْوُ الْكَاتَطَابُونَا تَسْتُاء مناريكُ في الانقطاع المطوعنا بسببكم لِكَيْنُ الدم فسم لَعَيَنْتَهُ وَالدَّجُمُ ثَكَرُ بِالجِهِارَةِ وَكَيْسَتَنَكُوْمِيًّا عَنَ اجْ اَلِهُرَّهِ مولم فَالْوَأَ ظَائِوْكُوكِ شُومَم مَعَكُوكُ بِكُفرِكِم آئِنَ هُمْ قاسِنفهام دخلن على زالشر بن وقي هم نها الغفيف والمتسهيرا وادخال الفرينها بوجهيها وبأي الاخرى ويجيز بنو وعظتم وتوفتم وجوا بالشها محدو اى نطبينة وكفرن وهو فعل ألاستفهام والمراد بهالنوبيخ بَلْ الْكُوْفُو مُرْمُسُنَ فُوْنَ و منجاو زون كه سِن كَكُم وَ عَبَّاء مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعَالِكُون اللَّهِ الْمُعَالِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّل كينع يتنن عن والماسمع بنكن بب العنوم الرسل فَالَ لِقِوْمِ النَّبِعُوا الْمُرْسَلِ إِنَّى لا النَّبِ الدولَ فَن رَ كَيْمُ الْكُورُ إِجْرًا على سالته وَهُم مُهُنَّدُ وَيَ لَهُ فقيل له انت على بنهم فقال وَعَا لَو لا اعْتُبْل الْيَنِي فَطَرَنِي خَلفني اى لامانع لى عباد ندلوجود معتصيها وا ننت كن لك وَ إِنكِهِ رَرُحْعُونَ ابدن الموت فيجاز بكركفير كو المونين منه مانفتهم في اونن رنهم وهواستفهام عين النغ مِنُ دُوْنِيرِ اى غبره آلِهَا أَ اصناما إِنْ يُرِدُ نِ النَّحْنُ يُصَيِّرُكُ تُعْرِجُ تَى شَفَاعَتُهُمُ الن زع يه ها سَكِنًا وَكَابُنِقِنَ وَنَ لَا صفة الهذ إِنَّ إِذًا ان عبرت غيرالله لِفِي صَلَالِ اللَّهُ بِينَ الَّيْ المَنْتُ بِرَبِّ فِي فَاسْمَعُونِ فَ الى اسمعوا ولى فرجُوه فمات تِبْلَ له عنه مونداد خُل تُجنَّالُهُ وقيلَ دُخَلُهُ أَخْيا قَالَكِ عَرف تعنبيه لَكِتُ وَكُونَ يَعُلُؤُنَ لَا بِمَاعَفُرُ لِي رَبِيٌّ بَعْفوا نه وَحَجَكِنَي مِنَ الْمُكُرِّمِينَ وَمَا نافية آنْزُلْنَا عَلَى وَكُمِيةِ اى حبيب مِنْ كَعْيِر وَ بعد مون مِنْ كُجنو مِن المتكاني اى ملائكة لا هلاكهم وكماكناً مُنزِلِينَ وملائكة لاهلا لت احد إن ما كانت عقوبتهم رَه كَيْكَ يُدُواحِل الصاح بهم جبي سيل فَإِذا هُمُ خِامِنُ وَن مساكنون مبنون كانحسن تاعكا أيحبا وطهولاء وبخوهم من كنبوا الرسل فاهلكواوهي سنن النائم وسناءها مجازای هذا او انات فاحضری مَایَا تِنِیْهِمْ مِنْ دَسُوْلِ اِلَّا کَانْوُارِ بِهِ بَیْنَنَهْزِ وُنْ کَهُ مسوت لبيان سببهالاشتال على سنهزا تهم المودى الى اهلاكهم المسبب عنيه المحسرية المؤردة ا هل كة القائلون للبنى لسنت موسلاوا لاستغفام للتغزيراى علواكر خبرية بمُعَى كُتْأْبِر

|             | منجس كواسي بن محدر معور ساب وشدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ١٠٠١ من المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | معمولة لمانعرها محلقة لماقبلهاعن العل والمعن أناأهللنا فبلهم كيترامين القرورالام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأور الأراد المراد المراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4           | أَنْهُمْ أَى الْمُعَلِّمِ إِلَيْهُمْ اي المِلَين لا يُرْجَعُونَ آفَارَ بِعندِون بِم وانهم الحافوس الماقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. V.       | يَ الْزَعْالَةُ الْكُفِي الْمَانِ لَو رَقِاقَ نَا فِيَدَ الْوَفِيْفَةَ كُلِلْ أَيْ كُلُونَ مِنْنِ عَلَمَا بِالسَّتِلْ يَكُعِيمِ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13/3/3/3/3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1           | وَالْكَيْمِونُ فَالْكُمْ فَارْفَ وَمَأْمَرِينَةَ مِمْ يَعْمَالُ مِنْ الْكُبْرِينَ الْكَبْرِينَ الْكُبْرِينَ الْكُبْرِينَ الْمُعْمِدُ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِيلِي الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3,165       | و المنظم  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | المُعَيْدَ الله عمنين وَكُونَ مَعَالَمْهَ الْحَبَّا ما عنظن فَكُمْ الْكُلُونَ وَجَعَلْمَ إِنْهَ الْمِيَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | جِعِ ﴿ لَيْجَابِلُ وَاعْنَابِ وَ فَجَرِ كَا مِنَالِمِنَ الْعَبُونِ اللَّهِ الْمُاكْلُوْا مِنْ ثُمَلَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | مَرْ كَالُورُ مِنْ الْعَبْلُ وَعِنْ وَمَا عَكُنْدُ أَيْنِيمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرَا فَلَا يُمْ أَوْنَ الغَبِيرِ الْعَبِيرِ الْعَبِيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا اللَّهُ اللّل | المونون الزريال الوزائين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | عليهم سَجُعَالَ اللَّهُ يُعَلِّنَ الْآرُواجِ المسْنَافُ كُلُّهَا فِيَالْتِينَ الْآرُضَ مَنْ لَكُبُوفِ عَنْواً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _           | عَلَيْ الْمُعْمِينَ الْمُعْدِولَا الْمُعْدِولَا الْمُعْدِينَ وَعَمَّا لَا لَعْمَا لَا لَعْمَا الْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْلِينَا وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِي                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | رِيعِي النَّهُمُ على لفائق العظِمنِ البَيْلُ مُنْكُمُ نفضل مِنْ النَّهَ أَرِيَّا ذَاهُمُ مُظْلِمُونَ واخلون فالطلا<br>وَ النَّهُ النَّهِ الْمُعْمِدُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِيْدِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | المنظم ال | ومالكاعب المراز المراز المراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | وللصحريها تقديرا تعزيز في ملا العليم علقة والقر بالرفع والنصية وهومنصور فعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لازاد ۱۲    | ر العسر ما بعل ون زيا همي حيث سبر في منادل عابيد وعشري منولا في مان عشري ليرامي المان عشري ليرامي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بخراريخ     | القهم تستوليليان في القهم المهم ا<br>المهم المهم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ילינים ולין | ا کا اوالغیان کا تو الفریم آی خود السا بیجاد اعتباد کو به به و فیفوس صوره الشماری و اسماری از این از این از ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30,40%      | عمارية المركة ا  | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.          | المسرقين في المنظمة المعالم و المنظمة على المنظمة المن |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | الكاماءهم الاصول في الفالت الى سفية نع المنتحقين المحلمة ويتمام والمعالمة ويتمام والمعالمة والمنتحقين المحلمة ويتمام المناطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Charles Const                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | الفسينة بكورته المربتان كرت لغير لازيمية والدار كانتبر عالاتها فيمر العنداد الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | of in Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | مراب المراب الم  | Till War                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | يَجُونِ الْأَرْحُدُ مِنَا قَمَنا عَالِي مِن اللهِ عِنهِ اللهِ عَنهِ اللهِ عَنهُ اللهُ عَنْهُ عَلَّا اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ عَنْهُ عَاللَّهُ عَنْهُ عَا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | الى انفضاء آجالهم و إذا إِنْ لَهُمُ انفَقُ أَمَّالِكُ ٱللَّهُ من عناب السياكي لَهُ وَمَلَّفُلُهُمُ اللهُ الل | The Control of the Co |
| _           | من عناب الأخزة لَعَلَّمُ وُنْ يَعْمُونَ مُ اعْضُوا وَمَا تَابِيْنُ مِنْ الْبِيْرِ مِنْ الْبَاتِ رَبِّمُ إِلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مدفدتان     | The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1619.5      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE CLE VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

واعراس بين والانقيلان قال فقراء الصحارة للمؤلفيف علينا عمّا زر فكو الله من الاسوال فال المراقب فواللدي أمنوا اسنزاء بهم الطيم من ويسالوالله الطعم في آق مَا ٱلْمُعَمِّ فَي قُولِكُم لِنا ذلك مع معتفل لم هِنَا إِلَّا فِي صَلَا لِ مَنْ يَنِي بِينِ وللمَ موفع عظيم وَيَفِو لُونَ مَنْ هُذَا الْوَعْلَى لِلْبِعِت إِنْ كُنْ يُعْرِضِ إِن قِينَ فِيهِ فِإلِ نَعَالُمَ أَيْنُطُوا مِنظون الْأَصْبِيَّةُ وَاحِلَةً وهي فَعْدَ اسْ فَيْلُ لا وَلَيْنَا ظُوْ هُوْ وَكُوْ مُوْرِكُ فَيْكُونَ بالسَّن متصيد ينقلت حركة المتاء الخلخاء وادهمت فالصاداي همر في غفر أعنها لنج أصفينا وننز وغيز التبوفي قراءة بغصم كالبض فأنائ عصم بعضا فكالسيط يعون اىبان بوصواولاً إلى في يعم يُرْجُعُونَ من اسواقهم وانتخالهم يلهونون فيها وَلُعَخُ وَالنَّا موفون المفخة التابية للبعن وبين النفغين ليعون سنة فاذا هُمْ المقبور ون مِن الأحراك الغنورالى رَبِّمُ يَنْسِلُوْنَ بِخ جون سبحة قَالَى الكفارين م يَاللَّبني وَثَكَنَّا هلاكنا وهو عَنَ اى البعث مَا اى الذي وَعَلَيه الرَّخُورُ كَ صَلَى فَيد أَلْمُ سَكُونَ اوْم احين لاينعم الأج وفيل قال لهم ولا إِنْ مَا كَانَتْ إِلَّا صَلِحَهُ وَاحِكَامٌ فَاذَا هُمْ حَبِيبُهُ لِكُ يَيْا عند مَا فَعُمُ الْعِجْمَ لَا تُطَلِّمُ نَفْ مُنْ مُنْ كُنِّ وَكُنَّ وَرَيْكُ خِزاء مَا كُنْتُمُ نَعْمَلُونَ إِنَّا أَضَعْبَ الْخُبِّةِ الْبُحْمَ أبكوم في شُعُول بسَّلُونَ العَيْنَ وضيهاع إفياهل لنازيلتندون به كافتض ضرالا بجا لاشغر بتبعين فيدلان المجننك تضب فها قالكهون ناعو زخيرتان لان وألاول في مُمنين وَأَزوَاجُمُ فِي ظَلَوْلِ مِع ظلة اوظل حَراى لاتقبيم الشمسكَى الأَدَا اريكة وهالس يوفا لجحلة اوالفنزين المتنكو ترخيان فيتعلق على هفريا فاكه وكهمة فيها مَا يَكَ عُوْنَ يَهْيَنُون سَكُوم مَبْنَ وَ وَكُلُوا يَ بَا لِفَا لَجُمْ عِن لَيْ الْرَجْعُ الله الله ال الميكمة في المنازواليوم إنها المجمون المالفاد واعز المعمنين خناطه بهم المُ أَعْهِنُ الْكِيكُمُ إِلَي كُورُ إِلَي الْمُ على السان رسلي ن الانعبُ أَوا الشبة عانة كالجيمة ومين في العراوة وآن المين و في و في و المعوز كوي علوته واصلاال ماعلىم والعلاب متومنون ويقال ا كنتم وعدوى بهااصلوكا أليوم عالمنم تلفن وكاه

افزاهم المالكقار لفولهم الله ريناماكنا مشركين وكولمنا أيني يم وك تاكانوا يكشبون فكاعضو ينطن بماص مندوكونك أعلكم شكاعلي أعبيهم ا فَاسْتِيفُوا النِّن والصَّرَاطَ الطرق داهبان كعادتهم فَأَلَى فَلِيف يُبْصُرُو منئن الكاسطرون وكوكتنا عليكن المخرفع وخنا نيراجيان علامكاتيم وفار مع مكانة يمغيمكان اى في منازله عزفكا السنطاعة المُضِيَّا وَلا يُحْجِعُونَ اى لونف وا ذهاك لاعيى ومرنع برق اطالة اجله كنكية وفي فراهة وبالتنس بهن التنكيسوف الم الحفف فيكون بعن فونه وشباب ضعيفاوهم أفكر تغفلون أيالقادرعلى التألمعك عن هوفادرعلى لبعث ببؤمنون و في قرآء وبالتاء وماعلمة المان الثاني راهوله الى بەمن الفان شعرفَ مَا يَنْهِنَعُ مِنْهُ لَهُ الشِّعْلَانَ هُوَلِيكُونَى الْمَالُونَ الْمُولِدُونَ بُهُ مَظْمُ لِلاحكام وعِيمِ البُنْ وَالبَيْاءُ وَالبَيَاءُ وَالْمَاعِظُ الْعِفْرِم الْجَاطِيةِ نون وَجَيْنُ الْفَوْلِ مِالْعِنَابِ عِلَىٰ لَكَا فَهُنَّ وَهُرَكُ لَكُمْ لَكُنَّا لَكُنَّا لَكُونَا بَرُوْ الْعِلْمُواوَ الْأَسْنُمْ إِلْمُ لَلْيُفْرِيرُ وَالْوَاوِ اللَّهْ عَلِيمُ الْعَطْفَ أَنَّا خُلُ متناعكن كرننا وعلمناه بلاشريك ولامعبن أنعاما هي الإيل الفع العنم فهم ملكاعيد نَالِكُوْنَ صَابِطَىٰ وَذَلَّنَاهَا سِخِهَا هَالَهُمْ فِينَهُ أَرُكُوْبُهُمْ مِرْدَيِّهُمْ وَمِهَا إِلَا كُافُ نَ وَلَهِ فتهامنا فع كاصوا فها واوبارها وانتعارها ومنتاري من لبناكيم منبر عفي ٢ فَكَرَ بَيْنَكُمُ مُونَى الْمُنْعِ عَلِيهِم بِهَافِيةِ مِنُونَ عَافِقُ الْذِلْكَ وَلَيْنَ فَكُوا مِنْ كُونُ الله اكمة اصناما بعبة نهالعكهم فيضرون منعوث عناب الله نينفاغذا لحنم بزعهم تبطيعون الماله بمنولوامزلة العفلاء تضرهم وهموال المنهمن الاص نَدُّ نِعَهُمُ نَصِرِهُمُ عُضَرِّمُونَ فِي إِنَا رَمِعِمُ فَكُرْجُونُ فَكَ قُوْلُهُمُ مَ لَكُ استِم إِنَّا نَعْلَمُ مَا كُنِيُّ وَنَ وَمَا بَعْلِنُونَ مَنْ اللَّهِ عَلِيهُ فِي اللَّهِ عَلَى وَلَكُونَ الْإِنْسَاقَ بِع وهوالماص وابل آنك كُلُقْنَا مُ مِنْ نُطَفَّةُ مِنْ الله وَمِنْ المُعَنَّمِينَ الله وَمِنْ المُعَنَّمِينَ المُعَن المنابه الخصوقة لنامين بنهافي نفي البعث وطرك كنامتكر في د الت ونيى خلف س المني وهواع ب معلية قَالَ مَن يُجِي الْعِظام وهي رَمِي البيد ولعريف بالتاء لانراس مولمن وتكانه اخل عظم ارميما ففتستروقال سني صلى لله عليم تركي هنآس مالي ورم ففال لل عبيت الم نعم ويب خلا النار فل مجمد المراب

ان استاما والمرود والكال من المناه والمراد عبد خلف ويعِنْ خلق الذي خَعَلَ لَكُو في حِل النَّاسِ وَالنَّهِ الْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اوكل شح الا الحتاب مَارَ أَفَاذَا أَنْمُ وَمُو فَقِيلُ وَتَا تَفْلُونَ وَهَا وَالْعَالِمُ وَعَالِمَا جغرفيه بين للاء والمنادو المخشف لاللا أيطعي التاروكالنارع فالمخشر في التراكة والمنادو المخشرة التراكة عَلَىٰ الشَّمَالِنِ وَالْأَرْضِ مع عظهما بِقَادِ رِعَلِيَّ أَنْ يَغُلُّنَ مِنْ لَهُ مَا كَالْ فَالْسِ فَ الطُّعَ بَلَىٰ اعْمُوقاد رَعِلْخُ لِلسَّاحِ الْمِنْفُسِ وَهُوَ الْحَالَىٰ الْكِيْرَ الْكِيْرِ الْحَلِيْ الْعِلْبُومِ بَكُلْ إِنْ عُلَا إِنْ عُلَا إِنْ عُلِيْ الْعَلَىٰ الْعِلْبُومِ بَكُلْ إِنْ عُلَا إِنْ عُلَا إِنْ عُلَا إِنْ عُلَا إِنْ عُلَا إِنْ عُلِيْ الْعَلِيْ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللّ ننانه (دَرَاكَادَ شَكُفًا الله عَلَى الله عَل عظفاعلى فوز فكم الأن الأن الأن الأن الأن الما المالات المالوا و التاعلب الخذ أوالفَّن في على كُلِّ شَيْءَ وَالدَّرُ يَتْحَبُونَ نردون فَك هرة سورة والصافات مكبته مأنت وانطاقات تتقيقا الملاكمة نصف فوساف العبادة اواجعتها في المواء تنتظم انوص جا تُنْ اجران الحِير الملاكمة تزح السياب الانسوف فالتَّالبّات حماعة قواء القال شاكي لكَوْا اللَّهُ اللّ وماذلاعيا لَيْنُمَا وَرَبُ الْمُشَانِقِ عُ الْمُ وللغارب للشمس في كالعالم منت ومغرب إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءَ لنن نبا بزنية و الكوالب اى بضوعها وبهاوالاضاف للبيان كفراءة سؤن دنيتلين اردة عات خارج عزالطاعة ككستمتعون اى السبطين مستالف وساعهم هوالمعن الم الدالمكة الأعلى المُلَاثِكَةً في السَّمَّاء وُعَلَى السَّاحِ بِالِي لَتَصَنَّمُ عَنِ الْاصِعَاءُ وَقُولُاءَ في ج كول جايب من افاق السماء ومور أمص مرحوا عطره والعلا وهومفعول في الإخرة عَنَاكِ وَاصِبُ هُ دِالْمُ الْأُمْرُ خَطِفَ أَعْظُفَ مصى كَالْمَ والاستشاءمي وتوق ينفت اوج ق ويخبر كاستغنزم اسخ كفاركة تفرير الوتوبينا آهم آسَّنُ حُلْقًا آمَ مكفتكا مزللل تكتوالتمل توالارضين وماينماوف الانتيان عرفنيالعفلاع الهمادم وتطنوك ويكن المست البيلام في المناقم من

متكوا بالتجار المني والقرار طبود والنجال بماليند واللائتقال ومزالي حروا مُأْرَعُ أَلْهُ وَمَا لَهُمَ عَنْ عَوَالْتُأْمِطْ اللَّهِ فِي مِنْ لَلْنَسِمُ بِالدَّوْمِ مُعَيَّ وَرَفَّى نعبك وَاذَاذُ لِأَكُو اوعظوا بالقران لاَيْنَكُمْ وَنَ لا يتعظون والدَّارَاقِ إِنْ كَالنَّفَة وَالْع شَنْيُحُ وَنَ سِتَمْ أَوْنَ بِهِ أَوْ كَالْوَ أَفِهُ إِنْ مَا لَمْ ذَالِ الْآسِخِي مُبْتَكِنَ بِينِ وَقَالُو المنكور للبجث عَاذَامُنَنَا وَكُنَّا ثُوْ ٱبَّا وَعِظَامًا ٱلشَّلَكُ عُولُونَ فَى الْمُن تِينِ فِى المُوضِعِينَ الْعَقِينِ وت التاينة وادخال لف يبيتماعل الوجمان أو اياو كالأو كون لسكون الواوعظفا باوة والهنم الاستفهام والعطف بالوادو المعطوف عليج لأفاسها والضير وللبعوا والمعافي سنة الاستفهام مُل تَعِكُم تبعثون وَآ مُنْفُر وكن صاعرون وَاجْدًا فِي صَدومهم بفير فالعراق رُحْنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُحْلِقُ احِياء بَيْظُ وُلَكُما يَعْعَلْ مِم وَ فَاكُوْ آاى الْكَقَار اى كىسى كى ايوم العص كى المنطق كى المناكن الله المنظمة المناكمة المنطقة المنطق أختر والأن ت كلكو أنفسهم النراد و أزواجهم فراهمن الشيطبر وما كالواقعيل مَنُ دُونِ الله الخِيمِ وَالمُوتِ النَّالَةُ لُولِم وله وسوقوهم اللَّهَ الما الحَيْدَ طرو النا مَا لَكُمْ لِلا نَنَاصُ وَنَ كُلِيضِ لِعِضْكُ وَيَصَاكِحُ اللَّمِ فِي اللَّهِ إِنْ الْعَبْمِ مَلْ فَعَمْ الْكُومُ مُسَنَّةً منفادون اذلاء كأفتل يعضهم على بعض بكنيناء كوت ببلاومون ويتحاصون كالخاائ قناكروا سِعناكولمعه انكواضلامتوناة الوالى المينوعوز لهو كل و تكويم و مروية وانماص والمساول الكنفه ومنين فوجفه غراديان البناوما كالكاكان كناعكي متلطان قوة وقدرة تفهركم على نامتناك كُنْتُمُ وَيُومُا طَاعِيْنَ صَالِبِي مَثْلِنَا كُنَّةً وَيُومُا طَاعِيْنَ بعانف والتيكا بالعذاب الأفولة معان جهدون الجنده الناس جعبز الكجبعاك الفؤك الحذاب بذلك القول أنت عذ قولهم كاغويكا لوالمعلايقولهم أثاكنا عاوين والجالي مُ وَيُعَيِّنِ أَوْمُ الْعِمْنَ فِي الْعَلَ فِي مُشَيِّنَ كُونَ لاسْتِرَ الْمُعْطِ الْعَوْايَةِ الْأَلْلَ الْكَمَا فَعُوا عُلِيمًا المعربين عزولا عاى قديم المتابع منصوالمبنوع إنهم المعق لاعبق بنتماسيك مِوْلَ لَهُمْ لِأَنْ الْمُؤْلِّدُ الْمُعَيِّنَا لَيْنَ وَيَعْرُ وَيَ الْمُؤْلِقِينَ فِي مِنْ مِنْ عِلْقَوْم التَّالِيقُ

مَتِنَالِيتَاعِ عَنْوُن ٥١ك مِل قول عَن قال تَعَامَلُ مَاء بالنَّنَّ وَصَلَى لَلْهُ إِسَالِنَ الْجَالِمِي بِه وهذان لاالدالاا لله ألكونيدالتفات لكالفواالعن اب الالمتو مَا المجزاء مَاكُنُو تَعْلَيُنَ وَكَا يَكِيبَادَ اللَّهِ الْمُعْلَصِبْنَ اللَّهُ عَنِين استنيناء منعطع الدُكوجِ الرَّهِ وَلَهُ وَلَيْكُ باقواكة بدلاوسأن للرزق وهما يوكل ثلن كا تنغنون عن حفظها مخلق اجسامه للابد و همر كمرَمُ فِي بنواب الله فَي جَنَّانِ النَّجَهِمَ عَلى مُسْرِمَتَ عَلَى لَيْنَ لابرى بعضهم ففابعض يُكَّا عكيمة على منه بكاس هوالاناء لبترا به مِنْ مَتِّع الْنِ من خريخى على جه الان خركانها لاء منضاء اشل ساضا من للبن لكن في الربية التشاريبي غلاف خم النها فالفاكرية عس الشرك فيه اعولهما بغنال عفولهم وكاهم وينوفون منز الاءوكسها انزف اى كروزي لافض الله في أوعن المُعْرَقُ المَا الطَّرْ في ماليت المعبن على رُحُ ا لاسظ وبالع هركسنهم عن وس عَنْن صحّام الاعبر مساعاً كَانَهُن فِي اللوزينييُّ لمنون مستور تريينه لاصل البرعيان ولون وهوالبياض فصفرة احالوات آتسا فالمترا وبالكاع عند عَلِانَعُضِ بَنِسَاءَ لُونَ عَاوَمِهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكَاكَاتُ لَا ن يكر البعن يُفُول لي تبكيتا أيُّنك لمرز المُصِّدِّ فاين بالبعث أَبْن امِننا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًا آثِيًّا فَ الْهِمْ نَبِن فَ ثَلْتَة مواضع ما نقن م كَرَبَوْنَ فِي لَان وعِلْسَوْالْكُوْ ابضا قَالَ ذلك القائل خوانه هَلَ أَنْهُمْ مُطَّلِعُونَ مُعِلِلِنَا لِنظح اله منقولوني فَاطَّلُع دلات القائل من معض لوي المجنبة قرارة أى داى فرينه في سَو أَوَا بَجْ بَيْم اى وسطالنا و قَالَ له سْمَىن آنالليمِون عَفْفَتْمُنْ الْتَقْتَلِد لِلْنَ قَادِينَ لَتُدُدِينَ لَهَ لَهُ وَلَا كُوكُمْ نِعَنَ وَيِّنَ أَى العَامِ عِلَى بَلِاجِمَانَ لَكُنْ يُرْمِنَ الْمُخْفِرُينَ معك في المنادوليول هـ كَوْرُ بَكِيدِينَ إِلَامَوْتَكُنَّ الْأُولِ الْحَالَى فَالْلَهْ الْمُنْ الْمُكُورُ بَهُ عَنَّ الْمُولِ اللَّه فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ تلادوغات سبعة الله على من تابيب الحياة وعلم المعن ببال هذا الناى ذكولاهل المخترك فكوالفور العظبة ليثيل لمن المكيني ألعامكون فتبان الهددلا وقيلهم يفولوا اَذَ لِنَ المن كودله وحَرَّ مُوْكِرُ وهومليس النازل وضيف وعنى أَمْ شَكِي وَ الرَّفُومِ المعن لاهلالدوم ساخب النبح المرتها متينها الله في المحيد كاسبان إنّا مَعَدُنا هَا بذلك فكنت الفلك بتئ اى العافين من احل كمة ادقالوا الناديخ ق الشيخ كم ٩٠٠ الله المراد الم المراد المراد

المانية المراجع نَهُ اللَّهُ مَا أَنْ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا المفلكانة روموالشياطين الي لعيان القبعة المنظرة المهم والكفار كا كون مِهَا مع المتعلى المسترة جوعه فعا لِيوْن مِنهَا ٱلْبُطُونَ وَلَيْ إِنّ لَهُ يَعْ كُنُّهُا لَشُورًا مِرْجَمَيكُم إِي ما ع ا مادينر بونه فيغلط بلاكول نها منصير شوياله مُقَرِّرُ فَكُورُ حِيَّمَ لِأَلَى الْمِحْدَةِ مِقِين انهم المخرجون منهالسر المحيمة انه خارجها إنهم أأنف وصه الكاع هم متمالين فهم على اللَّهِ مُنْ يَعَوْنَ بِرَعِمُونَ الْمُ البَّاعِم بنسمون السَّرَيَّةُ مَنْ صَلَّى فَكُلُّهُ مُرَّاكُنُ الْمُ وَ الْمِنْ مَنْ لَاصَم الماضنة وَلَقُنْ ٱرْسُلْنَا فِيهُمُ مُنْ رِبْنَ من الرسل عُوفِينَ وَانْظُر كَيْفَ كَالَ عَاقِبَتُ الْمُنْ لَيْنَ الكافرين اىعاقبتهم العناب الأعِبَادَ اللَّهِ أَلْمُعُلُّصِبْنَ الْمُلْوَمُنِيرُفَانِهِم بُواللَّجِبِّ وخلاصهم فالعبادة اولان اسه احلصه بهاعز فراعة فنتح اللام وكفن تادينا تؤجو بفوار رالمعلو وانتصر فليغمر المجيبون له عنائ على على فوم فالمكلك أهم بالعرف وكينيا م والمكاهمين الكوب الْعِظْمُ الْعَالَىٰ قَحَعَلْنَا ذُرِّرَيَّنِهُ الْمُوالْمَا فِيْنَ فَالْنَاسِ كَلْهُ مِنْ سَدِ عِلْمِالْسَلَام و كان له النتة أولادسام وهوابوالعرب وفارسرو الروم وحام إبوالسود اويافت ابوالنزلة والمخرا وبابوج ومابوج وماهنالك وتزكنا ابقيناعكية تناء حستافكا لخزتن من الابنياءوالامم الى بوم القِيمَة سَكَامَةً مِينَا صَلَى نُوْرِ فِي الْعَالِمَ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَيْمَةُ الْمَرْانَ لَكُ كُلَّا لِلنَّاكُ لِلنَّاكُ لِلنَّاكُ لِللَّهِ مِنْ الْعَيْمَةُ لَكُولًا فَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينُ نَتُوا عُنَ فَتَا الْأَخِينِ لَكُ لَفَا دَفُوم وَإِنَّا مِنْ شِبْعِنْدَ الْمُعْنِ الْبَعِمُ الْمُعِلِّ اللين لايرًا مِيمَ هُ وان طال الزمان بدنها وهو الفان وستمان: واربعي سند وكأن بينها هودوصليح [دُنعًاء اىنابعه وقت هيئة رَبُّه بفِلْبَسِ البُّم من الشك وعِي [دُنَّالَ فَ عنه اكمال: المسنم له لابير وكؤمه مونغ امتاذ ماالنى نعب وكا أفيكا فهنرنبه مانفن الهَنَّدُ وَيُنَ اللهُ وَنُهُونَ وافْخَامِفُعُولُ لهُ وَالْحَتَّمِفُعُولِ لهُ لَا لِلهُ وَكَافِلًا اللهُ الْكَانُ اتعبة تعياليه فكاظنكم فيرب العكمان ادعس تعيي انينزككم يدعقان فكالوانخاماد فخرجوا العبدالهم ونزكوا طعياه معنداصناهم رعموا النيرات على لأدار معوا كلوكاو قالفا السيدا براهم اخرج معنا فَنظَرَ نظرَةً فَي الْجُوجُ مِ أَيها ما لهموان يعند عبنها ليتعلق فَقَالَ الزّ سَنفيتم عبيلا يُما فَهُ فَنُو كُو اعَنْدُ الى عيده عُونِ بِنِينَ وَلَا فَا فَا فَا فَا الْمَا فَا فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّالَّ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا لَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا لَهُ اللّ وعنها الطعا وقال أستم إم إلاتا كلون فلع سطقوا فعال ما الكون فلون بلغ يجيب ٵۼٵؽڒؠٛڞٚ؆ؙڽٳڶؠڵڹ؆۫ڽؖٳڷۼۊ؋ڡ۬ڵڛڠٲڡ۫ڵۼ؋ۏ؞ؘڟؿ؆ڵ؋؋ؙڎ<u>ۣڷٷٳٳڹڋؠڔٷ۬</u>ڬٵؽڛؠٶڽ

لَ وَصُوفَ قَالَحُ البنه النو الله بنيانًا فاملَوْ محطبًا واضروه ما إِلْ الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤَادَادُ وَابِهِ لَكُنَّ الْمَالَةُ فِي الْمَارِكَةُ فَعِرَ إِنَّ وَالنَّارِ سَالْمَ أَوْفَالُ الِّي ذَاهِكُ الْمُنْكِيِّ مَهُ مُوالِيهُ فَ الْأَلْفَرْسُ مُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللّ بالمصيراليه وهوانشام فلماوصل الوالايض للقياست فالرت هب في ولامن الصَّاكِينَ فبشكنا ويغلام عليه وحاصلت فكتابك معدالسنى أىان سعمع ببيد قيالم وسيع نين وقبل نلان وعشر سنت قَالَ يَأْتُوا إِنَّي أُرَى إِي رايت في لمناهم آتَى أَدْ يَكُلُكُ ورو بالابنا ض وا فعالهمريام المنه تعافا نظر ماذ أنزى من الراي تشاوره لبا شوبالن م وبنقاد لاهم به قال المعبه وكأن دانفي أمراس كبن على الم المرابع المرابع المناع المعرف المالم المالية وكار إلى المرادة أَنْ يَرَاكُوا فِيهُم لَا فَكُمْ مَا فَكُ الرُّولُ مِا أَيْتُ بِهُ مَمَا أَمَنكُ مِنَامِ اللَّهِ وَكُلَّم المنك تاديناه جواب لمابزيادة الواو إلَّاكُنْ اللِّيَ كَمِاجِزِينَا لِتُرْتَحِنَى ٱلْحُسِّبَانِ لَانْفَسَامَ بِامْتَالُ لَامْر باخواج النترة عنهم الكه فنكا الذبح المامورية لهوا ألمكره المبري الكاهنا ووقة اى المامورين معبر وهو إسماعيل واسعاق فولان ين بج سكينس عَظيم من الجندو هو الناو جاءبه جي أن غبيالسّلام فَنج السيرابواهيم ملباوَ زُكُنّا انفينا عَكير في الأخِرْنِ تناعِجية نَاعَلَىٰ الرَّاجِبُمُ لَنَ التَّ لَمَا خِرِينَا وَيَجِنُى ٱلْمُعْسِبَائِنَ لَانْسَهِمِ اللَّهُ مِنْ عَبَادِنَا ٱلْمُؤْ والما الكياف السنتال بن المصطل النابع عرفي بنيكا المفتح اي يوم بمغدم البون ميت لِحِبْنَ وَيَا زَكْنَا عَلِيْرِ سَكِيْرُ وَيِسَوَعَلَى إِنْسَحَاقَ لَو وَلَيْ يَجِعُلنا ٱلنَّزَا لَا بَيْرا عُرْسُلُ وَمِنْ رِّيَنِهَا مُحْيُرُ مِومِ وَظَالِمُ لِيَفْيِهِ كَا فَيُبَيِّكَ بِنِ اللَّفْرَ وَلَقَنْ مَنَنَا طَامُوْسَى كَارُفْنَ بالسِّوْ وَ كَغَنَّيْنَاهُمَا وَتَوْصَهُمَّا نِنَى اسراسُ إِسِي الْكُوكِ الْعِظْمُ الْيُستعياد فرعون إباهم وَنَصْرُ بَاهُم عل العنبط عكافوا هُو العَالِبِينَ وَانتِنا هُمَا الكين المُستَبِينَ البيع البيان فيما الى ملجى ود والاعكام وعزهما وهوالنورنه وَهَرَبْنَاهُمَّ الصِّرَاطَ الطريق المُسْزَيقيمُ وَتَرَجُّنَا ابنينا عَيْمُ إَفِي الأخرنن نتاء حسناسكام مناعكي وسيح ها رؤن إناكذا لك كاجربياها يجي والمحية

1914-10015 ر بروگ هی ای 4 بسه ..... راهنی داخرار وابرهبینة وگن ابن عبکس لنهائبنی الوار وق النهمامي عيادنا المؤمنين والقالباس ملمنم اولدنوكه اخيما ون اخموسي السلمال قوم بعليك ونواحم الْكَتَنْفُونَ اللهُ أَنَنُ عُوْنَ بَعُلُا ارار جهوا، پیسکیسین ای مجد میزان میشیعید اینندیش روامیس از اور اوران از ارد. وقری به وقیل دیزیدیون فرای الناظرا فانظرلیبهم قال مهما کمهٔ امد الداداکمز × × × فراءة السربالمهائم عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوْطًالِينَ الْمُرْسِلِينَ ا ذَكَنَّ عَجُورًا فِي الْعَابِدِينَ اى الباقين في العَمَانِ عُمَّ دَمَّ مَا والكوكم وأفاق هلكنا الأخرنن لمتكوكها أون ويمثق ائ قن الصياح بعن بالنها क्रि KAEC. أهووارع المغلوبير بالفزع تمالقرغ يدفى ليح فالتفكر ربيهة والزمزي فن إلى بن معبدنوها وفق هن ابن عبك اوتكنين وهي ثن أ اكيترا ويطز الموكلا الداكا أنت مجاللة ت لا قبر إلا لوم القِمْ أَفِيدُ 'ey To the state of th العلدة فالفنع مغج له وكانت نانند سن دلك كفبله الى قوم بنيكو في اوتلاتان اوسبعير いんれいのりんりいれば تنقضي احالهم فيهكات فيفتضمن بالامناء آمير بزعممان الملاثكة نبات المعة وكفحة がらられ 2/1/17 Shire bashy Tools.

الأواق المراسا والموا والمناه فيفولون دالت الااتهم من الله مرمة المعرفة والمام المنفولون ولل الله بعوهم الالكات نبات الله واللهم ككا ذبون فيد اصطف منوالهن الاستفها واستغفى بهاعو حنرة الوصلون فن اياخِيَّالَ البَيْاتِيَّةَ لَيْ الْبَيْاتِيَ مَا لَكُمُ لَيْفَ يَخْلَمُونَ هِذَا الْحَكُولِفَاس وَلَانَذَكُن وَنَ بَادَعَام ٱلنَّاء فَي النَّال الله لع الى من عن الولام بكر سلطان مبين واصفنان لله والما فَاتُوَّا بِكِنَا بِكُو الورنة فاروني دال ضراك لَنْ وَمُوسَادِ فَبِينَ فَي وَلَمُ دللّ وَجُومُكُو الى المشركون بَنْنَا فَعَالَى فَبَنْنَ أَلَجُنَّةِ أَى الملائكة كاجننانهم عن العصار كنسينًا م سُبْعَ آنَ اللَّهِ تنزيها لَهَ عَمَّا يَصُفُونَ بان الله ولما إلَّاعِبَادَ الله أَلْحَلْصِ بَنَ الا أومن وسنتنا مغطعرفانه منزهون الله عايصفه خؤه فالتكووما تعبث ون من الاصنام ما آ نيلتم البرائ في معبود كروع لبمنعلى نفوله يقايتين الحامل الأمن مُوصّاً لَ الحيلم في الم والجرم الله في الله وسلم وَمَامِنًا معنز الملائكة احد الله مُعَامَمُ مَعَلَوْمَ فَالم يعيد الله سيحانه وتعان ملاينجاوري ووتاكك كغر ملطها فون اقدامنا فالصلوة وإناكه المسبحوك المنزهون الله عالايليق به وان معففة من النفيلة كالوا أي فا وكم كيفوية وْ ٱنَّالْكَاعِنْدَ نَاذِكُا كَنَا بَاصِ أَنَّ وَلَهِنَ الْمُعَنَّ لَهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ العدادة له فالنعالَ فَكُفُّ وَإِيهِ أَى بِأَرْبَيْ إِبِ اللَّى جامِهِم وهو القرآن الانترومي المات الكنن مَنْتُوفَ يَعْلَمُونَ عَاقِبَ كَعَرْهُ مِوكَلَقُنْ بَكُقَتْ كُلِمُنْنَا بِالمَصْلِعِبَادِكَا أَمْمُ سَلِبُ وهي غلبن اناورسلاوهي قوله وانتهم وكفي أكنف و وي وان مُحتى كا المالومنين لمهم ألغ البوت الكفاد بالحجت والنصرة فى الديناوان لمرنتي بعض منهم فالدينا مغ الاخرة مَنُولٌ عَنْهُ واعضِ كِفاي كَذَ حَتَّى مِنْ يَنْ مِنْ بِعِنَالْهُ مَرَدًا مُورِهُمُ هُواذًا مُؤلِبِهِم العذاب عَيُهُ وَى يُنْهُرُونَ عَاقِبَ كَفَرْهُمُ وَغِنَا لِوَاسْنَهُ لِأَمْنَى نَوْوِلَ الْعَمَابِ فَالْتَكَافِلُ مِلْ لَهُمَا فَهُمَا لَهُمَا مُنْكُمُ لَكُ مُجْعِلُونَ فَاذَا نُؤَلَ لِمِيَاحَنِيمَ بِفَنَاتُهُمْ إِلَالغُواء العرب تكنني بذكوالسكف عرابعِوم تَأْءَ سَسَ صِباحاً صَبَّاحِ الْمُنْزُونِيَ وَجَهِ إِنَّا مَدَانِطا حَرِمَعَامِ المَضْمَ وَكَلَّ عُنْهُ حُقِّ وَكِنَ اَبِيْنَ فُسُونَ يُبِيْمُ وَنَ كُرْمٍ تَاكِبِلَ لَهُل مِن مُعرِيسَلِبَ لِصِلْ اللهِ عَكِيدٍ رِبِّ ايْعِزَّة الغليدَ يَعَ إِنْصِيفُونَ مان له ولْلاَ وَسَكُومَ عَلَى أَمْمِيكُ أَنَ الميلغير عن الله النوس والشرائع والمحكى لليورب العكيدين على خرج مروحلا لطالحافوين معوري المرياد الأولاد المراد المولود المولود

الله اعلم بمراده به و القزاان دي لأن و المان أو النَّرَةُ وَالْ السَّانُ أَوْ النَّرَةُ وَوَ المام والمرافع المرافعة المراحين الأوالعناب مرككات عين مناص إي الحبن حين فراروا لتاء رائلة والجاب حالين فاعل نادواي أسننع الزاو الحال المكامم وكامنعاء دما اعنتهم كفارمكة وعجبوا أن عباء كمرمين ومنهم رسول من المنتهم بنام بخوفهم بالناريعيل لبعث وهوالبغ صلى المه علية سلم وَقَالُ الْكُفُّ وَيَ فَيَعَ صَعَ الطَّاهِ موضع المضم هُن استَاحِرُكُنّ ابُحُ أَحَجَل اللّهِ مَا وَاحِلّ احبت قال لهم فولو الا اله كاللهاى بيف لسمع الخلق كلهم اله واحلاق له والمناق الشيئ والمجيدة والمعلق المكلا منته من عسراجهاعه عندالي طالب وسماعه فبمِن البي صلى الله عليم قولوالااله الاالله آن امنسو ١١٤ نفول بعضه لبعض امشو آوا صبح اعلى الهر قب موانينوا على العالمة صَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِر النوحير النَّخِ وَهِ آجَ منا مَا سَمِعْنَا بِهِنَ إِنْ الْمِلْوَا الْحَوْرَةِ أَى مَلَدُ عِلِيهِ المراج المنافية المانية والمنتان المنتان المنتان والمسال المنابة وادخال العابينماعلى ﴿ عليه قَالَ تَعَا بِلَ هُمْ فِي شَلِتٌ مِنْ وَكِنْ وَيِي اي انقرانِ حبنِ كَلَ بِعَالِي بِهِ بِلَ لِكُمَّا رَجْم بَرُونُونُو اعْرِنَابِ وَلُودًا قَوْهُ لَصَابُ وَالْمِيْفُ الْمُعَلِّينَ اللهِ عَنَّالُمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَّالُهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَنَّالُهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَنَّالُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَنَّالُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ جنشن أغرغين هوغز أفئ رخمين ويأت العراني العالب الوهاب من البعوه وغيره امن شاطًا أَكُمُ مُمُلُكُ السَّمَا وَنَ وَالْرُزُضِ مَا يُبِينُكُمَّا ان رَجُوا دلك فَالْبُرْنَفَةُ فكالأستياط الموصلة الوالساء فباتوابالوى فيخصوابه من شاؤا وام فالتوعيز عظما الانكانية أنتا المحقوص حقيرها التاى قالل بيهم التهم موقوم صفيع المتحراد صفة مندايصااى ن منسر كعفرال لنخرين على لاستياء قبلك وأوليك قلفه واهلوا عَكَنْ لَكِنْ مِمَاكِدٌ . هُوَكُمُ عَلَيْ مِنْ وَيَكُلَّهُمْ رَفِقَ فَمُ نِوْسِمِ الْمِلْفِ فَوَمِ باعنبارا لِمعنو وَعَالَحُ وَفَرْمُهُونَّ الما والمراكة وكاد كال بنواكل من بعض عليها ديغساوتاد وليتسالها بدية رجلي بعن به وَعَوْ م توصوراً صَى الْعُهُ كُنُهُ مِن الغيضة وهم فق شعيب الصلحة والسلام أوليك ا

William . E449 أكنر أركانهم أذآ أياد أوإحلامته فكذلواح بيعهمان دعونهم واحنة وهي عونه التحييل تعن وجب عَفاب وَمَا يَنظُرُ مَنْ يَظُرُ هُولاً عَاكَمُ الْمُ تُحَذُّو احَلَّهُ هِ فَعَنا لَفِينَا مَهُ فَعَلَىٰهِمُ لعناب ماكهامين فواق فنخ الفاءوص ارجوع الخ رَقَيَّا عَمِّلْ لَنَا فَظَعْنَا اكْتَا انزل وامامي اولي كنايه يميز وسلم لنتدونفه سل الله أواه بالعينتي وقت ن يوسمقدا بغاق ديهزان بلبالطبيدللناظ كم المصصوء وشيخ مزاالطكرفي المطاعنة بالسبير وشكرة تا مُكُلُكُ قويناه بالعَرُ ولَجَنُودُكَان بَجُرُس مُحَلِّهِ كُلَّكُم لَا ثُون الْفِرْجِلِ وَاتَّيْنَاهُ الْحُكْمَة النبوة والإصابة فؤكلم وروفض كخطاب البيان في في كُل قَصْ وَهَلَ مُتَعَدُ ٱلْاسْتَفَعُ لَلْعِلْاً كَالَةَ يِامِحِلْ مَنْ الْخَصِّمِ ادْنَسَوَّ وُوالْحُرَّ ابَ مِعَادِ عَلَىٰ كَافُرُ وَفِينَ وَعَنْهُ وقبل ننان والضبر معترها والغصم بطلق على اواحد وأنذو مم أمنى وقع لهماماذكر على سيرك فضركتني أَوُّ وَكُنَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلِيُمِ عَلِي الْوَقْعُ مِنْمُ وَكَانَ لِلِنَّا وسنعون ام ة وطلك موة تعصرابسرله عنهاو نزوجها و دخلها بغ بخضد الحكافي بتنتزا بالمحن وكأنتنط طايخن واخره كأارش زاالي سواء الطراط ويبيط إبطريفاله إِنَّ حِلَا اخِي الْمَالِينِ لَهُ لِشَكَّ وَلِسُهُونِيَ ا تفكنها التعلوكافلها وعزني ك إستوال نعتك ليصم عَلَى مَغْضِرِيكَةُ إِلَّىٰ فَيْ أَمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِيَ النِّي وَقَلِينًا مُمَا هُمْرُما لتأكب للقلة ففال المِلكا ر Wanted to the state of the stat ماساس مارسور المراسور المراسو وبن في صورينهم أالدالسهاء قصي الوا دَاوُودُ أَنَّمَا فَتُنَّاهُ الْوَفَعُنَّاكُ فَ فَتَنَّا المجارية المخالفة ال مراد المراد الم SE احِلْقَابُهِ، فَغَفَرُ الْهُ ذَٰ لِكَ وَإِنَّ لَهُ عُنِنَ الْوَلَقَىٰ اى زَيَادَةُ خِي فَ الْدُبِنَا وَحَدَّ

مرجع في الاخوة باد او و الايأن ولوانقنوا بوملا مستيدا يعمينه وإلمائه لأرزق للإيمل بهو مَنَ الْعَلَمَةُ وَفِيلُ عُوادُ لِلَّذِينَ لَقُرُ مُوامِنَ النَّالِ أَمْ مُجْعَلَ الْذِينَ أَلَوْ وَعَمِلُو الصَّالِيَاتِ كَالْمُنْسُرُ بَيْ فِي الْأَرْصِي آمُرْعَجُ مِلْ الْمُتِّعَبْنَ كَالْفِجَّ آرِ نزل لما فالكفا وكذ المتَّواج المعطف للتوة متزما خطون وامعيد منق الاتحاركتات خيمنت وهفاه الكك مساراع لين تروا المكسلان والدعن التاعق النال اياته بطواف مايم لَيْنَانَ لَوْ مَيْعِظُ أُولُو لِإِنَّاكُما إِن الْمُعَابِ الْعِفُولِ وَوَهَمْنَا لِكَا أَوْوَدَ شَلِكُما نَ الله نِعُ لمان آفة أوَّ اكر حماء في النسيد والزكر في جميع الاو فإن أَدْعَ حَلَ وبرصاف توهي اقام على مَّ لَكُ وَمِهِ مُوادوه والْمِدَانِيَ لِنَعِيْمَ انْهِأَانَا مُعَدِّدُ وَمِنْ الْمُرَادِينَ فِي الْمِدانِينِ الْمِدِينِ لِلْمِدِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِ عُلِيَّةِ لَكُونَ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِل الف وَالْمُ عَنَّانَ آئَ ذِي الوقطة ارج الها تقريا الصلوة ونصرتن لجعها فغوض للصفرامن فتناسكفان اسليناه بس لمملكه وذلك لتزوحه بأمع فإهويها ومانت نعا بالامنت على ادن في الم المحتى في صورة سلمان فاحله

ものできたが、日本のものでする

ن بهر بمن بعراسه ای وی ابله از ایک ن کیاں ای سوای تو و الما الربي يَخِي مَا مِرْهِ رُمَاءً لِينْ مَيْنَ أَصَّاتَ فَالْآدُو النَّفَياطِينَ والعتود لحبر الاسيم الماعنا فهم وقلناله له مَناعَطَا وُنَا فَا مُكُنَّ اعطمن عطاء بخر مياكي أى لاهما بعليك فيه لك وَإِنَّ لَهُ غِنَا لَا مُورَق عَنْ مِنْ لَهِ أَذَكُوعَ عِنْ مَا أَنْ وَتِ مِ إِذْ مَا ذَي كُنَّ أَنْ أَى إِن مَسْنَمُ النَّبُعُ اب و المروسية للتلسيطان وان كانت الاشياء كلهام الله با يزب منه فاغتنسل وشرب فن هب عنه كاح اء كان بظاهر وباطنه و وقير مِيّنا وَذِكُوْلِي عِظِيْ لِدُولِ كَالْكُلِّبَابِ لِإِصْعَابِ الْعِفْوِلَ وَمُخْذُهُ بَيْهِ لَاَ ضِنْعَتَا هُوحُونَة أوفضنان كافري به زوخنك وقلكان حلف ليضربها ما تذضرنه لابطائها عليه عوي ولأن خُراوعيم فضربها بهاضرند واحراكا إنَّا وَحَبُّمُ صَّابِرًا ويَعْمَ الْعَجَبُ مَا يُوبِ إِنَّهُ آوًا كِي رجاع الياسة تعاوَ أَذَكُ وَعَبَادَ زَا وَ اهْ أَوْ الْعَاقَ وَيَغْقُونِ مُ وَلِمُ لِكَيْنِي مَا صِحَالِ الْغُوى فِي الْعِبادة وَالْأَنْهُمَا رَبِّهِ إِلْبِهِمَا رَأُولِ الدينِ وَفَ فَرَاءَهُ وارامتمسان له وماجرة عطف على منالة أخِلصَيْزاهُمْ بَجَالِصَيْدِهِنْ لَوْ كَاللَّهُ الْكَافُوان وكرما والعل لها وفي فراءة بالاضافة وهي للبيان قرانه عُنكَ مَالَمِنَ الْمُصْطَفِقِينَ الْمُسْتَطَفِقِينَ الْمُسْتَارِين معمر من الله المراق المراق المراق المراق المسلم موني واللهم زائل قود الكفل المالية المراق ال ن ينوته فيراقل ما تَدَيني فروا الدمن الفتل وكل أي كالهمر الأحيال على وثنات يَنْ عَنْ الْمِ الْمُ على الدوابعهن أقراب استانهن واجزة وهن شات تلاث ونلانين سنتجمع ترب هلن ا المن العربة المن المن المن المنظاب المقات المن المساني الكومله التأخرة المن الدُرْقَامًا الله المن الدُرْقَامًا الله الله المن المناه والمحلام المناه المناه المناه والمحلام المناه المناه والمحلام المناه المناه والمحلام المناه المن 

لفراش هذا والعن أب المفهوم ما معلى فلبن وقو يرجم بموال عام العرق الكارة اخراجهوا كواي في الماكات الماكا فانواج ما اعباهم من اواء منافة ويقالهم عند خولهم الناراتيا مم مفية مداخل عكوالناريسة فيقول لمبتوعون كفر كالبرة الاسعاليه إَنَّهُ وَصَالُواالنَّا رِفَالُو ١٠ كَلْ بِنَاءُ كُلُّ مُنْ لَكُ كُلُّ مُرْكِبًا بِكُوْرَانُكُو فَلْ مُنْوَهُ الْكَافِرُكُنَا فَبَكُثُنَّ الْعَرَ الْكِلْولِكُولِلنَّا لُوتَالُولَ الصَّارَسَّا مَنْ فَلَّمَ لَنَاهُ فَا عَلَى أَبَّا ضِعُفَا العظل عذابه عَلَى فَوْ فِلْتَنَارِ وَفَالُوا الكَفَارِ صَلَةِ وَهُمْ وَالْنَاصَ الْنَاكَ لَا نَكِ يَجَالُا نَفُنُ هُمْ فَي السَّامِ فَي الأنفر الانتخار كالمخرسي ابضم الشان وكسها ويناسن مهم في النا والباء للسنة أعمقه المراج المراج هوافززاعت مالتعنه النفاوفلوزهم وهوفف السليز تعلى وبلال ومهيب سلان انَّذَ لِكَ كَنْ وَاجِنْفِ عَلَيْ هُوْ يَعَاصُمُ آمِل لَنَا يَحَافَتُمْ قَلْ بِالْحَلْمَ فَلَ الْحَلْمَ الْمُنْ وَمَ مغوف المنارة مَامِنوالِيهِ إِلَّا للهُ الْوَاصِلَ لَفَقًا رَاعِلَهُ وَبُ السَّمَا وَقَا الْمُورِدُو الفالب اموالعفالولاوليائة فل لهم وكونب تعيظيم أنتة عندم عضون العاقون الذي البناتك بدعتنكم فببعلا بعلم كلايوجوهو و آيكان لي من ماليكوم الانتمالي والمنتكة الذي الم فنتك آدم حين فالإسه انى جاعِل في أَلَّ رُخِخ لِفَة الْخِانَ مَا يُوحَى إِلَى إِلَّوْ إِنَّ الْمَالَ فِينَ فَيْ مُبِيْنَ بَيْ لِكِينَ الْذَكِواذِ فَالْ رَبُّكَ لِلْمُلْكِكِيمُ النَّيْ خَوَالَى بَشَرَّا مِنْ طِبْنِ عِوام فَاذَا سَوَّيْنَ اللَّهِ مَا يَكُمُ اللَّهُ مَا يَكُومُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّا ونقعت اجريت وبرمي ويحد مصارحيا واصاف الرح اليرسته بهدم والروج مطيق به لاسان سفونه فيه فقعوا له سلوران مع عيت الاغناء معون المليكة كالمرا معون فبدتاكبوان الأانبيشر محابوانجن كانبين الملئكة السككة وكانتيق الكافي وفي الله نعالى قال مَا وَعُلِيثِي مَا مَنْعَلْ الْيُ سَعِيلُ كِمَا خَكُفَتْ بَيْنَى كَالْيُ وَلمن خَلَا لادم فان كل عنوف تولى الله خلقة آستنكر كن الان عن استقهام توبير من العالان المتكبرين متكب عالمعج لكونات منه كالتلج ومحت المكفية ومن قَالَ عَلَيْهُمْ مُنْ الْعُن الْجُدُوفِيل السَّعْنَ وَالْكَ وَجِيلُةُ مِطْنُ وَإِنَّ عَلَيْكَ فَعُولِكَ النِّينَ الْجُ اعْقَالَ وَبِنَهُ الْمُطْوِينِ إِلَى مِنْ مِعْنُونِ الدَّاسِ كَالْكَانَاكُ مِنْ الْمُعْلِمُ فَ كومَّتِ المُعْلِيم ومن الفي الأولى قَالَ فَهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ المُعْمِلُ الْأَعْمَادُ لِلْ مِنْ المُعْمَاد

اى المومنين قال فلي والحق القول سنصبها ورفيع الو ياعجي الكنكاب بالمحني منعكن بانزل فاغيش الله تفخيصا كه الله في الالله الرائق الخالص لاسحف عَلْ وَالرَّن أَنَ الْخِنَّ وَالرَّن الْخِنَّ وَالرَّودِ إِنْدٍ. مَلِ وَالْحُوْمَ مَا نَعْنُ مُعْمَرُ إِلَّا لَقُو يَعْنَا الْيَالِلَّهُ وَلَقِي فَرَبِّ مِصْرَاعِ فِي النَّالِيةُ لمين فتما هم فنبخيل فوت من موالدين فين الكومنيز لمجنن واكا فرس النارات الله مُ مَوَكَادِ فِي مَسِنالُولِ لِللهُ مُقَافِعِبادة عِلله كُوْآدَادَ اللهُ أَنْ يَغِينَ وَلَدَّ الْمَا الول تحن الوحزول الكَصَّطُ فِي لَكُمُ لَيْ مُا يَشِكُ فِي وَاتَّحَا بَعُولُا عِيمِ قَالُوا الْمُلاَكَةُ بِأَتَا لِللَّهُ عَزِيدٍ لله والمسبح من الله سُنِي إِنَا لازم اله عزلقاذ الولكة والله الوالم المواللة الوام العقار معلق حَكَوَ وَ وَخُوبِالْحُنِّ مِنْ عَلَى مُلُورً يَهِ فَاللَّيْكُ كَلَّانُهُ أَرِفُ فِي اللَّهُ كُلُورًا لَهُمَ آرَيَ خَلَ عَلَى لَيْكُمُ وتنتن الشمكرو ألقب كل في فلكر لأجراع سمى لبوم الفف الألمو التَيَ ثَرُ العالب على سناعالهُ ٱلْغَفَّارُ لاوليالُ خَلَقَكُمُ مِن فَيْرِوا مِن قِيرِوا مِن وَاعْدِ اللهِ مَا لَوْ بَكِهَا حواعِ وآنز لكوم والأفام الابرا البغروالغم الضان والمعز فكرابنه آزو إبرمن كان وانق كمابين فيسوتها لانها بعلقكم في بطون المهاتكم خُلَقًا مِن يَعْرِضُ إِنَّ الله عَلَيْ الله الله المنطق

فارت المراز المر ور من المراجع ر بخری از استرین در بخری از الاز مراسی از رکور در از الاز مراسی از رکور رَيْكُوْمَ رَجِعُكُمُ فَيَنْتُكُمُ بِمَالَنَهُ تَعْمَلُونَ وَانَّهُ فَيَلِيْمُ بِيانِ الصَّلُ وَنِ مِا فِي الْعَلَى وَإِذَا مُسْرِ الْإِنْسَانَ أَى الْكَافِرُضُنُّ دَعَارَيَّ الْمِنْكَادِ الْحِنَا الْبِهُ نَقْرَ إِذَا خَوْلَهُ يَعْمَنُ اعطاء الغامًا مُندُنيكَ بزلِّ مَكَانَ بَنْ عُوْا ينض والبيمِنْ فَكُلُّ وَهُوالله فِما فِهو مِع مَتِي مُكِّلًا أنكادًا نش كان بيض فنوالباء وصم اعرب المرب دبن الاسلام فل مُنتَع يِلُفِزُ لِدَ فَلِيلًا نفنداحلك المُلْتُم رُ مَضِحَالِ النَّالِ آمَنُ بَغَفيف المبم مُعَوَّفًا نِنْ قَالَمُ يُوظَافُ الطَّامَاتُ النَّاعَالَكُل ساعاته سَاحَدا وَقَائِمًا في الصلوة بَجُنَ ذُكُلُّ خِرَة اى نِعاف عَدابِها وَيُرْجُحُ الْرَحْمَة جنترته كمرهوعاص بالكفراوعزم وفي اعته امن فام عصيل الهنزة فل من كشنور آكُن فَنَ يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ فَنَ لَا يَعْلَمُونَ ايلاسنويان مَا لاسِنوي العالم والعاه العالم المُناتِّنُ فَي فلن مقد مي المنتاع المورد ا منعظاً ولوكا كَيْنَابِ اصحاب العفول فَلْ يَاعَباد كَالِّذِينَ امْنُوااتُّعُوُّ ارْتَكُو ايعمان ر المركز تطبعوه للله في الحسنة إفي خين و الرائي الطاعة حسنة على عبنه وَارْضُ الله وَاسْتُ فَوَا بسانديار الكاين البهامن بن الكفار ومنناهرة المنكزات إِنَّمَا يُؤَفُّ الصَّابُرُونَ على الطاعة وما بينلون يه ٱجُوهُم بَعِنْ حِسَاتِ بِغِيمكِيال كَامِيزان فُلْ إِنِّي الْمِنْ اللَّهُ تَعْلُقًا لَهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ من الشرائة وَأُورْتُ لِآق اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَصَبَتَ دَبِي عَنَ ابَ يَوْمِ عَظِيْمِ فِي اللَّهَ أَعْبُلُ مَعْلِصًا لَهُ دِيْنِ مِن النزلة فَاعْبِلُ وَامَّا شِيْتُمْ مِرْدُوفِي يَسِعِزْم فيدنهن بي لهمروايذان بأنهم لايعبلون الله تعاقل التالكوات التوايين الذن تَمِيرُ فَأَ تَقْسُمُ وَ الْحِلِيمَ إِذْ مَ الْفَيْمَةِ بَعْلِين الانفس في الناروبين وصولها ال المعتنه لهمرفي لمحت لوامنوا آلاذ لك هوالخيش ال المبين الهيم في في في الكالم المان لناروم بخين فطكل من المناف لك محوف الله عليه والالمعلية بِإِعِبَادَ فَاتَّفَقُ إِنْ وَالَّذِنْ لَجَنَّمَ فِي الطَّاعَةِ فَ الْاذِنَا نَاكُ بِّغَبُنُ وَعَادًا تَالُوا اللَّهِ لَهُمُ الْبُشِّي بِالْجِبِهُ فَبَيْنِ عِبَادِ اللَّهُ بِي مِنْ مُعْوَى الْفَوْلَ فَيْنَبِّعُونَ أَهْسَدُ فِي مومافِيهُ فَكُو الطَّكَ اللَّهِ فَي عَدَّمُمُ اللهُ وَأُوثِيكَ مُمْ اولُولُا لَيَابِ واصحاطان عول فَنْ وَعَلَّمَ الله كَلِّمَةُ الْعُنَابِ اى كملان جهن الانهَ فَاقْتَ سَقِن تَخْرِج مَنْ فِلْقَارِج الْبِالسَّمْ وَ فيدانظاهرمفام للضر الهنزة الانحار والمعنى لانفال علمال مند فتنقن كامز التأريكي الكَنْ يَنَا لَعَوْ الرَيْهُمُ بِإِن اطاعِ كَالِهُ وَعُمْ يَكُمِنْ وَوَ فِهَا مُو مِنْ مَنْ اللَّهِ فَي مُنْ اللَّهِ فِي مُنْ اللَّهِ فَي مُنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهِ فَي مُنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي أَنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي أَنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي أَنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ لِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ فِي أَنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ لِلللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اع من يحت العرف العنوقانية والتحت أبية وعَك اللهِ منصوب بفع الملق من المن الله الله المبعاك وعدة الدُّورُتُونَ إِنَّالِيُّهَا تُزَلُّ مِرَ السَّمَاءِمَاءً فَسَلَّكُهُ يَنَامِيعَ احضه اسكنة بنع فِلْ لَهُ فَلِ مُخْرِجً به ذرَّ عَا غَنْتِلْمًا ٱلْوَالَّهُ ثُوَّ مِنْ يَعِيدُ بِيسِ فَارْلَهُ لَعِلْهُ صَلَامًا مَنْ لِمُصْفَقٌ ثُوَّ بَجَعْلَهُ حُطَامًا مَن التَّعْ ذَالِكَ لَذَكُونَى مُنْ كَبِرَ لِإِوْلِي لَا كُنْ بَابِ بِينْ كُونَ بِهُ دَلَّ لَهُ عِلْ وَإِحِبَانِي هَالِهُ تِعْلُولُهُ اَفْرَيْنَ ﴿ اللَّهُ صَلَّى الْإِسْلَامِ فَاهْنَكُ فَهُوَ عَلَافُونِ ۗ إِنَّ اللَّهُ مَا مَا خُلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه فَوْتِي كُلَّهُ عَذَا بِالْفَاسِيَةِ فُلُونَ فَي مُرْزِذِ كُوِاللَّهِ اعْن فبول القران أُولِيِّكَ فِي صَلْلِ مُرْزِد بين اللهُ وَكُول كُمِتُ لِكَارِيَيْنِ كِمَا أَيَّا بِلِمِن حَسَى قَرْنِ الْمُنْتَدَ إِيكَا الْحَيْدِهُ بعضه بعض ف النظم وغير مَنْ أَنِي وَ فَيْ فِيهِ الوعال الوعيد الوغير همَ تَقَنُّنْ عَرُّ مِنْ فَ نَزْنُع مَعَنا فَكُروعيدة جُلُودُ الَّذِيْنِ يَغَنْنَوْنَ كِنَا فُونَ رَبُّهُمْ: ثُوَّ نَلِينُ نَظِيرُ كُلُودُهُمْ وَقُلُومُهُمْ اللَّاخِ اللَّهِ الْعُلِيدُ وعال ذالك اعالكت هنك الله ويَبْدُ لِهِ مَنْ بَيْنًا فيه وَمَنْ يَضِيلُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ افْمَرَى بَيْفِي فِي وِ فِي مِنْ الْعَدَانِ مِنْ مُ الْقِيلِيَةُ الله الله الله الله الله عنقد كمر. أمن منه بدخول الجنة وَقِيْلَ لِلطِّيلِينَ أَي عَارَ مَلْ دُوْقُو المَ كَنْتُمْ نَكْيُسُونَ اللَّهِ عِزا 18 كَنْ كِالْكِينِ مِنْ تَعِبْلِهِمْ رسلهم فايتان العذاجة تَكَمُّمُ الْعَكَابُ مِنْ حَبْثُ لَا بَيْنَعُمْ وَنَ \* وكعَدَّا الْمِلْ حِزَةِ آكْ بَرُكُوكُ الْوُالْعَلْ لَكُنْ بِون يَعْلَمُونَ عِنْ ابِهَا ماكَنْ بِوا وَكُفَّلُ صَرَّبَا جِعِلْ للنَّاسِ فَ هَالِ الْعُرَّانِمِ فَ كَلِّمَ الْكُولَ مَنْ إِلَّهُ مَنْ لَكُونَ مِنْ عَظُونَ فُرُا لَاعْرَ بِيَّا حَالَ موكدة غَيْرَ ذِي عِوجِ اع كَبْسُ ولغناد ف لَعَنْهُمْ مَنْتُقُوْنَ و الكَفْرَضَرَبَ اللَّهُ المَشْرَاةِ والموص مَثَلًا رَجُهُ به لمن مثلا ويَبُه شُرِكا أُومُ نَتَكَاكِسُونَ مَتَنَا لاعون سَبْئَة اخْلَا قَعِم وَ رُجُلاً سَلَما خَالِصا الرَجِلِ ١٠ ١٠ ﴿ بَرْزَ مَلْ مَنْ اللهِ وَابْنَ اللهِ الله مَاكِينَتَوْمِينِ مَثَالًا وَ مَيْدِاى لا بِسنوى العبل عدو العبد اواحد فان الاول اذاط لب منه كل من مالكيدخدمته في وقت واصحير من يخدمه منهم وهذا سقل للمنز العوالث أقطالموحل اَلْمَانُ بِلَهِ وَحِدَة مَيْلُ الْكُرْهُمِ الْمُلْكِلُونَ الله من العذاب فيشركون إِنَّاكَ خَطَارِ لِلْبِنِي مِنِيَّتُ وَإِنَّامُ مَيَّتِهُ وَسَمَّى ويونون فلاشات بللوت والسنبطاؤ ا موته صلى الله عليه ولم في الكر الها الناس فيما بيتك من المظالم يَوْمُ الْقِيمَةُ عِنْدَ رَبِّحُ تُحْتَصِّمُونَ والعلامد اظلم مِي كُن عَلَاللهِ بنسبة الشركة والوالله وكنت يالصدو بالقران إِيْجًاء ما الكَيْنَ فِي جَهَا مَنْوَى ما وى لِلْكَا فِرْنَنَ وَبِلَّا وَ اللَّذِينَ جَاء يا لطِّيدُقِ ٨ كالموة تو المنواد و المنودة و المنود و المنود

عليبصر السعلي وسلوص في به هم المومنون فالذي بعف للذين أوليك عم المنقة السبي والحسن ألبُسُ اللهُ بِكَا فِي عَبْلُ أَهُ مَ اى النبَصِ الله عليه وسُلَم الله ويُحوُّ فُونَكُ لم بِاللَّذِينَ مِنْ كُونِهُ اى الاصنام ان تقتله اوتخبله وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَمَالَ وَمَن عَادُ ومَن إَنْ اللَّهُ عَمَّا لَهُ مِنْ مُضِرِّ لَا اللَّهُ رَكِزِيْزِ خَالْبَكُلُ مِن ذَى أَنْزِقَامَ ﴿ مَن اعل مُبلى وَلَازُ الام فسمرساً لَهُ مُن مَن حَلَق السَّمالِي وَالْهُ مُن لَيَقُولُنَّ اللهُ و قُلْ اَ فَرا كِن مِمَّا لِلْهُ عُونِ تحدا مِنْ دُوْزِاللَّهِ عَلَى الْمُعَالِمُ إِنْ اللَّهُ بِضِيِّرَهُ لَهُنْ كَاشِهُ فَاتْ صُرِّو إِلَّا أَفْ إِذَا كُنْ فِرْجُمُ منه هَلَهُن مُمْسِكَاتُ رَحْنَةِ لِاوِفي قُولاءُةُ بُالْمُضَافَةُ فِيهَا قُلْحُسُبِي اللَّهُ وَعُلَي كِتُوكِكُلِ ٱلْمُنْوَكِّكُونَ ٥ يتْق الوانقون فَكْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَيْ مَكَامَّتِكُمُ وَالتَّكُورِ آتَيْ عَكَ على التي فَسُوْكَ نَعُكُمُ وَنَّ مَنْ موصولة مفعول العلم يَا نِيبُرَعَالَ فِي الْمِنْ يَمْ وَيَجِ مُتَقِيْدُه ودا تُرهِوعذا بلناروقل خزامم السبيس إنَّا أَنْزَلْنَا عَكِبْكَ الْكِينْبُ لِلنَّاسِ بِالْحُقّ المازل فَكُن فَيَكُ فَلْنَفِينَ إِجِيزا فِي وَمَنْ صَلَّ فَاتُنَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا ٱلْمُتَ عَلَيْهُم بِوَكِيا فِعْبِرِهُم عَلِيهِ لَهُ اللَّهُ يَكُونُ فَي كُلُ نَفْسُ حِيْنَ مُوْرِتُهَا وَبِيُوفَ الَّذِي لَوْغَتُ فِي مَنَامِهَا لِهِ يتوفاها وقت النوم فيمشيك لَيْ فَصَيْعَ لِيُهَا الْمُنْ وَيُرْسِلُ الْمُحْرَكِي إِلَى اَجِلْ الْسُمَيُّ ال وقتمويها والمسلانفس لقييز نبقي بدونها نفس لحيوة علا فالحكس في فأذلك المذكو الْاَيَاتِ وَلَا لِقَوْمَ يُتَفَكُّرُ فِي فَيَعْلِمُونِ ان القادر عَلَى لَكَ قادم اللَّهِ عِنْ وَقَرَيْم بِنِفَا افى ذلك أمريل الْكُيْنُ وَامِنْ دُوْ زِيلِهِ إِي الْإِسْامِ الْمِدِيشِّ عِنْكُمُ الْمُعْمَ اللهُ الْمُعْمَ اللهُ المُعْمَالِ اللهُ ا ا يشفون وَلَوْ كُلِيْ وَالرَيْ لِكُورَ شَيْئًا مِنَ الشَّفَاعَة وغيها وَلا يَعْقِلُونَ ٥ انكوتعبل نهم وَلِيَعْبِرُذَ لَكَ لَا يُعْلِيلُهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا اى حوض بها فلايشفع حلاباذ نهكمُ لَلْ السّ خُورُ الْبَدِنْ وَجُونَ وَوَا ذَا ذُكِي اللَّهُ وَحَلَ فِي إِي دُونِ الْجَبْرِمِ أَشْمَ إِزَّتْ نِفِرِهِ وانقبضت فَكُوبُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ، وَإِذَا ذُكِرًا لَّذِينَ مِنْ دُوْرِنَمُ انْ المُصنَامِ ال هُمُ يُسْتُشِرُ فِي أَن قُلِلْكُمْ مَ مِعني بالله فَاطِرَا لِسَمَا اللَّهِ مِن مِي مِي عَمَا كَامُ الْغَبَيْبِ مَا عَابِ وَعَاشُوهِ وَ الْمُتَكِّمُ لَهُ إِنْ عِبَادِكَ فِي الْمُكَاكِنَا فُوا فِيرِ فَيْ لَكُونَ فَ مِن الْمِكَالَا

كوفت واله مِن سُومِ العَمَّا فِي يُومُ الْفِيْدُرِ وَ بَالْ ظَهِرِ لَهُمُّ مِينَ اللهِ مَا لَوَ بَكُونُ الْحَد بطنون وَبَبَاهُمُ سَيِّناتُ مَاكْسَبُوا وَحَاقَ نزل بِهِوْمِنَّا كَا نُوْا يِهِ كِسْتُهُ زِيْنَ ٥٠ ي لَعَالِ فَلِر مَسُنُ إِنَّانَ الْجِسْ فُرْدُ كَانَا تُقَادِدَ خَوْلْنَا وُاعطيناه بِعُمَّةُ ابِعَاما مِنْنَا وَقَالَ إِنَّا أُوتِيد عَلْمِهُمْنِ الله ياني لَمُ اهل بَلْ هِي آي لِقُولَةِ فِتُنَدُّ اللِّية يستِل بِهَ الصَّبْدُ وَلَكِنَّ ٱلْأَرْمُ الْأَيْعَلُمُونَ ان التويل سن ماج وامعان قَدُقًا كَمَا الذِينَ مِنْ قَبَرِمُ مِن الإم كِفارون وقِوم الراضاين بها فَمَا لَغُنْ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْ الْكُرْسُبُونَ و فَأَصَا بِهُمْ سَيِّنًا كُ مَا كُسُبُوا اللَّه الْكُر ظَكُمُ وَامِنْ هَوَ إِلَى وَيِسْ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّياً ثُ مَا كُسَبُوا وَمُا فَهُمْ بَهُجُ إِنْ هَ بِفا فتان عَكَا بَالَّا فَعَلُواسِبُعُ سَنَايَنَ نَعُ وَسَعُ عَلَيْهُمُ الْوَلَمُ يَعِلَمُوا اللّهُ يَشِيطُ الْوَرْقِ يوسِعه لِمِن كَيْنَا فَ إِن امحانا وَيَعَنُونُ مِن يصنيف لمن يشاء ابتالَّهُ وَإِنِّ فِي ذَلِكَ لَا يَابِ لِقَوَّ مَ يُؤْمِنُونُ به قُلْ العِبَارِ كَلُ نَفْسِهُ لَا تَقْنُطُوا بكسالِهون وفعها وقرئ بِضِه إِنتَيَاسُوا مِنْ رُحَةَ اللهِ اللهِ اللهِ مْ اللَّهُ مُوبَجِينًا عَلَى المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْوَلُوا لَرْجِياءُ وَكَا لِينَامُوا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مُ الْكُو وَكُسُولُمُ وَالْحُلُ الْمِنْ الْمُعِلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُ لْ رَسْوِيهِ ا وَأَشْبِعُوْ آحَسُنَ مَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَابُ بَغْتُهُ وَانْتُمْ لَا تَشْعُونُ وَ قِبِلِ إِنِّي لِهُ يُوقِيِّة بِالْحُرُو اللِّيهِ فَبُلَ إِنَّ نَفُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَنًا اصلح حسمة إى نوامق على ما فرطَّتُ وفي يَنْدِ الله اي طِلْعُته وَإِنْ عَفْفَة من النَّفَيلة اللَّ ال نَّتُ لِنَ الْبِيَّا خِرِيْنَ فَي بِدِنبِهِ وَكِيَّا بِهِ **آوَنَهُ ۚ إِنَّ أَنَّا اللهُ هَا لِنَهُ** بِالطِاعِدَ اي فاهنديت نُتُّ لِنَ الْبِيَّا خِرِيْنَ فَي بِدِنبِهِ وَكِيَّا بِهِ **آوَنَهُ ۚ إِنَّ أَنَّ اللهُ هَا لَا لِمَا** عَلَيْهِ ا لَكُنْتُعِنَ لَلْتُقِيِّلُنَّ فَعَلَابِهِ أَوْتُعُولُ حِيْنَ نَزَّي الْعَيْلَابِ لَوْاَنٌ لِيَكُنَّ فَأَرْجَعَت الى الدَّسِيا فَاكُونَ مِنَ الْحُسِنِينَ وَ المَعْمَنِينَ فِي قَالُ لَهُمَن فَلِكُ الله بَلَى قَلْجًاء ثَكَ ايَاتِي القران وهي ببلهلاية فَكُلاَّ بُنْ يَهَا وَاسْتُكُبُّرَتَ تكبرت عن الإيان بها وَكُنُتُ مِنَ الْكَافِرِينَ <u> وَبَوْمَ الْقِلِيْرَ تَرَى الَّذِينَ كَذَّ بُوْاعَلَى اللِّهِ بنسبة الشريك والولدانيہ وُجُوهُمُ مُسْبَوَدًا ﴿</u> لَيْسَ فَيْجُهُنَّهُ مَثُوى اوى لِلْمُتَكِبِّرِينَ لَهُ عَن الإيانَ فِي يَجْلُ لِللَّهُ مِنْ جَعَالُمْ اللَّهُ إِنَّ اتَّعَوَّا النه لِوعِكَا زَيْرِمُ اى بمكَأَنْ فوذهم من لجنة بان يجعلوا فيهَ كَا يَكُنُّهُمُ الشُّؤُ وَلَاهُمُ بَحُرُنُونَ ٥ الله حَانِ كُلِ أَنْ عَلَى مُوكِ عَلَى كُلُ شَيْعٌ وَكِينًا ٥ متصرف فيدكيف بشاء لَ مَقَالِيكُالسَّمُ ولِهِ وَإِلْكُونَ أَى مِفَاتِعِ حُواثِهُمَا مِن المطر والبنات وغيهما وَالْإِنْ يَ كُفُرُوا لأبكت الله الغوال المنون المخاطرة فأكرام وفي المعالية والموالين القوالم ومابينها اعتراف

فَنْ الْفَعْدُ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْدُ بِرَا يَهُا لَجَاهِ بُونَ مَغِيرِمُ صوب بلعبدالمعمول لتامروني شقديواك سون واحدة وسوت في وادَّ عَام وفك وَلَقَ لَ أُوْجِي الدِّك وَالْلَ الزَّفِيّ مِنْ عَبَالِكَ ، والله كَثِنْ الشَّكْتَ يلهِ وَمِنْ الْيَحْسَطَى عَلَاتَ وَكَتَكُونَ مِنَ الْعُرِينِ وَبَالِ اللهُ وحَدَه وَاعْسَلَهُ وكنيمي السكويين انعامه عليك وسافك والله حق والماء عن المناح والماء عن المناح والماء عن المعرفة الما عظموه حقعظمنه حين آشر محواب عنيره والأمن ميتيكم الدان البيع قبضية المعتبوضة له في ملكه وتصرفدتوم الفيارة والسماوت مطوقات بجومات بهينيه المفارته سنعانه ونفال عَمَّلَيْنُي كُوْنَ وَمِعِدُونَ فِي الصَّغَرَ النفخة الاولى فَصَعِقَ مات مَنْ فِي المَمْوْتِ وَمَنْ فِي الْمُ دُعْر الا من شار الله من العور والولدا دوغيرهما في نَفِح فِيهِ أَخُرى فِلْذَاهُمُ اعجب العادي المعالمة في فَيْكُمْ بِنْظُرُونَ مِنتظرون ما يفعل بهم وَ أَشْرَقَتِ الْأَكْرُ صُلَ الله عَنْ بِيْوَرِكِ بِهِمَ لِي بِيغِلِ اء وَوُضِعَ الْكِيْثِ كِنَامِ الْهُ عَلَى الْهُ لِيَا وَجِنِيْ فِالنَّبِينِينَ وَالنَّهُ لَكُمْ إِلَى الْمُعَلّ الله عالم الله عالم المجن الفي لميه ولم ينته ، وكالمرسل بالبلاغ وَقَضِي بَكِيَهُم بِالْحَقِّ اعالعدل وَهَمْ لاَيُطْلَوْنَ مِنْ بِنَا وَ وَقِينَ كُلُ نَفْسِ مُنَاعِلَنْ وَجِزاء وَهُوَاعُكُم مِيَا يَفْعَلُونَ فَ فَلا يَعْنَاجِ الى شاهد وَسَعْوْت الدِّينَ كَمْ يَكُوا بِنِعْ لِلْجَهَا لَمُ مُرَّالِحًا عَات ف تعرفة عَلَى إِذَا عَلَا فَعَ الْبُعِيَّ الْبُهِيَ المُوارَّلُوْا وَ قَالَ لَمْ مُعَرِّتُهُ الْا يَانِكُمْ وَسُكُمِينِكُمْ سَيْلُونَ عَلَيْكُمْ الْمِن دَيْجَهُمْ بِعَرات جَامِنَاذِا وَقَالَ لَمُنْمُ خَزِيْتُهُمَا الْوَيَانِيكُمْ وُسُكُلُمِيْكُمْ مَنْهُ لَوْنَ عَلَيْكُمْ الْمِنْ تَدَوَّجُمْ بَعْراتُ الْمَالِدُ الْمَالِدُ الْمَالِدُ الْمَالُونَ عَلَيْكُمْ الْمَالُونَ الْمُنْفَالُونَ الْمَالُونَ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفِقُونَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلِيَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ جهم الاية عَوَالَكِ عِنْ مِن قِيلَ دَخُلُوا الْبُوَاتِ جَهَا لَهُ خَلِدِينَ مَقَالَدِينَ لَعْلُود فِيهَا فَيَهُمْ لَ مَنْوَتَى ماوى ٱلمُتَكَيِّرِينَ جَفَعَ وَسِيْقَ الَّذِينَ اتَّفَوْ ارْبُقُهُ لَمِطْ عَلَيْ لَكِينَةُ زُمُرُ المُحتَى الدَاجَادُوْجِ وَفِي عَنْ بُوِّ الْجُهَا الوَاوْفِيه المحال بِتَنْدِيدُ قَالَ لَهُمْ خَرَانَتُهَا سَكُومُ عَلَيْكُمْ ومنكر عال فاذ خراد ها خرادين مقدرن العلود فهها وجوابا دامفدراى دخلوها وسوقهم وفنخ الابوارت يلعبيهم تكرمة طم وسوق الكفادوفت ابواب بهنوعن معدم ليبقى حرها اليه اهائة ا عاد صلحة مَنْتَبُوَّةُ لَهُ لِمِرَ الْمِرَ الْمِرَ الْمِرَالْمِيَةُ مِنْدُ لِي لَيْنَاهِ بها له الله المال المُورِ المِراكِينَ مَنْ المُراكِينَ الله المُراكِينَ المُ اَجْرِ الْعَامِلِينَ. الْمِندَوَ لَذِي الْمُلَكِمَ عَكِيَّ مَالْمِينَ حَالَ مِن حَوْلِ الْعَرْشِ مِن كل جائنصنه السَّيِّعُون ا حالمن ضمير حافين بيخ يرتيج مدا بسبن المعمل يقولون سبحان الله وبجرة و فضي بليكم سن جميع المخالة بي المحين الحالع العلى في وخل الموسنون المحبنة والكافرون المفادة قيش الكت ملك

المتطالكة اعلى عواده به تكول الكتاب الفزان مين عمن اللي خرم العري في الكالعالم بخلقه تعافي الكنب للمتومنين وتابل التورب لهم مصدرت بيرا لعفاب للكافرينا ع دى الطي ل ا كالمنعم الواسع و هوموصوف على الله وام يكل في الصفات فاضافة المنسكن للنعون كالاجزع لأالة الأمكا موالية المقيم والمرجع ما يُجَاد ل في أيان الله الغراق إلَّا إِنَّانَ فَن عَنْ وَامن اهلَهَ وَلَا بَعْنُ وَلِهُ تَقَلِّمُ مِنْ فِي الْبِلَادِ للمعاش سللين فانعاقبتم الناب كَنْ بَنْ تَكُلُهُمْ كِوْ مُرْوْجٍ وَالْأَحْرَابُ كَعَادُوعُو مِعَيْهِما مِنْ تَجْرِهِمْ وَهَمَّان كُلَّ الْمِيَّةِ يَرِّيُّ كَيَافُنُوهُ مُقِتِلِي وَجَادُنُوا بِالْبَاطِلِ لِبُنْ فَخُو إِنْ لِوبِ أَعَيْ فَأَخَذُنَّهُمُ بِالعَفَا فَكَبُفَّ كَانَ عَقَابِ بهم إي هُووافع موفعه وَكُنْ الْكِي حَفِيْنَ كُلِمَانِ وَلِنَاكَ اَي لامان موذكان عَلَى الْنَانَ مَنْ وَالْمُهُمُ الْمُعْمَاكُ النَّالِينِ إِنْ كُلِّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعُرَاتُ مِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَكُ عَطَفَعِل يعون خرج كريم مهم لاسكن المولى يغن لون سيحان الله وحكاة ويؤمنون بالتها عاسماير الصين فوز بصل ننينها وكبشني مون لله في المن المن النوالي رَبِّيًّا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءً رَحْمَةً وَعِلَّاك وسع رحمت لحلنتي وعدل كالني فاعتم والليزاني تابى امن الشراة والنبع إسبنبكات دبن الاسلام والم عَنَّابِ الْحَيْمِ النَّارِ مِنْ الْحَادِيمِ الْمُعْمَدِينَ الْمَالِينَ وَعَلَى مَمْ وَمَنْ صَلِم عَطَفَ عَلَيْم فَ مَنْ الْمَالِينَ وَعَلَى مَمْ وَمَنْ صَلَم عَطَفَ عَلَيْم فَي السِّلِينَ وَعَلَى مَا مِنْ الْمَالِينَ وَعَلَى مَا مِنْ الْمَالِينَ وَعَلَى مَا مِنْ الْمَالِينَ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ﴿ وَفَكَ نَهُمُ أَدُفَى دَفَلَهُ مِنْ اَبِكُ عِنْمُ وَالْوَاجِهُمُ وَدُلِّ كِاتِهُمُ إِنَّكَ آتَ الْعَرَازُ أَكِيكُمُ وَصَنْعَلُونًا التيفان اعنابها ومن بن السيفان بومين بج المنامة فَلَ رَجْمَة مَا وَ وَلَكَ هُوَ الْفُولُ العظيم وإن الله ين لقر موابنا حون من مبلالملكة وهم عَقْنَقُ انفسهم عن فولهم الما لَقُنْ اللَّهُ اللَّا اللّ كَالْوُارْتَبَا ٱمُثَنَّا التُّنْتِيكِي المانية وَتَصْيِنَا انْتَكِينَ المِالْسِ لَانْهِ كَانُواظفا الموانا فالعل ه امبنا نواح والمبعث كَا هُمَّ فَكَا بِلُ وَيَهَا بَكُونَا بَا لَبِعِت فَهَ لَ الْحُرْجُ مِن الناروال عَجْمِ ا المن النطيع دنبام في سببل طربي وجوابه كالخليك اللعمّاد للذى انلف فيديا فكالى سبالية البهيادة وعليته وتحل المكونة سومبه وآن ببنها يعيب للترك ومنوانض فوالا ملك ويعن بالم المول فلفن الكير اسلم كوالك ي يوليم المان وجا ويكولوا تكوم التم وركا المطقم ابنن كرمينظ الأكن بنب برجع عن المثرلة فادعواالله اعبان 

صِيْنَ لَهُ النَّايْنَ مِن الشِّركِ وَلَوْكِم الْكُفِرُونَ وَاخْلُاصَا مِنْهُ مُرْفِيمُ الْلِّيْ مَا الله طيواله عااورافر دروات المن منان في الجنت ذواالع الرعظ ما العرارة العراد العرب المراك يوم الفية بتال في هل ساء والارض العابد والمعبود والظالم والمظلوم فيديوم مم بارد ألازفة يوم القبة من ازف الرحل قرب إذ القائوث ترتفي حوفا لك عندا كحكاج وكأظ عَلَا اصْ القلوعِوملن بالجمع بالياء و النون مَعاملًا احدابها مَا لِلظِّلان مَن حَيْد عرف شَفِيْجِ يُطَاعُ الصّفهوم للوصف اذلاستفيع لهم إصلافها لنا من شا فعين اوله مفهوم سَأَةً زعهمان لهمضفعا ماى لوشفعوا فوضالم يقبلوا بجكؤاى الله خائينة الكفين بسارقه النظ المعنم وَعَا يَخْفُ السُّلُّ وَرُهُ القلوب وَاللَّهُ يَفْضِ لِلْحِنَّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ بِعِبِه ون الكفارطَ الله والتاءم زُدُونِم وهم المصنام لا يُقَمَّنُونَ بِشَيَّ وَكَبِف يكونون شركاء الله إلى الله لَعَى السَّم يَكُمُ فمزلظلع البَصَيْرَه بافعالهم أَوْلَوْيَسِبَرُول فِلْلَارْضِ فَيُنْظُرُوا لَبِنْ كَانَ عَا قِيْمُ الْإِنْ يَكَانُوا مِنْ فَكُمْ وَالْبِيثَ كَانَ عَا قِيمُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ فَكُمْ وَالْبِينَ كَانْوَا فَمُ ٱشَكَامِنْهُمْ قُوَّةٌ وَقَ قُرَّاءَةً مَنكم وَإِنَّا رِا فِلْ الْاَرْضِ من مصانح وقصور فَلْفَن هُم الله اهلكم بِذِنْ يَرْمُ مِمَا كَانَ كُمُمْ مِنَ اللهِ مِنْ قَاتِي ٥ عنا به ذَٰ إِلَى بِأَثَمُ مُ كَانَد تَأْنِيتِمْ مُسُلُّمْ بِالْبِينَاتِ بِالمَجِزِتِ الظامراتِ فَكُفَرُقَ فَأَخَذَ هُوَ اللَّهُ الْكِمَاتِ وَيُقِنُ أَرْسُكُنَا مُوسِى إِينِيّا وَسُلِّطَانِ مُثْبِاتِنِ لا برهان بين ظام إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَا كَ وَقَادُوْنَ فَعَالُوْ أَسَاحِ كُلُهُ ابُ و فَلَمَّا كَاءَ فَهُمْ بِالْحُنِّ بِالصِدِق مِنْعِنْدِ مَا فَالْواا قَنْلُوكَ ابْنَا وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا استِبعُوا نِسْنَاءُ فَمْ دُومُا كُيُّو الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلَّالِي علالع وَكَالَ فِرْتُعُونُ دَمُ قَنِي اَفْتُلُمُوسَى لا نهم كانوا يكفونرعن عَتِد وَلَدُنْ عُم رَبِّهُ، بعِنْ مى إنى كَافُ أَنْ يُبَدِّلُ دِيْكُوْمِنْ عبادتكوا باى فتبعون وَأَنْ يَظِيرُ فِالْكُرُ مِنْ الْفَسَ من قتل وخيع وفي قزأة ا ووفي (خرى بفترالياء ولغاء وضم المال وَقَالَ مُوْمِلُ فَيُحْمِدُ وَمَل سمح ذلك إِنْ عُذْتُ بِرَ فِي وَرَيْكِ وُمِنْ كُلِّ مُتَكَارِلا يؤمن بِينْ عِلْكُو الْجِسْنَابِ وَقَالَ مَعْبِ الْوَقْمِيَّامِنْ رْعُونَ قِيلُ سِعِم يَلْنُعُوانِيّا مُ التَّعْتُلُونَ رُجُلُانُ اى لان يَعُولُ مَ إِنَّ اللَّهُ وَعَنْ جَاءَ ك

تِ بِالْمِحِ إِتَ الظَّاهِ إِسْ مِن رَبِّهُ وَ وَلِن يَكُ كَاذِبًا فَعُكَيْرُكِنْ بُهُ \* اى ضرركن به شلخ كَنَّأُبُ مفتي إِنْ فَوْمِ تَكُوُّ الْمُلْكَالَيْوَ مَ ظَاهِم يَنَ عَالَبَانَ حَالَى فِي لَكَ فَإِنَّ ارض فكن فيتعر كامرت بأس الملوحذامه ان قتلتم اولياء وإن جَاءَناد اك فاصر لنا قال فرع وُرْكَا و كَلْمُوالَّد مَّارَكَاي مَا اشير عليكولوج الشير على فلسوح هو هتل وسي وَمَّا اَهْ لِيَكُو <u>ُ الْآ</u>سَبِيدَ لَ لِرَّسَادِ طريق الصوافقالكذي أمن ياقور لي أخاف عكيكوم في كوم ألا حواف اي وم حزب بعد بَعْنِ يُوجِ وَعَادٍ وَمَعُودُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِ فِهُ مِنْلِدِل مِن مثل قبله اىمنلجزا معادة من كفر قبلكومن نعنيهم في لدنيا وكالله يُرِيدُ ظُلْمًا اللهِ عَالِمَ وَالْقَوْمُ إلى أخاف كيكُون التّنادة بحن الله المعاء والمهم المايوم القيمة بكثر فيه الماء اصاء الجنة احجا بلناروبالعكسوالنال بالسعادة لإجلها وإبشيقا وة لاهلها وغيرذ للابج مَا إلى النادمَ الكُورُ قَرَرُ اللهِ مِن عَنَابِهِ مِنْ عَاصِيْ مَانِعُ وَمُرْ ليُصْرُلِ اللهُ فَكُمْ أَكَامِنَ هَادِه وَلِقَانَجًاءَ كُمْ يُوسُعُ مِنْ فَبْلُ اى فبلوسى وهن يوسِم ڹڽڡۊۅڣۣۊڸ؉ڵڹۿٵڹڡۜۏٚڡؽٙۅۑٝڛۏڮڹٳڗٳۿڹ؞ۺۣۜێۅڛۜڡٚڹۜڹڹؖۼؖۊۅڣؚٛڰٙڵٳڷڰ بالمعزات الظاهرات فَمَازِيْنُهُ فِي شَالِةٌ مِنْ مُكَاجًاءً كُوْرِيُّ حَتَّى اذَا هَاكَ قُلْنُوْمِ نَعْيرُ رَعِكَ نَ يَتَبَعُكَ اللهُ مِن بَعَيْلًا رَسُو لِكِم اى فلرية زانواكا فرين بيوسف وغير كذر لك اعمث الصلاح يُضِرُّ لِللهُ مِنْ هُوَ مُسْرِحٌ مسَلِ مُرْرَاحِ اللهِ سَال فيها شهدت به البينت الله يَن الْجَادِلُكُ قِ إِنَاتِ اللهِ مَجْزَاتِهُ مِبْدَالُهُ وَبِغَيْرِ مُكَانِ بِرِهِ أَن اللَّهُ وَ لَبُ اللَّهِ مِبْدَا لَم مُن اللَّه مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّه مُن اللَّه مُن اللَّه مُن اللَّه مُن اللَّه مُن اللَّه مُن اللَّهُ مُن اللَّه مُن اللَّه مُن اللَّه مُن اللَّه مُن اللَّه مُن اللَّهُ مُن اللَّه مِن اللَّه مُن اللَّه مُن اللَّه مُن اللَّه مُن اللَّه مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّه مُن اللَّهُ مُن اللَّه مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّ اللهِ وَعِنْكُ ٱلَّذِيْنَ أَمَنُوا مَكُنَّ إِلَا اى مثل الصلالم بَيْطَبُحُ يَحْتُوا لِللهُ بِالصلالَ عَلَيْ لِ مُتَكَايِّرِ جَبَّارِةً بتنوين قلهِ دوندومتي تكبر لقد بتكبر صاحبه بالعكس كاعلا هزأ تاين موم الصلال صبع القلب العمو القلب قَالَ فَرْعَ وَلَيْ عَامَانُ ابْنِ لِحَصِّرَ عَاسِله عَالِيالْكِيلَة آبَلَةُ الْكِشَبَاكِ شَبَاكِ السَّمَا يَ خَرِجُهُ الموصول: اليهَا فَاطَّلِحَ بِالرفر حطف احلى بلغ وبالنف جوابالان الكراكي والمكر والمكان الموسى كاذباء فان لدالها خيرى وقال فهوزفاك مَويِهِ أَوْكُنُ لِلْكُنْ كُنُ لِوْرَعُونَ مُنَوَّعِ عَكِهِ وَصُلَّعِنَ السَّبِيثِ لِمُطْرِينَ الْحَثَ بِغَجِ الصادوضَم نُكُوْتُكُونَكُ كَا فِي كُنهَا وَ حَسَاد وَكَالَ الْذِي اَمْنَ يَا فَوْمِ النَّبِعُونَ وَإِنْهَا تَ الياء وحذفها للمُن يَكُونُهُ اللَّهُ مُن كَافَحُ وَنَعْتَم يُولُونُونَ اللَّهُ مُن كُونُهُ اللَّهُ مُناكُمُ مَا أَخُونُ اللَّهُ مُن كُلُونُ اللَّهُ مُناكُمُ وَنَعْتَم يُولُ وَلَا لَلْخِوَ اللَّهُ مُناكُمُ مَا أَخُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُناكُمُ مَا أَخُونُ اللَّهُ مُناكُمُ مَا اللَّهُ مُناكُمُ مَا أَخُونُ اللَّهُ مُناكُمُ مَا أَخُونُ اللَّهُ مُناكُمُ مَا أَخُونُ اللَّهُ مُناكُمُ مَا أَخُونُ اللَّهُ مُناكُمُ مَا أَنْ اللَّهُ مُنَاكُمُ مَا أَنْ اللَّهُ مُناكُمُ مَا أَنْ اللَّهُ مُناكُمُ مُناكُمُ وَاللَّهُ مُناكُمُ مَا أَنْ اللَّهُ مُناكُمُ وَاللَّهُ مُناكُمُ مُناكُمُ مُناكُمُ مِن اللَّهُ مُناكُمُ مُنا

تُأولِيُكُ مَن مُعُلَق الْجُنَّة بَضِم إليه وفق إن أعو بالعُلس بوس وفي في الجير في الحي المناال المستعدة بفنام مالى آدعو له المالغ أو وتنعوني الله المالة والمالة المالة لَيْ مِعْلِمَ وَآنَا وَعُولَ الْعَرْزِانِ البُّ امْ الصَّالِلَا الْحَالِمَ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَي مِنَا مِدعوة وَلَا فِي أَلْمُ فِي وَوَانَ مَرُدُ نام فِي إِلَى لِيَهِ وَأَنَّ الْمُنْ فِي الْمُعَالِكَ لِعِنْسُلُمُ إذاعابنة الغداق أفول ككرة وأفخ ص في الحالله إنَّ الله يَجْبُرُ بِالْعِبَادِةَ الْوَاللهُ الْوَعْدُ بمغالفة دينهم فوقاه الله سيكات مرايكر فرابه من الفتل وحَاق مزل بالفريم فوق قوم معرسَوْءَ الْعَنَ إِبَّ العَلَى لَمُ النَّارُيْعِينَ صُوْنَ عَكِيمَ الْعِرْفُولَ وَالْعَالَمُ الْعِلْ مساعة يؤم تقيم الساعة بقال أدمكو آيا الرفر عون وفي قراءة بفنخ الحنزة وتسرائع المي اللهلككة آسَن أَلَعَنَا بِعَنابِ عَنابِ عِن الْمَاكِلَةُ لَيْتَكُم عِنْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّةُ اللَّهُ اللّ الضَّعَفَا عُلِلَّذِينَ اسْنَكُبُم فَوَلِ تَاكُنَّا كُلُونَتُكُ عَلَيْكُ الْمُعْمَنِينَ فَكُلَّ مُعْمَنَى أَن دافعَا عَتَّا نَصِيْبًا جِزء مِنَ النَّارِ قَالَ اللَّهُ ثَنَّ اسْنَكُمْ وَالنَّاكُلُ فَكُولَ اللَّهُ فَانْ عَلَمَ لَكُنَّ الْعَبَادِهِ الْخُل المؤمنين المغندوالكافرين الناروكال للذابي في النَّا رِلِحَنَّ نَرْبُحُ أَنْ وَعُوْ ارْبُكُومُ عُنْ فَا الأومان أومن لعناب فالوا المحزنة عكما أولوتك وأنبكم وسككم بالتين بالعاب انطاط ﴿ فَصَلَالَ اعْدَامُ إِنَّا لَيْنَكُمُ وَمُسكناوً الَّذِي آبُ الْمِينُو إِنَّى الْحَبُولَ الْكُنْبِ أَوْبُومَ بَفِيعُ الْمُنْفَا إِذَا فَي الْحَبُولَ الْحُبُولَ الْحَبُولَ الْحَبُولُ الْحَبُولُ الْحَبُولُ الْحَبُولُ الْحَبُولُ الْحَبُولُ الْحَبُولُ الْحَبُولُ الْحَبُولُ الْمُنْفَاحُ الْمُنْفَاحُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا حَبَعَ نَتَا هَنَ فَهُ هُ وَالْمَلَا لَكَ: الْيَهَا وُنَ الْمَسَلُ بِالْمِلْأُوعَ وَعَلَى لَكُفَا رَبَّ النَّفَ نَجْ الْوَصَ كَاتَفَعُم الْاللَّاء الظَّلِمِ إِنْ مَعْنِ رَبَّ مُ عَنْ مِهِ لِواعِن فِي أَوْلَهُمُ اللَّعَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الآخة اى سنة عنابها وَ لَفَكَ أَبَيْنَا مُؤْسَى الْقُرْنِي النورنِهُ والمعيزاتِ وَأَوْرُنَنَا بَيْنَ إِسْرَالُكُمُ من مع وسي نُهُنَّابَ هِ نَهُ وَنَدُ هُنَّ يَ هَادِيا وَذَكُوا يَكُولُكُمْ لَيَا بِ تَلَامُ لِاسْتَا العَقَافَةُ ياهمران وعَمَا سَهُ مَنْ لِبِاللَّهُ عَقُّ وأنت وَن سَعِكُ عَم وَاسْتَغَوْرُ لِرَبْهِ لِيَ لَسِنَ عِكَ فَيْ ايات الله الفران بِعِنِي مُنْكُطِّلُون برهان آ تَا هُمْرِانٌ مَا فَي صُنُ وَرِمُمُ إِلَّا كُمُ تَكَبَّى وطهران الم يعلواعليك مَاهُمُ بِبَالِعِبِدُ قَاسَنَعِلَ بِاللَّهِ مِن مَن مَا اللَّهُ هُوَ السِّيمَيْعَ لانوالهم اللَّي مِنْهُمُ باحوالهم ونزل فيمنكري لبعث كخلق الشملات ابنا ماكر من حكى النواس والمعدونول

المعرف المعالمة والمتعلق والمسلف والمعرقة المتن بنزوادة لاتليل ماتكناكم معلون الماء والتاء المان من ومن والمرابي السّاعة وتدكر كالمان الله من المرابي المان التران الماسر والموي بهاو قال والموادع في المجتب كلوا عبل في المسلومة ا سيروان الزين يفتكر ونعن عن عبادتي سبل فكؤن بفخرا بباعو في لخاء وبالمكرج نودان مأغري الله الذي يحتجل ككو الليل كشكن افيرة النهاز مبضرًا اسنا ذلا بهنأ السعاد كُلْهُ ببعرفير إِنَّ اللَّهُ لَكُ وَصُرِّل مَلَ النارِ وَلَكِرٌ النَّوْ النَّارِ لَا يَتُكُونُ الله فلا يُؤمنون وَيَكُمُ اللَّهُ زَيُّكُمْ فَإِنَّ كُلُّ شَيُّ كُمَّ الْهُ إِلَّا مُوا لَوْمُونَا فَيْ تُوخُكُونَ فينف تصرفون عن بأن فيلم المرف الكالك والمناف المناس المن مولاء الله الله في كالو المات الله عجرات المجلوي للهالن عكلكم الأرض وأزاوالهاء بالأاسققا وصوركو فالحسوب وكو وَكُرُونَكُ وَمِن الطَّلِينِ فِي ذَلِكُومُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فِي مَكِتَا زَلْتُ اللَّهُ وَتِهَ الْعَلَيْنَ مُواكِي لَا الدِّاللَّهُ مُو عَادَعُوْهُ اعبِهِ مَعْ عَلِي يَرَكُ الرِّينَ مَنْ اللَّهَ أَنْحُمُ يَتُورَ الْعَلَيْنَ قُلْ إِنَّ عَبْثَ أَنْ اعْبَ النَّ ثَنَّ تَلْعُوْنَ نَعْبِ وَن مِنْ دُونِ اللَّهِ كُمَّا عَلَا إِلْمَ لِمَا اللَّهِ كُمَّا اللَّهِ مَن وَكُونَ اللَّهِ كُمَّا عَلَى الْمُدِينَاتُ دَلَا مُلَا لَتُحْصِرُ مِنْ وَرُحْعُ لِوْحُ أَنُّ الشَّلِمُ لِوَي الْعَلَيْنَ وَكُو النِّنَ مُ لَقَالُهُ فِي ثَرَّابِ بَعْلَقَ البَيْمِ [دمه، فق تَوْكِينَ عَكَفِيَّة دم عليظ تَوْكِي مُهَا مُطِلْفَلًا مِنْ اطفالا نَز يَيفَيهُم لِسَلَّمُونَ ن تلاثين سنة الي كاربِعِين تَقْ كِينَكُ نُوْا شَيْقَ كَابِضٌ ٱلشِّينَ وُكُسُهُ أَوْمِيَّ مَثِلُ اى قبل الشرو الشيعن خد صَلْ الدُّ بكولِيت الوَ يَشِكُعُوا آعِلاً صُّمَّى وَقَتَا عَجْنَا عَقِلُونَ مَا ثَلَ لَتُوصِينَ فَنُوعَمنُ وَنِ هُوَ اللِّنِي مُنْ فَيَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَعْمِينَ وَا ذَرَ فَضِي مَنَ الادا يجاد فنى وَاقْنَا يَعْوَلُ لَهُ كُنْ مُبْكُونُ وَمُعْمَالُونَ وَفُخْمَا الْفُن بِرَانِ إِنْ يَوْجَبُ عَقْلِكُ ﴿ وَالْقَ مُعْجُ التولىدن كورا كُرِّنِوا لَكَالِين فِي كَيَادِ كُوْنَ فِي ايَاتِ اللهِ الفرام الْخَلِيفُ يُقُرُّفُ فَ عَلَيْهِ المَيْنَ يَنَكُنَّ أَوْمُ الْكِيتَ إِبِ الفران وَبَهَا آرْسَلْنَا بِهِ رُسُكُنَّا مِن التَّحِيرِ البعث ومِيمَ فَاكْ سُون عَكُمُونَ عِقِونَةِ لَكُنْ مِيمِ إِذِالِا عُلَالُ فِي أَعْدَا فِيمُ ادْمَعَن ادْاوَالسُّلُولُ وَ عَلَى الْمِثْلُولُ مَكُونَ فِي لَا عَنَاقَ أُومْنِ لَا جَرَاعِيْ فَالْفِلُومِ الْمِعْلِي لَكُونِ إِلَا معن والمعلم المناركيكي المناركيكي وقال وقال والمناكمة والمناكمة المناكمة المناكمة المناكمة والمناكمة المناكمة فيقر وي ومن وقي الله معدمي الاصناح فالواصلة الما بواعِتَ علا نوامم والمُعَوِّلُ

رعوامن كرنينا داعروا عبادتهما واعا تواحدرت فالى معاليلا والعبدون من وهد جمنراي وقد ماكناك اى مثالمنال لعؤلا المكنين فيترا لله الكافيات ويقال موايها ولكؤ العذاب عاكنة نعمون فالارجن بعبر المحاسن المثله وانكاء البعث وَعِاكْنَا وُكُورِ مُعْوَنَ وَ مُوسِعُونَ فَالْمُعَمِ أَدْمُ كُوَّا أَوْالِبَكُ مُعْلِدٍ فِي الْمُعْلَمُ ما وي المُتُكُرِينَ و فَصِبْرا قَ وَعُمَا لِلهِ بِعِنْ بِهِ حَقَّ فَإِمَّا نُوسِيُّكُ فِيهِ ان الفطيد م ومازائدة توكدمعفاللشط واولالفعل والنون توكداخره بعض لكذي نعِل فلم بممزالع فحياتك وجواللس طعن وداى فالداؤنتوكينك قبل خنيهم فالكيما في بحثوث فنعذبهم اشدلالعذا بخالجاب لمذكور للمعطوف فغط وكقك أؤسكنا فمسكا فرقك نَ صَصَاعَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِنْ مُ مَقَعَمُ مَعْدَالَةً مِوى اندتعالى بعد غانية الاوراني اربعة الاوبني من بني ساءيل واربعة الاون بني سائر الناسط كاكاك لويشوله منهم أن ألل بِا يَتَمَ الْكَرِبِازُ زَلِقُ لَا نهم عبيد مربوبون فَاذَاكُاءَ ٱسْرُاللَّهِ نَبُرُولُ الْعَذَا مِعْلِ الْكُفَادُ فَضِي الْإِ الرساق عكذبها بالتي وخير فكالك المبولق فاعظموا يقضاء والخسان للناس والمساف المساوية فكل قت قبل ذلك الله الذي يحكل ككو الله تعام قيل لا بله ما خاصة والظاهم المقرح بزاظلم الغنوليَّ كَبُوْامِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ فَ وَلَكُوْفِيًّا مَنَا فِحُ مِن الدي والنساح اوبروالعَنْوفَ مِنْ الْعُوْا عَلِيْمُ الْحَاجَةُ فَصُلُ وَوَكُمُ عَ حَلَى نَقَالُ لَى لَبِلَادُ وَعَلَيْمًا فِي البروَ عَلَى أَعْلَاجِ الس والجر وكالورك وكرك والترك فائ ايات الله الله المع وصل ميند مرك والم كيراى اللهرمن تا نيته أ فَكُوْ بِسِيرُولُ إِنِي لَا يُونِ فِينَظُولُ الْيُفَكَانُ عَا فِيهُ الْمُنْ يُ الْخُلِّالْكُذُ مِنْهُمْ وَاشَكَ فَتُوَةً وَاثَارًا فِي لَا مُؤِينَ مِعانع وصَعَ فَكَا اعْفَامُ الجاء تهم مسمم بالبينت المعزات الطاحم في والكيناء الوكورج استهزاء وخدك منكرب لدوكا فأزل ووباكا أواديه يتعكرون لتارا وباسنااى شده علابنا قالواميا بالموصلة وكفرنا عالنابه يفعرن إعامهم مكارا والأسكاد سنة الله نضبه والمصاريف كنت فخيجبًا وأة في الامهان وينعمه إلايان وقت نزواللعناب سيه ضايته كالمحدوم بضامان فكلوق تقافيلا لمت

إن اسوية والمقبق التارمين إلى أوالمعراط عن المهرم الموسياء ويوسي المعربي المركمة المعربي المرادي المعربي المواجع المعربي المعر خلي في الدين فاعمل على ينك وشنا عالمون وعلى يشنا عل عاد كا مِنْكَكُونِوْ عَيَالِكَ أَمَّا الْكُولِكُ وَكُولُ فَاسْتَقِيْمُ وَاللَّهُ بِالايان والطاعة وَاسْتَغُونُ وَ لِلْمُشْرِكِيْنَ لَا الَّذِيْنَ لَا يُؤِنُّونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ يَأْتُلُخِرُةِ هِم تاكيد كَا وَثُمْتَ إِنْ الْذِيْنَ امْنُوا وَعِلُوا الْعَبِلَةِ لَهُو إِنْ كَانُ مُنْوَنِ و مقطوع قُلُ اَثِنَا فَي بَعَقيق الم الغاسة وسهيلها وادخا للعدبينها برجيها وبين الاولى بتكفرة ن بالله يحكق الأرف قَافِهُ مَيْنِ الْمُجَدُّ وَإِلا شَعِينَ وَجَعَلُونَ لَهُ النَّادًا و مَنْهَا وَ ذَٰلِكَ رَبُّ مَا لَكَ الْعَالَمِينَ وَمُ ﴿ إِذَا وَرَتِهُ مُ فَكَالًا لَهُا كُلُادُمُ ضِ اثْرِيكًا الْحِرادِى مِي مبسيتة ومبهم بصلاحا إمتنا تقاعفان لواديع واكمتثعان بتندده البعدية باليتج الا چی وجذی امیصا ای وجل **کا**مرفره ایم و بیچه عنم کیدخم که ریماس شد فود کمیروکه

والمرابع والمراور والمعتمل والمراجر وال بالعراب من آش أمينا في أن كان المن كان المن مقلم العنية العظية من أجر المعلما عيث شاءكو كُوْرُو ابعلمي أَنَ اللهُ النَّان حَلَقَهُم عَوَاتُ لَأَنْهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عِن وَن فَا رُسُلُنا عَكُمْ مُرِيعًا صَرَحَمً الله الله الله العلق المعلى في الله المسان من المعلى المسان من ا ات المه لِيَنْ نَعْمُ عَنَ الدَّلِي الذِلِ فِي الْحَيْنَ وَالِلْ نَيْا وَكُونَ الْرَائِعَ عَنَ وَالْحُذِى السُّوعِيةُ لأنبط ون مبغد عنهم وأمّاً من و وي تياله عبالهم طريق الهري كاسُحَبَّى العدي العراق الكفرَ عَلَىٰ لَمُ لَى فَاحْدَ مُهُمُ سَاعِقَةُ الْعَلَى إِن الْمُؤْنِ الْمَهِيْنِ عِلَى الْوُلْيِكُسُونِ وَجُنِينَا مهٰ إِلْكُونِيَ امْنُوا وَكَانُوا يَقَنَّى الله وَرَدِّ لِهُ يَوْمُ يَجْنُي إِلِياء والنَّوْنَ الْمُقَتَّى حَدُومَ المشين وفنخ الهن الحالة الله الحالبان فهم ووزعون بكافي تحتى إذا ما زايرة عاوم حا سَيِلَ عَكِيْرُمُ مَمْعُهُمُ وَ انْهَارُهُ وَوَحُلُودُهُمْ عِبَاكَانُوْ الْعِلَىٰ نَكُونَا وَالْحِلْقَ وَمِولِوَ شَيْ ثَالُوا الْعِلْقُ وَمِولِوَ شَيْ ثَالُوا الْعِلْقُ وَمُولِوَ شَيْ ثَالُوا الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ الْعَلَىٰ وَمُولِوَ شَيْ ثَالُوا الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْ اَ كَالْوُا الْعَطَفَنَا اللَّهُ الَّذِي كَا نَظِيَ كُلَّ شَيْحَةً الله ونطقه وَمُو هَلَقَكُمُ اَ وَكُنَّ وَوَالِيَهُ وَعُورَ فَيَلَّا هون كالم الجدي وفيل هون كلام الله تفاكالذى مبع وموقعه تفزيم المباه بان القادرعلي انتنائكم انتاء واعاذتكم يعراللن اجاء قادرعلى ظاق حباية كمرو اعضا تكو و ما كمنافق كَشُنَعُونَ عَنْ ارتِحَاكُمُ الفواحِنْ مِن آنَ كَيْنَهُ كَا عَكَيْكُمُ سَمْعُكُمُ وَ وَكَا بَصَادُكُمُ وَلاَ عُلَوْ وَكُو لا لَهُ لِهِ لَهِ وَقُولُ بِالْبِعِتُ وَلَكُنْ ظُنَّاتُمْ عَنِ اسْتَنَا رَكُمُ أَنَّ اللَّهُ لا تَعْلَمُ كُنْنُكُ مِنْهَا يَعْلَقُ نَ وَلَا لَهُ مِنِناء طَنْكُم بِلَ أَصْدَ اللَّ فَ ظَنْنَاكُم بِوَلِكُم تَعْمَتُ الْبُول ولَغِنْ أَيْرِ بَكِيمً إِي الْعِلَامِ وَاصِعْ نُفْرِي الْخَاسِرِينَ وَانْ بَصِبْمَ وَاعْلَا خَالِ وَالْمَاوَةُ الهُ وَانْ كَسُنَعُنِهُ أَيْطِلِهِ العِتِي عَالَ فَي الْمُعْتِينَ الْمُعْتِدِينَ الْمُعْدِلِ الْعَيْد مبدالهم وكاءمن الشباطبن فراتين الهومابكن ايريرج مزام للمباوان والشهق وَمَا خَلَقُهُمْ مِنْ الْمِلْ خَعْ بِفِي لَهُمَ لِا عِنْ وَلَا حَنْ عَلَيْهِمُ الْعَقِّ أَلَ الْعَلَيْدِ لَهُمُلا جه نو الان في حملت ميون في حكت ملكن مِن فبلهم من الجن والونس الله كَالْوَاخِسْرَى وَنَا لَالْذِينِ كُنْ وُ اعْدَقْرُهُ وَالْبَيْ مِلْ لِللهُ عَلَيْهِ لَعَالَمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْ الغزان والعن افية أسوا باللغطوعي هوجعل في بن قراء تدلعلك العليات فيسكت عن القراءة قال الله تعالى م مكنين فين الدين في واعد الاستان ال رَسُمُ آستَوالِّدِي كَانُوالِمِّلُيُّ إِنَّ الْكَانِيمِ فِرَاعِمَلُهُمْ وَالْكَاكِ الْعَلَامِمِ

السنديدواسوء الخاع تخراء اعل والله بحقيق الحدة الثابن وأبرالها واوالنّا وعطفيان لغ إع المجنى به عن ذلك كَهُمُ فِيكًا وَ الْأَلْخُلُلُ أَى أَفَا فَهُ لَا انتقالَ فَهَا جَزَاءً منصوب عط المصمر بغيله المفن ربتها فَ أَنْ مَا يَا يَنَا الفران بِحُي مُؤْنِ وَقَالَ النَّ يُنَّ كُفُرُ وَ الْيَ النَّار رَيْنَا أَرِيَا الْكُنْ فِي أَصَالُونَا مِنَ أَنجِنَّ وَإِنْ لَيْنِ فَإِلَّا مِنْ فَأَيْلِ لَلْذَبْنِ سَنَّا الكَفْرُ والفَتَكُخُ فَأَهُ تَحْتَ آفْكَ امِنًا فِي المناد لَيكُونَا مِنَ الْأَكْسِفَلِ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا تَقُوا اسْتَقَامُوْا عَلَى لِنوحيه وغِيمُ ما وحب ليهم يَتَنْزُ لِعَكَيْهُمُ أَلَا يَكُنَّهُ عَمَالِم وَإِ إِنَ إِي بِان لَانَكَا فَوَ امن المَقَ وما بعِلَا قَلَا يُحْنَ نَوْا عَلَى أَخَلَا خَلْفَا مُنَا الله عَلَى المُ الله عَلَى الْحَالَ الله عَلَى وَٱلْبَنْ وَإِيالَجَيْنَةِ الَّذِي كُنْنُو مُونَ عَنْ وَكُنَّ أُولَكُمْ وَالْحَلِي الْحَلِي الْحَلِي الْحَلِي فَكُهُ خُونَةً إِى لَكُونِ معكم فِيهُ لَحْفَ مَن خُلُوا الْمُجْدَةُ وَكُلُمُ فِيهُا مَا كُنُتُنَّهُ الْفُسِكُمُ وَكُلُمُ فَهُا مَا الله وَمَنْ مَنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ عَفُو لَ رَجِيمُ إِلَى الله وَمَنْ اَحْسَنَ اَى لاَ اَحَلَ حَسَنَ فَوَلَا مِينَ وَعَلَا مِينَ وَكُلُ مِينَ وَكُلُ مِينَ وَعَلَى اللهُ الله النوحية عَمِلَ صَالِعًا وَ قَالَ إِنْ مِنَ الْمُسْلُلُهُ وَلاَ كُنْنُوى الْحَسْنُدُولَا الْسَيِّشَةِ فَي حُرْثِيا مَهُما لان بعضها فوق بعض إلى فَحَ المالسِبْنَةِ مِالَيْنَ اى بالخصذ الني هي أَحْسُر كَا يَعْصَبِ الصِّنِ الْجَهِلِ بِالْحِلْمِ وَالْاسَاءَة بِالْعَقِي قَا ذَا الَّذِي كَ يُنكُ وَيُنِيهُ عَلَاوَةً كَاللَّهُ وَلَيْ حَبِيمَ أِي فِيصِعَ لا لا كالص بن الفرب في عجبتدا ذا فغلت دلك فالذى منناء وكالذاكنج اذاظف لمعنى انشيد ومَا لَكُفّا هَا أَي فَوْ فِي الْحَصِلَة نون ان المنتبطية في ها لوائدة بينوع المنتكرين الشيكطين تُوْع الى أن بص فك عز الحصلا وغرهامن كخرصادف فأستكونو بالله جواب الشرط وجواب الاص محذوف اى يد فعال انَّهُ مُوالسِّمِيمُ للقول العَليْمُ بالفعل قَمِنَ ابَانِهِ النَّبَارُ وَ النَّمَكُمُ وَالْقَدُّ اللَّهُ الدّ كَلَّشَيْنُ وَاللِيْمَيْنَ وَلَالِلْفَتِي وَاشْجُلُ وَاللِيهِ النَّنِي حَلَقَهُنَّ الدالِيعِ الرَّنِي حَلَقَهُنَّ الدالِعِ إِنَّ كُنْنُوْرًا يَا هُ نَعَبُلُ وَنَ قِانِ اسْتَنِكُمْ وَاعن السَجِح لله وصلة فَالِّن بَي غِنْدَرَ بِلْكَ أَك الملائكة كسيخون بصلوا كأباللبكل والنهار وهولايشامون لايلي ومين آباية إيا نَوَى ٱلاَيْضَ حَاشِعَةً بِالسِّن لابنات فِها فَاذَا آثَرُ لَنَا عَكِيْهَا الْمَاءَ اهْلَنَّ كَ تَح كِن وَرَبُثُ ان فعنت وعلت إِنَّ الَّذِي آخَبَا هَا لِمُحَى الْوَلْقِ مِرا لَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِلْ يُرْكُمُ إِنَّ الَّذِينَ لَيْ مَنْ الْحُلْحِينَ فَيْ أَيَانِيَا الفران بالتكن يب لا يَجْفُونَ عَلَيْنَا فَجِي ازيم آفكُنِّكُ فَي فِي لِتَالِحُ

مُوْتِنَ يُأْتِي أَمِنًا يُوْمِ إِلْفِيهُ رِعْلُوْ مَاشِئْكُوْ إِنَّهُ مِمَا نَعُلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴾ تقديد لحم إن الله في كَفَهُ اللِّلِكِر القران لِمُنْ الْمُعَامِّةُ مُهُمَّ بِحَالَيْهِم وَلَنْ لَكِنَا بُ عَيْ يَرِّهُ منيع كَا يَتِيمُ الْبَاطِلُ مِنَ بَيْن يَدُنْيه وَكُلُونُ خُلُفِم اى بِسِ فَبلدكتاب يكن بدول بعده تَنْزِيلُ مِنْ حُكِيم حَ اىلىدە المحرە فامرە مَا يُقَالُ لَكَ من التكن يبر إلامثل ما قَدَّ قِيلَ يِشُ سُرُورُ فَيْ لِلْ عُوار كُنُّكُ لَذُوْمَغُفِي ﴿ لَهُ عَالِهُ اللَّهُ وَذُوْعِقَا لِلَّهِ وَلَكُم اللَّهُ وَلَوْجَعَلْنَا هُ اللَّهُ ال ٱعْجَهِ بُّنَّا لَقَالُوا لَوْلِكُهُ لا فَمِرْكَتُ سِينَ آيَا تُهُو حَى تفهمها آقلن ٱعْجَبُّ وبني كُلُّ استفر انكارمنهم بتحقيق الهمزة الثانية وقلبها الفاباسنهاع ودونه فلفو للكزي أمنواهك من لضلالة وَشِفَا عِلَى من لِجِل وَالنَّانِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي الْذَانِهِمُ وَقُرَّتُعْ وَلَا سِمعونه وَ هُوَعَلَيْمُ عَي فلا يفهمونه الوَلْلِكَ بُيادَوْنُ مِنْ الْكَانِ بَعِيْدٍهُ اى هوكالمنادى من مَكَ أَنْ لَا يَسْمِعُ وَلِا يَفْهُمُ مَا يِنْلُدى بِهِ وَلَقَلُ انْنَيْنَا مُؤْسَى الْكِنْبُ الْتُورِيةَ فَالْحَتُّلُوتَ فِيْكُو بالنصديق والتكذب كالقران وكؤكركم أسبقت من ويوك بتاخير الحساج الخرالع لات إلى يوم الفِيه كَقُفِرَ بَيْنَهُمُ فِي الله يَا احْتَلْفُوا فِيهِ وَإِنَّهُمْ إِي المَكْنَ بِينِ بِهُ لَفِي شَرِّكَ مِّنْهُ مُرِيثِي موقع الهيبَمَنْ عَلِصَالِحًا فَلِنَفْسِيَّةً عمل وَمَنْ اسَّاءَ فَعَلَيْهَا واى ضنها ساعة فمزاظلع على فسه وَمَارَ ثُبُكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبَبْدِ اى بنى ظلولفولدان الله لا بظلوم تقال ذرة الكيدير ومَا تَحْرُهُ وَكُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قروة غرات مِنْ أَكْمُ امِهَا وعينها جمع كوبكسر الكاف الإبعلم ، وَكَا نَكُولُ مِنْ انْفَى وَلَا إَضَعُ كُوكُ بِعِلُومٌ وَيَوْهُ لِيُنَادِينُهُمُ إِنِنَ شُرُكا فِي فَا لَيُ الْكَ الْكَاكِ اى اعلمناك الازعامِيُّ مِنْ شَهِيْدِةِ اى شاهد بان الدسريكا وَصَلَّ فَاجَنْهُمْ مَّا كَا نُوْ المِدْعُونَ يعبدون مِنْ قَبْلُ فَيْ لَانْ مِا مِن المُصنام وَظَنُّوا بِفِنو مَا لَهُ وَمِنْ عَجِيمِن مربِ العذافِ المنفى فى الموضعين معلق عن العل وقيل جلة النفيسة مسد المفعولين كايسًامُ الرِّنساكُ مِنْ دُكَاءِ الْكَيْرِاي لايزال يسال، به المال والعجة وغيرها وَإِنْ مُسَتَّهُ النَّيْسُ الفقر السَّدةَ فَيُؤُسُّ فَنُوْكُمُ مِن رَحَةَ الله وهذا وما بعن في لكا فِي وَلَانِ الْمِ فَسَمَ أَذَ فَنَا هُ التيناه رَجْةً عَى وصحة مِنَّا مِنْ بَعَيْرِ صَرَّاء سَنَهُ ويلام مَسَّمَّهُ لَيَقُولَنَّ هُزَا فِي اعْ مَلَا وَمَا أَظُر السَّاعَةَ قَاعُِهُ \* وَكِنْ لام صَم تُحِعْتُ إِلَى إِنَّى إِنَّ إِنَّ كِيْعَنَّكُ الْحُسْنَةِ الْحَالَةِ فَكُنْ بَايَر الَّذِيْنَ كُفُواْ عِاعَالُوْ ا دُولَكُنْ نِيَّقَتْهُمْ مِنْ عَلَا يِجَلِينِوا \* شديد والايم في الفعلين لام

499 واذا العناعل لانسان الجس عراسنكر وناى بالبيري عطع متعاوة ووقر ﴿ بِنِقِدِ يُولِ فِيهِ وَإِذَا مُسَّدُ الشُّرُ فَنُ وَدُعَاءِ عَرِيْنِ كَنْبِرِ قُلْ رَائِيمُ الْكُلُّ كَا كَا لَكُولَ أَنْ مِنْ عَمْ بَعِيْرَةِ عن إَحِن أُوقَةُ هَالمُوقِع منكوبياً بَالِجاله سُأَرِيمُمُ ايَامِنا فِل إِذِ فَاقاطار السموةُ لاَرْضُ نَ النيرات والتَبَاوَلِا شَعَار وَفِي أَنْفُهُمْ مِنْ الطَّيْعُ عَلَفْهِ بِهُ وِيالْجَالَى بِهِ أُولَمُ يَكُوْبِرُ يَبِكُ فَاعِلِيكِ فَاعِلِيكِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْحٌ شَهِمَيْكُ وَبِدِ لَفِنهُ إِلَّهُ الْمُكَافِّمُ فَصِدَقَكَ أَنَّ رَبِّكَ لَا يُغْيَبَعْنَهُ شَيْءًا ٱلْكَرَّبُهُمُ فَيْ مَرَيَةٍ شَكِمِنَ لِقَ إِلَى اللَّهُ اللّ والافالااسالكم لايات الاربع تلث وخسن ايتربش ميا للوال تحن الرج مِنْ فَيْكَ وْاللَّهُ فَاعِلَ لِإِيمَاء الْعَزِيْرُ فَمِلَكُ أَكْكِينُمُ وَفِصنعه لَهُ مِمَا فِالسَّمَوٰ وَعَأْفِياً ملكا وخلقا وعبيل وهُوا لَعِلِ على على الْعَظِيْمُ الكبيريَّكُادْ بالنَّاء وٱلْباءالتَّمَوا وَيُبَّا النيرو بانن وفي قراءة بالناء والسن أبر مرن فوت والمان المنت كالم المق فوق التي تلبها منطوة لعالى وَالْمُلْكِكَةُ بُسِيتُو وَيَحْتُونَ بِينِهُ اى ملابسين الحد وَيَسْتَغُفِرُونَ لِنَ فِي أَكُا رَجْنُ مُن المن الآلان الله هو لَعَقُولُ لاوليانه التَّحْيَةُ مِهُ وَالْذِنْ الْخُذُ وَامِرْدُونِ الْ الاصنام اقلِيكاء اللهُ حَفِيظ عجد عَكَيْرُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ يَوَكِيلُ تَحسال طلق منهماعليك الالبلاغ فكذال مثل الكالايجاء أؤكينك الأكافر أناعر بيتاللت وركاع المجمع فيه الخلق لكركيب شلافيئر فرني منهم في الجنتر وفري في السَّعِيرُ التارة جَعَكُمُمُ أَمَّةً وَاحِدَةً اعطى ين ولحد وهي لاسلام وَكَلِنْ يُنْخِلُمُ لِيَنَاءُ فِي رَحْمُ الكافرون مَالْمَوْمِرُ فَيَا وَلَا تَصِيرِي فَرِعَهُمُ الْعَنَا بِلَوَا تَخَذَرُوْا مِنْ وُفِهُ الْحَالَا الْحَالِ الْحَالِ الْخَذَرُوْا مِنْ وُفِهُ الْحَالِ الْحَلْقِ الْحَلْلِ الْحَلْ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَلْلُ الْحَالَ الْحَالِ الْحَلْلِ الْحَالِ لَالْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ ال الوكياء الم منقطعة بمعنى باللقال ينقال مزة الانكااى بسالحة زوزا وببأ فالله هوالوك المسك الناصر المنومة الح الفالجج العطف وَهُولِي عَلَيْ وَلَيْ مُعَوَكِلَ كُلِّ أَنْ عَالَمُ وَكَا الْحَالَ كُلُّ الْمُ فيرمن شئ من الدين وغيم فحكم أمر ود إلى الله و يوم العيمة يفصل بينكوقاله وذلك

للهُ دُبُّ عَكَبْرُ وَ كُلُّتُ وَإِلَيْرُ إِنْبُ ارْجِ فَاطِرَ السَّمَانِ وَأَلَا رْضِ مَعْمَا حَجَلُ لَكُورَ تَا نَفْسِكُمُ أَزْوَاكًا مِينَ خِلْقِ جِاءِمِنْ لِم الم وَمِنَ إِلَّا تَعَامُ أَزْوَاكُما وَكِوداوانا تَا بَلْدُوكُم المعجة بخلقكم فيتر في على لمَّن وزاى بكن كو يستبدنالتوالل والصيريون اسمة الأنهابالن كَسُن كَمنت ل الله الكاف دائلة لانه نغالي منزل وكفوالسِّفي مابغال الْمُصِّير مَا بفعل كم مَقَالِينَ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ اىمفا نتخ خزابها من المطرو النبات وعيرها ببسط الرِّدُ قَ ىوسىدلىرد لكنَّنا عُهِ امنيا ناوكيفِلُ ويضينف لمن بيناء ابنلاء إنَّهُ بِكُلُّ شَكَّ عُجَاعِا نن مَباوَجِتَى بِهُ نُوحًاهواول سَباءالشرا<del>فِيةِ وَالَّذِي</del> وَعَنِينَا لِنَبَاتَ وَمَا وَطِّبُنَا بَهُ الْوَاهِ وَمُوْسَىٰ إِنَّاعِمُوُ الْآَيْنَ وَ كِتَفَى فَوْ الْمِنْ فَالْمِهُ فَالْمُوالْمُنَّةُ فَعَالُوهِ الْمُعْلِمُو وهوالنوحيل كُنَّ عظم عَلَى الْمُنْزُلِكُنِ مَا أَنْنَ عُولِهِمْ الْبَيْمِ النوعيل لله تَجْبَنِي الْيَرِيْ الْمُ مَنْ بَيْنَاءُ وَ يَمْنِي نُوالَكِيمِينَ يُسْنِيهِ فَإِنَّ لِينَاكُمُ لَمُ اللَّهِ مَا لَقُزَّ فَقُوا الْ صَلَّلا ديان في اللَّايِ بان وحد معضرو كفريعي الكفي معلى الماعظ عَلْمُوا لَعَلْمُ ما لنوحس تعنيا مَوْلِها فَرْنَ سُنَاهُم وَ يَوْ كِلَمَةُ سَنَفَتْمِنَ رَبِّكَ بِنَاحِ الْخِرَاعِ الْمَاحَرِلُ مُسَمَّى بوم القِبَنِ لِقُضَى لَيْهُمُ بَعِلْ بُلِكُما فَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَوْرُ وَ الْكَوْرَا الْكَوْرُ الْكَوْرُ وَهُو الْمِلْحُ وَ الْمُطَارِي لَقَى اللَّهِ الْمُعْرِدُ وَهُو الْمِلْوِينِ وَلَا لَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال منهم الله عليه المرتب موقع الربنة وكل الت المتوهي فادع بالعم الناس استفي كِما امن ج وَلَانتَبِنْخُ آهِ وَاءَ هُمْ فِي نُولَهُ وَقُلْ الْمُنْتُ يَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَارِبْ وَأُولَى اي ان اعدل يسكم في المحكم الله دَ بُنا وَرَبُّكُمْ وَكُنَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ آعَمَالُكُمْ فِعل بحاز وبعب كُلُجِّخَة خَصُونَهُ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ هِنَا فَتِلِ ان يومِ بِالْحِهادَ ٱللَّهِ بِجَمَّعُ بُنِيْنَا في المعاد نفصل الفضاء وَالْبَدِ الْمُصَيْمُ الْمُوحِمِ وَالْمُنْ فِي مُكَالِّحُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ نبيرِينَ بَعِيْمًا اسْتِجْبُ لِكُوبَالا بالطلق معزة وهم البهود محجَّة م دَاحِظْدُ باطلة عُنِدَ رَبِّم وَعَكْمُمْ عَظَيْ وَكَهُمْ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اَللَّهُ الَّذِي كَانُولَ لِكِنِتَ الفران بِالْحَقِّ متعلق ما قزل وَأَمْلِينَ انَ وَالْعَمْلُ وَمَا يُكُورُمُكَ بِعَمْكُ السَّلَعَدَ اى انبانها وَرَيْبَ وبعل على الفعل عن العل وما بعلى سلمس المفعولين كَشِنَعِيل بَهَا الِّينَ إِنَّ كَابُومُونَ يَهَا بِفِولُونِ مَنَى تَالَىٰ طَنَامِنَمُ الْهَاعِزِ لِنَبْرَةُ وَالَّيْنَ فِي الْمُتَوَّامُ خَاتَفُون مِنْهَا وَيَعِلَمُنَ كَاتُمُا الْحَقَّ ٱلْآلِانَ الَّذَيْنَ عَالُونَ جِادُون فِي السَّاعَةُ لِعَيْضًا بَعِبْدِ اللهُ لَطِيْفُ بِعِبَادِ وَ بِهِمْ فِأَجِهُمْ جِينَ لَمِ يُهِلَكِمْ مِعِيامِ عَاصِبِهُم يَرُدُنَّكُ من كل منه ماينتاء وَهُو الْغَوَى عَلَى أَدُه الْكِينَ يُوْ الْفَالْبُ عَلَى مُوْهُمَنْ كَانَ بُونِيلُ مِعْلَجُوْتَ

ماوهوالثواب تزولة في عَرْنَ بالتضعيف فيذالحسنة المعشرة والتروَّمَنْ كَانَ بُرِينِهُ وَ حَوْتَ الْأُنْيَا يُوْتِذِمْ مَا بِلْانَصْعَبِفَ مَا فَسَم له وَمَالُهُ فِي الْاِحْرَةِ مِنْ نَصِبَيِ مِوالَهُ مُولِكُفار إِنَّ كَانَ شَرِّكًا أَمْ هُ عَشِيًا طِينِهِ فَتَرَعُقَ اللهُ الشّركاء كَهُمْ لِلكَفاصِ الذَّبِيَ الفاسِ مَا لَهُ مُنْ إِذَا فِي الله مكالمترا وانحارا لبعث وكوكر كيكن الفصل العصاء السابق بال الخياء في م القيمة بَيْنَهُمْ وبين المؤمنين بالتغنب لهم في الربيا قرانً الظَّلِينَ الكافرينَ كَهُمُ عَنَ اجْ آلِيْمِ ال مولم يزى الظلمين بوم العين منسففين خالفين متاكسين افي الدنيامن السيا انجازواعليا وَهُنَ آى لَغِلَ عليها وَافِعُ بِهِيْمُ بِعِمُ الْقِيمِ الْقِيمِ الْقِيمِ الْقِيمِ الْقِيلِغِينِ وَتَوْضَأ الجَنَّاتِ انزهها بالنبن المن دونه لَهُمُ عَالِبَنَا وَمِن عُندَرِيمُ ذَلكَ هُمَّ الفَصَ جُنْ ذَلِكَ الَّذِي كُنِيتِي اللَّهُ بَهِمِنِ ٱلْبَعْارَةُ فَعَفْفًا وَشَفَالا عَبَادَةُ الَّذَي آمَنُوا وَعَلَا عَن قُلُكُ أَسْأَلُكُ كُولِكُ إِنَّ عَلَى شَلِيكُ الرِّسَالَة الجُرَّا إِلَّا إِلْكُولَةً وَفِي الفَرْ إِلَا است عكن اسالكموا و و و اقرابني الني هي قرأيتكم ايضا في اله في كال عَلَى عَنْ فَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَتَتَكُّطاعَةُ نَرِيْدَكُهُ فِي اَحُسُكَا يَتَضُعُبِهُمْ إِلَاكَ اللهُ عَفُو وَلللالا الْمِيل يَقُولُون أَفَتْرى عَلَى اللَّهِ كَذِي النِّيمِ لَذِي النَّهِ الْقِرْ إِنَّ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا فَكُيْكَ بالصباعلى داهم يُوْلَا الْقُولُ عَيْرٌ وَفَلَقَعَلُ وَيَجْوُ اللَّهُ الْيَاطِلُ الزَّي قَالِهِ وَيُخْتُ مِكِلِينَةِ المنن له على بندانَهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

فألخ وكأانك والمشركين بمجزين المدهربا فالازعن فتعويونه ومالكور فن دوراللهاي وَلِي وَكَا نَصِيْرِهُ بِينْ صِمَالُ بِمِعَنَا مِنْ يَتِي الْجُوارِ السَّفَّنِ فِالْفِرُ كَالْرَمَاكُ مَا كَالْجِيالُ العَ بعصف الريرباها من عاكسكواى ها من من الذنوب وَيَعُفُّعَنَّ كُثْرُهُ مِنهَا فلا الملها وَيَعِكُو بِالْهُمُ مُسَارِيْ فَرَوْ بِالنَّصْ مِعْطُونَ عَلَيْهِ الْمُعْنِ الْرَبِّ لَهُ مِنْ الْرَبِّ اهلها وَيَعِكُو بِالنَّهِ مُسَارِيْفَ وَ بِالنَّصْ مِعْطُونَ عَلَيْهِ لَيْهِ مَا لَيْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْ عَ الكزين بجادنون في المتزاء ماكم من عجيه في مهد من العذاب وجملة النف المادعام اليمن التوحيد والعبادة وكقاموا الصّالوة اداموعا وكثر فه الذى سِلْ الم شُوَّدُ بينكم يشاورون فيه ولا يجاون ومتكارز قنهم اعطيناهم فيففون في طاعة الله ومن ذكر وَٱلَّذِينَ اِذَا صَابَهُمُ الْبَعْيُ الطَّلُومُ مُنْتَصِرُونَ ٥ صنف اى يسْقة ون من ظلمهم عِثْلُكُمْ كماقا لَخَاوَجُواءُ سَيِئَةٍ سَيِّنَةُ مِيَّلُهَا سميتُ الثانية سينة لمشابهتها للاولى فالصلحة ومناظاهم فياتقيم فيمن الجراحات قالجضه واذاقا اله اخزالا الله فيميا خزالا الله فمرزع فأعن ظالم وكصركة الدسنه وبينها لعقومنه فأجره كالمتوائ السياء والمحلة إنذا لانجيه الظالماين اى البادين بالظلم فينز تجليهم حقابه وكرن نتصر بعد الحظم الظالم اياه فأوليك مِنْ سَبِيْلِ مولحن ه رَكُمُ السَّبِيدُ لُحَكِلَا إِنْ يَقْلِمُ وَزَالِنَّا سُ وَيَعْجُونَ يعلون فِي آلَ مُحرِ إِجْ كُيٌّ بالمعاصف وكيِّل كَوْعُوكُاكِ الْكِرُّه مولم وكَنُنْ صُبُرُ فلرينيت وَخَعَرٌ تِجَا وَلَاكًا ذلك السبن والمتحاوز لينضم مرآفي منوعان يمعزوا تعاعيف الملوابينها ومن لينالله فَمُ أَنْ مِنْ وَلِي مِنْ بَعِيدُ أَى وَ اللَّهِ مِنْ يَعْدُ بِعِنْ اصْلَالُ سِمَا يَاهُ وَتَرَكِ الْأَلِي فَ لَيَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ العَلَابَ يَكُولُونَ عَلَ لِلْهُ رُولِ الله بنامِن مبسل طريق وَتَنْ ثُمُ يُعْرُحُونَ عَلَيْهُا أَى الثاد خَاشِوِينَ مَن الْعُنِين متواصعان مِنَ اللَّهُ لِيُنظُونَ الهَا مِنْ كَوْمِ يَجَفِي م المنظر مارقة ومن ابتلاثية الوععف الباء وَقَالَ الَّذِيْنَ الْمَنْوَالِنَّ أَكْمَامِينَ ٱلَّذِ

لترم يؤم العالمة بالخليليم فالناروعام وصولهم الحالحوالمحاطم في الجنة المامنوا والمصول خيان أكال القلويين ألكافهن في عَلَابٍ مُعِيِّيهِ عدا ره وين مقول الله تعالى ومكاكان لهدوين أوليك ينضرونهم مين دون اللواى عيم يدفه صابعنهم ومن يضيلا الله فَهُ الْدُمِن سَبِيبُون طريق الى لمَى فِلِ لِهِ إِلَى لَهِنَّةِ فَلَ يَحِدُمُ الْسِيْحَيْبُو الر بَكُورُ الجِيب بالتحمد والعناة مِنْ قَبُلِ نَ يُأْتِي بَوْهُ هُو يُومُ الْعَيْمَ لَا مُرَدُّ لَذُمِنَ اللَّهِ } الى مُعاذَاتى به ين هِ مَانَكُونِينَ مُهَا إِ تَلِهِ تُونِ البه يَوْمَنِهِ وَمَالَكُونِينَ كُلُيْرٍ الْحَارِلِدُ نُوبِكُو فَإِنْ أَعْمِضُوا عن المجابة فَكُمَّ ٱلْكُلِينَ الْمُعَلِيمُ مُعَنِيظًا ويحفظ اعالهم بان توافق المطلوب تهم إنّ ماعكيك الاالبكي وصناعل لامربالجهاد وليتااد أذفنا الوشان منادعة تعمة كالعنه والعن وريكا وإن فونهم المنه والرسان باعتبار الجنش بنت بالراء بما قادمت أيويهم اى قلموه وعبريًا لايدى لان اكثرًا لا فعال بها فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَفُورٌ و للنعمة لِلْهِ مُثَلَاثُ التماي والارجن في الله ما يَشَاءُ مِن هَا شَاءُ مِن يَكُنَّا وَمِن الأولاد إِنَا لَا وَيَهَا يُلِنَّ لَيْنَا اللَّهُ ٱڤنُزُوجُهُمُ اى بِعِلْمَ ذُكُرًا كَا قُلِنَا كَاء وَيُعَلَى تَيْنَا مُعَقِبًا ﴿ فَلا يِلْدُولَا يُولِدُ لَهِ إ عَلِيمٌ عِلَيْنَ عَلِيْنُ وَعَلَى السَّاء وَعَاكَانَ لِبَسِّرَ لَنَ يُكَرِّمَهُ اللَّهُ رَكَّان يوجي ليه وَحَيَّا في إلمنام ويالألهام أوالامن وراء جياب بان يسمع كلامه ولايراه كما وقع لموتي عليا لسكام أو الان مُوسِلَ الله الله من المجبرة لل في الرسول الحالم وسال ليداى يكلمه باذنه ا كله كايشًا عُو الدوينة كالمحتصفات المدهين كييكو فصنعه وكذاك متلايجا تناالي غيرك من الرس وَحَيْنًا لَيْكَ ياعِينُ وَكَاحِوالغزان به يجوالقلوب مِنْ امْرِكَا الذى نوحيه اليك مُأَكْنَتُ لَلْهُ تعج قبل وحاليك كاالكيب العران وكالمؤيّات شرائعه ومعالمه والنق معلى للفعاعن العمال وما بعال سده سدا لعمولين وكلين جَعَلْنًا وُ اى الروح والكتاب تُولًا تَعْيَعُ بِهُرْنَشُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَهُمْ تَهُ تَمْ عَوَالْمُولِ الْمُعِرَاطِ طُرِيقَ فَتُسْتَقِيْمٍ وَيِنَ لاسلام عِرَاكِ الله وألذى كذم افي الشمني وما في لا رون ملكا وضفا وعبيد للالك الله نصيراً لا الله نصيراً لا معادة قال الما المال المال المال المال المالة الما حِياللهِ النَّ عَنْ الرَّحِيْةِ مع الله المنافقة والمنتب العران المنبين و المظهرطرين الحلى وما يحتاج الميمن الشهيئ نَاجَعُلُنا وَاصِينَ الكنب فَوْلَ تُلْكُرُيكًا بلغة العرب لَعَلَكُمُ إِلاهِ لم لَهُ تَعْفِلُونَ وَتَعْمُونَ

الكتابال اللح الحفيظ لتركنا الماعنا الْ كُنْتُمْ فَوْماً مُسْرَافِينَ مَسْلَانَ وَكُوْرَ رُسُلْنَامِنَ بَنِي فِي أَلَا فِي لِإِنَّ هُ وَمَا تانينهم الاهمين بني الأكانوا به تشتر معون كاستهزاء فومك بدو مناسلينه اصلابده ومن فومك كيطنتا فق وكمفي سبن في ايات مَتَّكُ الْأَوَّ لَهِيَ صِفْتُهُ غومك تناك وكأرج لام قدم سالتهم من خلق المتلاي والأرض لنوالى النونات وواوالضبولالتقاءالساكنين حكفهن أتعز فرأ اخرجوا بهما كالمهذو العزة والعلوز إحتا الأن ي صَبَالُكُو الأرضَ عَكُمَّ ا فراشا كالمها للصي و عَلَكُهُ فِيهَا سُبُلًا طَعَالَكُ كُونَ لَكُ مُعَالَى مُعَاصَلَ عِنْ اسْفَارِكُ وَالَّذِي كُنَّ لَهِ فَ السَّفَاعِ مَاءً بِقَنَ رِإِي فِن رِجاجَتَكُم الدُّرِ لَم يِنزل طوفانا فَأَنْشَرُ مَا احينا بِهُ لِللَّهُ مَيْتًا و كَل الكَ مناالاهاء يخرجن من مو لمراحياء والأن عَلَى الأزواح الاصناكلها وعَرَكُكُ ڝۅك التاني لكنت نفي والنستفر واعلى ظهني رة ذكوالضار وحمر الظافي بَيْدِ نَفُوْ لِوْ الْمُعْمَانَ الْذَى تَتَخَ لَتَ ىن وَاتَّا لِيٰ زَكَّنَّا كُنْقُلُو الْكُلْفِرُ فِي وَحَكُوَّا لَهُ مِنْ عَبَادِهِ مُخْزِعً احِنْنَا لِوالمُلْتُكُ لا الول في الوالة الملكة من عياد اليه اق الأنكان الفائل والمصلة بكوالكلا عَلَيْنَ الْمُنْ وَمُعَادُ الْأَكُنُ الْمُنَّا

المعادة غاله كالمراكالقران ببادة غالله كالمرا من والواللوم (كالبايكاعلي من مله وإناماننون على الوادمومون وت م والناهدات عرابه وكالله والكالك ما الكانامن فبلك وعولي من يولي الأقالمز و مننعوها مثل قرملت إنافي لأكاريا والكاكامة ملة والكاكا الديم مقتل فالسعو فال نعم المنبع ق ذ الم و توجيننا في الحكون عِمَّا وَجَنْ الْوَعَلَيْ الْإِدْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ية التبومن فبالم كالحراق فال تعا عونها لهم كالتقتن أميهم الكن بين المول فبالك النكركيت كان عَايَهُ الْكُلِّ بِينَ وَ اذْكُو إِذْ قَالَ إِثَا مِيمُ كِيبَ وَكُوْمِهِ إِنَّي مُرَاءَ وَاى مِن متا تعبل في الدالين فطرن خلفي قاله سببه بي برنس في لدين وكالم المناسق معلم الديان المفهومة مزقول الى السيه داين كُلِنَة بَاقِبَة فِي عَقِيدٍ ذربت فلا بزالَّة بِمُ مَنْ بُوحُلُ للهُ المحاملة يَرْمُعُونَ عَاهمِ عليه الح بن ابراهيم ابيم بن مَنعَن مُوكِر المنظرة الما المحاملة على المحاملة المحام ولع إعام لعقوب يحتى مباء م أمر العن القران ورسول سبن مظهر لهم الاعالنه ومع عمل سلم وَلَمَا عَالَمَ عُمُوالْحَقُ القران فَالْوَاهِ لَهَ اللَّهِ عَلَا إِمَّا فِهِ وَكَ هَ وَ فَالْوَالْوَلِ النول من العرف العرف العربي العنوليكي من إند مهاعظيم الدارين المعرفي عرف النوس والمنع بالطاين كفريق من كريمة والمراج البيوة عن مسمداً بنيهم معلية تهم في الحبوة اللانيا فيلنا بعضهم عنيا وبعضهم فقراو رفعتكا بعضهم بالعني فوق بعض وركما إليفا فَضَهُمُ الغَيْ يَضَنَّا الْعَفِي مَنْ إِلَا السَّمْ إِفَالِعِلَ لَنَّا كُلْحُرَّةُ وَإِنَّا عَلَانَسُ وَقَى عكب السَّبْرَ وَلَيْ اللينت ينوا بجعون في الله الحكولا إن يكون النَّاسُ مَنْدُوا عِنْهُ على لكفر يُعَلَّمُ اللَّهِ اللَّه الله والمنويمة بدله فاستنقابغغ السكروسكو زالفاف وبضمها جعامي فيفنير كمعا عَلَيْ الْمُعْرِينِ الْمُسْطِ وَلِينُونِينَ إِنَّا إِلَّامَ فَفَتْدُ وَجَعَلْنَا لِهُمْ سُرَّكًا فننت فيرمنرو عَبَا لَمَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللّهُ فَاللَّا لَلَّ اللّهُ فَا المافرياة لولاعطيناه داك نفلة خطرالسنياعن فاوعلم خط والاخرة فاخيم واق النَّيْدُ وَالْ وَالْكُ لَكَامُ المَّهُ يَعِفُ الْأَنَّ وَمِالْدَتْ مِنْ مِعْدُ الْأَوْلِينَا فِيهُ مَثَلُعُ الْحَبْرَةُ الَّبْرِي مِهُ الْمُرْفِقُ لَا كَالْمُونَ وَالْمُنْ مُنْ لِكُنْ لَكُنْ مَنْ لَكُنْ لَكُونَ لِكُنْ لِكُنْ لِكُنْ الْمُرْفِ المناقا فهوك ووالايفال ف والمهم الماليت الميك الميك المالية مِنْ وَعَنْ فَي الْجُهُمُ وَمَنْ وَنَ فَي الْجُهُمُ وَعَنْ فَي الْجُهُمُ وَعَالَيْهُ عَنْ فَيْ إِذَا جَادً ٣٠٥ كان بريون المراكز ا المراكز المراكز

وَالْمَاعَلِيْمُ طَعِنَا بِهِمُ عُنَالِ رُقِنَ وَإِدِينِ فَاسْتَفْسِكَ بِالَّذِي أَنْهِ } الله العران (ألك على والموي مُسْتَقِيبِهِ وَانْهُ لِذِكْ الشَّو الدُّولِيُّ الزُّولِ المُعَالِمُ المُعَالِمُ م المن المن المنام بحف واسال في المن المن المن المنامي المناسب المناسبة الم التحنن ايغيم الحة يعكنكون وقيله والطاحع بانجع لدالوساله يدالا الميات رسول من الله ولاكتاب بعبادة غيرالله وَلَقَلُ ٱرْسَلْنَا مُوْسِي بِالْمِيتَالِلِ ن و وكانويم من إير من إن العالب كالطوفان وهوماً و ايام وكر والمراه وي البرين اخرا قرينتها التي عبله لَّهُمْ يَنْ جِنُونَ وَعِن كَفِهِ وَقَالُوا لَمُ وَسَيْ مِلْا وَالْعِنْابِ لَأَيْ يُعْلَالِسَاجِ الكامل لان السيعنده معلوعظيو أدع كناديك بكاع كوينك كاس كشف للعناد

الماسكونا المعبونا المقتما والم فاعر فالم أجموان ولحك فَأَدْم وَخِيْمًا كُنَّ الْفَيْنَ مِرْمُ وَمُتَلَّالِكُونِينَ ، بعدم يقتلون الله ال بن مر يحم تاريح من نوا ور تعالى تكوماة وهف السحسيجيم فعاللمشكون ضيناان تكون المتنامع فيسدلان وَالْوَقْلَ المَشْرِكُونَ وَمُنْهُ مَن المسلِّل يَصُلُّونَ ه يَعْجِين فرحاء اسمعوه وَقَالُوْا العصيمة زمني نكون إلهتنامع ما حريوه الى المثل الكراكم ومن والباط العلم الن ما لغيل العاقل لا تعناول يسع عليه السلام بَلْ عُمْ فَوَمْ خُومُ فَوَ مَنْ لِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّ المعناعلير بالنفا وجوده من فيراب مُثلًا لِلبِي إِمْرَاتِيلُ العَالِم اللهِ اللهُ اللهِ الل والعِلَّةُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَامِلِهِ الساكنيد. تشكن فيها وقالهم التَّعِبُونُ على التوحيد هذا الله امركر به مِرَا فَطريق مُسْتَعِيدُه وكاكيكُ لَكُمُ يعرف كون دي العدالسَّيْق أَنْهُ لَكُوْحَلُ وَمَنْ إِنْهُ الْكُورَة وَمَنْ الْعَالُوة وَكَالُمَا وَكِيلَ إِلْبَيْتَا بِ والمجقر والشائع قال قلونك والمحكمة بالمنوة ومزام كالمبن كالأبين كالموس كالمن من المنات فِيَةُ مِنْ الْحَكَامِ التُولِيَّ مِنْ اللَّهِ يَ وَخِيرُ فِيانِ لَهِمَا مِنْ لِلَّهِ فَاتْقَوُّ اللَّهُ وَ كَالْمَا مُنْ اللَّهُ عُنَا اللَّهُ وَ كَالْمَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الل وكالمتوفا عبال فالما وكالمطريق فستقيف فاختكف الاخزا معن بتيزيم فهيري هوالله الماز منوقاك ثلاثة فَوَيْلُ كَلمة صلاب لِللَّيْنَ ظُلْمَتُوا كَفَرُ الما قالوه في عيسي مِنْ عَلَابِ يَوْمَ مُلْنِظُرُونَ اى كغادمك اى ما يتنظرون الكالسّاعة أنْ تَأْنِيمُ برانس المن الم ان و و المراك المراك و قت عيم المراكة والمعمية والديم الموتيد بي بُنْ أَمْ لِيَعْنِ عِنْ فَرَاءُ الْمُثَوِّلُ فَالْمَالِينَ فِي السَّالِ فَي اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل فُ كَلِيكُو المِيم وَكَالُكُمْ عَلَى ثَوْلَ اللَّهِ اللَّهِ المُوانِفَ تَعْبِلُمُ إِيَّالِمًا بدالاذال مروان المعادي والمراز الراب مركن ومواند لاعودة لم و و الما الشَّهُ يَهُمُ الأنفسُ تلاف و اللَّهُ الأَحْيَنُ نظر وَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي يَعْنَيْ عَالِمُنْ تَعَانُونَ لَكُونِهِما كَالْمُنْ تَعَانُونَ لَكُونِها كَالْمُنْ كَلُونَ لَهُما

WATER STATE OF THE عالنون سارت باس وما فللتنا فيروا فريما في فوا فعاليا دُوا يَامَالُكُ مُومَانُ الدارِلِيقَمْرِعَكِمُ ارْبُكُ يَمِنُنَا قَالَ سِرَالْفَسْمَ الْمُومِعُ الْمُ متين والعنا جاعًا قالتُعَالَثُن جُنْنَاكُمُ العَلَا الْمُناجِلِنَا عَلَى الْمُناطِقَ اللهِ المُعَنَّ على مَنْ كَارِمُوْنَ آوَ أَفِي عُوال لَفَالُولَة احلموا أَصْلَ فَي لَيْنِ مَعَالَبُقَ عزهدوما يحن بدبينم بلى سمع دلك وكسكنا العفظ تكريم عنده إِنْ كَانَ لِلْحِمْرُ وَلِكَ فَرَضَافًا نَا أَوْ لُ الْعَالِينِ ثِي للوللَّالَ ثَبْت ان لاولله مسجعان زب السلوب والأزم دب العراش الكراس عمايط من فعلون من الكند البِدَ فَكَارُهُمْ يَخُوضُوا في باطلهم وَ يَلْعَبُوا في دَيْاهِمَ فَيَ كَبُرُ قُولَ مَهُمُ الَّذِي كُومَهُمُ الَّذِي كُومُ فَيْ فبدالعناب وهوبوم القبند وهوالكرى هوني الشكاع الديعقبن المنتان واسقاطالاوو الماء معبود وفي الارض الدوكل الطرفين سعلق عامعا وهوا تحيلة مخ البريد العِلِثَمْ مِصالِحِهِ وَبَنَارَكَ مِعْظُمِ الَّذِي فَ لَهُ مَلَكُ السَّمَا فِي الْأَرْضِ مَا بَيْهُمَا وَعَنِهُ مُعْلِمُ اللَّهِ الله العقم وَ البَدِ مُرْجِعِونَ بالتاء والباء وَلاَ مَلِكُ الْمِنْ كَنْ مَنْ عُونَ سِلاَقَ ٱلكَعَارِمِيَّ وَفِيْهِ النيفاعة الصبراكم فننهل بالحن اى قالاالله وهُمُ يَعِلَى ان عالومهم عاش كُلُ وه الماني وغريز والملتكة فانهم سنفع فالمنين وكن لام قسم سألنهم يهنون الرفعروواوالضابر فكأتى وكأفكون بصرفون عنهيادة اللهنطا معللنه صلى لله عليه م ويضيع للصل من علي المن الله عال بالتيات مؤكر عن المعالية على المعالية ا فالنعا فاصْغِ اعضَعْنُمْ وَقُولُ سَكِرْمُ وَمُنكُم وَ مُنكُم وَمُنكُم وَمُنكُم وَمُنكُونَةً يوالتخار ليت وقيل لا تاكاشفا من والله اعلم على المرادة بدوا لكتاب القران الميلي المطول لَكُلِّيمُنَا رَاكُةٍ فِي لِيدَ الْقَلْ الْوَلْدِلْةِ النصف فن سَجِ ان فل فالمنام الكُلُّاف العسماعالدينياناً كَنَامُنْوْرِينَ عَنوفين برفها الفيلة القل اوليلة نصف فيا العسماعالدين المستنطق الم

كُنْكُورْ يِا مَلْ اللَّهُ مُوعِينَ بانه تعارب السموت والارض فانقين مان محل مَ وَوَلَّهُ الْأَلْهُ الْأَمْوَا عِنَى وَيُعِيْنَ رَبُّكُو وَرَبُ ابَا تَرَكُمُ الْأَوْلِمُ الْأَوْلِ وَيَلِي مَنِي عَلَيْهِمْ فِي شَلِطٌ مِن البِعَثْ يَلْعِبْنَ أَسَمَرُاهُ عِنْ فَي مَنْ البِعَثْ يَلْعِبْنَ أَسَمَرُاهُ بالحما ففال للهم اعنى عليهم بسبع تسبع نوسف قال نعالى قا رَبَقت لهم بوم تالي السَّمَاع بُلَعَانِ مَبْدِينَ لَا قَاجِلَاتِ كَارِضُ السَّتِينِ الْمِعِي اللَّانِ رَاوامِن سَلْدَة كَيمَة الله عالى بين السماء وكلارض بعنني النَّاس فقالوا هذاعَنَ اج البَيْرُ رَبِّنَا النَّيْفَ عَنَّا الْعَنْ ابَ إِنَّا مُؤْمِنُو مصة ون بنبيات فال تعالى الله الموالي كواى الكا ينعم الإيمان عند الزول العناب وَقَالْجَا مُمْ رسة في مبن السالد فقر ق الواقعة و قالق معكم العله القال بشر مجر أن كالسفط ٱلْعَنَابِ أَيْ كُوع عَنكُونِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَنْمِ إِنَّكُومِ عَالَى فُونَ إِلَى لَفْرَكُم فِعا دوا البداذكو تَوْمَ بَنْطِيْتُو الْبُطِنْتَدَ ٱلْكُرُا يَهُولُومُ يُنَّادُ إِنَّامُنْتَقِمُ فِي مَنْمُ وَٱلْبُطْنِد الاحدانفوة وَ لَعَنْنَ فَنَتَابِلُونَا قَبُلُهُمْ وَكُوْلَ مُعِمْ وَجَاءَهُمْ رَسُولَ هوموسى على السّلام كَرَبُمْ على الله العا آن الخان والله ما أوعو كواليمن الايان أي ظر البدائل والطاعة لى يَلْعِدَادَ الله مراتي كَمُ رَسُونَ وَمُبَنَّ عَنَا السلت به وَانْ لا نَعْوَ الْبِحَرِهِ اعْلَى الله بدك طاعتر إنَّ إِنْ الْمُنْ لِطَا ڔۄٵڹۺؙڹؽڹۜؽؠڹعلى مالى فننع وه مالاج فَفَالَ وَ إِنْ عُنْ سَيْرَ بِي وَرَتَكِوْ اَنْ مُزْجَمُونَ بالجارة وَانْ لَهُ وَمُعِنُو الْي صَلْ فونى قَاعَيْز لُونِ فالتَولوا ادَايِ مِلْدِينز كُوه فَلَ عَارَ نَهُ آنَ اى بال هُوْ كُرُو وَكُو مُحِنَّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَفِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَّةُ وَوَصِلُهَ الْعَيْرِي بِي اللَّهِ إِل يَدِيرُ إِنْكُومُ مِنْبَعُونَ بِيَبِعِكُم فَيْ وَقُومِهُ وَانْزِلِدَ الْكِحُ آدَا فَطَعِنْ أَنْنَ وَاصْعَالُكِ رَهُوا الْكِرِ عَلَمُنَا مِنْ فَيْ مِاحِي مِنْ مُعْلَمُ الْفِيْطِ إِنَّهُمْ مُعْنَى مُعْزًا مُوْلَى قَاطِان بِدِلْكِ قَاعِم فُوا كُولَا لَوْلًا مِنْ جَنَّانِ سَاتِينَ وَعُمِنَ نِ جَرَى وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كِنَ يُمِعِلِس صَن وَنَعُمْ مِن عَد كَافْا مِنْمَا قَالَهِ بِنَ مَا عَيِنَ كَمَا لِكِ حَبْمِ سِنَ اللَّهُ مُوا وَالْوَرُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ وَكُمَّا أَجُورِتَ المالية المراع والرمي والأفالمؤمنان المعلم موتهم معالا والمنابع المعاد وماكانوا منظران موخون للنوته وكفال بجبكان الم وَالْعَلَوْبِ اللَّهُ يُنِ قَدْلُ لِإِنْهَا عِواسْفَيْهُم السَّاء مِنْ وَجُونَ قِيلَ بِولِمِنْ العَرابِ بتقور مضاف إي الج مِينَ فَمَا لَ وَالْعَمَا بِ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَا مِنْ الْمُسْرَ فَيْنَ ٥ وَكُفِّنَ انْحَرْ تَاهُمُ اعْ بف المراس على على منايجالهم على ألما كمانين المعالى زمانهم إي العفلاء واكتناكم getin restriction

Mark Color C الامراكي الام الجوان الموادل از هم د و الاولى ال مَافِيْرِبَرُكُ مُنِيانٌ نعة ظاهرة من قاق المجروالمن والسلح وغير ما إن لمؤكَّد اى كفارملة لَيَعْوَلُونَ اللَّهِ إِن فِي مَا المُوتِدَ التي بعد ها الْحِيقَ إِلْاَمْ وَتَكَنَّا ٱلْأُولَى الْحِرْ الله عى ين احياد بعد الثانية فَاقُوْا بِالْجَائِمُ الحياء إِنْ كُنْ تُوْسِلِ قِيْنَ ٥ ا ناسِعت بعد موسّاً نَ وَ اللَّهُ ا للنيتنا وغيرذ لك وَلِكِنَّ ٱكْثُرُ حُمُّ اى كفادمكة لا يَعْلَمُونَ وإِنَّ يَوْمَ الْعَصْبِل يوم ا من الكفا والتَّحِيْمُ بالمَّقَ منبن إِنَّ شَجُعُ النَّ تَقْحُم عِمْنُ خِبِثُ الشِّح المِن بَهِا طَعَامُ ٱلْاَرْتِيْمِ وَاى الحجل واصحالبذ وكالِلاتُم الكثير كَالْمُهُلُّ الكَلْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكُلْمُ اللَّهُ اللَّ بَغَوْرَةُ إِنْبُطُونَ بالفوقانية خرالية وبالقيتانية حال من المهل كُفّ يقال لكر بانية خن والآنيز فاعتلق كم بكسالتاء وضي اجرو و بغلظة وشن الاسكاء الجيدو أسبمن عناب كميثوه اعص الحليو الذى لايفارق العثار ن فوق رؤسهم المحيم ويقال لدد في الحالفاب الك به المَعْنُ وَلَوْمِ مَى ويقال لهم إلى هنا الذي ترون رَوْنَ ونيد تشكون إِنَّ الْمُتَّقِّينَ فِي مَقَامٍ عِلْسَ مِيْنٍ الْ يومِن عال اي بينظر بعضه الخفوا بيعن لدوران الإيق مهم كذلك وبقدم مَنَّ الدَّوْرِ إو فَرَيَّا هُمْ بِحُورِ عِلْيُ سُ ويماً اى كجنة أَنْ يَا كُوا رِجُلِ فَا كِهَرِ منها امِنْيَن مِنِ انْتِعْلَاعِهَا وِهُ فَضَلَّا مَصِكًا بِعِنْ تَفْضَلامِن هُوزًا لَعَظِيْمِهُ فَا

علم بتذكرة نه يتعظون فيصنون للنهم لا يؤمنون فارتغب انتظل هلاكهم إثهم مرفوبك طرنكك ومفاقبل والامريخ ادم سورت الجماث يتمكيت الاقل للذين المنوا يغفروا الاية وهي ستا وسبع وثلافون اي والفوا لزخمان التج تخواسه اعلى باده به تَنْزِيْلُ لَكِتَ إِبِ القران مبتده مِنَ اللهِ خرم العَزِيْزِ في لك الحرِّيْدِ فصنعه اِنَ فِالسِّمَانِ وَالْاَرْضِ اى في ضلعها كاياتٍ دالة علق الله ووحل نيت إلمُوُمِنْيِنَ أَوْ فِي كُورُ اللَّهُ اللّ مَايَنُكُ يَفِيقَ فَهُ دَصَوْنَ دَابَةٍ حِمايدع لَىٰ لارض من الناس وغيهم أيَاتُ لِقَوْمُ لُيُوقِنُونُ بالبعث وفاختر والكيل والتهاردها بهاوجيها ومآآ نزل الله من التكاءمن ليردو مطكان سببلازق فكحيابه ألاكض بعكمة يقا وكفير تعزال ياح تقليها مس ةجنها ومرة شَالُهُ وباردة وحلوة أيَاتُ لِقَوْمُ يَعَفِرُنُ والدليلِ فيؤمنون تِلْك كلايات المذكورة أياتُ الله ججه اللاذعلى دلانيته نَنْتُلُوْهَا نقصها عَلَيْكَ بِالْحَيِّ منعلق نبتلو فَبِأَيِّ حَرِيْثٍ بَعْلَاللهِ اى صية وهوالقران و إيارة بججه يُؤْمِنُونَ واى كفار طَداى لا يؤمنون وفي قراءة بالتاء البهيرد :3. وَيُلْ كَامِةُ عِذَابِ لِكُلِّلَ فَالدِكَمَابِ أَثِيمُ وَكَثِيرَ لَا نَعْرُنْتُوكَ يَهُمُعُ أَيَاتِ اللهِ القران تُنكَلَى كَيْرُ نُعْرَيْضِيُّرُعِلَى كُفرْمُسْتَكُورًا مِنكبراعن لا يمان كَانْ لَمْ يَسْمُعُهَاهُ فَكُبْثُورٌ فِعِنَا إِبِ الْيُعِرِهِ مولو كَلِذَا عَلِوَيِنَ آيَانِنَا اى الفران شَبَكُاذِ الْحُكَاكَ هَاهُزُوَّا الله المُحالِقِ الْحُلِيَاتَ اى الافاكون مُ كَذَابُ شَهِينٌ وَدُواها نَهُ مِنْ قُرُاءَ مِنْ أَوْرًا عِيمُ اى امامهم لانهم في الدنيا جَهَلَوْءٍ وكا يُعْتِين مُنْهُمُ مَّأَكْسَبُوْ مِن المَالُ والفعال شَيْئًا وَكَمَا أَنْحَنَّ وُامِنُ دُوْزِاللَّهِ اى الاصنام اوْلِيَاءُ وَكَهُمُ كَابِ عَظِيْرُهُ هَ فَا الله لِعَرَانِ هُنَّهُ مِن الصَلَّالِهُ وَالَّذِينَ كُفَرُوْ إِلَا يَاتِ مَرْبَهُم كَهُمْ عَلَاجًا ظ مِنْ يَرْجَزِ إى عذاب اَلِيْعُ و مرجع اَللهُ الَّذِي مَعْنَى لَكُو الْكِيْ الْجَرْيِ الْفُلُكُ السعَن فِي اِ إِمْرُه بَاذِنهُ وَلِيَّبُتَكُوُ الطلبوا بِالْجَارِة مِنْ فَعَنْلِم وَلَعَلَّكُو الشَّكَ وَالْكُو المَّا فِي الشكن وشمي وفرونج وماء وغيم وكافئ لكرهن من دابة وشجر و بنات و انهاد وخيم اى خلى ذلك منافع كوجييدًا تأكيل مِنْهُ مَحال اى سخها كا سنة منه تعالياتُ فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِقِقْ عِ يَتَعَكُّمُ فَنَ وَمِهَا هِي عَمِنُونَ قُلُ لِلِّنَ إِنَى الْمَنْوَ لِلَّهِ إِنَّا كُلَّ الْ والله وقائعه اى اغفه الكفارما وقع منهمن الاذى لكروهنا قبل المرجم احم لِكِنْ عَلَى اللهِ وَالله مرجم المراحم

ي الله في واءة بالنف فومًا بِمَا كَا فَا بِلَسِنْ إِنَّا مِنْ الْعَقِي لِلْكِفَا لَا وَأَحْمَى عِلْ صَالِحًا فكنفس عل وَمَنْ آسًاء فَعَلِكُما اساء مَنْ إِلَى رَبُّكُم مُنْ يَعِينُ صَيرًا نَعِيارُ في الصاولليق وَكَفَنَ الْبَيْنَابِينَ آسَرُ إِنِّلَ الْكِيبَ النورة وَكَعُكُمْ يَدُّنِّين الناسَ النَّبِيَّ وَلَي الْمُراتِد مَا هُمُ مَن الْكَيْبَاتِ الْحَالَة تَ اللَّهُ السَّق وَ فَضَّلْنَا هُمُ عَلَى الْخَلِيلُ عَالَهُ عَم الْعَقَالُ المنينا هُمْ يَعَينًا فِي الله الله الله العلام العلاه أعلاه أعله العلام العلام السلام فكالمخلفي افي بعنت الأمريع تاعاعهم العكم يغب النبهم عليه صنابنهم تِلْكَ يَقْضَى بَنَيْهُمْ يُوكُمُ الْقِلْمَةِ فِيقَاكَا فَإِمِنْ يَجِنُكُ فَأَنَ هُ نُوَكِّعَكُنَا لَكَ بَاعِم عَلَى شَرَاعَةً وَطَرْقُهِ مِنَ لَهُ مِنْ اللهِ مِن مَا لَبُعُهُ اوَ لَا مُنتَعِم الْهُواءَ الَّذِي لَا يَعَلَمُونَ فَعِادَهُ عَالِيتُهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ م فعوا كُنْكُونَ اللَّهِ مَن عَالِهِ شَبِكًا وَإِنَّ الطَّلِمِ إِنْ الْكَافِي بَعْضُمُ أَوْلَكِما وَمُعْضِ وَاللَّهُ وَلِيًّا المنقين كموسنين هن الفران يصار عولي السام المستضرون بهافي الامحام والحاد وهل في رُحْمَةُ لِيقَ مِ الْوَقِيقُ لَ بِالْمِعْتُ أَمْ مِعِينِ هِذَمْ الْانْحَادِ مِنْ اللَّهِ فَيَ الْجُلَزِ عُوْ السَّعَالِ اللَّهِ والمعلى آن يَخْفُكُهُمْ كَالَّانَىٰ امْنُوا وَعَلُواالصَّلَىٰت قفسُوا يَ مَكَّا الْهُمْ وَقَمَا أَلَّهُمْ المديرو قالت على فق انكان بالمنم سَناء مَا لَيُكُلِي مَن الكِبرالام كذاك فهم في الاحق في العناب على الصابية والربناو المونون فالاخرة في التواب بعملهم الصافح والكا واصبع وعذر لا ومامصد نق اى سُر كما حكم من وكن الله السَّمَان ت والرَّوْض الله لن بخِلَنْ لَبِهَ لِحَالَى لَهُ ووم لِنَيْدَ وَلَحَيْنَى كُلُّ عَيْسَ بِمَالَسَبَتَ مِنَ المعاصى والطافى فلاساف اكا فوالموموق في وكيطكم في و و آيت اجرفين التخذ المفيكا وماجل المناف من المالية الله على على منه المالية المن المالية المنافية ا عَلْ مَعْدِ وَقُلْبِهِ فِلمُ سِمِعَ الْمَنْ وَلِم بِفِلْ وَهُمِكًا كُلُّ بَعْرِهِ فِيسًا وَةُ طَلَّنَ فَلُم سِصَالُهُ لَ ويفلى هنا المعنى التانى لوابب اى الهندى فكن بهن بهمي تبير المي المعالية إماى إي لإيمنى كافكرتن كرمون تنعظى فبه ادغام احل التاثين في الذالة فالوا المعنكم البعث مَا فِي اللَّهُ مَا اللَّهِ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَلَكُنَا الْآالِكَ اللَّهُ مُن مِن النَّالِي النَّالِيُّ اللَّهُ مُنِيالِكَ للفي مِنْ عَلَيْدًا إِنَّ مَا كُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَّالًا اللَّهُ مُنْ اللَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ

من العربي الدال المعلى لمن المناس الم عُ وَالْوُالْمُوالِيَا مِنَا لِمِنَا لِمِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال مُ الْبُعِلِكُونَ الْحَافِرُونِ الْحَافِرُونِ الْحَافِرِ خَسَلَ لَهُم بِانْ بِصِيرًا الْحَالِمَ الْحَافِرِ الْمُ نَيْهُ عَلَى لِلْ يَصْعِقِعُ مُنْ أَيِّهُ مُنْ فَي إِلَى لِيَا بِهَا لِيَابِ الْعَالِيهِ الْعِيالِ لِهُ وَالْبُومُ بَجُنَ وَكَ كالنكو تُعْمَلُون الحج إع مُعْمَل كِتَابُنا دُيْوان الْعَفظة يَنْظِرُ عَكِيْكُمُ بِالْحِنّ وإِنَا كُنّا كُنّا وغفظما كمنكن تعمكون وكاما الأون امتواوع لواالطبلعت فين خلهم ورتم في والمنا صنة ذلك مُوَالْعُؤْدَ الْمُبْنِ البين الظاهِ فَأَمَّا اللَّهُ إِنَّ كُمْنَ وَأَمْنِالُ لَهُمَا فَكُمَّ الْكِيل القان سلعلم والسكر القرائد المراق وكنا في المراق والمراق المراق والمراق المراق والمراق الكفاران وعكالله بالبعث من والسَّلَقَة بالرقع والنَّصْبُ كَارَبْ سَلَّ فِهَا قُلْتُمْ عَالَكُ يُكِمُّا السَّاعَتْوا في ما نَظُنُّ إِلاَّ طَنَّا اللَّهِ إَصل النَّا كَالْمُ تَطْنُطُنَا وَمَا تَعَنُّ مُسَنَّيْقَنِينَ الها انبنه قَ يُنَ عَلَى مَنْ فِي لَا خُوةَ سَبِتُنَاتُ مَا عَكُوا فَالدِبنا إِي خِرْاوُهَا وَمَانَ نِولَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِالْ كَيْنَ وَمِعُنَ اى العناب وِبِينَ كَالْهُ فِم نَسْنَا كُوْنِتُوكُم فِي النارِكُم كِشَيْنُمُ لِقَاءً بِوَمُكُو هُنَا اى نكنة العاللقائة وماوككم الناروم الكومين كاصيرين مها ذلكم ما الكوريا تكمر المعن نفران يالته القران هُزُوا وَعَزَّتُكُوا كُنُوهُ اللُّهُ ثِيَاتَ حَيْقَالُتُم لِاعِتُ وَلاحسابِ كَالْيُؤُمُّ لَا يَجْزَ مُؤْلِدَ بالبناء للفاعل وللهفعول منهامن النارة لاهم كستنعتبون اى لابطلي ان يضواريه والطاعة لائالاننفغ تومشن فللها يحكم الوصف بالجيباطان فاعوعكا فالكل بين ديب الك وري المرابع العلبى خالق ماذكروالعالم ماسوى المهجم كاحتلاف انواعه ود وَلَهُ الْفَاتِي مِيلَةِ العَظِمَةِ وَالْمُعَالِمِ وَالْمُعَالِمُ وَمُوالِعُكُمُ الْمُعَالَمِ مُعَالِمُ الْمُعَ ووالحقاف مكتا القال المراتكان فأنالله الاندوالا والمامير وعلويه متكنيز في المتران م ومقع متاعكنا المعلان والارض ومابنيها الأخلقا بالحق بيدل على قد والم

ووجا لمينا فأجراس اليفانها يوالفية فالإلى مهاعا المركاف موالامن التريية عُلِّ رَائِيْدُ إِجْرِي مَانَكُ عُونَ تَعِبِدُون مِنْ دُونِ اللهِ الدِسنام مَعْمِول وَلَيَ أَنْ فَي أَخِيرُونَى تاكيديمً وكا خَلَقُوا معول ان مِن ألا تهن بيان مِن الريم المراة والمعملون عِلْيِرِيوَتْرَعن الاولان بعية دحواكم في عبادة الاصنام انها تقريجوالي العوان كُنْ تُوصْلِيوْ أَرُّ يعواكم وَمَنَّ استفهام بمعن النفياى لاحل اَصَالُ عِنْ يُنْعُوْا بعبد مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَيْ عَيْره كَالْسَيْحِيْكِ إِلَى يُومِ إِلْقِيْدُ وَهِمَ الاصنام لايجيبون عابديهم الحافي يسالون الها وهم نُ دُمَا يُهُمَّ عُبَاد تهم فَا فِلْوُنَ وَلا نهج أَد لا يعقلون فَلِذَا حُشِرًا لِتَاسُ كُمَّا فَوَا الْكَلاصِنام كَنَّهُمْ لِعَالِدِيهِم اللَّهِ وَكُمَّ نُورُ يِعِبَا حَرَبُمُ بعبادة عالديهم كَافِرْيْنَ مجاهدين فَلِذَا أَنْكُ عَلَيْهُ اى هاك المُتَنَا القران بَيْنَاتِ ظاهرات حال قَالَ الّذِينَ كُفُرُو المنهم الْحِقّ اي القران كَتَكِ مُعْمَ هَنَا مِنْ مُثْلِينَ وَطَاهِ أَمْ بِعِنْ بِلُوهِمَ الانكاريَّ وَلَيْنَ أَفَارَلُهُ وَاللهُ اللهُ الْفَائِنَةُ عُواعُهُ عِاتَغِيصُونَ فِيهُ وتَقَوْلُونَ فَي القران كَفْ بِهِ تَعَالَى شَهِ يَكُلُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُ الْعَعْوُرُ لَمْن تَأْبِ الْتَحِيمُ وه فلويعاجلكم بالعقوبة فَأُلَاثُنَة بِإِنْ عَلَابِهِ يَجَامِنَ الرُّسُلِ اى اول مرسل قرسبق منل فنبل كثير منهم فكيف تكذبونني ومثا أو ربن ما يقعل بي وكالبكوم فالدنيا اخرج من تبلك الموقنل كما فعل بالانبياء فبلي وترمون بالججارة ام يحسف بكم كالمكذبان فبلكول أما أتنيخ الأما يف فح الحج الحالقون ولاستروم عنه شَيًّا وَمَا أَنَا إِلَا نَوْيُرُ مُنِّبائِكُ وبين الانذار فَلْ آدًا يَتُو إخره في ماذا حالكم إِنْ كَانَ الْكِلْعَالَ مِزُونُواللهِ وَكُفُرْتُونِهِ جِلدُ حالية وَشَهِلَ شَاهِلُ مِنْ بَيْ اللَّهِ وَلَى مَعْبِلًا لِيهِ بِي سَالِم اعطيها به من عند الله كامن الشاعيواسُكُلُرُ بُوْمِ للبرنوعن لايان وجواله فراع عاعد عليه المعتوط المين ذ أعليه إلى الله لا يُعِيِّ الْعُوجُ الطَّالْ أَنْ وَعَالَ النَّاتُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُ اى في حدم الحكان الايان في الماسعة كالكير واذبة يعمل والى القائلون المهاى بالغران عُسَيَعُولُونَ عَلَى العَرَان رَظْد كَنْ بِ قَرِيْمُوه وَمِنْ قَبِي عَلَا مَا عَلَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَ وتحصيفان به حالان ولمنز اعلقوان كالمعملة الكيته لم المعالمة Charact A State of

موفى قرامة أجنيبا نااي امرياه ان يحسولهما فضاح والمنافك والمنافق الما والمنافية والمنافية والمافي المرمدة الصاع وقيال والمافي ستة اونسعة الصنعة الباقي حقى التبكلة مقل في وعاش في إذا بَكِيرُ السُّكُ فَ هُوكِما ل قُوتَ بهاكل وكالوكالوك وعالمتحيد وأن اعمر كالكاعضة فاعتق شعة من المقطبين الم يعذبون فاس وَاصِّلُو لِي فِي فَي مِن مِن الْكُشِلِينَ فَكلمهم وَمنون الَّيُ تُنْبُثُ الْمُثْلِلِينَ مَ الْوَلْيَكِ الْى قايلِهِ فَاالْقُولِ بِيكِهُ وَعِيمُ الَّذِي كَنْ مُتَاكِّعُهُمُ أَحْسَنَ بَعِينَ حسن مَا عَلُوا وَيَجُ سَيِّاتِهُ فِي الْمُلِيَّكُنَةُ مِالِي كَائِينَ فِجِلتِم وَعُلَالطِّنُ وَالَّذِي كَابُرُا يُوْعِيُلُونَ وَفَقِد نَعَالَ والمعدالمة منبن والمؤمنات جنات والتزع قال لوالي يه وفي قراءة بالأفراد ارسابه الجنس في كالفاء وفتها بمغنم مسلكي نتنا وقبيا لكما التعبيم نكما التيكاني وفراءة بالإدعام ألكم بروق كَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا برجوعه ويقولون ان لم نتجع وَيُلِكَ أى هالاكك بعن هلك أمِنْ ت بالبعث إلى وَعُلَاللهِ به وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا لَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إحجب عَلَيْهُمُ الْعَوْلُ بالعناب فِي أَيْمَ قَنْ خَلَتْ مِنْ فَيْلِهُمْ مِنَ أَلِحِيْ وَاكْوِنْسِ لِكُمْ كَا نُوْاحِيْرُ والمان والكافرد كالم والكافرد كالمن والكافرة والكافرة الكافرة المان والكافرة الكافرة الكافرة يْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن مِن الطَّاعِلَ والكَفَارِمِن المعلِمِ وَلِيُوافِّيكُمُ اللَّهُ وَفَي قُولُهُ الكريان تكشفهم يقال لهم آذ عُبُمُّ بَعِن وَجِينَ إِن كَالْمُ وَجُينَ الْمُ خُبْرُةُ وَعُلِهُ وَمِن

ويسرون بهاوا والحرا عاعا ومراح طلاسلام الحلاح وسراف في الناف الما الماد المام والمراح الماد المام الماد المام الماد المام الما خعم الافعان وادبالهن تفمنازلهم وفاخلت التلازم التالام اىن مروى وربع والحاقوام مآن أى بان الكالية وجلة وقويد معن الما المالية وجلة وقويد المعامة عَبَيْكُونِ عِينَ عِبْلِهِ عَلَىٰ بَهِم عَظِيمِ وَ الْوَالْحِنْ الْكَالْكُونَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَالِمُ الْم <u> مَا تَشِينَا عِمَا تَعِلَمَا مِنَا لِمَا إِنْ مَا إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّلِدِ قِلْنَ فِي الْهُ بِانْ مَا كَال</u>َ هُوْ الْجُلْكُا العِلْمَتِينَا لله نعوالذي بعلهني بأنبك العذاب والكفكة منا وسيلت به البله وليكني الكري المنافق الماسيع المعالون الماكارادة المامو العناب عانفا اسعابا عين في في الساء مُستنفيل أو ديرم قالوا في اعان الما على الما معلى إبا نا قال نعا مُلِيَّقُومَا أَسْتَغَجُّكُ لَمُ مِن العَلْابِ رِيجُ بَبِي مَن مَا فِينًا عَنَ أَجُ الْبَحْ ومولِم مُن مِنْ مَا كُلَّ اللَّهُ عَمِن علبه كِافِرٌ مَنْ إِياراد مها ال كُلْنَكُ اراد اهلا بها فاهلك رجاله في المحافظ وصفائهم وكها رهمواموالهم ين طارت بناك بين السماء والارض ومزقته وسفى هن ون أمن مع قَاصَيْعُ لَا بْرَى الْأُمْسَالِنُهُمُ لَنَ الْكَ كَاجِرَبِنَا هُمْ يَكِي كَافَقَ مَا أَعْيِرَ مِنْبِنَ عيرهم وَلَقَنْ مُكُنَّا الْمُحْدِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَيَعَكُنَا لَهُمْ سَمْعًا مِعِي اسْمَعَا وَ الْصَادَّا وَ أَفِيكُ مَّا فَعِي الْمَعْدُمُ مِعْمُ مُ وَيُوْلِ وَلاَ أَقِي نَهُمْ مِنْ نَتَى إِلَى شَيْءُ مَرَى نَعْنَاء وَرُولَ لَكُنَة الْدَمْعِمِ فَ لَاعْنَى وَأَشْرِبَ مَلْحَمَالُلُقُلُيل الْفَ كَاثُوا يَحْدُ أَنْ إِدَانِ الله عِيمَ البنيذ وَعَلَقَ وَلهم مَا كَالُواْ بِهِ يُسْتَهُمُ وَكُنَّ الله العن اب وَكَفَلْ ٱلْحُلَكُ اللَّهُ مَا يَوْلَكُ فِينَ ٱلفَّرَى الله الهَاكَمَةُ وعَاد و فَعَ الوط وَصَرَّ فَنَا ٱلْمَ كَا يَارِينَكُومُ ا الجع البينات كَعَلَّهُمْ يَرْجِيعُنَى تَكُولُوهِ الْنَصَرَهُمْ مِن فع العنابَ فع النَّهُ فِي الْحَنْ وَامِنْ مرون الله اى عزع في كاستفر الهمالي سه الهناكمة معموهم الاست ومفعول اغن والاول صير معن وفعيد دالى الموصول عصروق بإناالتاني والمعدم المند بالم صديرة عنال المتاني والمعدد نزول المناب وذلك أى اغادهم الاصنام المتفريان افكهم وكنام وما كالوايفي أوى ه بكنون ومامصر يز أوموصولت والعالل عن في العند والالمر فالطن الماك فلا الماك فلا الماك فلا المراد الماك فلا أمر الغوم والمنتفال أبتيعن ألوز إى كالتلاحظ في الوالقال من المعتقد المنافعة

والماسي والمسعد المالك عاد والمنوابة بغيف كالمواللة من دوركم المنظارية الغفر الأبرعف رابه ويحرك كؤمن عداب البورولة تمثل يمية والصفراع بعزاسه بالحرب سنبغوته الله إفراية والضارب فون عنا لعناب الخليك المن لع عبول وي وَلَمْ يَرُوابِعِلْهِ إِلَى عَنْكُو البِعِث آنَ اللَّهَ الَّذِي خَفَلُو السَّمَانِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ لم يعزعت يَقَادِينِ إن وزين الباء فيه الآن الكلام في أوة البسولات بعاد رعل الت ٱلكَوْلِنَ إِلَى موفادرعل مِنَاء المولن اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَنْ أَنْ وَيَوْمَ مُعِرَّ صُوّا لِلَّهِ إِنَّ الْمُعَلِّلُ لَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّذِي اللَّهُ اللَّ بان بين بواينا المعمر الكير عن التعديب بالجئ وقائق ابلي وَرَبْنًا مَ فَالْكُنُ وَفِي ٱلْعَنَادِ عَالَثُمْ مُنكُمْ وَكُونَ فَاضِرُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى تن الريسل فنهلاف متكون داعزم ونظبيان فكله في وعزم وفيللتنصف البين آي ﴿ ولم فِي العنوا و المنافِق المعالِم الله الله الله الله المنافِق المناف المنافِق المنفول المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق الم ميل المنصخصة ماحن والعناب عامرالصرف ترك الاستعالل المنادال عالتكأتنه بوحم برؤى مايوع لوي من العناب في لاخق لطل كوكنبوا في المنافي طنم إلاساعَة مِرْ بْنَهَا رِطِ حَلَ القران بَكِرَعُ نبليغ من الله أبيلم فَهُلَّ الله لَهُلكُ عنه ويتدالناب الزالفن مم الفيه فن الله الكافع السورة الفتالهانين الاوكاتن وصر واغرهم عن سيرالله اى الإمان آصل احبته ط عَمَالَهُمْ كَالْعُلَمَ الطَعَامُ وصد الارج فلارون لها في الاخوة ذابا ويجزون بها في الدينا وضع لم تعاول إن أمنوااى الانفتاد عنهم وعلوا الفيلي فين و امتواعيا نَدْلَ عَلَيْ عَنْ الْعَالِفِرَان وَهُوالْحَنَّ مِنْ عَنْ رَبِّهُمْ لُقُزَّ عَنْهُمْ مَعْفَظُمُ سِبَّا يَرَمُ وَأَصْلَحُ مَ فِلاَ يَعِصُونَ فَ ذَلِكَ أَيُ اللَّهِ عَالَ وَنَلَفَيْمِ الْسِيكَاتِ بَانَّ لَيْ المُنْ وَلَعْنَ مُوااللِّهِ وَالْيَاطِلَ النَّهِ طان وَآنَ الَّهُ فَاصَوُّا اللَّهِ عَمَّا الْحَقَ العَلْ مِنْ 

لْإِصَّرُ لِلْ قَالَ لَا نَالِهُ اللهِ القَّلَ الْمُعَالِمُ القَّلَ الْمُعَالِمُ اللهِ الْمُعَالِمُ اللهِ الْم الْمُصَرِّدُ لِلْرِقَالَ لِلْمُعَالِمُ اللهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُ وآ الجِحَنْفُقُ فَمُ إِي كُرْبِ فِيهِم القَدْلُ ى كُلِمًا فِلاءً اى تفادونهم ال واسر مسلين حَقَّ تَصَعَمُ الْحُرُ اى ملها وَزَارَ كَالْفَ الْعَالَم ا الحجوعة بأن يسلوالكفارا وبيخلوا فالعهد وهذه خاية للقتل وكلاس ذاكت خب عَلَىٰ الأمر فيهم ما ذكر ولونيشاء الله كر سُصَرَونهم بغيرها ل ولكن امركوبه ليتبلو الآية تنكت يع اصوق منتا فإلم فادرجوا في قالوا تعليها وينوم المجنة عرفها بينها كفي فيهتلون الى كَوْطَعِد وَكُورُشِيِّتُ اَقْلَامَكُوهُ يَتْبَكُو فَالْمَعَنَرُكُ وَالَّذِينَ لَفَعُ الْمَاعِلَمُ مِبْتُحُمُّ يَع يد لعليه فَنَعْسَالُهُمُ اي ها كا وخيبة من الله وَاَصَلَ اعْمَالُهُمُ عَطَفَ عَلَيْهِ سَوَا خَلِكَ الْحَالِمَ يَسِيرُ وَافِلُ لَ رَضِ فَيَنْظُو الْكِيفَ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ حَمْرَ اللَّهُ عَكَيْمَ وَاجِلُكَ انفسهم واولادهم واموالهم وَلِكُمَا فِرِيْنَ آمُثَالُهَا امثال عاقبت من قبلهم خلك اى نصرالمومنين و فَهُ الْكُفِينِ بِأَنَّ اللَّهُ مَنْ لَى وَلِي وَيَاصِ اللَّهِ إِنَّ امْنُواْ وَأَنَّ الْكُفِرِينَ لَا مَوْلَ أَهُمْ م الْنَائِنَ الْمُنُوْ وَعُلُوا الصّٰلِي حَنَّتٍ بَجْرِي مِنْ تَحْرَبُهَا أَلَا نَهْمُ وَالَّذِينَ كُفُرُهُا مَقْمَعُ وَنَ فِللَّا إِنَّا أَلَا نَهْمُ وَالَّذِينَ كُفُرُهُا مَقَمَعُ وَنَ فِللَّانِيا وكاكنون كماتا كالانعام اىليس مهمة الابطونهم وفروجهم ولايلتفتون الحالاخرة وَالنَّارُمُتُوكُ لَهُمْ ومنزل ومعام ومصير وَكَائِنُ وكونِنْ فَرَيْدَ الريدي العلما فَ مَثَلُقَونَهُ تُرْيَّرُكُ مَكُنْ الْمُعَلِيلِ لِلَّذِيُّ أَخْرُجَنَّكُ ووع لِفظ قرية اَهْلَكُنَا كُلِّرُ وَعُيْمَ مَنْ فَرَيِهُ أَ عَمْمَ من اعلاكنا أَفَكُنُّ كَانَ عَلَى بَنْ يَرْجِهُ وبعان مِنْ كُرِّيِّهِ وجها لَهُ سُوْتُعَلِمِ فُرا وحسنا وم كِمَا رَمَلُهُ وَالنَّبُكُولَ آعُولَ \* فَهُمْ وَجِيلُدَة آلا وَثَلَيْ اى ﴿ ماثلة بينهاميل صفة الجية الق وعد المتعون المستاع بين داخليها مبتاج عياكم الم

وخبراس بالمدوالفيم صارب وصنهاى غيهتغير كالدفعاء الدنيا فاندبيغير لعاوز للهُ مقدَّلُ إِي أَمْنَ هُو فَهِنَّا النعيم وَسُقُوا عُنْ اللَّهُ وَعَلِيدٌ إِلَيْكَ وَفِي خِلِيدٌ الْمُعَدِّدُ وَهُمْ الْعَلَّا زاء ومعزية مَا ذَا قَالَ نِعَاتَ اللَّهُ وَالْقَصِرَ الْكَالْ فْيَهِمْ بِاللَّفِي وَأَتَّبِعُوا آخُوا يَ فَيْهُ فَلِلْفَاقِ وَالَّذِينَ اعْتَلَاقًا وَمِ المَّهِ وَ إِنَّا حَرْتُقُولِهُمْ الْمِيهِ مِما يَتَعُونَ بِهُ النَّارِ فَهُلَّ يَنْكُمْ وَنَ مَا يَنْتَظُهُ نَاكُمُ الكَّلَّالِيِّنَا ڹٛ؆ؙٳڹؠٛؗؠؙڔؙڹڵٲۺٚ؆ڵ؈ٳڛٲۼڗؠڛڛٳڮڋڒڮٳڹ؆ٵۺؠڔڮڣؾۜۼؖڣٳ؋ۣڣؘۊۘڰٵۺؙۯڟؠؙؖ ڡۻؿڮۺڔڔڔ؞ڛڔڛؿڔ ڵڞٵڝؙؙؙؙؙؙڡڹؙؠؖٲؠۼڹؖٵڹڿڝڵٳڛۼڵ؞ٷڋۅٳڛؚ۫ڹۼٳۊٳڵۼؠڟۣڷڔڂٳڹؚٷٙڰڮۘؠٛؠٛڔۮٳڂٵ؆ؙٛٛٛٵڛڬ بالسال عوما المجميع احوالكو ويخف علية في منها فك من والخطاط المعوم المنافع عادهم وَبَقُو الْأَلْمِينَ امنواطب الجهاد تؤكاه لا يُركت سكرة فيها ذكر الجهاد فَاكْدَا أَنْزِلَتُ سُوْرَة عَلَيْمَةُ الله بنسخ منها شَى وَجِيرَ إِنَّا الْمِينَالُ اى طلبَ وَايَتُ الَّذِينَ فِي فَكُورِيمٌ مَكُونُ اى سَلْ وهم المنافقول طُهُ كَا إِلَيْكَ نَكُمُ لِلْمُعْتِعِ كَلِيْمِنَ الْمُنْتِ مُخَفَّامِنه وكراهية لماى فهم يخا فون من ويتفاون والمتعاض الماعة والمعرف والمحسن الدفاؤاعرام مُ الْ فَوْلِ اللَّهُ فِي لَا عَالَ فِي اللَّهُ فِي لَا عَالَ وَالطَّاعَةُ لَكَانَجُنَّ لَا تُعَمُّ وجِلَّا وضالتفاعن الغيية الملطاب لعلكوان توكيم اع

عناستكواكن فاعرانها المريمي طون العدية أكل بالقم الفالعا فالرحسيان الفائدين الرة السطان ارادت عا فهو المقتل لهم ذاك اي صلالهم عام كُوْنَ مَضَى الْأَمْرُ اللَّهَا وَيَهُ عَلَى الْوَقَ الْبِقِ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ومجوهه والاباره وطهوره مفامع من من ولا والتي المستعلى المالم المالكون المالكون المالكون المالكون الم اللَّبَوَ امَّا اسْحَطَ اللَّهَ وَكُرِهُ وَالِصْوَانَهُ اللَّالِعِيلَ عِلْمِ الرضيد فَأَخْطَ اعْ لَهُمْ آغِرِ حَيْر النَّن فِي فَا قَلُوْ بِيمُ مَرَضَ إِنْ لَنْ بَجْنَجِ اللَّهُ أَضْعَامُهُ مَنظم حقلاه واللَّهِ واللَّا ومنافى تنتأه كارتنا كهموعرف الهروكرات الام ف فكعر فتهم وبشيم لقسم محكات ومانعل فالجوابه في عن القول المعناه أذا تكلمواء لهبرقالله بعكم آغمالكم وكننك تكونخنه كمرباعها دوعين حتى تفكم علوظ في المجأهدين منكرة والصابرتن في الجهاد وعن وتنكو تظهرا فيا ركومن طاعتكم وعصد فَالْجِهَا وَوَعِيْهِ بِالْبِاءُ وَالْنُونِ فِي الرَّفِعَالِ النَّلْسُرِانَ الْنِهِ بِيَنَ لَعَنِ وَا**وَمَ ثُنُوا عَنْ سُيْلِ اللَّهِ** طرين الحق وَشَا فَوْا الرَّسُولَ حَالَمُو مِنْ يَعْنِ مَا تَبَنَّ لَهُمَ الْحَالَى مُوعِ وسيرا العَلَى يُعْرَ المطمعين من اصحاب بدراو في قريطة والنصر لا تها الزُّن أَنَّ أَمَّنُو إَعِلْبُهُ وَإِلَّهُ وَإِلَّا وَلَا يَبْطُلُوا الْحَالَكُمُ بِالمعاصى شلاانَ الدُّن كُفرُ وَاقْصَلُو اعْنَ يَكِيلُ لَلْهُ عَلَى ال الحدى فَرَّمَا فَوْا وَهُمُ كُفًّا رُفَكِي يَغْفِرُ اللهُ لَكِمْ نِزَلْتُ فَي عِمْلِ القِلْبِ فَالْ وَنَنْ عُوالِ السَّنْ لِمِ مِعْنِ السِّبْنَ وَلَسَّهَا الْحَاصِلِ مِعِ الْكَالِ الْمِيلِيِّةِ واولام العفر كلخلبون القاهرم ن وللبية الوابها المخاالحيوة الكنيكاب الاستخالية العب وكفي وال

وَاللَّهُ ٱلْغَيْ عُن نفقتُكُم وَٱنْكُمُ الفُقْرَ كَيْ البِدوَانَ مَنْوَ لَوَ اعْن طاعن كَسْتَبُرِكُ سورة الفنخ تشنيع وعشرون التامرين المراتلم الرحم المُفْتَحَنَّالَاتَ صَيْمًا بِفِحُ مَلَيَّ وَعُرَجُهُ الْمُسْتَقَيِّكُ عَنْ يُجِهَا دِكْ فَكُمَّامُيًّا مُسْنَفَعًا لا ينبلت عليه هود بزال الم وَيُنصِّرُكُ اللهُ يه نَصَّرًا عَرْبُوا طريفا ذا عَوْدُ لِهِ عِدْ هُو الَّذِي كَانْنَ لَالسَّكِنْتِ الطمانِينة فَيْ قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِن إِنَّ لَازَادُ وَالْمَانَا مَعَ وَ وَارَادُ نَصُونُ مِن نَجِينَ كُولُفِعِ أَوْ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا فِي الْمُ عَلِيمًا فِي صنعه اى لم يزل منصقابذاك خِلْ عَلْوَ بَحِنْ وَفِ اكْامُوبِ لِلْحَهَادِ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنَانِ بَتِنَانِ بَحِنَى مِنْ بَحْتَا الْأَنْهِمُ يُلْكِوْرَ عَنْهُ بَبِتَا نِهِنْ مِوَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْ زَاعِظِهُمَا ٥ وَبُعَيْنِ بَ نَكِ فِيْ إِنْ كُلُو فِهَا يَ وَالْمُسْرَ كُورَ وَالْمُسْرَكُونَ الطَّانِّيْنَ بِاللَّهِ ظُنَّ السَّنْ فَ السَّابِ فَ منها في المواضع التلنة طَنْوَ الله لا مِفْرِهُ مِنْ الله عليه الله والمق منين عَكِبْهُم وَ الرَّهُ وَ لسنوع بالذل والعناب وغيضيك لله عكنهم وكعنهم العلهم وأعلكهم بهم وسأع يَصِبُرُ اللهُ عَزِيزًا فِي مُنُو و الشَّمَانِ فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا فِي ملك حَكِيمًا في ص اىلورزل منصفا بن إلك المَّا أَرْسَكُنَا لَكَ نَتَاهِلًا عَلَى منك فَالْفِيمَة وَمُكِبَنَّرًا لَهِمِ فَرَ إالهباياكَ عَنْ وَنَوْبَرُ المَنْ والْعَوْفَا مِهَا مِنْ عِلْسُوءِ بِالنَّارِ لُيُوَّعُمِنُوا بِاللَّهِ وَرَهُوْلَ الْكِيَّا فِي النَّا فيدوفي التلند بعلا ونعن روه ننص كاوفري أين مع الفوف ابندون في فواه العظمون المعلمون المارية لله ورسول وتستخر إه اي بده بكرة و وسيكر بالعل و والعشو ات الذ و الما الله و الما الله و الله و الله و الله و ال بأعديتية أغاببا بغون الله هوفوكن طع الرشوك فقالطاء لله فوف البابي العالم موتعا سطاع فعيامينه فبيازيهم عببها فكن كك تفضا لسيغه فاعتا يتكث برحروا القض على كفي

الله المناعلان المناه ا من خض في شرك عام الحديث الآرجعت من شعكتنا المؤاكنا و المكونا عن الحن وج معكة اَسْتَغُفِرُكَنَا الله من نواك الخرج معك فالتعامك بالهر يَقْوُلُونَ يَالْسِيَّتِهِمُ الْمِنْ طليك سنغفار مما قبل مِمَ البَسْرَ فِي فَلْوَيْهُمْ فَهُمَ وَا ذَبِونَ فَاعْتَنَا رَهِمِ وَكُونُ فَكُر اسْتَفْها معنى لنفواكا إصريماك ككفرس الله شكيتان الادبكوكرا سفة الضاد وضم الواراديك الفعابك كان الله بمانعكور في بم العالم يزن بصفابذلك بالع فالموضع بن الاستقال ب عَكَمَالُ آخِنَ الْمُنْ أَنْ كُنَّ بِنَقِيلُ الرَّسُولُ وَ ٱلْمُؤْمِنُ وَالْكَاهِلِيمُ مُ أَكِرًا وَلَا يَنَ وَلِكَ فِي أُنكُوبِكُمُ إِي إِنهِ يسناصِ إِن بِالفتِل فالإبرجين وَكُلَنتُمْ ظَنَّ السَّمُ عِلْ مُناوعِثِم وَكُنتُ فَوْقًا المُوكَاجِم بَاثِراى مَالْكِينَ عَنْلَالله يُهَنَّالظنَّ وَمَرْ كُمْ يُومِرْ بِإِيلِيهِ وَرَسُولِم وَالَّا اعْتَلْ مَا لِلْكُونِ سِعْبُدًا ناراشن بِنَا وَلِيْهِ مُلكُ السَّمَالَي سَوَّا لَارْضِي مُبغونَ لِمِنْ بَيْنَاءُ وَبَعَيْن كَنْ بَيْنًا عُمْ وَكَانَ اللَّهُ عُفُورًا لَرَجْهِما الله ليريزل منصفا بماذكر سبيفول الله عَفُورًا العج إذَا أَنظُلُهُ مُنْ إِلَى مَعَانِمَ هِمِعَانَمِ خِبِي كِنَا عُنْ وُهَا ذُسُ وَكَا الْأَوْنَا مَلَئِكُمُ لِنَاحَلُ مِهَا بِيُنْ فُ إبن المك آن يُبكِ لُو الكلام الله و في واء ة كلم يكسر الله المواعب بعنا ترخير إول الحديد خاطة فَلْكَنْ مُنْ يَعُونًا كُلُولِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ فَبُلُّ اللَّهُ مِنْ فَبُلِّ فَاللَّهِ مِنْ فَبُلّ ان مضيب معكون العنا تُوفِق للقرد الله كُل كَا فَأَلَّا يُفَعَّرُ فَي كَا مِن الدين الرَّفَائِيلُ ومنهم قالح لَتُعْكِيْنِكُمِنَ أَكْ غُوارِبِ المنكورِينِ احْنِنادا سَنْنُ عُوْنَ اللَّهُ وَمُ أَلِي اصِهَا بِ باس نَسَانُ فيركهم بيوصيفة اصحاب البمامة وفيل فالسروالو وم تُفَاتِلُو يَهُم ما لَمْفن في الملاع الما في لمعن أوهم يُعَرِيمُ فَانَ فَلَا يَفَاتَلُونَ فَانْ نُظِيبُهُ اللَّهُ الْمُحَدِّلُهُ الْمُحَدِّلُهُ المُحَدِّلُ حسنًا و وان تَسَوَّ لَو الكُمُ الوَّ لَكُمْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُكِنِّ لِمُعْمِقَلَ الْمَاكِينَ عَلَى الْاَعْتَى حَرَاحٌ وَلَا عَكَلَ لَا عَنَ مَرَحُ وَلا عَكَى لَكِنْ فِي حَرَجٌ فِي نُولِدَ الْجَمَا وَوَمَحْ يُبِطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ بُنّ البآء والنون جَنَانِتِ عِي رُحِنَ خُمَا الأَمْ وَعِي مِنْ لِيَا لَا عَالِمُ اللَّهُ عَلَا لَهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَاللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل ادفيرايعونك بالحلينيد يحتن الشجرة همة وهالغ فنلقاته اواكنوتم مابعهم المجهان برفخ اقرضا والافيفواع عَلَى اللهُ مَا وَقُلُونِهُمْ الوَفَاعُ الْفِلْهُ أَنْ السِّيمُنَاكُمْ وَأَنَّا مُ فَعَا وَكُمَّا وَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَ أَخُنُ وَكُمُ اللَّهُ عَرْبُوا حَكُمُ اللَّهُ عَرْبُوا حَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

الله بماعلم إنها سنكون كم وَكَانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْحٌ فَكُل كِيَّ الكالم يزل متعمقا بن مؤكم المضخ الجلة فيلمزهن عتداكا فربن ومضل المؤمنين ايسن الله ذلك سند التوقيل واخذوا واوقهم المسول سهمل المه عليه معفى عنهم وخلى سيلهم فكان لَنْ يَنْ لَقُرُ وَإِ وَصِنْ قُرِهُ عِن الْسَجِم الْحُرَامِ الْعِن الْوَصُولُ البِدِ وَلَهُ فَي مَعْلَقَ عَلَامُ كَنَ لَوْفِي ذِن فِيهِ لِيُنْهُ خِلَ اللَّهُ وَتَحْجَيْنِهِ مِنْ بَيْنَكُو كَالمُؤْمِنِينِ المَنْهُ ورينِ لوَ تَزَكُوا مَيْنَ الْ عن التفاركَعَنْ مَبَا النَّ فِي كُفَرُ مُوامِنَهُم من اهل ورخيش بان ناذ ن لكم في في اعَمَا بَا اللَّهُمَّا ولم الدُكر معلى بعيل بنيا الله في الما الله الما الله المعلق المعلق المعلق المعلق المناف من الشي حمينا الملبتد به امن كمينة وهو تهم اليف كي الدعيبه م واصحابه عن السعب الحرام فاكثر الله الحوهم على أنابعو دوامن فابل ولم يلحقهم المتى الكفارحى يتاللوهمة اكزمهم أي لمؤمنير بكلكة النقي الآلدالالله واضيقت الحالتفوى لانهاسبهاوكان أكن بهابالكلمة من الكفارة الهكها طعطع تعنير وكان الله يكلّ شي عليمًا أي لم مزل منتصفا بذاك وم كَفَلْصَكَ قَالِلْهُ وَسُولَ عَالَتُ وَيَالِأَ كُورًا لِأَكُونَ 2 دِاى م ول الله صلى لله عن بدوسلم في النوا

١ صحابه فغر وافلما حَرَّيْ وَأَمْدُ صَنَّاهِمُ إِلَكُ فَأَرْبُكُ عَبَيبِية وجعواو شنعار مرد الله راب العصلانافقين نزلت الانترونو الالحق منعلق صرواوحال فألووا وماعرة انسس لها لَتَنْ خُلُنَّ الْمُسْتَحِلِكُ أَمِ إِنْ شَاءً اللَّهُ الْمُتَعِلِدُ إِمَانِينَ مُعَلَّقَيْنَ رَوْسَكُو المحمد شع ومقفرين أى بعض شعور هاو ها عالان مفكران كا نتا فوك أبرا فعالم في الصلي فا تَعْلَمُهُم آمَن الصايح فَيَعَلَمَن دُون ذَلِكَ اللهُولُ فَكُمَّا مِن الصايح فَكُم عَنْ اللَّهُ وَفَرْحَ مَنْ الْحُلَّا مِن الصايح فَقَامُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَفَرْحَ مَنْ اللَّهُ اللَّ الوَّوْبِا فِي العام القابل هُوَالِّي يَ آرْسَلَ سُوْرَ عِبالْهُنْ يَ وَدِيْن أَحْقَ لِبُظْهُمَ الْحَالِينَ عَكَالِلا بْنَ كُلِّ عَلَى حِيمِ ما في الاديان وَكُفَّى مِاللِّيهِ شَهَيْكًا إِن التَّمْسِل مِما ذَكُوكِما قال هُعُكَّد مُ منناء كَسُوُّ لِاللَّهُ خُرِهِ وَالْأَنْ فِيَ مَعَهُ اللَّهِ عَالِمُ مَا المُومَنِينِ مبنناء خِره اشِيَّ اعْ علاظ على الكفا يرحمونهم مَحملاً عُرَيْتِهم حَبْرَة عَلَيْهُم حَبْرَة ان اى منعاطف استوادوكالوالل مع الولل تَزامهُم مُنتبعهم وَكُمُّا سَجُّلُ آحالان بَيْنَعْنَى مَستانف يطلبي فَضَالُمْ مِنْ وَرِضُوانَا اللهُ عَلَيْهُ مِعْ لِمُنهُم مِنِهُ اللهِ فِي وَمِعْ مِنهُ مِنْ وَمِنْ الدَّوِيبَاضِ عِنْ وَاللَّخ انه سعبه افي الله إمني آيرًا المتعنى متعلق عانعنى بالعزا يُكَاثَنَهُ وَلَعْ اللَّهُ وَالْعَصْلُمْ مَ المنتقل لي المجرية لك الحالوصف المنكل مَثلُهُمُ فِي اللَّهِ وَيَعْضِهُم مِينَا لَا عُرْجَاتُهُمُ وَاللَّهُ وَجُرَاتُهُمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ ف إلى الم المنابع من الع من أن أن الم المن المنابع والمنابع المنابع ال النُّنَ رَاعَ أَى ذَمَلَ عَبِيلِينَ الصَّالَةُ يَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ بِنَ لَكُ يَهُمُ مِنَ الْحُ عَلَى وَضعف وفوواعلى حسز الرج البيغ تظريهم الكفار متعلق بحذا وب داعلي المنظف المتهول الله الآن أمن أمن أوعلوا الصلي في منه ماي الصحالة لبيار الحسوللنعيط المَلَوْوَمَنْ فَقُوْ أَحْمًا لَعِظْمًا أَعِنْهُ وَهُمُ الْمِنْ فَعِيرُهُمْ أَيْضًا فِي أَيْلَتِ سُورُهُ الْمُ إِنَّا فَيُعَسِّرُوا إِنَّهُ مِلْ مِنْ لِمِنْ الْمِنْ الْمُعَالِلُهُ الْرَّحْوْ الْرَبِيَ لَّانُّهُ النَّهِ فَالْمُنُو الْمُنْوَالْمُنْ فَأَنِّمُ فَوَامَنَ فَنِم عِنْ نَقْنَمُ الْكُلْتُقَنِّمُ والفِول ومغلَّمِ بَي رَسُوْلِهُ الله لغ عنه يَجِبُ إِذِهِمَا وَاتَّقَىٰ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعُ لِفُولِكُوعِ لَجُ عَيفَ كَلُونِ لَتَّ فَي لله يكروع بض الله تعاعنها على النه صلى الله عليه لم في نامر الا فرع إن حاسر او القعقاء معيل ونز إفهر رض صوته عن البغ صلى الله عليم الأنها الذا في المنو الانو فعوا أصوا الله

مَ وَنَ مَوْنِ الْمِينَ ا وَالْطَلَ وَلَا عَمْمُ وَلَهُ بِالْفَوْلِ اذَ أَنَا جِيمُواهُ عَجْمُ الْعَلِيكُمْ لِلَّهُ المنكورين وتذل فين كان يخفض صوته عنالبني صلى لله عليه سلم كالي بكروعم وعيزهما دخو الله عنه إِنَّ الَّذِينَ يَعُضُّكُ فَ أَصَوَا تَهُمْ عِنْ لَاللهِ أُولِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فَكُوِّيمُ لِلتَّقَوٰى الْمُتَظَّمِنهُ لَهُمْ مِنْ فَعِيرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ الْجَنَّةُ وَاللَّا فَ قَمْ حاؤاوق انطهبرة والبوصل إلله علية سلم في منزل فنادوي إنَّ الَّذِي بَنَادُ وَنَكُ مِنْ وَدَاعِ الْجُ حبرات نشابة صلاله علي المراج بمراكزة ومع الجرمن الدرض عانظاه بخوه كاد كاو احلامتهم تَادَى خُلْفَ حَقِلًا نَهُمُ لَوْ بِعِلْقِ فِي إِيهَا مناداة اعراب بغلظة وجفاء اكْنَ هُمْ لِلَّا يَغْفِلُونَ كَ فيما فعلوه محلك الرفيع وماينا سبمن النعظيم وكوآتهم صبر واانهم في عل د فيم بالاستاء ومتبل فاعله فعلمفسل نبت عنى تخ فير البهم ككان جنر الله عُفُولً ويجم المن ما بهنم ونول في المان عقد وفل بعند صلى المه عليه سلم الهبي المصطلق مصابة فخاوتم لنفزة كالتبيند وبينه فالحاهلة فرجع وفال انهم سغوا الصن فذوهموا بفتلدفهم البني الله عديد سلم بعزوم م فعاق امنكوبن ما قاله عنهم إلى الله الله إن المنوكر التي تعرف الموكاس بنياء حبرا فَيْدِينَ اللَّهُ اصلاقة من كذاه وفي قراة فتنبتوامن البتات آن تضيبني فؤماً مفعوله الدنشنة دال المجارة مالهن القاعل عاهلين فضيحا فضبرا علاما فعكمة من المخطاء بالفوم تأد مَبن فارسل المهم صلى الله علية سلم بعرى ودمم الى الادمم مَا أَلَا قَلْمَ يُرِقْبُهُمُ أَلَا الطَّاعَةُ والْحِنْ قَاحْزًا لِنوصِلُ الله عليه سلمين للعر أعكمت التي منكم رسول لله قلانفولوا الباطل فان الله بجزع بالحال كو يُطبعكم في كَيْنْ مِن الْأَمْوِ الذي تحزون معلى خلاف الواضم فرنب على لك مقتضاه كعيثم لا تمكن دوية انق السنب الحالم نب وَلَكِنَّ اللَّهُ حَيَّبَ إِلَيْكُو الْحَيْمَانَ وَرَبَّتِهُ الْحَسْدِ فَيَ ثُلُو بَكُو وَكُنَّا مَا لَكُ الكر المورية العشوق والعضيان استنها ومن حبث المعن دون اللفظ لان من حب اليم كايمان الخ غايرت صفته صغة من نفذم ذكرة أو أين مم فيد النقات عن الحطاب الرَّاشِنُ وَنَ المَانِنِون على ينهم فَضَّلُومِينَ اللهِ مصدر منصوب بفعل المفدراي فضل وَ نِعَمَّدًا وَاللَّهُ عَلِهُ وَمَ مَعَلِهُ وَفَى العَامِ عَلِيهِ وَإِنَّ كَالِّمَتَ اللَّهِ مِن الْمُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ المُؤْمِنِينَ المُوامِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ هران البغ صلى لله عليم سلم ركب حارا ومرعلى ابن الي خبال كحار فسراً بن الي الفه فقال ابن راح احمد والله لبول حارى اطبيب لمي أمن مسكل فكان بين فوميما صرب بالايدى النعال والسعف

المرادي افتكرا مم نظرا اللعن لانحلطا فنجاعة وقوع فتعلنا فاصلح أبدتها من نظرالى اللفظ فَالْ بَعَنْ مَعَان اِعُلْهُمَا عَلَى لَأَحْوَى فَقَاتِلُوا الْيَقْ تَبْعِي حَتَّى تَفْيَة تُوجِ إِلَى أَمِلْلُما الْحِي فَانَ قَاءَتُ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُ كَا إِلْقَالَ لِ بَلاضاف وَاقْسِطُي الْوَاعْلُ وَالْقَ اللّه بَعِبْ المُقَسِّطِلْنَ وَاتَهَا الْمُوْمِينُونَ وَانْفَوَهُ فَالله بنيا فَاصْلِعُوا ابْنِي اَخُوَ لَكِمُ اداننا زعا وفوى ابنوا بالفوقانندة واتفقاالله فالاصلاح كعككة وتوجمن كاليها الكربي الموالانتيخ الابترن في وفريم مبن سيَّح امن فقزاء المسلمين كعمار وصهر والسخي بيد الازديماء والاحتقار فو م اى رجال مَكُونُ قُومُ عَلَى اَنْ يَكُونُوا جَرِّ المِنْ مَحْ عَنْ الله وَ لايسًا عِجْمَتُ سِنَا إِنْ عَلَى اَن تَكُنْ نَجْرُ النِّنْ أَنْ وَلَا لَمْ وَا تَفْسَكُمْ لِانْفَسِيلْ فَنْغَابِوا اى لا يعيب بعضكم بعضا وَ لاتَنْأَبْو مَا لَوُكُوۡتَابِطُو نِبْعُوا بِعِضَكُم بِعِصِا بِلَفِنِ بِيْرَهِ وِمندِبافا بِسِي بِأَكَافِي بَيْسَ أَلَّا **بَشِي** اي لِمُلَافِ مَنَ ٱلسَّخِ نِيْرُواللِّهِ وَٱلنَّنَا بَرُوا ٱلفُّسُقُ فَ بَعْلَ الْإِنَّانِ بَلْ أَنْ الْآمَامُ لَا فَأَدْهُ أَنْ فَانْ الْكُورُو عادة وَمُنْ لَمْ يَيْتُ مِن ذلك فَأُولِينَ هُ وَالْكِلْ فَيُ الطُّلْمُ فِي أَنْ فَا الَّذِينَ امْتُوالْمَبْقِ كُنِينًا ا الس الظن إن يَعْفِر الظن الذكر ابع و يتروه وكت كظن السوء باهل كيزمن المؤمنين وهيم الجل كمشر بخلاقة بالفشاق منهم فكلانق فنيه في فوماً يظمنه ولا تَعْسَدُو أَحْدُق مَنْدًا حَلَّا التائبن لاستنعاعون المسلمان ومعائبهم بالبعث عمهاوك يغنن بعضكم يعضا لابلكو المتنى يكرهدوان كان فيها كجيب اجتركم أن ياكل يحمر آخير مينا بالجفنف السنن لاعمين الافكر فمن وال المناب في حيالة كاكل عيل من الدو فن عرص عبيا لله التكومن والرفوا وَ اللَّهُ عَيْ اللَّهُ وَا يَعْفَاهِ فِي الاعْبَتَابِ بِانْ سَوْلُوا مِنْرَانَ اللَّهُ النَّوَ الْ بِم لِأَبْهُ النَّاسُ إِنَّا عُلَقْتَ الْمُمِنِّ دُرِّكُ وَانْ ادم وحواء وَحَجَلْنَا لَحُ شَعُوبًا حِم شَعَ بِفَجْ الننين وحواعل طبغات السقف كأكل عي ون الننعوب وبعدها العائد فتم البطئ لتم الا في ال تقراهضاتل نومامثال خزمة شعكناة فببلة قربني عارة كسراعتين فضي بطن هاشم فغن العباس فصيلة لِتَعَادُ فَيُ أَحذَف منه احسى التالين العَلْمِع ف معضكم يعضا لا لنقاح و العلوالنسبط الفن بالتقفى النَّ أكرُّ مَكُوعِينُ اللَّهِ أَنْفَا كُوْمُ إِنَّ اللَّهَ عَكِيمٌ مَكُودِينَ مَجْوَا فَالَيْنِ ٱلْأَعْوَابِ نَفَهِي بِفَاسِ لَامَنَّا صَافِعَا فِلْعِيا قُلْ لَهُ وَلِمُ يَعْمِنُوا وَلَكُن وَوَلَيَ (ى اَنْفَتْنَا طَاهِ لِ وَكُنَّا اَى لَمُ يَبُنِ فِلَ إِلَيْ عَيْنَ وَقُولُو بَكُولِ اللَّهِ فِي بَكِينِ يَوْضَ مِنْكُم وَالْ يَطْبِعُنَا وتسخلك بالايان وعن كالتكوكو بالهذة وتزكد إلداله المالفكانيف لمري الحالكوائ فالم

شَيُّ وإِنَّ اللَّهُ عَقُولُ للنَّهُ مِنِينَ كَجِبُهُ مِهِ إِنَّمَا الْمُحْمِنُونَ اى الصادقون في ايمانهم لمنا صحربه بعب اللَّذِينَ النَّهُ وَرَا اللَّهِ وَرَسُولِمُ هُوَ يُجْتَا بُوالم نَشِكُوا فَ الايمان وَجَاهَا وُلَا مُؤْلِمُ وَالْمُسْمُ فِي سِبْرُلُ لِلهِ بِهِمادمم يظهر ساق ايمانهم اوليَّك مُم الصَّادِ وَ فَ فِي إِيابِهُم لامن في الوالمنا ولو بو صابع عبراً لا سرام قال لهم القليمي الله والناولو بو من الله والناولو الله والمناولو المناولو الم شعلى نشعون عا انتفعلب في قولكمامنا وَاللَّهُ يَعِلَمُ مَا فِي السَّمَالَ وَعَلَ وَاللَّهُ مِعْلَمُ مَا فِي السَّمَالَ وَعَرْوَاللَّهُ مَعْلَى السَّمَالَ وَعَلَ وَاللَّهُ مِعْلَمُ مَا فِي السَّمَالَ وَعَرْوَاللَّهُ مَعْلَى السَّمَالَ وَعَرْوَاللَّهُ مَعْلَى السَّمَالَ وَعَلَ وَاللَّهُ مِعْلَى اللَّهُ مَعْلَى السَّمَالَ وَعَلَ وَاللَّهُ مِعْلَى السَّمَالَ وَعَلَى السَّمَالَ وَعَلَّ وَعَلَّ وَاللَّهُ مَعْلَى السَّمَالَ وَاللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى السَّمَالَ وَعَلَّمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَى السَّمَالَ وَعَلَى السَّمَالَ وَعَلَّمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَكُلُ اللَّهِ عَبِلِهُ وَكُنُّونَ عُلَيْكَ أَنْ اللَّهُ إِمْ يَعْقِ الْعَلِانْ عَبْهُ وَمِن السلم بعب قيا ال منهم فل ك مُنوع على إسكرمكم منهم فل كافض الباء وبفلا قبل فالموضع مِنْ عَكَيْكُمُ أَنْ هَلُاكُ لِلْإِمْ إِنِ إِنْ لَنْ أَنْ مُصَادِقِينَ فَي قُولِكُم إِمْنَا إِنَّا اللَّهِ يَعْكُمُ غَبَبَ السَّمْلُ نِوَ الْوَرْضِ لِي عَالِ مِنْمَا وَاللَّهُ يُصِبْحُ عِمَا اللَّهُ مِنْ السَّمُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال سوتوق مكنن الاولفن خلفنا السهن الانتهان خيريعون أيه عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ ى في الله اعلم على و الفران الجين الكريم ما امن لفا الله عجب السه عليه عَلَيْ عَبِينَ اللَّهِ مُعْمِينِ رَبِّينَهُ وَسُولِ مِن اللَّهِ مِن اللَّالَّمِلَّ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن ال عَقَالِ الْكُورُونَ مَنَ الْانْ الشَّيْءَ عَجِيبَ أَئِنَ الْبَغَيْنَ الْمَنْ نِينِ وِيسْ إِلِنَا الْمَانِ الْمُ الفسينها على وهين مِنْنَاوَكُنَّا ثُوَّابًا نوج ولك وَجُحُ بَعِبَا فَي غَايَةُ ٱلْبِعَّالَ قَلْ عَلَمْنَا مَا يَقِفُ الْأَرْضُ مَاكِلُهُم عُنِنَ مَا كِنَا بِحِيمِ الْمُعَالِكَ الْمُعَوْظُ فِيهِ عِبْدِ الْاسْبِاعِ المفن مَ كُلِكُدُّ وُلِيالِحَيِّ بِالْقُوانِ كَمُّا حُبَاءُ هُمْ وَكُمْ فَي شَانِ البِي والفرانِ فِي أَمِرُ وَلَيْ جُمِهُ فالوامة ساحروس ومرة شاعر شعره وكالمق كهانة الكلي سين المجتوبي المعبرين المقوهم حين انكروا البعث الرالسَّ عَلَيْ مَا مِنْ الْحَالِمَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقَ الْمِرْعَلِينَ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِم وَمُاكِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال دَحْنَاهَ أَعْلِهِ صِلِيلِهِ إِلْمَتَنِيَافِهَا رَقَاشِي اللَّهُ لَلْبُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كُلِّعَنْ مِنْ يَبِي مِنْ إِعَ الْمِطاعِتِنَا وَكُوْ لَنَامِنَ الشَّكَا عِنْمَا وَكُو لَنَامِنَ السَّكُونِ الْعَلَالِي الْعُلْمُ السَّكُونِ الْ وت سالين وَحَبَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْمُعَمِدِينَ الْمُعَمِدِينَ الْمُعَمِدِينَ الْمُعَمِدِينَ اللهِ عَلَيْ الْمُعَمِدُ وَالْعُثَلُ بَاسِعَانِ طُولَا عَالَ عَنْ فَي لكَاكُلُمْ يُصِبُّكُ مَن الب بعض فن بعض ذِرْ قَالِلْعِبَادِمفعول له وَ آخِيبَا بِهِ بُكُن الْمَ 

يتكاديستوى ودالمل كروالمؤنث كلالك الممتل الاحباء الخراجيج مامن الفيل فكيف مُنكرَقُ لَهُ وَالْأَسِيقِهِ إِم للقَرْبَيْ الْمُعْنَ أَنْهُمْ نَظُّو اوعلوا ما ذِكْر كُنَّ بَنِ عَلْمُ هُو فَوُمُ وَيْرِجَ مَا نِيثَ الْفَعَلَ لَعْنَ قُومَ وَ آحْكَابُ الرَّسِيُّ هُي مَرَّكُ الْوَامْفِيمِانُ عَيْمًا بَوا شِيهم بعبره ت الاصنام وبنيهم قيل صظلة بن صفوان و فيل عز و مَعْ وَمُعْوَدُهُ لَمْ فَوم صالح وَعَادَةً إِنْ عُهِ مِنْ وَفِرْعَوْنُ وَإِنْوَانُ كُوْطِهُ وَآحَكَا كُلَا لِكُلَّةً اى الغيطة قوم شعَيْب وَكُوْمُ وي المبيع موملك كان باليمين اسلم و دعا فومدالى لاسلام فكن بوق كل من المن ورين الله الرُّسُلَ لَقُن اللهُ عَنْ وَعِنْهِ وجب نوالعنابِ عَلَا عِبدِ وَالعِينَ صِير الع من كَفَرُّفَ أَنْ أَنْكُ أَفَعَكُمُ مَا أَعَلِنَ الْأَقَ لِ اللهِ الْعَيْ أَبْعَ فَالْأَنْفِي الْمُعَادَة بَلْ هُمَ فِي لَبْسِ شَبِكِ مِينَ خُلِن حَبِلِ بَيْلِ وهو البعِين وَكِفَالْ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ وَمَعْكُمُ عِال سَفْن يرتَعَنْ مَنَ مُصَلَّى إِنْ تَوْسُوسَ عَنَانَ بِهُ الْبَاء زَالُلُ الْمَاء اللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللّلْهُ اللَّه اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل آفِرَ بِ اللَّهِ بِالعِلْمِ نَ كُتِلِ إِنْ رَبِي إِلَاصِيا فِ للبِّنَا وَالْوَرِينَ أَنْ غَرِقًا نَ بَعِيفَةً الْعَنْقِ [دُّ ناضَبَ أَذَكُومَ فَلَ رَايَتِكُم يَ مَا خُنِهِ وَيَتِيتِ إِلْتُكَلِّقَبَانِ المكان الموكِّلُان بالأنسأن ما يعمل عَنِ الْهُانِي وَعَنِ الشَّهُ إِلَى مَ وَعَبْلُ الْيُ فَاعَلَ فَوَلِ اللَّهُ الْمُحْدِي مَا فَبْلُ مَا يَلْفِظُ مِنْ فَوَلِ اللَّهُ لَنَ يُدِرَقِينِ مَا فَظِيعَنِينَ مَا فَرُوكُ لِمِنْ مَا يَعِيمُ المِنْ وَجَاءَتَ سُكِّرَةُ الْمُؤْنِ عَمْلُ وَعَلْ المُعَنَى الله المنافرة عنى براه المنكر لهاعيانا وهو نفس أنشنة والك اى المون ماكنت مِنْهُ يَجِبْنُ عَنْ ونفزع وَيُفِعَ فِي الصُّق لِلْبعت ذلك اى بوم النفزيجم الوعبل للكفاد العناب وَعَاءَتُ فِيهِ كُلُ تَفْكُرُ لَكِ لَحِسْ مَعَهُا سَائِق مَسلك يسوفها البه وَ شَهَايِن لَيْها علىابعلها وهوا لابلى وألكر مل عفى وبقال للكا فركفك كنت ف الدينا في عَفَيَدِ مَنَّ عَالِم اللَّهُ عَفَيْدِ مَنّ النازل بات البوم فكشفنا عَنْكَ غِطَاءً لَ وَلِنَاعِقَلِبَكِ عِالْتَغَامِلُ البِوم فَيُصُمُ فِي النازل بات البوم فيض في المنازل بالمنازل بالمنازل المنازل بالمنازل المنازل المن البؤم حَرَيْنَ عادس ولا به ما انكرت في الدينا وَقَالَ فَرَيْنَكُ الْمُلْكُ الْوَكُلِ بِهُ هُكُلُكًا إِي اللى كَنَى عِكْبِنِهِ وَمَاضِ مِنْ قَال للمالك آلِيمَا فِي جُبِهَا فِي أَنْ الْقَ الْنَاو التَّبْنَ فَي قرأ المحسن فابرلت النون الفاكل كُمَّ الرِعَبيثِي معانل المحقمت إع لِلْحِيْبِ المانزكوة مُعْتَى جَنْ فَالْفِيْبَالَهُ فِي الْعَزَاكِ النَّيِّرِيْنِ تفسير مثل ما نقن م كَال فَزِيْبُهُ الشيبطان رَبُّنَاكُمَّا أَطْعَيْنَهُ اصْلِلتِهِ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَكَرِل بَعِيبِ فَلْعُونَهُ فَاسْخِابُ وَفَالْ هُو

المناني رجالة لي قال تعالى إلى يقتص الله ي العام الحصام مناوقال فلمت التيكو و الماناً بالْجَعِيْنِ مَّبَالعَنَ إِنَّ فَالْاَحْوَةُ لُولِم تَعْمنوا ولابله نَمَّالِبُكُنَ بِغِي الْفَوْلُ لَكَيَّ فَى ذلك وماكاكا يظلام للعبيس فاعلهم مغرجوم وظلام مغيزي طلولقول لاظلم البوم وبالمفاقة ل يؤم ناصبه ظلام نَفزُ ل بالنونُ والبَاء جُمَّنَ مَل أَمَتَلانِ استَفَهَام تَعْفَيْنَ لُوعَلَّى ا إرما وتنفؤك بصورة الاستعهام كالشوال عن مين ميزني آى في لا اسع عن ما امت مُعَانَ عَلَى مَثَلَاثَ وَازْيِقِنَ أَعَنِي عَرِينَ لِكُنِي فَرَبِ لِلْمِنْقِ أَنِي مَا لَا عَيْنَ بَعِينِ مِن الْعَانَ عَلَى مَثَلَاثَ وَازْيِقِنَ أَعَنِي عَرِينِ لِلْمِنْقِ أَنِي مَا لَاعْتُرَا بَعِيْنِ مِنْ إِي فِي اونفال نهم من الله في ما يوم من و أن بالنَّاء والباء في ألَّه منا و يَبِّن أَنْ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ الىطَلْعَدُ الله كِمِيظُ ما فطلح في مَنْ حَتَى الْجَمْنِ الْعِبْدِ عَافَدُ ولو يُوجَاءُ بَقِلْمُ فِيلِي معبن معطاطته وتفاللتقين ابضا الخفوة كالسكرم أي بالمهن من كالمخوف ومعسلام اوسلل وادخلواد لك البيم اللي حصل في النفل يو مُلككود الدوام في كند لهو ما يشا و عن فَهَادا عُلُولَكُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِي الْعَلْوا وطلبول وَكَوْ الْفَكُلُونَ الْمُكُونُ مِنْ كُرُ إِنَّا اللَّا الْمُلْمَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا الل فنوكفار وونش قرق نااصها كنزة من الكفار هُمُ آشَنَّ مُنْهُ مُنظِينًا فَوَة نَنَقَبُوا فَلْنَوا فَالْسِلَادِ مَنْ يَعْمُ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُؤْتُ فَلَا يَعْمُ الْمَانِّ فَيْ ذَلِكَ المفاكور لِلْكُولَى العظة لِلْهَانَ مَنْ يَعْمُ مُنْ الْمُنْ مُنْ مِنْ الْمُؤْتُ فَلَا يَعْمُ لِلْمَانِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال وَإِن فِي ذِلْكُ المن كوركُ كُول العظر لَن كُان العُقَلَتُ عِنْ وَالْمُعَ السَّمَعُ السَّمُعُ السَّمُ الْوعظ وَهُوشَى يُنْ حَاصَى بالقلب وَلَقَلُ خَلَقْنَا السَّمَانِ وَالْآدُونَ وَمَا مِنْهُمَا فِي مِنْ اللهِ إِلهِ الله مدوا خرها أَجِعَه وَمَامَتُنَا مِنْ لَعُوْبِ نعب تتزاير علليودن تولهم إن الكه اسراح يوم السديت واستدنى على على وانتفاء التعد عندات ترمة تعاعن صفات المخلوفين ولعن المحاست بينوبين عزم اغاام اذاراد سيطان يتولله كربيكون فاضرته خطاب البن صلى اله عاليه سلم عَلَىمًا بَقُولُونَ اللهو وجر تالنبيد النكن بب وسيخ يك رتاك صل الكرك كليع الشيكي اى صلاما لعبد وم المنهج باعصلاة الظهروا معمرومين اللبك فيتخدم كاصل اعتائين وكاد بادَ السَّبَيَّ عَمْ اللَّهِ الْمُ ميم ويوسك هامص رادبراي صل النوافل السنونة عقب الفرائض فبل لواد حفيقة التب عن الاحقات ملاب الحق الشمّنة باغ اطبيع لى يؤم بنا دي كُنناد عواسرام الم مَكَمَ وَقُولِينَ مُكَا رَحِينَ فَيُ م من السماء و عضوم بدن إيلفال سرافز بعضع من الازمن الى اسماء يقول بنها العظام الميا ليت المنتاء و عضوم بنيا العظام الميا ليت وكالموسال منقطة واللحوالممزفة والشعل المتفزفة إن الله يامرك ان فيعريف القضاعيَّةُ مَ بِيلِ بَي مِ مَبِلَد كِينُمَ عَنْ أَن اللَّهُ فَا كَالْهُ وَالسِّبْنَ وَالْحِقْ الْبَعْنَ فَكُولُ الْعُورَاتُ 

النك المُجَنِّى يَوْمَ بِدَ لَمِن يوم مَبِلُ وَمِا بِيهِمَا اعْتِراضِ كِنَّغَقَّى بَعِفَيْفِ السَّيْنِ و نَشْقِ بِي النك المُجَنِّى يَوْمَ بِذَلَ مِن يوم مَبِلُ وَمِا بِيهِمَا اعْتِراضِ كِنْغَقَّى بَعِفْيِفِ السَّيْنِ و نَشْقِ بادغام التاء النائيذ في الاصل في الادض عَنْهُم سِيراً عَلَّم مُسَرِيعٍ عَالَ مَعَدُ الْحَقِيمَ وَيَوْتُونَ عن المستخرة عكبنا بيبي فيه فصلبن الموصوف والصفة يمنعلفها للاخضاص وهولايض ذأك انتازة المعنى المحتز الجرب عنه وهوا كاحباء كين الفناء والمجع للعرض والحساب كُفُن اعْكُم عِياليفِي كُوْلَ اى تعالف إن وَمَا آنْتُ عَكِرُمُ كِيَرِي وَمِع على الإباق ومناقبل الامر بالجهاد قَن لِوْيالُفْرُ إِن مَنْ يَعَافَى وَعِين وهم المؤمنون سورة و الداريات عليه ستون إيته فيعمر الله الرحمر الرحب المراه والنوريان الباح نن م النواب وغيرة در والم مصرف بقال تن الله والمات وغيرة والم مصرف بقال تن الله والمات والمات المراب وغيرة والمراب وغيرة المراب والمراب و وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَدْ اللَّهِ عَدْ اللَّهُ اللَّ ملاص الماءكيدي أشها أسمال موضع الحالك بسبق فالمفيكمات في الملاكمة تفسم الارزاق والامطار وغيهابين العباد وإلى الدراقا وعكون مام متر من المنافق المارة والمالاد الما والمالاد الما والمالاد المالاد الم والمتنوبل م اذان أنحمن جبيلة كطريقة وطرق أعصاحبذ الطرق فالخلقة كالطوق في الممل التكر با اهر المن في نقان البني والفران لَعِي تَوْلِ مُحْتَلِقِي قَبِل نتياع ساح كاهن شعر مح ها أنا مَوْ فَاللَّهُ يَعِنُ عَنْ البي والفران اعن الايمان به مَنْ أَوْلَ لَا صَ عَن الحراية في ع اللِمَتِيكَ أَنْكُ أَكُحَ اصُولَ عَافِلُون عَنَامِلُهُ خَوْ بَشُكُونَ البَيْ اسْمَامْمَ إِلَّهِ الْكِرْفِي وَعِنَّاكِهِ بَيْنَ بُوهُمُ عَلَى النَّارِيْفِنَنُونَ اى بعن بون فيها ويقال هَمَّ عَيْنَ النَّعْنَ بَيْنَ ذُوْ عِيْ وجوابهم جي بوطهم على تناريفينون المجابون فيه وبعال هم عين المعان بي دو يوا في في المنها المنه المعاني المنها المنه وفي جَسَّنَايِتَ سِاسَانِ وَعُمُ مُونِ وَجَى عِيمَا احْرِي فِينَ حَالِم والضياب فخبران مَنَا آ تَاهِمُ اعطاه ورَبِيُّهُ وَمن النواب المُهُمِّ جي ان مَنا ذُلِكَ أَى د خولهم المِعنِدَ مُحْسَيِينَ فِي الديناكَ مَنْ قَلِيكُ وَيَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِل المجعون لأمازائلة ومحجعون جزكان وقبيان طاف المي بنامون فنون بسرم زالله وبصلون اكس والمحمي المحمد المنتعفي وكالمفواع المعمد اعلى الكوا المعمد ال

والمحرثم للن ى لايسال تعفف وق الأرض من الجبال والبحار والانتجار والنتار والبنار وعِنها أَيَاتَ كَلَاتُ عَلَى فَانْ الله تَعَاوو صلى نبت لَكُمَى فَيْنِينَ فَوَفَّى الْفُسْ عَمَر ايا ت ايضا من من عن عنه المعنى المراقي الله الله المعالية الما المعالية الما المعالية الما المعالية الما المعالية فنسنن لون به على المنعوق لله وفي الشكاء ركم وكالمطور المسب عد البنات الله عود نى قَرِّمَا لَوْعَنُ وَنَ مِنْ المَا فِي النوابِ العقابِ مَعْمَوْبِ ولِل فِي السَّاءَ وَوَرَبِّ السَّمَاءِوَ ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ الله الوعلون كَتَى مِثْلَمَا ٱلنَّكُو يَنْظِفُ نَ وَلَوْ مِنْ الصَفَعُ وَمَا مُولِلَّ ونفيخ اللام مركن معمال مضمنل نطفكم في حقيقت المعلومين عسك كمرض وصدوره عنكم مَنْ آنَاكَ حَطَابِلِينِ عَلَى لله عَلَيْهِ لَم مَوْنَيْ عَنِيدِ لِهِ مَنْ الْمُنْ الْمُنْكُونِينَ أَوْ ومم ملائكة التي عشراه عشرة اوند تسميم جري ل الوظف لحديث منيف وكُلُو الكبير وَقَالُو السَّالِمَا مى من اللفظ قال سرَّره و اى من اللفظ قو مُ مُنكر مُون لا مع فهم قا از الله في نفسه وهي حنم نناء مفدري هُولاء وَرَاعَ مال آلي آهند سل عَبّاء بعي إليه بن وفي سورة هن بعي حنبنا يه شوى فَقَلَ يَوْ إِلَيْهِمْ قَالَ آلَا تَاكُلُقُ نَ عَنْ عَلَى الْأَكُلُ فَ وَحُسِرَ ١صرف نفس مُنهَمُ منبِنَقَةً مَا فَالُو النَّعَفَ انارسلم لهة وَكَبْنَرُ وَهُ بِعَالِمٍ عَكَبْرُمُ ذى علم كنزهو اسعاق كاذكر في سورة هوج كَاكْتَبَلَيْن الْحَرَاكَةُ سارة فِيْصَرِّةٍ صَبِين جلِل اى جاءت صاححت فَصَّلَتْ وَجُمِيَ الطهنة وَقَالَتَ عَبُنُ رُخِقِيمُ الرِتِد فَطُوعَم ها الله و نسعون سنتر وعمل بالمج إبراهيم ما ثدَّ سنتداوع وما بدُّ وعشر ن سنة وعم ها نسعون سنة فَالوُّ الدَّالَ الفَّا المِسْلُ مِنْ اللهِ اللهُ قولتا في البنيارة قَالَ رَبَّلِي طِاللهُ هُوَ الْحَكِلِمُ فَى صنعما لَعَلِيمُ وَنجَلفَ فَالْ فَعَمَا الْعَلِيمُ فَصَّكَتْ وَجْمَهَالطمن وَفَاكَنْ عَمِي رُعِقِيمَ لوتدن فطوعمها سنع ونشعل سنتروعمر قوينا في البنيارة قال رَبُّلِي طِانَّهُ هُوا مُحْكِلِهُمُ في صعما لَعِلَهُمُ هُ مَعِلَقَ فَالْ فَكُمَّ طُكُ فَي نَانَكُمَ إِنَّهُ الْمُ سُكُونَ هَ فَالْوَ إِنَّا أَرْسِكُنَا إِنْ فَكِم تَجْهِ مِنْ كَافَرِينَا فَعُ كتكبيم حجازة كمين طبي بطبخ بالنادمكتومنة معلمنه عبها اسمن برق تَطْنِ لَمَالِنَكُمْ يَهِ فِينَ بَابِيَامُهُمُ الْأَكُورِمِ كَلْمُ هُمَ كَأَخْرُ خُبًّا مَنْ كَانَ إِنْهَا آئ فوى قوم لَطْ مِنَ أَنْكُومِنِينَ لَاهلاكُ الكافرين فَكَاوُ مَلْسَافِمُ عَبِي بَيْنِ مِنَ الْمُصْلِقِ وهم لوط والنبثا وصفى بالايان والاسلام اعمرمص فون بغلوبهم عاملن بجوارهم الطاعا وكزكرها فِهَا عِبِإِهِ لِالْكِ الْكُورُ مِنْ آيَدُ عَلَامَ عَلَى هُلِكُم لِلَّذِينَ بَيْ اَخُونَ الْعُنَ ابَ الْآلِبْ فِلاَ مِعْلَىٰ سُن وَ الله عَلَى مَوْسَى مَعطون على المصر وجعلنا في فضنه موسى إيّة إن الرسكنا كا إلى عَنْيَ مِنْلِسًا لِيسَلِّمُ الْمِنْ مُنْ تَعِيدُ وَاضِعَدُ فَتَوَالَى اعض عن الايان إلى الله المركز

المرادة والمرادة والمرادة المرادة المر ويما المرادة والمرادة المرادة ا لانم له كالركن وَقَالَ لموسى هُوا مَاحِنَ الْوَجِمُونِ فَاخَلْ نَاهُ وَجُنُودَهُ فَيَنَكُ نَاهُمُ طِهَاهُهُ في آليم العرفة فوا و هو آئ وعون كيله م النها الم عليمن تكثيب الرسل وعوى الربوبيته وَفَيْ الْعُلِيدُ اللَّهُ عَادِ اللَّهُ وَادْ السِّلْمُ النَّهُمُ النَّهُ النَّهُمُ النَّهُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّالِي النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُ النَّالِي النَّالِحُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّالِي النَّهُمُ النَّهُمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِحُمُ النَّالِي تلقع المنبع ومى الدور وَمَّا تَيْن رُمِنُ فَتَى اللَّهُ مِنسَاهِ مِالْ التَّتْ عَكَيْدِيرًا لَا حَعَكُنْ كَالرَّم بِهِمَالِهَالِي المتفت وفي اعلاك على دايتر ووتك كهر بعد عفرالنا فد تَمَّنَّعُم احَتْى حِينِ ال انقضاء احالكم كافي ليه نمنغوا في داركم تلاثة ابام فعَنْقُ اللبواعِنَ الميورِ تِهِ فراعن مَثَالِه كَاحْكَ رَيْعِهُ مُ الصَّكِيعَةَ عِلَى مِنْ سِينَ الرِّنَةُ السِّيا م اى الصحية المهلك للموقعة منظر ورب اى النهاد فكُااسْنطاعُو المِن فِيلَم اعافن مِن الله وضعين نزول لعزاب ومَاكَاتُ وَا مُنْتَصِ أَنْ عَلَى الْمُلْهِمُ وَوَقِرَ أُوْرِ الْمُحْعَظَةُ عَلَى وَلا في المراكبةُ مُولاعًا لمركولان إنتم كانوا فؤمنا فاستفين ه والشكاء بتنب اهاباب يفوه والاكموسيفي الما فاد وب يقال اذالرمليس فوى واوسع الرحل صارداسف قسرة والتركي والتناه اهم فالماقية الماؤة عَى وَمِنْ كُلِّ اللَّهِ عَلَى منعلو بقول مَلَقُنَّا رَفْ عَلَيْنَ صنفَانِنَ كَالْدَرُوالا نِقْ والسلمو والارضرو الشمس والقدم السهل المجبل الصبف الشناء والعلو والعلمص النور والظلم المكاكم الكراف عناحلاً لتأبين الاصل فعلى الخالف الازواج فود متعبل فَ فَيَرَ وَإِلَّا لِللهِ الله الله نوابهن عقابه بان طبعه وكانعص التهميدين برميين بين كان الوكا كنبك والم الله إلْمَا أَخَرُوا إِنِي تَكُومُمُو يَنْ أَرُبُعِي أَنْ بِفِن مِ إِنْ فِي وَا قَلْ لِهِ مِكْلَا لِكَ مَا أَقَالُولَ فِي عِنْ فَكُلِهِ مِنْ تَسُولِ الْأَقَالُوا مُوسَاجِرًا وَمُجُنُونِ الْمُسْلَ فَكُلِيهِم الله بقولهِم الله المالية معنون نكلبب الامم فتبلهم لرسلهم يفيلهم ذاك أتواصو أكلهم يه اسنفها اعقاله مُمْرَقِوْمُ طَاعَوْنَ جعهم على الفول طغب أَنْهُمْ مُنُولَ اعضِ عَنْهُمْ فَكَالَيْنَ عِلْيُم لا الم بكغننهم الوسالة وذكرته عظ بالغوان فيان الأكوك فنفم الموقمة بخ من علم الله تعاان وم فجعا مُكُفَّتُ أَكِنَ وَأَلِانُسَ إِلَا لِبَعْبُلُونَ ولايناني الصمم عبادة العافين لان الغايد لابلزم وجُد كافى قولك بويت هذا القلم لاكريت فاتلف فكالكناف كالكرني ما أرني وكانت وعزهم وَمَا أَرِيْهِ أَنْ يُطْعَمَى نولاانسم والخِرْم والنَّاللَّهُ هُوَالرُّرَّا أَنْ وُوالْفَرْةِ الْمَبْيِلْ م بدا فياتُ لِلَّذِي كَا ظَلَتُ انفسم بالاكلام ف احلَة ويزهم فَيَدُ مَا تَصِيدًا من العزاد

ورة الطي ملية شعواريعون اية ليم الله الرهزاليّ والكان رةاى عبل النى كلماسه عليموسى وكتاب مسطى إذ في رق مُنسورة النوية اوالقوان والبيث المحمق هوفالساء النالتة والسادسة والسابغ بجيال الكعن يزوره فى كليع سبعى الف ملك بالطواف والصلوة لابعود ون البدابل والسَّقَف أَلْمُ فَ اى السماءة ألْبِحُ الْمُنْعِيْنِ وَالْمُلُولُ إِنْ عَنَ ابَرَتِكَ لُوافِعُ لِنَازُ لِمُسْتَحَقَّدُ مَا لَهُ مِنْ كُلُغِ عند بَوْمَ معول لوافع مَق لِالشَّمَاءُ مَوْرًا لَا نَعِ الْحُوت وترورة ولِشَبْرُ الْجَيالَ لَكُرًّا تصبحباء منتورا وذلك في بوم القيمنة فَوَيْنَ شَنْهُ عَنَابَ يَوْمَتُ يَرِّلُمُ كُنَّ بَيْنَ لَلْ سَلَ الدَّن مُمْ فِي نَوْضِ باطلُ إِلْعَبْنَ اى بَنْنَاعُلُون بَلْفُهُم يُومُ يُن عُونَ إِلَيْ الْجَهُنُّمُوعً ، ببنف بدامن يوم غنى ويقال هم يَتكنينا هِن والنَّارُ الَّذِي كُنُتُورُ عِبَا نَكُن بُونَ وَافْتَحُ هُلَّا العناب الذي تُون كم كندة يقولون في الوى هنا سحركم الكفر لانتفرة ك إصلوكا فاصفي عليها أوُلاَتُضْيُ واصبهم وخوع كم سَوّاء عَمَاكِبُهُ لان صباح لانفع كم إِنَّا كُغُرَّ وَنَ مَاتُنْهُم الله تَعْمَلُقَى الْحِزاءه إِنَّ الْمُنْقِيْنَ فَي جَنَّانِ وَيَعِبُمِ وَالْهِبْنَ مِنْ لَا دَبِي بِمَا مَصْلَوذَ إِنَّ الْعُصْمَ عطاهم رَيُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَنَ ابَ أَنجِي بَمِعطُ عَلَى الهمراى المانهم ووفاينهم بقال كُوُّ اوَانْتُرُ يُوْلِهِبِبُّا حَالَ الله مِنْهِنِينَ بِيمُ الْبِاعْسِينَ كُنْتُمُ نَعْلُوْنَ فَمُتَّلِكُ بِنَ حَالَ وَالْعَلِ المستكن في فولد في منات على من ومضَّفُون في بعض اليحب بعض وَسَرَ وَ فَيَنَاهُمُ عطف ين على المنوا ورينيهم الصنعارو الكبار باليكاني من الكبار ومن الاباء في الصعار والحزاكفةنا برتم ذربيهم للنكورين في الجند فيكونون في درجنهم وان لعريبا يعمله تكوقد للأباء باختاع كاولاد المهم وما اكتناهم وبفخ اللهم وكبير انقصناهم في عسكاة مِنْ زَائِلَة شَقِيَّةً بِزَادِ فِي عَلِ لَهُ وَكُو دُكُلُ الْمِرْيِ عُلِيًّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللّ بالمنزه بعبازى بالجبركا مكاد كالمحضرم فاهرفي وقت بعره قت بعالمه تي تعالم من المجرم من المستركة المنظمة وان لويج جوابطلب كَيْتَازَعُونَ سِعَاطُون بيته فِهُا آى الْجَنتَكَاسَا خَمْرَالُا لَعُوْ إِنْهَا الْمُ اعسب نتها يقع بنيم وَلَاتَا نَبْدُ مَ يَعْفُم عِندِ مِن الدينَا وَلَكُن فَ كُلُكُ

للنمة خِلْمَانُ ارفاء لَهُمُ كَا نُهُو حسنا ونظافة لُوُلُومُتُكُنُورُ الْمُصَانُونَ في الصافي لانفها حسن منه في فيها وَآفْنَكُ بَعْضُهُمْ عَلَيْعُضْ كَيْسُكَّاءَ لُوْنَ بِسَال بِصْهِم بِصْنَا عَاكَا نُوْا صَلْهُم اوصلوا ليه تلنذا واحترافا بالنعة قَالُوُّا أياء الي علة الوصول إلاَّكُنا قَبُلُ فِي أَهْلِناً فِالدنيا مُشْفِقِينَ خاتعين من عناب الله فَكُنَّ اللهُ عَكِينًا بَالمغفّرة اى فى الدينا المَنْ عُولَة اى معبد وه موصين إلى الكسراستينا فاروان كان تعليات معنا وبالفة تعليلا لفظا هُوَالْكُ الحسن الصادق في وعده الرَّحِيْمُ الْعَظِّيم الرحمة فَلْكُرِّنْ دَمْ عَلَى النكيرالمشركين ولا ترجع عنه بقوله ولك كاهن جيني فكأأنث بنغة مرتبك اى بانعام الميك بحامن خبرما وَرَحِبُنُونِ معطف عليدام بَل يَقُولُونَ هو سَاعِنُ نَدُريض بِهُ لَا الْمُنُونَ حَرَّدُث الرهر فيهلك كغيرمن الشعل، قُلْتُرْبِضُونًا هلاكي فَايِّنْ مَعَكُومِزَالْمُنَّا هلاككوفن بوا بالسيف يومربهم والتربص كانتظام أم تأمرهم أكثر أمثم عقولهم كِنْ اى قولِهم لدساحر كاهن ستاع جنون اى لا تأمر هويذ لك أمَّ بل هُمُ قَوْمٌ طَاغُونُ بعنادهم ٱمْرَيَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ، احمان القران لويختلف بَلْ لَا يُوْمِنُونَ فَ استكبارا فَان قَالُوا اختلقه فَلْيَّا مُوَّا بِحَكِرِيَّتِ عَتلق مثله إن كَانُواْ صَادِ قِيْنَ فَ قُولِهم آمْ خُلِفُوْ امِنْ غَيْرِ شَيْحُ اىخال آمُرْهُمُ لِكَالِقُونَ أَهُ انفسهم ولا يعقل مخلوق بدون خالق ولامعدوم يخلق فلابدلهم منخالق هوالله الواحد فلمرلا يويصونه ويؤمنوز برسول وكتابه أم خكفوا الكفاية وأكارض ولايقدم وخلفها الاالله الخالق فلولايعبدون بَكُ لَا يُوقِنُونَ أَهُ بِهِ وَلَا لِأَمْنُوا بِنَبِيهِ أَمْعِنْكُ هُمْ تَحْزَا زُنُ رَبِّكِ مَن النبق والمِهْق وغيها فيضون من شاؤا بماشا والمرهم المسيطون ألم المتسلطي الجبارون وفعل سيطرومنا بيطروبقي آمٌ لَهُ وُسِكُو مرقى الحالسماء يَشْتَعِعُونَ فِيرُزُ اى طيد كلام الملا تكة حق عِكم م منازعة المنبرصل المتحليه وسلم يزعمهم ان ادعواذ لك فَلْيُكَّارِت مُسْتَوْعِهُمُ الى مَكَّاكَاسَةُ إِ المارسُلُكَانِ مُرِينِ الْحِدِ بينة واضحة ولشبه هذا الزعم بزعمهما اللاكلة بنات الله قَالَ تَعْ المُلِكُ الْمِنَاتُ إِي بِنَعِكُمُ وَلَكُو النَّبُونَ وَ تَعَالَىٰ مِهُ عَانِهِمُ وَأَمَّ نَسْتُكُمُ اجْرًا على جنته بدمن الدّين هُمُ مِن مَخْرَة عن ملك مُنْفَلُونَ و فلايسلمون آمْ عِنْلُ فَهُ الْغَيْبُ The Derivation Color اعطه هُمُولِكُنْتُونَ أَ ذُلاحِق عِكنهم منازعة النهصيل المناطيه وسلم فالمعتا مكافح

مريب من المنافعة المن المفاويون المهلكون فحفظ المله منهم نفراهلكم ببدرام كفُمُ الدُّعَيْرُ الله عَلَيْ الله المَا يُشْرِكُونَ به من الله والاستفهام بام في مواضعها المتقيم والتوبيخ وَإِنْ يُرَوْا كِسَفًّا والمعضامن التكأوسا فكا عليهم كما قالوا فاسقط صلبين كسفامن الساءاى نعن يبا علا سَكَانُجُرُونَ ٥ مَرَكُ إِنْ تَوْتُي بَهُ وَلا يَوْمِنُوا فَأَنَّ لَهُ حَتَّى يُلَّا فَإِي يَوْمَهُ مُر الَّذِي فِيلْمُ عَفْق عوتون يَوْمُ لَا يَعْنَ بِبِ لَمِنْ لِيَالِمَ مَعْنَهُمُ لَيْنَاهُمُ شَيْئًا وَلَاهُم يُنْصَرُونَ فَي عِنعونِ مزالعنل فالحذية عَلَيْهِ الْمِنْ فَي يَهُ وَمِنْ مَنْ الْمِنْ فَي مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ ال لكَمُوْالِكِفِهِ مِنْ بَادُوْنَ ذَلِكَ اى فَالْدِينِا قَبَلُوَيَّهُمْ هََٰ ذَوْا بُالْجُوَعُ نَوْرِيْنِهِمْ بَيْسَ وَلِكِنَّ ٱلْنَرِّهُمْ لِا يَعْلَمُونَ وان العناب بنزل بهم الفَّتَّلُ بِوَمْ بَيْسَ وَلِكِنَّ ٱلْنَرِّهُمْ لِا يَعْلَمُونَ وان العناب بنزل بهم يُرَبِّكُ بِاسْمَاهُم ولِايضِين صدر لله غَانَكُ بِأَعْيُبُنَا عَلَى مِنَا الْمُلْتِ وَخِفْظَتْ وَ رَّبِكَ إِي قِلْ سِمِان الله و بِحِلْ جِيْنَ مِعْنِيْفَةُ الْمِنْ أُوارِدِبَارِ الْمِوْمِ عُصْدِيلًا مِعْنِيْفَةُ الْمِنْ أُوارِدِبَارِ الْمِوْمِ عُصْدِيلًا من الله وقبل المدين المورق الملك. دالغ وقبل المديد منورق الملك. دالغ أن النقاء وتبرك تعريف عه المريارة الموى فاب ماصر المراصرة على عليه الصلوة والسلام الإسلام معن المرادة ا عَلَى البِهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْ سَلِّهِ يَكُ الْقُوعُ ذُومِ وَ فَوَةً وَاللَّهُ عَلَى ذُومِ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى ذُومِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى ذُومِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَ الفاعلة عراء فأراج برأيل فكيدساكم بِهِ فَيْرَكِي زَادَ فَالْقَرْبِ فَكَانَ مَنْهُ قَابَ قَلْمَ قَالَ قَلْمُ فَقُ كأو تعليا لكالكابية ومبرته المالكة الكرالفو كالدوالبق ماكاكى بتشرو من صورة جرأي المشكرين المنكرين في ية المنع لجبهل وكقنكن أه علصولة نَزُلَدٌ مُرَّة المُنوى عِنكُ الله مركب فالمستروع في من بين العرب لا يتجاوز ما مدان الملتكة وغرم ونلكة



بالواق ولله واست المعقرة مبالك وبقبوال لنوبه وتراقين كان فأحمر لاستكاما اعواعلوان المركوري إنتاكم فين الأرض المفاق الكوردم من التراق إذا ثلق مبنين في بطن ن احكاتك فلا ترك الفسكة لامت وحا اعلى سلك عنا مَا عَلَى بَيْلِ الْمَعْرِ إِنَّ الْمَعْنِ فَعِسْ وَوَاعَكُمْ الْمُعَلِّيِّ الْفَيَّا وَرَا بِنَ الْدِي تَوَلَّ ى انتهام الْمِيْنِ وَقَالَ الْنَحْسِبِينَ مَقَابِلِهِ فَصَمَرِ الْمُعِينِ مَعِلْ عَنْهِ الله ان رجع الميتركة اعطام من اله كذا فوجر و اعطاع المال اللسم و الديم الماق المنع الماق المنع الماق المنع الماق المنع الماق المنع الماق المنع الماق المنافق المنع المنافق المنطق المنافق المنطق المنافق المنطق ال الكلانة الض لنكالصنية منع عافوالملواذ أوصر الهام المخراعين وعلم العنية يعلق والمنان في المناف المناف المناف المعرة الويد المعرة الويدة وعلى المعرة الويدة وعلى المعرة الويدة وعلى الم المثان لرابن مض اجرا أهر بل لو يُبنُّ الركافي صعومة سي اسفار الورن المعقف الما أو واجم الذي قف محم المورم عودادا سلى راهبه يديد بكلما فأنم أن بال ما ٳڒڗ؋ ۊۣڗڔٵۼڒؠڵڂۅۅۅٳڽۼڣۼٙڡ۫ڶؙڷڣڹۮڎؙٲؽؙڷؠؖٷۼڹۜڣڵڿڛۼڔۿۅٙڗؽٳؽڣڵ ؽؙۺٳڹٳٳڒؙؙؙؙؙڲڛۼؠڹۼؖ؋ڸڶڹؽؾؿۼڮٵۼڗۺٷٷٳؿڛۼڽڔڛۏۏۘڮؽٳؠڝڔڣڰڂڰڮ رُونَ فَي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِعِظْمَا وَقَرَى اللَّهِ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ ال فالعيمة والتكالى رتيك المنتى المرجروا لمصريع للون فيجازيهم والله هو أضكات منتا وخو البالق اخرية وَإِنَّهُ مُعَوَّامًا فَ فَاللَّهَا وَالْحَبَى للبعث وَانَّهُ خَلَقَ الرَّوْجَانِ الصنفين التَّكُّرُ وَ المنفي من الما من الما من في الرح وَانْ عَلَيْهِ النَّناةَ بالمروالفضر الْمُ خُرِى الخلقة المخوة المعت بعل تخلفة الاولى أنَّه مُواعِني الناس بالكفاية بالاموال وَأَفْنَى أَعْلَى المَالَ لَكُ نَجْبُ وَأَنَّهُ هُوَدَتُ الشِّعَى إِي حَي كُوكِ خَلْفَ لِحَوْلِ عَكَمَ النَّهُ نَعْبِ فَي الجاهليذ وَأَنَّا هُلُكُ عَادُن آلا وَلَى وَفَى وَلِمَةُ مِهِ النَّهُ وَلِهُ وَلَمْ اللَّهُ وَمِهُمَ اللَّهُمْ وَمِهُمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُورِ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ سَعَادُوغُودِ بطول لَبَتَ نوح فِيم الف سنذاك خمسبن عاما وهم مع عم ابيا نهم به بعد وندو بين الماسطة والمنافقة الماسلة الماسلة على الماسطة الماسلة الما الى ألا يض بامر جب شاعل الصلوة والسلام بن الحكفيننا عاس الحجارة بعن الت ما عشي ه وسير قرى قوم لعطير ت بها لا بناأتفك بالمها الى نقلبت

المقيمهم أزفت الازفة قرب العيامة ليش كهاون دفن الله نفس كالشفة الكاليك ويظرها الاحكقولم يجليها لوفتها الاحوا فين طنا الحريث المالعوان بجبن تكذيبا كا مَعْمَلُونَ استهزاء وَكِرْمَبُونَ سهاع وعده و وعيده وَأَنْدُوسًا مِلْ وَنَ الموزعَ فِلْون والعلام الكوفا فيكر والله المن ي خلقك و اعْبِكُ في وكانتيل والاصنام ولانقبل وها تأف رُمُزُوكِي في اسم مصلة واسم مكأن والمال بدياته المراب له منتشئ لايبهون اينين المُهْطِعِيْنَ اى مسهين مأدى اعنا قعم للك لنَّاعِ كِنُولُ الكافِرُونَ منه الحلي يُومُ

والموالم والتوالماء ما الساء والمون كالمر في يكفر بينا وللفاح للواحق المالهم ولقال الكناها أي المشارفها واسترف وأف تلكي معتبر ومتعظ بها واص عن العنج الغاطين على قريوق على بديعالي بالكن بالدي الموقد وكفك المفظاومانا المتناكر العرام فالمراكز متعظه وحافظ لمروا استفرا ععن الإمراك مفطرة وانعظوا بدوليس يعفظ مركتب السعن ظهرالقلجيج كنابت عاد نيرم وا والخليف كان حكاتي وبنائي اننادى لمه بالعناد مَمْ فَنَبِينَ الرَّاسَ فَنَهِ عِنْ الْحَسِلَ كَا ثَهُمْ مِنْ الْحِمَاذِكُمْ عَلَى أَرَاصُولُ عَنِيْ الْحَمْ ع مَمْ فَنَبِينَ الرَّاسَ فَنَاجِسِلُ كَا ثَهُمْ مِنْ فَيْهِا وَانْتُ فَيْ لِحَا فَة نَحْلُ خَا وَبِيةً لَمْ الْ كَانَ عَنَا فِي وَنَدْرُ وَلَقَلَ مُسَرِّنَا الْقُرْانَ لِللِّهِ كُمُ فَكُلُّ الماني بالحمورالتي انذرهم بما بنيهم ساك وليس علك اى لانتبعم إِنَّا إِذًا اى ان شعناه كَفِي مَنْكُ لِ ذها بعن العواب وَسُعَمَ جَنُونَ ﴿ المُولِقَ بِعَقِيق الهنه مِن وسِهد للنائية واحدالات بينها على وجدن وتركه اللَّه لَمُ الوح اللَّه الم عَلَيْمُ إِنْ إِنَاكُمْ يَوْمُ الْمُوكِلُونَا إِنَّ فَى فَرْلِدَا مَدَ اوْجِلْ لِيمَا ذَكُمْ أَشِي مَا مَا كَبُرِيطُ فَا لَ تعالى سيعكم ورعاله اى فى الدخرة من الكراك الأرار وهوهم بان يعذبوا على تله يبهم ى سيعلمورون الله و المرابي المعالم المعالم المرابية عن المعالم المرابية عن المعالم المرابية عن المعالم المرابي المرابية المعن المعالم المرابية المعالم المرابية المر

الهرويوم لهاكن ينزب سبب الماء عص بعض العراق ومهوالناق وم ويتعلوه فهموا يعل إلتاف فكأ د واطاحهم فالرايفيلها فتعاطى شاهل السيف بمالناف أى فلهاموافقة لهم وليف كان عدالي و فلد ما فالنالولي المناب المنافقة الناكسين عليه ومعدوا من وكا في الفيلم العنظي ا هوالذى عيل عَفْ حَظَيْرُهُمْ فِي يَأْتُسِ التَّبْعِ السَّوْلَ الْمُقَلِّمِ فِي الْمِثَالُ الْهِ والد سقط من دُلُكَ فَن مَنْ هُوا لَمِسْ مِوا لَمُسْ بِمِ وَلَقُلْ يَكُمْ فَا الْقُرَّا لَ لِلْهِ وَفَهَل مِن مُلْكُ ومى صفار المجالة الواجنة دون في الكفي في الكوال الكوط وهم انتاه مع بجينا في من الأسيارا ف فت العبر من يوم عبر من و والدين من يوم عين لمنع العرف لا لم عن السيركان حقة ان لينعل في المحرفة بال حل سلام المعالية المعلقة الماسطة على الدول باندمن وعلى لتانى باندمنفظم وان كان العين المعارفة والمان العدارة كَذَلِكُ الْمُتَلَ الْمُنْ الْمُواء كَعِنْ فَيَ مَنْ شَكِرً العَمِنَا وعود من اور أمن السفتك ورسامه وَكُنْ أَنَّكُ رَهُوْ خُوفُم لُوطَ بَطْشَنَا اخْنُ تَنَّا اللَّهُ عِلَا لِنَالِ فَنَا رَوْاً عَادُ لواول إِللَّهُ النواره وكفن كأودوه عن ضيفها علاه الهيلا بنية بين الفنم الله ين أنوه في مورة الهيب سخبنوانهم وكاتوامل كلة فطكسا أغينهم عبيناها وحينا هابلاش كبافي إيال جها المعاصرة أوقوا خلنا الهمذؤ وكواعن الى وكليرالا منارى وعونو المرات والمواقع وَلَقُلُ مِنْ مِنْ الْحِرْقُ وَقَتْ الْصِيمِين بِمِ عِنْهِ بِن عَلَى الْحِمْ مُتَعْفِر الْحُدَامُ مُصْلِ بِعِل الْحِرْقَ وَ عَنْ إِلَى وَنَذْرِتِ وَلَقَلَ كَيْسُ مَا الْقُنْ الدَينِ وَفَهَلُ مِنْ مُلَا كِنْ وَلَقِلْ جَاءَ الذِي عَوْرَ فَعِ معرالنًا والأنز ارعلهان وسي هارون فلم يومنوا بلك كو والانتنا مله الاستمالي اموسى فَأَخُلُنا كُورُ العَالَ فَنْ عَزَيْرِ قَوَى مَقْتَنِ وَادري بعِيهُ ثَنْيُ كُفَّارُ كُورِ ياض سن حير المكافي المن تورين من قوم الفرجون فلم يعن والمرككة ما الفارقونس كَاءَ وَمَنْ العَمَالِ فَالَّذِبُ اللَّهَ الْمَانِ الْمَانِ الْمُلْفِيمُ اللَّهِ الْمُلْكِمُ اللَّهُمُ الْمُلَكُمُ مِنْ لُولُونَ اكْفَارْفُرُ النِّ مَجْمَنِيمُ الْمُحْمِمُ مِنْ يَصِمُ عَلَيْهِ الْمُلْقِقِدُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤ مِنْ لُولُونَ اكْفَارْفُرُ النِّهِ مِنْ الْمُحْمِمُ مِنْ يَصِمُ عَلَيْهِ الْمُلْقِقِلُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ

لعناب والشلفة أى علابها أدمى اعظم بلينة وأمر الشهوارة من عناب الدينا إن مُرْمِين فِي ضَكَوِلٍ ملاك بالقتل في النبأ وَسُيْعِ في المسعق بالتند بدا في عجة في الآخرة مَ كَيْنَكُونُ فِي النَّارِعَلِ وَمُحْوِهِمُ اى في اللَّغَوْ ويقال لَهُمْ ذُوفُونُو أُمَّتُ سَعَنَ آصانه بَعْنَا فِي لَكُمِياتَ اللَّي اللَّهِ عَنْ منصوب بفعل بنساع حَلَقَتَناهُ بِيَفَالْ رِينَفِن بِيحالِ من كل اك مفن را وفرى كل الرفع من لأخلفنا ي خِيْ وَمُّامَّرُ كَالسَّى نريَّل وَجُودُ وَالْاَاهِ قُلْ وَاحِلَ وَ الْمَالَ بالمَصِرَه فالمنوع ومى كن فيح بالمُعَالَّم في إِذَا واد نيسكان بفول له كن فيكل وَلَفَنَلَ أَهُلَكُنَا مَنِيكَ عَكُمُ الشَّبَاهِ كُم فِي لَكُفرُمِن الأمم الماضينة فَهَلُ مِنْ ثُرَّكِمْ اسْنفهام بِعِن الآه أُدلُو والعظوا وكل شيئ فعكوة الالعبادمكنوب في الزُّبُوكِنب الحفظة وَكُل صَعَبُوكَ. والعام أمشكط بممكنن في اللح المحفوظ القَّ الْمُتَقَّابُنَ فِي يَمَّانِ سِاللَّهِ عَفِي اربِي بِهِ الْخِلْدِ ٨ والحر في مَقْعَ لَصِينَ عَيْدُونَ لَكُونَ الْعَرَانَ الْهُمَ وَأَرْسِ بِهِ الْحِسْرُ وَي مقار انهم في عبالس نالجنات سالمة من اللغووالتناثيم يجزر فطي اللك بينا ففل ن سلم من ذ الك واعب مناخرا تابناو بالأوهو صادق بس البعض غيرة غيرة والكياف الفتراي الملا واسع مُقْتِن نِفاد لا بعن شي وهو الله تعاومنا أَسَانَ الْأَذِنن و الْقَنْ مُ مُؤْمِلُه المسورة الحص ملتد الاسالان في السمور والاص الانة فمل ت وغازوسبعون الله الله الله الله لَمَ مَنْ سَاءُ إِلْهِنِ إِن مُ مَكُنِّ الْمُسْكَانُ آنَ الْجُنْسَ عَلَيْمُ إِلْهِ الْمَاتَ فِي الْبِطْوَ نتكش وأنقتم وسنبان عبرات بجران والبخوم الاسان لقمن النبات والشخوم اله وَيَسْجُكُ إِن يَخِضَعَانُ لِما بِادِمنها وَالشَّكَاءَ وَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمُثْرَانَ الْعِنْ الْعِنْ آنْ الكَنْطَعَىٰ الاجل الله المنور افي أَلِمُنَ الْ ما بعدن به وَآقِمُ الْوَزْنَ بِالْفَسِيطِ بِالْعِدلِ وَكَلَّا المناكم المنزك تنفضها الموزون والأرض وضعها البنه اللأنام الاستوالين وعزهم فيأ وتلتنين من والاستقهام فهاللتقزيلاً في الحالم عن الحالم عن عام الله صلى لله تعليم سوزه الرحمن حنى خنها نفرفا لعالى كمرسكوتا للجن كالوا احسن منك 

رداماقوت عليهم هذه الاية من مرة فباى الاءربكم مبنانكن بغلك أعلى أدمون صكصال طين بابس يمع ليصلعداى صلح اذانفه كالفار وهواطي من الطين وَحَكَوْ كُمَّاكُ ابالجن وهو ابليس مِنْ مَكَارِج مِنْ ثَالِح منهاعلل خَرْفِيثَنَاكَ بِهِ فَبِلَيُّا كَأْنِ رَبِّكُمُ الْكُلْوِ بَالِنَ يَعْرُجُ بالبناء للفَاعْلُ المُعْولَعِيْمُ من مع الصادق بلحدها وهوا لم اللَّقُ أَوْ وَالْبُهُجَانُ حوزا حَرًّا وصعار اللؤلو فَيَايّ اللَّهُ رَيْكُمُ الْكُنِّ بَانِ وَكُلِّكُ كُالْ الْسُفَّنِ الْمُنشَاتُ الْحِدِثَاتِ فِي الْجَرِكَا فَكُرْمٌ كَالْجَبَال عظما والنفاعا فَيَاكِنا كُو رَبِّكُمُ الْكُنْ بَانِ كُلُّ مُزْعَلَيْنًا اى كلارض من الحيوان فَايِنْ هالك وعبرين تغليباللعقلاء وَيُسْقَى جُهُمُ لِإِن ذَا تَدَذُوا فِي لَكُلِ العظة وَالْوَكُرُا مِنْ للمؤمنان بالنع عليه فَبِأَكِلُهُ وَرَبُّكُما تُكُذِّبُانِ ويَسْأَلُهُمَنُ فِي السَّمَانَ وَكُونُ بِنطق اوِحا ل مَا يَحَتَاجُونَ الْيَهُمُنَ الْقوة على لعبادة والرزق والمغفرة وغيرذ لل كُلُوع وقن فَيُشَانِ الريظهرة في لعالم على فق ما فله و في الازل من احياء وامانة واعزاز واذلال اعنا واعدام وبجابة داع واعطاء سائل وغيرذ لك فَيِ الْخِيلُ كُلُو بَانِ مُسْتَفَعْ لَكُمُ مَا بِكُواَ يُكَا النَّفَا لَا نِنْ لَا نِيْ أَيْ أَلْمُ اللِّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَكُمَّا لَكُوْ كَانِ يَا مَعْشَرُ لِحِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ الله المستطعُنُونَ تَنْفُذُوا تَعْرَجوا مِنْ اظْلَارِ نُواحِي لِسَمَانِ وَأَكَا رَضِ فَانْفُنْهُ وَأَامَ زِلَكَتَنْفُذُونَ إِلَا بِسُلُطَارِنَ بَقُوهُ وَلَا قُوهُ لَكُمْ عَلَىٰ لَكُ إِلَيْ أَكُلُو بَالِنّ يُرْسُلُ كَلِيكُمُ مَا شُواظُ مِنْ نَارِةً هُولَمُهُما الخالصِ مِن الدخان اومعه وَخُاسُ أَى خان الله فيه فَلاَ تَنْتُورَانِ مَنعان من ذلك بل سِوقكُو آلى الْمُحتَّم فَيَأْكِنَا كُورَ بَلِكُمُ أَلُكُنّ بازْ فَالْحَالْسُ السُّمَّاءُ انفرجت ابوابالنزول للائكة فكانتُ وَزُدَّةُ اى مثلها مُحْ فَكَالْتِهَانُ كَالْمُدِّيمِ الأَحْلَ المخالع ديها وجوا باذا فعاا عظوا لهول فَيَا يُحَاكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لْزُنْدِ إِنْنُ وَكَاكُانٌ ٥ عن ذنبه وسيطون في وقت اخر فور بالتنسكنهم المعان والجانف وفياسياتى بعن الجنى والانسرفيها بعندالانسى فَبِأَيْ أَكُمْ الْكُلِّمُ الْكُلِّ بَانِ وَيُعْمُ الْجُوْ سِيًا هُمُ اى معواد الوجه وزرقة العيون فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْاصِي كَامُ قَالَعٍ فَيَأْتِي CUL

مُ كُلُونًا إِنَّ اى تَصْمِنا صية كل منه الى قد ميه من خلف اوفلام وللقى في لذار ويقا والق للرابي الجومون يطوفون يسعون بينا وكان حميم ما محاران شنة إذا استغانؤا من والناروه ومنقرص كقاض فَيِأَيَّ أَكَا وَرُتِكِمُمَا ثُكُلُوَّ بَانِ أى تكل نها ولجموعهم مقام كتيم فيأمه بين يديد الحساب فترك مع نُ فَرِا كَالَا إِن لَكُمْ اللَّذِ بَالِّ ذَوْلَا تَلْمُنَّبُّ ذُوات عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا تَاء ا فَنَا إِن نجمع فن كطل فَبِأَ فِي كُورَ إِلَيْمًا ثُكُلُوبًا فِي فِيرًا عَيْدًا نِ خَيْرِيًا فِ فَعِلْ فِي أَكُا فَ زَيْكُمُ أَتُكُوْبًا نِ فِيمًا مِنْ كُلِ فَاكِمَةٍ فَ إِيدِ نِيلِ إِو كِلِ مَا يَتَفَكُّ بِهِ زَجُجًانٍ وَ فَوَكَّاتٍ وياس والمرمنها فالدنيا كالمحنظ ل حَلْق فَيِأْتِي الْمُرْبِهُمُا ثُكُنِّ بَانِ مُتَكِينِ حَالَ س وجا الجنتين عرصها حان وريناله القائم والقاعب وا وْرِيُّكُمُ أَكُلُوٌّ بَانِ فِيْ فِيهِ فَي الْمِنتين ومِا اسْتَلْتَا عليه مِن العَلَا لَى وَ لم قاصرات الكلي العين علي زواجن المتكثين من الاسع الجن لد <u>. F</u> مَنْ الْحُرُا وَقُونَ لَسَاءً الْمُنْمِ الْمُنْسَاتِ إِنْ فَكُمْ الْمُنْ فَالْيَ الْمُ الْكُونِ الْمُ كَأَنُّهُنَّ ٱلْكِاقُونَتُ وَالْمُحِكَانُ أَى اللولوبياضا فَبِأَيِّي أَلَّا وِرَبِّكُمَا ثُكُنَّ بَانٍ هَلَ ما جَكَا مُ وصكان بالطاعة راي المحسكان، بالنعيم في اي الأوريكم الكرّ بان ومِن دُورِنهم اى الجنتين للنكورتين جُنتارة ايضالمن خاف مقام ٧٠ فَرَاكِلُهُ عَرَبُكُمُ اللَّهِ الْمِ مُنْهَامَّتَانِ سودا وان من شدة خنت المَوْاتِ اللَّهُ اللّ فريتان بالماء لاينقطعان فَمِاكِمُ كُورِيكُمُ أَكُلُوْ كَانِ فِيمًا فَاكِمَةٌ وَكَانُ فَوْمُنَانُ هَا مَنْهُ وقيل في نَبِأَكُمْ كُورَ اللَّهُ مُانِ فِيهِ أَن اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّال الحالة و الله الكن بان محور شديل بسواد العيون وبياضها مفضورات مستو فِلْجِيَّامِ أَمْ مِن ذَهِ وَنَمْ مَنَافَة الْيَالْقَصْ شَبِيمُ وَالْخِيامِ أَمْ مِن ذَهِ وَكُلِّمُ اللَّهِ الْمَاكُلُو الْمُناكِلُو اللَّهِ الْحَدِيمُ مِن ذَهِ وَفَرَاكِمُ اللَّهِ الْمُناكِدُ اللَّهِ الْحَدِيمُ مِن ذَهِ وَفَرَاكِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ لَهُ يَظُونُهُ إِن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَبِلَ الرَّواجِين وَكَجَالُ فَيَاكِيَّ أَكَّاءِ رَبِّكِمُ اللَّهِ بَانِ وَمُتَّكِدُ إِنَّ اى ازواجن واعالبه كما تقلع على فروز فخيرجمع دفرفة اى بسط اووسائل وعَبْقَرَجْحِ عَالَمَ <u>Ā</u>:



وي المجتند الناج الما الآلانا الآلانا الم مذانناناهن او مجلنا هن وهم نله مِن الأوَّالِي وَ تُلَّهُ مِنَ الْأُوَّالِي وَ اللَّهُ مِنَ الْأُوْلِي للتنمل ما المعلي النيمال في معنى أيم مان تعن في المسام و ح ماء شدىد العدارة قرط كي من على من من السواد لآباد و كعره من الظلال وَلَاكِونِهُوهِ حسن المنظر إليَّهُمْ كَالَوْا فَكِلَ ذَالِكَ فَ السِّياسُنَ فِينَ منع ولا بنعبون في الطاعة وكما نوابَصِرُون عَلى الْحِينَةِ الله بالْعَظِيمِ إِي السَّراتِ وكما نوا بَقُولُوا وهوفى ذلك وفيما قبل للاستبعاد وفي قراءة بسلون الواوعطفا باو والمعطى اى يوم الفيمة لَمْ الْمُعَلِّمُ الصَّالَّةُ لَا أَلْمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ ال بيان للشي فعمًا لِيُحِن مِن السِّج الْبَطْقِ نِ ثَمْ فَسَرَارُ بُوْنَ عَكَيْرِ اللَّهِ الْوَقَ تارفكنطتك مِنَ الْخِيلَمِ فِي فَشَارِي فِي شَمِّ بِ فِنْ الشِّينَ وَصَمَ الْمُصَلِي الْمَالُ العطائر حمع هيمان للنكروه بعى الانفى كعطشان وعطشي فن أنز كهم ما اعلهم كوم اللي في بوم القمة يخن خُلَقْنكم اوحب ناكم عن على فَكُوْلِ هَ لَا نُصَيّن فُونَ بالبعث اذالقادر الانشاء قا درعلى كاعادة آفتراكيم ما مَنْوْنَ أَهُ لَا يَقِونِ المِنْ فَالْصَامِ الْسَاءَاءُ مُمْ والبالالتا والفاوسة فيلها وادخال لف بين المسران والعنى ونوك والواضع الاربغ بني العلني بشرارة محن لغالعون معن قلادنا بالتنس يل الغفيف بمبالم المؤتون بعاجران عَلَى الله المُناكِمُ مَكَانِكُمُ مَكَانِكُمُ مَكَانِكُمُ فَكَانُكُمُ مِكَانِكُمُ فَكَانُكُمُ مَكَانِكُمُ مَكَانِكُمُ فَكَانُكُمُ مَكَانِكُمُ مَكَانِكُمُ فَكَانُكُمُ مَكَانِكُمُ مَكَانِكُمُ مَكَانِكُمُ مِكَانِكُمُ مِنْ مِنْ الْمُعَلِّينِ مِنْ الْمُعَانِكُمُ مِكَانِكُمُ مِنْ الْمُعَانِينِ مِنْ الْمُعَانِينِ مِنْ الْمُعَانِينِ مِنْ الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُعَانِينِ مِنْ الْمُعَلِّينِ مِنْ الْمُعَانِينِ مِنْ الْمُعَلِّينِ مِنْ الْمُعَانِينِ مِنْ الْمُعَانِينِ مِنْ الْمُعَلِّينِ مِنْ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ مِنْ الْمُعَانِينِ مِنْ الْمُعَلِّينِ مِنْ الْمُعَلِّينِ مِنْ الْمُعَلِّينِ مِنْ الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُعَلِّينِ مِنْ الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُعِلِّينِ مِنْ الْمُعَلِّينِ مِنْ الْمُعِلِّينِ مِنْ الْمُعَلِّينِ مِنْ الْمُعِلِّينِ مِنْ الْمُعِلِّينِ مِنْ الْمُعِلَّينِ مِنْ الْمُعِلِّينِ مِنْ الْمُعِلِّينِ مِنْ الْمُعِلِّينِ مِنْ الْمُعِلِّينِ مِنْ الْمُعِلِّينِ مِنْ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ مِنْ الْمُعِلِّينِ مِنْ الْمُعِلِّينِ مِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمُعِلِّينِ مِنْ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ مِنْ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ مِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِنْ الْمُعِلِي الْعِلْمِي مِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي الصوركالقزدة واكنناذ بروكتك وكلف النُّنتاء الأولى و في قواءة سكون الشير مَلُوْلاَتُكُنَّ مُوْنَ فِيهِ دِعَامِ النَّاء النَّانِينِ فِي الأصل في النال آقَنَ آيَّنَ مُحْمِمًا تَحَيَّ فَوْكَ تنبرون الارض وتلفن البذرين المندون المندون المرتحن الآنتون المرتحن الآرتون ونشا وكمع كمناه مخطلتا مناتايا سالا دخة فظلك اصلطللن كليلام غذ نت تخفيفا المافية تفريفا راتفكم في معنون معنون المالية الإصل بعبن من دلك وتفولون إنا كمغرمون لانفقة نرمه فالمنكف محرا ومؤن ونها الفراتيم المكاء الذي تشتر بودرج المارية المارية

ملى ألايكن شرح كلو آلام الانتكريون وأغزا بيم السَّا رَالِقَ وُرُكُنَ عَنجِ نِ وَالْجُلِّاتُ المعاهية بن مولام ويوسي المنظم المنظ مفازة لابنات مناولاما عَصَبِيعٌ يزه باسِمُ واللهُ وَتَلِيّ الْعِطْلِيمِ اللهُ فَكَرّ الْتُنتُم لاذاتُلُ بَوَانِعِ النَّجِي عِساعِظِهَا وغِصْ بِهِ أَوَا تُدَّا كَالْمَتُم بِالْعَنْيَمُ كُونَعْكُون عَطِيدَ كَان لوكنم من لِمُلْعَلِّهِ يَمْ عَظْمُ فَالْ الْعَيْمِ إِنَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْكُمُ لِلْقُولَ الْكُونُ وَكُلِّنَابِ مَكْتُود تَ مَعْنُونَ وَهُوالْمُعْمُونُ الْمُسْتُمِعِينَ الْمُعَالِدُهُ الْمُطَلِّينُ وَمَا اللهِ الْمُطَلِّينُ وَمَا اللهِ المُطَلِّينَ وَمُونَ أَى اللهِ المُطَلِّينَ وَمُونَ أَى اللهِ المُطَلِّينَ وَمُواللهِ اللهِ اللهُ ال بْرَكُونَ رِبِّ الْعَكِيبُةِن وَ أَيْهُا الْعُيْلِيثِي الْقَرْكَ الْمُعْلِيثِ الْعَرْكَ الْمُعْلِيثِ يَرْ وَٱنْنُوْ يَاحاصُ المبت حِيثَيْنِ تَنْظُرُ وَنَهُ اللَّهُ مَنْ الْحَرْبُ الدِّيمُ الْعَلِيمُ العلم وَلَكُنْ لَا تَنْفُرُ فمازع نفر فلولا الناسنة تاكب للإولى وأداط نترجي المتعلق برالنترطان والمع ملا ترجعونها ان نفينم البعن شَاد قبن فَي نفيه اكليتني عَنْ عُلُها الموت كالمعند كُا الجواب لامااولان اولهما اقوال و آمال في الكان مِن اصلى المين فسكلام لك العالم مِنَ آخِهِ الْهِينِ أَمْ مَى حَدَامَة مَمْ وَامْتَاأَنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُكِنِّ بِيْنَ الضَّالِّينَ أَهُ فَنُزَلُ حَمِيْمِ لَهُ وَتَصْلِبَنَهُ مِجَابُمُ فَرَاتًا هُنَاكُوكُنَّ الْيُقَانِينُ مِن اضافة الموصى الصفة ف بالسِّم رَيْكِ الْعَظِيمَ وسوزة الحريف المنع وعشر سَيْحَ لِيلْهِ مَا فِي السَّمُلَىٰ فِ وَالْأَرْضِ اى نوم كليّى فاللهم مزينة وجي عبا دون تغليباللاكش وكفو أيخ أخرفى ملك المحكيم فيصنعه له مكك السملان والآوين يعو ٧٤نشاء وَيُمِنْتَ ٤ معِكَ وَهُوَ عَلَيُكُلُّ شَيْ فِي قِلْ يَرُهُ هُوَالَا وَكُونَ بِلابِ ايّه

سروسي الزنهاية والطاهر بالادار عليدوالباطئ عن ادرالت الحواس و هو يكل سيء عَلِمُ وَهُو الَّذِي عَنَكُنَ السَّهُونِ وَالدَّفِي سِنَّةِ آبَاعِ مَ الدنيا ولما الاملافيا المحقة فقرأ أشنؤى على ألمح انزه الكرسي سنواء بلبني بركية كممماً بلح يدخل في الأرض كالمطر واللموات ومكفي مم منهم كالسبات والمعادق وما يتن مراكم الماء والعزاب ومايعهم صعدين كالاعال لصلحة والبينة وكمؤم ككؤ بعلمه آين ماكنت فروا والله بالتعلقات بَعِيْرُ اللهُ مُلْكُ المَّمْنَ النَّهِ وَالْدُومِنِ وَإِلَى اللهُ وَيَجْ الْمُورُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ يَوْلُوالْكُلِّ يِلْ حَلْ فِي النَّهُ إِدَّ فِيزِيدُ وينقِص للسِّلُ وَلُوْلُوا لَهُمَا رَفِي اللَّبَلِ فِيزِينَ فَيْن وَهُوَعَلِكُمُ لِيَابِ الصُّلُورِ عَافِهُ المن الاسلاد المعتفيل المِتواد اومواعل لا بالله يَّا من المستعمل إِ العِلَا مِن لَ فَغُودَة بَوكَ قَالِيَّا إِنَّ إِمَوْ أَمِن الْمُعْ وَأَنْفَوْ أَنْفُوا آمَننا رة الم عثمان رصى الله تعاعد تَهُمُ إِنْ كُنْ مُن وَمَا لَكُمُ لِكُونَ مُعْنُونَ مُطابِ لِلْكُفَا زَايُ لَا مَا لَا عَلَى الْأَعَالَ الله و الرُّسُولُ بِنَ عُولُهُ لِمُ فَاللِّهُ مِنْ الرِّيكُمْ وَ فَكُوا خَلَ لَهِمَ الْمِهُمْ وَكُسِر الْمُعَاء و بفضي أون سابعه فهاخطك منيتكافك وعليل فنها لله في عالم الذرجين التهرية على نفسهم الشب وأيكم قالوابلي إِنْ كُنْكُمْ مُوسِينَ الْمُوبِدِينَ الْإِيمَانُ فِنَادِ رِي البِهِ هُوَ الْدِي يَنِ لَ عَلَى عَيْنَ إِيَانِ بَيْنَانِ القان بُيخِي كُلُمُ مِنَ الطُّلُمُ فِي الكُولِ النَّوْدِ وَالاَيمَانُ وَإِنَّ اللَّهُ الْمُحْوَقِ احْرَاجَكُم الكُولُ الْمُهِيءُ الهمآن كرَوُّ فِي رَّحِيْكُ و مَالكُوُ بعِن إِعِانكُما لِآفِينا دعام نون ان في لام لاَّتنفِفُو إِنْ سَبْيل لله وَيِثْهِ مُرِرَانُ السَّمُوتِ قِالارْضِ عايم البيه الله الموالكون عزاج للانفاق ب الوالغَفْنَةُ فِنُو حَرِّقُنَ لَا يَشْنُونُ مِنْ كُومِنْ آنْفَنَ مِنْ فَكِلِ لَعَنْ لَكَ لَا وَ قَاتَلُ مِا وَلِيمُكَ اغْظُمُ كَمْ كُدُّ مِنَ اللَّذِينَ أَنْفَفُوا مِنْ نَعِلُ وَ فَأَتَلُوا لَا كُلُو مَن الفِريفِين وفي قواء ه بالرفع منن و الله العُمْني والمجندة الله عَمَا نَعْمَلُونَ يَجِيدُهُ فِي الْبِكُوطِيمَ فَذَا الَّذِي لَيْهِ وَسُ الله كانفا ق في حاله في سبدل بدل فري مَن المستعمل بان منفق بلا الله المنظم الم منعش الى كترمن سبع مانذ كاذكو في البقرة وكم مع المضاعِفة الجوكر م معرب من المرود انبال اذكروم نزى المحمينات المحمينات كشعى فورهم المن المينية ماهم ويكن بالفيايية و ﴿ يَعَالَ لِهِ وَكُنْتُمْ مِكُومًا بِيوَ مَ جَنَاتُ الْمُدخودِهِ الْحَلِي فِي مِنْ يَعِيَّ وَالْاَثْمُ مُ الْم مُوالْعُونَ إِعْظِمُ مَ كُومٌ مِنْ لِلْكُنَا فِعُونَ وَلَمُنَا فِعَانَ لِلَّذِينَ السَّوَالْفَظِي وَ مَا البّ

نكرج متكلفي طالطاعة قالوا ملى وللتلكو فكنتا بالنقاق وكويضنع بالمؤمنان الله الوقال تتبيم تسكن في دين الاسلام وعَرَّ الْمُ الْأَمَالِ الاطهاع حقى ما أمن الله والموت وعن لفريالله العرود الشبطان فالبكم الموت وعن الله العرود الشبطان فالبكم الموت وعرف المراد بالياء والتايم منكف في يَدُو رَمِن النَّن فِي كُفَّى وَالْعُرَمَا وَلَكُمُ النَّارُ وَ هِي مَوْ لَا كُورُ اللّ يَنْتُ الْمُعِرُّمِ عَمَا لَمُواتِ عِنْ لِلْنَاتِ إِمِنُ الْمِنْ الْوَلْتِ فِي سَانِ العِمَانِ مِلَا لِسَ واللزاح التَّ تَحْسَعُ فَلُومُهُمْ لِنَ كِاللَّهِ وَمَا نَذَلَ بِالنَّفَقِيقَ فَكُلَّتُ لَا يُنْ إِلَيْ الْفِيلَا وَلَا بَكُونُوا مَطُونَ عَلَى فَنَاء عَالَىٰنَ أُوْتُوا الْكِتَاكِمِنَ فَجُلِ مِهِ إِلَهُ وَوَالْنَصَّارَى فَطَّالُ كَلِيمُ الْأُمِنَ الْوَن عِيمِم وبين اينبائه منس فلوبه المراك كرال الله وكبن ميهم فاسفى وأعكو خطابك المذكورين آن الله الحجيئ الأرض تعبل توزياه بالبينات فكذلك يفعل نفلو يكرير اللغشرة فكيبناً لكم الإبنياللالة على فله تنابهذا وعن لكلك وتغفل الأوان المي والم من النضري ادغمن المتاء في الصاد الللاين ضرفوا والمُصِّيّنُ فايت اللاني ضرف وفي فواء كا تغفيد الصادم عامن المضربي الإبان والموضوالله وتضافيك والكالكوروكانات بالتخاص عامن الفعل على لاسم في الكانه من أحاص الفعل ودكوالقض بوصفه بعين النصل المراق المنظمة المنافقة ال Constant. علىك بن نالام كَنْ الْمُ مَنْ الْمُ مَنْ الْمُ مَنْ الْمُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ المُلْكَ الْمُعَامِّ لِجُهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنَالِعَابُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنَالِعَابُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنَالِعَابُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنَالِعَابُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنَالُوعَ اللَّهُ مِنَالُوعَ اللَّهُ مِنَالُوعَ اللَّهُ مِنَالُوعَ اللَّهُ مِنَالُوعَ اللَّهُ مِنَالُوعِ اللَّهُ مِنَالُوعِ اللَّهُ مِنَالُوعِ اللَّهُ مِنَالُوعِ اللَّهُ مِنَالُوعِ اللَّهُ مِنَالُوعِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَالُوعِ اللَّهُ مِنَالُوعِ اللَّهُ مِنَالُوعِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنَالُوعِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَالُوعِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَالُوعِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ وتكانون لأموال والخوارد وآى الاستعال مناظ الطاعا وبعبر عليما فنايوالا هى في عام ألكم واضحار له أكنت المجينية على الحجيب فتهاه مصعقا فتركون مطكادفنانا بضحل الرباح وفي الحزة عن اب شل مل ۼۼڒؘ؋ٛؠٚؽڵڷۣ؈ۊڔۻۘۊڰڟڹڶڔڔۏڎؚۼڸؠٵڔۺؗٵڝۜٙٵڷۼڹۜ؋ٵڵۻۘٵٵۺڹۼؠٵڰٚڡؾڬٵڷٷۨڠ ڡڡڡڂڂۼۯ؆ڟ ڣۅٳؖٵڮڡۼڒ؋ۣڔؿ۠ڐڲڰڎٷڿڹڗۣۼڞؙٵڰٷڔڹڵۺؙڲؙڡڎٲڰڎڝۣ۬ڡۅڝڵڹڮڡ؈ٵ۫ٵڰڎؽ

عة أعِلْتُ لِلْإِنِّينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَكِيسٍ إِهِ ذَالِكَ فَضَلَ اللَّهِ مَنْ إِنْ الْمُؤْدُو الغضرالعظيمو مآامكات تعييبة فيالدين المرب ولان الفيط وعالمض وفقد عَلَ الْمِيدَيْرُ الْكِنْ الْحَالِمَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المنترواني بطرول في شكرعل المعرز والتأكف المراكظات و والقصر جاءم الله كاليون كالمنال معاليات عبوما اولى تفزي به على الماس الدين يبغلون وَيَامُرُونَ إِنَا إِنِيَا مَنِ الْمِنْ لِهِ مِنْ مُعَالِمُ اللَّهِ مُنْ مَنْ مَنْ لَيْنَ لَا عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ وفقواءة مقوطة الني عني مكترو لها الم المتكار سكا الافكة الالالمالا والبينات بالجوالتوالمع والزكما متعم التحتب يعوال متكالين اتالعدل كمعوم النَّاسُ بِالْقِيْسِطِ وَٱنْ لَنَا الْحِيلِ بِينَ اخْرِجِنَّاهِ مِن المعادِن فِيهِ بَانْسُ سَتَلِيْدُ بَعِ اللّ النَّاسِ وَلِيعَكُمُ اللَّهُ عَلَّمْ مَسْأَلِكُ أَهُ مَعْظُوفَ عَلَى لَيْهُومِ النَّاسِ مَنْ يَنْضُرُهُ بَأَن ينصرونيه الانت الحرب العدي وغيرة وُرُسُلُهُ وَالْعَنْدِينِ عَالِهِ الْمُعْدِينِ عَامِدُ الْمُعْدِينِ فَاللَّهِ الْمُعْدِينِ فَاللَّهِ الْمُعْدِينِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَلَقَكُلُ وَمِنْ أَنَا لَوْحًا وَلَهُ إِلا مِنْ مُورِجَعَلُمَا فِي ذُرِيْتُهُمَ النَّهُوَّةُ وَالْكِتَابِ بِعِن الكَّتَابِ الاراجة التومه والانجيل والزبوره الغرة رفانها ف درية ابراهيم فينهم مهنكن وكي مِنْهُمْ وَلِيغُونَ. لَهُ فَعَنْيُنَاعَلَى قِرْهِ مِهِ أَسُلِمَا وَ فَعَنْيْنَا بِعِيلِيكِي إِنْ مَرْ يَعَوَ النَّيْنَاةُ الد وَجَعَلْنَا فِي صَلَى لِللَّهِ إِنْ النَّبِيُّو وُ رَاحَهُ وَرَهُ مَ إِنْ الْمِيلِ وَالْحَالِ الصَّوا ودخلواني دير مل عم و بقي ملى يورني من روز الله المراق الم مِنْهُمْ آجُرِيهُمْ وَسَيَنْيُ مِنْهُمْ فَلِيقُون وَلا فِي اللَّذِينَ امْنُو الجيسي الْقُواالله وَا مِنُوا بِرُسوله عِلَ مَنْ الله عليه وسلم وعلى عيسى يُون يت عيك علي نصيبين مِنْ رَحْمَتِهِ لاعان بلنبيين وعين والمتعم والله عنور المنافزي بمصل المسراط وتيفيز لتعميم والله عنور ويجيم المن المراج المراج المرابع الم 

قَلْ مَعَ اللَّهُ مُعَ لَا أَنَّهُ لَكُ وَلِعِلْ مَرْجِيكُ مِواللَّهِ فَيْرُوْجِهَا الْمُطَامِمِيمَ كَانِ قَا إلى للتي وحديها وفاقها وصبية صغاراان ضمتهم الميه ضاعوا والمهلج عوا والله التا ما فالطاء وفي قراء ق بالفُّ بابنَّ الطاء والحامل فنيفة وَّتَى آخِرِي كِيَعَا تَلُونَ وَإِلْمُ فَعَالِكًا كذلك مِنكُ وَثِنَّ لِسُكَاءِ فِي مُمَّا هُنَّ أَمُّهُمْ إِنَّ أَمَّهَا ثُمَّهُمْ رَهُ اللَّذِنَّى جُسْرَة ويآء وبلايا طَرَّهُمُ بِالطَهُ رِيَعُولُوْنَ مُنْكُرًا مِينَ الْعَوْلِ وَرُورًا ه كذبا وَإِنَّ الله لَعَفَّوْعَمُورُه بالكفارة وَالَّذِيُّنَ يَظْهُرُوْنَ مِنْ سِّنَاءْ هِمْ تَعْرَيْعُوْدُوْنَ كِمَا كَالْوُمُ اى فيه بأن يخالفوه بالمسّ والله اعتاقهاعليه مِنْ فَبُلِ أَنْ يَتَمَاسًا و بالولى ذركةُ تُوعَظُونَ بِهِ و وَاللَّهُ بِمَا نَعْمُ مُونَ زِعَالِمِ قِونِ البِلِلةَ لِكَ آى الْتَفنيف في لِكُفَارة لِيُتَوْمِنُو ٱلِبَالِلَّهِ وَرَسُولِم وَتِلْكَ اى الإحكام المذكورة حُن وُدُ اللهِ ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ بِهَا عَنَا ثُلِكَالِيْنَ مِا كَالْكِلِيْنُ وَ مُولِم إِنَّ الَّذِينَ مُعَاكُونَا عِنَالْفُونِ اللهُ وَرُمِنُولَكُ لَكِينُو الْوَلَمُ الْمِيتَ الْمَرْبُنُ مِنْ قَدْلِهُمْ فِي الفتهم رسلهم وَقَ اً يَاتٍ بَلِيْنَةٍ دالة علصدق الرسول وَلْكِكَا فِي أَن بِهَا عَلَابُ اللَّهِ أَن اللَّهُ وَالْكِا فِي اللَّه لَمْ يُتُرُ تعلم أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ مِنْ فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي أَلَا رُضِ مِنَ اللَّوْنُ مِنْ قَرَّيْكِيْنَ مُهُمْ بِمَاعِلْوَا يَوْمَ الْقِيْهُ وَالْ اللهِ بِكُلِّ شَيْعُ حَ رُيْتُرَ سْظُر إِلَىٰ لَهُوْ يَنَ مُعُوا حَنِ الْجُولِي خُوْرِيَجُوْدُ وْنَ لِمَا مُعُوْعَنْهُ وَيَتَمَاجُوْرَ

الإنور والعدادان ومعصية الرسولهم البهود نهاهم النبي لماسه عليه وسلعكانوايد سُن سَاجِهم اى عَلَيْهُم سَلِنا طرين الله ومنين ليوقعوا في قلويم الربيّة وَلِذَاجًا مَنْ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهِ اللَّهُ وَهُو السَّامِ عَلِيكَ ا كَالْمُوتَ وَيَعُولُونَ إ لا يُعَدِّرُ بِنَا اللهِ كِمَا كَفُولَ مَنْ الغَيْدَ واندلسِنَ نَبْيَا ان كان سَي مُسْلَحَمِيدُ ٥ يَا يُحَالِّنِينَ امْتُولُ إِذَا تَنَاجِيمُ فَلَا تَنْنَاجِوا بِالْمُ نَعُولُكُ ومعصنة الرسول وتماجوا بالبروالتفوى واتعوالله النوى المير فيمنون واتما النو بَهُ المُوعِوهِ مِزَالْشَيطَانِ بِعَهُدِهُ لِيُحَانَ المَنْ الْمُنْ وَلِينَ مَ عَلِي مِمَارِّهِمْ شَيْنًا كَا دُنِواللَّهِ اى الادت وَعَلَى للهِ فَلَيْتُوجِ لِللَّهِ مِنْوَنَّ هَ إِلَّا يُهَا الَّذِينَ إِمَنُوا إِذَا قِي كُوْنَفُتُوْ تَوسِعُوا فِي الْجُلِسِ عِلْسُ الْمُنْبَى عَلَى الله عليه وسلم اوالذكرة يَ يَجْلَسُ فَرَجًا كُو نَ الْمُعْرِدُونَ مُنْسِمُ اللَّهِ يَكُونُ فَي الْجِنةُ وَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ال نُ أَكُنُولَت فَانْشُرُح وَفَقَراءَة بضم الشين فيها يَرْفِح اللهُ الَّذِينَ أَمِيُّو المِنْكُمُ بِالطاعة فَظَا وَعِيْ الْذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْوَدُى كَالِيْ فَي الْجِنة وَاللَّهُ إِلْمَا مَكُونَ كَوْيَا فَيَا الَّذِينَ الْمُوْآ إِذَا كَجُيْدُ الرَّسُولَ الدِيهِ مِنْ إِلَا مُنْ فَقَرَّقُ قُلْ بَالْ كَلِكُ مِنْ فَقَرَّقُ قُلْ بَالْ كَالْمُ فَقَرَّقُ قُلْ بَالْكُ كُلُولُ فَيْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ مَا الْمُنْ فَلَا لَا تُعْلَقُونُ اللَّهُ فَقَرَّقُ قُلْ بَالْمُ كَالْمُ فَقَرَّقُ قُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ وَالْمُهُورُ لِلْ نُوبِكِمْ فَإِنْ الْمُ يَجِولُ وَ مَا تَصَدُقُونَ بِهِ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ مَنَاجًا تَكُورُ حَرِيْ بَهُ يَعِنَى فالصليكم في لمناجات من غيرصدة تمريني ذلك بقولم أأشفَقْتُ يَجْقيق الحمز آين طبال الثانية الفا وسهيلها والدخال العنبين المسهلة والمخرى وتركداى اخفته من أن تُقَرِّمُوا بَيْنَ بَلِينَ عَلَيْكُ وَصَلَ قَاتِ وللفقراء فَاذْ لَمْ تَفْعَلُوا الصلاقة وَكَابِ اللهُ صَلَيْكَةُ رجع بكعر عنها فَأَقِيْمُ كَالصَّاوَةَ وَا تُوَالنُّكُوعَ وَالْحِينَةُ وَاللَّهُ وَرَسُولَكُ الله ومواعلَ لل والله خبِيرُكُما نَعُكُونَ وَالْمُرْتِلِ مُنْ اللِّهِ اللَّهُ المنافقين قَوَّمًا هم المهود عَضِبَ اللهُ عَكِيرُمُ مَّا حُمُ الى المنا فقون فِينَكُ مِن المق منين وكا مِنهُم من اليهود بلهم من بن بون وكي لِفُون على كُلُوبِ اى قو عمر انهم مومنون وَهُمْ يَعِنْكُمُونَ ١٠ مه كاذ بون فيد احك لله حَمْ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى الله على الله عل يَعُلُونَ ومن المعلص إليَّا فَأَا يَمَّا مُهُمَّجُنَّةٌ ستراعن انفسهم واموالم فصَّلًا فَا بِهَ المُوسِير سال الله اى الجهاد فيهم بقتلهم وإخل اموالم فكهم عَلَا عِمْ اللهِ عَلَيْ مُوْتِنَ دُو اهانذ لَنْ المُ الله الله والما الله من الله من المُضاعا وليك المُحابِ و فالمرا المرا المرابي المرابي المواد المرابي المواد المرابي ا

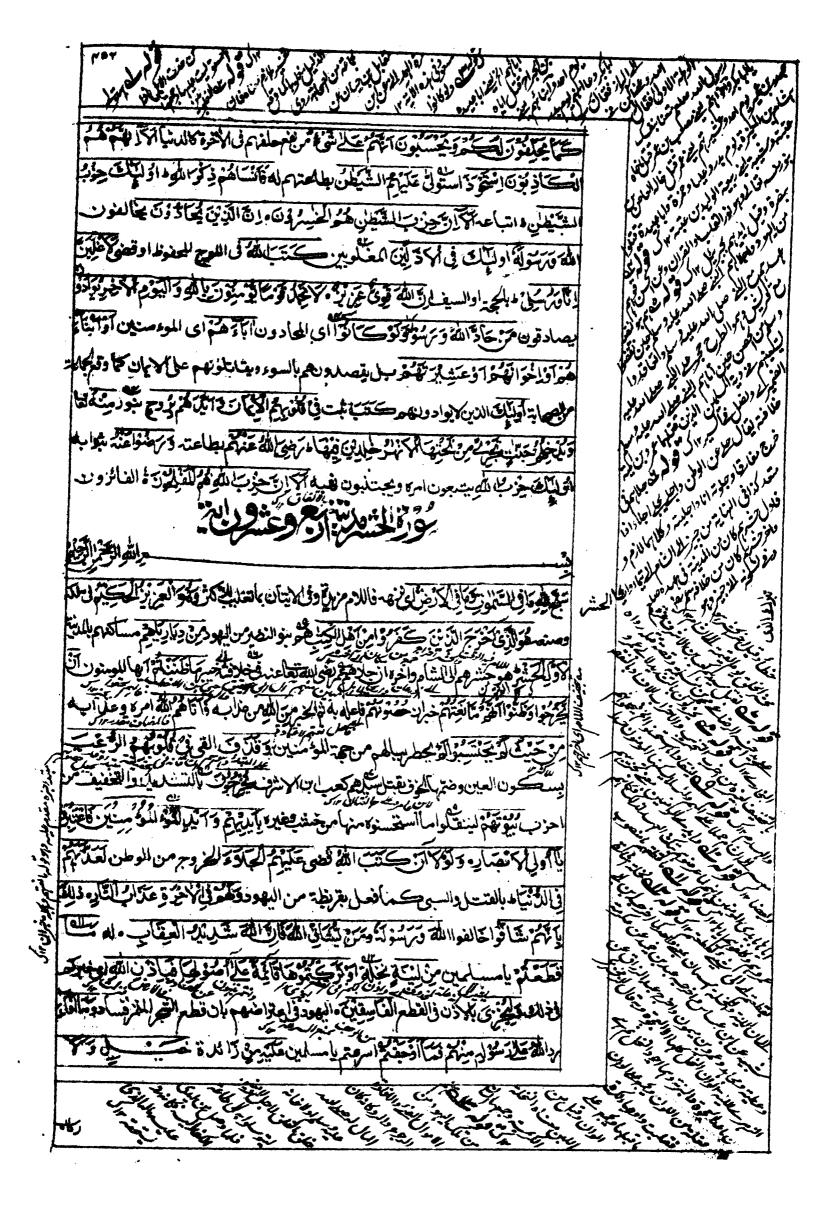

بالمستعدة وتوكومه الأيذاك التاميع فلصنا الأرت على ووسلسلين الاستحقة ألبق الأستناالأرتقاع ويخش المريك كالكيكر كي بين الام وان عن في تعديما بيكور ملحان يتسعمن أن كلحن الادبعة حمنه على المسنه كذا كالمنافع بنن الأعيناء منكر وكا الأكراعط العالوسول من الفي وين عَنْ وَقُومَاتُهَا لَمُرْعَنْهُ فَانْفَقُ إِوَا تَعْزَااللهُ طِانَّ اللهَ شِن يُنَ الْعَيْفَاحِ لِلْفُفْنَ عِ متعلق بجلاف الع عبوا المهكم في الله ين الموقي الله منعلق معلاف الموقر الموريب عون مِنَ اللَّهِ وَيضُوانًا وَبَهُمُ وَنَ اللَّهُ وَرَسُوكُ لَا مُ السِّلِكُ مُم الصَّادِ فَوْنَ فَ المِاهُم وَ الْإِنْ فَنَ فَ مُعْدُونِ فِي مُعَلَّى مُعَلَّى أُونَةً الكَالِي اللهاجُونِ مَن أموال بني النظير يَدُفِي عَلَا لَمُنْهُمُ وَتُوكَانَ مِهُ حَصَاصَةٌ حَاجَبِ إلَى الدِنْ وِن لِهِ وَمَنْ وللال فاونيك عُمُ المعلِي ان والله ين جافة من تعليم من بعد المهاجرين والا و القِعنة يُعُولُون رَبِّناً اغْفِرُ لِنَا وَ لِانْتُوانِنَا الَّذِينَ سَبَعُونَ اَلِهُ مِمَّانِ وَلا عَبُلُ فَنِ غِلْمُ عِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُوْارَثِينَا إِنَّكَ رَفِّعِ لَكُمْ مُو مَا لَوْتَرَ تَنظراكِي الَّذَيْنَ مَا فَقُو نِمُ النَّنِ بِيَ كُفُرُ وَامِنَ آمُولِ لَكُنبِ فِي السَّالِ الشَّالِ الْمُعَالِكُمْ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْم مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فِي كُفُرُ وَامِنَ آمُولِ لَكُنبِ فِي السَّالِ الشَّالِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْم كَنْ مَعَكُمُ وَالْطَبْعُ فِيكُو فَحَنَّ لَا مُلَا مَكُ الْبُنَّ ا كَوَانَ فَوْتِلُكُمْ ن ون عنا الله م الموطِّعَةُ المَنْصُ مُكُومِ وَ اللهُ كَيْنَهُ إِنَّ أَنَّهُمْ لَكَاذِ بُونَ وَكَيْنَ أُخْرِجِكُ اللَّه مِعَ وَكُونَ فَوْتِكُ الْأَسِفُمُ وَنَهُمْ وَلِكُنْ نَصَرُ وَهُمْ حَاقِ البِصْهِ وَلِوَ لَنَ الْأَوْلِ الْ

هِمْ وَمَرَ مِيًّا بِوْمِنْ فَوَبِبِ وَهُمُ الْمِنْ الْمُثْلِينَ ذَا فَوْارْمُ الْمُرْهِمُ وَعَلَوْمَهُم نالفتا وعنى وَكُمُوعَ مَا أَكِيمُ ومولوفي لَكَوْوَ مَثْلَهِم الضِّافي سَاعَم عن المنافث الرجياني عنه مكتنوالنتيكان وخفال الانسان ألم فككاكفت فال الن تو م مسلطات الى الله يَّ الْعِلَمْ إِنْ وَكِنْ صِنْ وَرِياء مَكَانَ عَاقَبْتُمُ الْ الْعَاوِي وَالْمُعْوَى وَقُوى بِالْوَقِعِ الْ مَنْمُ فَالنَّارِغُالِدُنَّ فِهُا وَ ذَالِكُ مُخَارَمُ الطَّلِيلِينَ الْكِلْوِنِ بَالْمُهَا الَّذِينَ آسُؤُا انْعُوااللَّهُ كَالِّذُنِ نَسُواللهُ نَرُواطاًعَتَهُ فَانْنَاهُ وَآنُهُمُ أَنْ يَعْنَ مُوالْعُا خَبُولُ وَلَوْلُمُ الْقَاسِقُونَ وَكُنْسِنُونَ اَصْعَالُنَا وَوَاضْعَالُ الْعَنْ الْمُعَالِكُنْ الْمُعَالِكُنْ وَكُونَ الوَآكُولَنَا لَمَنَ ٱلْفُوْلَ مَا لَهُ جَالِ وَحِلْهِ عَبِرِ كَالْانسَانَ لَوَ آبْنِكُ خَاتِنَكُمَا مُنْفُرِقًا تشفقاً مِنْ خَشِن الله و ويُلك الأمنال للكورة نَصْ بَهَ اللَّنَاسِ كَعَلَّهُ مُنَّالًا للسَّاسِ كَعَلَّهُ مُ نَبَّهُ فبهَمنون مُوَاللَّهُ الَّذِي كِي إِلَّهُ وَاللَّهُ وَعَالِمُ الْعَبْدَكِ النَّهُ الدِّي السَّرَا علانبن مُوالكُ التَّجِنْ لِمُن مُوَاللَّهُ النَّن كَالْهُ النَّهُ مَا لَكِ الْمُلْكِ الْقُلْ الْمُلْكِ اللَّهِ الْمُلْكِ اللَّهُ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ السلان بن التقابض للحري للمسلاسل بخلق المعجرة لهم المهم يُن من هيري عين الحابية النتئ اى الشهب على اده باعاً لهم ألَعَنْ يُزالقوى كَبَّ الْمِعْرَ الْعَالِ الْمُتَكِّنَّ مَعْ عَلَا يليون سُجُّانَ اللَّهِ نَوهِ نفسهَ عَاكَبُنِيْ كُونَ ٥ بِهِ هُوَاللَّهُ الْخُوانِيُ الْبَارِي المنشيع مَن العن النَّفِيق الآنها والفيستنط المتسغذ والنسعن الوارد بهالكهنيك كمحسف مؤينتك بم التهاية والأبضرو فكوالغ والمحبكة ونقنه الطاسو المختمل مالات الكفاروكة أولياء تلفون نصاون اليه فصالني والبهما النى اس البكرووري فينوالمودة بنبا لمالغض من الاجلاد والأمل المنزكين فا

المراحينة وما علنم ومن بعد دركام المارج البي صلى الله عليهم البه فال ضَلَ سَوَاءُ السَّبَيْلَ المطلعطون الهاى والسواء في الاصل الوسط آن بنقف المعيظم المحد مَكُنُونَ الْكُورَا وَيَسِمُ عُلَيْ إِلَيْكُورَ إِنِي بَهُمْ بِالفَتْلُ والضربِ وَالْسِنَةُ مُرِالشُّنُوعَ بِالسَّالِينَةُ وَقَدُوا مَنْ إِلَوْ الْكُونَ وَ فَي نَنْفَعَكُمُ ارْحَامَكُمُ قُوالْبِنَكُم وَ لَا وَلَادُكُو المشركون الني ين لاجلهماس نقر الجزمن العناب في الاخترة أو هَ الْفِيمَةُ يَعْضِلُ بِالبِناء للمعتعولُ للفاهر بَيْنَكُ وسِيْمَ مَتَكُونِونِ فِي لَجِنتِ وَهِ فِي جَلَّةَ الكَفَارِ فَالنَّارَ وَاللَّهُ عِيمًا تَعَلُّونَ بَصِبْرًا فَلَ كَالْتُهُ الموانوة كبالهزة وصنها فالوضعير فلاوتكنت في إلا المبتم الله فولا وعلا والناتك الم مَعْمَى الْمُعْمَىٰ الْوُمْ الْمُوْالِقَوْمِ إِنَّا الْمُؤْاءُ حَمْعُ مِن كَظْرِيفَ مِنْ كُوْ وَقِيلًا تَعْبُلُ وْنَ مِنْ الْمُ \$ وُنِ اللَّهِ كُفَنْ تَابِكُو الكُمْ الكُمْ الْكُمْ وَبِنَ عَبَيْنَا وَبَيْ الْمَاوَةُ وَالْبَغْنَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَادَةُ وَالْبَغْنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّ عقين المنزين وابدال لغابنه واواحق وعمروا بالله وحك فالآ فوكرا ثراهم لإبير كالمتعقرة كالتسنين من اسوة ال فلبس لكم الناسي به في ذلك بان سننغفر الكفار وفول وما ملك الدين الله المن غرابرونوابمن فنئ كف بعن الديلك اعزالا سنفا فوسن علص تنتنع من من المرادمنة الكرادمنة الكان من حين ظاهره هما يناسى فيه قل ملك معضي العاستغفار فبالنينيين للنهما سهكما دكافي واءة وساعكنان وكلكا والكاك أسننا والبك المجتمع فالمعليل من المعالى المناكبة المعالية المعالية المعالمة ا كفرة والخلاطة هم علينافيظن المتم عليان فيفننوا الاندهب عقولهم بناكح اغْفِي كَنَادَيْنَا وَأَنْكَ آلْتُ الْعِنْ إِنَّا كُلِّيلُمْ فِي ملكك وصنع لَحَكُفَنْ كَانَّ لَكُو بالمد عملي هُم من وَمُحْ أَعْوَةً مُحَسِّنَةً كُرِي كَانَ بِلَ الْمُنالِينَ لَم يَاعَادَهُ الْحِادَ اللَّهُ وَ الْبِوَحَ الخرج كال المناه ويظن النواب والعقاب كالمعارقات الله هو الحيني الله الموالي الله الله الموالي الله الموالي الموالية المو عن المُبْنُ لا ملطاعت عَسَى للهُ أَنْ يَعْمَلُ لَلْكُو وَبَنِي الَّذِينَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ مكتطاعتاسة تعاموكة أبان عديم الإعان فيصبر الكواولياء والله فركا فاعط دله و من معد بعب فنخ مك والله عَعْد و لهم ما سلف عند و المعيز الله عن لَهُ مَيَّا تِلُوْكُومِ عَنَ لَكُمْ اللَّهُ يُنِ وَلَوْمُ عَلَيْهِ مُوكُومِ فِي اللَّهُ مِنْ السَّالِ اللَّهُ اللّ وتعشيطي عضو البرج والمنسطاى لعلى وهنا قبل مرباعها دان التعبي المنسط بكن العاد بَهُ لَمُ اللَّهُ عِن الَّذِينَ كَا تَلُولُولُولِ الذِّينِ وَاحْرَجُ لَمُ مُولِدُ مِن لِيلًا وَعُلَّا مَا وَحُ 

۱ مریده این افزار در این مهری ممری می برطرد ران بعی مربط به مردنده و گان در بهم مع انتفوای همی این می از مراه می از دران کرفتری مردی می مرقد در برموام به مبال در ان می می مردنده و بو مهر بر جروارد و بی ان در عاد نواعلى اخر المكر أن في المحريل لاستال اللين اى عن وهم الما المحر فَا فُلْيِكُ هُمُ انظَلِقُ نَهِ إِنَّا يُهَا الَّذِينَ الْمُؤْالِذَ كَمِّاءً لَوْ الْمُؤْمِينَاتُ بالسننهن في إل من الكفاريول الصارميم في كالبنب على النام العالم ومنان برد فالمتعلق على العالم المالي المعالم المالية المعالم المالية المعالم المالية المعالم المالية مااح من الارغند في الاسلام لا بغضالا زوليهن كلفار و كاعشقا الحيال في المسلمان كن صلع عِلْقُلُ اللهُ أَعْلَمُ مِا يَمَا مِنْ وَانْ عَلَيْهُ مُنْ كُونَ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَمْ الله ترَجِيُوهُنَّ تَدوهِنِ إِلَى لَلْمُ أَرْطِلًا هُنَّ عِنْ لَهُمْ وَكِلَا هُمِ كِلَوْنَ لَهِنَّ اوَأَقَ الكفادا خ اجهن مَا آنفقن أعيمهن من إلم بي و لَاحْمَا مِ كَالْكِامُ وَأَنْ تَعْلَيْهُمُ وَالْحُوانُ تَعْلَيْهُمُ وَالْحِيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحِيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحِيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَدُولُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحِيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحِيْدُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحِيْدُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحِيْدُ وَالْحَادُ وَالْحِدُولُ وَالْعِلْمُ وَالْمِنْ وَالْحِيْدُ وَالْحِيْدُ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْحِيْدُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُوالُولِ وَالْمُولُ وَالْمُعِقِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ مُوْرُهُنَّمُهُ فَهِنَ وَآلَ عَسِكُمُ الْمَالْسَةُ مِن الْعَفِيقَ بِعِصَمُ الْكُو إِفِي رَصِحَاتِكُم فَقَطَم اسلامً سنرط اواللاحقان المشركين فالرائز العظم ارتباده هن خاصكم منزط واشكُو الطلق مَّ الفَقَةُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ الْمُن اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُن اللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ المهاجرا كانقن الهم يونون وللم وعكم الله من الماحرا كالقام الله علم علم علم علم والله علم علم علم علم والله قَاتِكُمُ شَيْعِينَ ٱرْوَالْ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَثَنَّ عُمْنِهِ مِن مِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللّ كَنَانَمَ نَعْذُولِمَ وَعَمِنَمَ فَأَلُو اللَّهُ فِي ذَهَبِكُ أَزُواهُمُ مَنَ لِعَيْمَة مِنْ لَكَا اَفَعُنَ المُعَالَة عِلما والمؤميان نفراد بفع هذا العكرو يَانِهُ اللَّهِ الْمُؤْرَة كَمِلْةُ لِدَ الْمُؤْمِنَاتُ بِمَا مِثْلِكُ عَلَى الْمُؤْرِدَة كَمِلْةً لِدَ الْمُؤْمِنَاتُ بِمَا مِثْلِكُ عَلَى الْمُؤْرِدَة كَمِلْةً لِدَ الْمُؤْمِنَاتُ بِمَا يَعْمِلُكُ عَلَى الْمُؤْمِنَا لَا مُعْمِدًا لَكُونِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ بِاللَّهِ سَيْنًا وَلَاسِرَ فِي وَلَا يَزِينَ وَلَا يَقْتَلُنَّ اَوْلَادُ مَا يَعْتَلَى لَكُوا اللَّهِ مَنْ كُو السع و شن الجيب و منسوالي منايعة في معلى الله عليه دلك بالعول و لويسالي و احماله سنهن وَاسْتَغَفَّ فَيْ اللَّهِ قِلْ اللَّهِ عَفِي أَنَّ عِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللّ

الى ب رالامنيا ع من الله مونية فانجم والمنظر كذا خرجوابن جرير عن ابن عبال والمنظرة بهمان الر

ملفتو برچه ماکن

الماجهادة الافعادي إدار بمماحل كريقتا عرفي الله أن تقولوا فاعل الانفعالي واز الله يحت معرس الله في عالمان في سند صفاحال صعاب منان كم من المعمر تامن وادلاد والكوسي إفنو مبافع المرود وفو فالواله أدلى منتفظ كمفينة لبس لأألغة كذبا وتقاللت وتأون آتي وسول الله المبكرة المجلة حال السواعيم فكما زاعوا عما واعدالحق بالمنا الما أع السعاف مم اما لهاعر المن على فالانل و الله لا على والعقم الفاسفين و العافين فعلم اذكراد قال عُسَى إِنَى مَ لِمَ سِنَى إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَكَابِينَ يَنَى عَنْ عَبِي وَالتَّهُونِ وَمُبِسِّرً الدَّسُولِ مَا فَهِي بَعْلِ اللهِ مَعْ أَحْلَ فَال الله تعَاوَلُوا عاء هم ما عاجل لكفار بالبينات الابات والعلاما قالو الهن العلى برسني و فواعة سلحل كالجانى برميكن بن وَمَنْ لا اصلاً ظلَمُ الشن طلماً عِنَى أُفَدَى عَلَى اللهِ ٱلكِّن ب منسنة النزرك والولدالبة وصفاياته بالسح وهو بالهي إلى الدسكوم طوالله لأبجي ي الفوم الظَّالِيكَ ٥ الكافين بُريْن وَي لِيطِعِعُ أَمنَ صَوْرٌ عَإِنَ مَقَانَ هِ وَاللَّهُ مِنْ يَنَّ وَكُرُ اللَّهِ شَع وبراهبندبا فواهم مها قوالهم انسح يشرح كهانة والله منق مظه فورة و فق العق الافيا وَكُوكِمَ هَ الْكُلُومُونَ مَ دَ لِكُ هُو الَّذِي أَرْصَلَ رَسُولَ فِإِلَّهُ مِنْ كُونَ لِيظُهُ وَالْعَلَى اللَّ بُن كُلِّم حمع الاديان المخيالفة وَلَوْ كُون الْمُنسَ كُون و دلك آبايتُ الَّابْنَ الْمَنْوا مَكُم وَلَكُ عَلَى بَادَةٍ تَنْجَيْكُمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مُن ومون على لا بمان بالله و رسول و يَعُما هِ لُونَ فَيْ سَبُكُلُ لِلهِ بَامُو اللَّهِ وَالْفَيْمُ وَلَا لِكُو خَرُ لَكُو إِنْ لَنَا مُعْ مُعْلَمُونَ الْمَجْنَ فَالْعَلُوهُ يَعْفِي حَوَاتِ شَطْمَعْلَ أَيْ الْعَلُوهُ يَغْفُلُهُ وَيُوْكِكُو وَيُنْ وَكُلُو مِنْ الْمُعَالِينَ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَعْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ الللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا افامة ولك العود العظم مون كو نعنا مخطى عنوجها نفر ممين الله وَفَرْ كُرُ مِن وَبَسِّلُهُ مِنِينًا اللهُ وَالْعَرِيارُهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وفق والعَمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْحَالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا النابئيكون من منوها المنفق المنفق الله قَالَ الْحَوَ إِيلَةُ نَ يَحْنَ مُ الصَّادَ اللَّهُ وَالْحِوالِ وَاصْفِيا } 

ن الطايفتين على عُنْ وَحِيرُ الطَّأَعَةِ الكَافِعُ فَاصْلِيمُ اظَامِرَ إِنَّ وَ فَالْمِ مَنْ وَلِيهِ بِنَرْهِ ۖ فَالْلَهِ رَائِلُ وَمِنْ إِلَى الْمُنْ الْمِنْ وَمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَنْفُنَ ومِن المنزع عَلَايلين مِ الْعَرْ الْحُكِلِمُ فَي مَلَاصِعَهِ مُوَالِّينَ فَي اَعْتُنَا فِي الْمُعْتَلِيلُ ا <u>آبانيرا افزان ويُزكِّيمُ مطرح من الشرك ويُعلِّمُ مُ الكِنَابَ الفال وَ الْحِالْمَ مَا الْحِمْ الْمُعَمَّا</u> وَإِنْ عَفْفَدُمُ وَالنَّهُ يَلِّتِهِ وَاسِمِ الْعِينِ فِ الْحُ الْمُ كَالَوْ الْمِ تَكُولُ فَبِهِ إِلْمَ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الله المراق عُطَف عَلَا لَهُ مَيْنَ أَى الموجود بن منه والاتين مِنْمُ بعل هم كمَّ المريِّكُ عُفْدُ الميم في السابقة و الفصل وهم المتابعون والا فنضار عليهم كأن في بيان فضل العمانة فأالمبعوث فيهمالبق صلى للصعلية سلون اعراهم ومن بعبت البهم وامنوا بهمن ج .. الله م الاسن الجي الى بوم الفيمة كان كل فن خرا من الموري الموري الموري والموري والمرابع الله الموريد مرج بَيْنَاءُ البِنِي ومن وكرمع وَاللَّهُ دُو ٱلْعَصْرِ لِأَعِظِهِ وَمَنْكُ الْإِنْبِنُ حَلِيَ النَّوْ لِنَهُ كَلَّفُوا الْعِلْ مُعَرِّلُوكَ المُرْبِعِلُوا عِما فِهَا مَن مُعَندُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ فَالْمُرْبِؤُ مِنْ الْهُمُ الْ اىكننا في عن انتفاعه ما لَيْنَ مَثَلُ الْفَوْمِ الِّذِي كُذَّ أَوْ إِلَا بِنِ اللَّهِ المصن فتللنصل عليه عدد الخصوربانع عندف نفذيره منالمتل والله الأيفيرى أنفؤم الطلكين الحافرين فال أيا تُهَاالنَّانِي عَادُوْرِالْيَ تَعَكُّمُوا وَلِبَاءُ لِلْيُونِ وُوْرِالنَّاسِ فَهَنَّوُ الْمُؤْتَوِانَ لُمُنْهُ متاوقيت نغلق بنمينه الشرطان على إن الاول قيد في التالي ان صدقتم في رعكم ٱنكواولباعوالولى وتزاكه فوة ومتبوعا ألوت فينوع والكفك فالماكن مت الماليا فالمت الميلية بالبني المستلزم لكذبهم والتأوع أبمر بالظلين الكافرين قركران المؤك الردي تقر فوي ون منه والله الله مُكَافِينَا فِي ثَوْدُ وَلِي الْمُعَالِمِ الْعَبِيدِي الشَّهَا وَوَالْمُ الْعِلا مِنْ مُعَنِّفًا فَعِي كُنْ فَعُ مُلُونَ مِعِانَكُورِينَ مُعَالِكُ مِنْ إِمْ يُوالِدًا فُرْدِي لِلصَّلْوَةِ مِنْ مَعِنِ فَيَوْمِ الْجُعَرِ فَاسْعُو انه خرفاصلى قاذا فيفيرن المسلخة كالنين والى الأثين امهاحة والبغي الماليال المالي

والمعالي والمتعظم التراكم الملاهمة والتراكم المالية ب إيم معنة فقال ست وَحَرَّ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَادة فَعَنْ جَ لَمَا النَّاسُونِ الْمَسِيلُ مِنْ مَنْ عِنْدُ مِلْ فِي الْآَوْ الْعَارَةُ الْوَهُو آنِ الْفَصُو آلَهُما آن الْعَارَة لانهامطلوم دون اللهود كُولَةُ إِلَى فَالْمُعَامِنَا لَا لِمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ والمنابة والمتابية التوانيق يقال كالسان بونه ق ماثلنداى من في التوانيق الله نعال ولنافقين في بيسم الله الوفيز التيمية والحل عنس الله اِذَا مَا عَلَى كُنْ كَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ وَاللَّهُ بَعَكُمُ إِنَّكَ كُرَّم مُؤُلُّهُ مِ وَاللَّهُ كِينَهُ لَ يَعِلْمُ إِنَّ أَلْمُنَافَعِينَ كَكَاذُ بُونَ فِهَا اصْمَعْ فِعَالَفًا لمافالوه اِنْخَانُ وْالْبَانَهُمْ مُجَنَّدُ سَنْرَة الوالهم وُدما مُم صَكَّرُوْا بِهَا عَنْ سَبِيلِ اللهِ الر عن الجهادفهم إيَّهُمْ سَاءُمَ أَكُانُوا بَعْلُونَ ذَلِكَ اى سُوعِلْهِم بَانَّهُمُ الْمَنُوا باللسان تُقْرَّكُفُرُ و إِبِالفَلْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُونِهِم بِهُ فَطِيبَة خَمْ عَلْيُهُ وَبَهِمْ بِاللَّفَزَ فَهُ وَكُلِيفَةً فَيْ اللَّفَرَ وَهُ وَكُلِيفَةً فَيْ اللَّهِ اللَّهَ وَكُلِّيفَةً فَيْ اللَّهِ وَكُلِّيفَةً فَيْ اللَّهِ وَكُلِّيفَةً فَيْ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَلِي اللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَلِي اللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِي اللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِي اللَّهِ وَلَهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَلِي اللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَّ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْلَقُولُوا اللَّهِ لَا يَلَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلِهُ وَلِي اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِي اللّلِهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْلَقُولُوا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ ولِي اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّا لِمِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُعْلِقُولُ اللَّهُ وَلْمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّالِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الايان قرادًا كَانْبَهُمْ نَعِبُكَ اجْسَامُهُ ﴿ لَمَا لِيهِ إِقَ أَنْ يُعْذُ لُو آكِنْهُمُ لِقُولِهِمْ لِفَي احْسَامُهُ عظواجساميم فنراه المفه خشيك سكون التيكن وضيهامكتن وعمالة أكله التجبور كا صبغ تضآئ أينواء فالعسكروان تادضا لتعليكم لمأفى فلومهن الوعان يزل فهم كبيرهاعم هُوُ الْعُنْ وَ فَاضَا زُهُمْ فَانِم بَعِنْنُون سِلَّةِ الكَفَارَ فَانَكُهُمُ وَاللَّهُ الْمُلْكِمِ النَّهُ بُو فَكُولَ لَيْعَد يم فون عن الإيان بعد فيام البرهان وازا مَيْل كَهُمْ إِنَّا الله المعتن بين كينت عُور كَكُور رَسُولُ الله كَوْوَا بالسَّنَّالِي والعَفْنِف عَطْفُوا رَوُسَمُ وَرَالَيْهُ لَيْصَنَّ وَقَ يَعِضُون عَن دلك وَهُمْ سُنَكِبُ وَنَ سَوَا وَعُكِيرُهُ ٱسْنَعُومُ تَ لَهُمُ اسْتَعْدِيهِمْ الاستفاع عن منه الوصل ما لَمْ تَسْتَنغَوْرًا لَهُ وَمُ اللَّهُ لَهُ مُوالِنَّ اللَّهُ لَا يَهُ إِن لَهُ لَا يَهُ إِن اللَّهُ لَا يَهُ إِنَّا اللَّهُ لَا يَهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلِي اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَسْتُمُ لِللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَالَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يُعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَّهُ إِلَّا لَهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا عَلَّا لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا عَلَّا لَّهُ اللَّهُ لَا عَلَّا لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا عَلَّا لَا عَلَّ اللَّهُ لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا عَلَا عَلَّ اللَّهُ لَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَالِمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَا عَلَّا عَلًا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا عَلَّا عَالَّا عَلَّا عَالَّا لاصعابهم ف الانضار للاتفيف أعلى <u>ث عِنْ رَسُولِ للْهِ</u>مَن المهَاجر بن حَتَّى يَفْضُوا بَيْعَ فُوا عنه وَلِيْهِ حُرَّا ثُونَ السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ بالرِنق فهوالوزل قالمها جرن وعِنهم وَلَكِنَّ المُعَافِيدُ لَكُيْغُفُهُ إِنَّ هُ بِيُقُولُونَ لَكِنْ رَكِعُنَّا الْمُنْعَرُهُ وَبِي المصطلق المالم ليندَ لِيُخِرْ حَتَّ الْأَعَوْعِنُوا النسمهم مِيمًا الْأَذَكَ عنوا بدالمؤمنين وَلِلْهِ الْعِنْ الْعَلِمْ وَكِوسُولِدَ وَلَيْسُى مِنْ إِنَ وَلِينَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعِكُمُنُ كَ هُ ولك إِلَيْهُا الَّذِينَ امْنُوالا تُلْهُكُمُ تَشْعَلَكُم مُواللّه وَلَا أَوْلَا ذُكُوعِتُ ذِكِرُ اللَّهِ وَ الصِّلُونَ الْحَسْ وَمَنْ لِبَعْقَلَ ذَلِكَ فَأَ وَلَتُكُ هُمُ



إلى الذير المن في التالي ويحد عُمُواو لاد مَرْعَلُ قَالَتُ وَالْحَدُومُ الطَّيْعِ مَوْلَعَلَمُ عرب كالم العنف فكرس نول م كية الاطاك فو لك والتنعفوا عهد فت ببتهم اياكم م ذلك المرمنيف فراق عربهم و تصفي و وَيَعْفِم و اللَّهِ عَفُور اللَّهِ عَفُور اللَّهِ عَفُور اللَّهِ تُمُا أَمُوالُكُ عُدُوا ولادُ كُمُونِنَ لا الكام سِناعلة على ورالاخرة والله عِنك ألجرا عَظِيره فلاتفوتو باثمتعلك مركالاموال والاولاد فَأَنْقُواالله مَا اسْتَطَعُمُ السَّفَا السَّالَ الله انفوالسحونقاته وأسمي مالمزمر فساع فوك كفريموا وانفقوا والطلة خيركا لانفس صَرِيجَ مِن اللَّهِ اللهُ مِن يُون سُورَ تَقَيَّم وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ فَرْضًا حَسَنًا بانتصافواء طبيب يضاعِفُ لك وفراعة بضعفه بالتشابيا واحدً سِبُهُ وَالنَّهِ مُولِتُهُمُ وَعِلْ فِلْنِهِ وَيَغِفِّ إِلَيْ مَالِيسًا ، وَاللَّهُ سُكُورٌ فِي إِعل الطاعة حَلِيمُ في فطَلِقُو هُرَ لِعِينَ مِنْ لا وَلَهَ آباز يَكُونَ الطَّلَانَ فَيَطَّهُ رِّلْمُعَس فَيهُ لَتَفْسَ بِوَصَّلًا عليه لم بدلا عرق الشبخ ان وَاحْمُو العِيَّاة ، احفظوها الراجعوا قبل فراغها وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِ الللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و يَّا تِيْنِ فِي حِسْرِ زَنَا مُسَبِيِّنَةً مَ فِيْ الْمِيارَولُسْمُ الْسِينِينَ إِيْرِينِينِ فِي حَيْنَ وَالْمَ الْمُعَالِينِ وَيَاكَ الْكُرْوَاتِ حُلُّوْدُ اللهِ مُوَمَرِ بَيْنَعَكُ حُلُحُ اللَّهِ وَعَلَيْكُمْ اللَّهِ مُو لَا تَلُ رِي لَعَلَى الله يُعْيِثُ لَعُدُدُ لِكَ الْخُلَا الْمُرَالُةُ مَلْجُعْنِفِي الدامان والمنان فاداللَّفَ الْمُلْعُن آجَلَهُ فَ فاربن انقضماء عرض فَامَسِكُو هُنَّ بازتراج عن عَمْوُن مِعْضِرد أَفَارَافُو هُنَّ عِمْوُدِ ازْكُو حَوْتِيقَضِعَاتُهُ وَلِأَضَافَهُ مِنَ اللَّهِعَةُ وَأَشْهُ وَلَوْقَعُمُ لِأَنْ يُحْتَمُ عَلِيْهِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَقِيمُوا لَثُنَّهَادَةً لِللهِ لالله ودعليه له ذَلِكُمْ يُوَّعَظِّيهِ مَرْكَانَ يُوَّالِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخْرِمُ ا الله يجعل لله عن مرجب لدبه والمحرة ورن والمعرف المالم تَيْنَوَكُ وَكُولَ اللَّهِ فَالْمُ فَهُوكَ مُنْبُوكً فَافْهِ إِنَّالَةً بَالِغُ آمْرُهُ ﴿ مَرْدِهُ وَفَ قُرْآءً بالاضافة فَرُجُعَلَ اللهُ لِكُلِّ اللهُ لِكُلِّ اللهُ لِكُلِّ اللهِ لِكُلِّ اللهِ اللهِ لِكُلِّ اللهِ اللهُ اللهِ اءَوْنَكُلَا يَاءَفَى المُوضَعِين يُلِسُنَ مِنَ الْمُحِيضِ مَعِنَ لِحَيضِ مِرْ لَيْ

الارز الزران التي التي المراد المر المراد الم إن الرَّيْنَةُ شُك حَرْعِلَ مُن فَعِلْ مُن تَلَاثُهُ أَنَّهُ رُو الدَّرِي لَمْ يُحِفِّنَ الصَّعْفِيةُ المنتاسم والسئلة ان غيلم و فعلى والمعلى المنتاس و المعلى ا س دان ميومزونا عامتيله باعادة الجاروتة 小部の場合 مَنْ يَسْعَنَ عَلَهُ ثَا فِالْ ارْصَعَى لَكُورُ مَنْهُنَ فَانْوُ هُنَّ أَجُورُهُنَّ عَلَى أَرْضَاعَ وَانْقُو الْمَيْكُلُّ ويدين وكنر ورني والمواد والتوافق الم ومعدى الديضر والتكري تن كغرى وكتكوه الاح الميضاء لينفق عالطك कें वी टंबर्डिये शहीरा में वी शिक्ष हैं हैं हैं ﴾ الله بعُكُنُمُ لَيْنُ الله وقال جعله بالفتوح وكا أَيْنَ هُ وَكُوْ لِيَحْرِخُهُ عرين ويتي اى وكثير القرى عَنْ عَنْ عَصْ يعن المهاعن أمرك الله أفي لآخِرَة وكأن لم تن لتعتق قوعه لمصل الكشير أبد الوَّ عَلَى مُبَاعَا عَلَا كظيعا وهوعن البنار فكافت عكال امرهاعقوبه وكان عاقبة الم خمالا وخلاكا أعل الله كم عَن إباس لا منكر بالوعيدة اكب فانعُو الله الله الله الما المالية المالة والايات الكام الم ين بأنلو وَنَيْمُ أَصِمَا لِكَا يُكَامِنُونَ وَفَقُواء لا بالنون جَانَون عَ البُرَاء مَا لِلْمُ مَن الله كُلُهُ رَاد مَا مُعرزت المِن اللي اينقطم له سَبْعَ سَمُوْرِ وَمُرِي كُلُ وَخِرِهِ لَهُ فَي اللهِ وَعَيْ سيم الصَين يَتَنْزَكُ الْمُ تَوْمِلُو 

المرضمات آثرة لحك الماح يَوْرُولُكُ مُنْ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ وهكفنهما المهملية ولمقاطاعتق رقبة فيتحييما رية وقال الحلين كيزلأته والله مؤلاكم الورك وموالع ليو الحكيم الحكيدة واذكرا أسر المبيئ الإبتي المنتن الوراد والمعانية وقاله الانقشيه فكتانبات أشيه عائشة ج مرايداي سركاذ للعامع كراهة البيواله م والظاء و فقراءة بدويها معاوناً عليه اعالبي فيما يكرمه فإن الله هو فض لتى ازولب آن ئيب كه بالتشكر آيه التخف اللعام وقوع الشطمية فُوْ المُنْسَتَ مُوَا حَلَيْهِ وَلِي إِلَيْهِ الْمُنْ اللَّهِ مُعَالِكًا مُنَا الْكَامُوا لِمُعَادِهُ اذكر لاكنالالنياتنقد بالعطي يخوء عكيها

وريا المريد براد لا ترام المرام المؤيد المرام المؤيد المرام الموادي المرام ال المرفوعا يخزا يقعكون مابية مرون تاكبدوالاية غويب المقمنين على لارتلاد والمنافيين المؤمنين ۱ مخفور کا برار مرکز کا برار تناهف يتنأأ يُمُّهُ لَبُنَا نُوْرُنَا اللَّهِ مِنهُ وا َيكون بِأَيِّا ِ مِهِمَ يَفِي لُوْنَ م النخر فرنج بالإيلان المرك ن د به بر الزمر الأربي والمراز الأربي والمربية الأربي والمربية الأربية المربية م و المار من المار م المار من الم فخانثاهما فالدين اذريق اوكابت امرة نوح واستها واهلة تقو لوط واسم ا واعلَ ثَلَّ قُومِ <u> حَل</u>َ صَيَافَ آذَ الزَّلُولِيةِ لَيْ لا بايفا د المنارونِ 大河 الماك الوط عَنْهُمَا مِرَالِتِهِ مَيْهَا لَهُ عُنُونِيلَ لَمَ الْمُخْلَا التَّاكَةُ التَّالْخِلِبْنَ مَن هَادِقُوم اوح وقوم الوط وَضَرَّ الله مَنَاكًا لِلَّذِينِ أَنْ مُعْلِهِ الْمُرَّةِ قَ فِرْعَوْنَ مِ الْمُ منت بموسى واسمهاآسبة فعن بها فزعل بأزاوته الهاالشمنيك اساداتفةعنها لله هاروعظهه واستقب وكل هاظلتها الملاكلة إذ فاكت فحاللتعناب المسهره والأبرك يسارفغ ف فو وجيد ع أف لق الله فعله الواص بِكُمْ لِيَتِينَ لِبُعْهِ وَكُنْبِهِ المنزلة وَكَامَنْ مِرَالْفَنْبِينِينَ وَمُ زنان النوبكير وتصرف The Constitution of the Co and the total and the state of Ex

والمازوع والمقوق والرجيع فيكارك والربيع المساد والمستعلم منهوية خلل وكالمتراتيا النيرا عضا المرموم والمتاكرة والمراج التنافيان اذااساز قواالسوم الر كالقبس وخذمن لنادفية تالكي أويغيه لاالك وك عان والمتك المان علاما المعيم الناد المعلى والدين كثري الربيم مَذَا بُ جَعَ الأالة الماسم الماسهينا صوائمنك إكسوب لحادقين فور و و الما الفي المنظمة المنطقة حامة منهم الفرخ زينته اسوال توبيخ المريان حكم نين يره رسول بند كم عدا الواس ترجاء كالمريون عن بنو الما ما والدار الله من الله والسائنة والأن صراح المنه والما المنه والما <u>۞ الوَيْنَ يَعْ مَعْ وَالْوَنَ الْوِنَ الْوَنَ الْوِنَ الْوَنِيْبِ عَلَيْهِ مِنْ النَّاسِ فِيطِيعِ فِي الْمِن</u> ملاية اول مَعْمَعْ عَنْ اللَّهُ وَالْمُرْكِيِّيِّةً المُنتِقَ أَيْنُ وَالْعُ الْعَاسِ قُرُ لَتَكُوَّ وَاللَّهُ اللَّهُ لَعُللًا عِنْدُ اللَّهُ الشَّلُورُ مِنَايَهُ أَكْلُيفَ مِنْ أَطْفَتُم به وسكيب نزول ذلك إن المسركين قالعمه بعالم والولا على المعلى العلام على مالترون الى يتق على تبالك و الول يك والمراد المنافعة ا والمالي والمالي والمالي والمالية والمال المانية ووالمال العناء يتساكون الاخرى وتركيمه والبالا العامر بعالياو المنافق المستحدد المنافق المنا المنافق المنافقة المنافذ المنافدة

باسطات المختهن وينيمني مسطع المتعالف المنطاق والمنافق المنافق والبتعن الاارمز يعيدا الهوالي فالمعلونية والمعلول ومتاا المن العزاك المن الم المرس الم الله الله المن المن المن ورق الملطية الشطعرة ف اعلبه ما متلا على وزقلواى لادانق مكويره براوي فادوا في عنو تلا وُعُوْدِهِ بَنِكُ مِينَ الْمُن عُنِينَ مُلِلًا وَعُمَا مَن وَعُمَد الْمُن عَلَي الْمِن الْمُن مِن الله فالمؤس والحافراى ايماع في من المنظ المناكم ملك ومبالكم السفيم و الكضائك الكفية والعلون فليلاما لشكركا مامزيل فعالم ماري اللَّهُ أَسْكُوهُ وَاللَّهِ عَلَى مُوَالِّن يُ ذَرَّ الْمُعَلِّمُ فِي الْأِرْضِ وَاللَّهِ عَيْثُمْ وَنَ الْمِ ويولى المومين سي طرا الوين وعل عشراك كناء صريقي من قراعا العام عليه سُنُكُ السودت وَجُومُ اللَّهُ إِنَّ لَقُنَّ وُ اوَقِيلَ اى قال عَن له لهم وفيداً ما الدائم الله والم لنكفريم باندارة نكر تموى الكم لالتعنون وهنه كان حال تان عبيها بطريق المفو المقووض عافل آراية إج المكلي الله ومن في من المعنب بون البركا قصل وا وعكر وكالمنتظاء التاءواليام عندمات الوزاب وعواه النابي المانتوام والأراج والإنكاد كالإعلام والمانتوان والمانية المانية المانية المانية والمانية والم لمالاينى والدلاء كاء كواى لاياتي به الااسه فكيف تنكرون ان بيعد كرو المنافقية مقيعة تداسموالعلن عادد في الموجود المتعرب والاردع في من المعاليات

ولها ي الفتون معنى المينون الما بك ام بهم إلى كالتصواعة لمد ا منون بل 1000 الله والمالة و Sir

فكارا والموامع والالتال القالون اعتبال المستعدد والوالد ل في الله المنها النقط المنها قال والمناع في المناك سَيْعُونَ الْمُتَالِّينُ كَالْمُأْتِينَ كَالْمُأْتِينَ كَالْمَاتِينَ كَالْمَاتِينَ كَالْمَاتِينَ كَالْمَاتِينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ تَيْتَ لَا وَمُوْقَ قَالُولِ يَا الْمِنْ بْدِيلُو فِي كُلُّ الْمُ الْمُ مَنَ اللَّهُ لَهِ وَالْمُعَدِينَ عَيْلَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المنهاك المتالك المتالك الموثال المحاد العالم المتالك الم خالفواام ناونزل لاقالواا ك بعثث العظ عَ إِلَا يُعَالَمُ وَيَ الْمُ الْمُعَالَمُ وَلَا مُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمُ الْ وبالاختنهوم لام ليطوك فالاخرة افضد والمفواركاة بزعمهم ومق الاضن كان كذلك قليا أوابيت كالميم السكا فابن لم وتحوعها قنعن شافة كالمزميم الفنيلة للمستأو لمجزأه نبغ وكالغوت المائية إستمانا ومازم ملايت تولينيون ات ظهور مطبقا واحدا خاشِعاة مال نضير من عون الحاف مسله التقتار منوع برومونها وهفائد تغشاهم ولذه وكن كالزابن عو ته في السالية و منسلية في والاولام بالاسماء افاذ والمنافظ ومن بحالت المنافع بين المالان منسكان المرافعة كالمال الرابع المالية المطاق المتالقة علية

بهمدوم فأجنت وركة بالنبئ لجيعًا وزك عَمُ وَالْمِرُ الْمُولِكُ الْمُ الْبِاء وَفَعْتُما إِلَيْنَ مِعْ الْمُعْلَقِلْ اللَّهِ الْمُعْلِقُولُ اللَّهِ المنية والفقاة الموزا ومكانك كالميكوللة فرالعان وكوكوت ع انظراش بإيكادا (مصمعه وال عينال اواثلثان وخسو اليون الماقة مه المارد عن والارام والمرابع المارام والمرابع المارام المرابع ال ف ولا الما والمظم والدات مَلْكَاقَةً الله بتلاءوخبخ الماة وممااؤل اكاعله مالكة بنوادة الكانية وخبرما ف عن الفعول الناكاديكان مُؤْدِي عَلَى إِلْمَا يَعَدِ القِبلة لانها مَرَعُ الْعَلَى بالهوالها فَأَمَا لَمُؤَدِ وَالْحَالِكُ الطَّاغِيةِ بالعيمة المامانة المحدف --THE VICE لها بالقهر فكريم شديق عل علد مع قويهم وشارتهم تعلق هاارس الذلها من صبح بوم الاربعا سبتتابع فبالخاسم فياعادة الإيعلى الماءكرة بع مرسور الكن كالمهم الجاز اصول كالماوية وساقطة فالعاف فكال والى مداور المان كالمهم الجاز اصول كالمائية المان كالمائية المان كالمائية المان كالمائية المان المائية المان المائية المان المائية ا الربع بالغة اى بأن لأوَجَآءُ فِي عَوْنَ وَمُنْ مَنْ الله المهاوس وى قرم وط بالفاط في النعلات دات المناكم معصورات الربيع زايرة فىالمشدة ع المراخزة وابية الم باىلىلامغىرە كا الماء ملاف كالفاص المال معلم : فاصلابهم في الكاريّة للسفينة القعلما فوج ص وبالعواومنكان معدنهاوغرق الباقون ليباكماى مذرالف والملالفالكون الموعن والمعيم المعفظ الدن الميد وَكَا فَوْرُ فِلْ عَنْ وَكُونِهِ وَالسِكِ وَ لَا لَهُ عَلَى الْفَالِينِ الْفَالِهِ فَيْ وَكُونِهِ وَالسَّالِينَ The state of the s

The state of the s ىفىت الكرم من المكال وكرك المادة على الأورية المادة والمادة المادة الماد قامت المتلة والشَّقَاتِ التَّمَّاءُ فَهُو يَعْ مَرْدُ وَاهِدَ أَوْ صَعِيفَةُ وَالْمَاكَ يَعِي المياد تُه ا مَلَ رُجّالِها وُجوانبالهاء وَيَهُ كُونِ فَلَ كُتِيات فَوْقَهُمْ الله الملاعلة الملركورين لدنكة اومتنصفوفهم تؤمير فأفر كانحون المح ائر قَامَنَا مَرُ أُوْتِي كِتَابَهُ بِمِنْ يُعْفُونُ خ John Jen Jan 18. هَا وَ مُوحِن وا فَرَءُ وَاكِتَابِيَّهُ } تنازع فيه هاؤم وا قرء واللِّي ظَنَلُتُ تبقنت اَنِ مُلَاقِحِ اللَّهِ وَهُونِ عِلْمُنَا وَاضِيَةً الرَّضِية فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ وَ فَطُولُهُ مِ اشمارها دارنية ويبة يتناول منها الهنائروالهنام والمضطيع فيقالهم كأواوأش المنور وورف كالنافارق الر المَنْ بُنَّا عَالَ الله متهندين عِمَّا سَكَفَتُو فِي لَمَ إِلْمَ لِكَالِيَةِ و المامنية ف الدنيا وَ آمَّا مَنْ أَوْتِي للات وزار فاللاخ عرف الر كِنْبُهُ إِنْهَالِهِ فَيَقُولُ يَا المتنبيه لَيْنِي لَوْ أَوْتَ كِينْ بِينَهُ وْ لَوْ آدُرِ مَاحِسَا مِيهُ وْ اللَّهُمَا اى الموته ف الدنيا كَانَتِ الْعَامِنِيةِ وَكُالقاطعة لعياق بان لا العِث كَالْمَعْيٰ عَنَّ مَا لِيَهِ فَهُ المككت عن سكط ايناوة قوني وجمق وهاء كتابي للحاقة وَيُهُا سَبِعُونَ وَرَاعًا بَرِياع الماك وَاسْلُكُولُ في اعادخل في العداد خاله المنارولم العناء من تعلق الفعل بالظرَ فسالم تقله كان كا بُؤوسِ بالله العَظِيمِ وكايمة المُسْكِدَيْنِ وْ فَكَيْسُوكُ الْيُومَ هُمُنَاجِبَا وَوْ وْسِينَ عَنعِبه والاصْعَامُ الأَرْضِ غِسْلِانِ منهااى بكل خلوق إند اى العران كفتح ل رَسُو لِ كُورْد ال وَمَاهُوَ يَقِوْ لِ شَاعِم فَلِبُ لَا مَنَا يُوء مِنُوْ كَ مُ وَكَا إى قاله رسالة عن الله سميانه و نعا كَاهِرِ فَكُلُيلًا مِمَّا لَنَ كُرُون فِي السَّاءِ وَالْمِياءِ فَأَلْفَعَلَينَ وَمَّاذَا بَلَ الْمُعَوَّكُم وَالْمُعَالَى الْمُعَلِّمُ امنوا باشياء بسيرة وتذكره هامأأت بهالنبي صلانه عليه وسلم والجنيروالصلة العفاف الم تعن عنهم شيئا بلهو أَنْ يُرْيِلُ مِنْ إِرْبِ الْعَالِمِيْنَ وَكُوْ تَعَوِيلُ أَى النوعَ لَيُكَالَخُوا الْعَالَى النوعَ لَيُكَالْخُوا الْعَالَى النوعَ لَيُكَالْخُوا الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا ادةالعنامال يفتله لكخنز كالسلنامينة عقاباباليمين وبالفوه والعتديم لأفتر فنطعن مينة أكوَيَنْ لَهُ مَنِياً طِ القِيلِيْ هِوعرق متص بيرا ذالقطغ مأس

هواسم ماومن وائاة لتأكبد النفهمنكم حالمن حابقته فمحجزين تهمما نعين خبرما وتمجران المناسية النغ بعن المح وضميرعنه للنبص فالله عليه ي المانع لناعنه مرجية العناجَإِنَّهُ الله السَّلَتَذَكِرَةُ لِلْمُتَيَّابُنَ ﴿ وَإِنَّاكُنَعُ لَمُ كَرَّمِينَكُو الصَّالسَ مُكَدِّ بْنِ تَعْبَالِعَامِ ومصل قابن وَانَّهُ أَى القران لَحَمِّرَةُ عَمَالَكَ عِنْ يَادَارُ وَانْوَا بِلْقَصدَ قَابِ وعَفَا لِلْكَلَّمِينَ وَإِنَّهُ الْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُم وَلَهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا سورة المعادجمد عياريعواريعون أيكا سَالَ سَائِلُ دعاداع بِعَدَاتِ وَاقِعِ الْكِفِي بَرَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ وَهُوالنصر بِالْمَانِ قال الله انكان هذا هو المحالاية مين الله منصل بواقع ذي المكارج ، مضاعرا لملائكة وهي الساوة تعرب بالتاء والباء الكركي والروص براراكيم العطط المهراهم ويجوم متعلق بدواكتيم العناف فروم القنانة كان مِقْلَادُ مُنَيْ يَنَ آلَتَ سَنَةٍ وم النسبة اللكظر ما بلق في من الشائروا ما المؤمن فيكوب عليه اخف م صابة م كتوبة بيسليها في الدنيا م المارية في المريد الم بالقنتال صَنْبًر جَيْدُة اى لأنَّ فيه اللَّهُمُّ يَرُونَهُ الله خاب بَعِيدُ أَلَّاهُ غيروا فرو وَكُوالًا وَيْرِيَّاهُ والعَكَالِا عَالِمُ اللَّهُ مَا تَكُنَّ كَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله وَتَكُونُ الْمِبَالُ كَالْمِمْنِ وَكَالْفَتَقَ وَلَكُفَة والطبران بالربح وكالْسُفَلْ يَمِيمُ مَنْ مَا فَيْرِيب قرسه لاشتغال كلجاله يبط والمرام المطاع المعاء بعضهم بعضاد بتعادفون ولا بتسكلموك والجالة ستأنفة يَوَدُ الجَيِّمُ مِيْمِي الكافركةِ مَعِنى ان يَقْتَكِكُ مِنْ عَلَ ابِ يَقْرِمِ إِذِ مَكسرالم ونقها بِتَرْيُوهُ وَصَاحِبَتِهِ رُوجِنهُ وَآخِيْهِ وَوَحِيمُ لِيَهِ عِشْيَرَتَهُ لفصله منها الَّتِي تُؤْوِ بيع تضهه وَمَنْ فِلْ لَا رُضِ جَلِيْكًا ، ثُوَّ يَغِينِهِ فَدلك لافتلاء عطف على يفتدى كَدُم رد المايود والهكادي لنادلكن اسم عنه لهنهات لظي تتلهب على لكفاد كريًّا عَدُّ الْمِسْوَى جه شولة ومَّى جلدة الراس تَلْ عُقَّا مَنْ أَدْ بَرٌ وَ نُولَى لاعن لايمان بان تفولُ آلَى آلَى وَجُمَر الال فَاوَعَى اسكه في وعاية ولم يؤد حق الله تعامنه إنَّ أَكْرِ نُسَانَ خُلِقَ هَلَوْ عَالَا حَالَ مقلادة وتفسيره اذامك أكشر عنجزوعاة وقت مسالشر والخامك كالمكرم ومعوعاً وفت مسركخيراى الماك يحقادله نعالل منه الكاكشكي الكفيت الكين الكيني من على ملق وَأَمْنَ أَمُ مَا ظِبُنِهِ وَالَّذِينَ هُمْ فِي آمُوَ الْمِيرَحَقُّ مَّعَكُونُمْ مِهُ الْوَلَوْءَ لِلسَّكَامُلِ وَالْحَقُّ وَمِينًا



بالعلاسمدون وكصروا علكفهم واستكلر والتكبروا عن لايان استِكْبارًا الله تُعَرَّقُ دَعُوفُو جِهَا رَاهُ اى باملاً مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا عَلَمْتُ لَمَ مُصوبَى وَاسْرَىٰ مِنْ كُومُ الْكُرُم السّرَارًا وْفَعْلَتُ اسْتَغَفِيُ وَارَتَكِيمُ ومرالِسْ لِيُوانَّهُ كَانَ عَصَّارًا ﴾ فرسيل السَّمَاءَ المطودكا يوا ومصعوه عَلَيْكُم سِّيْنَ مَا اَوَا لَا كَنْ يُوالله و وَ نَجْرِنْ كُورِ مِا مُوَالٍ وَسَجْنَ وَنَجْعَلُ لَكُو حَسَّنِ سَايَن وَجَعَلَ لَّكُمُ النَّهُارُّاهُ جاريةِ مَالَكُولَارَ جُونَ لِلْهِوَ قَارًاهُ اى تامَلُون و قاراهه الماكوبان نومنو وَقَلَّ خَلَقًا كُمُّ ٱطْوَارًا وَمَعْ طورو مولِحال فطوم إنطفة وطورا علقة الى تأم حلق لانتا وانظر فى خلقه يوجب لايان بحالفته آلمَة نِرُكِو آمنظروا كَيْفَ خَلْقَ اللَّهُ سَنُعَ سَمُونِ طِيَامًا يُمَّ العضها في تعض وَحَمَكُ الْفَرْرِ فَيْهِينَ اى ف مجرعهم الصافق السياء الدبيا الْفَيْرُ وَحَمَكَ الْعَمْدِ الشَّمْسَ سِرَاجًا مصباحا مضباوهوا قرى من مهالفم و الله أسْسَكُوْ حَلْفَكُوْمَرٌ مُكْرَضِ ا خطل ابا كه أدم منها مُنكَانًا ﴿ ثُورَ لَعِنْ لَكُونِهُ كَا مَعْسُورِي وَكَبَيْنِ كُورُ لَلْمُعَتْ خُرَكًاه وَاللَّهُ جَعَلَ كَوْكُوكُ وَمَن بِسَاطًا: مبسوطة للِسَنكُو أينها سندة طره عَاحًا، واسعة قال مَوْعُ دُّتِ ـ نَفْتُمْ وولد بضم الوا ووسكون اللهم و بفضهم والاول فيلحيح والد منعهم أعسب وحشية فيل يؤمر فيلع الامروبامرت كما سلة حكاياهم وفعاءة خطيئاتم الممزة أغرأو أبالطوفات فَأَدْ خِلْوْانَا رَآلُ عَقِبُوالِهَا عَقَلُ لَعْ فَانْ عَنْ الْلَهِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِنُ وَ وَنِ الْدَعْبِرَ اللَّهِ ٱلْمُعَالَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللل مينعون عنه العذاب وَ قَالَ نَوْحُ رَبِّكُ تَنَ رَعَكَ الْمَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِيْنَ دَيَّادًا هَا الله الله داد والمعنى حداراً لَكَ النَّ مَن كَ مُعَمِّر يَصِيلُوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُ وَالرَّكَ فَاجِرًا كَفَارًا مِنْ إِي وبكفن فالذلك لما تقلم من الهجاء إليه رَبِيًّا غَفِرُ فِي وَلِوَ الدِّئ وَكَانَامُومُمْ بَانِ وَلِمَنْ دَحَكُمْ بَيْنَ منزل ومسيك من ميناك للوع من بن والموع مينيك الموم القيد كلايز والظِّلم بن الأكتاك، هلكا فاهلك

فقوله تعاوا ذصرف الليك نفرم لج يه فقالو القوهم لما رجعوا اليهم إت المي عما والما بجبان بتعميث فضاحته وغرارة معانية وغيرد الط يؤكر كالراب المان والمت قَامَتًا يَهِ وَكَنْ نُشِرُكَ بِعِلْلِيهِم بِيَتِنَا أَعَلَا وَوَالِيَّهُ لَفِي لِلْبُ مِن إِنْ الْمُورِينَ وَالْمُ الْمُلِكِّنِ مُرِينًا مَنِ اللَّ لا نَكُنَ لِمُنْكُنَ مِنْكُ فَيْ شَهُ مِنَا لَا يَحْجُمُ الْحُرَاقَةُ وَدُ لَلْكُولُكُمْ تُهُ كُلِيلِ الله عليه ولم نَفْعُنُ مِنْهَا مَقَا كُولَ الْسِمْمِ ا إِنَّ النَّوْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ وَآلًاكُ مَّا اللَّهِ ئە ئىن ئىئىنى بالان يجة لة ئىنها با رَصَمَاءُ أَيْ رَصِدَ لَهُ بِيهِ وَمَنَا لا مَن وَى مَسْتَكُو أيرتين بعدم استزاق السهرين في المراح رض م اكرا كارته الم الما الم خيرا و ا كاميرا المعالي المستاع الفرز الوصية المرق المرق المرق المرافق المرافق المرافق المرافق المنافقة كُلُون وكافرين وكافرين وكافلت تكالل معتفه في الله لن نيفري الله في الأنهو و لن نفري و من الالك المنفونه كائتين في كالمرض ا وجار باين منهالي الد ما و و ا كال المنظمة ا مرد بالأمر بريد المراج المين المراج بالزبادة في سبانه وَأَنَّا مِنَّ الْمُسَامِّى وَمِيَّ الْفَسِيطُولَةَ وَلِيَارُ ون مِحَفْرِهُمْ فَمَن أَسْكُمُ فَأُولِيا فَيْ وَارَسْكُ الله قصر واهداية وَإِمَا الْفَسِطُورَ فَيَكُمَّ الْوَالِمَ الْمُعَالِمُ وَوَوَاوَ الواسم وانه فانف عشم وضعاه في نه تَعْالُوانامنا السيكووما بينها بسلم فاستينافا وبغينها بما بو قالتعافي فادمت وآت مخففة مراكتفت إدواسها محازوف وأنهم وهومة النستم لواستعلنوا على لطربقة الحربقة المائة المسلام كالمقتينا هند ساء عكر قاة كالم

لمارفه المطرعتهم سبع سنين ليفتولكم لفنتبره وقيه ي النون والياء ڪره علم ظهور وَمَن لَيْرِ فَعَن ذِكْرِيرَ بَدِ العران أَثُ أَوُّا وَآ رَاكُ الْكُورُ مُواضِع الصلاة لِلْيُونَكُو تَرْعُوا فِيهِ ا الما كانت المهود والنصل اذا حفلوا كناشئهم وبعيم الشركوا وَأَنْهُ الْفَعْلَ فِي عمل الله عليه كل يكن عنو كا فأم عبد اللهي الب وَ الشَّرِاقَ فِي الْمُعْلِقُ لِي الْفِي الْمُولِفِي الْمُولِفِي الْمُولِفِي الْمُولِفِي الْمُؤْلِفِي الْمُؤلِفِي اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ ين الله عذا به ال عصية له أَعَلَ قَوْلَ الْحَالِمِوْ. دُونْ الى عنيرة م عوم الله اي سمفعول ملك كالملك لك والدع الدع الدع والاستثناءاعاواض لتأكيكناني تِي يَتَعْصُ إِيلَة وَتُرَاسُوْلَهُ فَأَلِنُو لمقابرة والمعني لمهاائك يزالون علىكفرهم الحأن ير سالعذا رفيي علوك عناحلوله بهم يعم بالايع القيلة م أعوانااهم المؤمنون علالفول الأأواناام همعلالثاني فقال بعضهم مني هذاالوعد الم يَجْدُلُ لا رُقِ السَّالِيُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ڣڒڶڡ<u>ۜڵڵڶؽٳڝٵػٚؽؽ٦ٷۧٮؽۼ؆ڰٷۼڵۊٛ؆٠ڛڶڡۮٳٮ</u> لمه الاهو عالم الغيش عانات <u>؞ٳۯ۬ؿڟؠڹٛڗؙڛٷڸؚٷؖٲڴۿ</u> لِيعَكُمُ اللهُ عِلْمُ ظَهُومِ اللَّهُ مِعْفَفَة مِن اللَّقِيدَة اي نَهُ قَلْ ٱللَّكُو اي يَجْ روع بجبيع الضيرمع في كما كما كما الديرة عطف على مقد راى بعلم والح ٢٥٠٤ من المنسب المصدير المنسول والمن المسال من المنسود المن المنسود المن المنسود المن

الله في المنظمة المنظ الْ كَلَّى الْمُنْكُمُ الْمُنْكُلِكُ فَلُودُ الْفُتِ الْمُنْكِلِ والْمُدُومُ وَالْتُهُ لَا رَبِّ وَلِيْدُرِ الْمُنْسِينِ اللَّهِ صِلْمُ فَوْلِكُمْ لِللَّهِ وَهُو الرَّقُومُ وَالْصَ ه محذ دف وقبل مبتد حبره لاالإدم ءاك هولمد شه معمول تتون مي خداليمي يقد تقول هذا تريم كزا ال كالفركه بهزا بحريم الزيكون فلولالكم شوك مرنار لا بيزج و لا بنزل وعَمَا ؟ الْدِيرَا بَعْمَوْ لَمَا ذَيَّادَ لَا عِلْ مِالْدِيرِ لِمِن كِنرِ سِي الْ السَّالِيةَ الله عليه وهلب المحالية بوم القيان عابية المحالة المعالية المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة الم فَرَعَوْنَ رَسُولًا وهوموسي على الصلي والسلام فعَطَيْ عَوْنَ الرَّسُولَ فَاحَنْ نَاهُ المُعَلَّ الرَّسُولَ ال فَكُونَ مَنْ مَنْ الله الله المَائِلَةُ الله الله المُعَوّلاً الله عَنْ المَائة الله الله المائة المنافقة المائة المنافقة يوم يَجْعَلُ الْوُلْلَاكَ شِبُبُاء زِجم إشبيلِكُ المولده هو يوم القبلم والاص المرسيل المام ويقال في لبعم المشديد بوم المناسب نواصى الا هوجان ويحددان بكون المراد ف لاتية الحقيقة السَّرَأَةُ مُنْفُطِحُ ذات نفط العالمشقاق ب

ومهل لهج سرعة الذي تيهندليري في كما يدعون من عما من سيرواقع يوما ايتروالنوم رداءاً بن المئذيرا كا

MEC بالاليم لشذ له كان و من العاليوم معمل اي موكان لا عالة التعليم المات طريقا بالإبهمان والطاعة يرالذي معكن معطف علضمار تقوم و فمكناتك للتاسية ومنهمم مريكان كاليد فكاك يقوم الليبل كله احتياطاً فقام واحتي انتفغ واللايقالة يخص البكل والنهكان علم أن عنعنة مرابعت اله وامه للقيام فيه للأبقيام جميعه ودلك يشقء فَا وَالْمُوامِّنَا تَلِيَكُمْ رَمِنَ الْعَرِّ إِن وَ فِي الصلحة بازتَضَافُو كون منكم مركبي والخرون بفار بون عراق من والنعم ٵۏڔڹۺۺڰٷٷؽ<u>ٷؖڞڟ</u>ٳ۩ڵڡؚڡڡڟ عَتِيكُونَ فِي سَكِيدٍ لِلْهُورَ فَالْوَعِ وَالْمُ الْمُنْكُمِينَهُ وَكِلْ الْمُلْوَةُ وَالصَّلْقَ باذكوني تيه ليشقءلبهمم و الكواكا و و الله بان النفعوام الله المغروض طلب ومانقين الكفيكة من حبر عبد حضغن الألهم واسكات فاقبالهما وأكامتر فرمبااسابقاغاسة والزعجزة

على للؤمنان اي في عسل وتروي الله وعيبكا وحائن من اومن ضديط للمأوف اواكثر المرقو قالا يشهدون لهاف الاسم شهادم كالله عليه وم و فكتار في الله كَيُّ لَكِيْكَ مَا كَنَّ الْمُؤْكُظُرَة في وجوه قومه اونِما يُعْدَن به فَهُ عَلِيكُم ايقول وَكِيرٌ أَوْادُ فِي القَبْضِ وَالْعَلْجِ تُعَرَّا دُبْرُ كبلاللند قَوْلُ ٱلْكِنَدَيْمُ كَمَا قَالُوا الْمَالِعِمْ لَهُ لِنَا الممتعلظ فالمنبض السيغاد رورور بور مرودة حلين الماسي ومرفى والاجتواك وكان قوياش بياالباس تااكفي و مَا حَبِعُكُنَّا آمَعُوا السَّارِ إِلاَّ مَلَلْكُمَّ مَّ أَى فلابطا قون كانتوهن و مَا حَبِعُكُنَا عِلْ نَهُ بى فكونهم سطابوا فق لم تصل يقالموافت في ما الحق سياه الت الذي أوثوا أتعفت كا لمد متكارك من الغراب والعالي والعراب المراهي المعالل

مِعنة بالإيمان آوَيَتَاكُور المالشراوالنار والكعز بُل تَعْسَى بَا المؤمنون فنابون منهاكا تنوك في جَيَّرَاتٍ و كلِسَاء الله بملها فالنار لآ الفتاج ليني: وهم سينهم عِن كُم مِين لا وحالهم ويقولون لهم يعيدا خراج الموحد بن من النا To the second of 1 A STATE OF THE STA A STANSON OF THE PARTY OF THE P A CHARLES OF THE PROPERTY OF T براية البحاءب وبرق بالفتح افكأتي لمينه وتعميا معظمرين وبوالتور الأك عَالِوا أَنْ نِوهِ مِن المصحى تُنزلعلين المحابالقراء كالشُّورج عَاالاً وَوَالْكُيْفَا فَوْنَ الاَخِرَةُ وَاعِنلِ هِلْكُ ئعظة *قرة* شِيرَاتُهُ ذَكَرَ ۗ ﴾ أَوْ قواء د فانعظه و مَمَا بَيْدُهُ The state of the s The Party of the State of the S A STANFORD OF STAN - بصيره مقال نقرروا مكس رق بالله ड हों ते والماتين المبترة كسالهاء ومنتو) دويس وتن الإوتكانيي יציי ליוני לייני N. M. J. J. J. W. Wind for the The State of the S TO SERVE

اگرد دنیر برخول من حال ان کامل احد اگرم دیژکنج قول لل حصصة ارب مایم کمد ته برگر وقیک سم دز خط وصنده الویک سواء مقدم تین ز وضعن کمانی دول ایس سودن خوالیه سعی در انول تغیید می در خوالیه سود در خوالیه خوالیه شود در خوالیه سود در خوالیه سود در خوالی می در خوالی در خوالیه شده در خوالی در خوالی می در خوالی در خوالیه در خوالی در خوالیه سود در خوالیه در خوالی در خو الكوية إمر فعلى كالسم للعواض فالمام المتد الخاكذَب. رَبِي الْمُعْلَقُ مِنْ الْمُعْلَقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِقِيلِقِلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي فِي مِلْمِلِي الْمُعِلِقِيلِقِلْمِلِي الْمُعِلِقِيلِي الْ وا الاجئة والالان روانا اول تلديرا كمعشاف لمتعاليهم , مرابع و فاولی ماکید و قبل درس کاسته الهر در و الک میس البعث و دیس کاسته ان رااک

ة الذي صادع ع بالعقلته وستت حبور وهفراء بل بعدد فال انعصى مبيدا بل الك معرفه تخون مين الاو ثآهك يتكأه الستيتك سيناله طربي الحدثى سبعث الس براه حالان المفعول أى بين الدف حال شكره ا وكفن المقدرة وا لِأَآمَتُ لَا اللَّه عَلِي إِن سَالًا سِلَى بِعِن بِهَا في النارو المُلاكا في إعِبا قَهم تلا الْ وْسَعِيْرًا • نادامسع ، أى مجيد يعذبون إنَّ ٱلْآبْرُارُ \*\*\*\*\*\* Charles N'.WU الممكؤنون بالتكار فطاعة 1 يُمَّالُا بِلِهُ وَالسِّيْرَا و بِعِنَّ الْمُعْبِوسِ بَعِنْ [ مُنَّا نَطْمِمُ وابذالع اوعله ماسه منهم فالني عليم به في ان الآلخاك من رويتا يو ماعبوساع 1,12 الوروونية اي كويد المنظم المث تد تعمل ويا وشير بدل ف ذا المث فو فهم الله مَثَرًا والتي النَّوم من وسر فراة وجر المناسقة فيها المقلاد المراق المناسقة فيها المقلاد المراق المر وكفتاكة أعطيام كفتزة حسناه اصلدة في وجوهم وسروراة وبجزاهم كاحتبر والجنظ وكذبلا بودن فيقام كالأراط في السراف ا مَرَيِرًا الله الله المعرف والله المراهم بالعرف ومن من المراسة والمراهم والمراهم والمراهم والمراهم والمعرف والمن والمراهم والمعرف والمراهم والمعرف والمراهم والمعرف والمراهم والمعرف والمراهم والمراعم والمراهم و

كُوْلَيُّ أَوْلُح بَلَاعَرِي كَانَتُ قَنَ إِنِي الْمُ قُولِ إِلَّهِ مِنْ فِيهِ أَوْلَى أَنْهَا مُخِطِهَ إِنَى باطنت يَظامِهِ الْكِلْمَا اللهُ الله مُصَنَّوْدُ الْمُعَلِّلُولِشراب ويُستَفَوُن فِيهَا كَاسًا خمرا كَان مِرَاجُهَا مَا مَن ج به وَجُعِيلُو وعَيَا بدل من ذيحب يلافِيها تَسَمَى سَلْسَيبَيلًا ويعن ان ماء هاكا لزيخييك للدى تسستلذ به العرب ۿڵڵڛٳۼ؋ڵڮڵؾۏؖ<u>ؽڲٷؿؘۼڮؠؖٷۄؖڒؠٵؿٷٛڴڴڒٷ؈؈؆</u>ڵۅٮۮ؇ۑۺڴؠۅڽٳڎٳػٳڰ مَسِينَةُمُ كسينهم وانتشاك م في المنهة لق لواكمتنورا. من سكما ومن صد فغيزه لك وَإِذَا لَا يُعِينَ ثَوْرًا لَ وَتُعْبِرُتِ الرُونية منك في همنة رَأَيْتَ جواب ذا لَعَيْمًا بايوصير وَمُكَاكُ كِيهِ رَاءُ وإسعالا خاية إله عَالِيَهُمْ وَوَقِهِ فنصبِهِ عِلَا لِطَرِفِيةِ وَهُو خَبِرَ المبتلَّةُ بَعِرَةً قراءة بسكون الياءمبة للع ومابع للاختر والضميرا لمتصل به الغطوت عليهم نياب سناس حرير بَحَفْيرٌ بالرَّفِ وَاسْتَبْرِينَ : بالجهاعَلْظُ من الديباج فهوالبطائن والسندس المظهايرو ف قراءً تأكس مَاذَكُر فِيهِمَا و في اخرى برفعها واخرى على هما وَحُلُوا آيَمَا وَرُمِنْ فِضَاةٍ ، و فهوضع اخرمن ذهب يزان انهم يحلون من عين معاومفرة او سَقَاهُم رَكُهُم شَرَاكا تُ اليكر لاسمان او فصل بَنَّ لَكَ عَكَيْكَ الْفَكُرُ انَ عرب الله على المواضر من المرابع المام المرابع المواضية ا لحالله عليه وسلم ارجع عن هذأ الامرويجوزان يرادكل أنم وكافرى لأتصع اصرهما يكان فيمادعا والبيه مراثوا وكفر والذكر استم رتيك في لطفوة بكرة والمصيرة ويعنى الفيروالظهم والعصرة بري الكيول فانبيل لله يعنى المغرب والعشاء وسينفة يُلْكَطِونِيلًا وسل المطوع فيه كانقام من الله اويضف اوثلته التَّفَوُ لا في المُوبِدُونَ الْعَلِيهَ الدنيا وَيَذَرُونَ وَمَا يُوكَ وَمَا يُوكِي الْعَيْبُ وَمَا الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَمُ الْعَلول تَحْنَ خَلَقَنَّا هُوْدَ سَلَدُنَّا فويينا آسْرَهُمْ واعضًّاء هم ومفاصلهم وَإِذَا شِكْنَا بَنُ كُنَّا

MAM ع والمواتمر التح المناد كافي فرقاد الأوافية ذِكْرًا مُ الْقُ المِلا مَكَةِ مَا ذِلَ بَأَلُو لىلقون الوقائح الامم عُمْرَكَ الوَّ تُرَكِّاهِ لحلاء عزار وللانذأ رمن مه نعة له وفي قواءة بضم ذال نن راو قرئ بضر 地方 واذالتهاء وكسحة فيتت الواف وبالهمزة بلأ المشهادة على اممه بغليوم الفص بن لنلائق وَمَا أَذَ لَامِكَ مَا يُوَ ، وهو المن فحبُكُنا أفِنْ قُرُ ارِمَّت وهووه عندللولادة فَقَالَ أَنَا مَقَدْ عَلَى اللَّهِ فَيَعْمَ الْعَادِرُ وْنَ الْحِن وَيْلُ يُؤْمَعُ لِللَّهُ لَيْخِيْكِ إِلَا رُضَ كِفَاتًا وَمُطَّالِ كَفْت بعني ضم أَى ضماً فى بطنها وَجَعَلْنَا فِيْهَا لَوَاسِي شَاعِمَانِ جَامَهُ مُنْ اللَّهِ ا المرتفع التفايق في الله عن اله عن الله كُدِّ بِينَ، و بِهٰ اللَّهُ بَيْنَ يُومُ الْعَبْ بَيْمَةُ الْنَظِّ في المعددة على المعددة على المعددة الم عَيِّرُبُوْكَ مَا نُطَلِقُوْلَاكَ ظِيلَ ذِي ثَلَاثِي مور ، را معزمر الخزير المار ، الم منزر الركام والمورية المراد ا



لخفل الأرض سهادًا فراسًا كالمهارة الجيال أوكادًا بشت ما الاص كابنت الجهاء الاوناد والاستفهام للتفزير وَمَكَفَّنَا كُوْ آزُوَاكِيا ﴿ ذَكُورًا وَانَا ثَاوَجُعُكُمُنَا نَوْمَنَكُمْ سُمَاتًا رَاحَهُ لاب الكوقَعِعَلْنَا الكَبْلَ لَياسًا ساتا سوادة وَحَعَلْنَا النَّهُ مَعَاشًا ص وَقَدْ اللمعاشِ وَيَبْيَد فَوْقَكُوْسَبْعًا سبعهم إِن شِكَادًا مبعرش بن اى قولة معكمة لايؤث فيهامرون لزمان وتبعد كتاسيرام مبرا وكاكام وفادايعني النفس والخزكنا تَ الْمُعْفِيرَانِ السَّابَانِ الله حان لها ان عظر كالمعصر العبارية الني د سن من لعيظ الم بَاعًاصِبًا بِالْمُغْرَجِ بِهِ عَبًّا كَلَّى طَنَوَ يَبَاتًا كَالنَبِن وَجَبَانِ سِانِين أَفَا كَامِلْنَة مبع لعنف كشريف واشراف إن يوم الفضل ببن الحلايف كان ميفاتاً لم وقت الليوار والعفاب بوم منفر في الصور الفرن سن من يوم أنفصل وسان له والنافع أسل فيل مَنَا يُونَ مَن قبور كم إلى الموقف أفواعًا جاعات مغتلفة وَفَيْعَيْنِ اسْتَمَا هِ بِالسَّارِينَ عَلَيْهِ شققت لنزولل لالكذفكانك إقايا دان ابواب وسيري اليجبال ده عاعل ماكم كَكَانَتْ سَرَا بَاهِبِاءً العظمة في خفت سابع أنَّ جَهَلُّمُ كَانَتْ شُوصَادًا ٥ رَأَصَلَهُ اوْمُرْصُدُ مغد المتهم فيها آخفاياً وهور الانهابة لهاجم حفيض أولد لا يَل مُؤْفُونَ فَهَا رُوْدًا وَلَانَكُما مِنْ إِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْحَارِيَّةِ وَعَنْسًا قَامَا لِعَضِيفَ السَّالَةُ ايسير من صليله النارفانهم بن وقونه عورة وبذلك خواء وقاق مو معانعه عليها فلادب اعظم من الكفر ولاعد العظم من النار الله حَانُو إلا تَنْ هُو كَانُو الله تَنْ هُو لَا يَنْ هُو لَا بَ عِافِن حِسَاتًا لا خاره والبعث وَلَن بُو اللهَ الله الله عَلَا للهُ الله عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَالَم احصنطناه كتاكا لبنافى للح المحفوظ لعبازى علهمن لك نكنسه بالفرار فلاو فواي فا لهم في الاخرة على وفوع العناب للهم دونه إنوا وَلَمْ وَلَنْ نَوْنِي لَمْ الْأَعَلَ أَمَّا فوف عن المَمْ إِنَّ لِكُنْتُفِيْنَ مَغَازًا مَكَان فُورُ فِي الْحِبْرُ حَلَّائِنَ لِسِالْنِينِ بِهِ الْمِنْ مَفَازَا وِبِيان لِهِ وَآغَنَا بَاعِطُف على فالزَوْكُواعِبَ جوارى تلعبت ته ين حبر مكاعب الزّابًا على وأحلم فرز بكسرالتاء وسكون الراءي كاسكاد هافك حزلمالئة معالهاوفي الفتال وانهارمن خسر لانبيمعو فِهَا الْمُجنت عن شهاب من الإحوال لغواً باطلامن القول وَ لَا كِنَّ اتَّا بالنخ فبعَثُ اىكل باويالتش ين اى كن بيامن واحل لعنظ يخلاف ما يقع في الدينا عن نس ب فال خالا المشدد بجابير التعنيل ال Sirily with the

فع القيمة لأن وكل ت ويب يوم طاف اعزاما بصفة له سنظ المروع كل م النازع كالكرنعت الملاكلة تلزع ارواح الكفارغم كازنزعاب لأوالكاشط نَشُكًا الله تكة تَلْشَظَّ آزُواجُ لَلْوُمَنين اي تس اللامكة تسييم فالسماء بلروته الوتنزل فالسيفت ستقاة الحابلا نكة تسبق بارواح للؤ اللجنة فَأَكُدُ بِرُاتِ آرًا والملائكة تَكُولُ للنيااى تزل وغيرها فصح ظرفيته المبعث الحاقع حقب التائنة فَلُوْتُ يَوْمَعُوا وَ الْحِفْدِهِ اعانفة قلامة المجاد مكالم المعالم المعالم الما المالية المالية المالية المالية المالية التالية التالية التالية والابصارات فهزاء وانكاوا للبعث آيئا بتحقيق الممزتين وتسهيل لثانية وادخال الفينهم على مرجعين فل لمصنعين المحدِّق في في الحافظة العامد بعد الموسطة الْكَيْكَاةُ وَالْحَافِرَةُ السَهُ لُول المهرومنه رجع فلد رفع حافرته اذارَّجم من صيث ع اَعِدَاكُنَا عِظَامًا عَنِي اللهِ وَفَعْلَيْهُ وَفَعْلَيْهُ وَفَعْلَيْهُ وَفَعْلَيْهُ وَفَعْلَيْهُ وَفَعْلَيْةً

المياة إذان موسكت رجعة خايرة وفات التعافيقا محا الدادة التربعة بها البعث تُجْرِجُ نَفِي الْوَاحِدَاءُ وَ فَإِذَا نِفِيتَ مِلْ الْمُقْرِاءِ كِلَّ الْمُلادُون بالسَّامِ وَهُ بَوْجِهُ الْأَفْرَاحِياء بعِلْمَاكَا نَوَابِطْنَهَا مُواتَا هَلَ آثَاكَ مِلْيِ حَلِيْكُ مُوْسِينَ مِعامل فِي إِذْ نَادَ أَهُ زَبُّهُ إِلْوَادِ الْمُقَكِّلَ سِطُوى مُ اللَّمِ الْوادْرَى الشَّالُ نوين وَلَّهُ فَقَالَ إِذْ مُعَنَّ إِلَّ فِرْعُونَ إِنَّهُ طَعَلَ \* عَمَا وزالِي وَالْكِ فَرَفْتُ لَهُ كُاكُ لَوْ ا الكان تزكفن وفقراءة بتشدير إلزاء بإدغام التاء الثانية فالاصل فيهاتطهرن لنزه بازتشهدان لااله الاكلله وآخر كالكرالي الكراتي ادلك المنط البرها وتتعنينا فتحافه فأرك الملاكة المستخرى مراباته النسع وهالب والعصافكات وعون سووعظ المعتقالة الخبرعن المينا بسفئ فالرض بالفساد كحش جمع الييم وجنالا فتادى فَعَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا رَ الى هذا الكانة وَالْأُوْلُ وَالْ وَالْمُوا وَالْكُوا وَالْكُوا وَالْكُوا وَالْكُوا وَالْكُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ ولِي اللّهُ الْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ ولِمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ولِمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُو 5. وادخال الفيان المسهلة والأخرى وتركه اى منكروا البعث مَثَلَ مَثَلَ اللَّهُ الللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال جد العالى فبعاوت المحهاسقفا فكولاً وعلها مستق بلاعس واعطي التها المله وكأخرج صفايها والمراز وراشمه والمساوات والمساوالله والما والشمارة المراجع وَ وَالْهَا مُرْبَعُ لَهُ ذَلِكَ دَحَاهَا لَهُ بِسطها وكانت عظوفة قبل السماء من غيرد حولَخرَجَ عَالل باضاة الاي صخرجا مينها متاع هايتغ يرعبونها وتترفكاها سماته هالغنم مالشيع العث ومايات دان مولاة اتعالهمارواطلاق المرع على استعاد الداكرات ﴿ النَّبَهِ اللَّهُ وَمِهُ لا حَزل للسكر مِنَّا عَامَ هُول لله لمقال وفع الحالث منفعة أومصلا كَبْنِي النفي لَهُ النَّالِيُّهُ مِنْ مُنْ النَّالِيُّ الْمُؤْمِ النَّالْمُ اللَّهُ ال رُوَبُرِينَتِ اللهِ الْكَيْمِ السَادِ الْحُورَة لِينَ يُولِي وَلَكُو الْحُرَابُ ا ذَا فَامْتَامَرُ عَلَيْ مُ كَعَن الْحَ وَانْ لَكَنِينَ اللَّهُ ثَيَّا لَا بَاللَّهِ عَالَمُ عِلَى اللَّهُ ثَيَّا لَا يَعْ مَا وَاه وَآمَّا مُوعِ عَافًا مَقَامِرَيّهِ قيامه بين بيه وَمَن النّفسَ لهذا رة عَيْنَا لَمُولي المودى بأتباء الشهوات

قَانَ الْحَنْدُهِي المَّا فِي حاصر الحواب فالعاص في لناروالمطبع في المنذ بيسًا لُوتَكُ اي تفار مَلَ: عَيْنَ السَّاعَةِ آبَّانَ مُرْسَاهَامَتَى وقوعِها وقيامها فِيمُرَاى فِلْيَعْقَ آنْنَكُمِنْ ذِكُوْلَهَا تَ الكليب عنالت على لمحنى تذكوها إلى دَيْكِتُ مُنتَهَا هَامنته عَلَمُ الابعِلْمُ عَيْرُوا نَعْماً آمَنْ مُنْ المالبفع اللامن تُخِينًا هَا يَافَهُ كُاللَّهُ بَوْمَ بَرُونَهَ لَمْ بَلِّبَتْكُم الْفَالِكُ الْمُ اللَّهُ الْمُ عَيْنِيَّةً أوْضَى لَهَا الْمَعْنِية يوم اوكرت وصَّح اضافة الضع الى لعنينة لمأبينها من ملاسنة اذه ماطف النهاد وحسن الاصافة وفوع الكلمة فاصلة سوري على الدهر ولمربك الاعمل نهم شغول بن الصفناد المعلمة ماعلك الله فانضرف الني صلى الله عليه وسلم الى بيت فعون في ذلك عائز ل فهذا السّوري فكان بعن دلك بفول للاذاحاء مرحبا من عانبني فبدربي ويبسط له رداء كوما أبن ونك معلك كعلك بَرِّي " من ادغام المتاء في الأصل في الأعاى بقطهين الذنوب السمر مَثْلَكُ يَكُرُكُ فَي 1. ادغام المتاء فوالاصل الله المعظ فتنفعه النكواى العظة المسمق عنك فعلقة تنفع جوار البزجي آمي استنعار له بالما لغانت كه نصل في وفي قواء فينشه والصاد بادعام انناء التانية في الاصل فنها لفند و تنعر من وَمَا عَلَيْكَ آرَيْنَ كَيْ يَعْمَن وَآمَّا مَا مَا بَسْنَعَى مَا امِن فَاعَلُمُ الْمُعَادِّةِ مُؤَكِّدُ فَي الله حَالَمِن فَاعَلَى الله عَوْدِ الرَّعْمِي فَانْتَ عُنْ تكَهَىٰ ويه حذف التاء الاخرى في الاصل اى تتشاعل كَالْ لاتفعل منن ذلك اتنها أى السورة اوالا بأن أن كرة ، عظة للغلق فكري شكاء ذكري معفظ ذلك فاتعظ اله في صعف حزيات لانها وما فيل اعبراض مُكَّرَّمَةٍ في عن الله تع المحفظ كرام برزة ومطعبن لله تعيُّ وهم الملاكلة قُيِّل الْمُنشَانُ لعن الكافسر وجهمن بطن امه كِسَرَهُ مُقَرِّ إَمَا نَهُ فَا فَنْبُ فَا لَهُ فَا فَعْرِيهِ فَا فَعَرِيهِ مِنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَا فَعْرِيهِ فَالْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّهُلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللّل المرزاد









منغوب لشمق الكياؤ مأوسق جهما دخاعيه مراكد والصغيرها والفر إكااتكي الجروة نوع وذلك في الميال البيض لَتَرُّكُمُنَّ الهَ النَّاسُ اللهُ تَرْكُمُونُ حَافَتَ نَعِ الْفَعِ لِتَوَالَ لا شَاكُ الْوَالُّو المَّذَا السَّالَنِينَ طَيَفَاعَرُ طَبِينَ الْحَالَ الْعِيمُ الْعِيمُ الْعِيمُ الْعِيمُ الْعِيمُ الْعَلَيْمِ ا المُعَدِّدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَلِّمُ اللهِ مَا لَمُ هُمُن الْمِيمُ الْعِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل البعث وغير والله أعَلَم كِمَا يُوعُونَ فَ يَجِهِ فَ صَحَوْمِ إِلَا هُرُوالْتَكُن سُفًّا عَالَمُ السَّوْفَلَيْنَ هُمْ نَارِلَانِيم هُ مَوْ إِلَا لَكُن الَّذِينَ امَنُوْا وَعَلُواالصَّلِكُ لِينَ لَمَوْ ٱجْرُعَنَدُو كُمُنُو فِي مُعْفِطُم وَلَمَنْفُو والمتماع ذات البروج والكواكب نفي عشر برجا تقامت فالفرقان واليوم للوعودة بوم القيمة وَشَاهِ لِي يَعِم لِجَهَة وَمُشْهُودٍ إِنْ يُوم عَنْ اللهُ فَالْحَلِّم فالمتوك موعود بهوالنان شاهد بالعمل فيه والفالث يتهده النالولكات عنة وصيدي اى لقن فيتلع في المن الشيخ الشي في المرض التار بب ل استمال سنه كَاتِلْكُ تُوْدِيُّ مايو قل فيه إِذْ هُوْعَلَيْهَا اى حوالها على جانب الإخل ودعل لكراسي قُعُن كُهُ وَهُوْ عَلْى كَايَفْعَكُونَ بِالْمُوْمِنِينَ بالله من نعديبه وبالالقاء فالنادان لم يحجوا عن ما فرفته ود محص وى ان الله التي المؤمنين الملقين في الناريقيض دواحهم قبل و قوع فيها و خرجت النار إلى تو فالجرقة هم ومنا نَعَنُوا شِيمُ الإَّآنُ يُوم منيو الإسلام العزيز ف ملكه لحِيَّة وزالم ذ الرِّي لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ أَلَانِ مِنْ وَاللَّهُ عَلَا حَيْلَ اللَّهُ عَل شَهِيْكُ والله الكوار الما المؤسنين الاايمانهم (كَ الدُّنِيَّ فَتَنُو اللو سنين وَ ى عداك حراقهم المؤمنين في لاخرة و قبل في الدنيا بان خرحت الناد فاحرفتهم كانقلم

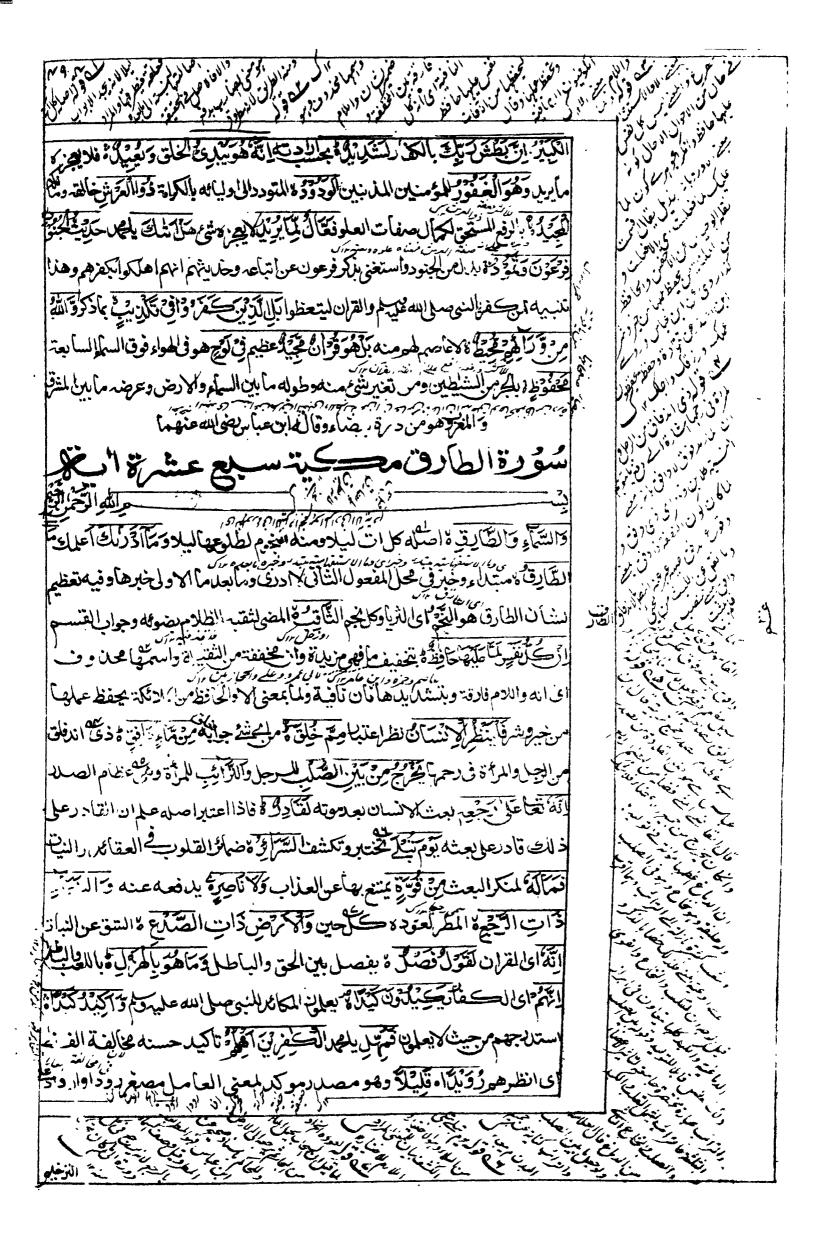





ومن الما المنا المنا الله المنا والمنافقة المنافقة المراق المنافي المن البير كهوام بالغني والاهاة بالفقروا فمأهما بالطاعة وللعصبية وكفار فكالايتنام بقاليهمه غنأهم ولانعطو تمحقه رابميزاث وكلآ اسرالارف والمرافظ المنطقونه و في قراء و بالفوة النه في لا عبي المرابعة كلاً ردع لموعن الم اِدَادُكَتِ لَهُ رُهُوكَ كُلُوكًا وَلِالت حتى ينهل مكلَّ بَنَاءَ عَلَيْهَا وَيَعَدم وَجَلَّة كَتُلِكَ آيّ امرة وَٱلْكَاكِيْ فِي مِلْ عَلِيْ صَقَّا و حال اى مصطفين الوَّذوى صفوف كثارة وَجِي ا يَوْمَين لِهِ بِجَهَكُورَ تَعَادَ بَسَبَعَيْنَ العن زمام لم يدى سبعين العن ملك لها زفيرو تغيظ يَةِ مَتِهُ بِذَلِ مِن اذا وجوابها يَتَنُكُرُ مُلِ نَسُمَانُ اللَّهُ اللَّهِ كُرْى لَهُ اللَّهِ كُرْى لَهُ اللّ استفام ععنى النفى ى لا ينفع في تذكر ذلك رَفُّولُ مع مَن كرة يَاللت لمبيه لَيْسُونَ قَالُ مَنْ اللَّه الغيروالانان يُحَنُّونِ وَ الطبية في المُ مُزَّة الووقَّت عيم فالدنيا فَيُؤمِّدُنِ لَا لَعُكِنَّ بَسْلِذال ﴿ عَنَّاتِهُ اعالله الحَدُ أَوَى لا يكله الى غيره و كُذك يُونِيُّ بكللتاء و ثَاكَة أَحَلُ به و ف قراءة بفن الذال والتاء ضماره للاو وثاقه للكافر وألمعني لابعث بسطحد مثل تعذبيه ولا يونن من ايثاقه لِآيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَلِئَةُ كَالامنة وهي المؤمنة ارْجِع لَكُ رَبَاكِ بقال الْ الماذلك عند الموت اعارجه الحامرة واردته واضبية إلى وبرضينة وعيد الله بعلك اىجامعة ببن الوصفين وهماءالان وبقال لها في لقيلة فَاذْخُوا يُحْ مِجل عِبَادِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْعَالِي الْحَالِي الْحَلْمِي الْحَالِي الْ الصلكين واذخوا معلقه في تنة البلامكين عشروب أياة زائرة أَنْيَهُ بِهِازَ الْبَالِدِهُ مَلَ وَأَمْتَ مِلْ مَلْ الْمُرَالُبَلَدِهُ الْبَالِدِهُ الْمُحْدِ فتقاتل فيه وقدا بخزاله هَا لَا الْوعليقوم القَيْرِ فَالْجَلَة أَعْتَراض بين المفسم به ومطاقة وَلِلْهِ إِنَّ الْمُمْ وَمَمَّا وَلَكِّيهِ الْحُورِيتِهُ وَمَا بِعَنْ مِن لَقَتُكَ خَلَقْتُ الْكِنْتَ أَنَّ الحالجِسْ فِي كَبِّلِ ك وشارة متكاتبه مص مُلك نياوشلا عل محزة أتبجَّنسَ مَلِك ايظن كلانسان وتعويننا وهوابوكلاشدين بن بحلافقوته آئ محففة من الثقتيلة واسهها محذوف اعسانه كت







رِيمَالُةُ مَنْ يَهُ وَفِي انْعِدِ مِنْ لُلْتُ فُرِي وَالْكِيَايِةِ وَالْصَنْأَعَةُ وَغِيرُهُ أَكَارَةُ عَا الْكُثَّا ن راه ای نفسیه استغنی ای آبان برا ای جهل ورای عمینه واستغنی مفعول تان وان الامفَعُولَ له إِنَّ الْرَبِّا فَي إِلَّهُ الْمُحْلِقُ الرجوع تخويف له فيهاذ ي لطائ بماستة [رُأَيَّتُ ف でのかった。 مواضعها النادة النبع الذي يَهْ في هوابوج عَمْ عَنْكُ هوالنبوص الله عَبَيهُ إِذَاصَكُ أَلَ عَنْ اعلِهِ يَعَلَ الْمُكُونِ الْوَلْلَةُ عَلَيْمِ مَرَ بَالتَقَوْقُ الرَّايْتِ إِنَّ كُنَّ كِالْمَا هُولِينُ عَلَيْمُ وَلُولَ ا الفيه عن صداوة ومرجيب ان المنهي هل لهاى الربالتقوى ومن حيث ان الناهيك نول عن الاين السيك الأربع له اين إم فيه لَهُ يَنْنِ أَهُ عِلَهُ عِلَا هُ عِنْ الدَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ التاصية ولالهرك بناصينه الحالنارنا صينة بدك نكرة من معزة كاذبر خاصة وصفا العَجَازِا والمرا دِصاحبها فَلْيَاتُعَنَّا دِيَّةُ وَأَى هُلُ نَادِيهُ وَهُوعِي بعصل المه علي ولم النقرة حيث فه ؙؠۿٲڔڂڔٳؙۘڮڎڹٲۮؽۜٳٞڡڹؽ؇ۺڸڔڹڡڵۑڮۿڶٳٳڶۅٳۮٷڒؘۺۜٛڰؾڂۑۘڵڋ ۼ<u>ڹڹ</u> ڽؙڷۼٵڒؖڹٲڹؽۣڎؙ؞۫ٵڮڵۯڰڎٵڵۼڵڒڒٳڶۺٳۮ؇ۿڵڗڮۮڣڵڮ؈ڣڵۅۮٵڹٵۮڽؠ ويردع له المنظفة بأحر فازك الصلاة والشكال صليه والتركث سجره وَ القَّالَةُ وَكِيرًا ومِنْ جَرِينَوْهُ الْمَانِينَ الْمُعِينِ الْمُؤْدِهِ وَلَا كِينِ الْمَانِينِ الْمُعْمِنِ الْمَانِينِ الْمُعْمِنِينِ أ جَرِينَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمُؤْدِدِينَ مَرْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ











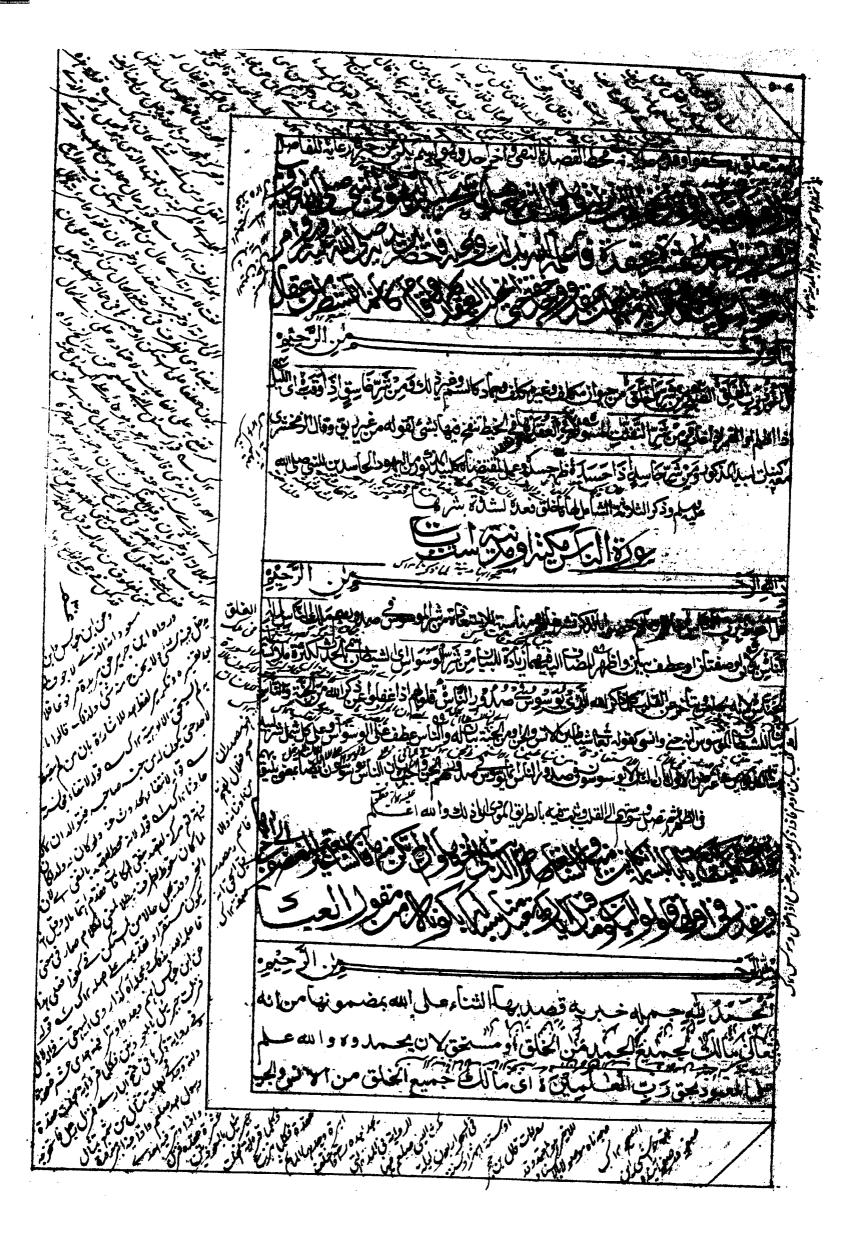

ا سعيها في هذيا حين من المن من ما يس ومهبة هين على مرا هنيون حالا على كم إب دعا دءاسا كانسن أعيد دمل أحدارة ين أوط بي وطوع والمعلية والمغيرة الأوالية الكنائية المعربية والمعربية والمعربية المعربية والمعربية والمعربي المعربية والمعربية والمعربية

خطبه الكمالين مع تحشي فسيرالف التمينة مالله الرحمر الحيم سبعان ذي الجلال والكبرياء الني احكم أيا ته واظهر بيناته وكن العلم بمعالم إلتنزيل انواره وآحناعا كاكوان واشرفها باستعة اسارع وآملة باصباحه الساب نول والاخيين وآوضويه سييل لمرابة والبقين لقركلت السنة البلغاءان بصفن جلالةوم المنابعن بالبين بأية من مثله والرجل من الديرة من الحد وصفه عقل المقلامان بوالجود عدد حدد الحل كحره شافع الامم المبعث مهمة للعلبين من بادئ السم بجومالكام الكشاعل بحقاستاد الظلم صلى المصعليه وعليله واصحابه صلوة وسلاماتدوم ولاتنصرم وبعب فيقول لمغتاق المهمة مه المنعام القي سلام الده بن الشيخ الاسلام الدهكوفان علم التنزي من اجرا لفضائل الني ليسع وصفه الكنت الرسائل فانه اعظم ما بنجل بدالنفوس يتغلم سعادة القصى وكماكان النفسيراك الفاانصف الاخيرمن معم الفائحة الشيخ جلاالدين المعلى والشطرالاول الشيخ جلال الدين السيوطي صى المصعنه مأوطاب نزاها في عاية الاميعار والاختصامهقتصراع ككشف نفس وجوه النزجمة عن حجب الاستاد وقد ببينا فيه سيانا يكوعن ان اللسان شكرالله سعيها ومن جلة لك اشتهر في الاقطار كالكمَّ اشتهار الشمي في نصق أالنها دفارد تستعينا بالدهان افترمعلقاته واوضرما تبسلي من معضلاته مع قلة بصلعتي والقصور باعتى هجور العوائق وتكاثر العلائق وغور الكنت التي تشتاق البها في مواقع الرقائق وسميت هناالتحرير بالكمالين كانه نكسلة ككام النصفيرة كمتب الحمرة ماهوم الكتاب لعزيز وبالساو الفا ميريخط مرودا حمطيه اللمتييزوالمسئول مرابله سبحانه القديران بينغم به كاص اشتغل البريس هذالتقسيانه بالاجابة جدبروهوالمستعان وعليه النكلان بسم المصالرحمن الجيم وبالم نستعين سرورة العائخ لة السورة بعض ترجم من القراب قلها ثلث أبات والعاقية امامصرك كالغثام سميها ولم ايغتربه الشئ من الطلان المصرد عل لفعل وصفة اسمكهول الشي والتاءللنقل لئ لاسمية فيرهنا شبه لان فاعلة في المصرد قلير في المانة من ضافة العلم إلى مخوشجرة الاراك وعلم النعودا نما يصرفها اخلا شتهركون المضااليه فودام للضافكانسان نهير مكية كالمحوان مانزل فبل المجوة مؤدمانزل بعدهامدني وكيل لكوانزاجك ولوبعد المجرة فللدف انزل بالمدينة وطهذا ينبث لواسطة فنح اكملت لكودينكم الأية النازلة في عجمة الميداع يوم عرفة مدف على لاول ومكى على لثانى نفران الأكثر على بالفائخية مكينة وآس

بانه لوكان على المان على مواله المراجع المان المكنه نعال عن ملك علو كبير والجرا بالمناه والمائه والمتلاط المائة المناه المناه المناه الرسوة في صفأ البدار الاجزع له دعل الثاني قبل نه متخلق بالبين المنظمة المعلم المراد المنظمة المنظمة المالي المعلودي ويقوم اوالمعنى فولاه في ما بالسمان والارفك ايقاً فدن في مرا الوساعية والماضية والترافية والترافية مالت بعاله الله فيمالا شربك وفي الألاسم ممن الفق على نا على البناك الشأفود عن المناقق وسيبوبه وغيرهم رت العلكين الرخير الرجيم اي على الحمة في المناه المادة لل في ما معلى حدث ويدحان المشهوران الزحن ملغرفات الزيادة في لبناء تنك على الدقالمعني في المتال مس المرابع المرابع المرابع المرابع الأخرة وهوالادة الخباب هله مفسط باجر لمرادمتها ههنا والافخ في كلف يتدفي القلايمة مطابعة ضالات والاحسان ولماكات نسخير في حقه نعالى لتنزهه عن لجاحة اطلقت طيه سير أنه ماه انزة وغايمًا طَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ الْمَالِحِ ومنه حديث بن عَنْ كالذبن تلك وروع عن الرزاق المراع الح قلام مسلاالم ين الخراء والخدوالش وخص المن كراه ائ خصيعة المريب بالوزكرم مركوته مالك الميام كالدين الماعا نيه ظاهر لا حدالا الله بخارا با مالمنب أفان نفي في المكاوية في الظاهروان كالثلا واست هولاه تعالى في جميع لايام فراستشهد على الك بعوله تعالى <del>لمن الملك البوم لله واسستها عالم عشر</del> على اختاره من قراعة ملك على الله وجههان المراد باليوم بوتم المريث وفائح كرف منه والقراب بعاص بعض مبعض من فرم مالك وهوعاصم بعناه مالك الاموكا. المعنى المقصى التكسبق لكلام لاجلكلات كونه مالكالبوم الدي كذاية عن كونه ماأ الزمان كتالو المكابستار متملك جميع فيه وكلا فع في الاصل من ضافة اسم الفاصل المجعول لفعلى فيه بمنزلة المفعلى مه كقعله فيساح اللبلة اهل المراد المحصوصوص النب بريانان من من من المنافقة من المنافقة المنا المان المانة الصفة المعموله الشط العركون المعنى المالي المستقباك اليست المستقبال المستقبال المستقبال انلا يج الامن البوادم في فتعرضف المعرض الله وعبل المالي المسلم المالية المعرضة المالية والمالية المعرضة المالية والمالية المعرضة المعر الكشتيقيم الدرنس مااليه المرقادر فتح والنافي لمعلج وكالمناه بعنى فالطيق عزلنا ولللغة والاستعال في معنى ويماء مهاد قال القاصي مسلمة والتعلي الدويا دره العاد القات

| Converted by Tiff Combine - unregitaved |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |

| Converted by Tiff Combine - unregitaved |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |

| Converted by Tiff Combine - unregitaved |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |